





## فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

الفضفري، أنور عبدالله بن عبدالرحمن

تنوير العينين بشرح تفسير الجلالين - ٤ أجزاء . / أنور عبدالله بن عبدالرحمن الفضفري ـ ط١٠ الرياض، ١٤٤٣ هـ

٤ مج

ردمك ٣-٨٤٧٢-٣-٩٧٨ (مجموعة)

٧-٤٧٤٨-٣٠٠٣-٨٤٧٤ (ج٢)

ا- العنوان ٢- القرآن - ألفاظ ١- القرآن - تفسير 1 2 2 7/1 7 1 ديوي ۲۲۷،۳

رقم الإيداع: ١٤٤٣/١٢١ ردمك: ٣-٨٤٧٢-٣٠-٦٠٣-٩٧٨ (مجموعة) ٧-٤٧٤٨-٣٠٠٣-٠٣٠ (ج٢)



الملكة الْعَرَيَّة الشِّعُورِيَّة والرَّافِرَ . شَاعِ السِّورَيِ العَّام . مُرْت النفق الإداعة وَللبَعَات جَرَّالُ - ٩١٠ ١٩٣٣ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٥ ١٠٠ ١٠٠ ١١١ ١٨٩٩١٠٠ ٣٠ ١٥ ١٥ ١٠٠ ١٠٠٠ الإشكينيّة . ١٧٥ شِ طبّة شريّج بوامتحرالقتين هائف: ٣/٥٤٦١٥٨٣ . جَرَّالَ: ١٥١٦٨٣٣٥٠١ القَاهِرَة - 1 شِن المُرْمَةِ مِتِغ مِنْ شِي البِيكار-خَلْف الجَامِين المُؤهِرُلِرَيْفِ. هايِف: ٢٧٢٥١٠٧٤٧٢ . جَرَّكِ: ٥٠٥ - ١١١٦ - ٧٥٧٣ - ١٠١٠ - فاكيت : ٣٤٣٨١٥٠٩ -البَرْيِالالكِيَرُوْفِ: d.alhijaz@gmail.com

- 00966540040650
- @ALEDAWAH
  - ALEDAWAH@GMAIL.COM
- - الرياض حي الشفا شارع ابن طولون







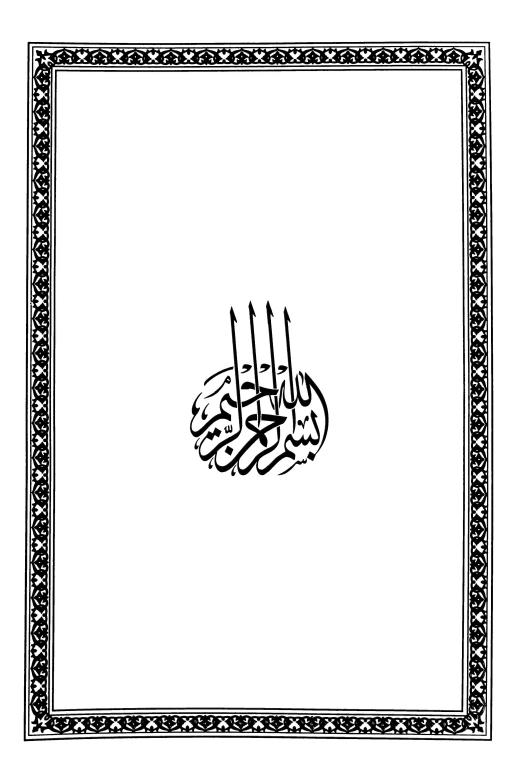

## و ٧- سورة الأعراف

مكية (١) إلا ﴿ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ... ﴾ الثمان أو الخمس آيات. وهي مائتان وخمس أو مائتان وست آيات

## بِنسيراللّهِ ٱلرَّحْيَنِ ٱلرَّحِيمِ

(٢) - ﴿ الْمَصَ (١) ﴾ الله أعلم بمراده بذلك (٢).

(") - هذا(") ﴿ كِنَتُ أُنِلَ إِلَيْكَ ﴾ خطاب للنبي ﷺ ﴿ فَلَا يَكُن فِي صَدْدِكَ كَرَجٌ ﴾ ضيق (١٠) ﴿ وَيَنْهُ ﴾ أن تُبلّغه، مخافة أن تُكذّب (٥). ﴿ لِلنُنذِرَ ﴾ متعلق بـ «أُنزِلَ » كَرَجٌ ﴾ ضيق (١٠) ﴿ مِبِهِ وَذِكْرَىٰ ﴾ تذكرة ﴿ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ ) به.

( وَلَا تَنَبِعُوا ﴾ قل لهم ( ) : ﴿ اَتَبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَّبِكُرُ ﴾ أي القرآن ﴿ وَلَا تَنَبِعُوا ﴾ تتخذوا ﴿ مِن دُونِهِ \* أي: الله ( ) ، أي غيره ﴿ أَوْلِيَاأً ۚ ﴾ تطيعونهم في معصيته تعالى

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). ذكر القرطبي: «إلا ثمان آيات»، وجمهور المفسرين أطلقوا أنها مكية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الله أعلم بمراده بذلك) تقدم مثله في سورة البقرة وآل عمران.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هذا) قدره ليكون مبتدأ، و ﴿ كِنَبُّ ﴾ خبرًا له.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ضيق) (أن تبلغه) أي لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به، واصبر كها صبر أولو العزم. أفاده ابن كثير. وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى: حرج، شكّ.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (مخافة أن تُكذّب): (تكذّب) بصيغة المضارع المبنى للمفعول، أي: يكذبّك المشركون.

<sup>(</sup>٦) قوله: (للإنذار). صرح بالمصدر ليعطف عليه المصدر الصريح: ﴿ وَذِكَّرَىٰ ﴾.

 <sup>(</sup>٧) قوله: (قل لهم). أفاد به أن هذه الآية مما أمر الله نبيه أن يقولها للمشركين، وكذلك فسر ابن جرير، وقال: «دل على ذلك قوله تعالى: ﴿لِلْنَذِرَ ﴾ فهو أمر بالإنذار، والإنذار يكون بالقول، فكان المعنى: أنذر القوم وقل لهم اتبعوا...» ا.هـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٨) قوله: (أي: الله). فسّر به الضمير في ﴿وَنِ دُونِهِ ۗ ﴾. وقوله: (أي: غيره) تفسير لـ ﴿مِن دُونِهِ ۗ ﴾. =



﴿ قَلِيلًا مَّا تَذَّكُرُونَ ﴿ ﴾ بالتاء والياء (١٠). تتعظون. وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال، وفي قراءة: بسكونها (٢)، و «مًا » زائدة لتأكيد القلة.

(١) - ﴿ وَكُم ﴾ خبرية (٣) ، مفعول (١) ﴿ قِن قَرْيَةٍ ﴾ أريد أهلها (٥) ﴿ أَهَلَكُنَهَا ﴾

وقيل: الضمير في ﴿مِن دُونِهِ ﴾ راجع إلى ﴿مَا أُنزِلَ ﴾ أي: ولا تتبعوا من دون دين الله
 دين أولياء... وهو ظاهر ابن كثير.

(١) قوله: (بالتاء والياء). هنا ثلاث قراءات:

١ - ﴿ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ بالياء: قراءة ابن عامر.

٢- و﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ بالتاء وتخفيف الذال: قراءة حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف،
 ففيه حذف إحدى التائين.

٣- و (تَذَكّرُونَ ) بالتاء وتشديد الذال: قراءة الباقين. وأصله: «تتذكرون» بتاءين أدغمت التاء في الذال، كما قال المفسر: (وفيه إدغام...).

- (۲) قوله: (وفي قراءة بسكونها). لعله سبق قلم. وصوابه: بحذفها، أي: حذف إحدى التائين: «تَذَكّرُونَ» وهي قراءة حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف كها ذكرنا. أما بسكون الذال «تَذْكُرُونَ» فلم تقع به قراءة.
- (٣) قوله: (خبرية). أي بمعنى: كثيرًا. وتأتي «كم» خبرية، واستفهامية، ولكل منهما أحكام مفصلة في علم النحو. وقد ذكرنا ذلك في رسالة «العَدَد».
- (3) وقوله: (مفعول). أي: فهي مبنية على السكون في محل نصب مفعول به لفعل محذوف، تقديره: أهلكنا، دل عليه قوله تعالى: ﴿أَهَلَكُنَهَا﴾، فيكون الكلام من باب الاشتغال، والأولى إعراب «كم» هنا أنها في محل رفع مبتدأ، وجملة ﴿أَهَلَكُنَهَا﴾ في محل رفع خبر، لأن هذا مما يترجح فيه الرفع للاسم السابق على أنه مبتدأ، على إعرابه أنه مفعول لفعل محذوف، كما هو مفصل في باب الاشتغال.
  - (٥) قوله: (أريد أهلها). أي فيكون من المجاز المرسل، أطلق المحل وأريد الحال.

أردنا إهلاكها<sup>(۱)</sup> ﴿فَجَآءَهَا بَأْسُنَا﴾ عذابنا ﴿بَيْنَتًا ﴾ ليلًا<sup>(۱)</sup> ﴿أَوْ هُمْ قَآبِلُوكَ ﴿نَا﴾ نائمون بالظهيرة، والقيلولة: استراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم. أي مرة جاءها ليلًا ومرة نهارًا<sup>(۱)</sup>.

- ﴿ فَمَا كَانَ دَعُونِهُمْهُ ﴾ قولهم ﴿إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّكَ ظَلِمِينَ ۗ ﴾.
- (°) ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلْتِهِمْ ﴾ أي الأمم عن إجابتهم الرسل (°)
   وعملهم فيها بلغهم ﴿ وَلَنَسْتَكَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ) عن الإبلاغ.
- ﴿ فَلَنَقُصَٰنَ عَلَيْهِم بِعِلْمِ ﴾ (١) لنُخبِرنَّهم عن علم بها فعلوه ﴿ وَمَا كُنَّا

(۱) قوله: (أردنا إهلاكها). فسر بذلك لوجود الفاء العاطفة في قوله تعالى: ﴿فَجَاتَهَا﴾، والفاء تفيد الترتيب والتعقيب، ومجيء البأس ليس عقب الإهلاك، وبذلك التقدير يزول الإشكال، وهناك توجيهات أخرى.

(٢) قوله: (ليلًا). قال القرطبي: «ومنه: البيتُ أي المنزل؛ لأنه يبات فيه».

- (٣) وقوله: (أي مرة جاءها). أفاد به أن «أو» هنا للتنويع، والمعنى: بعض القرى أهلكت ليلًا وبعضها أهلكت نهارًا. والظاهر أنه ليس مراد المفسّر أن القرية الواحدة جاءها العذاب مرة في الليل ومرة بالنهار. كما فهمه بعض الشراح.
- (٤) قوله تعالى: ﴿إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا ﴾. أي: عند معاينة بعض العذاب أو معاينة علاماتها. أفاده ابن جرير.
- (٥) قوله: (عن إجابتهم...). روى ابن جرير عن ابن عباس قال: "يسأل الله الناس عها أجابوا المرسلين، ويسأل المرسلين عها بلّغوا".
- (٦) قوله تعالى: ﴿بِعِلْمِ ﴾. قال القرطبي: «دلت الآية على أن الله تعالى عالم بعلمٍ».اهـ، يعني:
   له صفة العلم، لا كما زعمت المعتزلة أنه عالم بدون صفة العلم.



غَآبِيِينَ ﴿ ﴾ عن إبلاغ الرسل والأمم الخالية فيها عملوا.

(۱) - ﴿وَالْوَزْنُ ﴾ للأعمال، أو لصحائفها (۱) بميزان له لسان وكفتان، كما ورد في حديث (۲) ، كائن (۳) ﴿ وَمَهِذِ ﴾ أي يوم السؤال المذكور، وهو يوم القيامة

\_\_\_\_

(۱) قوله: (للأعمال أو لصحائفها). أشار به إلى قولين للعلماء فيها يوزن يوم القيامة، كما فصله ابن كثير وغيره؛ فقيل: الأعمال، وإن كانت أعراضًا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجسامًا. قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس.

وقيل: يوزن كتب الأعمال، كما جاء في حديث البطاقة، في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة تسعة وتسعون سجلًا، كل سجل مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة التي فيها «لا إله إلا الله»...، وفي هذا الحديث قال رسول الله ﷺ: «فطاشت السجلات، وثقلت المطاقة...» رواه الترمذي وصححه.

وهناك قول ثالث: أنه يوزن صاحب العمل، كما في "صحيح البخاري" من حديث أبي هريرة وَعَيَّلِتُهُ عَنْهُ، مرفوعًا: «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين، فلا يزن عند الله جناح بعوضة». قال ابن كثير: يمكن أن يجمع بينها بأنه تارة يوزن العمل وتارة الصحف وتارة الفاعل. اهـ. ملخصًا.

- (۲) قوله: (كما في حديث). ورد في إثبات الميزان الذي يوزن فيه الأعمال أحاديث كثيرة ذكرها العلماء. وكما يدل على ذلك هذه الآية، وقوله تعالى: ﴿ وَنَشَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسَطَ لِيُومِ الْقِيمَةِ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وكما في حديث البطاقة. وروى البيهقي عن ابن عباس: «توزن الحسنات والسيئات في ميزان له لسان وكفتان». [شعب الإيمان: (١/ ٢٣٦)]. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وأما المعتزلة فهم أنكروا الميزان.
- (٣) قوله: (كاثن) قدره ليتعلق به الظرف ﴿يَوْمَهِذِ ﴾؛ فيكون هذا الظرف خبر المبتدأ: «الوزن». ويكون ﴿ٱلْحَقُّ ﴾ نعتًا. كها ذهب إليه المفسر، ويصح كون ﴿ٱلْحَقُّ ﴾ هو خبر المبتدأ. وقوله: (العدل): تفسير الحق. روى ذلك عن مجاهد.

﴿ ٱلْحَقُّ ﴾ العدل، صفة الوزن، ﴿ فَمَن ثَقَلَتَ مَوَذِيثُهُ ﴾ بالحسنات ﴿ فَأَوْلَتُمِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ الفائزون.

( ﴿ وَمَنْ خَفَتْ مَوْزِينُهُ ﴾ بالسيئات ﴿ فَأُولَتِكَ اَلَّذِينَ خَسِمُوٓا أَنفُسَهُم ﴾ بتصيرها إلى النار ﴿ بِمَا كَانُواْ بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ( ) ﴾ يجحدون (١١).

(الله حَرَّفَدَ مَكَّنَكُمْ فِيهَا مَعَيْشُ ﴾ يا بني آدم (٢) ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشُ ﴾ بالياء (٣): أسبابًا تعيشون بها، جمع معيشة ﴿ وَلِيلًا مَّا ﴾ لتأكيد القلة (١) ﴿ تَشَكُّرُونَ (الله دَاك) على ذلك.

(ال) - ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَكُمْ ﴾ أي أباكم آدم (٥) ﴿ ثُمُّ صَوَّرْنَكُمْ ﴾ أي: صورناه

(١) قوله: (يجحدون) تفسير للمراد بـ ﴿يَظْلِمُونَ ۞﴾، وبه فسر ابن جرير.

(٢) قوله: (يا بني آدم) أفاد أن الخطاب لجميع الناس.

(٣) قوله: (بالياء). أي: اتفق القراء على قراءته بالياء ﴿مَعَيِشُ ﴾، وليس بالهمزة «معائش»؛ لأنّ وزنه «مفاعل»، والياء أصلية؛ لأنها عين الكلمة، من العيش، فلا تقلب همزة، وإنها تقلب الياء أو حرف العلة همزة في وزن «فعائل» إذا كانت زائدة: نحو صحيفة، صحائف، كبيرة كبائر، صغيرة صغائر. وقال ابن جرير: قرأ عبدالرحمن الأعرج بالهمزة «معائش». اه. وليس له وجه صرفيّ، إلا أن يقال: لمشابهته نحو صحائف.ه، والله أعلم.

- (٤) قوله تعالى: ﴿قَلِيلًا مَّا﴾. ﴿مَّا﴾: حرف زيد لتأكيد القلة، و﴿قَلِيلًا﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق. والله أعلم.
- (٥) قوله: (أي أباكم آدم)، وقوله: (أي صورناه وأنتم في ظهره) هذا التفسير مروي عن مجاهد، نقله عنه ابن جرير بطرق مختلفة. قال: ﴿وَلَقَدَّ خَلَقَنَكُمُ ﴾ قال: آدم، ﴿ثُمُّ صَوَرَنَكُمُ ﴾ قال: في ظهر آدم.اهـ.

وروى عن ابن عباس وغيره: ﴿ ﴿ خَلَقْنَكُمْ ﴾ أي: آدم ﴿ ثُمُّ صَوَّرَنَكُمُ ﴾ أي: ذرية آدم من بعده في الأرحام».

وأنتم في ظهره ﴿ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ سجود تحية بالانحناء ﴿فَسَجَدُواْ إِلَا إِبْلِيسَ ﴾ أبا الجن، كان بين الملائكة ﴿فَرَيْكُن مِنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللهُ ﴾. ﴿فَسَجُدُ وَأَلَ ﴾ تعالى (١) ﴿مَا مَنْعَكَ أَهُن ﴿لَا ﴾ زائدة (١) ﴿فَسَجُدُ إِذَ ﴾ حين ﴿أَمْ تُكُ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ أَنْ عَلَى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ اللهِ ﴾ .

وعن عكرمة: ﴿ عَلَقَتَكُم ﴾ في أصلاب الرجال، ﴿ ثُمُّ صَوَّرَنَكُم ﴾ في أرحام النساء».
 ورجح ابن جرير: الأول؛ لدلالة قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ﴾ على ذلك؛ لأن الأمر
 بالسجود كان قبل تصوير الذرية في الأرحام.

وقوله: (سجود تحية...). كما تقدم في سورة البقرة، وكذا قوله: (أبا الجن كان بين الملائكة) تقدم الكلام على ذلك.

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿قَالَ...﴾. يقول البلاغيون: تركُ العطف في مثل هذا أي حيث لم يقل: 
﴿وقال...» هنا وفيها بعده، وفي أمثال ذلك في مواضع من القرآن، وذلك لوجود شبه كهال الاتصال بين الجملتين الذي هو من مواضع الفصل، أي ترك العطف، ومعنى شبه كهال الاتصال: أن تقع الجملة الثانية جوابًا لسؤال ناشئ من الجملة الأولى، كأن سائلًا يسأل: فهاذا حصل؟ فأجيب: ﴿قَالَ مَا مَنْهَكَ ﴾، وقس على ذلك نظائره. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) (﴿ لَا ﴾ زائدة). أي: ليست نافية، وإنها هي زائدة إعرابًا ومؤكدة معنّى.

والمعنى: ما منعك عن السجود. كما ذكره البيضاوي. واختار ابن جرير أنّ «لا» نافية، والمعنى: ما منعك عن السجود فأحوجك ألا تسجد، أي فيكون في الكلام تقدير، وأشار إليه البيضاوي وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ ﴾. قال العلماء ومنهم الأمين الشينقيطي رَحَمُهُ اللّهُ: قول إبليس ﴿قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَى مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿ يَنْ السَّمُولَ -. وعلى صورة القياس الفقهي بصورة القياس المنطقي -الذي يسمى قياس الشمول-. وعلى صورة القياس الفقهي الذي يسمى قياس التمثيل، أما تحريره على صورة القياس المنطقي -وحاصلها مقدمتان =

## ﴿ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا ﴾ أي من الجنة (١)، وقيل: من السموات ﴿ فَمَا يَكُونُ ﴾

= ونتيجة - فهكذا: أنا مخلوق من نار وآدم من طين، والمخلوق من نار حير من المخلوق من طين، فأنا خير من آدم.

والدليل على المقدمة الثانية: النار جوهر مضيء مرتفع إلى العلو بطبيعته، فهو أفضل من الطين الذي هو جوهر كدر ماثل إلى السفل بطبيعته.

وأما تحريره على القياس الفقهي: فإنه قاس نفسه على جوهره، معتقدًا أنه أفضل كها قاس آدم على جوهره معتقدًا أنه أدنى.

وعلى كل تقدير قياس إبليس باطل من وجوه شتى:

أولًا: إنه مخالف للنصّ، وكل قياس مخالف للنص باطل، فهذا نوع من النقض في اصطلاح علم المناظرة، ويسمّى «فاسد الاعتبار» عند الأصوليين.

ثانيًا: دعواه أن النار خير من الطين غير مسلّمة، لأن النار جوهر طبيعته الإتلاف والإحراق، والطين جوهر طبيعته السكونة والإنهاء والإنبات.

فهذا يسمى منعًا للمقدمة الكبرى في اصطلاح علم المناظرة، ذُكر معه سنده.

ثالثًا: لو سلّم أن النار خير من الطين، فلا يسلّم أن خيرية الأصل تقتضي خيرية الفرع الذي نشأ منه، وكذلك لا تقتضي أدونية الأصل أدونية الفرع الذي نشأ منه، فالله يخرج الحيى، فهذا نوع آخر من المنع.

تنبيه: لفظ «خير» هنا اسم التفضيل وكان أصله «أخير» حذفت الهمزة تخفيفًا لكثرة الاستعال، وكذلك يستعمل لفظ «شر»، وقد يستعملان بمعنى الحسنة والسيئة، فلا يكونان من اسم التفضيل، نحو قوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلثَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةٌ ﴾ [ الأنبياء: ٣٥]، فإذا كانا من اسم التفضيل يذكر بعدهما المفضل عليه مجرورًا بـ«من» كما هنا ﴿أَنَّ خَيِّرٌ مِنَّهُ ﴾ أو يقدر، وعلى الاستعمال الثاني لا يذكر، ولا يقدّر. وقد سبق ذكر ذلك في سورة البقرة الآية (١٠٣).

(١) قوله: (من الجنة... وقيل السلموات). أي: فالضمير راجع إلى ما علم من السياق، وإن لم يسبق له ذكر في الكلام. وذكر ابن جرير وغيره: (﴿ فَأَمْرِطُ مِنْهَا ﴾، أي: من الجنة».



ينبغي ﴿لَكَ أَن تَتَّكَبُّ رَفِيهَا فَأَخْرَجُ ﴾ منها ﴿إِنَّكَ مِنَ الصَّنغِرِينَ ﴿ ۖ ﴾ الذليلين.

- ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ ﴾ وفي آية أخرى: ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ ﴾ [الحجر: ٣٨، صَ: ٨١]، أي: وقت النفخة الأولى.
- (") ﴿ قَالَ فَيِمَا أَغُونِيْتَنِي ﴾ أي: بإغوائك لي (٢)، والباء للقسم (")، وجوابه ﴿ لَأَقَعُدُنَّ لَمُمْ ﴾ أي: لبني آدم ﴿ صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ (") ﴾ أي: على الطريق الموصل إليك.
- ﴿ ثُمَّ لَانِيَنَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَايَلِهِمْ ﴾ أي من كل جهة (١٤) فأمنعه عن سلوكه، قال ابن عباس (٥): ولا يستطيع أن يأتي من فوقهم

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: الناس). بالرفع تفسير للضمير المرفوع أي الواو في ﴿يُبِّعَنُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: بإغوائك لي). أفاد أن «ما» مصدرية.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (والباء للقسم). وذلك لأن ﴿لأَقَعُدُنَّ﴾ فعل مضارع مؤكد بالنون، فهو جواب لقسم، فجعل الباء للقسم، وهي متعلقة بفعل القسم المحذوف، وقيل: الباء للسببية. وقيل غير ذلك، كما فصله القرطبي.

قال البيضاوي: «وليست الباء متعلقة بـ ﴿لَأَقَمُدُنَّ ﴾؛ لوجود اللام فهي تصدّ عنه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: من كل جهة). وفسر ابن جرير قريبًا منه، حيث قال بعدما أورد تفاسير: 
«وأولى الأقوال عندي... ثم لآتينهم من جميع وجوه الحق والباطل...، وروى عن ابن عباس: ﴿يَيْنِ أَيْدِيمِمٌ ﴾ من الدنيا، ﴿وَمِنْ خَلِيْهِمٌ ﴾ من الآخرة، ﴿وَعَنْ أَيْمَنِيمٍم ﴾ من قبل حسناتهم، ﴿وَعَن شَمَايِلِهِمٌ ﴾ من قبل سيئاتهم. وفي رواية عنه: ﴿يَيْنِ أَيْدِيمِم ﴾ أشككهم في آخرتهم، ﴿وَمَن خَلِيْهِم ﴾ أرغبهم في دنياهم، ﴿وَعَن أَيْمَنِهِم ﴾ أشبه لهم أمر دينهم، ﴿وَعَن شَمَايِلِهِم ﴾ أشبه لهم أمر دينهم، ﴿وَعَن شَمَايِلِهِم ﴾ أشبه لهم المعاصي».

<sup>(</sup>٥) قوله: (قال ابن عباس). هذا الأثر رواه ابن جرير، قال ابن عباس: «ولم يقل: «من فوقهم».اهـ.

لئلا يحول بين العبد وبين رحمة الله تعالى، ﴿ وَلَا يَجِدُ أَكْثُرُهُمْ شَكِرِيكَ ﴿ اللَّهُ مُومنين.

((\*) - ﴿ قَالَ اَخْرَجَ مِنْهَا مَذْهُومًا ﴾ بالهمز ((): معيبًا أو ممقوتًا ﴿مَتَحُورًا ﴾ مبعدًا عن الرحمة ﴿ لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ ﴾ من الناس، واللام للابتداء ((\*)، أو موطئة للقسم ((\*) وهو: ﴿ لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَمُ مِنكُمْ آَجَعِينَ (((\*)) ﴾ أي: منك بذريتك ومن الناس. وفيه تغليب الحاضر على الغائب ((\*). وفي الجملة ((\*) معنى جزاء «مَن» الشرطية، أي: من تبعك أعذبه.

<sup>(</sup>١) قوله: (بالهمز). أي: فهو اسم مفعول من: ذَأَمَ يَذُأَمُ ذَأْمًا بمعنى ذَمّ، وقد يقال فيه: ذامَ يذيمُ ذيبًا. كما ذكره البيضاوى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (واللام للابتداء...). وهي تفيد التوكيد ولها الصدارة، وعلى هذا يكون ﴿ لَأَمْلَانَ ﴾ جوابًا لقسم محذوف.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أو موطئة للقسم). أي: فالتقدير: والله لمن تعبك منهم... وهذا الوجه أولى؛ لأن الجواب ﴿لَأَمَلَأَنَّ﴾ للقسم؛ لوجود التأكيد فيه. وهذا يقتضي تقدم القسم على الشرط.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفيه تغليب الحاضر). أي: في قوله تعالى: ﴿مِنكُمْ ﴾؛ فالخطاب لإبليس وذريته وللناس المتبعين له، وليسوا حاضرين، فأدخلوا في لفظ الخطاب تغليبًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وفي الجملة...) أي في جملة ﴿لَأَمَلَأَنَّ جَهَنَّمَ ﴾؛ فهي جواب القسم كها تقدم، ودلت على جواب الشرط، كها قدره المفسر.

<sup>(</sup>٦) قوله: (تأكيد): أي ﴿أَنَ ﴾ ضمير منفصل في محل رفع تأكيد للضمير المستتر في ﴿أَتَكُنّ ﴾، أكد به ليعطف عليه الاسم الظاهر ﴿زَوْجُكَ ﴾، وهذه مسألة نحوية. إذا عُطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل المرفوع أو المستتر وجب الفصل بينها بفاصل، وأكثر ما يكون الفاصل: الضمير المنفصل كها هنا. وقد تقدم ذكر هذه القاعدة، وتقدم تفسير ما في هذه الآية في سورة البقرة.



عليه: ﴿وَزَوْجُكَ ﴾ حواء، بالمدّ. ﴿الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِثْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ بالأكل منها، وهي الحنطة ﴿فَتُكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿اللَّهُ﴾.

(3) - ﴿ فَوَسَوَسَ (١) لَهُمَا ٱلشَّيَطَانُ ﴾ إبليس ﴿لِبُبِينَ ﴾ يظهر ﴿ لَهُمَا مَا وُبِينَ ﴾ فُوعِلَ (٢) من المواراة ﴿ عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ نَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَا فِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا ﴾ فُوعِلَ (٢) من المواراة ﴿ عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَ نَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (3) ﴾ أي كراهة ﴿ أَن (٣) تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ (3) ﴾ أي وذلك لازم عن الأكل منها، كما في آية أخرى: ﴿ هَلْ أَدُلُكُ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلِدِ وَمُلْكِ وَدُلْكُ لازم عن الأكل منها، كما في آية أخرى: ﴿ هَلْ أَدُلُكُ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلَدِ وَمُلْكِ لَا يَهِ اللهِ (١٢٠).

(أ) - ﴿ وَقَاسَمَهُمَا ﴾ أي أقسم لهما بالله ﴿ إِنِّ لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (أَنَّ ﴾ في ذلك. (أ) - ﴿ فَدَلَّنَهُمَا ﴾ أي حطهما (٥) من منز لهما ﴿ بِغُرُورً ﴾ منه ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ ﴾

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ فَوَسُوسَ ﴾: الوسوسة: الصوت الخفي، أو حديث النفس، ويطلق الوسواس على الشيطان. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>۲) قوله: (فُوعِلَ) يعني أن ﴿وُرِينَ﴾ فعل ماضٍ مبني للمفعول على وزن فُوعِلَ. فالواو الأولى أصلية فاء الكلمة، والواو الثانية زائدة، ومصدره: المواراة، تقول: وارى يواري مُواراةً فهو مُوارٍ، وَوُورِيَ يُوارَىٰ مواراة فهوا مُوارَى. الأمر منه: وارِ، والنهي: لا تُوارِ. ومعنى وارىٰ: ستر.

<sup>(</sup>٣) (﴿إِلَّا ﴾ كراهة ﴿أَنَ ﴾): وعلى هذا يكون هنا مضاف مقدر. قال ابن جرير: "إلا "ألا تكونا".. فعلى هذا يكون "لا" النافية مقدرة، والمآل واحد. ورُجح ما قاله المفسر؛ لأن تقدير الاسم أولى من تقدير الحرف. أفاده الصاوي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقرئ بكسر اللام). قراءة شاذة. ولكن يناسبه قوله تعالى: ﴿وَمُلْكِ لَا يَبَلَىٰ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٥) قوله: (حطّهما) أي: «دلّى» فعل ماضٍ من التدلية، تقول: دَلَّى يُلَلِّي تدلية. كا تقول: زكّى =

أي أكلا منها ﴿بَدَتَ لَمُمَاسَوْءَ تُهُمَا﴾ أي ظهر لكل منهما (١) قُبُله وقُبُل الآخر ودُبره، وسُمِّي كل منهما سوأة؛ لأنَّ انكشافه يسوء صاحبه ﴿وَطَفِقا يَغْصِفَانِ﴾ أخذا يلزقان (١) ﴿عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةُ (١) ﴾ ليستترا به ﴿وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَةٍ أَنْهَكُما عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَاعَدُوُّ تُبِينَ العداوة، والاستفهام للتقرير (١). الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَاعَدُوُّ تُبِينَ العداوة، والاستفهام للتقرير (١). (١٠) - ﴿قَالارَبّا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾ بمعصيتنا ﴿وَإِن لَّةٍ تَغْفِرُ لَنَا وَرَّبُحَمّنَا لَنكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ (١٠) .

(الله عليه من ذريتكما ﴿ قَالَ ٱلْهِ عِلْمُوا ﴾ أي: آدم وحواء (٥) بها اشتملتها عليه من ذريتكما

<sup>=</sup> يزكي تزكية، وولّى يولّي تولية. قال البيضاوي: «دلَّى وأَدْلَى بمعنّى: أرسل الشيء من أعلى إلى أسفل».

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي ظهر لكل منها...). فسّر بذلك لأن ﴿ سُوْءَ مُهُمّا ﴾ جمع لـ «سوأة»؛ فدلت الآية على ظهورهن كلّهن. روى ابن جرير عن وهب بن منبه: «كان لباس آدم وحواء نورًا على سوآتها يسترها». اهد. ملخصًا. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «تقلص النور الذي كان لباسها، فصار أظفارًا في الأيدي والأرجل». اهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أخذا يلزقان) تفسير لـ ﴿وَطَنِقاً يَغْصِفَانِ ﴾، فـ «أخذ» هنا فعل الشروع ترفع الاسم وتنصب الخبر. والاسم: الألف، وهو ألف المثنى، والخبر: الجملة ﴿يَغْصِفَانِ ﴾. وليس «أخذ» هنا بمعنى قبض. ومعلوم أن خبر أفعال الشروع يكون فعلًا مضارعًا خاليًا عن «أنْ».

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿وَرَقِ ٱلْجُنَّةُ ﴾ روي عن ابن عباس: «أنه ورق التين». نقله ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والاستفهام للتقرير). أي في قوله: ﴿أَلَةَ أَنْهَكُما ﴾ وذلك لأن الهمزة للإنكار دخلت على النفي، ونفي النفي إثبات، وصار حاصل المعنى التقرير. كما تقدم نظير ذلك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: آدم وحواء...). وعلى هذا يكون المراد بضمير الجمع في ﴿ أَهْبِطُوا ﴾ =

﴿ بَعْضُكُرَ ﴾ بعض الذرية ﴿ لِبَعْضِ عَدُونَ ﴾ من ظلم بعضهم بعضًا ﴿ وَلَكُو فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُ ﴾ مكان استقرار (١) ﴿ وَمَتَنَعُ ﴾ تمتع ﴿ إِلَى حِينِ ﴿ إِلَى عِينِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَالْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَ

﴿ قَالَ فِيهَا ﴾ أي الأرض ﴿ غَيْرُن وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا غَرْبُونَ ﴿ قَالَ فِيهَا تَعْرُبُونَ ﴾ بالبعث، بالبناء للفاعل والمفعول (٢).

( عَبَنِي ءَادَمَ قَد أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا ﴾ أي خلقناه لكم ( ) ﴿ يُوَرِي ﴾ يستر

= الجمع حقيقة. وروى ابن جرير عن السدّي: «المراد بالخطاب: آدم وحواء وإبليس والحية». والظاهر أن «أيْ» في كلام المفسر هنا حرف تفسير، أي لتفسير المراد بواو الضمير. ويحتمل كونها حرف نداء، والمعنى: يا آدم وحواء بها اشتملتها عليه من الذرية. والله أعلم.

وقال تعالى في طه: ﴿ قَالَ ٱهْمِطَا ﴾ [طه: ١٢٣]؛ فالخطاب لآدم وإبليس، وحواء تبع لآدم. وعلى كل حال ليس في هذه الآية ﴿ٱهْمِطُواً ﴾ دليل على أن أقل الجمع اثنان، كما استدل القائل بذلك.

(۱) قوله: (مكان استقرار). وعلى هذا يكون ﴿مُسْتَقَرُّ﴾ ظرف مكان. والظرف من غير الثلاثي يكون على وزن اسم المفعول منه. وفسر ابن كثير: «قرار». وعلى هذا يكون ﴿مُسْتَقَرُّ﴾ مصدرًا ميميًّا. والمعنيان متلازمان.

تنبيه: قال ابن كثير: «وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها». اهـ.

(٢) قوله: (بالبناء للفاعل والمفعول). قراءتان، بالبناء للفاعل: ﴿ تَخْرُبُونَ ﴾ بفتح التاء: قراءة ابن ذكوان، وحمزة، والكسائي، ويَعقوب، وخلف.

وبالبناء للمفعول بضم التاء وفتح الراء: قراءة الباقين.

(٣) قوله: (خلقناه لكم)، كما قال ابن جرير: «يعني بإنزاله عليهم ذلك: خلقه لهم ورزقه إياهم».اهـ. ﴿ سَوْءَ تِكُمُّ وَرِيشًا ﴾ هو ما يتجمل به من الثياب (١) ﴿ وَلِبَاسَ ٱلنَّقُوى ﴾ العمل الصالح والسمت الحسن (٢) ، بالنصب (٣) عطفًا على (لِبَاسًا). والرفع: مبتدأ خبره جملة: ﴿ وَلَاكَ خَيْرٌ اللَّهِ عَنْ مَا يَنْتِ ٱللَّهِ ﴾ دلائل قدرته ﴿ لَعَلَّهُمْ يَذَكُرُونَ (١٠) فيؤمنوا. فيه التفات (٤) عن الخطاب إلى الغيبة.

(\*\*)- ﴿ يَنْبَنِى ءَادَمَ لَا يَفْنِنَكُمُ ﴾ يُضلّنَّكم ﴿الشَّيْطَانُ ﴾ أي: لا تتبعوه (\*)

- (۱) قوله: (وهو ما يتجمل به...). وبه فسر ابن كثير، وغيره. وروي نحو ذلك عن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم قال: «الرياش: الجمال». وروي عن ابن عباس: «الريش: المال». وروى ذلك عن مجاهد، والضحاك، والسدي.
- (٢) قوله: (العمل الصالح والسمت الحسن). هذا مروي عن ابن عباس، كها نقله ابن جرير وابن كثير. وعن قتادة والسدي وابن جريج: الإيهان، وعن عروة: خشية الله. وكلها متقاربة أو متلازمة. وعلى هذا يكون «لباس» مجازًا. وقال عكرمة: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. فعلى هذا يكون حقيقة. والله أعلم.
- (٣) قوله: (بالنصب...) قراءتان: بالنصب: ﴿وَلِبَاسَ ٱلنَّقْوَىٰ ﴾: قراءة نافع وابن عامر
   والكسائي وأبي جعفر. وبالرفع: ﴿وَلِبَاسُ ٱلنَّقْوَىٰ ﴾ قراءة الباقين. وتوجيههم كما قال المفسر.
- (٤) قوله: (فيه التفات) أي في قوله: ﴿لَمَلَهُمْ يَذَكَّرُونَ ۞﴾ التفات من الخطاب، وهو: ﴿ يَنَنَّ ءَادَمَ ﴾.
- فائدة؛ روى ابن جرير عن مجاهد: «أن هذه الآية نزلت في قريش»، وفي رواية: «في ناس من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة». وقال ابن كثير: «كانت قريش يطوفون في ثيابهم، وغيرُهم يطوفون عراة إلا إذا أعطاهم قريش ثوبًا فيطوفون فيه». اهم. ملخصًا.
- (٥) قوله: (أي لا تتبعوه) أفاد به أن هذا النهي وإن كان في الظاهر للشيطان عن فتنته ولكن المراد نهي بني آدم عن اتباعه حتى لا يقعوا في فتنته. كما ذكر ابن كثير: «يحذر الله بني آدم من إبليس وقبيلته...» اهـ.



فتفتتنوا ﴿كُمَّا أَخَرَجَ ('') أَبَوَيْكُم ﴾ بفتنته ﴿مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ ﴾ حال ('' ﴿عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِلْمَهُمَا لِلْمَهُمَا لِلْمَهُمَا لِلْمَهُمَا لِلْمَهُمَا لِلْمَهُمَا لِلْمَهُمَا لِلْمَهُمَا لَلْمَعْمَا سَوَّءَتِهِمَا أَوْلَهُمْ أُو مَنْ مَنْ أَلْهُمُ هُو وَقَبِيلُهُ ﴾ جنوده ('') ﴿مِنْ حَبْثُ لَا لِمُؤْمِنُونَ أَوْلِيَاتُهُ ﴾ أعوانًا وقرناء ﴿لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾ .

﴿ وَإِذَا فَعَلُواْ فَنِحِشَةً ﴾ كالشرك، وطوافهم بالبيت (٥) عراة، قائلين: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، فنهوا عنها(٢) ﴿ قَالُواْ وَجَدِّنَا عَلَيْهَا ٓ ءَابَآءَنَا ﴾ فاقتدينا

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿كُمَّا أَخْرَجُ ﴾ الكاف بمعنى مثل، و«ما» مصدرية، والمصدر المؤول مضاف إليه لـ«مثل»، و«مثل» مفعول مطلق نعت المصدر: والتقدير والله أعلم: فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حال) أي جملة ﴿يَنزِعُ﴾ في محل نصب حال من فاعل ﴿أَخْرَجَ ﴾ وهو الضمير المستتر الراجع إلى ﴿اَلشَّيَطنُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (جنوده). قال ابن جرير: «صنفه وجنسه»، والقبيل مفرد، جمعُهُ: قُبُل. وقال ابن زيد: «نسله».اهـ. والمعنى متقارب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (للطافة أجسادهم). لأنهم مخلوقون من نار. وعدم رؤيتهم إذا كانوا بصورتهم الأصلية وأما إذا تشكلوا بشكل إنسان أو حيوان فإنهم يرون؛ كما في قصة أبي هريرة مع أسره. [البخاري (٢١٨٧)].

<sup>(</sup>٥) قوله: (كالشرك، وطوافهم بالبيت). روي عن الحسن: «الفاحشة هنا: الشرك والكفر»، وعن ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وغيرهم: «أنها الطواف بالبيت عراة»، وفيها نزلت الآية، فالمفسر جمع بين القولين.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فنهوا عنها). معطوف على ﴿فَعَلُوا ﴾. قدره ليناسب ما بعده، أي: ﴿قَالُوا وَعَلَىٰ اللَّهِ مَا يَا اللَّهُ وَعَلَمُوا ﴾. وَحَدْنَا ... ﴾.

جم ﴿ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَ أَ ﴾ أيضًا، ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ إِنَ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ إِلْفَحْشَلَةُ أَنَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ ﴾ أنه قاله، استفهام إنكار (١١).

(الله ﴿ وَأَلَ أَمْرَ رَبِي بِالْقِسَطِ ﴾ العدل (٢) ﴿ وَأَقِيمُوا ﴾ معطوف على معنى «بِالْقِسَطِ الله (١) ﴿ وَأَقِيمُوا ﴾ معطوف على معنى «بِالْقِسَطِ الله (١) أي قال: اقسطوا وأقيموا أو قبله (١) ﴿ فاقبلوا مقدرًا ﴿ وُبُحُوهَ كُمْ ﴾ لله ﴿ عِندَ كُلِ مَسْجِدٍ ﴾ أي أخلصوا له سجودكم ﴿ وَأَدْعُوهُ ﴾ اعبدوه ﴿ فَعُلِمِينَ لَهُ اللّهِ يَن الشرك ﴿ كُمَا بَدَا كُمْ ﴾ خلقكم، ولم تكونوا شيئًا ﴿ فَعُودُونَ (١) ﴾ أي: يعيدكم أحياء يوم القيامة (٥).

<sup>(</sup>١) قوله: (استفهام إنكار). أي: الاستفهام في ﴿أَنَقُولُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (العدل). هكذا فسر به مجاهد، والسدى وغيرهما. وعن ابن عباس: «لا إله إلا الله».

<sup>(</sup>٣) قوله: (معطوف على معنى ﴿ إِلَقِسَطِ ﴾). وذلك لأن ﴿ أَقِيمُوا ﴾ جملة إنشائية، و﴿ أَمَنَ رَبِي إِلَقِسَطِ ﴾ جملة خبرية، ولا يتعاطف بين الخبرية والإنشائية، فوجه العطف هنا أن قوله: ﴿ أَمَرَ رَبِي إِلَقِسَطِ ﴾ إنشائية معنى، لأن معناه: أقسطوا. فصار العطف بين جملتين إنشائيتين. وقال بعض البلاغيين: جملة ﴿ أَقِيمُوا ﴾ خبرية معنى، والمعنى: أمر ربي (بالقسط وإقامة وجوهكم) فيكون من عطف الخبر على الخبر.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (أو قبله...). هذا توجيه آخر للعطف، وذلك بأن يقدر فعل أمر: «فاقبلوا» قبل ﴿وَٱلْقِيمُوا ﴾؛ فيكون من عطف الإنشاء على الإنشاء.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: يعيدكم أحياء...). تفسير لقوله تعالى: ﴿كُمَّا بَدَأَكُمْ تَمُودُونَ ﴿ ﴾. وهكذا فسره مجاهد، وبنحوه فسر الحسن البصري، وقتادة، وعن عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: «كما بدأكم أولًا كذلك يعيدكم آخرًا»، واختاره ابن جرير لما في «الصحيحين»: عن ابن عباس وَعَلِلَهُ عَلَى قال رسول الله ﷺ: «إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلًا» ﴿كَمَابَدَأْنَا أَوْلَ خَلِق نُهُيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنّا كُنَا فَعِلِينَ ﴿ الْأَنبِياء: ١٠٤].



﴿ فَرِيقًا ﴾ (١) منكم ﴿ هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ الشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي غيره ﴿ وَيَعْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْ مَدُونَ ﴿ آَ ﴾.

( ) - ﴿ كَيْبَنِى ءَادَمَ خُدُواْ زِينَكُمْ ﴾ ما يشتر عورَ تَكُمْ ( ) ﴿ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ ﴾ عند الصلاة والطواف ﴿ وَكُنُواْ وَالشَرْبُوا ﴾ ما شئتم ( ) ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ( ) ﴾.

- (۲) قوله: (ما يستر عورَتَكُمْ...). كذا فسره ابن عباس وغيره. روى ابن جرير عنه، قال: «كانوا يطوفون بالبيت عراة، الرجال والنساء، الرجال بالنهار، والنساء بالليل، وكانت المرأة تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله \* وما بدا منه فلا أُحِلُّه؛ فقال الله تعالى: ﴿خُدُوا زِينَتُكُمْ عِندَكُلٌ مَسْجِدٍ ﴾ ".اهـ.
- (٣) قوله: (ما شئتم) أشار به إلى أن حذف المفعول في ﴿وَكُواْ وَاشْرَبُوا ﴾ للتعميم. وكما روى ابن جرير عن ابن عباس قال: «أحل الله الأكل والشرب ما لم يكن سرفًا ومخيلة...»، وعنه: «كُلْ ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة».

نقل القرطبي عن علي بن الحسين أنه قال لطبيب نصراني: «قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابنا ﴿وَكُوْلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُشْرِفُوا ﴾ ".هـ.

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿ فَرِيقًا﴾: «فريقًا» الأول منصوب بـ ﴿ هَدَىٰ ﴾، والثاني منصوب بفعلٍ مضمر يفسره ﴿ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّلَالَةُ ﴾ أي: أضل: فهو من باب الاشتغال المعروف في علم النحو. نقل ابن كثير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: «إن الله بدأ خلق ابن آدم مؤمنًا وكافرًا»، كما قال تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُو فَنِكُو أَنْ وَمِنكُو مُوْمِنَ ﴾ [التغابن: ٢]. قال ابن كثير: «والجمع بين هذه الآية وبين قوله ﷺ فيها رواه الشيخان عن أبي هريرة وَحَنَّ اللهُ على مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه»: أن الله تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال، وإن كان قد فطر كلهم على معرفة وتوحيد... ولذا على تعالى بقوله: ﴿ إِنَّهُمُ التَّغَدُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياً هَ ﴾.اهـ. باختصار.

((الله عَلَمُ الله الله عَرَّمَ رَبِيَ الْغَوَنَحِسَ ﴾ الكبائر ((الله عَلَمَ الله عَلَمَ مِنْهَا وَمَا بَطَلَنَ ﴾ أي جهرها وسرّها ﴿وَالْإِثْمَ ﴾ المعصية (() ﴿وَالْبَغْيَ ﴾ على الناس ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾ هو الظلم ﴿وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمَ يُنزِّلَ بِدِ ﴾ بإشراكه (() ﴿سُلَطَكُنّا ﴾ حجة ﴿وَأَن تَقُولُوا عَلَى الطّلم ﴿وَأَن تُشْرِكُوا بِاللّهِ مَا لَمَ يُحرّم وغيره.

<sup>(</sup>١) قوله: (إنكارًا عليهم) أفاد أن هذه الآية ردّ على المشركين الذين حرّموا بآرائهم، كها ذكره ابن كثير. ومما حرموا: البحيرة والوصيلة والسائبة والحام، وبها فسر ابن عباس الطيبات هنا. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالاستحقاق) استفيد هذا المعنى من اللام في ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، فهي مخلوقة للمؤمنين في الدنيا، وإن شاركهم الكفار، وخالصة للمؤمنين في الآخرة. كما ذكره ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالرفع...) قراءتان، بالرفع ﴿خَالِصَةٌ﴾ قراءة نافع، وبالنصب ﴿خَالِصَةٌ ﴾ قراءة الباقين، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف: أي: وهي خالصةٌ، والنصب على أنه حال.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الكبائر) كها تقدم في سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٥) قوله: (المعصية) كذا روى عن السدي وغيره، وذكره ابن جرير. وقال ابن كثير: «وحاصل ما فُسر به الإثم هنا: أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه، والبغي هو المتعدي إلى الناس، فحرم الله هذا وهذا».اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بإشراكه). أشار به إلى تقدير مضاف.



( ﴿ وَلِكُلِ أُمْتِهِ أَجَلُ ﴾ مدة ﴿ فَإِذَا جَانَهُ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾ عنه ﴿ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ عنه ﴿ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ عليه.

(٢) الشرطية في «ما» المزيدة (٢) نون «إن» الشرطية في «ما» المزيدة (٢) ﴿ يَاتِينَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَعُصُونَ عَلَيْكُمْ عَايَنِيْ فَمَنِ اتَقَىٰ (٤) ﴾ الشرك ﴿ وَأَصَلَحَ ﴾ عمله ﴿ فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعُرُنُونَ ﴿ فَالاَحْرة.

(الله عَنَهُ اَلَّذِينَ كَذَبُوا بِعَايَلِنَا وَاسْتَكَكَبُرُوا ﴾ تكبروا (٥) ﴿عَنْهَا ﴾ فلم يؤمنوا بها ﴿ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِعَالِمُونَ الله عَنْهَا ﴾ .

(١) ﴿ فَمَنْ ﴾ أي لا أحد (١) ﴿ أَظُلُمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ بنسبة الشريك

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾. معطوفة على جملة الشرط ﴿فَإِذَا جَآة ... ﴾ وليست معطوفة على جواب الشرط ﴿لَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾ ويصح كون ﴿لَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴾ مستأنفة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فيه إدغام...) فأصله: إنْ وما، والفعل المضارع يكثر توكيده بالنون بعد «إما» الشرطية. كما لههنا، فهو مبني على الفتح لدخول نون التوكيد المباشر في محل جزم، فعل الشرط.

<sup>(</sup>٣) وقوله: «ما» المزيدة: أي إعرابًا، ومؤكدة معنّى كسائر الحروف الزائدة.

<sup>(</sup>٤) وقوله: ﴿فَمَنِ اَتَّقَىٰ ﴾: ﴿مَنِ ﴾: شرطية، جوابها: ﴿فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴿ ﴾، وجملة الشرط جواب الشرط الأول: ﴿إِمَّا يَأْتِينَكُمْ ﴾. قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴿ ﴾ دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون، ولا يلحقهم رعب ولا فزع. وقيل: قد يلحقهم أهوال يوم القيامة ولكن مآلهم الأمن ».اه. الخوف: على ما يستقبل. والحزن: على ما مضى.

<sup>(</sup>٥) قوله: (تكبروا). أشار به إلى أن الاستفعال مجرد عن معنى الطلب، كما تقدم ذلك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: لا أحد). أي: فالاستفهام للإنكار، أي: النفي.

والولد إليه ﴿أَوْ كُذَبَ بِعَايَنتِهِ ﴾ القرآن ﴿ أُوْلَتِكَ يَنَا أَكُمْ ﴾ يصيبهم ﴿ نَصِيبُهُم ﴾ حظهم ﴿ يَنَ الْمُمْ ﴿ وَيَن اللَّهُ مَا كتب لهم في اللوح المحفوظ من الرزق والأجل وغير ذلك (١) ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءَ تُهُمْ رُسُلُنَا ﴾ الملائكة ﴿ يَتَوَفَّوْ نَهُمْ قَالُواْ ﴾ لهم تبكيتًا ﴿أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَدْعُونَ ﴾ تعبدون ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ صَلُوا ﴾ غابوا ﴿ عَنّا ﴾ فلم نرهم ﴿ وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُهِم اللَّهِ عَلَا الموت (١) ﴿ أَنّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿ آَنَهُمْ كَانُواْ كَانِهِ الْمُؤْلِّقُونِ كَانُواْ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُولُولُولُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

﴿ ﴿ وَالَ ﴾ تعالى لهم يوم القيامة (٢) ﴿ أَدْخُلُواْ فِي ﴾ جملة (١) ﴿ أَمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِنَ الْجِنِ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ ﴾ متعلق بد (آدْخُلُواْ »، ﴿ كُلَمَا دَخَلَتْ أُمَّةً ﴾ النار ﴿ لَمَنتَ أُخْنَبًا ﴾ التي قبلها لضلالها بها، ﴿ حَقَّ إِذَا اَذَارَكُواْ ﴾ تلاحقوا (٥) ﴿ فِيهَا

<sup>(</sup>١) قوله: (من الرزق والأجل وغير ذلك). هذا التفسير هو الذي اختاره ابن جرير، ورواه عن ابن زيد وغيره، وقريب منه ما رواه عن ابن عباس: «من الخير والشر».

<sup>(</sup>٢) قوله: (عند الموت). أي: فهذا سؤال الملائكة إياهم، وإجابتهم عند الموت، كما دلت عليه الآية الكريمة، وفسّر به ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يوم القيامة) كما فسر به ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (في جملة) وبهذا التقدير يكون «في» بمعنى «مع». وعلى هذا لا إشكال في تعلق حرفي جرّ بفعل واحد، وهما ﴿فِي أَسَرِ ﴾ و﴿فِي النَّارِ ﴾. فكلاهما يتعلق بـ ﴿آدَخُلُوا ﴾، لكن «في» الأول بمعنى «مع»، والثاني بمعنى الظرفية، ولو كان الحرفان بمعنى واحد لامتنع تعلقهها بشيء واحد، إلا إذا كان الثاني بدلًا من الأول أو معطوفًا، وقد أشرنا إلى تحرير هذه القاعدة فيها سبق.

<sup>(</sup>٥) قوله: (تلاحقوا) وبمثله فسر ابن جرير، قال: اجتمعت فيها.

فائدة: ادَّارَكَ: أصله تدارك، قلبت التاء دالًا وأدغمت فيها ثم جيء بهمزة الوصل، وهذا الإعلال جائز، وتصريفه: ادّراك يدّارَكُ إدّارُكًا فهو مدّارِكٌ. الأمر منه: ادّارَكُ، والنهي: لا تدّارَكُ: فالراء مفتوحة في الماضي والمضارع والأمر والنهي.



جَيِهَا قَالَتَ أُخَرَنهُمْ ﴾ وهم الأتباع ﴿ لِأُولَنهُمْ ﴾ أي لأجلائهم (١)، وهم المتبوعون، ﴿ رَبَّنَا هَتَوُلاّهِ أَضَلُونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًا ضِعَفًا ﴾ مضعفًا ﴿ مِن النَّارِ قَالَ ﴾ تعالى ﴿ لِكُلِّ ﴾ منكم ومنهم ﴿ ضِعْفُ ﴾ عذاب مضعف ﴿ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهَ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَلَكِن لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَلَكِن لَا لَكُلُ فُولِكُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيهُ مَا لَكُلُ فُولِقَ.

﴿ وَقَالَتَ أُولَـنهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكًا كَ لَكُمْ عَلَيْـنَامِن فَضْلِ ﴾ (٣) لأنكم لم تكفروا بسببنا، فنحن وأنتم سواء، قال تعالى لهم: ﴿ فَذُوقُواْ الْعَدَابَ بِمَاكُنتُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

(القَّهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ مِنَ كُذَّ بُواْ بِعَا يَنْنِنَا وَٱسْتَكَبَرُواْ ﴾ تكبروا(الله عَنْهَا ﴾ فلم يؤمنوا بها ﴿ لَا نُفَنَّ مُ لَكُمْ أَبُوْبُ ٱلسَّمَآ وَ ﴾ إذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت(٥)، فيهبط بها إلى سِجِّين، بخلاف المؤمن فيُفتَّ عله، ويصعد بروحه إلى السهاء السابعة، كها ورد في حديث(١)، ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَقَّ يَلِجَ ﴾ يدخل ﴿ ٱلجَمَلُ فِ سَرِّ ٱلجِّيَاطِ ﴾ ثقب حديث(١)، ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَقَى يَلِجَ ﴾ يدخل ﴿ ٱلجَمَلُ فِ سَرِّ ٱلجِّيَاطِ ﴾ ثقب

<sup>(</sup>١) قوله: (لأجلائهم) أي زعمائهم، جمع «جليل» على وزن «أفعِلاء»، جرى فيه نقل الحركة والإدغام، كما هو واضح. وفي بعض النسخ: «لأجْلِهِمْ».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالتاء والياء). قراءتان: بالياء: ﴿لَا يَعْلَمُونَ ﴾: قراءة شعبة. وبالتاء: ﴿لَانْفَلَمُونَ ﴾: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿فَمَاكَاكَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضَلِ﴾. أي: ليس لكم علينا من فضل تستحقون به تخفيف العذاب عنكم، بل نحن وأنتم سواء.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تكبروا). أفاد أن الاستفعال خال عن معنى الطلب، كما تقدم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (إذا عرج بأرواحهم...). هذا مرويّ عن ابن عباس، والسدي. وفي رواية عنه: «لا يصعد إلى الله من عملهم شيء». وعن ابن جريج: «لا تفتح أبواب السهاء لأرواحهم ولا لأعمالهم». رواها ابن جرير، واختار الأخير؛ لعموم الآية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (كما ورد في حديث). وهذا حديث طويل رواه ابن ماجه، والنسائي، وأبو داود في =

الإبرة (۱)، وهو غير ممكن، فكذا دخولهم ﴿ وَكَذَالِكَ ﴾ الجزاء ﴿ بَعْزِى الْمُجْرِمِينَ (١) ﴾ بالكفر.

(الله) - ﴿ لَمُم مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌ ﴾ فراش ﴿ وَمِن فَوْقِهِ مَـ غَوَاشِ ﴾ أغطية من النار، جمع غاشية، وتنوينه عوض (٢) عن الياء المحذوفة ﴿ وَكَذَلِكَ نَجْزِى الظَّلِلِمِينَ (الله) ﴾.

وفيها روى عن أبي هريرة مرفوعًا في قبض روح المؤمن...، وفيه: «حتى يعرج بها إلى السهاء، فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان، فيقال: مرحبًا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان...».اه.

- (۱) قوله: (ثقب الإبرة). وهكذا فسره عامة المفسرين، كما فسروا الجمل بالحيوان المعروف الذي هو ولد الناقة أو زوج الناقة. وروى ابن جرير عن ابن عباس أنه قرأ: ﴿جُمَّلُ﴾ بضم الجيم وتشديد الميم، وهو الحبل الضخم الذي يربط به السفينة. ولم تثبت في القراءات المتواترة.
- (۲) قوله: (وتنوينه عوض). أي: تنوين ﴿غَوَاشِ ﴾ تنوين عوض. وتنوين العوض أحد أنواع التنوين الأربعة التي هي من علامات الاسم، وهي: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة وتنوين العوض، وتنوين العوض أي العوض عن محذوف، والمحذوف قد يكون حرفًا كما هنا. وكذلك كل اسم منقوص على وزن «مفاعل»(\*).

  [(\*) والمنقوص: كل اسم معرب آخره ياء لازمة وقبلها كسر، كالقاضي والغازي، كما هو معلوم في النحو].

كيفية قبض روح المؤمن والكافر. وروى ابن جرير عن البراء طرفًا منه، قال: ذكر رسول الله ﷺ قبض روح الفاجر وأنه يصعد بها إلى السهاء، قال: «فيصعدون بها، فلا يمرون على ملإٍ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث، فيقولون: فلان، بأقبح أسهائه التي كان يدعى بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السهاء، فيستفتحون له، فلا يُفتح له»، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿لاَنُفَتَحُ لَمُمْ آبُونُ السَّمَاءَ وَلاَيَدَ عُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَى يَلِيَحَ الْجَمَلُ فِي سَرِّ لِلْهَالِمَ ﴾.

نحو: ليالٍ، وجوارٍ، ومجارٍ. حذفت الياء وعوض عنها التنوين، بخلاف نحو: قاضِ =



﴿ وَاللَّذِي ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ الصَّدَاِحِينَ ﴾ مبتدأ، وقوله: ﴿ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ طاقتَها من العمل اعتراض (١) بينه وبين خبره، وهو ﴿ أُوْلَتَهِكَ أَصْعَنُ الْجَنَّةُ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ آَوَلَتُهِكَ أَصْعَنُ الْجَنَّةُ مُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ آَوَلَتُهِكَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

("")- ﴿ وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِ ﴾ حقد كان بينهم في الدنيا (") ﴿ اَلْاَ تَهَرُّ وَقَالُوا ﴾ عند الاستقرار في منازلهم ﴿ اَلْاَ تَهْرُ وَقَالُوا ﴾ عند الاستقرار في منازلهم ﴿ اَلْحَمَٰدُ لِلَهِ الَّذِي هَدَا جزاؤه ﴿ وَمَا كُنَا مِنْذَا ﴾ العمل الذي هذا جزاؤه ﴿ وَمَا كُنَا لِهَنْدَا ﴾ العمل الذي هذا جزاؤه ﴿ وَمَا كُنَا لِهَنْدَ كَا لَوْلَا آنَ هَدَننا اللَّهُ ﴾ حُذِف جواب (الوَلا ) ( الدلالة ما قبله عليه ﴿ لَقَدْ

= وغازٍ، فالتنوين فيه تنوين التمكين، لا تنوين العوض، كما وهمه بعض الناس. وقد فصلنا أنواع التنوين مع التمثيل في كتاب «الثلاثيات».

(١) قوله: (اعتراض). أي: جملة معترضة، وهي الجملة التي ليس لها محل من الإعراب يؤتي جها لفائدة بين كلام، أو أكثر من كلام بينها ارتباط، كما فصله البلاغيون.

(٢) قوله: (حقد كان بينهم في الدنيا). وبه فسر ابن جرير وغيره من المفسرين، وفي «صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري وَهَاللَهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله على المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فاقتص لهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هُذَبوا ونُقوا أُذِن لهم في دخول الجنة...» الحديث. [«فتح الباري» (٥/ ١٥)].

وروى ابن جرير عن السدي قال: «إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الجنة فبلغوا وجدوا عند بابها شجرة في أصل ساقها عينان، فشربوا من إحداهما، فينزع ما في صدروهم من غلّ، فهو الشراب الطهور، واغتسلوا من الأخرى، فجرت عليهم نضرة النعيم، فلم يشعثوا ولا يتسخوا بعدها أبدًا».اهد.

(٣) قوله: (تحت قصورهم). أفاد أن هنا تقدير مضاف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (حذف جواب ﴿لَوْلاَ ﴾). ﴿لَوْلاَ ﴾ هنا امتناعية، وهي تدخل على الجملة الاسمية، =

وخبرها محذوف، و أن مصدرية، والمصدر المؤول هو المبتدأ، والتقدير: لولا هداية الله إيانا موجودة. وجواب (لولا آ) هنا محذوف لدلالة ما قبلها عليه، وهو (وَمَا كُا لِنَهْ تَدِينَ ﴾؛ فالتقدير: «لولا أن هدانا الله ما كنا لنهتدي»، و «لولا» تأتي تحضيضية، فتدخل على الجملة الفعلية، كما نبهنا على ذلك سابقًا.

(١) قوله تعالى: ﴿لَقَدْجَآءَتْ ...﴾ من جملة مقولهم. وجملة ﴿وَنُودُوٓا ﴾ من كلام الله، وليست محكية عن كلامهم، وذلك واضح.

(۲) قوله: (مخففة... أو مفسرة في المواضع الخمسة). أي هنا، وفي قوله: ﴿أَن فَدْ وَجَدْنَا ﴾، و﴿أَن لَقَنةُ اللّهِ ﴾، و﴿أَن لَقَنتُهُ اللّهِ ﴾، و﴿أَن لَقَنتُهُ اللّهِ ﴾، و﴿أَن لَقَنتُهُ اللّهِ ﴾، و﴿أَن لَقَنتُهُ اللّهِ ﴾، و﴿أَن اللّهِ فَلَهُ المواضع: ﴿وَنُودُوّا ﴾ ﴿وَنَادَى ﴾ المسبوقة بفعل فيها معنى القول دون حروفه. كما في هذه المواضع: ﴿وَنُودُوّا ﴾ ﴿وَنَادَى ﴾ ﴿فَأَذَنَ ﴾ ولا عمل للمفسرة. كما يصح جعلها مخففة من الثقيلة، فتعمل أي تنصب الاسم وترفع الخبر، واسمها ضمير الشأن المحذوف كما أشار المفسر «أنه»، وخبرها الجملة التي بعدها. وتأتي «أن» المخففة بعد ما دل على اليقين، فههنا -نادى - يتضمن معنى اليقين، فجاز كون ﴿أَن ﴾ مخففة. وقد تأتي بعد ما دل على الظن، نحو: ﴿وَحَسِبُونَا اللّهَ مَن النّهَ وَاءة رفع ﴿قَاكُونُ ﴾.

وأنواع «أنْ» أربعة: مصدرية، ومخففة، وتفسيرية، وزائدة. فصلناها في كتاب «الثنائيات».

(٣) قوله تعالى: ﴿ بِمَاكَنُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ . الباء سببية ، فعملهم سبب لتفضل الله تعالى لهم بدخول الجنة ، وأما قوله ﷺ: «واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة» ، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة» [ «فتح الباري» (١١/ ٣٠٠)، ومسلم (٤/ ٢١٧)]. اهد. فمعناه أنه لا يستحق الجنة أحد مقابل عمله ، بل الجنة محض فضل من الله، ولكن يكون عمله سببًا لهذا الفضل. كها أفاده ابن كثير وغيره.



(الله عَدَّهُ وَجَدَّنَا مَا وَعَدَنَا وَجَدَّنَا مَا وَعَدَنَا مَن العذاب ﴿حَقًا لَهُ مَن العذاب ﴿حَقًا لَهُ مَن العذاب ﴿حَقًا لَهُ عَلَى عَالَمُ اللّهُ عَلَى عَلَى

(الله عَوْرَبَعُونَهُ) الناس ﴿عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ دينه ﴿وَرَبَعُونَهَ) أي يطلبون السبيل ﴿عِوْجَا ﴾ معوجة (٥) ﴿وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَغِرُونَ (اللهِ).

(۱) - ﴿ وَبَيْنَهُمَا ﴾ أي أصحاب الجنة والنار ﴿ حِجَابُ ﴾ حاجز (١)، قيل: هو سور الأعراف (٧) ﴿ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ ﴾ وهو سور الجنة ﴿ رِجَالٌ ﴾ استوت حسناتهم

(۱) قوله: (تقريرًا أو تبكيتًا). يعني أن سؤال أهل الجنة لأهل النار ذلك إما سؤال تقرير فيكون المعنى: وجد أهل الجنة ما وُعدوا من ثواب وأهل النار ما وعدوا من عقاب. كها روى هذا عن السدي، وإما سؤال تقريع وتبكيت كها فسر به ابن كثير حيث قال: «وذلك على وجه التقريع والتوبيخ».

(٢) قوله: (﴿ مَا وَعَدَ ﴾ كم ﴿ رَبُّكُمْ ﴾) قدر الضمير «كم» ليكون مفعولًا أولًا لـ ﴿ وَعَدَ ﴾. والمفعول الثاني محذوف، تقديره: إياه. وأما ﴿ حَقًّا ﴾ فهو مفعول ثانٍ لـ ﴿ وَجَدُّمُ ﴾.

(٣) قوله: (ناد منادٍ). كما فسر به ابن جرير وغيره.

(٤) قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ ﴾ نعت لـ ﴿ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

(٥) قوله: (معوجة) أفاد به إلى أن «عوج» مصدر بمعنى اسم الفاعل.

(٦) قوله: (حاجز) قال ابن كثير: «هو الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة». وقال ابن جرير: «هو السور الذي قال الله تعالى فيه: ﴿ فَمَنْرِبَ بَيْنَهُم مِسُورِلَهُ بَابُ بَاطِئْهُ, فِيهِ ٱلرَّمَّةُ وَظَاهِمُوهُ مِن قِبَالِهِ آلْمَدَابُ (الله) [الحديد: ١٣].

(٧) قوله: (قيل هو سور الأعراف).. نقل ذلك ابن جرير عن السدي، وغيره، فالحجاب والأعراف شيء واحد، والأعراف جمعٌ، مفرده: عُرْف، سمي به لارتفاعه، وكل مرتفع =

وسيئاتهم (۱) كما في الحديث (۲) ﴿ يَعْرِفُونَ كُلًا ﴾ من أهل الجنة والنار ﴿ سِيمَنهُمْ ﴾ بعلامتهم، وهي: بياض الوجوه للمؤمنين (۱) وسوادها للكافرين لرؤيتهم لهم (۱)، إذ موضعهم عالى. ﴿ وَنَادَوْا أَصَّلَ الْجُنَّةِ أَنْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ ﴾ قال تعالى: ﴿ لَمْ يَدَّخُلُوهَا ﴾ أي أصحاب الأعراف الجنة ﴿ وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ في دخولها. قال الحسن (۱۰):

- (۱) قوله: (استوت حسناتهم وسيئاتهم) هذا تفسير للرجال الذين هم أصحاب الأعراف، أي الذين أُوقفوا على الأعراف ثم يدخلون الجنة، نص على ذلك حذيفة وابن عباس وابن مسعود وغير واحد من السلف والخلف. وقد اختلف في المراد بهم على أكثر من عشرة أقوال، ذكرها القرطبي، والصحيح الذي عليه جماهير السلف والخلف هو ما ذكر المفسر.
- (٢) وقوله: (كما في الحديث). أشار به إلى ما رواه ابن جرير عن حذيفة وغيره: قال حذيفة: «أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيقول: «ادخلوا الجنة بفضلي ومغفرتي»، ونحوه عن ابن عباس قال: «أصحاب الأعراف: قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم تزد حسناتهم على سيئاتهم، ولا سيئاتهم على حسناتهم.اه.
- (٣) قوله: (وهي بياض الوجوه). أي: العلامة التي يعرفون بها، روى ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما.
- (٤) قوله: (لرؤيتهم لهم). تعليل لمعرفتهم كلا من الفريقين بعلامتهم، أي يعرف أهل الأعراف كلًا من الفريقين بعلامتهم؛ لأن أهل الأعراف في موضِع مرتفع -وهو الأعراف- فيمكنهم رؤية الفريقين.
- (٥) قوله: (قال الحسن). نقل ابن كثير هذا الأثر عنه، قال: وقال معمر عن الحسن أنه تلا هذه الآية: ﴿ لَرَ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَ: «والله ما جعل ذلك الطمع في قلوبهم إلا لكرامةٍ يريدها بهم».

<sup>=</sup> يُسمى عُرفًا، ومنه عُرف الديك، أفاده ابن جرير. ونقل أن الأعراف: الموضع المرتفع، عن ابن عباس، ومجاهد، والسدي وغيرهم.



«لم يُطمِعهم إلا لكرامة يريدها بهم». وروى الحاكم عن حذيفة قال: «فبينهاهم كذلك إذ طلع عليهم ربك، فقال: قوموا، ادخلوا الجنة فقد غفرت لكم».

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ ﴾ أي أصحاب الأعراف (١) ﴿ لِلْقَاآةِ ﴾ جهة ﴿ أَصَالِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْمَلْنَا ﴾ في النار ﴿ مَعَ ٱلْفَوْرِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

(الله ﴿ وَاَدَىٰ أَصَنَهُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا ﴾ من أصحاب النار ﴿ يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنَا هُمْ قَالُواْ مَآ أَغْنَى عَنكُمْ ﴾ من النار ﴿ جَمْعُكُو ﴾ المالَ أو كثرتكم (٢) ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ الله ﴾ أي: واستكباركم (٣) عن الإيهان، ويقولون لهم (٤) مشيرين إلى ضعفاء المسلمين (٥):

<sup>(</sup>٢) قوله: (المالَ، أو كثرتكم) تفسيران لـ ﴿جَمْمُكُو ﴾. ذكرهما ابن جرير. قال: «ما كنتم تجمعون من الأموال والعُدَد في الدنيا...». والمالَ: بالنصب مفعول ﴿جَمْمُكُو ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: واستكباركم) أفاد أن «ما» هنا مصدرية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ويقولون لهم...) أي: يقول أصحاب الأعراف لأهل النار، أفاد به أن ﴿ أَمَتُوُلَآهِ ﴾ من كلام أهل الأعراف.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (مشيرين إلى ضعفاء المسلمين) أفاد به أن «هؤلاء» إشارة إلى أهل الجنة من ضعفاء المسلمين. كما أن الخطاب في ﴿أَتَسَمَتُم ﴾ لأهل النار، أي الذين كانوا مستكبرين في الأرض، والخطاب في ﴿أَدَّخُلُوا الجُنَّة ﴾ لضعفاء المسلمين الذين دخلوا الجنة، وهو مقول لقول محذوف: قدره المفسر بقوله: قد قيل لهم، وعلى هذا يكون حاصل المعنى: يقول أهل الأعراف لأهل النار: أهؤلاء المؤمنون الضعفاء هم الذين أقسمتم يا أهل =

= النار في الدنيا لا يرحمهم الله في الآخرة، قد قيل لهم: ادخلوا الجنة، أي: ودخلوها. فقوله: «هؤلاء» مبتدأ، و «الذين» خبره، فيعلم من كلام المفسر أمور:

١- ﴿ أَهَنَوُكُو ﴾ من مقول أهل الأعراف.

٢- الإشارة في «هؤلاء» إلى المؤمنين الذين دخلوا الجنة.

٣- ﴿أَدْخُلُواْ اَلْجَنَّةَ ﴾ مقول لقول محذوف. يحكيه أهل الأعراف.

وقريبًا مما قاله المفسر فسر في «المختصر في التفسير» الذي ألفه مجموعة من علماء التفسير.

ونقل ابن كثير عن ابن عباس: «الإشارة في «هؤلاء» لأهل الأعراف، وهو مقول لأهل الأعراف أنفسهم»، وفي رواية عنه: «أن قوله: ﴿ أَهْتَوُلاَهِ اللَّهِ يَالَذِينَ ﴾ مما يقول الله لأهل النار»، وليس من مقول أصحاب الأعراف، وينتهي مقولهم بـ ﴿ وَمَا كُنتُمُ تَتَكَكِّرُونَ ( البيضاوي هذه الأوجه. ورجح ما قاله المفسّر، إلا أن قوله ﴿ أَذَخُلُواْ اَلِجُنَّةَ ﴾ جعله من مقول أصحاب الأعراف لأهل الجنة.

- (۱) قوله: وقرئ: (﴿أُدْخِلُوٓا ﴾... و﴿دَخَلُوا ﴾). أما ﴿أُدْخِلُوٓا ﴾ فقرأها طلحة بن مصرّف، و﴿دَخَلُوا ﴾ قرأها عكرمة، كما ذكره القرطبي، وليست من القراءات السبعة، كما أشار المفسر إلى ذلك بقوله: (وقرئ).
- (٢) قوله: (فجملة النفي...). وهي: ﴿لاَ خَوْفُ عَلَيْكُو ﴾ في محل نصب حال من الواو في ﴿ أُدْخِلُوا ﴾ أو ﴿دَخَلُوا ﴾ على هاتين القراءتين بتقدير قول، وتكون الجملة من مقول أهل الأعراف، والمعنى: قال أصحاب الأعراف: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة قد دخلوا أو أدخلوا الجنة، مقولًا لهم: ﴿لاَخَوْفُ عَلَيْكُو ... ﴾. وعلى القراءة المشهورة تكون الجملة ﴿لاَخَوْفُ عَلَيْكُو ... ﴾ إما حالًا من الواو في ﴿أُدْخُلُوا ﴾ أو مستأنفة.



﴿ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجُنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآهِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ مَ منعها (١) ﴿ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ ﴾.

 ﴿ اللَّذِينَ اتّتَحَدُوا دِينَهُمْ لَهُوّا وَلَمِبًا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَكَيْوةُ ٱلدُّيْنَ فَالْيَوْمَ نَسَسُهُمْ فَ نَرْمِهِمْ هَذَا ﴾ بتركهم (١) العمل له ﴿ وَمَا كَانُواْ يِعَايَئِنا يَجْحَدُونَ ﴿ آَنِ وَكَمَا حَدُوا (١).

( حَوَلَقَدَ جِنْنَهُم ﴾ ( أ) أي: أهل مكة ﴿يِكِنْبِ ﴾ قرآن ﴿فَصَّلْنَهُ ﴾ بيناه بالأخبار والوعد والوعيد ﴿عَلَىٰعِلْمِ ﴾ حال من الهاء ﴿وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ نُوْمِنُونَ ﴿ أَنَ ﴾ به.

<sup>(</sup>١) قوله: (منعهم) أفاد أن «حرم» هنا بمعناه اللغوي، وليس بمعناه الفقهي، أي الذي يعاقب فاعله؛ لأن الآخرة ليست دار تكليف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بتركهم) تأويل لـ ﴿نَسَمَهُمْ ﴾ وهو تأويل صحيح؛ لأن الله تعالى قد نفى النسيان عن نفسه في قوله: ﴿وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيًا ﴿نَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ تعالى بما قاله المفسر ، ولا إشكال فيه.

وتفسير ﴿نَسَينَهُمْ ﴾ بـ (نتركهم) مروي عن ابن عباس، ومجاهد، والسدّي وغيره. ذكره ابن كثير. ويمكن أن يقال: إن الترك من المعاني اللغوية للنسيان.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: وكها جحدوا). أفاد به أن ﴿وَمَا كَانُوا ﴾ معطوف على ﴿كَمَا نَسُوا﴾ والكاف تعليلية، أو تنظيرية. و﴿مَا﴾ مصدرية.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿وَلَقَدَ حِتْنَهُم﴾. يخبر الله تعالى في هذه الآية عن إعذاره للمشركين بإرسال الرسل إليهم بالكتاب الذي جاء به الرسول، وأنه كتاب مفصّل. اهـ. ذكره ابن كثير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (حال). أي: الجار والمجرور ﴿عَلَىٰعِلَمِ﴾ في محل نصب حال من الضمير المرفوع في «فصلنا».

((\*) ﴿ وَلَ يَنْظُرُونَ ﴾ ما ينتظرون (() ﴿ إِلَّا تَأْوِيلَةً ﴾ عاقبة ما فيه ((\*) ﴿ يَوْمَ يَاْقِي تَأْوِيلَةً ﴾ عو يوم القيامة ((\*) ﴿ يَعُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ ﴾ تركوا ((\*) الإيهان به ﴿ وَلَا جَادَتَ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِ فَهَل لَنَامِن شُفَعَاةَ فَيَشْفَعُوا ((\*) لَنَا آوَ ﴾ هل ((\*) ﴿ نُرَدُ ﴾ إلى الدنيا ﴿ فَنَعْمَلَ عَيْرَ اللَّهِ عَمْلُ مَنَا اللَّهُ وَنترك الشرك؛ فيقال لهم: لا، قال تعالى ((\*): ﴿ وَنَمْلَ عُنْهُمْ مَا كَانُوا لَلْمُ اللَّهُ عَابِ ﴿ عَنْهُمْ مَا كَانُوا لِي الملاك ﴿ وَضَلَ ﴾ غاب ﴿ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ((\*)) ﴾ من دعوى الشريك.

(١) قوله: (ما يتتظرون). أفاد به أن الاستفهام بمعنى النفي، و «نظر» بمعنى: انتظر، يتعدّى بنفسه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عاقبة ما فيه). أي: عاقبة ما وعدوا به في الكتاب من العذاب والجنة والنار، كها يعلم من ابن جرير وابن كثير وغيرهما، مما نقل عن السلف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو يوم القيامة). كما رواه ابن جرير عن ابن عباس. فالتأويل هنا بمعنى الحقيقة والمصداق، كما في قوله تعالى: ﴿هَٰذَا تَأْوِيلُ رُمْيَكَ ﴾ [يوسف: ١٠٠].

وقد ذكرنا في تفسير آل عمران: أن التأويل يطلق على ثلاثة معانٍ:

١ – التفسير.

٢- صرف الكلام من المعنى القريب إلى المعنى البعيد.

٣- حقيقة الشيء ومصداقه. وهذا هو المراد هنا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تركوا). أفاد به أن النسيان هنا بالمعنى المجازي، أي: الترك، كما قال ابن كثير: «أى تركوا العمل به وتناسوه في الدار الدنيا».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿فَيَشْفَعُوا ﴾ الفاء للسببية، ويشفعوا منصوب بـ «أن» مضمرة وجوبًا، لوقوعه بعد فاء السببية المسبوقة بالتمنّي، فالاستفهام هنا: ﴿فَهَل لَنَـاين شُفَعَاتَه ﴾ للتمني.

<sup>(</sup>٧) قوله: (قال تعالى) قدره ليفيد أن ﴿ وَلَه خَيرُوا ﴾ من مقول الله تعالى.



<sup>(</sup>١) قوله: (من أيام الدنيا) هذا رأي جماهير العلماء، قال ابن كثير: «هو المتبادر»، وقال مجاهد والإمام أحمد: «كلّ يوم من هذه الأيام الستة كألف سنة، أي: بمقدار أيام الآخرة». اهـ. وهذه الأيام هي: الأحد والاثنان والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، وفيه اجتمع الخلق كله، وفيه خلق آدم عَلَيْهِ السّكَمُ، ولم يقع خلق في يوم السبت. اهـ. ملخصًا.

وقال ابن كثير أيضًا: «وأما ما رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله على بيدي، فقال: «خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر فيها يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة، آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيها بين العصر إلى الليل»، فقد رواه مسلم والنسائي، وفي هذا الحديث استيعاب الأيام السبعة بالخلق، والله تعالى قد قال: ﴿في سِتَّةِ آيَارٍ ﴾، ولهذا تكلم الحفاظ في هذا الحديث، وجعلوه من رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار، وليس مرفوعًا، والله أعلم. اله. ملخصًا من ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: في قدرها) أي في قدر ستة أيام؛ لأن حقيقة الأيام تتكون من طلوع الشمس وغروبها، ولم تكن الشمس مخلوقة، فالمراد قدر تلك الأيام.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو في اللغة: سرير الملك). كما ذكره الجوهري، وللعرش معانٍ ذكرها القرطبي منها: سقف البيت، والمُلك، واسم من أسماء مكة، والمراد هنا: الجسم الذي أحاط بسائر الأجسام، كما ورد وصفه في الأحاديث.

<sup>(</sup>٤) قوله: (استواء يليق به). لقد أجاد المفسّر حيث فسر الاستواء بمعناه الحقيقي، وأثبته لله تعالى كها يليق به، بدون تأويل، ولا تشبيه.

ومشدّدًا(۱)، أي: يغطي كلَّا منها بالآخر ﴿يَطْلَبُهُ ﴾ يطلب كل منها الآخر طلبًا(۱) ﴿حَيْثِيثًا ﴾ سريعًا ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ ﴾ بالنصب(۱) عطفًا على «السَّمَوَتِ»، والرفع مبتدأ، خبره: ﴿مُسَخِّرَتِ ﴾ مذللات، ﴿إِأَمْرِقِهِ ﴾ بقدرته ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ ﴾ جميعًا(١) ﴿وَالْأَمْرُ ﴾ كله ﴿تَبَارَكَ ﴾ تعاظم ﴿اللّهُ رَبُ ﴾ مالك ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ ﴾ جميعًا(١) ﴿وَالْأَمْرُ ﴾ كله ﴿تَبَارَكَ ﴾ تعاظم ﴿اللّهُ رَبُ ﴾ مالك

وقد فسر كذلك الجلال المحلي في قوله تعالى: ﴿الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَـرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ﴾ [طه: ٥]،
 وغيره، وهذا منهج السلف كمالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وليث وغيرهم كما
 ذكره ابن كثير.

- (۱) قوله: (مخففًا ومشدّدًا). قراءتان: مشدّدًا: ﴿يُغَشِّى﴾ مضارع «غَشَّى»: قراءة حمزة، وشعبة، والكسائي، ويعقوب، وخلف. ومخففًا: ﴿يُغْشِى﴾ مضارع «أغْشَى»: قراءة الباقين. ولا فرق في المعنى.
- (٢) قوله: (طلبًا). قدره ليكون ﴿حَثِيثًا﴾ نعتًا للمصدر المحذوف، وهو منصوب على أنه مفعول مطلق.
- (٣) قوله: (بالنصب...). قراءتان: بالرفع: ﴿وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَتُ ﴾: قراءة ابن عامر. وبالنصب: ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ ﴾ قراءة الباقين، ووجهها كما ذكره المفسر.
- (٤) قوله: (جميعًا)... (كله). أفاد بهما أن «أل» في ﴿ اَلْخَاقُ ﴾ و ﴿ اَلْأَمْرُ ﴾ استغراقية، ويصح جعلها جنسية؛ لأن إثبات الجنس للشيء يفيد إثبات جميع أفراده، كما ذكرنا ذلك في «الثلاثبات». وفي ذلك تفصيل دقيق.
- (٥) قوله: ﴿وَٱلْأَمَرُ ﴾: هو هنا بمعنى التصرف والشأن، كما فسر ابن كثير، وفُسِّر أيضًا بالأمر الذي هو الطلب، كما هو ظاهر ابن جرير والقرطبي.



﴿ أَدْعُواْ رَبِّكُمْ تَضَرُّعًا ﴾ حال (١)، تذلَّلًا ﴿ وَخُفَيَةً ﴾ سرًّا ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ وَخُفَيَةً ﴾ سرًّا ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴿ فَا السَّوتِ.

( ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ ﴾ بالشرك والمعاصي ( ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ ﴾ بالشرك والمعاصي ( ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِ الْأَرْضِ ﴾ بالشرك والمعاصي الله وَوَلَدَعُوهُ خَوْفًا ﴾ من عقابه ﴿ وَطَمَعًا ﴾ في رحمته ﴿ إِنَّ رَحْمَتُ اللّهِ عَن عَرِبُ مِن الْمُحْسِنِينَ ( ﴿ ﴾ المطيعين، وتذكير ﴿ قَرِيبٌ ﴾ المخبر به عن قريبٌ مِن المُحْبر به عن

(١) قوله: (حال): أي: ﴿تَضَرُّعًا﴾ حال منصوب، وهو مصدر بمعنى اسم الفاعل هنا أي: متضرعين، ووقوع المصدر المنكر حالًا كثير، كما قال ابن مالك:

ومصدر منكر حالًا وقع بكثرة كبغتة زيد طلع

وكذلك قوله: ﴿وَخُفْيَةً ﴾، حال، مصدر بمعنى اسم الفاعل: أي: مسرين. وتفسيرها بـ(سرًا): روي عن ابن عباس.

- (٢) قوله: (بالتشدق). أي: التوسع في الكلام من غير مراعاة الأدب، ونقل ابن جرير عن ابن جريج: «إن من الدعاء اعتداءً، يكره رفع الصوت، والنداء والصياح بالدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة». وعن ابن عباس: «﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴾: في الدعاء ولا في غيره».
- (٣) قوله: (بالشرك والمعاصي). هكذا فسر ابن جرير، حيث قال: «لا تشركوا بالله في الأرض ولا تعصوه بعد إصلاح الله إياه لأهل طاعته بابتعاثه فيهم الرسل» اهـ. ملخصًا.
- (٤) قوله: (وتذكير ﴿قَرِيبُ ﴾). حل إشكال نحوي، حاصله: إن ﴿رَحْمَتَ ﴾ مؤنثة، وهي اسم ﴿إِنَّ ﴾، و﴿قَرِيبُ ﴾: خبرها، ويجب موافقة الخبر للاسم في التذكير والتأنيث، فهنا: الاسم مؤنثة والخبر مذكر، فأجاب: بأن ﴿رَحْمَتَ ﴾ وإن كانت مؤنثة لكنها اكتسبت التذكير من المضاف إليه وهو اسم الجلالة. والمضاف يكتسب التذكير من المضاف إليه كها ذكره النحاة.

## ﴿رَحْمَتُ ﴾ لإضافتها إلى الله.

<sup>=</sup> وقد ذكرنا في «الثلاثيات» ما يكتسب المضاف من المضاف إليه، وهي عشرة أمور، وهناك أجوبة سبعة أخرى أوردها القرطبي.

<sup>(</sup>۱) قوله: (قدام المطر): كما فسر بذلك ابن جرير وغيره: وأفاد به أن الرحمة هنا بمعنى المطر. وأن ﴿بَيْنَ يَدَى ﴾ كناية عن الأمام، والقُدّام، وإن لم يكن للمطر يدان، كما قال ابن جرير: «العرب تقول لكل شيء حدث قدام شيء وأمامه: جاء بين يديه».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي قراءة: بسكون الشين): القراءات هنا أربع كما ذكرها المفسّر:

١- ﴿ بُشَرًا ﴾: بالباء المضمومة وسكون الشين: جمع بشير: قراءة عاصم.

٢- ﴿ نُشَرًا ﴾ بالنون المضمومة وسكون الشين تخفيفًا من الضم: جمع نشور: قراءة ابن عامر.

٣- ﴿نَشُرًا﴾: بالنون المفتوحة وسكون الشين: مصدر نَشَر: قراءة حمزة، والكسائي، وخلف.

٤- ﴿ نُشُرًا ﴾: بالنون المضمومة وضم الشين: جمع نشور: قراءة الباقين.

وسكون الشين تخفيف من ضمها، إلا في المصدر «نَشْر» فسكونها أصلي.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (وفيه التفات): أي في قوله: ﴿سُقْنَــُهُ ﴾ التفات إلى التكلم من الغيبة في قوله:
 ﴿وَهُو ٱلَّذِي...﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالبلد) أفاد أن الباء بمعنى «في». وبقوله: (بالماء) أن الضمير فيه راجع إلى الماء، وهي للسببية.



﴿ مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ كَذَٰلِكَ ﴾ الإخراج ﴿ نُغَرِّجُ ٱلْمَوْتَى ﴾ من قبورهم بالإحياء، ﴿ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُوك ﴿ ﴾ فتؤمنون.

﴿ وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ ﴾ العذب التراب ﴿ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ ، حسنًا ﴿ بِإِذِنِ رَبِّهِ \* ﴾ هذا مثل للمؤمن (١) ، يسمع الموعظة فينتفع بها ﴿ وَٱلَّذِى خَبُثَ ﴾ ترابه ﴿ لَا يَغْرُجُ ﴾ نباته ﴿ إِلَّا نَكِدُأً ﴾ عسرًا بمشقة ، وهذا مثل للكافر ﴿ كَذَلِكَ ﴾ كما بينا ما ذكر ﴿ نُصَرِّفُ ﴾ نبين ﴿ ٱلْآيَكَ لِقَوْمِ يَشَكُرُ وَنَ ﴿ الله فيؤمنون.

﴿ وَلَقَدْ ﴾ جواب قسم محذوف (٢) ﴿ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَقَالَ يَنَقَوْمِ أَعْبُدُوا اللهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهٍ عَيْرِهِ ﴾ بالجر (٣) صفة لـ «إِلَهٍ »، وبالرفع: بدل من محله (١) ﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾ إن عبدتم غيره ﴿ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ قَلْمَهُ هُو يوم القيامة.

<sup>(</sup>۱) قوله: (هذا مثل للمؤمن...) روى ابن جرير هذا عن ابن عباس، قال: «فهذا مثل ضربه الله للمؤمن يقول: هو طيب، وعمله طيب، كها البلد الطيب ثمره طيب. ثم ضرب مثل الكافر: كالبلدة السبخة. المالحة التي لا تخرج منها البركة، فالكافر هو الخبيث وعمله خبيث». اه. و «نَكِدَ» بكسر الكاف، وقد تفتح: عَسِر قليل الخبر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جواب قسم محذوف» فاللام موطئة للقسم، أي دالة على القسم، والتقدير: والله لقد.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (بالجر...). قراءتان: بالجر: ﴿غَيْرِوتِ ﴾: قراءة الكسائي وأبي جعفر.
 وبالرفع: ﴿غَيْرُهُ ﴾: قراءة الباقين. ووجهها ما ذكره المفسر.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (بدل من محله). أي من محل ﴿إِلَاهِ﴾؛ لأن محله الرفع على أنه مبتدأ مؤخر. و(من) حرف جر زيد لتأكيد العموم، و﴿لَكُمُ خبر مقدم. والمبتدأ يجرد من العوامل اللفظية، أي: لا يدخل عليه العامل اللفظي كحرف الجر، لكن يجوز دخول الحرف الزائد والشبيه بالزائد على المبتدأ، فهي مسألة استثنائية، ذكرناها في كتاب «الاستثناء».

- الأشراف(١) ﴿ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَذَرَنكَ فِي صَلَالٍ مُّبِينِ ( ) ﴿ بِين.
- (الله عن الضلال (٢)، فنفيها أبلغ من الضلال (٢)، فنفيها أبلغ من الضلال (٢)، فنفيها أبلغ من نفيه ﴿ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِ ٱلْمَالَمِينَ (الله عن الله ﴿ وَلَكِكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِ ٱلْمَالَمِينَ الله ﴾.
- الله ﴿ أُبْلِغُكُمْ ﴾ بالتخفيف والتشديد (٣) ﴿ رِسَالَنتِ رَبِي وَأَنصَحُ ﴾ أريد الخير ﴿ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانَعْ لَمُونَ ﴿ ﴾.
- (°) ﴿أَ﴾ كذبتم (٤) ﴿ وَعَجِبْتُمُ أَن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ ﴾ موعظة ﴿ مِن زَبِّكُمْ عَلَى ﴾ لسان (٥)

(١) قوله: (الأشراف). سموا بالملإ؛ لأنهم يملؤون المجالس بأجسادهم، والقلوب بهيبتهم، والأعين بهيئتهم. أفاده الصاوي.

(٢) قوله: (هي أعم من الضلال). وذلك أن الضلالة واحد الضلال، فنفيه أبلغ من نفي مطلق الضلال الصادق بالواحد والأكثر.

وفي جانب الإثبات: الضلال أبلغ من الضلالة، ولذا لما أثبتوا زعيًا منهم الضلال، ردّ عليهم بنفي الضلالة المفيد للمبالغة، وقد أشار إلى ذلك البيضاوي.

- (٣) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتخفيف ﴿أُبَلِغُكُمْ ﴾ مضارع: أبلغ: قراءة أبي عمر. وبالتشديد: ﴿ أُبَلِّفُكُمْ ﴾ مضارع بلَّغَ: قراءة الباقين. ومعناهما واحد، نحو أكرَم وكرَّمَ.
- (٤) قوله: (كذبتم) قدره ليفيد أن ﴿عَجِبْتُمْ﴾ معطوف على هذا المقدر، والهمزة للاستفهام الإنكاري، وهكذا قدره البيضاوي وغيره، وهذا مذهب الزنخشري في مثل هذا الموضع، أي في مواضع همزة الاستفهام التي تعقبها الواو أو الفاء.
- وقوله تعالى: ﴿أَن جَآمَكُو ﴾ «أن» مصدرية، وحذف حرف الجر «مِن»، وحذف حرف الجر «مِن»، وحذف حرف الجر مطرد مع «أنّ» و«أن» كما ذكرنا.
  - (٥) قوله: (لسان). إشارة إلى تقدير مضاف، فيكون الكلام من باب الإيجاز.



﴿ رَجُلِ مِنكُرُ لِيُسْذِرَكُمُ ﴾ العذاب إن لم تؤمنوا ﴿ وَلِننَقُوا ﴾ الله ﴿ وَلَعَلَكُونُ مَوْنَ الله ﴾ بها.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخِيَنَكُ وَالَّذِينَ مَعَهُ ﴾ من الغرق (١) ﴿ فِي ٱلْفُلْكِ ﴾ في السفينة ﴿ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَنَّهُ أَبِالْكِينَا ۚ ﴾ بالطوفان ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا عَمِينَ ﴿ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَانُواْ فَوْمًا عَمِينَ ﴿ وَأَغْرَقُنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَن الحق.

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَ﴾ أَرسَلْنَا ﴿ إِلَىٰ عَادٍ ﴾ الأولى (٢) ﴿ أَخَاهُمْ هُودًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ﴾ وحدوه ﴿ مَا لَكُرُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ ﴾ تخافونه فتؤمنون؟

(١) قوله: (من الغرق). متعلق بـ ﴿أَجُمِيْنَا»، وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ مَعَدُ ﴾ أي هم الذين آمنوا به وهم ثهانون شخصًا، أربعون رجلًا وأربعون امرأة، ذكره البيضاوي.

ونقل ابن جرير عن ابن إسحٰق: «هم ثلاثة عشر، نوح، وبنوه الثلاثة: سام وحام ويافث، وأزواجهم، وستة من المؤمنين».اهـ. وقيل غير ذلك، وعلى كل حال: قال تعالى: ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَمُهُ إِلَا قَلِيلٌ ﴿ ﴾ [هود: ٤٠].

فائدة: قال ابن كثير: «نوح عَلَيْهِالسَّكَمُ أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم عَلَيْهِالسَّكَمُ، وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوع -وهو إدريس- بن برد بن مهليل بن قنين بن شيث بن آدم عَلَيْهِالسَّكَمُ».

(٢) قوله: (الأولى). قيده به لأن «ثمود» يسمَّون عادًا الثانية. قال تعالى: ﴿وَأَنَهُۥ ٓ أَهۡلَكَ عَادًا الثانية. قال تعالى: ﴿وَأَنَهُۥ ٓ أَهۡلَكَ عَادًا الثانية. قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُۥ ٓ أَهۡلَكَ عَادًا الثانية.

قال ابن إسحٰق: «هم ولد عاد بن ارم بن عوص بن سام بن نوح»، وكان هود عَلَيْهِ السَّلَامُ منهم، فهو هود بن عبدالله بن رباح بن الجلود بن عاد. هـ ذكره القرطبي. ولذا قال تعالى: ﴿ لَنَا هُمُودُدُا ﴾. قال ابن عباس: «أي: ابن أبيهم». اهـ. نقله القرطبي.

- - ( ﴿ قَالَ يَنَقُومِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةً وَلَنكِنِي رَسُولٌ مِن زَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ ﴾.
  - ﴿ أُبَلِغُكُمْ رِسَلَنتِ رَبِي وَأَنَا لَكُو نَاحِعٌ أَمِينُ ﴿ مَامُونَ على الرسالة (١٠).
- (الله ﴿ أَوَعِجَبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ فِكُ ثِن رَّيِكُمْ عَلَى ﴾ لسان ﴿ رَجُلِ مِن كُمْ لِللهُ لِدَكُمْ وَ وَادَكُمْ فِي الْحَلْقِ وَاذْ كُمْ فِي الْحَلْقِ وَاذْ كُمْ فِي الْحَلْقِ وَاذْ كُمْ فِي الْحَلْقِ بَصْطَةً ﴾ قوة وطولًا، وكان طويلهم مائة ذراع وقصيرهم ستين (الله ﴿ فَاذْكُرُوا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الل
- ﴿ قَالُواً أَجِعْتَنَا (٥) لِنَعْبُدُ أَللَّهُ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ ﴾ نترك ﴿مَا كَانَ يَعْبُدُ

<sup>(</sup>١) قوله: (مأمون...). أفاد أن ﴿آمِينُ ﴾ فعيل، بمعنى مفعول، وقد ذكرنا أشهر معاني وزن «فعيل» في سورة البقرة الآية (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ خُلْفَكَ آ َ ﴾ خلفاء جمع خليفة، على وزن فعلاء، وهو جمع لفعيل، أما الفعيلة فجمعه: فعائل، وقد جمع «خليفة» على الوجهين: خلفاء، وخلائف؛ لأن الخليفة مذكر فهو بمعنى الخليف، فباعتباره جُمِعَ على خُلفاء، وباعتبار تأنيث لفظه جمع على خلائف. وتقدم التنبيه على ذلك. كما أفاده ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وكان طويلهم مائة ذراع...) ما قاله المفسر أن طويلهم مائة ذراع وقصريهم ستون ذراعًا. عزاه القرطبي إلى ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نعمه). تفسير ﴿ مَا لَا يَهُ ﴾، وهو جمعٌ، واحده: إلى، وإنيٌ، وإلْوٌ، وألى. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿ قَالُوٓا آجِعۡتَنَا ﴾. يفيد أنهم كانوا عبدة أوثان، وقد ذكر محمد بن إسحق وغيره: أنهم كانوا يعبدون الأصنام، فصنم يقال له: صُمُود، وآخر يقال له: الهباء. نقله ابن جرير وغيره.



ءَابَآوُنَا مَا نَفِدُنا بِمَا تَفِدُنا ﴾ به من العذاب ﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠٠٠ في قولك.

(الله ﴿ وَعَلَى الله وَقَعَ ﴾ وجب ﴿ عَلَيْكُم مِن زَيِكُمْ رِجْسُ ﴾ عذاب (١) ﴿ وَعَضَابُ أَتُجُدِلُونَنِي فِ السَمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ أي سميتم بها (٢) ﴿ أَنتُدُ وَعَضَابُ أَتُجُدِلُونَنِي فِ السَمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَا ﴾ أي: بعبادتها ﴿ مِن سُلطَن الله وَاللّه عَلَى اللّه عَبادتها ﴿ مِن سُلطَن الله عَلَى الله عَبادتها ﴿ وَمِن سُلطَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله العذاب ﴿ إِنّي مَعَكُم مِنَ ٱلمُسْتَظِرِين (الله ) ذلك بتكذيبكم لي، فأرْسِلَتْ عليهم الريح العقيم (١).

﴿ فَأَنِحَيْنَهُ ﴾ أي هودًا ﴿ وَالَّذِينَ مَعَهُ ، ﴾ من المؤمنين ﴿ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَ مُكَ اللهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ عطف على ﴿ كَنَامُواْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) قوله: (عذاب). كذا فسره به ابن جرير. ونقل عن عمرو بن العلاء: «أن الرجس هو الرجز، قلبت السين زايًا». وعن ابن عباس: «سخط».

<sup>(</sup>٢) قوله: (سميتم بها). أفاد به أن الضمير «ها» في محل نصب على نزع الخافض وهو المفعول الثاني لـ «سميتم».

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أصنامًا). المفعول الأول.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: استأصلناهم) تفسير للمراد بـ ﴿وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ ﴾. ودابر بمعنى آخر كها في القرطبي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (عطف على ﴿كَذَّبُوا ﴾). أي: فتكون في حكم صلة الموصول، فليس لها محل من الإعراب.

﴿ وَ ﴾ أرسلنا ﴿ إِلَىٰ تَمُودَ ﴾ بترك الصرف (١) مرادًا به القبيلة ﴿ أَخَاهُمُ مَ سَلِكًا قَالَ يَنْقُومُ أَعَبُدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه عَنْدُوا اللّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَه عَنْدُوا أَنّهُ مَا لَكُم بَيّنَةً ﴾ معجزة ﴿ مِن رَبِّكُم اللّه على صدقي ﴿ هَذِهِ وَ نَاقَةُ ٱللّهِ لَكُمْ مَا يَهُ ﴾ حال (١)،

(١) قوله: (بترك الصرف...) أي: فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث.

قال ابن كثير: «قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح، وهو أخو جديس بن عاثر، وكذلك قبلية طسم. كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم عَلَيْهِ السَّكَمْ. وكانت ثمود بعد عاد، ومساكنهم مشهورة فيها بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وما حوله».اه.

قلت: يُعرف ذلك المكان الآن باسم مدائن صالح، تبعد عن المدينة المنورة أربعهائة كيلومتر، بطريق تبوك، وتبعد عنه مدينة العُلا بثلاثين كيلومترًا، جعل من الأماكن التراثية التاريخية، يمكن دخوله ومشاهدة مساكنهم وآثارهم، وقد شاهدت ذلك، عام ١٤٣٥هـ. وبيوتهم التي نحتوها في الجبال موجودة بحالها، وكذلك الصخرة التي خرجت منها الناقة، والبئر التي كانت تشرب منها.

وقال بعض المسؤولين: توجد في تلك المنطقة ستون بئرًا. وينبغي للداخل بها أن يخاف من عذاب الله، ولا ينبغي أن تتخذ تلك الأماكن ونحوها محلّ سياحة وتفرّج، فعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله وهو بالحجر في سفره لغزوة تبوك، وقد تسارع الناس إلى أهل الحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم» [«مسند الإمام أحمد» (٢/ ٧٤)، وأصله في «الصحيحين»: البخاري برقم (٢٩٨١٩)، ومسلم برقم (٢٩٨١).

(٢) قوله: (حال). أي: ﴿ اَيَةً ﴾ منصوب على أنه حال، من ﴿ نَاقَتُ ٱللَّهِ ﴾.

والحال تحتاج إلى العامل، وهو هنا ما في معنى الإشارة: ﴿ هَنَذِهِ من معنى الفعل، أي: أشيرُ.



عاملها معنى الإشارة، وكانوا سألوه (١) أن يخرجها لهم من صخرة عينوها ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فَيَ أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّهِ ﴾ بعقر أو ضرب ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَاكُ أَلِيكُ ﴿ فَا لَكُ اللَّهِ عَذَاكُ أَلِيكُ ﴿ فَا لَكُ اللَّهِ عَذَاكُ أَلِيكُ ﴿ فَا لَكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ مِن قَوْمِهِ ، كَبروا عن الإيمان به ﴿ لِلَّذِينَ اسۡتُضۡعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ ﴾ أي: من قومه، بدل مما قبله بإعادة الجار (٣) ﴿ أَتَعَلَمُونَ

<sup>(</sup>۱) قوله: (وكانوا سألوه...). كما قاله أئمة التفسير، نقل ابن جرير وغيره: «فلما طلبوا خروج الناقة من تلك الصخرة أخذ صالح عليهم المواثيق بالإيهان بالله واتباع نبيه صالح، فلما وافقوا دعا الله، فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة حامل وَبُرَاء، كما اقترحوا، فآمن رئيس القوم وهو: جندع بن عمرو، ومن كان معه، وأراد بقيتهم أن يؤمنوا، فصدهم ذؤاب بن عمرو والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صعمر».اهد. ملخصًا.

الخلاصة: لم يؤمن مع هذه الآية الواضحة إلا عدد يسير، وأقامت الناقة وفصيلها بعد ما وضعته فيهم مدة، تشرب ماء بئرها يومًا وتدعه لهم يومًا، وكانوا يشربون لبنها يوم شربها، يحلبونها فيملؤون ما شاؤوا بأوانيهم.

 <sup>(</sup>۲) قوله: (ونصبه على الحال). يعني أن ﴿يُبُوتًا﴾ حال منصوب، وهي حال مقدرة، والحال
 المقدرة ما كان وقوعه بعد وقوع عامله؛ لأن كونها بيوتًا متأخر عن اتخاذها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بدل مما قبله). أي قوله: ﴿لِمَنْءَامَنَ﴾ بدل من ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا ﴾ بدل كلّ. وقوله: (بإعادة الجار). أي اللام، ويجوز الإبدال بدون حرف الجرّ؛ فيكون بدلًا من المجرور نحو: سلمت على أبيك زيدٍ.

أَنَ مَسَلِمُ اللَّهِ مِن زَيِّهِ \* إليكم ﴿ قَالُوٓا ﴾ نعم ﴿ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ ، مُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾. ﴿ قَالَ اللَّهِ مَ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(١) قوله: (وكانت الناقة...). بيان لسبب عقرهم الناقة، وإشارة إلى أن في الآية إيجاز حذف، قال ابن جرير وغيره من علماء التفسير: «إن امرأتين اسم إحداهما: عنيزة بنت غنم، والأخرى صُداف بنت المحيا كانتا من أشد الناس عداوة لصالح عَلَيْهَالسَّكَمْ وكان لهما ثروة، فوعدتا مواعيد لمن يقتل الناقة، فدعت صداف ابن عمها وهو مصدع بن مهرج، ودعت عنيزة قُدار بن سالف بن جندع، فأجابا فانطلقا فاستفزا غواةً من ثمود، فاتبعها سبعة منهم، فصاروا تسعة رهط، كما قال تعالى: ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [النحل: ٤٨]، فاستمالوا القبيلة الكافرة فطاوعتهم، فانطلقوا ورصدوا الناقة حين صدرت عن الماء، فرماها مصدع بسهم، وضربها قدار بسيفه، فخرّت ساقطة إلى الأرض ورغت رغاء واحدة تحذّر ولدها، فقيل: إنهم قتلوا ولدها أيضًا، وقيل: إنه دخل في صخرة فغاب فيها. ولما رأى صالح الناقة بكي، وقال: ﴿تُمَتَّعُواْ فِ دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَامٍ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبِ ۞﴾ [هود: ٦٥]، وكان قتلهم يوم الأربعاء، فلما أمسى عزم أولئك الرهط على قتل صالح عَلَيْهِ السَّلَام، ولكن الله أرسل عليهم حجارة رضختهم قبل هلاك قومهم، وأصبحت ثمود يوم الخميس ووجوهم مصفرة، ويوم الجمعة ووجوهم محمرة، ويوم السبت ووجوههم مسودة، فلما أصبحوا يوم الأحد، وقد أصبحوا منتظرين عذاب الله، إذ جاءتهم صيحة من السهاء ورجفة شديدة من أسفلهم فهلكوا جميعًا، وقال علماء التفسير: لم يبق من ذرية ثمود أحد سوى صالح ومن اتبعه، إلا أن رجلًا يقال له «أبو رغال» كان في الحرم لما نزل العذاب بهم، فلم يصبه شيء، فلما خرج من الحرم جاءه حجر من السماء فقتله، ودفن هناك، وأبو رغال هذا هو والد ثقيف الذين يسكنون الطائف». [ملخصًا من ابن جرير وابن كثر].



ٱثْقِتَنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ به من العذاب على قتلها ﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

السهاء ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ ﴾ الزلزلة الشديدة من الأرض والصَّيْحة من السهاء ﴿ فَأَصَبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِمِينَ ﴿ ﴾ باركين على الركب(١) ميتين.

﴿ فَتَوَلَّى ﴾ أعرض صالح ﴿ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَقُورِ لَقَدْ أَبَلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِي
 وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّنصِعِينَ ۞ ﴾.

( الله الرجال ( ) ﴿ وَكُلُوكُما ﴾ ويبدل منه ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ ٱلْفَنَحِشَةَ ﴾ أي: أدبار الرجال ( ) ﴿ مَا سَبَقَكُمُ إِبَا مِنْ أَحَدِمِنَ الْفَكَمِينَ ( ) الإنس والجن.

(١) قوله: (باركين على الركب). قال القرطبي: «أي لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم كما يجثم الطائر».اهـ.

(٢) قوله: (اذكر). قدره ليكون ﴿ لُوطًا ﴾ مفعولًا به للفعل المقدر. قال ابن كثير: «النبي لوط هو: لوط بن هاران بن آزر، فهو ابن أخي إبراهيم عَلَيْوَالسَّلَامُ، كان آمن به، وهاجر معه من العراق إلى الشام، فبعثه الله تعالى إلى أهل «سدوم» و ما حولها من القرى، وهي في ساحل البحر الميت». اهد. ملخصًا. فلوط عَلَيْوَالسَّلَامُ ليس من تلك القبيلة، ولذا لم يقل الله: «أخاهم لوطًا»، كما قال في هود وصالح وغيرهما.

تنبيه: «لوط» اسم أعجمي صرف؛ لأن الاسم الأعجمي الثلاثي ينصرف نحو: نوح، ولوط.

(٣) قوله: (أدبار الرجال). وهذه الفاحشة لم يكن بنو آدم يعرفونها، حتى فعل ذلك أهل سدوم، وحدُّ هذا الفعل في شرعنا: حد الزنى، عند الشافعية والحنابلة، والرجم عند المالكية، ولا حد بل يعزر عند الحنفية.

(٤) قوله تعالى: ﴿ آَيِنَكُمُ ﴾. بهمزة واحدة ﴿ إِنَّكُمْ ﴾: قراءة ورش، وأبي جعفر، وحفص، وقالون. وبهمزتين: قراءة الباقين.

الوجهين، ﴿لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ ٱلنِّسَاأَءِ بَلَ أَنتُدَ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ م متجاوزون الحلال إلى الحرام.

﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم ﴾ أي: لوطًا وأتباعه ﴿ مِن قَرْيَةِكُمُ اللَّهُ مَا أَنَاسُ يَنَطَهُ رُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ عن أدبار الرجال (١).

( ) - ﴿ فَأَجْيَنَهُ وَأَهْلُهُ وَإِلَّا آمْرَ أَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْدِينَ ( ) الباقين في العذاب ( ) .

﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَآ ﴾ هو حجارة السّجيل، فأهلكتهم ﴿ فَأَنظُرُ كَانَ عَلَيْهِم مَّطَرَآ ﴾ .

﴿ ﴿ وَ ﴾ أرسلنا ﴿ إِنَّ مَدْيَنَ (٣) أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهُ مَا

= وفي إثبات الهمزتين أربعة أوجه:

١ - تحقيق الهمزتين بدون ألف بينهما: ﴿ آبِكُمُمْ ﴾: الجمهور.

٢- تحقيقهما مع زيادة ألف بينهما: ﴿آيِنَّكُمْ ﴾: هشام.

٣- تسهيل الثانية بدون ألف: ﴿ أَيِنْكُمْ ﴾: ابن كثير.

٤- تسهيل الثانية بزيادة ألف بينهما: ﴿آبِنُكُمْ ﴾: أبو عمرو.

(١) قوله: (عن أدبار الرجال). وعن ابن عباس، ومجاهد: «عن أدبار الرجال وأدبار النساء».

(۲) قوله: (الباقين في العذاب). وذلك لأنها لم تؤمن بلوط عَلَيْوَالسَّكُمُ بل كانت على دين قومها، وكانت تعلمهم بمن يقدم من الضيوف ليقعوا في الفاحشة بهم، وجاءت الملائكة بصور البشر ودخلوا على لوط وأمروه أن يسري ليلًا مع أهله المؤمنين، وفي الصباح جاءهم العذاب، أُرسِلَت عليهم حجارة من سجيل منضود، ثم قلبت أرضهم كها قال تعالى: ﴿جَمَلْنَا عَلِيهُما سَافِلُهَا وَأَمْطُرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُور ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ الهِ الهِ الهُ اللهِ الهُ الهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(٣) قوله تعالى: ﴿إِلَّ مَدِّينَ ﴾ مدين اسم قبيلة سميت باسم أبيهم، وكذلك اسم =



لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ، قَدْ جَآءَتَكُم بَكِنَةٌ ﴾ معجزة ﴿مِن رَبِّكُمْ مَ على صدقي ﴿فَأَوْفُوا ﴾ أتموا ﴿الْكَيْلُ وَالْمِيزَاتَ وَلَا بَنَحْسُوا ﴾ تنقصوا ﴿النَّاسَ أَشْبَآءَ هُمْ وَلَا نُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ بالكفر والمعاصي ﴿بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ ببعث الرسل ﴿ذَلِكُمْ ﴾ المذكور ﴿خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّقَومِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ فَالدُوا إليه (۱).

(۱) ﴿ وَلَا نَفَعُدُواْ بِكُلِ صِرَاطٍ ﴾ طريق ﴿ تُوعِدُونَ ﴾ تخوفون الناس (۲) بأخذ ثيابهم أو المكس منهم ﴿ وَتَصُدُّونَ ﴾ تصرفون ﴿ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ دينه ﴿ مَنْ

المدينة التي نزل بها، وهي بين الحجاز والشام، قريبًا من حدود الأردن حاليًا، وتبعد عن تبوك (١٨٠) كيلو متر تقريبًا، وشعيب عَلَيْوَالسَّكُمُ منهم، ولذا ذكر الله: أخاهم شعيبًا، وكان من أشرفهم نسبًا. نقل ابن جرير عن ابن إسحٰق: «أنهم أولاد مدين بن إبراهيم عَلِيْوَالسَّكَمُ». وشعيب عَلَيْوَالسَّكَمُ من سلالته، وهو شعيب بن ميكيل بن يشجر.اهـ.

ويلقب شعيب عَلَيْوَالسَّكُمُ بـ«خطيب الأنبياء» لفصاحة عبارته وجزالة موعظته. قاله ابن كثير.

<sup>(</sup>١) قوله: (فبادروا إليه) قدره ليكون جوابًا للشرط: ﴿إِن كُنتُم تُوْمِنِيك ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تخوفون الناس...) وعن السدي: «كانوةا عشارين أي يأخذون من أموال الناس عُشر ها... مكسًا».

وعن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ﴿تُوعِدُونَ ﴾: تخوفون الناس أن يأتوا شعيبًا، كانوا يجلسون في الطريق فيخبِرون من مر بهم أن شعيبًا كذاب».اهـ.

واستظهر ابن كثير المعنى الأول، أي: أنهم كانوا قطاع الطريق؛ لأن الصد عن دين الله مذكور بعده: ﴿وَتَصُدُّونَ عَن سَهِيلِ اللَّهِ ﴾.

الخلاصة: أنهم جمعوا بين الشرين، أخذ أموال الناس، وصدهم عن الدين الحق.

ءَامَنَ بِهِ ، ﴾ بتوعدكم إياه بالقتل، ﴿وَتَبَغُونَهَ ﴾ تطلبون الطريق ﴿عِوَجُ أَ﴾ معوجة ﴿وَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ معوجة ﴿وَانْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَهُ المُفْسِدِينَ (آ) ﴾ قبلكم بتكذيبهم رسلهم، أي: آخر أمرهم من الهلاك(١).

﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ ﴿ مَن صَابَفِ اللَّهِ مَا مَنُوا بِالَّذِى أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةً لَرْ يُومُونُ ﴾ به ﴿ فَاصْبِرُوا ﴾ انتظروا ﴿ حَتَى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ﴾ وبينكم بإنجاء المحق وإهلاك المبطل ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَنكِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ أعدلهم.



<sup>(</sup>١) قوله: (أي: آخر أمرهم). تفسير للمراد بالـ ﴿عَلِقِبَةُ ﴾، وفيه إشارة إلى أن لفظ «العاقبة» مذكر باعتبار المعنى.

وقوله: (من الهلاك) بيان لـ(آخر أمرهم).

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كَانَ طَآيِفَتُ ﴾ أي: قد اختلفتم عليّ، فآمن بعضكم ولم يؤمن بعضكم، فاصبروا وانتظروا حتى يحكم الله بيننا، فإنه سيجعل العاقبة للمتقين، والدمار على الكافرين، كما قال المفسر: (بإنجاء المحق) أي: المؤمن، (وإهلاك المبطل) أي: الكافر. والله أعلم.



( وَ قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْذِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَنَنَا اللّهُ مِنَهَا وَمَا يَكُونُ ﴾ ينبغي ﴿ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلّا أَن يَشَاءَ اللّهُ رَبُنا ﴾ ذلك فيخذلنا ﴿ وَسِعَ رَبُنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ﴾ أي وصلكم ﴿ عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنا ۚ رَبّنا عِلْمًا ﴾ أي: وسع علمه (٥) كل شيء، ومنه حالي وحالكم ﴿ عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنا ۚ رَبّنا افْتَحَ ﴾ احكم (١) ﴿ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا إِلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَلْيِحِينَ ( اللهِ ﴾ الحاكمين.

﴿ وَقَالَ ٱلْكُأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ . ﴾ أي: قال بعضهم لبعض ﴿ لَبِنِ ﴾ لام

<sup>(</sup>۱) قوله: (وغلَّبوا في الخطاب) يعني: خاطب الكفار من قوم شعيب له وللمؤمنين بقولهم: ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَ فِي مِلْتِما أَ ﴾ ، والعود في ملتهم إنها يصدق على غير شعيب؛ لأنه لم يكن قط في ملتهم، ولكن خاطبوه به لتغليب من كان في ملتهم -وهم المؤمنون- عليه وإدخاله معهم، والتغليب من الأساليب الأدبية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وعلى نحوه أجاب) أي: أجابهم شعيب عَلَيْهِ السَّلَامُ على نحو ذلك التغليب، حيث قال: ﴿ قَدِ الْفَرَيْنَا عَلَى اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدّنَا ﴾ أي: قال لهم: ﴿ إِنْ عُدّنَا ﴾ موافقة لقولهم: ﴿ أَوْ لَتَعُودُنَّ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قوله: (أنعود...) قدر الفعل ليعطف عليه قوله: ﴿ وَلَوْ كُنَّا كُوهِينَ ﴿ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>٤) قوله: (استفهام إنكار)، أي: فالمعنى: لا نعود فيها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: وسع علمه...) أفاد به أن ﴿عِلْمَا ﴾ تمييز محول عن الفاعل، فهو الفاعل في المعنى.

<sup>(</sup>٦) قوله: (احكم) هكذا فسره ابن عباس، وقتادة، والسدي، وغيرهم.

قسم (١) ﴿ اَتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُوْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ١٠٠٠ ﴿

(الله على الركب ميتين. الزلزلة الشديدة (٢) ﴿ فَأَصَّبَكُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ (الله على الركين على الركب ميتين.

(١) قوله: (لام قسم). فلهنا اجتمع القسم والشرط، والمتقدم هو القسم فيكون الجواب له، وهو ﴿إِذَا لَّخَيْرُونَ﴾ دل على جواب الشرط، وقد تقدم نظير ذلك كثيرًا.

(٢) قوله: (الزلزلة الشديدة). قال ابن كثير: «أخذتهم صيحة من السهاء ورجفة من الأرض شديدة، مع ما أصابهم عذاب الظلة، وهي سحابة أظلتهم فيها شرر من نار ولهب كها نقل ابن جرير عن السدي: «...فلها عتوا وكذبوا شعيبًا وسألوه العذاب -استهزاء فتح الله عليهم بابًا من أبواب جهنم، فأهلكهم الحرّ منه فلم ينفعهم ظل ولا ماء، ثم إنه بعث سحابة فيها ريح طيبة، فوجدوا برد الريح وطيبها، فلها اجتمعوا تحت السحابة رجالهم ونساؤهم وصبيانهم انطبقت عليهم فأهلكتهم، فهو قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَةَ ﴾ [الشعراء: ١٨٩]».اهـ. ملخصًا.

الخلاصة: أخذهم ثلاثة أنواع من العذاب، الصيحة والرجفة وعذاب الظلة، أعاذنا الله من عذابه.

- (٣) قوله: (مخففة). أي: من «كأنَّ»، التي من أخوات «إنَّ»، و«كأنُ» المخففة تعمل كالمشددة، فلها اسم منصوب وخبر مرفوع، واسمها هنا الضمير المحذوف، قدره المفسر، ويجوز ذكر اسمها، بخلاف «أن» المخففة فتعمل، ويكون اسمها ضمير الشأن محذوفًا وجوبًا. وخبر ﴿كَأَن ﴾ الجملة ﴿لَمْ يَغَنُوا ﴾ فهي في محل رفع.
  - (٤) قوله: (التأكيد) مبتدأ، خبره: قوله: (للرد عليهم)، يعنى أن تأكيد هذه الجملة بأنواع من =



﴿ فَنُولَى ﴾ أعرض ﴿ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدَّ أَبَلَغْنُكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمْمٌ ﴾ فلم تؤمنوا ﴿ فَكَيْفَ ءَاسَى ﴾ أحزن (١١) ﴿ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ استفهام بمعنى النفي.

( وَمَا أَرْسَلْنَافِى قَرْيَةِ مِّن نَّبِي ﴾ فكذبوه ﴿ إِلَّا أَخَذْنَا ﴾ عاقبنا ﴿ أَهَلَهَا بِٱلْبَأْسَآهِ ﴾ شدة الفقر (٢) ﴿ وَٱلضَّرَّاءِ ﴾ المرض ﴿ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ( ) \* يتذللون، فيؤمنوا.

﴿ مُمَّ بَدُلَنَا ﴾ أعطيناهم ﴿ مَكَانَ ٱلسَّيِتَةِ ﴾ العذاب ﴿ الْحَسَنَةَ ﴾ الغنى والصحة ﴿ مَثَى عَفُوا ﴾ كثروا (٣) ﴿ وَقَالُوا ﴾ كفرًا للنعمة ﴿ فَدُ مَسَى ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَآةُ وَالسَّرِّيَّةُ ﴾ كما مسّنا، وهذه عادة الدهر (١٤)، وليست بعقوبة من الله، فكونوا على ما

الخلاصة: إن الله ابتلاهم بالشدة والرخاء، فلم يعتبروا بشيء منهما. وهذا بخلاف المؤمن يشكر على السراء ويصبر على الضراء، فيكون كل منهما خيرًا له.اهـ. ملخصًا من ابن كثير.

المؤكدات للرد على قولهم السابق: ﴿لَهِنِ اَتَبَعْتُمْ شُعَبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿ فَالكلام الموجّه إلى المنكر وجب تأكيده حسب قوة الإنكار، وهي مسألة بلاغية، والمؤكدات لهمنا تكرار الاسم الموصول «الذين»، وكون الجملة اسمية، وضمير الفصل ﴿ هُمْ ﴾، وتعريف الخبر ﴿ الفَحْسِرِينَ ﴾، ثم في ذكر الاسم الموصول إشارة إلى تعظيم شعيب عَيْدِالسَّلَةُ ، من حيث إن من كذّبه كان خاسرًا، كما نبه على ذلك البلاغيون.

<sup>(</sup>١) قوله: (أحزن). تفسير ﴿ اَسَى ﴾ كما فسر به ابن عباس وغيره، فهو فعل مضارع بصيغة المتكلم، من أسِيَ يأسَى، وأصله أأسَى، بهمزتين، قلبت الثانية ألفًا؛ لأنها ساكنة بعد همزة مفتوحة في أول الكلمة، فوجب قلبها ألفًا، كما ذكر في علم الصرف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (شدة الفقر...). تقدم تفسير «البأساء» و «الضراء» في سورة البقرة الآية (١٧٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: (كثروا) كذا ورد تفسيره ﴿عَفُوا ﴾ عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهذه عادة الدهر) من جملة كلامهم.

أنتم عليه، قال تعالى: ﴿فَأَخَذُنَّهُم﴾ بالعذاب ﴿بَغْنَةَ ﴾ فجأة ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُهِنَ ﴿ ﴾ بوقت مجيئه قبله.

(أ) - ﴿ وَلَوْ أَنَّ (١) أَهْلَ ٱلْقُرَى ﴾ المكذبين ﴿ مَامَنُوا ﴾ بالله ورسلهم ﴿ وَاتَّقَوْا ﴾ الكفر والمعاصي ﴿ لَفَنَحْنَا ﴾ بالتخفيف والتشديد (٢) ﴿ عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ بالمطر ﴿ وَٱلأَرْضِ ﴾ بالنبات ﴿ وَلَكِن كَذَّبُوا ﴾ الرسل ﴿ فَأَخَذْ نَهُم ﴾ عاقبناهم ﴿ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (أ) ﴾.

﴿ أَفَأَمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ ﴾ المكذبون ﴿ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ﴾ عذابنا ﴿ بَيَنَتَا ﴾ ليلاً (") ﴿ وَهُمْ نَآيِهُمُونَ ﴿ آَنُ عُافِلُونَ عنه.

( - ﴿ أُوَامِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَاضُحَى ﴾ نهارًا ( ؟ ﴿ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ ﴾ .

(الله عَنْهُ مَكْرَ اللَّهُ استدراجه إياهم بالنعمة وأخذهم بغتة ﴿فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَدِيرُونَ (الله عَنْهُ ).

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿وَلَوْأَنَّ ...﴾: «لو» شرطية، وفعل الشرط محذوف، تقديره: ولو ثبت أن... كما تقدم نظيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالتخفيف والتشديد) قراءتان: بالتشديد: ﴿فَتَّحُنَا﴾: قراءة ابن عامر، وأبي جعفر، ورويس. وبالتخفيف: ﴿فَنَحْنَا ﴾: قراءة الباقين، والتشديد للمبالغة.

قال القرطبي: «وهذا على أقوام، إذ قد يمتحن الله المؤمنين بضيق العيش، فيكون تكفيرًا لذنوبهم، وهو بالنسبة للكافر يكون عقوبة ومؤاخذة، كها قال تعالى: ﴿وَلَكِمَن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَهُم ﴾ والمؤمنون صدّقوا ولم يكذبوا».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لبلاً) ويه فسر ابن كثير والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نهارًا)، قال البيضاوي: «ضحوة النهار، وهو في الأصل ضوء الشمس إذا ارتفعت».اه..



(أوَلَدَ يَهَدِ عَتِين (١) ﴿لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ ﴾ بالسكنى ﴿مِنْ بَعَدِ ﴾ هلاك (٢) ﴿أَهَلِهَا أَن ﴾ فاعل (٣) ، مخففة (٤) ، واسمها محذوف أي: أنه ﴿لَوْ نَشَاهُ هلاك (٢) ﴿أَهَلِهَا أَن ﴾ فاعل (٣) ، مخففة (٤) ، واسمها محذوف أي: أنه ﴿لَوْ نَشَاهُ أَصَبْنَهُم ﴾ بالعذاب ﴿يِذُنُوبِهِمَ كَمَا أَصِبنا مَنْ قبلهم. والهمزة في المواضع الأربعة (٥) للتوبيخ، والفاء والواو (١) الداخلة عليهما للعطف، وفي قراءة: بسكون الواو (٧) في الموضع الأول عطفًا بـ «أو»، ﴿وَ ﴾ نحن ﴿نَطْبَعُ ﴾ (٨) نختم ﴿عَلَى قُلُوبِهِمَ الواو (٧)

<sup>(</sup>١) قوله: (يتبيّن). كذا فسر السدي، وبنحوه عن ابن عباس ومجاهد: «أو لم يبيَّنْ».

<sup>(</sup>٢) قوله: (هلاك). أفاد به تقدير مضاف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فاعل). يعني: المصدر المؤول من ﴿أَن ﴾، ومعموليها فاعل: ﴿يَهْدِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مخففة). أي: «أنْ» هذه مخففة من «أنّ» المثقلة، فيجب إعمالها ويكون اسمها ضمير الشأن محذوفًا وجوبًا، والجملة التي بعدها في محل رفع خبرها، كما فصلها النحاة. وأشار المفسر إليه بقوله: (واسمها محذوف...).

<sup>(</sup>٥) قوله: (والهمزة في المواضع الأربعة...). وهن: ﴿أَفَأَمِنَ ﴾، ﴿أَوَأَمِنَ ﴾، ﴿أَفَأَمِنُوا ﴾، ﴿أَفَأَمِنُوا ﴾،

<sup>(</sup>٦) قوله: (الفاء، والواو...). أي: الفاء والواو اللتان دخلت عليهما الهمزة للعطف. أي: للعطف على محذوف، كما هو مذهب الزمخشري. وعند الجمهور: للاستئناف أو العطف على ما قبلها، وقد تقدم نظير ذلك.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وفي قراءة بسكون الواو). يعني: «أوْ» في الموضع الأول، وهو: ﴿ أَوَلَمِنَ أَهَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٨) قوله: (﴿وَ﴾ نحن ﴿نَطْبُعُ﴾). قدر «نحن» ليفيد أن هذه جملة مستأنفة وليست معطوفة على جواب الشرط، أي على ﴿أَصَبَنَّهُم ﴾؛ لعدم صحة المعنى؛ لأن المعنى يكون: لو =

فَهُمْ لَايسَمُعُونَ ١٠٠٠ الموعظة سماع تدبر.

(الله حمد ﴿ مِنْ أَنْبَآبِها ﴾ التي مر ذكرها (١١) ﴿ نَقُسُ عَلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ مِنْ أَنْبَآبِها ﴾ أخبار أهلها ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِنَاتِ ﴾ المعجزات الظاهرات ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا ﴾ عند مجيئهم (١١) ، ﴿ مِمَا كَذَبُوا ﴾ كفروا به ﴿ مِن قَبَلُ ﴾ قبلِ مجيئهم ، بل استمروا على الكفر ﴿ كَذَلِكَ ﴾ الطبع ﴿ يَطْبَعُ اللّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَفِرِينَ (١١) ﴾ .

الله - ﴿ وَمَا وَجَدَّنَا لِأَكْتُرُهِم ﴾ أي: الناس (٣) ﴿ مِّنْ عَهْدٍ ﴾ أي: وفاء بعهدهم

= نشاء أصبناهم ونطبع على قلوبهم، بمعنى طبعنا، فيفيد أن الطبع لم يقع مع أنه قد وقع؛ لأن لو تفيد امتناع الجواب لامتناع الشرط، وأشار إلى ذلك البيضاوي.

وروى ابن جرير عن أبي بن كعب: ﴿ فَمَا كَانُواْ لِلُؤْمِنُواْمِمَا كَذَّبُواْمِن قَبَلُ ﴾ قال: «كان في علم الله يوم أقروا له بالميثاق»، أي: فها كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم بذلك. واختاره ابن جرير.

وقال مجاهد: «فيا كانوا ليؤمنوا إذا أعيدوا بعد موتهم، كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّواْ لَمَادُواْ لِمَا نُهُواعَنَهُ﴾ [الأنعام: ٢٨]».

وعلى هذه الأقوال: الباء في ﴿ بِمَا كَذَّبُوا ﴾ للتعدية، متعلقة بـ ﴿ لِيُوْمِنُوا ﴾. ونقل ابن كثير عن حكاية ابن عطية: «أن الباء للسببية». والمعنى: فما كانوا ليؤمنوا بها جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. واستحسنه ابن كثير.

(٣) قوله: (أي: الناس). بيان لمرجع الضمير: «هِمْ» فهو عائد إلى الناس المعلوم من السياق لا إلى الكافرين المذكورين في الآية السابقة، كما هو واضح.

<sup>(</sup>١) قوله: (التي مر ذكرها). وهي قوم نوح، وعاد، وثمود، وقوم لوط، وشعيب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عند مجيئهم). وقوله: (قبلِ مجيئهم): فمعنى الآية: ما كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند مجيء الرسل إليهم بها كانوا كافرين به قبل مجيئهم، بل استمروا على الكفر. وهكذا فسر البيضاوي. وهذا المعنى ظاهر.



يوم أخذ الميثاق(١) ﴿ وَإِن ﴾ مخففة (٢) ﴿ وَجَدَّنَآ أَكَّ ثُرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿ آَكُ مُكْمَ لَفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

("" - ﴿ ثُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِم ﴾ أي: الرسل المذكورين ﴿ ثُوسَىٰ بِثَايَنِيْنَا ﴾ التسع (") ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِثْهِ ﴾ قومه ﴿ فَظَلَمُوا ﴾ كفروا ﴿ بَهَا ۖ فَانْظُـرْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ("" ﴾ بالكفر، من إهلاكهم (ن).

الله ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ الله ﴾ إليك.

﴿ فَكَذَبِهِ فَقَالَ: أَنَا ﴿ حَقِيقٌ ﴾ جدير ﴿ عَلَىٰ أَن ﴾ أي بأن ﴿ لَاۤ أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ ﴾ وفي قراءة: بتشديد الياء (٥)، فـ ﴿ حَقِيقٌ ﴾ مبتدأ، وخبرهُ: ﴿ أَن ﴾ وما

<sup>(</sup>١) قوله: (يوم أخذ الميثاق). أي: العهد المأخوذ عليهم وقت إخراجهم مثل الذر. ونسب القرطبي هذا القول إلى ابن عباس. وذهب ابن كثير: «هو الفطرة التي جبلوا عليها».

<sup>(</sup>٢) قوله: (مخففة). أي: من «إنّ». ويدل على ذلك وجود اللام في ﴿لَفَنسِقِينَ﴾. وهذه اللام تسمى بـ «اللام الفارقة». أي: الفارقة بين «إن» المخففة و «إن» النافية، وهي واجبة إذا أهملت «إنْ» عن العمل ولم تكن قرينة تبين المعنى، والإهمال أكثر، كما سبق أن ذكرنا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (التسع). كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَنَتِ بَيِنَنَتِ ﴾ [الإسراء: ١٠١]، وهي: اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون ونقص الثمرات. وهي التي وجدت في عهد فرعون قبل هلاكه، وأما المن والسلوى وانفجار العين ونحو ذلك فكانت مع بني إسرائيل في التيه بعد هلاك فرعون، وههنا المراد هي التسع لقوله: ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من إهلاكهم) بيان للعاقبة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وفي قراءة بتشديد الياء): أي: ﴿عَلَى ﴾ بياء المتكلم المجرور بـ «على»، وهي قراءة نافع، وقرأ الباقون: ﴿عَلَى ﴾ حرف جر. ووجهها كما قال المفسر. فعلى قراءة الجمهور: ﴿حَقِيقَ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف تقديره: أنا، و﴿عَلَى ﴾ بمعنى الباء: والمعنى: أنا حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق.

بعده. ﴿ فَدَ جِتْنُكُم بِبَيِنَةِ مِن زَيِكُمْ فَأَرْسِلَ مَعِيَ ﴾ إلى الشام ﴿ بَنِيَ إِسْرَتِه يلَ ﴿ آَبُ بُ وكان استعبدهم (١٠).

﴿ قَالَ ﴾ فرعون له ﴿إِن كُنتَ جِنْتَ بِتَايَةِ ﴾ على دعواك ﴿ فَأَتِ بِهَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلَّ فِيها.

( ) - ﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثَعَبَانٌ مُّبِينٌ ( ) حية عظيمة (٢).

🚳 – ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُۥ ﴾ أخرجها من جيبه <sup>(٣)</sup> ﴿فَإِذَا هِىَ بَيْضَآءُ ﴾ ذات شعاع <sup>(١)</sup>

وعلى قراءة نافع: ﴿عَلَىٰٓ ﴾: الجار والمجرور متعلق بـ﴿حَقِيقٌ ﴾ وهو خبر مقدم. والمبتدأ
 المؤخر: المصدر المؤول من ﴿أَن ﴾ وما دخلت عليه. والتقدير: عدم قولي على الله غير
 الحق حقيق عليّ.

أو ﴿ حَقِيقٌ ﴾ مبتدأ و ﴿ أَن ﴾ وما بعدها خبر، كما ذكر المفسر، فالمعنى: الأمر الحقيق علىّ عدم القول على الله غير الحق.اهـ. والله أعلم.

- (١) قوله: (وكان استعبدهم). أي: كان فرعون استعبد بني إسرائيل، أي: اتخذهم عبيدًا مقهورين.
- (۲) قوله: (حية عظيمة). روى ابن جرير عن ابن عباس: «الثعبان: الحية الذّكر»، وروى عنه أيضًا: قال: «ألقى عصاه، فتحولت حية عظيمة فاغرة فاها، مسرعة إلى فرعون، فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه، اقتحم عن سريره، فاستغاث بموسى أن يكفها عنه، ففعل».اهـ. فائدة: وصفت الحية هنا بأنها ثعبان مبين، وفي آية أخرى: ﴿كَأَنّهَا جَآنَ ﴾ [النمل: ١٠]، والجان: الحية الصغيرة. ووجه الجمع: أنها كانت في العظم كالثعبان وفي السرعة كالحية والجان: الحية الصغيرة.
  - (٣) قوله: (أخرجها من جيبه)، الجيب: طوق القميص الذي يدخل فيه الرأس عند اللبس.

الصغيرة. أفاده الصاوي وغيره.

(٤) قوله: (ذات شعاع): أفاد أن المراد بالبيضاء: بياض الشعاع، وليس البرص. كما قال تعالى في آية أخرى: ﴿ مِنْ غَيْرِ سُورٍ ﴾ [طه: ٢٢]. وقد فسر ابن عباس هنا: «من غير برص».



## ﴿لِلنَّظِرِينَ ١٠٠٠ خلاف ما كانت عليه من الأُدمة (١).

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَ هَنَذَا لَسَنِحُرُ عَلِيمٌ ﴿ فَائَق فِي علم السَّحر. وفي «الشعراء» (٢): أنه من قول فرعون نفسه، فكأنهم (٢) قالوه معه على سبيل التشاور.

الله - ﴿ يُرِيدُ أَن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم مِّ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ الله ﴾.

( - ﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ أخر ( ) أمر هما ﴿ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ ﴿ وَالْ جامعين.

(١) قوله: (الأدمة): وهي لون السمرة: كلون التراب.

(٢) قوله: (وفي «الشعراء»): أي سورة الشعراء، حيث قال: ﴿ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥ إِنَّ هَلَا لَسَيْحُرُ عَلِيهٌ ﴿ ﴾ [٣٤].

(٣) قوله: (فكأنهم...) أي هذا الجمع بين ما هنا وبين ما في آية «الشعراء». وأشار إلى هذا الجمع ابن كثير وغيره.

(٤) قوله: (أخّر» تفسير ﴿أَرْجِهُ ﴾. والهاء: الضمير الراجع إلى موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ. و﴿أَخَاهُ ﴾ معطوف على هذا الضمير. وفي ﴿أَرْجِهُ ﴾ ست قراءات:

١- ﴿أَرْجِهِ﴾: بالاختلاس: قالون.

٢- ﴿أَرْجِهِ﴾: بكسر الهاء مع الإشباع: ورش والكسائي.

٣- ﴿أَرْجِئُهُ﴾: بالهمزة وإشباع ضم الهاء: ابن كثير.

٤- ﴿أَرْجِنُّهُ ﴾: بالهمزة والاختلاس: أبو عمرو ويعقوب.

٥- ﴿أَرْجِنْهِ ﴾ بالهمزة واختلاس الكسرة: ابن ذكوان.

٦- ﴿ أَرْجِهُ ﴾: بدون الهمزة وإسكان الهاء: الباقون.

وحذف الهمزة هنا للتخفيف، لأن الفعل مهموز أصله: أرجاً، فقلبت الهمزة ألفًا: فصار أرْجَى يُرجِي، كالفعل المعتل الآخر، وهو جائز، فبني الأمر على حذف الياء؛ لأن الأمر يُبنى كما يجزم مضارعه.

﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَنجِرٍ ﴾ وفي قراءة: «سَخَارٍ»(١)، ﴿ عَلِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴾ يفضل موسى في علم السحر. فجُمِعوا.

("" - ﴿ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا أَبِن ﴾ (") بتحقيق الهمزتين، وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين. ﴿ لَنَا لَأَجَرًا إِن كُنَّا نَحَنُ الْفَائِينَ ("") ﴾.

الله ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّمِينَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

﴿ قَالُواْ يَسْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلقِى ﴾ عصاك ﴿ وَإِمَّا أَن تَكُونَ نَحَنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ ﴿ فَالْمُا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الل

(١) قوله: (وفي قراءة: ﴿سَحَارٍ ﴾) أي بصيغة المبالغة: وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف. و ﴿سَدِحٍ ﴾: بصيغة اسم الفاعل: قراءة الباقين.

(٢) قوله: (بتحقيق...) مجموع القراءات خمس: «إنّ» بحذف همزة الاستفهام: قراءة نافع، وابن كثير، وحفص، وأبي جعفر. و﴿ أَبِنَّ ﴾: بإثباتها: قراءة الباقين.

ثم في ذلك أربع قراءات:

١- ﴿ أَبِنَّ ﴾: بتحقيق الهمزتين، بدون ألف بينها.

٧- ﴿آبِنَّ ﴾: بتحقيقها مع الألف بينها.

٣- ﴿ ابن ﴾: بتسهيل الثانية بدون ألف بينهما.

٤- ﴿ أَبِنَ ﴾: بتسهيلها مع ألف بينهما. كما تقدم في الآية (٨١).

(٣) قوله: (أمر للإذن). أي: ألقوا أمر من موسى عَلَيْهَالسَّلَامُ للإذن بإلقائهم، حتى يرى الناس صنيعهم، فإذا فرغوا جاء الحق وظهر على ما فعلوا. وهذه حكمة الإذن ببدئهم. كما قال المفسر، وأشار إليه ابن كثير وغيره.



﴿ فَلَمَّا آلَقُوا ﴾ حبالهم وعصيهم (١) ﴿ سَحَكُوا أَعَيْثَ ٱلنَّاسِ ﴾ صرفوها عن حقيقة إدراكها (٢) ﴿ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾ خوفوهم حيث خيلوها حيات تسعى ﴿ وَجَانَهُ و بِسِحْرِ عَظِيمِ (١١) ﴾.

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنَ أَلْقِ عَصَاكٌ فَإِذَا هِي تَلَقَّفُ بِحذف إحدى التاءين (٢) في الأصل: تبتلع (١) ﴿ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى ال

(١) قوله: (وعصيهم). عصي: جمع عصّا، وكان أصله: عصُوو على وزن فُعُول، قلبت الواو لتطرفها ياءً، فصار عصُوي، فلما اجتمعت الواو والياء وأولاهما ساكنة قلبت الواو ياءً، وأدغمت فيها ثم كسرت فاء الكلمة «العين» فصار: عِصِيّ.

(Y) قوله: (صرفوها عن حقيقة إدراكها). كما قال ابن كثير: "أي: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج، ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال».اه. أي: فكان سحرهم من باب التخييل، لا حقيقة لها. ويسمى: خطف العين، وكما قال محمد بن إسحق: «...فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون، ثم أبصار الناس بعد، ثم ألقى كل رجل منهم ما في يده من الحبال والعصي، فإذا حيات كأمثال الجبال قد ملأت الوادى يركب بعضه بعضًا».اه.

قال السدي: «كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل، ليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصا». ونقل ابن جرير: «أنهم كانوا سبعين ألف رجل».

- (٣) قوله: (بحذف إحدى التاءين). هذا على قراءة ﴿تَلَقَفُ﴾: بتشديد القاف: وهي قراءة الجمهور وأصله: تتلقّفُ، حذفت إحدى التاءين، وقرأ حفص: ﴿تَلَقَفُ ﴾: بسكون اللام وتخفيف القاف، من الثلاثي.
- (٤) قوله: (تبتلع). تفسير لـ ﴿ تَلْقَفُ ﴾. وقال ابن كثير: «تأكل». وهما متقاربان. قال ابن عباس: «فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمه، فعرفت السحرة أن هذا أمر من السهاء، وليس هذا بسحر، فخرّوا سجدًا، وقالوا: ﴿ عَامَنّا بِرَبِّ ٱلْمَالَمِينَ ﴿ آلَ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الأعراف: ١٢١ ١٢٢]». اهـ.

- ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ ﴾ ثبت وظهر ﴿ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ السَّا السَّالِي السَّا السَّالِي السَّا السَّالِقَ السَّالِقَ السَّالِي السَّالِ السَّالِقَ السَّالِقِ السَّلْمَ السَّالِقِ السَّلَّاقِ السَّالِقِ السَّلْمَ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّلْمَ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّالِقِ السَّلْمَ السَّلْمَ السَّلْمَ السَّلْمَ السَّلْمَ السَّلْمَ السَّلْمَالِقِ السَّلَّقِ السَّلَّلَّقِ السَّالِقِ السَّلْمَ السَّلْمَ السَّلْمَ السَّلَّ السَّلْمَ السَّلْمَ
- الله ﴿ فَعُلِبُوا ﴾ أي: فرعون وقومه ﴿ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُوا صَنغِرِينَ الله خَليلين.
  - الله ﴿ وَأُلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنِجِدِينَ الله ﴿ .
  - الله ﴿ وَالْوَا ءَامَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ الله ﴾.
- (۱) ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَدُرُونَ (۱) لعلمهم أن ما (۱) شاهدو ا من العصا لا يأتى بالسحر.
- (۱) ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَآمَنْتُم ﴾ بتحقيق الهمزتين (۲) وإبدال الثانية ألفًا (۱) ﴿ لَكُمْ إِنَّ اللَّهِ عَوْنُ ءَآمَنْتُم ﴾ أنا (١) ﴿ لَكُمْ إِنَّ هَذَا ﴾ الذي صنعتموه ﴿ لَمَكُر اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه
  - (١) قوله: (لعلمهم أن ما...). كما تقدم عن ابن عباس.
  - (٢) قوله: (بتحقيق الهمزتين). وهما همزة الاستفهام وهمزة «آمنتم» وهي الهمزة الزائدة.
- (٣) وقوله: (وإبدال الثانية ألفًا). المراد بالثانية: الهمزة الثانية في الفعل وهي فاء الكلمة؛ لأن أصل آمن: أأمنَ، فقلبت الثانية ألفًا وجوبًا، وعلى هذا يكون ما قال المفسر قراءة واحدة كما نبه عليه الصاوي وغيره. وهي قراءة شعبة، وروح، وحمزة، والكسائي، وخلف. وقرأ حفص، ورويس: بحذف همزة الاستفهام: ﴿ اَمَنتُم ﴾.

ونقل د. فخرالدين قباوة: أن المراد بالثانية في قول المفسر هي همزة ﴿ اَمَنتُم ﴾ ، أي: الهمزة الزائدة في الفعل. فتكون القراءة بهمزة الاستفهام ومدة طويلة بقدر ألفين؛ لأن المدة مبدلة من همزتين. وقال: «هذه قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن عامر، والبزي». فعلى هذا يكون قول المفسر: (وإبدال الثانية ألفًا) بيان قراءة أخرى، والمذكور في كتب القراءات: أنها بتسهيل الثانية مع تحقيق الأولى عند الجمهور منهم: ابن عامر، ونافع، وأبو عمرو. والله أعلم.

(٤) قوله: (أنا). قدره ليفيد أن ﴿ مَاذَنَ ﴾ فعل مضارع بصيغة المتكلم من الإذن، وأصله: أأذَن، قلبت الثانية ألفًا، وليس فعلًا ماضيًا من الإيذان.



مَّكَرْتُمُوهُ (١) فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا ٱهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَا ينالكم مني.

(۱) ﴿ لَأُنْطِعَنَ لَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ﴾ أي يد كل واحد اليمنى (۱) ورجله اليسرى ﴿ ثُمُ لَأُصَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ آ﴾.

﴿ وَالْوَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا ﴾ بعد موتنا بأي وجه كان ﴿ مُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَاجْعُونَ فَي الْآخِرة.

﴿ وَمَا لَنَقِمُ ﴾ تنكر ﴿ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِكَايَكِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتَنَأَ رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبّرًا ﴾ عند فعل ما توعدنا به (٣) بنا لئلا نرجع كفارًا ﴿ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ آَا﴾.

(۱) قوله: ﴿ لَمَكُرُ ۗ مَكَرَّتُمُوهُ ... ﴾. قال ابن كثير: «كان هذا تدليسًا وتسترًا على رعية دولته وجهلتهم؛ لأن فرعون نفسه يعلم ويعلم كل واحد أن موسى لا يعرف أحدًا من السحرة ولا يعرفونه، وقد أظهر هذه المعجزة عند أول لقائه بفرعون ».اهـ. ملخصًا.

وروى ابن جرير عن ابن عباس، وابن مسعود، وعدة من الصحابة: «التقى موسى وأمير السحرة فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر: لآتين غدًا بسحر لا يغلبه سحر، فوالله لئن غلبتني لأومنن بك، ولأشهدن أنك حق... وفر عون ينظر إليها. قالوا: فلهذه قال ما قال».اهـ.

- (٢) قوله: (أي: يد كل واحد اليمني...). كذا قاله ابن كثير وغيره. وروى عن ابن عباس: «وكان أول من صلب وأول من قطع الأيدي والأرجل: فرعون».اهـ.
- (٣) قوله: (عند فعل ما توعدنا به). فيه إشارة إلى أن فرعون فعل بهم ما توعدهم به، كها روى عن ابن عباس، وقتادة، وابن جريج وغيرهم: «كانوا في أول النهار سحرة، وفي آخره شهداء» كها في ابن كثير. وحكى البيضاوي -من غير عزو أن فرعون لَمْ يقدر على ذلك، لقوله تعالى: ﴿أَنْتُنَا وَمَنِ التَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِبُونَ ﴿ ﴾ [القصص: ٣٥]. وحكى القرطبي كذلك: «أنه آمن بموسى عَلَىهِالسَّلَمْ عند إيهان السحرة: ستهائة ألف. والله أعلم». وروى ذلك ابن جرير عن ابن عباس رَهَاللَهُعَنْهُا: «ستهائة ألف من بني إسرائيل».اهـ.

( وَقَالَ الْمَلَا مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ ﴾ له ( ) ﴿ أَتَذَرُ ﴾ تترك ﴿ مُوسَىٰ وَقَوْمَمُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ بالدعاء إلى مخالفتك ﴿ وَيَذَرَكَ وَ اللهَتَكَ ﴾ وكان صنع لهم ( ) أصنامًا صغارًا يعبدونها وقال: أنا ربكم وربها، ولذا قال: ﴿ أَنَا رَبُكُمُ الْأَغَلَ ( ) ﴾ [النازعات: ٢٤]، ﴿ قَالَ سَنُقَيِّلُ ﴾ بالتشديد والتخفيف ( ) ﴿ أَبْنَاءَمُ ﴿ المولودين ﴿ وَنَسْتَحِيد ﴾ نستبقي ﴿ فِسَاءَهُم ﴾ كفعلنا بهم من قبل ( ) ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَنِهِرُونَ ﴿ آَنِكُ فَقَامَهُمْ قَنِهِرُونَ ﴿ آَنَا وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

(١) قوله: (له). أي: لفرعون.

ونقل عن الحسن: «أن فرعون كان يعبد الأصنام، فكان يَعبد ويُعبد».

وعن ابن عباس: «أن فرعون كان يُعبد ولا يعبد»، وعلى هذا كان ابن عباس يقرأ: ﴿وَإِلْهَتِكَ﴾ أي: عبادتك، أي: عبادة الناس لك. كها ذكره ابن جرير.

- (٣) قوله: (بالتشديد والتخفيف). قراءتان: ﴿سَنَقَتُلُ﴾: بتخفيف التاء، من الثلاثي المجرد: قراءة نافع، وابن كثير، وأبي جعفر. و﴿سَنُقَيْلُ ﴾: بتشديد التاء، مضارع قتَّل الثلاثي المزيد: قراءة الباقين. والتشديد يفيد المبالغة.
  - (٤) قوله: (كفعلنا بهم من قبل). أي: قبل ولادة موسى عَلَيْهِالسَّكَامُ.
- (٥) قوله: (ففعلوا بهم ذلك). كذا ذكره ابن كثير، حيث قال: وهذا أمر ثاني بهذا الصنيع، وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى عَلَيْهَالسَّلَمُ".اهـ.

وقال أيضًا: «فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون، إنها أراد قهر بني إسرائيل وإذلالهم فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه، وأذلّه، وأرغم أنفه، وأغرقه وجنوده».اهـ.

(٦) قوله: (فشكا بنو إسرائيل). مرتبط بها بعده، وتعليل لذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وكان صنع لهم...). كذا نقله القرطبي عن الزجاج، قال: كان لهم أصنام صغار يعبدها قومه تقربًا إليه، فنسبت إليه؛ ولهذا قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَقَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِعْمِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْع

﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ آسَتَعِينُواْ بِاللَّهِ وَاصْبِرُوٓاً ﴾ على أذاهم ﴿ إِنَ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا ﴾ يعطيها (() ﴿ مَن يَشَالُهُ مِنْ عِبَادِوِّهُ وَٱلْعَنقِبَةُ ﴾ المحمودة ﴿ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّهُ ﴾ اللهُ.

﴿ قَالُوٓاْ أُوذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعَدِ مَا حِثْتَنَاْ قَالَ عَسَىٰ رَبُكُمُ أَن يُمْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ فَيها. يُهْلِكَ عَدُوّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَيَقْصِ فِيها. ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّينِينَ ﴾ بالقحط (٢٠) ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّينِينَ ﴾ بالقحط (٢٠) ﴿ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّينِينَ ﴾ بالقحط (٢٠) أَنفَلُهُمْ يَذَكُرُونَ ﴿ آلَ ﴾ يتعظون فيؤمنوا.

(الله) - ﴿ فَإِذَا جَآءَ تُهُدُ ٱلْحَسَنَةُ ﴾ الخصب والغنى ﴿ قَالُوا لَنَا هَنذِ أَوْ هُ أَي: نستحقها، ولم يشكروا عليها ﴿ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّتَ أُنَّ ﴾ جدب وبلاء ﴿ يَطَلِّيرُوا ﴾ يتشاءموا (٤)

<sup>(</sup>١) قوله: (يعطيها). تفسير لـ ﴿يُورِثُهُ ﴾. أفاد به أن الإرث هنا بالمعنى اللغوي، وليس بمعنى انتقال المال إلى أقارب الميت الذي هو المعنى الفقهي. وذلك واضح.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالقحط). قال ابن كثير: «أي: سني الجوع بسبب قلة الزروع». وبنحوه روى ابن جرير عن ابن مسعود قال: «سني الجوع».

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ ﴾. روى ابن جرير عن رجاء بن حيوة: «حيث لا تحمل النخلة إلا تمرة واحدة». اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يتشاءموا...). كذا روي عن مجاهد، وابن زيد، أي يقولون: ما أصابنا هذا إلا بشؤم هؤلاء. وأصل التطير من زجر الطير، وكانت العرب تتيمن وتتشاءم به، كما في القرطبي، قال: «كانت العرب تتيمن بالسانح: وهو الذي يأتي من ناحية اليمين، وتتشاءم بالبارح، وهو الذي يأتي من ناحية الشال». اهد. وفي «الصحيحين» عن أنس قال: قال رسول الله عن «لا عدوى، ولا طيرة، ويعجبني الفأل»، قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة». [البخاري (٥٧٧٦)، ومسلم (٢٢٢٤)].

﴿ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ ﴾ من المؤمنين ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَآيِرُهُمْ ﴾ شؤمهم (١) ﴿ عِندَ اللهِ ﴾ يأتيهم به ﴿ وَلَكِنَ أَكَ ثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ ﴾ أنّ ما يصيبهم من عنده.

﴿ وَقَالُوا ﴾ لموسى ﴿ مَهْمَا تَأْنِنَا ( ) بِهِ مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُومِينِ ﴿ مُهْمًا تَأْنِنَا ( ) بِهِ مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ آ ﴾ فدعا عليهم ( ) .

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ ﴾ وهو ماء (١) دخل بيوتهم ووصل إلى حلوق

(١) قوله: (شؤمهم). وبنحوه فسر ابن عباس قال: «مصائبهم عند الله». وفي رواية عنه: قال: «الأمر من قِبَل الله».اهـ. فيشمل الخير والشر.

(٢) قوله تعالى: ﴿مَهْمَا تَأْنِنَا﴾. أي: أيّ آية جئتنا بها لتسحرنا أي: لتلفتنا بها عما نحن عليه؛ فما نحن لك بمؤمنين. كما في ابن جرير.

و ﴿مَهْمَا﴾ اسم شرط جازم مبتدأ، ويدل على أنه اسم: عود الضمير إليه في ﴿يِهِـ﴾. و«تأت» فعل الشرط مجزوم، وفاعله ضمير مستتر، والجملة في محل رفع خبر.

و ﴿ مِنْ ءَايَةِ ﴾ الجار والمجرور بيان لـ ﴿ مَهْمَا ﴾. وجواب الشرط: جملة ﴿ فَمَا غَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ فهي في محل جزم.

- (٣) وقوله: (فدعا عليهم). دخول إلى الآية التالية، وأفاد أن الفاء في ﴿ فَأَرْسَلْنَا ﴾ عاطفة على محذوف قدره المفسر.
- (٤) قوله: (وهو ماء...) وبنحو ما قاله المفسر قال السدي فيها عزاه إليه القرطبي، قال: «ولم يصب بني إسرائيل قطرة ماء، بل دخل بيوت القبط حتى قاموا في الماء إلى تراقيهم ودام عليهم سبعة أيام».

وتفسير ﴿اللُّهُومَانَ ﴾ بالماء والغرق: ورد عن ابن عباس وغيره.

وقال مجاهد: «الطوفان: الماء، والطاعون على كل حال». وعنه: «الموت»، وقال النحاس: «الطوفان في اللغة: ما كان مهلكًا من موت أو سبيل». اهـ. نقله القرطبي. =



الجالسين سبعة أيام ﴿وَالْجُرَّادَ ﴾ (١) فأكل زرعهم وثهارهم كذلك ﴿وَالْقُمَّلَ ﴾ السوسُ (٢) أو نوع من القراد، فتتبع ما تركه الجراد ﴿وَالضَّفَادِعَ ﴾ فملأت بيوتهم

(۲) قوله: (السوس): ذكر المفسر تفسيرين للقمل: الأول: أنه السوس، روي ذلك عن ابن عباس، قال: «هو السوس الذي يخرج من الحنطة». الثاني: أنه من نوع من القراد كها قاله أبو عبيدة فيها نقله القرطبي. روي مثله عن ابن عباس أيضًا وعن قتادة والسدي وغيرهم: «القُمل: الدُبي، وهو صغار الجراد الذي لا أجنحة له». وعن الحسن وابن جبير: «القمل: دواب صغار سود».اهـ. وأما الضفادع فجمع ضفدع على وزن دِرْهم وزِبْرج، وهو الحيوان المعروف، لا يحل أكله ولا قتله لصحة النهي عن قتله.

وقد روى ابن جرير عن أثمة التفسير تفاصيل ما ذكر الله في هذه الآية من الآيات التي ابتلي بها قوم فرعون، ومما روى عن قتادة، قال: «أرسل الله عليهم الماء حتى قاموا فيه قيامًا، ثم كشف عنهم -أي بدعاء موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ - فلم يؤمنوا، وأخصبت بلادهم خصبًا لم تخصب مثله، فأرسل الله عليه الجراد فأكله إلا قليلًا، فلم يؤمنوا أيضًا، فأرسل الله القمل وهي الدُبَى، وهو أولاد الجراد، فأكلت ما بقي من زروعهم، فلم يؤمنوا». وفيها روي عن السدي: «وكان يدخل بين ثوب أحدهم وبين جلده فيعضه، وكان يمتلئ طعامهم...»، فأرسل الله عليهم الضفادع، فدخلت عليهم بيوتهم، ووقعت في يمتلئ طعامهم، فلم يؤمنوا، ثم أرسل الله عليهم الدم، فكان أحدهم إذا أراد أن يشرب تحول ذلك الماء دمًا، قال تعالى: ﴿ مَا يَكِ مُ فَصَلَت ﴾ اهـ.

<sup>=</sup> وعن ابن عباس: «كان أول الآيات: الطوفان». اه. أي بعد واقعة السحرة. فإن موسى عَلَيْوالسَّلَامُ مكث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين عامًا، وقيل: أربعين عامًا. ووقعت هذه الآيات المذكورة في تلك المدة. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>۱) قوله: ﴿وَالْجِرَادَ ﴾، وهو معروف مشهور يحلّ أكله، لما في «الصحيحين»: عن عبدالله بن أوفى: «غزونا مع رسول الله ﷺ يعافه، فلا يأكله. روى أبو داود عن سلمان قال: سئل رسول الله ﷺ عن الجراد فقال: «أكثر جنود الله لا آكله ولا أحرّمه» [۳۸۱۳]. اهـ.

وطعامهم ﴿وَالدَّمَ ﴾ في مياههم ﴿ اَينتِ (١) مُّفَصَّلَتِ ﴾ مبينات ﴿ فَأَسْتَكَبَرُوا ﴾ عن الإيهان بها ﴿ وَكَانُوا قَوْمًا تُجَرِمين ﴿ آلَ ﴾ .

( ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ ﴾ العذاب ( ﴿ وَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ ﴾ من كشف العذاب عنا إن آمنا ﴿ لَبِن ﴾ لام قسم ﴿ كَشَفْتَ عَنَا الرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَمُرْسِلَنَّ مَعَلَك بَنِي إِسْرَ عِيلَ ( ) ﴾.

﴿ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَفَتَهُمْ فِي ٱلْمِيرَ ﴾ البحر المِلْح ﴿ بِأَنَهُمْ ﴾ بسبب أنهم
 ﴿ كَذَّبُواْ بِكَايَائِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنظِينَ ﴿ ﴾ لا يتدبرونها.

روى ابن جرير عن ابن زيد: «الرجز: العذاب الذي سلطه الله عليهم من الجراد والقمل وغير ذلك، وكل ذلك يعاهدونه ثم ينكثون».اهـ. وروى عن السدي وغيره: «أن الرجز هنا: طاعون أصابهم بعد تلك الآيات الخمس»؛ فهذا قول آخر.

(٣) قوله: (بالاستعباد). أي: اتخاذهم عبيدًا مقهورين.

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿مَايَنَتٍ ﴾ حال من الأمور الخمسة المذكورة. و﴿مُُفَصَّلَتٍ ﴾ نعت.

<sup>(</sup>٢) قوله: (العذاب) أي: من الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، فكانوا كلها يأتيهم العذاب التجأوا إلى موسى وطلبوه الدعاء لهم لكشف ما هم فيه، فيدعو موسى عَلَيْوَالسَّلَام، فيكشف عنهم، ثم مع هذه النعمة العظيمة يصرون على كفرهم وعداوتهم لموسى والمؤمنين، كها يعلم ذلك مما رواه ابن جرير عن السدي، وسعيد بن جبير وقتادة، وابن عباس وغيرهم رَهَا لِللهُ عَنْهُمُ وكها يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا صَابَهُمُ ﴾ الآية».



إسرائيل ﴿مَشَكِوْكَ ٱلْأَرْضِ ('' وَمَغَكِرِبَهُ كَا ٱلَّتِي بَكَرَكُنَا فِيهَا ﴾ بالماء والشجر ('')، صفة للأرض، وهي الشام ('') ﴿وَتَمَتَ كَلِمَتُ رَبِكَ ٱلْحُسَىٰ ﴾ وهي قوله: ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلْذَينَ الشَّصْفِفُوا فِ ٱلأَرْضِ ... ('') إلى آخره [القصص: ٥]، ﴿عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةٍ يلل عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

﴿ وَجَنُوزْنَا ﴾ عبرنا ﴿ وَبَنِي إِسْرَ عِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَقَوّا ﴾ مرّوا (^ ) ﴿ عَلَى قَوْمِ

(١) وقوله تعالى: ﴿مَشَكِرِقَ ٱلْأَرْضِ ﴾. مفعول ثانٍ لـ﴿أَوْرَثْنَا ﴾ وليس ظرفًا لـ﴿يُسْتَضَعَفُونَ ﴾؛ لأنهم كانوا يستضعفون في مصر فقط حيث كان مقرهم.

- (٣) قوله: (وهي الشام). أي: الأرض التي باركنا فيها بالماء والشجر المراد بها: الشام، كها قال ابن كثير وغيره؛ لأنه تعالى أورثهم الشام، وكان ذلك بعد فترة مكثهم في التيه بعد هلاك فرعون، وبعد وفاة موسى وهارون، دخلها بهم النبي يوشع عَلَيْوَالسَّلَامُ، كها تقدم في سورة البقرة.
  - (٤) قوله: (وهي قوله: ﴿ وَثُرِيثُدُأَن نَّمُنَّ ...﴾). هكذا قال مجاهد، وابن جرير، ونقله ابن كثير.
    - (٥) قوله: (من العمارة). قال ابن كثير: «من العمارات والمزارع».اهـ.
- (٦) قوله: (بكسر الراء وضمها). قراءتان: بضم الراء: ﴿يَعْرُسُونَ﴾: قراءة ابن عامر،
   وشعبة. وبكسرها: ﴿يَمْرِشُوكَ﴾: قراءة الباقين.
  - (٧) قوله: (يرفعون من البنيان) كذا فسره ابن عباس.
- (٨) قوله: (مرّوا). هكذا فسر ابن كثير وغيره، أفاد به أن بني إسرائيل مرّوا بأولئك القوم في مسيرهم مع موسى عَلَيْهِ السّلَامُ، وليس المراد أنهم أتوا إليهم عن قصد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالماء والشجر). متعلق بـ﴿بَنرَكْنَا ﴾.

يَعَكُنُونَ ﴾ بضم الكاف وكسرها(١) ﴿عَلَىٰ أَصْنَامِ لَهُمَ ﴾ يقيمون على عبادتها ﴿قَالُواْ يَمُوسَى ٱجْعَل لَنَا ٓ إِلَهَا ﴾ صنبًا نعبده ﴿كَمَا لَهُمْ (١) عَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ كَا لَهُمُ حَيث قابلتم نعمة الله عليكم بها قلتموه.

(الله ﴿ إِنَّ هَنَوُلآ مُتَابِّهُ هالك (٣) ﴿ قَاهُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهُ ﴾.

﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُ ﴾ معبودًا، وأصله: أبغي لكم (١) ﴿ وَهُوَ فَوَهُوَ فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ في زمانكم (٥) بها ذكره في قوله:

(۱) قوله: (بضم الكاف وكسرها). قراءتان: بكسر الكاف: ﴿يَعْكِفُونَ﴾: قراءة حمزة والكسائي وخلف. وبضمها: ﴿يَعْكُفُونَ ﴾: قراءة الباقين. وهما لغتان، بمعنى واحد. نقل ابن جرير عن قتادة: «هؤلاء القوم كانوا من لخم، وقيل: من الكنعانيين، أي الذين أمر بنو إسرائيل بقتالهم». ونقل عن ابن جريج: «أن أصنامهم كانت تماثيل بقر، فلما كان عجل السامري شبه لهم أنه من تلك البقر، فذلك كان أول شأن العجل».اهد.

- (٢) قوله تعالى: ﴿ كَمَا لَكُمْ ﴾. «مَا» هنا كافة للكاف عن عمل الجرّ، أفاده البيضاوي. والكاف للتنظير.
- (٣) قوله: (هالك). تفسير للمراد بـ ﴿مُتَبِّرٌ ﴾. وهو بتشديد الباء، اسم مفعول من تَبَّر: بمعنى أهلك، كما قاله السدي. ويكون قوله: ﴿وَيَطِلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ السدي. ويكون قوله: ﴿وَيَطِلُّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ ابن زيد.
- (٤) قوله: (وأصله: أبغي لكم). أي: فالضمير المتصل منصوب أي في محل نصب على نزع الخافض.
- (٥) قوله: (في زمانكم). أفاد أن «أل» في ﴿الْمَعْلَمِينَ ﴾ عهدية؛ لأنهم مفضلون على عالمي زمانهم فقط لا مطلقًا، كما هو معلوم.
- (٦) قوله: (وفي قراءة: ﴿أَنِحَنكُمْ ﴾). أي: بصيغة الغائب، وهي قراءة ابن عامر. وقرأ الباقون: ﴿أَنِيَنَكُمْ ﴾ بصيغة التكلم.

تنبيه: يفيد كلام المفسر أن هذا خطاب من الله ليهود المدينة، فيكون كلامًا مستقلًا. =



فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ ﴾ يكلفونكم ويذيقونكم ﴿ سُوَّةَ ٱلْعَذَابِ ﴾ أشده، وهو (١٠): ﴿ يُقَلِّكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ ﴾ الإنجاء أو العذاب ﴿ بَلَا يُحْمَ ﴾ الإنجاء أو العذاب ﴿ بَلَا يُحْمَ اللهِ اللهِ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(الله عند وَوَعَدُنَا) بألف ودونها (۱) ﴿ مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيَّالَةً ﴾ نكلمه عند انتهائها، بأن يصومها وهي ذو القعدة (۱) فصامها، فلما تمت أنكر خلوف (٤) فمه، فاستاك، فأمره الله بعشرة أخرى ليكلمه بخلوف فمه، قال تعالى: ﴿ وَأَتَّمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ ﴾ من ذي الحجة ﴿ فَتَمَّمِيقَتُ رَبِّهِ ٤ ﴾ وقت وعده بكلامه إياه ﴿ أَرَبَعِينَ ﴾

<sup>=</sup> والله أعلم. وعليه فسر ابن جرير، ونقله القرطبي وجهًا، وفسر على أنه من تذكير موسى عَلَيْهِالسَّكَمُ إِياهِم بتلك النعم، فيكون من مقول موسى عَلَيْهِالسَّكَمُ إِياهِم بتلك النعم، فيكون من مقول موسى عَلَيْهِالسَّكَمُ.

<sup>(</sup>١) قوله: (وهو). أشار به إلى أن الجملة التالية ﴿يُقَلِّلُونَ ﴾ بيان لـ ﴿يَسُومُونَكُمْ ﴾، ولذا ترك العطف بينها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بألف ودونها). قراءتان: بدون ألف: ﴿وَوَعَدْنَا﴾: قراءة أبي عمرو، وأبي جعفر، ويعقوب. وبالألف: ﴿وَوَعَدْنَا﴾ من المواعدة: قراءة الباقين. ومعناهما متقارب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهي ذو القعدة). رواه ابن جرير عن مجاهد بطرق متعددة: قال: «هو ذو القعدة وعشر من ذي الحجة فذلك قوله: ﴿فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَدَبَهِينَ لَيَلَةً ﴾».اه. وعزاه القرطبي إلى ابن عباس، ومجاهد، ومسروق: «هي ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، أمره أن يصوم الشهر وينفرد فيه بالعبادة، فلما صامه أنكر خلوف فمه، فاستاك، قيل: بعود خرنوب، فقالت الملائكة: إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك، فزيد عليه عشر ليالي من ذي الحجة».اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (خلوف) بضم الخاء: رائحة الفم عند خلو المعدة من الطعام. وهذا يكون بعد نصف النهار عادة، وهي أطيب عند الله من ريح المسك، كما ورد في «الصحيح». ولذا كره الفقهاء -الشافعية والحنابلة- السواك للصائم بعد الزوال.

﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا ﴾ أي للوقت الذي وعدناه بالكلام فيه ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا ﴾ أي للوقت الذي وعدناه بالكلام فيه ﴿ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ مُ اللهِ واسطة (٢) كلامًا سمعه من كل جهة (٣) ﴿ قَالَ رَبِّ

(۱) قوله: (حال). أي: اسم العدد ﴿ آرَبَعِينَ ﴾ هنا منصوب على أنه حال من الميقات. و ﴿ لَيَلَةَ ﴾ تمييز منصوب؛ لأن اسم العدد من أحد عشر إلى تسع وتسعين، يذكر المعدود بعده تمييزًا منصوبًا. واسم العدد مطلقًا يختلف إعرابه حسب موقعه، فيقع مبتدأ وخبرًا ومفعولًا به ومفعولًا مطلقًا وظرفًا وحالًا... ومجرورًا بحرف أو إضافة وغير ذلك، وقد بينا ذلك في رسالة «إحكام العدد».

فائدة: قال القرطبي: ﴿ الْخَلْفُونِ ﴾ أي: كن خليفتي، وفي «صحيح مسلم» عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعت رسول الله على حين خلفه في بعض مغازيه: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». اهد. فتمسك بهذا الرافضة والشيعة على استخلاف على رَعَيْلَتُكَنّه، ولم يعلموا أن هذا استخلاف في الحياة، كالوكالة التي تنقضي بعزل الموكل أو موته، وقد استخلف النبي على الرسالة، بخلاف على رَعَيْلَتَكَنّهُ ثم إن هارون كان شُرِّك مع موسى عَلَيْهَالسَّكُمْ في أصل الرسالة، بخلاف على رَعَيْلَتَكَنّهُ وعلى كل حال لا حجة لهم في ذلك الحديث». اهد. ملخصًا. وقد تقدم ذكر شيء من النصيل في سورة البقرة عند قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى آرَبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ [ ١٥ ].

- (٢) قوله: (بلا واسطة). أي بين موسى عَلَيْهِ السَّكَامُ وبين ربه، من ملك أو غيره، بل سمع كلامه تعالى مباشرة، وفيه إثبات صفة الكلام لله تعالى وأنه مسموع. خلافًا للجهمية النافين صفاته تعالى.
- (٣) وقوله: (من كل جهة). لعل المراد به تنزيه كلامه تعالى عن مشابهة كلام الخلق الذي يسمع من جهة معينة. كما أشار إليه البيضاوي وغيره، والله أعلم.



أَرِفِ ﴾ (١) نفسك (٢) ﴿ أَنْظُرَ إِلِيَكَ قَالَ لَن تَرَكِيٰ ﴾ أي: لا تقدر على رؤيتي (٣)، والتعبير به (٤) دون (لن أُرى) يفيد إمكان رؤيته تعالى (٥)، ﴿ وَلَكِن اَنظُرَ إِلَى اللَّجَبَلِ ﴾ الذي هو أقوى منك ﴿ فَإِنِ السّتَقَرِّ ﴾ ثبت ﴿ مَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَكِيْ ﴾ أي: تثبت لرؤيتي، وإلا فلا طاقة لك ﴿ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ، ﴾ أي: ظهر من نوره قدر نصف أنملة الخنصر، كما في حديث (١) صححه الحاكم ﴿ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَمًا ﴾

(١) قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ أَرِنِي ... ﴾. روى ابن جرير عن السدي وغيره: «لما كلمه ربه أحب أن ينظر إليه».اهـ. أي: اشتاق لرؤيته، فهذا سبب سؤاله الرؤية.

(٢) قوله: (نفسك). قدره ليكون مفعولًا ثانيًا لـ ﴿أَرِنِ ﴾ البصرية، والمفعول الأول: ياء المتكلم. وفي حذفه وذكر ﴿أَنظُر إِلَيْكَ ﴾ بعده إجمال ثم تفصيل، وهو من أساليب البلاغة.

(٣) قوله: (أي: لا تقدر على رؤيتي). يعني في الدنيا، لتواتر الأحاديث عن رسول الله ﷺ بأن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة، كما أفاده ابن كثير.

(٤) قوله: (والتعبير به). أي: بقوله: ﴿ لَن تَرَكبني ﴾.

(٥) قوله: (يفيد إمكان رؤيته تعالى). وكذلك يفيده سؤال موسى عَلَيْوَالسَّكُمُ الرؤية؛ لأنه يستحيل على الأنبياء سؤال المستحيل، وبالخصوص فيها يتعلق بالله تعالى، أفاده البيضاوي. وكذا في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَانَهُ, فَسَوْفَ تَرَافِيً ﴾ دليل على جواز الرؤية؛ لأن المعلق على أمرٍ ممكنٍ يكون ممكنًا. أفاده البيضاوي أيضًا. ومعلوم أن المعتزلة ينكرون رؤيته تعالى في الآخرة.

(٦) قوله: (كما في حديث...). وهذا الحديث رواه أحمد، والترمذي أيضًا عن أنس بن مالك عن النبي على أنه أخرج طرف عن النبي على قوله: ﴿ فَلَنَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ ﴾ قال: «قال هكذا، يعني أنه أخرج طرف الخنصر». اهـ. وقال السدي عن عكرمة عن ابن عباس، قال: «ما تجلى منه إلا قدر الخنصر». اهـ.

بالقصر والمدّ(۱)، أي: مدكوكًا مستويًا بالأرض ﴿وَخَرَ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ مغشيًا عليه (٢) لهول ما رأى ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ ﴾ تنزيهًا لك ﴿ثَبْتُ إِلَيْكَ ﴾ بسؤال ما لم أومر به ﴿وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ ﴾ في زماني (٣).

(الله) - ﴿ قَالَ ﴾ تعالى له ﴿ يَنْمُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ ﴾ اخترتك ﴿ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ أهل زمانك (١٠) ﴿ وَيَكُنِّي ﴾ أي: تكليمي (١) إياك ﴿ فَخُذْ

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالقصر والمدّ). قراءتان: بالمد ﴿دَكَّاءَ﴾ قراءة حمزة، والكسائي، وخلف، وهو وصف منع من الصرف لوجود ألف التأنيث والمعنى: أرضًا دكاء، أي: مستوية. وبالقصر: ﴿دَكَّا﴾: قراءة الباقين. وهو مصدر بمعنى اسم المفعول كما قدره المفسر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مغشيًا عليه). هكذا فسره ابن عباس، ويدل عليه: ﴿فَلَمَّا أَفَاقَ﴾. والإفاقة تكون بعد الغشي، وروى ابن جرير عن قتادة، وابن جريج: «﴿صَعِقًا﴾: ميّتًا».

<sup>(</sup>٣) قوله: (في زماني). أي: من بني إسرائيل، وهكذا روي عن ابن عباس، ومجاهد، واختاره ابن جرير، وفي رواية عن ابن عباس: «أنا أول المؤمنين بأنه لا يراك شيء من خلقك أي في الدنيا».

<sup>(</sup>٤) قوله: (أهل زمانك). وهكذا قدره ابن كثير وغيره، فيكون «أل» في ﴿النَّاسِ ﴾ عهدية. وذلك لأن نبينا محمدًا ﷺ أفضل الخلق وسيد ولد آدم من الأولين والآخرين، ثم إبراهيم الخليل عَيْهِالسَّكَرُ، ثم موسى الكليم عَيْهِالسَّكَرُ، ذكره ابن كثير. وأيضًا قد كلم الله الملائكة، وأرسل غير موسى عَيْهِالسَّكَرُ. كما قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالجمع والإفراد). قراءتان: بالإفراد: ﴿بِرَسَلَقِ﴾: قراءة نافع وابن كثير وأبي جعفر وروح، وبالجمع: ﴿بِرِسَلَتِقِ﴾: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٦) قوله: (تكليمي). أفاد به أن الكلام هنا اسم مصدر لـ «كلَّم». واسم المصدر ما دل على حدث مع نقصان حروفه عن حروف الفعل، نحو: توضأ وضوء، كلَّم كلامًا. وقد فصلنا الفرق بينه وبين المصدر في كتاب «الثلاثيات» و «الثنائيات».



## مَآءَاتَيْتُكَ ﴾ من الفضل ﴿وَكُن يِنَ الشَّنكِرِينَ ١٠٠٠ لأنعمي.

(الله من سدر وَكَتَبْنَا لَهُ, فِي ٱلْأَلْوَاحِ ﴾ أي ألواح التوراة (۱۱)، وكانت من سدر المنة (۲۱) أو زَبَرْ جد أو زُمرُّد، سبعة أو عشرة (۳۱) ﴿مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ يحتاج إليه في الدين (۱۱) ﴿مَوْعِظَةُ وَتَفْصِيلًا ﴾ تبيينًا ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ بدل من الجار والمجرور (۱۰)

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: ألواح التوراة). كذا قاله القرطبي وغيره، وقال ابن كثير: «وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة».

وقيل: الألواح أعطيها موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ قبل التوراة. اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وكانت من سدر الجنة). السدر نوع من الشجر، وهذا الرأي رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ، وابن مردويه عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده مرفوعًا. نقله الشوكاني في «فتح القدير».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو زبرجد أو زمرد). هما حجران كريهان. عزا القرطبي القول بأنه كان زبرجد إلى أبي العالية، والقول بأنه كان من زمرد إلى مجاهد.

والظاهر أنه لم يثبت في ذلك نقل صحيح يعتمد عليه، كما أشار إليه في «فتح القدير»، وكذلك الاختلاف في عدد الألواح. وما قاله المفسر من أنها سبعة أو عشرة، ذكره البيضاوي، ولم أجد فيه نقلًا صحيحًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يحتاج إليه في الدين). هكذا قيده القرطبي وغيره، فيكون ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ من العام المراد به الخصوص أو العام المخصوص.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بدل من الجار والمجرور). أي قوله: ﴿مَوْعِظَةُ وَتَقْصِيلًا ﴾ بدل من قوله: ﴿مِن صَالِحَاءَ اللهِ عَلْ صَيْءَ مِن المواعظ صَالِحَ شَيْءٍ ﴾ أي من محله كذا ذكره البيضاوي. والمعنى: كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام.

قال القرطبي: «لأنه لم يكن الاجتهاد مشروعًا لهم». واللام في ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ لام التقوية متعلقة بـ﴿وَتَفْصِيلًا ﴾.

قبله ﴿ فَخُذُهَا ﴾ قبله: «قلنا» مقدرًا (١) ﴿ بِقُوَّةٍ ﴾ بجد واجتهاد (٢) ﴿ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا (٢) سَأُورِيكُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَالَا فَا فَرعون وأتباعه (١)، وهي: مصر، لتعتبروا بهم.

(أ) - ﴿ سَأَصَرِفُ عَنْ ءَايَنِيٓ ﴾ دلائل قدرتي من المصنوعات (٥) وغيرها ﴿ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيِّرِ الْحَقِّ ﴾ بأن أَخْذُهُم (١)، فلا يتفكرون فيها (٧) ﴿ وَإِن يَكُوا يَتَكُبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيِّرِ الْحَقِّ ﴾ بأن أَخْذُهُم (١)، فلا يتفكرون فيها (٧) ﴿ وَإِن يَكُوا سَكِيلَ ﴾ طريق ﴿ الرَّشَدِ ﴾ الهدى الذي جاء من

(١) قوله: (قبله: «قلنا» مقدرًا) يعني: يقدر: «قلنا» قبل ﴿فَخُذْهَا﴾، مراعاةً لمعنى الآية، فيكون ﴿فَخُذْهَا﴾ مقولًا لقول محذوف، والفاء فيه للتوكيد.

وقيل: ﴿فَخُذْهَا﴾ بدل من ﴿فَخُذْ ﴾ المتقدم. فلا يحتاج إلى تقدير القول. وذكر التقدير البيضاوي.

- (٢) قوله: (بجد واجتهاد). كذا قاله السدي، وعن ابن عباس نحوه.
- (٣) قوله تعالى: ﴿ إِلَّحْسَنِهَ ﴾. قال البيضاوي: «أي: بأحسن ما فيها كالصبر والعفو بالنسبة إلى الانتصار والقصاص، فيكون الأمر للندب، أو المراد: الواجبات فإنها أحسن من غيرها. أو المراد البالغ في الحسن، أي: لا يراد به التفضيل بل المبالغة ».اهـ. ملخصًا
- (٤) قوله: (فرعون وأتباعه). ذكره البيضاوي. وعزا القرطبي هذا القول إلى ابن جبير. وعن قتادة: «مساكن العمالقة وهي الشام». وقيل: غير ذلك.
- (٥) قوله: (من المصنوعات...). بيان للآيات، والمصنوعاتُ: كالآيات الكونية مثل السلموات والأرض وما فيها، وغيرُها: كالآيات المنزلة والمعجزات.
  - (٦) قوله: (بأن أخذلهم). تصوير للصرف عن آياته.
- (٧) وقوله: (فلا يتفكرون...). الفاء استثنافية تتضمن معنى السببية، وليست عاطفة على (أخذل) كما وهمه بعض المعاصرين. نقل ابن جرير عن ابن جريج: «سأصرف عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا».

(V) (V)

عند الله ﴿لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ﴾ يسلكوه (١) ﴿وَإِن يَكَرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ ﴾ الضلالِ ﴿ يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَالصرف ﴿ إِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ الصرف ﴿ وِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ الصرف ﴿ وَأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ الصرف ﴿ وَأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ الصرف ﴿ وَأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ الصرف ﴿ وَأَنَّهُمْ كَذَبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنِفِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِلَّاللَّالِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالِ اللّ

(الله حَوَالَذِينَ كَذَّبُوا بِنَايَتِنَا وَلِقَ آوَ الْآخِرَةِ ﴾ البعث وغيره ﴿حَوِطَتْ ﴾ بطلت ﴿أَعْمَالُهُمُ ﴾ ما عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة، فلا ثواب لهم لعدم شرطه (۱) ﴿هُلَ ﴾ ما (۱) ﴿يُجُزَوْنَ إِلَّا ﴾ جزاء ﴿مَاكَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ الله مِن التكذيب والمعاصي.

﴿ وَالْمَخْذَ قُومُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ أي: بعد ذهابه إلى المناجاة ﴿ مِنْ حُلِيّهِ مِنْ اللّهِ عَرْسٍ ، فبقي ﴿ مِنْ حُلِيّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ عَرْسٍ ، فبقي عندهم (١) ﴿ عَجْلَا ﴾ صاغه لهم منه السامري (٥) ﴿ جَسَدًا ﴾ بدل ، لحمًا

<sup>(</sup>١) قوله: (يسلكوه). بدل أو عطف بيان من ﴿يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ﴾ أي: لا يسلكوه. كما قال ابن كثير: (وإن ظهر لهم سبيل الرشد أي: طريق النجاة لا يسلكوها».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لعدم شرطه). وهو: الإيهان.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ما). أفاد أن الاستفهام بمعنى: النفي. وأشار بقوله: (جزاء) إلى تقدير مضاف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فبقي عندهم). أي: الحلي الذي استعاروه، كان بأيديهم. لأنه مال كافرِ حربيّ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (صاغه لهم السامري). أي: فنسبة الفعل إليهم في ﴿ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ ﴾ لرضاهم بفعله. والسامري منسوب إلى قرية اسمها سامرة، واسمه موسى بن ظفر، من بني إسرائيل، ولد عام قتل فرعون الأولاد، فأخفته أمه في كهف، فغذّاه جبريل، فعرفه لذلك، وأخذ −حين عبر جبريل البحر على فرس وديق ليتقدم فرعون في البحر – قبضةً من أثر حافر الفرس... ذكره القرطبي. الفرس الوديق أي: تريد الفحل. وكان السامري منافقًا وكان صائغًا. وقصة حافر الفرس مروي عن الحسن، وفسر كذلك ابن كثير، وابن جرير وغيرهما من عامة =

ودمًا (١) ﴿ لَهُ خُوَارٌ ﴾ أي: صوت يسمع، انقلب كذلك بوضع التراب الذي أخذه من حافر فرس جبريل في فمه، فإن أثره الحياة فيها يوضع فيه، ومفعول « التَّخَذَ » الثاني محذوف، أي: إلمّا، ﴿ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ﴾ فكيف يتخذ إلمّا؟ ﴿ أَتَّخَذُوهُ ﴾ إلمّا، ﴿ وَكَ انْوَاظْلِمِينَ ﴿ اللَّهُ بِالْحَادُهِ.

(الله) - ﴿ وَلَنَا سُقِطَ فِت آیدِیهِمْ ﴾ أي: ندموا(۱) على عبادته ﴿ وَرَأَوًا ﴾ أي: علموا(۱) ﴿ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُوا ﴾ بها، وذلك بعد رجوع موسى ﴿ قَالُوا لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا

(١) قوله: (لحمّا ودمّا). ذكر المفسرون قولين في ذلك، أحدهما: أنه صار دمّا ولحمّا، كما مشى عليه المفسر وهو قول الحسن وقتادة والسدي. قاله القرطبي.

والثاني: بل كان كتمثال بقر من الذهب مجوفًا له مخارج فيدخل فيه الهواء ويخرج فيكون صوت مثل الخوار. كما قاله مجاهد وروي عن ابن عباس.

قال الصاوي: «انظر إلى من رباه جبريل كان منافقًا وإلى من رباه فرعون كان نبيًا مرسلًا، فإن هذا دليل على أن السعادة وضدها بيد الله، ولذا قال بعضهم:

إذ المرء لم يخلق سعيدًا من الأزل فقد خابَ من رُبِّ وخابَ المؤمَّلُ فموسى الذي رباه فرعَونُ: مرسَلُ فموسى الذي رباه فرعَونُ: مرسَلُ

(٢) قوله: (أي: ندموا) (سقط في يديه). كناية شائعة يراد بها: ندم. وقد يقال: أُسقِط. وقال ابن جرير: «أصله من الاستئسار، وهو أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه فيرمي به من يديه إلى الأرض ليأسره، فالمرمى مسقوط به في يدي المسقط». اهـ.

(٣) قوله: (أي: علموا). أفاد به أن الرؤية هنا قلبية، لها مفعولان سدّ مسدّهما: أن وما بعدها.

المفسرين، ولا غرابة في مجيء جبريل عَلَيْهِالسَّكَمُ إلى الأرض على فرس، كها نزلت الملائكة في غزوة بدر على خيول، فها ذهب إليه بعض المعاصرين من تكذيب القصة غير سديد، كأنه ناشئ من استنكار كل أمر عجيب، وقد قال تعالى: ﴿فَقَبَضَتُ قَبَضَكَةُ مِنْ أَنْسُولُ فَنَبَذْتُهَا ... ﴾ [طه: ٩٦].



رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا ﴾ بالياء والتاء فيهما(١) ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

(الله الحزن جورَلْمَا رَجَع مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ ﴾ من جهتهم (١) ﴿أَسِفًا ﴾ شدید الحزن ﴿قَالَ ﴾ هم ﴿فِشَمَا ﴾ أي: بئس خلافة (١) ﴿قَلَفْتُونِ ﴾ ها ﴿مِنْ بَعَدِى ﴿ قَالَ ﴾ هم ﴿فِشَمَا ﴾ أي: بئس خلافة أمْ رَبِّكُم وَالْقَى الْأَلْوَاحَ ﴾ أي: ألواح خلافتُكم هذه (١) ، حيث أشر كتم ﴿أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُم وَالْقَى الْأَلْوَاحَ ﴾ أي: ألواح التوراة، غضبًا لربه (٥) ، فتكسرت (١) ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ ﴾ أي: بشعره بيمينه

(۱) قوله: (بالياء والتاء فيهم). أي: في ﴿يَرَحَمْنَا﴾ و﴿وَيَغْفِرُ لَنَا﴾: هما قراءتان: بالتاء، ونصب «ربَّنا»: ﴿تَرْحَمْنَا رَبَّنَا وَتَغْفِرُ لَنَا﴾ قراءة حمزة، والكسائي، وخلف، فالتاء للخطاب، و«ربنا» منصوب على أنه منادًى بحذف حرف النداء، وقرأ الباقون: بالياء، ورفع ﴿رَبُّنَا﴾. وتوجيهه واضح.

(٢) قوله: (من جهتهم) أي: بسببهم. وكان الله أخبره أن السامري أضلهم: ﴿فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿۞﴾ [طه: ٨٥].

(٣) قوله: (أي: بئس خلافة) ...خلافةً تفسير لـ«ما»، فهو تمييز لفاعل «بئس»، وهو الضمير المبهم المستتر.

(٤) وقوله: (خلافتكم هذه). مخصوص بالذم. ويصح أن يعرف «ما» فاعلًا لـ «بئس» على أنه اسم موصول.

(٥) قوله: (غضبًا لربه). أي: كان هذا سبب إلقاء الألواح، كما رواه ابن جرير عن ابن عباس. وفيه إشارة إلى تضعيف ما روي عن قتادة من أن سبب إلقائه أنه رأى في الألواح فضل أمة محمد على بأمور، فكأنه أسفًا على ذلك ألقى الألواح. وهذه الرواية بسياق طويل أوردها ابن جرير.

وقال ابن كثير: «لا يصح إسناده، وقد رده ابن عطية وغير واحد من العلماء».اهـ. ورد عليه القرطبي وغيره من المفسرين.

(٦) قوله: (فتكسرت). أي: الألواح، ورد ذلك عن ابن عباس.

ولحيته بشماله ﴿يَجُرُهُۥ إِلَيَهِ ﴾ غضبًا (١) ﴿قَالَ ﴾ يا ﴿آبَنَ أَيِّ ﴾ بكسر الميم وفتحها (٢) أراد أمي، وذِكْرُها أعطف (٣) لقلبه ﴿إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا ﴾ قاربوا ﴿وَيَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ ﴾ تُفْرِح ﴿إِنَ ٱلْأَعْدَآءَ ﴾ بإهانتك إياي ﴿وَلَا جَعَلَنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَا جَعَلَنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَا جَعَلَنِي مَعَ الْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَا جَعَلَنِي مَعَ الْمَوْاخذة.

الله ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ مَا صنعت بأخي ﴿ وَلِأَخِى ﴾ أشركَه في الدعاء إرضاءً له، ودفعًا للشهاتة به ﴿ وَأَدْخِلْنَا فِرَمْمَتِكُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ﴾.

(°) قال تعالى (°): ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواۤ ٱلْعِجْلَ ﴾ إلمّا (٦) ﴿سَيَنَا أَكُمْ غَضَبٌ ﴾ عذاب (٧)

(١) قوله: (غضبًا). قال ابن كثير: «خوفًا أن يكون قد قصّر في نهيهم».اهـ. وبنحوه فسر ابن جرير.

قال القرطبي: «كان أحب إلى بني إسرائيل من موسى؛ لأنه كان لين الغضب».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بكسر الميم وفتحها). قراءتان بالكسر ﴿ إِنَّنَ أُمِّ ﴾: قراءة ابن عامر، وشعبة، وحمزة، والكسائي، وخلف. وبالفتح: ﴿ إِنَّ أُمَّ ﴾: قراءة الباقين. وهما وجهان صحيحان في نداء «ابن أمّ» و «ابن عمّ». والأصل: ابن أمي، ابن عمي، كما قال المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وذكرها أعطف). أي: ذكر الأم أعطف وألطف، وهارون كان شقيقًا لموسى عَلَيْهِمَاالسَّكَمُ وأكبر من موسى بسنتين أو ثلاث.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بعبادة العجل). متعلق بـ﴿الظُّللِمِينَ ﴾، وبالمؤاخذة متعلق بـ﴿لَا تَجْعَلْنِي ﴾. والباء فيهما للسببية. وفي بعض النسخ: «في المؤاخذة».

<sup>(</sup>٥) قوله: (قال تعالى). أفاد به أن هذه الآية ليست مما قاله موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ لقومه. وإنها هي إخبار من الله لهم. وعليه جرى ابن جرير، وقيل: من تمام كلام موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ إلى قوله:

<sup>(</sup>٦) قوله: (إلمًا). قدره ليكون مفعولًا ثانيًا لـ ﴿ أَغَّنَدُوا ﴾.

<sup>(</sup>٧) قوله: (عذاب). فسر الغضب بلازمه كما هو مذهب التأويل.



﴿ مِن رَّبِهِم وَذِلَةً فِي الْحَيَوْةِ الدُّنَيَّا ﴾ فعذبوا بالأمر (١١) بقتل أنفسهم، وضربت عليهم الذلة إلى يوم القيامة ﴿ وَكُذَلِكَ ﴾ أي: كما جزيناهم ﴿ بَغَرِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ عَلَى اللهُ بالإشراك وغيره.

﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّعَاتِ ثُمَّ تَابُوا ﴾ رجعوا عنها ﴿ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوا ﴾ بالله ﴿ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ أي: التوبة ﴿ لَعَنْفُورٌ ﴾ لهم ﴿ رَّحِيتُ ﴿ آَكِ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ بهم.

(الله ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ ﴾ سكن (١) ﴿ عَن مُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُ ﴾ التي القاها (١) ﴿ وَفِي نُسْخَتِهَ ﴾ أي: ما نسخ فيها، أي: كتب (١) ﴿ هُدُى ﴾ من الضلالة

قال ابن كثير: «يقول كثير من المفسرين: لما ألقاها تكسرت، ثم جمعها بعد ذلك، ولهذا قال بعض السلف: فوجد فيها هدى ورحمة، وأما التفصيل فذهب». اهـ. وعزا القرطبي هذا القول إلى ابن عباس رَعَالِللهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>١) قوله: (فعذبوا بالأمر...). كما تقدم في سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) قوله: (سكن). تفسير بالمراد بـ ﴿ سَكَتَ ﴾؛ لأن السكوت: الإمساك عن الكلام. وقال البلاغيون: هذا من الاستعارة المكنية والتخييلية: وحاصل ذلك: تشبيه شيء بشيء ثم يذكر لفظ المشبه، ويثبت له شيء من لوازم المشبه به، ولا يذكر لفظ المشبه به. فههنا شبه الغضب بإنسان يتكلم، ولم يذكر المشبه به، وذكر أحد لوازمه وهو السكوت فأثبت للمشبه. فلفظ المشبه به الذي لم يذكر الاستعارة المكنية، وإثبات اللازم «السكوت» للمشبه: التخييلية. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (التي ألقاها). وهي ألواح التوراة أو الألواح التي فيها التوراة، أو ألواح غير التوراة، كها تقدم الخلاف في ذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ما نسخ فيها أي: كتب). كذا فسر به البيضاوي. وقال: «نُسخة»: فُعْلَة بمعنى مفعول؛ كالخطبة.

﴿وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمَّ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ يخافون، وأدخل اللام على المفعول لتقدمه (١٠).

﴿ وَاخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ ﴾ أي: من قومه (٢) ﴿ سَبَعِينَ رَجُلا ﴾ ممن لم يعبدوا العجل (٣)، بأمره تعالى ﴿ لِيقَنْيِنَا ﴾ أي: للوقت الذي وعدناه بإتيانهم فيه ؛ ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل، فخرج بهم ﴿ فَلَمَّا آخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾ الزلزلة الشديدة، قال ابن عباس: «الأنهم لم يزايلوا قومهم (٤) حين عبدوا

(١) قوله: (وأدخل اللام على المفعول). أي على قوله: ﴿لرَبِّهِم ﴾ فهو مفعول به لـ﴿يَزَهَبُونَ ﴾. وتسمى هذه اللام: لام التقوية، وهي اللام الداخلة على المفعول به لضعف العامل، إما لكونه غير فعل كاسم الفاعل نحو: الحافظ للقرآن، أو لتأخره عن المفعول كها هنا. فائدة: اللام الداخلة على المفعول ثلاثة أقسام:

- ١- لام التعدية: إذا كان العامل لازمًا وتعدى باللام، نحو: نصحت لزيدٍ.
- ٢- اللام الزائدة: إذا كان العامل فعلًا متعديًا متقدمًا على المفعول، نحو: ﴿ رُبِيدُ ٱللهُ لِيُجَبِّنَ لَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٦].
- ٣- لام التقوية: إذا كان العامل متعديًا ولكن ضعف عمله لكونه فرعًا عن الفعل في العمل، أو لتأخره، كما تقدم. فلام التقوية منزلة بين المنزلتين، لا زائدة محضة، ولا للتعدية المحضة. وقد أشرنا إلى هذه الأقسام في تفسير الآية (٢٦) من سورة النساء.
- (٢) قوله: (أي: من قومه). أشار به إلى أن ﴿قَوْمَهُ ﴾ منصوب بنزع الخافض، و﴿سَبْعِينَ ﴾ مفعول به لـ ﴿اخْتَارَ ﴾، ويحتمل كون ﴿سَبْعِينَ ﴾ بدل بعض من ﴿قَوْمَهُ ﴾ وعلى هذا لا يقدر حرف الجر: من.
- (٣) قوله: (ممن لم يعبدوا العجل). لم أجده معزوًا، أي: أنهم كانوا ممن لم يعبدوا العجل، إلا أنه يعلم من الروايات عن أثمة التفسير أنهم كانوا خيار بني إسرائيل، وأشار ابن جرير إلى أنهم لم يعبدوا العجل، والله أعلم.
  - (٤) قوله: (لأنهم لم يزايلوا قومهم). أي: لم يفارقوهم ولم يهاجروهم.



العجل». قال (١): (وهم غير الذين سألوا الرؤية وأخذتهم الصاعقة». ﴿قَالَ ﴾ موسى ﴿رَبِّ لَوَ شِئْتَ أَهْلَكُنْهُم مِّن قَبْلُ ﴾ أي: قبل خروجي بهم، ليعاين بنو إسرائيل ذلك، ولا يتهموني ﴿وَإِيَّنَيُّ أَتُهْلِكُنَا عِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَالَهُ مِنَّا ﴾ استفهام استعطاف (٢)، أي: لا تعذبنا بذنب غيرنا ﴿إِنّ ﴾ ما ﴿هِيَ ﴾ أي: الفتنة التي (٣) وقع فيها السفهاء ﴿إِلّا فِنْنَكُ ﴾ ابتلاؤك ﴿تُضِلُ بِهَا مَن تَشَاّهُ ﴾ إضلاله (٤) ﴿وَتَهْدِي مَن تَشَاّهُ ﴾ هدايته ﴿أَنتَ وَلِيُنا ﴾ متولي أمورنا ﴿فَاغْفِر لَنا وَأَرْحَمْناً وَأَنتَ خَيْرُ الْعَنْفِرِينَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ﴾ المؤين ﴿ اللهُ الل

الله ﴿ وَأَكْتُبُ ﴾ أوجب ﴿ لَنَا فِي هَلَاهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾

<sup>=</sup> وهذا سبب أخذ الرجفة بهم، وفي رواية ابن عباس: «أنهم دعوا: اللهم أعطنا ما لم تعطه أحدًا قبلنا ولا تعطه أحدًا بعدنا، فكره الله ذلك؛ فأخذتهم الرجفة». روى ذلك عنه ابن جرير.

<sup>(</sup>۱) قوله: (قال). أي: ابن عباس رَحَيَلَيْهَمَّا. وهم: أي السبعون المذكورون لههنا غير الذين سألوا الرؤية، أي: رؤية الله تعالى المذكورين في قوله تعالى: ﴿ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَىٰ زَى الله جَهَرَةً ﴾ [البقرة: ٥٥].اه. لأنه أخذتهم الصاعقة، وهؤلاء أخذتهم الرجفة. وهذا هو الظاهر من الأثر المذكور عن ابن عباس السابق، أي: في سبب أخذ الرجفة، ولكن الذي يعلم من قول السدي وابن إسحق فيها روى عنهها ابن جرير وغيرهما أنهم هم الذي قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (استفهام استعطاف). أي: دعاء مع طلب العطف والرحمة. والمراد بـ ﴿ السُّفَهَا ۗ ﴾: عبدة العجل، على ما اختاره ابن جرير. وقيل: هم السبعون.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: الفتنة التي...). أشار به إلى أن الضمير ﴿مِنَ ﴾ عائد إلى ما علم من السياق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إضلاله) قدره ليكون مفعولًا به لـ ﴿ نَشَاءُ ﴾، وكذا (هدايته).

حسنة ﴿إِنَّا هُدُنَا ﴾ تبنا ﴿إِلَيْكُ (١) قَالَ ﴾ تعالى ﴿عَذَابِيّ أُصِيبُ بِهِ. مَنْ أَشَاءً ﴾ تعذيبه ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَت ﴾ عَمَّتْ ﴿كُلَّ شَيْءٌ ﴾ في الدنيا(١) ﴿فَسَأَحْتُبُهُا ﴾ في الآخرة ﴿لِلَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَالَّذِينَ هُم بِتَايَئِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

﴿ الَّذِينَ يَشِّبِعُونَ الرَّسُولَ النِّبِيِّ الْأَيْمَ ﴾ (٣) محمدًا ﷺ ﴿ الَّذِي يَجِدُونَ أَهُ.

(١) قوله: (تبنا ﴿إِلَيْكُ ﴾). هكذا فسر به ابن عباس، أورده ابن جرير عنه بطرق مختلفة، وفسر كذلك سعيد بن جبير وغيره.

«هاد، يهود، هودًا، فهو هائد»، وهم: هود، بمعنى: تاب، ويقال أيضًا: «هاد» بمعنى: تهود، أي صار يهوديًا، كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ ﴾ [البقرة: ١٣٥]، والمراد هنا المعنى الأول، كما هو واضح.

(٢) قوله: (في الدنيا). أي: رحمته وسعت البر والفاجر في الدنيا، وهي خاصة للمتقين في الآخرة. هذا القول رواه ابن جرير عن الحسن وقتادة. وروي عن قتادة في رواية، وعن ابن جريج: «لما نزلت ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَكُلَّ شَيْءٌ ﴾ قال إبليس: أنا من كل شيء، قال الله ﴿فَسَأَحْتُهُم لِلَّذِينَ يَنْقُونَ ... ﴾ الآية، فقالت اليهود: ونحن نتقي ونؤتي الزكاة؛ فأنزل الله: ﴿ الَّذِينَ يَنَّعُونَ الرَّسُولَ النِّينَ الْأَمْنَ ﴾، قال: نزعها الله عن إبليس وعن اليهود، وجعلها لأمة محمد ﷺ،اهـ.

وعلى هذا يكون المراد بالرحمة رحمة الآخرة، والظاهر أن هاتين الآيتين مما خاطب بهها الله تعالى لموسى عَيْهَالشَكَرُ، ففيهها ذكر صفات هذه الأمة، وإخبار بها سيكون؛ لأن الإنجيل نزل بعد ذلك. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النِّيقَ الأَنْجِيل نزل بعد ذلك. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النِّيقَ الأَنْجِيل نزل بعد ذلك. هو عمد على في كتب الأنبياء، بشروا أممهم ببعثته وأمروهم بمتابعته... الى آخر ما قال.

(٣) قوله تعالى: ﴿اللَّهُمْ َ عَلَى: منسوب إلى الأمّ، وقيل: إلى الأمة الأمّية، وقيل: إلى أم القرى، وهي مكة.

S) AE

مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَالإِنجِيلِ ﴾ باسمه وصفته ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهُمُ عَنِ الْمُنَكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ ﴾ بما حرم في شرعهم ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ
الْخَبَيْنَ ﴾ من الميتة ونحوها ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ ثقلهم (() ﴿ وَالْأَغْلَالُ ﴾ الشدائد (() ﴿ وَالَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ ﴾ كقتل النفس في التوبة، وقطع أثر النجاسة ﴿ وَالَّذِينَ أَنْزِلَ هُوا النَّهِ وَقُوهِ ﴿ وَنَصَدُوهُ وَالتَّبَعُوا النُّورَ اللَّذِي آَنْزِلَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ وَسَلَاوِهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَنَا اللَّهُ اللّعَالَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ

﴿ قُلَ ﴿ خطاب للنبي ﷺ ﴿ يَكَأَيْهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مَعِيكًا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْتِى وَيُعِيثُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْتِى وَيُعِيثُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ ﴾ القرآن (١) ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ ﴾ القرآن (١) ﴿ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَمْ مُدون.

﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً ٥٠ ﴿ جَمَاعَة ﴿ يَهْدُونَ ﴾ الناس ﴿ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ثقلهم). كما تقدم في آخر سورة البقرة. وروى ابن جرير عن ابن عباس، والحسن، والسدي وغيرهم: «الإصر هنا العهد الذي كان أخذه على بني إسرائيل». وما قال المفسر مرويّ عن قتادة ومجاهد وسعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الشدائد). تفسير بالمراد من ﴿الْأَغْلَالَ ﴾، فهذه الكلمة استعارة، كما قال القرطبي، والأغلال في اللغة: جمع الغُلّ، وهو حديد تربط به اليد أو العُنق، وقد تربط به اليد إلى العنق، وقول المفسر: (كقتل النفس...). من أمثلة تلك الأغلال، ذكرها المفسر ون.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: القرآن). قال ابن جرير: «القرآن والإسلام».

<sup>(</sup>٤) قوله: (القرآن). روي ذلك عن قتادة، وقال السدي: ﴿وَكَلِمَنْتِهِ، ﴾: «أي عيسى بن مريم».

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً ... ﴾. لما قصّ علينا ما وقع فيه بنو إسرائيل من عبادة العجل والتزلزل في الدين، قص علينا أن منهم جماعة عدولًا، كما قال تعالى: ﴿ \* لَنْسُمُا

يَعْدِلُونَ ١ ﴿ ﴿ فَي الحَكَمِ.

(الله وَالله وَاله وَالله وَا

(m) - ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قِيلَ لَهُمُ أَسْكُنُواْ هَلَذِهِ ٱلْقَرَّبِ لَهُ ﴾ بيت المقدس (n)

سَوَآءً مِنْ أَهَلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةً قَابِمَةً ... ﴾ [آل عمران: ١١٣] الآية. وقيل: هم الذين آمنوا بمحمد ﷺ: ذكره القرطبي بقيل.

<sup>(</sup>۱) قوله: (حال). أي: حال من الضمير المنصوب: «هم». وأسباطًا بدل من اثنتي عشرة، وليس تمييزًا له، لأنه لو كان تمييزًا لأفرد. «اثنتي عشرة سبطًا»، أو «اثني عشر سبطًا» بتذكير اسم العدد. وتمييزه محذوف: تقدير: فرقةً أو جماعةً، أو أمَّةً، ويجوز إعراب ﴿آثَنْنَى عَشَرَةً ﴾ مفعو لا ثانيًا لـ «قطّعنا» إذ ضمّن معنى «صيرنا». ذكره البيضاوي.

تنبيه: ما ذكر في هذه الآية من النعم الظاهرة والآيات الباهرة سبق ذكرها في سورة البقرة، كما سبق تفسيرها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فضربه). أفاد أن قوله ﴿ فَأَنْبَجَسَتَ ﴾ معطوفٌ على هذا المقدر، ويكون الكلام من باب الإيجاز.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بيت المقدس). قال المفسر في سورة البقرة: بيت المقدس أو أريحا.



﴿وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُواْ ﴾ أمرنا(') ﴿حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ اَلْبَابَ ﴾ أي: باب القرية ﴿شَجَكُ ا ﴾ سجود انحناء ﴿نَغَفِرْ ﴾ بالنون والتاء('') مبنيًّا للمفعول ﴿لَكُمْ خَطَيْتَكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ بالطاعة ('') ثوابًا.

(الله ﴿ وَبَكَدَلَ الذِّينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَقَالُوا: حَبَّة في شَعْرة، ودخلوا يزحفون على أستاههم ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْ زَا ﴾ عذابًا (١٠) ﴿ وَيَنَ السَّكَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ (الله ﴾.

الله - ﴿ وَسَّئَلَهُمْ ﴾ يا محمد، توبيخًا (٥) ﴿ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةً

<sup>(</sup>١) قوله: (أمرنا). قال المفسر في سورة البقرة: (مسألتنا). وهو قريب مما ذكر هنا. وفسر ﴿حِطَّلـةٌ ﴾ أي: أن تحط عنا خطايانا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالنون والتاء...). هنا أربع قراءات:

١- ﴿تُغَفَرُ لَكُمْ خَطِيَّئَتُكُمْ ﴿ وَطِيَّنَتُكُمْ ﴿ وَالتَّاءَ : ﴿ تُغْفَرُ ﴾ : قراءة نافع،
 وأبي جعفر، ويعقوب.

٢- ﴿ تُغْفَرُ لَكُمْ خَطِيَّتَنُّكُمْ ﴾: بإفراد ﴿ خَطِيَّتَتُكُمْ ﴾: قراءة ابن عامر.

٣- ﴿نَغَفِرُ لَكُمْ خَطَيَكُمْ ﴾: بالنون، و﴿خَطَيْتَكُمُّ ﴾: قراءة أبي عمرو.

٤- ﴿نَعْفِرْلَكُمْ خَطِينَةِ كُمْ أَخَطِينَةِ كُمْ أَخَطِينَةِ كُمْ ﴾ بالجمع: قراءة الباقين.
 وفي سورة البقرة كانت القراءات ثلاثًا كها تقدم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالطاعة). متعلق بـ﴿ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾، والباء للسببية، و(ثوابًا): مفعول به لـ﴿نَزِيدُ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عذابا). فسر العذاب في سورة البقرة بالطاعون. [الآية: ٥٩].

<sup>(</sup>٥) قوله: (توبيخًا). أفاد أن هذا ليس سؤال معرفة، قال القرطبي: «وهذا سؤال تقرير وتوبيخ، وكان ذلك علامة لصدق النبي عليه اله.

ٱلْبَحْرِ ﴾ مجاورة بحر القلزم، وهي: أيلة (١)، ما وقع بأهلها(٢) ﴿إِذَ يَعْدُونَ ﴾ يعتدون ﴿فِي ٱلسَّبَتِ ﴾ بصيد السمك، المأمورين بتركه فيه (٣) ﴿إِذَ ﴾ ظرف لايعَدُونَ »، ﴿تَأْتِيهِ مُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَّتِهِمْ شُرَعًا ﴾ ظاهرة على الماء (٤) ﴿وَيَوْمَ لَا يَعْدُونَ »، ﴿تَأْتِيهِمْ حَيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبَّتِهِمْ شُرَعًا ﴾ ظاهرة على الماء (٤) ﴿وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ ﴾ لا يعظمون السبت (٥)، أي: سائر الأيام ﴿لاَ تَأْتِيهِمْ ﴾ ابتلاءً من الله ﴿ كَا نَاتُوهُم بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ ﴿ اللهِ ﴾ ولما صادوا السمك (١) افترقت القرية أثلاثًا (٧)، ثلث صادوا معهم وثلث نهوهم وثلث أمسكوا عن الصيد والنهى.

<sup>(</sup>١) قوله: (وهي أيلة). كما تقدم في سورة البقرة. وقد ذكرنا هناك ملخص هذه القصة. قال ابن كثير: «وفي تذكير هذه القصة لليهود تحذير لهم من كتمانهم صفة النبي ﷺ لئلا يحل هم ما حل بأسلافهم». اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ما وقع بأهلها). بدل اشتهال من ﴿ ٱلْقَرْيَةِ ﴾، والظرف ﴿ إِذْ ﴾ متعلق بهذا الفعل الفعل المقدر، أي: (وقع).

<sup>(</sup>٣) قوله: (المأمورين بتركه فيه). أي: كانت اليهود أمروا بترك الصيد في يوم السبت؛ لأنه يوم عيدهم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ظاهرة على الماء). وبه فسر ابن عباس. وفي رواية عنه: «من كل مكان». و﴿شُرَعُ ۖ ﴾ حال من الحيتان، جمع شارع، من شرع علينا إذا أشرف ودنا، كما في البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (يعظمون السبت). بيان لمعنى ﴿ يَسْبِتُونَ ﴾ يقال: سبتَ، يَسْبتُ: عظَّم السبتَ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ولما صادوا السمك). قد تقدم في تفسير سورة البقرة: أنهم اتخذوا البرك والحياض ونصبوا الحبائل يوم السبت، ثم اصطادوا يوم الأحد؛ احتيالًا منهم.

<sup>(</sup>٧) قوله: (افترقت القرية أثلاثًا). قال القرطبي: "وعلى هذا جهور المفسرين".

 <sup>(</sup>٨) قوله: (لم تصد ولم تنه). نعت لـ ﴿أُمَّةٌ ﴾، أي: فقائل هذه المقالة هم الفرقة الثالثة التي أمسكت عن الصيد والنهى. قالوها للفرقة الناهين.



نهى ﴿ لِمَ تَعِظُونَ قَوَمًا اللّهُ مُهَلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا ﴾ موعظتنا (١) ﴿ مَعْذِرَةً ﴾ نعتذر بها ﴿ إِلَىٰ رَبِّكُونَ ﴾ لئلا نُنسبَ إلى تقصير في ترك النهي ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنَعُونَ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُمْ السَيد.

﴿ وَلَمَنَا نَسُوا ﴾ تركوا(٢) ﴿ مَا ذُكِرُوا ﴾ وعظوا ﴿ بِهِ هِ فَلَم يرجعوا ﴿ أَنِينَ يَنْهَوْ كَ عَنِ السُّومَ وَأَخَذَنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بالاعتداء ﴿ بِعَذَابِ بَعِيسٍ ﴾ شديد ﴿ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ ﴿ أَنَهُ مَا لَا يَعْدِيدٍ ﴾ شديد ﴿ بِمَا كَانُوا يَقْسُقُونَ ﴿ أَنْهُ ﴾ .

﴿ فَلَمَا عَنَوا ﴾ تكبروا ﴿ عَن ﴾ ترك ﴿ مَا نَهُواعَنَهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِئِينَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَالْمُعُمْ عَلَاهُ عَنْهُ عَنَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ ع

فائدة: استأنس بعض الأصوليين بهذه الآيات على أن التقسيم مما يفيد مفهوم المخالفة حيث قسموا إلى ثلاثة، ومُدِحت فرقة، وعُذبت فرقة، وسكت عن الفرقة الثالثة، فيفيد أن هذه الفرقة بخلاف الفرقتين الأوليين، ليسوا ممدوحين ولا معذبين، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (موعظتنا). أفاد به أن ﴿مَعُذِرَةٌ﴾ -بالرفع- خبر لمبتدأ محذوف، وبالرفع: قرأ الجمهور. وقرأ حفص: بالنصب: ﴿مَعَذِرَةٌ ﴾، فيكون مفعولًا لأجله، ويمكن كونه حالًا بمعنى: اسم الفاعل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تركوا). تفسير النسيان بالترك. أفاد أنه مجاز مرسل من إطلاق السبب وإرادة المسبب. (٣) قوله: (فكانوها). أي: فصاروا قردة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قال ابن عباس). هذا الأثر رواه ابن جرير عنه، وكذا أثر عكرمة، وأن ابن عباس رجع إليه، رواهما ابن جرير بسياق مفصل، وذكر ذلك ابن كثير وغيره. وفي أثر عكرمة: أنه لما قال: «إن الطائفة الساكتين نجوا ولم يعذبوا كساه ابن عباس رَعَالِلَهُ عَنْهُا حُلَّة». أي: مكافأة على حسن تفسيره وفهمه. قال ابن كثير: «نص على نجاة الناهين وهلاك الظالمين، وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لا يستحقون مدحًا فيمدحوا، ولا ارتكبوا عظيمًا فيذمّوا».اهـ.

فعل بالفرقة الساكتة». وقال عكرمة: «لم تُهلك؛ لأنها كرهت ما فعلوه، وقالت: لم تعظون...إلخ»، وروى الحاكم عن ابن عباس أنه رجع إليه وأعجبه.

(ألَّ عَلَيْهِمْ الله وَ الله الله و الله الله و ا

﴿ وَقَطَّمْنَاهُمْ ﴾ فرقناهم ﴿ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمَا ﴾ فرقًا ﴿ مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ

قال ابن كثير: «ويقال: إن موسى عَيّهِ السّكة ضرب عليهم الخراج سبع سنين، وقيل: ثلاث عشرة سنة، وكان أول من ضرب الخراج، ثم كانوا في قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين، ثم صاروا في قهر النصارى وإذلالهم، ثم جاء الإسلام ومحمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فكانوا تحت صغاره وذمته يؤدون الخراج والجزية. قال: «وآخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال، فيقتلهم المسلمون مع عيسى بن مريم عَيْدِهَ الذهابَ آخر الزمان». اهد.

<sup>(</sup>١) وقوله: (أعلم). أي: أعلم ربك أسلافهم، فحذف المفعول به، كما في القرطبي والصاوي، وفي هذا الفعل ﴿ تَأَذَّتُ ﴾ معنى القسم، ولذا أجيب بالفعل المؤكد كجواب القسم ﴿ لَيَتَعَثَّ ﴾ كما في البيضاوي وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (سليمان). أي: ابن داود عَلَيْهِمَاالسَّلامُ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بختنصر). عَلَم مركب مزجي، بخت بمعنى ابن، نصر: اسم صنم. سمي بذلك؛ لأنه وجد عند ذلك الصنم مطروحًا وهو صغير. قاله الصاوي. وهو الملك الذي غلب الشام وقتل اليهود وخرب بيت المقدس.

(g), (q.

وَمِنْهُمْ ﴾ ناس (١) ﴿ دُونَ ذَلِكُ ﴾ الكفار والفاسقون (١) ﴿ وَبَالَوْنَكُم بِالْحَسَنَتِ ﴾ بالنعم ﴿ وَالسَّيِّعَاتِ ﴾ النقم ﴿ لَمَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللهِ عَن فسقهم.

النهم ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعِّدِهِمْ ( " خَلَفُ وَرِثُوا الْكِنْبَ ﴾ التوراة عن آبائهم ﴿ فَأَخُدُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدَىٰ ﴾ أي: حُطام هذا الشيء الدنيء، أي: الدنيا، من حلال وحرام ﴿ وَيَعُولُونَ سَيُغَفّرُ لَنَا ﴾ ما فعلناه ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضُ يَثْلُهُ مَا غُدُوهٌ ﴾ الجملة حال ( " ) ، أي: يرجون المغفرة وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه، وليس في التوراة وعد المغفرة مع الإصرار ﴿ أَلَة يُؤَخَذَ ﴾ استفهام تقرير ( " ﴿ عَلَيْهِم مِيثَنَى الْكِتَبِ ﴾ الإضافة بمعنى: في ﴿ أَن لَا يَقُولُوا عَلَى اللّهِ إِلّا الْحَقّ وَدَرَسُوا ﴾ عطف على اليُؤخَدُ » قرأوا ﴿ مَا فِيةً ﴾ فلِمَ كذبوا ( " عليه بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار ﴿ وَالدَّادُ الْآنِ خِرَهُ وَاللّهُ مَا اللّهِ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) قوله: (ناس). قدره ليفيد أن ﴿ دُونَ ذَالِكُ ﴾ نعت لمحذوف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الكفار والفاسقون). بالرفع تفسير للناس الذين هم دون ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِم ﴾. أي: بعد الجيل الذين فيهم الصالح والطالح خلفٌ آخر لا خير فيهم. قاله ابن كثير. و «خلف» بسكون اللام للشر، وبفتح اللام «خلَف» للخبر، قاله الصاوى.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الجملة حال). أي: جملة ﴿ وَإِن يَأْتِهِمْ.. ﴾ في محل نصب حال من فاعل ﴿ يَقُولُونَ ﴾ ، وهو الواو. وأشار بقوله (وليس في التوراة) إلى أنهم مخالفون للتوراة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (استفهام تقرير). أي: وتقريع عليهم كما أفاده ابن كثير.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فلم كذبوا). بتخفيف الذال أي: قالوا الكذب على الله بنسبة المغفرة إليه، أي: كذبوا في قولهم: سيغفر لنا مع إصرارهم على الذنب. وبنحوه فسر ابن عباس. قال: «فيها يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون فيها، ولا يتوبون منها».اهـ.

خَيْرٌ لِلَذِينَ يَنَقُونُ ﴾ الحرام ﴿أَفَلَا يَعَقِلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ بِاللَّهِ وِالنَّاءِ (١)، أنها خير، فيؤثرونها على الدنيا.

﴿ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ ﴾ بالتشديد والتخفيف (٢) ﴿ وَالْكِنْبِ ﴾ منهم ﴿ وَأَقَامُواْ الصَّلُوةَ ﴾ كعبدالله بن سلام وأصحابه (٣) ﴿ إِنَّا لَانْفِسِيعُ أَجَرَ الْمُصلِحِينَ ﴿ اللهُ عَبِرُ اللهُ عَبِرُ اللهُ عَبِرُ اللهُ وَفِيهِ وضع الظاهر موضع المضمر (٥) ، أي: أجرهم.

(أ) - ﴿ وَ﴾ اذكر ﴿ إِذْ نَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ ﴾ رفعناه من أصله (١) ﴿ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ, ظُلَّةً \*

<sup>(</sup>١) قوله: (بالياء، والتاء). قراءتان: بالتاء: ﴿تَمْقِلُونَ ﴾: قراءة نافع، وابن عامر، وحفص، وأبي جعفر، ويعقوب. وبالياء: ﴿يَمْقِلُونَ ﴾: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالتشديد والتخفيف): قراءتان: بالتخفيف ﴿يُمْسِكُونَ﴾: قراءة شعبة. وبالتشديد: ﴿يُمُسِّكُونَ﴾: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كعبدالله بن سلام وأصحابه). أي: ممن أسلم من اليهود.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الجملة خبر). أي: جملة ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ...﴾ في محل رفع، خبر ﴿الَّذِينَ﴾، وهو مبتدأ. والرابط: العموم في ﴿ اَلْصَلِحِينَ ﴾؛ لأنه دخل فيهم المذكورون. ومعلوم أن الجملة إذا وقعت خبر المبتدأ تحتاج إلى رابط، والرابط أحد أربعة أشياء: الضمير، الإشارة، ذكر المبتدأ في الجملة، والعموم. والتفصيل في علم النحو.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وفيه وضع الظاهر...). وضع الظاهر موضع الضمير يعده البلاغيون من إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، وهو من الأساليب البلاغية، وذلك لفائدة خاصة. وهي هنا: التنصيص على أنهم مصلحون، وأن صلاحهم علة لعدم إضاعة أجرهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) قوله: (رفعناه من أصله). أي: قلعناه، كما فسر به ابن جرير. وقد تقدم في سورة البقرة هذه الواقعة الآية (٦٣)، وتقدم الخلاف في أن هذا الجبل هل هو الجبل الذي كلم الله موسى عَلَيْهَالسَّكُمْ فيه، أو أحد الجبال.



وَظُنُواً ﴾ أيقنوا ﴿أَنَهُۥ وَاقِعُ بِهِم ﴾ ساقط عليهم، بوعد الله إياهم (١) بوقوعه إن لم يقبلوا أحكام التوراة، وكانوا أبوها لثقلها، فقبلوا، وقلنا لهم: ﴿خُذُوا مَا ءَاتَيْنَكُم يِقُوَّةٍ ﴾ بجد واجتهاد ﴿وَاذْكُرُوا مَافِيهِ ﴾ بالعمل به ﴿لَعَلَكُمْ نَنَقُونَ ﴿ ﴾.

﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ ﴾ حين ﴿ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِم ﴾ بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجار ﴿ ذُرِّيَنَهُم ﴾ بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم، نسلًا بعد نسل، كنحو ما يتوالدون، كالذر، بنعمان (٢)، يوم عرفة،

<sup>(</sup>١) قوله: (بوعد الله إياهم). وذلك أن موسى عَلَيْوَالسَّكَمْ قال لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة وإلا خر عليكم الجبل فأهلككم. كما روي عن ابن عباس.

وروى ابن جرير عنه وعن الحسن ما ملخصه: «أن سجود بني إسرائيل على حرف وجوههم أي: يسجدون على الطرف الأيسر من وجوههم؛ لأنهم سجدوا على طرف وجوههم وينظرون بالعين اليمنى إلى الجبل مخافة السقوط عليهم. فكانت سجدة رضيها الله ورفع بها عنهم العقوبة، يقولون: هذه السجدة التي رفعت بها عنهم العقوبة، فاتخذوها سنة».اهد. ملخصًا.

<sup>(</sup>۲) قوله: (بنَعهان). بفتح النون أي: بعرفة، نعهان: اسم من أسائها أو واد بجانبها. وما ذكره المفسر من إخراج ذرية آدم بعضهم من بعض، وإشهادهم على أنفسهم بعرفة، مروي عن ابن عباس عن ابن عباس عن ابن عباس عن النبي على قال: وأخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنعهان - يعني عرفة - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم فتلا، فقال: ﴿أَلَسَتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلُنُ شَهِدَنَا أَن تَعُولُوا ﴾ الآية... إلى ﴿مَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ الله المناد الحديث المرفوع: كلثوم بن جبير، وهو مختلف فيه.

وقد ثبت إخراج الذرية من صلب آدم في أحاديث كثيرة، عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبي هريرة وعلى بن أبي طالب...وغيرهم.

ونَصبَ لهم دلائل على ربوبيته وركّب فيهم عقلًا ﴿وَأَشَّهَدُهُمْ عَلَى آنفُسِهِمْ ﴾ قال: ﴿أَلَسَّتُ بِرَقِكُمْ قَالُواْ بَلَنْ ﴾ أنت ربنا ﴿شَهِدَنَا ﴾ بذلك، والإشهادُ: لـ﴿أَن ﴾ لا ﴿يَقُولُوا ﴾ بالياء والتاء(١) في الموضعين، أي: الكفار ﴿يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا ﴾ التوحيد ﴿غَنفِلِينَ (١٠٠٠) لا نعرفه.

﴿ أَوْ يَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآ قُنَا مِن قَبْلُ ﴾ أي: قبلنا ﴿ وَكُنَا ذُرِّيَةً مِنْ اللهِ مِعْدِهِم فَ اللهِ عَلَى اللهِ على الله على الفسهم الله على النفسهم الله على النفسهم الله على النفسهم الله على النفسهم الله على الله على الله على النفسهم الله على الله ع

وظاهرها: أن الإشهاد هو سؤال الله إياهم: ألست بربكم، وإجابتهم. كما ذكره المفسر. ولكن ذهب طائفة من السلف والخلف -كما قال ابن كثير - إلى أن معنى الإشهاد على أنفسهم: خلقهم على الفطرة. فيكون معنى: ﴿وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَيِّكُمْ عَالَوْا بللله على أنفسهم: خلقهم على الفطرة. فيكون معنى: ﴿وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَنْ فَي أَنفُسِهم أَلَسَتُ بِرَيِّكُمْ قَالُوا بَلَنْ ﴾: أوجدهم شاهدين على ذلك بحالهم، وقالوا بلسان حالهم: بلى، لا بقولهم. ومال إلى ذلك ابن كثير؛ معلِّلًا بأن هذا الإشهاد جُعل حجة على الناس وهم لا يذكرونه، فكيف يكون حجة؟ وقال: فإن قيل: إخبار الرسل به كافٍ في وجوده؛ فالجواب: إن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل.....اهـ. ملخصًا من ابن كثير.

وما ذهب إليه ابن كثير: وإن كان متجهًا لكن ظاهر سياق الآية لا يوافقه، وقول المفسر: (ونصب لهم دلائل...) ظاهره: أن ذلك عندما أخرج الذرية... وعلى هذا ليس هذا الكلام تلفيقًا بين القولين، كها ظنه بعض الشراح.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالياء والتاء) قراءتان: بالياء: ﴿أَتَ يَقُولُوا ﴾، ﴿ أَوَ يَقُولُوا ﴾: قراءة أبي عمرو. وبالتاء: ﴿أَن تَقُولُوا ﴾ ﴿ أَوَ نَقُولُوا ﴾: قراءة الباقين. وهما المراد بالموضعين. وأشار المفسر إلى حذف حرف الجر، أي: لام التعليل، وحرف النفي.



بالتوحيد. والتذكيرُ (١) به على لسان صاحب المعجزة قائم مقام ذكره في النفوس. 
﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ ﴾ نبينها مثل ما بيّنا الميثاق ليتدبروها ﴿ وَلَعَلَّهُمْ 
يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ عَن كفرهم.

﴿ وَٱقْلُ ﴾ يا محمد ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: اليهود ﴿ نَبَأَ ﴾ خبر ﴿ الَّذِى اللهود ﴿ نَبَأَ ﴾ خبر ﴿ الَّذِى الله على النَّهُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على الله على

<sup>(</sup>۱) قوله: (والتذكير...) جواب عن سؤال حاصله: كيف يكون هذا الإشهاد حجة عليهم، وهم لم يذكروها في الدنيا؛ فأجاب: بأن إخبار الرسل الذين ثبتت رسالتهم بالمعجزة قائم مقام ذكرهم؛ لأن صاحب المعجزة ثبت صدقه عند كل ذي عقل، فتكذيب المكذبين ليس له مبرّر، لأنه تكذيب بالعناد، وفي ذلك إجابة عما أورد القائلون بأن معنى الإشهاد الخلق على الفطرة، كما رجحه ابن كثير. والله أعلم.

وقال بعض المعاصرين: هذه الآية مجرد تمثيل، ولا إخراج ولا شهادة ولا قول بالفعل، وإنها ذلك كله تمثيل لخلق الله ونصب دلائل التوحيد لهم. فهذا قول ثالث، وأبعد مما ذهب إليه ابن كثير، لأن ابن كثير قرر استخراج الذرية على حقيقته، وإنها أوّل معنى الإشهاد، وأورد الصاوى هنا نقلًا عن الشعراني: اثنى عشر سؤالًا والإجابة عنها، وهي مفيدة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كما تخرج الحية...). فيه إشارة إلى أن في «انسلخ» استعارة، شبه تركه لآيات الله وانحلاله عنها بخروج الحية من جلدها واستعير لفظ المشبه به وهو الانسلاخ للمشبه، ثم اشتق منه الفعل: انسلخ، فيكون استعارة تصريحية تبعية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو بلعم بن باعوراء...). ما ذكره المفسر من أنه بلعم بن باعوراء، من علماء بني إسرائيل عليه جمهور المفسرين، وهو مروي عن ابن مسعود، وابن عباس، في رواية عنه، ومجاهد وغيرهم، مع اختلاف في اسمه، فقيل: بلعم، وقيل: بلعام، وكذا اسم أبيه، قيل: باعوراء، وقيل: باعرا، وقيل: أبر.

موسى (١) وأهدي إليه شيء، فدعا، فانقلب عليه، واندلع لسانه على صدره ﴿ فَأَتَبِكُ الشَّيْطِانُ ﴾ فأدركه فصار قرينه ﴿ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِمِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَلَوْ شِنْنَا لَرَفَعَنَهُ ﴾ إلى منازل العلماء ﴿ إِمَا ﴾ (٢) بأن نوفقه للعمل ﴿ وَلَنَكِنَهُ وَأَنَّبَعَ هُونَهُ ﴾ في ﴿ وَلَنَكِنَهُ وَأَنَّبَعَ هُونَهُ ﴾ في دعائه إليها ؛ فوضعناه (٣) ﴿ فَشَلُهُ أَهُ ﴾ صفته ﴿ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ ﴾ دعائه إليها؛ فوضعناه (٣) ﴿ فَشَلُهُ أَهُ ﴾ صفته ﴿ كَمْثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ ﴾ بالطرد والزجر ﴿ يَلْهَتْ ﴾ يدلع لسانه (٤) ﴿ أَوْ ﴾ إِن ﴿ تَتَرُكُهُ يَلْهَتْ ﴾ وليس

وقيل: إنه رجل كنعاني من مدينة الجبارين، روي عن ابن عباس.

وقيل: كان رجلًا من أهل اليمن. رواية ثالثة عن ابن عباس.

وقيل: أريد به أمية بن أبي الصلت، كان من المشركين في عهد الرسول ﷺ وكان عنده علم من الأديان والكتب وكان فصيحًا. روى ذلك عن عبدالله بن عمرو.

(١) قوله: (سئل أن يدعو على موسى). روي ذلك عن ابن عباس وغيره.

وقوله: (فاندلع لسانه على صدره). ورد هذا في رواية ابن إسلحق وغيره، أوردها ابن جرير وابن كثير وغيرهما بسياق مفصل.

الخلاصة: ما ذكره المفسر مستخلص من مجموع الروايات، والله أعلم، وعلى كل حال: هذه القصة فيها عبرة عظيمة لأهل العلم، لا ينبغي لأحد أن يشتري الدنيا بدينه. والله الموفق.

(٢) قوله: (بها). أي: بسبب الآيات.

(٣) قوله: (فوضعناه). أي: نزلناه وحقرناه.

(٤) قوله: (يدلع لسانه). أي: ينزله من فمه.

<sup>=</sup> وروى ابن جرير عن مالك بن دينار: «أنه من علماء بني إسرائيل، أرسله موسى عَلَيْهِالسَّلَامُ إلى ملك مُدين يدعوه إلى الإسلام، فأعطاه الملك أرضًا وأموالًا فافتتن به، وتبع دينه، وترك دين موسى عَلَيْهِالسَّلَامُ».

9,297

غيره من الحيوان كذلك. وجملتا الشرط(١) حال، أي: لاهنًا ذليلًا بكل حال. والقصد التشبيه(٢) بالوضع والخسة، بقرينة الفاء(٣) المشعرة بترتيب ما بعدها على ما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع الهوى، وبقرينة قوله ﴿ذَالِكَ ﴾ المثل ﴿مَثَلُ الْقَوْمِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ مُ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

﴿ سَآهَ ﴾ بئس ﴿مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ﴾ أي: مثلُ القوم ('' ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِيْنَا وَاللَّهِ مَا اللهُ وَاللَّهُ مَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالم

الله - ﴿ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْ تَدِئَّ وَمَن يُضِّلِلْ فَأُولَيِّكَ هُمُ الْخَسِرُونَ الله ﴿ .

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا ﴾ خلقنا (٥) ﴿ لِجَهَنَّهُ كَيْرًا مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ﴾ دلائل قدرة الله تعالى بصرَ اعتبار

<sup>(</sup>١) قوله: (وجملتا الشرط). وهما: ﴿إِن تَحْمِلُ ﴾ و﴿أَوْ تَنْرُكُهُ ﴾؛ فهما في محل نصب.

<sup>(</sup>٢) قوله: والقصد التشبيه). يعني: أن المراد بتشبيهه بالكلب بيان خسته وضلاله، وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيهان، فهو ذليل في كل حال كالكلب لاهث في كل حال، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج وغيرهم، واختاره ابن جرير.

وقيل: معنى التشبيه: أنه اندلع لسانه كها يندلع لسان الكلب. وهذا مروي عن السدي. وموافق لما روى ابن إسحٰق من قصة بلعام أنه اندلع لسانه على صدره، كها أشار إليه المفسّر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بقرينة الفاء...). أي: في قوله: ﴿ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلَّهِ ﴾، فهذا يدل على أنه مثل لن انسلخ عن العلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: مثل القوم). أشار به إلى تقدير مضاف. وهو المخصوص بالذم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (خلقنا). وبه فسر ابن عباس، والحسن، والسدي وغيرهم.

﴿ وَلَكُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسَمَعُونَ بِهَا ﴾ الآيات والمواعظ (() سماع تدبر واتعاظ ﴿ أُولَتِكَ كَالْأَنْفَدِ ﴾ في عدم الفقه والبصر والاستماع (() ﴿ بَلَ هُمْ أَضَلُ ﴾ من الأنعام؛ لأنها تطلب منافعها وتهرب عن مضارها (()) وهؤلاء يُقْدِمون على النار معاندة ﴿ أُولَتِكَ هُمُ ٱلفَنْفِلُونَ ﴿ آَلُهُ فَا لَنَا فِلُونَ اللهِ ﴾.

- ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ التسعة والتسعون الوارد بها الحديث (٤)، والحسنى

وأفاد أيضًا ما حاصله: «أن هذه الآية دليل على أن الهداية والضلالة وكل شيء مقدر مكتوب -أي خلافًا للقدرية - كما ورد في «صحيح مسلم» عن عبدالله بن عمرو: أن رسول الله على قال: «إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء».اهـ.

(٤) قوله: (الوارد بها الحديث). أشار به إلى ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رَحَالِلَهُمَنَهُ: ﴿إِن للهُ تُسعة وتسعين اسهًا، مائة إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر». رواه الترمذي مفصلًا.

قال ابن كثير: (إن الأسهاء الحسنى غير منحصرة في تسع وتسعين، بدليل ما رواه الإمام أحمد في «مسنده» عن عبدالله بن مسعود عن رسول الله ﷺ: «ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته =

<sup>(</sup>١) قوله: (الحق) (دلائل قدرة الله) (الآيات والمواعظ). أفاد بهذه التقديرات أن المراد بنفي الفقه والبصر والسمع عنهم نفي منفعتها الأخروية؛ ففي ذلك تنزيل الشيء العديم النفع منزلة عدمه، وهو من أساليب البلاغة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (في عدم الفقه...). بيان لوجه الشبه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لأنها تطلب...). بيان لكونهم أضل من الأنعام، وبمثله فسّر ابن جرير. وقال ابن كثير: «لأنها أي الأنعام قد تستجيب لراعيها، وإن لم تفقه كلامه، ولأنها تفعل ما خلقت له.. بخلاف الكافر».اهـ. ملخصًا.



مؤنث الأحسن ﴿فَادَعُوهُ ﴾ سموه (١) ﴿ مَا أَوَذَرُوا ﴾ اتركوا ﴿اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ ﴾ من ألحد ولحد (١): يميلون عن الحق ﴿ فَ أَسَمَنَ مِو اللَّهِ عَيْث اشتقوا منها أسماء لآلهتهم (١)، كاللات من «الله»، والعزى من «العزيز»، ومناة من «المنان». ﴿سَيُجَزَّوْنَ ﴾ في الآخرة جزاء ﴿مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الله ﴾، وهذا قبل الأمر بالقتال (١٠).

( وَمِتَنَ خَلَقْنَا آُمَةً يَهَدُونَ بِالْحَقِ وَبِهِ يَعْدِلُو هم أمة محمد من الله على ا

= أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله حزنه وهمه، وأبدل مكانه فرجًا» فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها» [١/ ٣٩١].اهـ.

وعلى هذا قال بعض العلماء: إن قوله: «من أحصاها دخل الجنة» الجملة نعت لتسعة وتسعين، وليست مستأنفة، أي: إن لله تسعة وتسعين اسها شأنها ذلك.

- (١) قوله: (سموه). به فسر البيضاوي. وقال القرطبي: «فاطلبوه بها أي: بالتوسل بها».
- (٢) قوله: (من ألحد ولحد). هما قراءتان: ﴿يَلْحَدُونَ﴾ بفتح الياء مضارع ﴿كَدَ»: قراءة مخزة. و﴿يُلْحِدُونَ ﴾ بضم الياء، مضارع ﴿ألحد»: قراءة الباقين. ومعناهما واحد.
- (٣) قوله: (حيث اشتقوا). تفسير الإلحاد بذلك، ورد عن مجاهد، قال: «اشتقوا العزى من «الله»، واشتقوا اللات من «الله»، وعن ابن عباس وقتادة: «اشتقوا اللات من «الله»، والعزيز»، ومناة من «المنان». اهـ. قاله القرطبي.
- (٤) وقوله: (وهذا قبل الأمر...). أي: ترك الملحدين، والقول بالنسخ رواه ابن جرير عن ابن زيد، واختار أنه ليس بمنسوخ؛ لأن الأمر هنا للتهديد.
- (٥) قوله: (كما في حديث). أشار به إلى ما روى عن ابن جريج، وقتادة مرسلًا: قال ابن جريج: «روي لنا أن نبي الله ﷺ قال: «هذه أمتي»، قال: «بالحق يأخذون، ويعطون، ويقضون».

﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِكَايَشِنَا ﴾ القرآن من أهل مكة ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم ﴾ ناخذهم قليلًا قليلًا (١) ﴿ وَمِنْ حَيْثُ لَا يَمْلُمُونَ ﴿ اللهِ ﴾.

﴿ وَأُمْلِى لَهُمَّ ﴾ أمهلهم ﴿إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿ إِنَّ كَيْدِى مَتِينٌ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ

وعن قتادة قال: «بلغنا أن نبي الله ﷺ يقول إذا قرأها: «هذه لكم، وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلَها: ﴿وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أَمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْمَنِيّ وَبِهِ. يَعْدِلُونَ ﴿ الْأعراف: ١٥٩]».اهـ، روى الأثرين ابن جرير.

وفي «الصحيحين»: عن معاوية بن أبي سفيان سَالِكُمَنَهُا، قال رسول الله عَلَيْهُ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة» [«فتح الباري» (١٥/١٥)، مسلم (٣/ ١٥٢٤)].

- (۱) قوله: (نأخذهم قليلًا قليلًا). يعني: نقربهم إلى الهلاك قليلًا قليلًا، وذلك بأن يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بها هم فيه، ثم يأخذهم، ولذا قال تعالى: ﴿ وَأَمَّلَىٰ لَهُمُّ إِنَّ كَيِّدِى مَتِينٌ ﴿ اللَّهُ ﴾. كها أفاده ابن كثير وغيره.
- (٢) قوله: (فيعلموا). معطوف على ﴿يَنْفَكُرُوا ﴾، وأشار بذلك إلى أن هذه الجملة ﴿مَا يُصَاحِبِهِم مِن حِنَةً ﴾ في محل نصب مفعول للعلم المحذوف؛ لأنها نتيجة للعلم الحاصل بالفكر، وليست هي نفسُها محل الفكر، والله أعلم.
- (٣) قوله تعالى: ﴿ مَا بِصَاحِبِهِم مِن حِنَّةً ﴾. ردّ لقولهم: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ ﴾ [الحجر: ٦]. قاله القرطبي.

فائدة: وهذه الآية من المواضع التي تولى الله بنفسه الدفاع عن رسوله، وهذا من خصائص الرسول ﷺ؛ لأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا أنفسهم يتولون الدفاع عن أنفسهم، كما قال هود عَلَيْوَالسَّلَامُ: ﴿ يَنْقُورِ لَيْسَ بِي مَبْلَالًا ﴾ [الأعراف: ٦١]. وقد ذكرنا ذلك في قصيدة خصائص الرسول:

«وقد حُرِست كل السهاء ببعثه تولَّى الإلــه دافعًا قول مُبطِل»



جنون ﴿إِنَّ ﴾ ما ﴿ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١٠٠٠ بين الإنذار.

(¹) ﴿ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَكَلا هَادِي لَهُ أُويَذَرُهُم ﴾ بالياء والنون (¹) مع الرفع استئنافًا،

(١) قوله: (ملك). تفسير الـ ﴿مَلَكُوتِ ﴾، زيدت الواو والتاء للمبالغة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (﴿ وَ﴾ في ﴿ مَا ﴾). أفاد بتقدير حرف الجر أن ﴿ مَا ﴾ معطوف على ﴿ مَلَكُوتِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (﴿أَنَّ ﴾ أي: أنه). ﴿أَنَّ ﴾ هنا مخففة من الثقيلة. واسمها ضمير الشأن المحذوف، كما قدر المفسر. وجملة ﴿عَسَىٰ ... ﴾ في محل رفع خبرها. و﴿عَسَىٰ ﴾ هنا تامة، والمصدر المؤول من ﴿أَن يَكُونَ ﴾ فاعلها. واسم ﴿يَكُونَ ﴾: ضمير الشأن. وحاصل المعنى: أولم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل نزول العذاب، أو الموت. أفاده البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيموتوا). معطوف على ﴿ يَكُونَ ﴾، وكذا قوله (فيصيروا) معطوف على (فيموتوا).

<sup>(</sup>٥) قوله: (فيبادروا). معطوف على قوله: (فيستدلوا) فيكون الفعل مجزومًا، ويحتمل كون قوله (فيبادروا) جوابًا للاستفهام، والفاء جوابية، فيكون منصوبًا بـ(أن) مضمرة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالياء والنون). القراءات هنا ثلاث:

١ - ﴿وَنَذَرُهُمْ ﴾: بالنون مع رفع الفعل: قراءة نافع، وابن كثير، وابن عامر، وأبي جعفر.

٢- ﴿وَيَذَرُهُمُ ﴾: بالياء والرفع: قراءة أبي عمرو، وعاصم، ويعقوب.

٣- ﴿وَيَذَرُّهُمْ ﴾: بالياء والجزم: قراءة الباقين. وتوجيه الرفع والجزم كما قال المفسر.

والجزم عطفًا على محل ما بعد الفاء ﴿ فِي كُلْفَيْنِهِمْ يَعْمَعُونَ ۞ ﴾ يترددون تحيّرًا.

﴿ يَسْتَلُونَكَ ﴾ أي: أهل مكة (١) ﴿ عَنِ ٱلسَّاعَةِ ﴾ القيامة (٢) ﴿ أَيَّانَ ﴾ متى ﴿ مُرَسَنَا قُلَ ﴾ لهم ﴿ إِنَّنَا عِلْمُهَا ﴾ متى (٣) تكون ﴿ عِندَ رَقِيٍّ لَا يُجَلِّبُها ﴾ يظهرها ﴿ مُرَسَنَا قُل ﴾ اللام بمعنى في ﴿ إِلّا هُوَّ تُقُلَتُ ﴾ عظمت (١) ﴿ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ على أهلهما لهولها ﴿ لَا تَأْتِيكُمْ إِلّا بَغْنَةً ﴾ فجأة (٥) ﴿ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِي ﴾ مبالغ في

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: أهل مكة). هذا القول عزاه ابن جرير إلى قتادة: قال: قالت قريش لمحمد ﷺ. وروى عن ابن عباس أن السائل نفر من اليهود.

ورجح ابن كثير الأول لأن الآية مكية، وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادًا لوقوعها وتكذيبًا بوجودها. كما قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُدَ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّ

<sup>(</sup>٢) قوله: (القيامة). فالساعة من أسهاء القيامة، وقد ورد في القرآن الكريم أسهاء كثيرة لها، منها: الطامة الكبرى، الواقعة، يوم التغابن، القارعة، الغاشية....، وتعدد الأسهاء للشيء يدل على عظمته. وقد جمعناها في أبيات مع أبيات أخرى من المجموعات القرآنية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (متى).... و(أيان). مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية. وتأتي استفهامية، كها هنا، وشرطية مثل «متى»، ولكن لا تستعمل إلا فيها له شأن.

و «مُرسَى» إما ظرف من «أرسى، يُرسي» بمعنى: أثبت، ومنه: أرسى السفينة، ويحتمل كونه مصدرًا ميميًّا كها يعلم من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عظمت). وبذلك فسر الحسن، وابن جريج، وعن السدي: «خفيت في السموات والأرض، فلم يعلم بذلك من فيهما».

<sup>(</sup>٥) قوله: (فجأة). كما في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة وَعَرَاللَهُ عَنهُ، وفيه: «ولتقومن الساعة، وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما، فلا يتبايعانه ولا يطويانه، ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لِقْحته فلا يطعمه، ولتقومن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها... ١٩٥٠. [«فتح الباري» (١١/ ٣٦٠)].



السؤال(١) ﴿عَنْهَا ﴾ حتى علمتها ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ تأكيد(٢) ﴿وَلَكِكنَّ ٱكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَقْلَمُونَ ﴿ ﴾ أن علمها عند الله.

﴿ وَلَا مَا شَآءَ اللّهُ وَلَا صَالَ اللّهُ وَلَا مَا شَآءَ اللّهُ وَلَا مَا أَنَا اللّهُ وَلَا مَا أَنَا اللّهُ وَمَا مَسَنِيَ اللّهُ وَاللّهُ مَن كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْدِ وَمَا مَسَنِيَ اللّهُ وَلَا مَن الْخَيْدِ وَمَا مَسَنِيَ اللّهُ وَلَا مَن اللّهُ مَن الْخَيْدِ وَمَا مَسَنِيَ اللّهُ وَلَا مَن اللّهُ مَن اللّهُ وَمَا مَسَنِيَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

﴿ ﴿ هُوَ ﴾ أَي: الله ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالِمُواللَّذِي الللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللَّا

<sup>(</sup>۱) قوله: (مبالغ في السؤال). وبمثله فسر مجاهد والضحاك: قال مجاهد: «استحفيت عنها السؤال حتى علمت وقتها». وقال الضحاك: «كأنك تعلمها». وقال ابن عباس: «كأنك صديق لهم وحفي بهم».

<sup>(</sup>٣) قوله: (من فقر وغيره). وبمثله فسر ابن جرير وغيره، فعن ابن عباس: «لعلمت إذا اشتريت شيئًا ما أربح فيه ولا يصيبني الفقر».

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: «لاجتنبت ما يكون من الشر قبل أن يكون، واتقيته...».

<sup>(</sup>٤) قوله: (خلق). أفاد أن ﴿جَمَلَ ﴾ هنا بمعنى: أوجد وخلق، فله مفعول واحد. وقد تقدم ذكر استعمالاتها الأربعة في تفسير سورة البقرة، الآية (٢٢).

أَنْقَلَتَ ﴾ كبر الولد (١) في بطنها وأشفقا أن يكون الولد بهيمة (٢) ﴿دَعُوااللَّهَ رَبُّهُمَا لَيْنَ ءَاتَيْتَنَا ﴾ ولدًا ﴿صَالِحًا ﴾ سويًا (٣) ﴿لَنَكُونَزَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ لك عليه.

الشين - ﴿ فَلَمَّا مَا تَنْهُمَا ﴾ ولدًا ﴿ صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا مَ ﴾ وفي قراءة (١٠): بكسر الشين والتنوين: أي شريكًا ﴿ فِيمَا مَا تَنْهُمَا ﴾ بتسميته عبدالحارث (٥)، ولا ينبغي أن يكون

(١) قوله: (كبر الولد). أفاد أن أثقل بمعنى: صار ثقيلًا. فـ «أفعل» هنا للصيرورة، كما يقال: أورق الشجر أي: صار ذا ورق. وأشار إلى ذلك ابن جرير.

(٢) قوله: (وأشفقا أن يكون الولد بهيمة...). أي: خافا أن يكون الولد بهيمة... روي هذا عن ابن عباس وغيره أن هذا الخوف كان بسبب وسوسة إبليس. والله أعلم.

(٣) قوله: (سويًا). أي: إنسانًا سويًّا، ولا يكون بهيمة.

(٤) قوله: (وفي قراءة...). وهي قراءة نافع، وشعبة، وأبي جعفر: ﴿شِرْكًا﴾: مصدر بمعنى اسم الفاعل. وقرأ الباقون: ﴿شُرَكَاءَ ﴾ جمع شريك.

(٥) قوله: (بتسميته عبدالحارث). هذا الذي ذكره المفسر ذهب إليه جمهور المفسرين كها يفهم من القرطبي وغيره، والحديث المذكور عن سمرة، قد رواه ابن جرير وأحمد والحاكم والترمذي، ورواه ابن جرير عن سعيد بن جبير بسياق أطول، وعن ابن عباس: «أن الحارث كان اسم الشيطان في السهاء». وروى ابن جرير كذلك، عن قتادة وعكرمة ومجاهد وسعيد بن جبير، بطرق مختلفة وسياق متقارب.

المخلاصة: هذا القول قوي من حيث النقل، ولا محذور فيه من حيث العقل. وذهب ابن كثير أن المراد بقوله تعالى: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرِكَآة ﴾ ذرية آدم ومن أشرك منهم، وليس المراد آدم وحواء، فهذا من إطلاق الشخص وإرادة الجنس. وقال: «قد صح هذا التفسير عن الحسن بأسانيد، وهو من أحسن التفاسير، وأولى ما حملت عليه الآية».اهد. وإلى هذا ذهب البيضاوي وطائفة من المفسرين، وأيد هذا القول أيضًا بقوله تعالى: ﴿فَتَكُلُ اللّهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ الله بصيغة الجمع، كها أشار له القرطبي.



عبدًا إلا لله، وليس بإشراك في العبودية لعصمة آدم، وروى سمرة عن النبي على قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس، وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبدالحارث، فإنه يعيش، فسمته فعاش، فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» رواه الحاكم، وقال: «صحيح»، والترمذي، وقال: «حسن غريب»، ﴿فَتَعَلَى اللهُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَاللهُ مَا يَا أَهُ مَا مَا اللهُ مَا الأصنام، والجملة مسببة (١) عطف على «خَلَقَكُم» وما بينها اعتراض.

- ( ) ﴿ أَيْشَرِكُونَ ﴾ به في العبادة ﴿ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّنًا وَهُمْ يُخَلِّقُونَ ( ) ( ) ( ) .
- (الله عنه مَن الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى ال
- (الله عَوْمُ مَ الله عَوْمُمُ مَ أي: الأصنام ﴿إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَبِعُوكُمُ التشديد والتخفيف (١)

<sup>(</sup>۱) قوله: (والجملة مسببة). أي: جملة ﴿ فَتَعَكَىٰ اللّهُ عَمّا يُتْرِكُونَ ﴿ مسببة عن ﴿ هُوَالَّذِى خَلَقَكُم ﴾ وهي معطوفة عليها، وعطف الجملة بالفاء تفيد أن الجملة الأولى سبب والثانية مسببة، كما يقال: رأوا الهلال فصاموا. فالمعنى: هو الذي خلقكم... فهو متعالي عن شرك المشركين، ويريد المفسر: أن هذه الجملة ﴿ فَتَعَكَىٰ اللّهُ ... ﴾ لا علاقة لها بقصة آدم وحواء، وإنها هي معطوفة على ﴿ هُوَ الّذِي خَلَقَكُم ﴾ وقصة آدم وحواء معترضة بينها. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) الآيات إلى آية (١٩٨): مضمونها: إنكار من الله تعالى على المشركين الذين عبدوا غيره من الأصنام والأوثان، وهي مخلوقة لا تملك شيئًا، بل جماد لا تتحرك ولا تسمع، ولا تبصر، وعابدوها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم. اهد. كها أفاد المفسر، وكها ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ لَمُمْ نَصْرًا ﴾. اللام للتقوية داخلة على المفعول به المقدم للمصدر ﴿ نَصْرًا ﴾ ، والمصدر لا يعمل في المتقدم، ولكن يجوز إذا كان المعمول جارًا ومجرورًا، أو ظرفًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالتشديد والتخفيف). قراءتان: بالتخفيف: ﴿لَا يَتْبَعُوكُمْ ﴾ مضارع: «تَبع» =

﴿سَوَآةً عَلَيْكُرُ أَدَعَوْتُمُوهُمْ ﴾ إليه ﴿أَمَّ أَنتُمْ صَلْمِتُونَ ١١) ﴿ اللهُ عَن دعائهم، لا يتبعوه لعدم سياعهم.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ ﴾ تعبدون (٢) ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ ﴾ مملوكة ﴿ أَمْثَالُكُمْ مَّ فَادَعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ ﴾ دعاءكم ﴿ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ آَمْثَالُكُمْ مَا لِللَّهِ مَا اللَّهِ عَجزهم وفضل عابديهم عليهم، فقال:

(الله مع يد ﴿ اَلَهُمْ اَرَجُلُ يَمْشُونَ بِهَا آَمَ ﴾ بل أَ ﴿ لَمُمْ أَيْدِ ﴾ جمع يد ﴿ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمّ ﴾ بل أَ ﴿ لَهُمْ اَذَاتُ يَسَمَعُونَ بِهَا أَ ﴾ استفهام أَمّ ﴾ بل أَ ﴿ لَهُمْ اَذَاتُ يَسَمَعُونَ بِهَا ﴾ استفهام إنكارٍ، أي: ليس لهم شيء من ذلك مما هو لكم، فكيف تعبدونهم وأنتم أتم حالًا منهم، ﴿ وَأَلِ ﴾ لهم يا محمد ﴿ اَدْعُواْ شُرَكاآءَكُمْ ﴾ إلى هلاكي ﴿ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُظِرُونِ مَنهم، ﴿ وَالله عَلَى الله الله الله الله الله بكم.

الله ﴿ ﴿ وَانَّ وَلِئِّى الله ﴾ متولي أموري ﴿ الَّذِى نَذَّلَ ٱلْكِئنَبِ ﴾ القرآن ﴿ وَهُو يَتَوَلَّ الصَّلِينَ (الله ﴾ بحفظه.

الثلاثي المجرد: قراءة نافع، وبالتشديد: ﴿لاينتِّعُوكُمْ ﴿ مضارع «اتّبع » الثلاثي المزيد:
 قراءة الباقين، ومعناهما واحد.

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿أَمْ أَنْتُدْ صَاٰمِتُونَ ﴾ ﴿أَمَ هَنَا مَتَصَلَةُ عَاطَفَةً؛ لأنها مسبوقة بهمزة التسوية، سواء: خبر مقدم، وجملة ﴿أَدَعَوْتُنُوهُمْ ﴾ في تأويل مصدر مبتدأ، كها تقدم في قوله تعالى: ﴿سَوَاءُ عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تعبدون) كذا فسره القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ثم بين) أي: بين الله تعالى غاية عجز تلك المعبودات وأن عابديها أتم منها بقوله تعالى: ﴿ أَلَهُمْ أَرَجُلُ ﴾ الآية. كما قال المفسر: أي: ليس لهم شيء مما هو لكم. فالمراد بالآية الاستنكار على المشركين حيث عبدوا ما هو أضعف وأنقص منهم، وليس المراد بالآية الإشارة إلى وجوب اتصاف المعبود بهذه الأمور. كما أشار إليه القرطبي.



﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ ﴾ أي: الأصنام ﴿ إِلَى اَلْمُنَكُ لَا يَسْمَعُوّا أَوْتَرَنَهُمْ ﴾ يا محمدُ، أي: الأصنام ﴿ إِلَى اَلْمُنَكُ لَا يَسْمَعُوا أَوْتَرَنَهُمْ ﴾ يا محمدُ، أي: الأصنام ﴿ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ أي: يقابلونك كالناظر (٢) ﴿ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ آَكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ الللللَّا الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللللّ

- (٣) قوله: (اليُسر من أخلاق الناس...). وبمثله روى عن مجاهد: «قال: ﴿ خُنِ ٱلْمَغُوّ ﴾ من أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسس».اهـ. ورى البخاري عن عبدالله بن الزبير قال: «إنها أنزل ﴿ خُنِ ٱلْمَغُوّ ﴾ من أخلاق الناس».اهـ. وروى ابن جرير عن ابن زيد: «﴿ خُنِ ٱلْمَغُوّ ﴾ أمره بالإعراض عن المشركين عشر سنين بمكة، ثم أمره بالغلظة عليهم».اهـ. واختار ابن جرير المعنى الأول، حيث قال: «معناه: خذ العفو من أخلاق الناس واترك الغلظة عليهم...».اهـ.
  - (٤) قوله: (المعروف): كذا فسره قتادة والسدي وعروة بن الزبير.

قال ابن كثير: «هن ثلاث آيات: هذه الآية ﴿ خُذِ ٱلْمَغُو وَأَمُرَ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَنهِلِينَ ﴿ فَ وفي المؤمنون: ﴿ أَدْفَعٌ بِاللِّي هِى آحَسَنُ ٱلسَّيِّئَةُ مَثَنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِغُونَ ﴿ ﴾، وفي «حم، السجدة: ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ آدْفَعٌ بِاللِّي هِى آحْسَنُ فَإِذَا لَذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَوَةً كَأَنّهُ وَلِيُّ حَمِيعُ ﴾ ، فهذه الآيات الثلاث لا رابع لها يرشد تعالى فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن فإن ذلك يكفّه عها هو فيه، من التمرد بإذن الله،=

<sup>(</sup>۱) قوله: (فكيف أبالي بهم). أشار به إلى فائدة ذكر هذه الآية مع سبق مثلها، فهنا ذكرت لتأكيد ﴿أَدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ﴾، وهناك ذكرت لبيان عجزها وجهالة عابديها، والله أعلم. وقد أفاد ذلك البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: يقابلونك كالناظر). أفاد به أن ﴿يَظُرُونَ إِلَيْكَ ﴾ من باب التشبيه؛ لأنهم كانوا صوَّرُوا الأصنام بشكل الناظر. كها قال ابن كثير: «يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة، وهي جماد».اهـ.

﴿ وَإِمَّا ﴾ فيه إدغام (١) نون «إن» الشرطية في «ما» المزيدة ﴿ يَنزَغَنَكَ مِنَ الشَّيَطُنِ نَنْغُ ﴾ إن يصرفك (٢) عما أمرت به صارف ﴿ فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ جواب الشرط (٣)، وجواب الأمر محذوف، أي: يدفعه عنك. ﴿ إِنَّهُ سَمِيعُ ﴾ للقول ﴿ عَلِيدُ ﴿ إِنَّهُ سَمِيعُ ﴾ للقول ﴿ عَلِيدُ ﴿ إِنَّهُ اللَّعَلِ.

بل استجِرْ بالله عنه، كما قال تعالى هنا: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيَطَانِ نَنزَعُ فَاسْتَعِذَ بِاللهِ إِنَّهُ مَسَيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَفِي المؤمنون: ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِن هَمَزَتِ الشَّيَطِينِ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴿ وَفِي المومنون: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيَطَانِ نَزَعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُعَوَى السَّحِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مُعَوَى السَّحِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ

- (۱) قوله: (فيه إدغام). أي: "إما" هنا مركبة من "إن" الشرطية و"ما" المزيدة للتوكيد. وفعل الشرط: ﴿يَنَزَغَنَكَ ﴾، ويكثر توكيد المضارع بعد "إما". وتأتي "إما": حرف تفصيل فتكون لفظة واحدة غير مركبة نحو: ﴿فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآةٍ ﴾ [محمد: ٤]، وكثير من النحاة يقولون: إما الثانية حرف عطف. وهو رأي أكثر النحويين.
- (٣) قوله: (جواب الشرط): أي: قوله: ﴿فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾، جواب الشرط: ﴿ وَإِمَّا يَنَزَغَنَّكَ ﴾، و﴿فَأَسْتَعِذْ بِاللَّهِ ﴾ أمر، وجواب هذا الأمر محذوف تقديره: يدفعه عنك...، أي فالتقدير: إن استعذت بالله يدفعه عنك.

والنزغ في اللغة: النخس، وهو في الأصل حث السائق للدابة على السير، واستعير لوسوسة الشيطان. كما أفاده الصاوي.



(")- ﴿إِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ ﴾ أصابهم ﴿طَيْفُ ﴾ أي: شيء ألم بهم (")، وفي قراءة: «طَنَيِفٌ » (")، ﴿قِنَ ٱلشَّيَطُانِ تَذَكَّرُوا ﴾ عقاب الله وثوابه ﴿فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ إِنَّ ﴾ الحق من غيره فيرجعون.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: شيء ألم بهم). أي: نزل بهم، هذا تفسير للمراد بالطائف: ومعناه في اللغة: ما يتخيل في القلب أو يُرى في المنام. نقله القرطبي عن النحاس. وكذلك: الطيف: وقيل: الطيف: التخيل، وهو مصدر، والطائف: الشيطان نفسه؛ لأنه اسم فاعل من طاف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي قراءة...). ﴿طَيْفُ﴾: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، والكسائي، ويعقوب، وقرأ الباقون: ﴿طَنَهِ فُ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾، أي: الشياطين). الشياطين بالرفع تفسير للضمير في ﴿ يَمُدُّونَهُمْ ﴾، وبه فسر ابن كثير، وابن جرير وغيرهما، وعزاه القرطبي إلى قتادة، والحسن، والضحاك. والمعنى: وإخوان الشياطين، وهم الفجار من الإنس تمدهم الشياطين في الغي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يكفون عنه...). وبمثله فسر ابن جرير وغيره، ففي الآية بيان لحال المؤمنين والكفار، فالمؤمن يرتدع عما أصابه من النزغات، والكافر يستمر. وقال ابن عباس في تفسير: ﴿لاَيُمُومُونَ ﴾: ﴿والإنس يقصرون عما يعملون، والشياطين تمسك عنهم اله. ففه تعميم الضمير في ﴿لاَيُمُومُونَ ﴾ على الإنس والشياطين.

<sup>(</sup>٥) قوله: (هلا) أفاد أن لولا تحضيضية، وليست الامتناعية الشرطية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أنشأتها من قبل نفسك). هكذا فسر به مجاهد، والسدي، وقتادة في رواية، وابن عباس في رواية وغيرهم، وفي رواية عنهها: لولا تقبلتها من ربك. واجتبى الشيء بمعنى جباه لنفسه، أي: جمعهُ.اهـ.

مِن زَيِّ ﴾ وليس لي أن آتي من عند نفسي بشيء ﴿ هَنَذَا ﴾ القرآن ﴿ بَصَآبِرُ ﴾ حجج (١) ﴿ مِن زَيِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾.

﴿ وَإِذَا قُرِعَ ٱلْقُرَانُ فَأَسَتَمِعُوا لَهُ, وَأَنصِتُوا ﴾ عن الكلام ﴿ لَعَلَكُمْ تَرَمُونَ ﴿ لَعَلَكُمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

(\*)- ﴿ وَأَذْكُر رُبَّكَ فِي نَفْسِكَ ﴾ أي: سرًّا ﴿ نَضَرُّهَا ﴾ تذللًا ﴿ وَخِيفَةً ﴾ (\*)

(١) قوله: (حجج). وبه فسر ابن جرير، وهي جمع بصيرة.

- (۲) قوله: (نزلت في ترك الكلام في الخطبة). روى ابن جرير هذا القول عن مجاهد، قال: «الإنصات للإمام يوم الجمعة». وروي عن أبي هريرة قال: «كانوا يتكلمون في الصلاة فلها نزلت هذه الآية ﴿ وَإِذَا قُرِكَ ٱلْقُرْءَانُ ﴾ والآية الأخرى أمروا بالإنصات»، وروى نحوه عن مجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهما. قول ثالث: رواه عن مجاهد أيضًا، يقول: في هذه الآية: ﴿ وَإِذَا قُرِكَ ٱلْقُرْءَانُ ﴾: «في الصلاة والخطبة يوم الجمعة». واختار هذا القول. والقول الأول أي: أنها في الخطبة. عزاه القرطبي إلى سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار، وزيد بن أسلم وغيرهم، ولكن ضعفه، ورجح أنها في الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة وفيها يجهر فيه الإمام، فهي عامة.
- (٣) قوله: (وعبر عنها بالقرآن). يعني: عبر عن الخطبة بالقرآن؛ لاشتهال الخطبة على قراءة القرآن، وهي ركن في الخطبة عند الشافعية وغيرهم، فيكون من المجاز المرسل، أطلق الجزء وأريد الكُل. والعلاقة: الجزئية.
- وفي هذا القول إجابة عن تضعيف القول بأن الآية في الخطبة بحجة أن قراءة القرآن في الخطبة قليلة، واستماع جميع الخطبة واجب، وحاصل الجواب: أن المراد بالقرآن لههنا الخطبة بكهالها، من إطلاق الجزء على الكل، فتكون الآية آمرة باستماع الخطبة كلها.

(٤) قوله تعالى: ﴿تَضَرُّعُا وَخِيفَةً ﴾. حالان بمعنى: متضرعًا وخائفًا.



خوفًا منه ﴿وَ﴾ فوق السر ﴿دُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ﴾ أي: قصدًا بينهما(١) ﴿وَالْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ﴾ أوائل النهار وأواخره(٢) ﴿وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْفَغِلينَ ۞﴾ عن ذكر الله.

(3) - ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَقِكَ ﴾ أي: الملائكة (٣) ﴿لَا يَسْتَكُمْرُونَ ﴾ يتكبرون (٤) ﴿ وَنَ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ ﴾ ينزهونه عما لا يليق به ﴿وَلَهُۥ يَسْجُدُونَ ۗ ﴿ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ عَبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَ ۗ ﴿ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللللللَّا الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُو

#### \*

(١) قوله: (أي: قصدًا بينهم]). يعني: متوسطًا بين السر والجهر.

(٢) قوله: (أواثل النهار وأواخره). الغدو: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، والآصال: جمع أصيل، أو جمع أصُل وهو جمع أصيل، وهو من العصر إلى الغروب.

قال ابن كثير: «يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرًا، وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء وهذه الآية مكية».اهـ.

(٣) قوله: (أي: الملائكة). هذا بالإجماع. قاله القرطبي.

(٤) قوله: (يتكبرون). أفاد أن استفعل مجرد عن معنى الطلب، كها تقدم نظيره.

(٥) قوله: (يخصونه). أخذ معنى التخصيص بتقديم الجار والمجرور: ﴿وَلَهُۥ ﴾.

(٦) قوله: (فكونوا مثلهم). فهذه الآية تأمرنا بالاقتداء بهم، أفاده ابن جرير وابن كثير وغيرهما. ولذا شرع لههنا سجود التلاوة. وهذا أول مواضع السجدات، وهي أربعة عشر موضعًا عند الشافعية، على اختلاف بين العلماء في عددها.

والسجود سنة ليس واجبًا عند الجمهور، ويشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة وستر واستقبال وغيرها، ويكبر في أوله ويسلم بعده، وفي كل ذلك خلاف فقهي، وهو سجود واحد اتفاقًا.

ويصدق على هذه السجدة حد الصلاة، أي: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والله أعلم.

# 

## مدنيّة إلا ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ﴾ (١) الآيات السبع فمكية

#### آياتها خمس أو ست أو سبع وسبعون آية

لما اختلف المسلمون (٣) في غنائم بدر، فقال الشبان: هي لنا؛ لأنا باشرنا القتال، وقال الشيوخ: كنا ردءًا لكم تحت الرايات، ولو انكشفتم لفئتم إلينا فلا تستأثروا بها» نزل:

### بِنسعِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

( ﴿ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(١) قوله: (سورة الأنفال): وجه تسمية السورة بالأنفال واضح؛ لذكره في بدء السورة.

(٢) قوله: (إلا ﴿ وَإِذْ يَمَكُرُ بِكَ ﴾) عزا القرطبي هذا القول إلى ابن عباس.

- (٣) قوله: (لما اختلف المسلمون...) بيان لسبب نزول هذه الآية وما بعدها. وما ذكره من الاختلاف رواه ابن جرير عن ابن عباس من عدة طرق قال: «لما كان يوم بدر، قال رسول الله على الله عنه عنه وكذا فله كذا وكذا الله كذا وكذا الله عنه قال: فتسارع في ذلك شبان الرجال، وبقيت الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت الغنائم جاؤوا يطلبون الذي جعل لهم، فقالت الشيوخ: لا تستأثروا علينا، فإنا كنا ردءًا لكم، وكنا تحت الرايات، ولو انكشفتم لفئتم الينا. هـ. ويعنون: لو انهزمتم لرجعتم إلينا فأنزل الله ﴿ يَمْ مَا لُونَكُ ... ﴾ اهد.
- (٤) قوله: (الغنائم). فالمراد بـ ﴿ اَلْأَنْفَالِ ﴾ هنا: الغنائم، روي ذلك عن ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، والضحاك، وقتادة وغيرهم. وسميت الغنيمة نفلًا؛ لأنها عطية من الله وفضل. أفاده البيضاوي.

وقيل: هي ما يجعل الإمام لمن يعمل شيئًا كبيرًا في القتال من الزيادة على ما يستحقه من الغنائم، كها هو المتعارف عند الفقهاء، واختاره ابن جرير. وقد يؤيده ما في الرواية المذكورة عن ابن عباس من قول النبي ﷺ: «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا».



لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ يجعلانها حيث شاءا(١)، فقسمها النبي ﷺ بينهم على السواء(٢)، رواه الحاكم في «المستدرك». ﴿فَاتَقُواْ اللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ مَا اللهِ عَلَى السواء ٢). بينكم بالمودة و ترك النزاع ﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُد مُؤْمِنِينَ (١) حقًا(٣).

(۱) قوله: (يجعلانها حيث شاءا). أي: يجعلها الله ورسوله حيث شاء الله ورسوله. وفي عبارة المفسر الجمع بين الخالق والحلق في الضمير (يجعلانها...شاءا) وقد ورد النهي عن ذلك. وذلك فيها رواه مسلم عن عدي بن حاتم أن رجلًا خطب عند النبي على فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهها فقد غوى، فقال رسول الله على: «بئس الخطيب أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله» [(٦/ ١٥٩)].

وقد ثبت الجمع في كلام الرسول ﷺ؛ وذلك كها في «صحيح البخاري»: عن أنس رَحَالِيَهَانَهُ عن النبي ﷺ قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان؛ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما...» [الحديث رقم (٢١)].

فقيل: الجمع خاص بالنبي على ولا يجوز لغيره، وقيل: النهي محمول على ما إذا أوهم التسوية. (٢) قوله: (فقسمها النبي على بينهم على السواء). روى ابن جرير ذلك عن عبادة بن الصامت رَسَيَلِيَهُ عَنه، وكذا رواه عنه الإمام أحمد. وروى ابن جرير عن سعد بن أبي وقاص، ومجاهد وعكرمة: هذه الآية نسختها قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا النّما غَيْمتُم مِن شَيْءِ فَانَ بِلّهِ خُمْسكُه ﴾، وعن ابن زيد: "بل هي محكمة، وقوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا النّما غَيْمتُم ﴾ وعن ابن زيد: "بل هي محكمة، وقوله تعالى: ﴿ وَالْمَالُولُ ﴾ بيان وتوضيح للمصارف، التي أجملت في قوله تعالى: ﴿ وَلُو الْمَالُولُ ﴾ بيان وتوضيح للمصارف، التي أجملت في قوله تعالى: ﴿ وَاللّم اللّه وَالرّسُولُ ﴾ بيان وتوضيح للمصارف، التي أجملت في قوله تعالى: ﴿ وَاللّم الله الإمام واختاره ابن جرير. هذا إذا أريد بالأنفال هنا الغنائم، وأما لو أريد بها ما يزيده الإمام لبعض المقاتلين كها رجحه ابن جرير فلا تعارض بين الآيتين؛ لأن ما ذكر هنا ما هو زيد على الغنيمة، وما ذكر في قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَيْمتُهُم ﴾ : الغنيمة، وما ذكر في قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَيْمتُهُم ﴾ : الغنيمة، وما ذكر في قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَيْمتُهُم ﴾ : الغنيمة، وما ذكر في قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَيْمتُهُم ﴾ : الغنيمة، وما ذكر في قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَيْمتُهُم ﴾ : الغنيمة، وما ذكر في قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْمَا غَيْمَتُهُم ﴾ : الغنيمة، وما ذكر في قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا أَنْما غَيْمتُهُم ﴾ : الغنيمة، وما ذكر في قوله تعالى: ﴿ وَاعْلَمُوا الْمَالِمُولِ الْعَلْمِ الْمُعْلَمُونَا الْعَلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُوا الْمِلْمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

(٣) قوله: (حقًّا). لعله أشار إلى قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴾ الآتي.

وقول المفسّر: (أي حقيقة ما بينكم) تفسير لـ ﴿ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ ﴾، فالذات بمعنى: الحقيقة، أي: الحالة الكاثنة بينكم. وإضافتها إلى «بين» من إضافة الشيء إلى الظرف. وتقدم استعالات «ذات» في آل عمران الآية (١١٩).

( ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ الكاملو الإيبان ( ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ ﴾ أي: وعيده ﴿ وَجِلَتَ ﴾ خافت ﴿ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ رَادَتُهُمْ إِيمَنْنَا ﴾ تصديقًا (٢) ﴿ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ ﴿ آ﴾ به يثقون لا بغيره (٣).

(۱) قوله: (الكاملو الإيهان). قيد به؛ لأن الأوصاف المذكورة من كهال الإيهان، كها يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ قال القرطبي: «سأل رجل الحسن: يا أبا سعيد! أمؤمن أنت؟ فقال له: الإيهان إيهانان، فإن كنت تسألني عن الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنة والنار والبعث والحساب؛ فأنا مؤمنٌ، وإن كنت تسألني عن قول الله تَبَارَكَوَقَعَالَ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ... ﴾ الآية، فوالله ما أدري أنا منهم، أم لا».اه. فهذا التفصيل من الحسن البصري يدل على ما فسر به المفسر.

(۲) قوله: (تصديقًا). هكذا فسر الإيهان ابن عباس وَ الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من «المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم؛ فأخبر الله سبحانه أنهم ليسوا بمؤمنين ثم وصف المؤمنين فقال: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا فَرُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ مُلُوبُهُم ﴾، فأدوا فرائضه ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِم ءَاينتُهُ زَادَتُهُم إِيمَننا ﴾ يقول: تصديقًا ﴿ وَعَلَى رَبِهِم يَتَوَلَّكُونَ الله عَلَى الله يرجون غيره ».اه.

فهذا إطلاق الإيهان على مجرد التصديق، وقد ذكرنا في تفسير سورة البقرة [الآية رقم: ٣]، أن الإيهان يطلق في كلام الشارع على ثلاثة معان: التصديق فقط، والتصديق مع القول والعمل، والعمل فقط. وفي الآية دليل على أن الإيهان يزيد وينقص، كها هو مذهب أهل السنة والجهاعة خلافًا للمرجئة، فهو عندهم متواطٍ كها تقدم ذلك. وفي إسناد الزيادة إلى الإيهان في قوله تعالى: ﴿ زَادَتُهُمْ إِيمَناناً ﴾ مجاز عقلي، حيث أسند الفعل إلى سبه.

(٣) قوله: (به يثقون لا بغيره). معنى الحصر مستفاد من تقديم الجار والمجرور ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهـ ﴿ وَعَلَىٰ السابق.
 رَبِّهـ ﴿ ﴾، وكما فى الحديث المروى عن ابن عباس رَجَالِشَهَمْنَا السابق.

﴿ اَلَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ ﴾ يأتون بها بحقوقها ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ ﴾
 أعطيناهم ﴿ يُنفِقُونَ ۞ ﴾ في طاعة الله.

(١) ﴿ أُوْلَتِكَ ﴾ الموصوفون بها ذكر (١) ﴿ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا ﴾ صدقًا بلا شك ﴿ لَمُمُ مَانَالُ فِي الجنة ﴿ عِندَرَيِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (١) ﴾ في الجنة.

(﴿ كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنَ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِ ﴾ متعلق بـ ﴿ أَخْرَجَ ﴾ (٢) ﴿ وَإِنَّ فَرِبَقًا مِن الْمُؤْمِنِينَ لَكَيْرِهُونَ ﴿ فَلَ الْخُرَجَكَ ﴾ الخروجَ (٣)، والجملة حال (٤) من كاف ﴿ أَخْرَجَكَ ﴾ و﴿ كُمَّا ﴾ خبر لمبتدأ محذوف (٥)، أي: هذه الحال (٢) في كراهتهم لها مثل إخراجك في حال كراهتهم، وقد كان خيرًا لهم (٧)، فكذلك هذه أيضًا، وذلك أن أبا

<sup>(</sup>۱) قوله: (الموصوفون بها ذكر). فيه إشارة إلى أن ذكر اسم الإشارة يقوم مقام ذكر المشار إليه، وهو الموصوفون بها ذكر، فترتيب الحكم بأنهم المؤمنون حقًا يدل على أن تلك الأوصاف هي علة ذلك الحكم، كها تقدم نظيره في سورة البقرة الآية رقم (٥).

<sup>(</sup>٢) قوله: (متعلق بـ ﴿ أَخْرَجَ ﴾). أي: والباء فيه للإلصاق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الخروجَ). مفعول به لـ﴿كَرِهُونَ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والجملة حال). أي: جملة ﴿وَإِنَّ فَرِبْقًا ﴾ فهي في محل نصب.

<sup>(</sup>٥) قوله: (خبر لمبتدأ محذوف...). وهذا الإعراب الذي ذكره قاله البيضاوي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (هذه الحال) أي: حالهم وهي الكراهة الناشئة من تنفيل الغزاة.

<sup>(</sup>٧) قوله: وقد كان خيرًا لهم) أي: كان تنفيل الرسول على الله الله به خيرًا لهم، مع كراهة بعضهم أولًا ذلك، وتشاجرهم في شأنها، كما أن إخراجهم إلى مقابلة المشركين إلى بدر خير لهم، وإن كره بعضهم ذلك أولًا، واختلفوا فيه. هذا ملخص ما ذكر المفسر لهنا، وقد ذكره المفسرون كالبيضاوي والقرطبي، وأوضحه ابن كثير، وعلى هذا تكون الكاف في ﴿كَمَا أَخْرَجُكَ ﴾ تنظيرية. والله أعلم. هذا، وقد أعربت الآية بغير ما ذكره كما فسر ت بغير هذا التفسير أيضًا.

سفيان (۱) قدم بِعير (۲) من الشام، فخرج النبي ﷺ وأصحابه ليغنموها فعلمت قريش (٤)، فخرج أبو جهل (٥) ومقاتلو مكة ليذبوا عنها، وهم النفير (١)، وأخذ أبو سفيان (٧) بالعير طريق الساحل فنجَت، فقيل لأبي جهل (٨): إرْجع، فأبى، وسار إلى بدر، فشاور النبي ﷺ أصحابه، وقال: إن الله وعدني إحدى الطائفتين (٩)، فوافقوه على قتال النفير، وكره بعضهم ذلك (١٠)، وقالوا: لم نستعد له، كما قال تعالى:

(١) قوله: (وذلك أن أبا سفيان). ما ذكره المفسر ملخص الأمور التي أدت إلى غزوة بدر الكبرى، وقد فصّلها أهل السير والمفسرون.

- (٤) قوله: (فعلمت قريش). أي: بخروج النبي ﷺ.
- (٥) قوله: (فخرج أبو جهل). أي: من مكة ومعه ألف مقاتل من كفار مكة، مع عدتهم وأهبتهم الكاملة.
  - (٦) قوله: (وهم النفير). أي: جماعة قريش الذين خرجوا من مكة: تسمى «النفير».
- (٧) قوله: (وأخذ أبو سفيان). أي: أوصل العير إلى مكة بطريق غير معتاد، وكان على حذر شديد؛ لكثرة الأموال وقلة الرجال.
- (٨) قوله: (فقيل لأبي جهل). كان القائل أبا سفيان، أرسل إلى أبي جهل وجيشه: إنكم إنها خرجتم لتحرزوا عيركم ورجالكم وأموالكم، وقد نجاها الله فارجعوا.
  - (٩) قوله: (إحدى الطائفتين). وهما: العير أو نفير قريش، كما سيأتي.
- (١٠) قوله: (وكره بعضهم ذلك). أي: لأنهم ما كانوا على استعداد للحرب، ولم تكن عندهم عدة وأهبة، فلما شاورهم رسول الله على وافقوا كلهم، المهاجرون ثم الأنصار.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قدم بعير). العير: هي القافلة، وكان فيها تجارة عظيمة، فيها ألف بعير موقورة، وكان معها أربعون راكبًا فقط.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فخرج النبي ﷺ). أي: بإخبار جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ بذلك، وكان معه ﷺ ثلاثهائة وبضعة عشر رجلًا (٣١٣، ٣١٤، أو ٣١٧ رجلًا)، ومعهم فرس أو فرسان، وسبعون بعيرًا.



( ﴿ عُجَدِدُلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ ﴾ القتال (١) ﴿ بَمَّدَ مَا نَبَيَّنَ ﴾ ظهر لهم ﴿ كَأَنَمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ( ) ﴾ إليه عيانًا، في كراهتهم له.

(١) قوله: (القتال). هكذا فسره مجاهد، وابن جرير وغيرهما من المفسرين.

وعن ابن زيد: «هذه الآية في المشركين»، والمعنى: هؤلاء المشركون يجادلونك في الحق كأنها يساقون إلى الموت حين دعوتهم إلى الإسلام، وجمهور المفسرين على الأول، كها يدل عليه سياق الآية.

- (٢) قوله: (العير أو النفير). العير: قافلة أبي سفيان، والنفير جيش أبي جهل كها تقدم.
  - (٣) قوله تعالى: ﴿أَنَّهَالَكُمْ ﴾. بدل اشترال من ﴿إِحْدَى الطَّآبِفَيِّن ﴾.
    - (٤) قوله: (وهي العير). أي غير: ذات الشوكة: العيرُ.
- (٥) قوله: (لقلة عددها وعددها). الأول بفتح العين: العَدَد، والثاني بضمها جمع عُدَّة، وهي الأُهبة. أي: ما يُحتاج إليه من الأسلحة وغيرها، وذكرنا أن العير كان عليها أربعون رجلًا فقط، وهم قافلة التجارة، وليس معهم عُدَّة القتال؛ بخلاف النفير أي: جيش قريش فهم ألف، ومعهم كلّ عدّة.
- (٦) قوله: (السابقة بظهور الإسلام). فالمراد بالكلمات -على ما فسر به- وعده تعالى السابق بظهور الإسلام، وبنحو ذلك فسر القرطبي حيث قال: بوعده، فإنه وعد نبيه ذلك في سورة الدخان فقال: ﴿ يَوْمَ نَظِشُ ٱلْكُثْرَى ٓ إِنَّا مُنْفَقِدُونَ ۚ ﴿ وَقَالَ فِي ﴿ فَتَحَ اللَّهِ وَحَمَّا.

ٱلكَفِرِينَ (٧) ﴿ آخرهم بالاستئصال، فأمركم بقتال النفير (١٠).

﴿ إِيْحِقَ ٱلْحَقَ وَبُبُطِلَ ﴾ يمحق ﴿ ٱلْبَطِلَ ﴾ الكفر ﴿ وَلَوْكُو اَلْمُجْرِبُونَ ﴿ وَالْجَالِ الْمُجْرِبُونَ ﴿ الْمُدرِ كُونَ ذَلك.

(") - اذكرُ ﴿إِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمُ ﴾ تطلبون منه الغوث (") بالنصر عليهم ﴿فَاسْتَجَابَ لَكُمُ أَنِي ﴾ أي: بأني (") ﴿مُمِدُّكُم ﴾ معينكم ﴿بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَتِكَةِ مُرَّدِفِينَ لَكُمُ أَنِي ﴾ متتابعين (٤)، يردف بعضهم بعضًا وعدهم بها أولًا (٥)، ثم صارت ثلاثة آلاف، ثم خسةً كما في آل عمران. وقرئ (١): «بِآلُفِ» كأفلس، جمعٌ.

﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ ﴾ أي: الإمداد، ﴿ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُمُّ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُمُّ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا بُنْ مِنْ عِندِ اللَّهِ (١٠٠٠) إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) قوله: (فأمركم بقتال النفير). قدره ليتعلق به الجار والمجرور في الآية التالية: ﴿ لِيُحِقُّ ﴾؛ فيكون تعليلًا لهذا المقدر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تطلبون منه الغوث). أفاد أن «استفعل» هنا للطلب كما هو الغالب فيه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بأني). أشار به إلى حذف حرف الجر، وهو جائز مع «أن» و «أنّ مطردًا، كما تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (متتابعين). كذا ورد تفسيره عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وعدهم بها أولًا...). أراد المفسر بهذا الكلام الجمع بين ما ورد من عدد الملائكة أنهم ألف وثلاثة آلاف، وخمسة آلاف... كها تقدم في آل عمران.

<sup>(</sup>٦) قوله: (قرئ:...). هذه قراءة جعفر بن محمد، وعاصم الجحدريّ: شاذة. وهو جمع القلة لأنف، على وزن «أفعُل»، وأصله: أأنُف بهمزتين، قلبت الثانية ألفًا، لسكونها بعد همزة مفتوحة، كما في علم الصرف.

<sup>(</sup>٧) قوله تعالى: ﴿ وَمَا النَّصَّرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾. نبه به على أن النصر من عنده عَزَيْبَل، لا من الملائكة. أفاده القرطبي.



(1) - اذكر ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً ﴾ أمنًا مما حصل لكم من الخوف (١) ﴿ مِنْهُ ﴾ تعالى ﴿ وَيُمْزِلُ عَلَيْكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً ﴾ أمنًا مما حصل لكم من الأحداث ومِنْهُ و تعالى ﴿ وَيُمْزِلُ عَلَيْكُمُ (٢) مِنَ السَّمَآءِ مَآةً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ ، ﴾ من الأحداث والجنابات ﴿ وَيُدَهِبَ عَنكُو رِجْزَ الشَّيْطَانِ ﴾ وسوسته إليكم بأنكم لو كنتم على الحق ما كنتم ظمآى (١) محدثين، والمشركون على الماء ﴿ وَلِيَرْبِطُ ﴾ يحبس ﴿ عَلَى الحق ما كنتم ظمآى (١) محدثين، والمشركون على الماء ﴿ وَلِيرْبِطُ ﴾ يحبس ﴿ عَلَى المُوبِكُمُ ﴾ باليقين والصبر ﴿ وَيُثَيِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ (١) ﴾ أن تسوخ في الرمْل.

الذين أمد بهم المسلمين ﴿ أَنِّ الْمَلَتِكَةِ ﴾ الذين أمد بهم المسلمين ﴿ أَنِّ ﴾ أي: بأني

(۱) قوله: (أمنًا مما حصل لكم من الخوف). وكذلك فعل الله تعالى يوم أحد، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنْ بَمِّدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً ﴾ [آل عمران: ١٥٤]، روى الحافظ أبو يعلى عن علي وَعَلَيْكُمُنَهُ: قال: «ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله على عصلى تحت شجرة ويبكي، حتى أصبح».اهـ.

وكان هذا ليلة وقعة البدر، أي: الليلة التي يليها يوم القتال كها قال أهل السيرة وقالوا: كانت ليلة الجمعة السابعة عشرة من رمضان في السنة الثانية، كها في «الرحيق المختوم». وروى ابن جرير عن ابن مسعود وَ عَرَالِكُهُمَّةُ: «النعاس في القتال أمنة من الله، وفي الصلاة من الشيطان». اهـ. ملخصًا من ابن كثير.

(٢) قوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم ﴾. ما ذكره المفسر في تفسير هذه الآية مروي عن ابن عباس بسياق مفصّل بطرق متعددة، أوردها ابن جرير. ومن ذلك: قال ابن عباس: «غلب المشركون المسلمين في أول أمرهم على الماء، فظمئ المسلمون، وصلّوا مجنبين محدثين، وكانت بينهم رمال، فألقى الشيطان في قلوب المؤمنين الحزن، فقال: تزعمون أن فيكم نبيًّا وأنَّكم أولياء الله، وقد غُلبتم على الماء وتصلون مجنبين محدثين. قال: فأنزل الله ماء من السهاء، فسال كل وادٍ، فشرب المسلمون وتطهروا، وثبتت أقدامهم، وذهبت وسوسة الشيطان».اهـ.

(٣) وقول المفسر: (ظمآي). على وزن "فَعْلَى" جمع: ظمآن. وفي بعض النسخ: "ظِيَاءً".

﴿مَعَكُمْ ﴾ بالعون والنصر (١) ﴿فَنَيْتُوا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ بالإعانة والتبشير (٢) ﴿سَأَلْقِي فِي فَلُوبِ اللَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ﴾ الخوف ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ﴾ أي: الرؤوس (٢) ﴿وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ (١) ﴾ أي: أطراف اليدين والرجلين، فكان الرجل (١) يقصد ضرب رقبة الكافر، فتسقط قبل أن يصل إليه سيفه، ورماهم على الله بقيضة من الحصى، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه منها شيء، فهزموا.

<sup>(</sup>١) قوله: (بالعون والنصر). أي: فهذه معية خاصة.

<sup>(</sup>۲) قوله: (بالإعانة والتبشير). هما قولان في معنى التثبيت الذي أمر به الملائكة، قال ابن جرير: قيل: إن تثبيت الملائكة المؤمنين كان حضورهم حربهم معهم، وقيل: كان ذلك معونتهم إياهم بقتال أعدائهم، وقيل: كان ذلك بأن الملك يأتي الرجل من أصحاب النبي على يقول: «سمعت هؤلاء القوم، يعني المشركين يقولون: والله لئن حملوا علينا لننكشفن، فيحدث المسلمون بعضهم بعضًا بذلك».اه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: الرؤوس). قاله عكرمة، وعن الضحاك وعطية العوفي: إن المعنى: اضربوا على الأعناق. قال ابن كثير: «يؤيده قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُدُ ٱلدِّينَ كَفَرُوا فَضَرَبَ الرِّقَابِ ﴾ [محمد: ٤].

<sup>(</sup>٤) قوله: (فكان الرجل...). ذكره علماء السيرة مفصلًا.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (ورماهم ﷺ...). وفي ذلك نزلت الآية: ﴿وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ﴾ الآتية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (خالفوا). كذا فسر به ابن كثير. وقال ابن جرير: «فارقوا أمر الله ورسوله وعصوهما»، وهو قريب مما قاله المفسر.

 <sup>(</sup>٧) قوله: (له). الضمير عائد إلى ﴿ مَن ﴾ الشرطية، وقدَّره ليفيد ارتباط جواب الشرط باسم الشرط من حيث المعنى.

﴿ وَالْكُمْ وَالْكُمْ (١) ﴾ العذاب الواقع بهم ﴿ فَذُوفُوهُ ﴾ أيها الكفار في الدنيا ﴿ وَأَكَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ في الآخرة ﴿ عَذَابَ النَّارِ ﴿ اللَّهِ ﴾.

(الله عَلَيْهُ) اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ زَحَفًا ﴾ أي: مجتمعين، كأنهم لكثرتهم (١) يزحفون ﴿فَلَا تُولُوهُمُ الْأَدْبَارَ (الله عنهزمين.

( أَنَّ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِ فِي أَي: يوم لقائهم ﴿ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا ﴾ منعطفًا ﴿ وَمَن يُولِهِمْ يَوْمَهِ فِي أَي: يوم لقائهم ﴿ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا ﴾ منضمًا ﴿ لَقِنَالٍ ﴾ بأن يريهم ( الفَرَّة مكيدة وهو يريد الكَرَّة ﴿ أَوْ مُتَحَرِّفًا ﴾ منضمًا ﴿ إِلَى فِئَةٍ ﴾ جماعة من المسلمين يستنجد بها ( الشَوْفَقَدُ بَآءً ﴾ رجع ﴿ يغضَبِ مِن اللَّهِ وَمَأْوَنهُ جَهَنَمُ أَو بِثَسَ المُصِيرُ ( ) المرجع، هي. وهذا مخصوص ( ه ) بها

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿ ذَالِكُمْ ﴾. اسم الإشارة في محل رفع مبتدأ أو خبر: والتقدير: ذلكم الأمر أو العذاب، أو الأمر ذلكم، أو في محل نصب بتقدير فعل دل عليه ﴿فَذُوثُوهُ ﴾ على باب الاشتغال، و ﴿وَأَكَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ الجملة في تأويل مصدر معطوف على ﴿ ذَالِكُمْ ﴾، أو الواو بمعنى: مع، و ﴿وَأَكَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ في محل نصب مفعول معه. أفاده البيضاوي.

<sup>(</sup>۲) قوله: (كأنهم لكثرتهم...). قال نحوه البيضاوي. وقال: «وهو مصدر زحف الصبي إذا دب على مقعده قليلًا قليلًا».اه. وهو هنا منصوب على الحال، فيكون بمعنى اسم الفاعل، أي: حال كونهم زاحفين أو حال كونكم زاحفين. كها يعلم من البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يستنجد بها). أي: يطلب منها العون.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهذا مخصوص...). يعني: أن تحريم التولي بدون التحرف والتحيز ليس على الإطلاق، بل مخصوص بها إذا كان الكفار ضِعْف المسلمين أو أقل منه، وأما إذا كانوا أكثر من ضعف المسلمين فلا يحرم التولي... لقوله تعالى: ﴿ ٱلْتَنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمُ ... ﴾ [الأنفال: ٦٦]، الآية. وهكذا ذكره البيضاوي أيضًا.

إذا لم يزد الكفار على الضعف.

﴿ وَلَكِنَ اللَّهُ قَنْكُوهُمْ ﴾ (١) ببدر بقوتكم ﴿ وَلَكِنَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ ﴾ بنصره إياكم ﴿ وَلَكِنَ اللَّهَ قَنْلَهُمْ ﴾ بنصره إياكم ﴿ وَمَا رَمَيْتَ ﴾ بالحصباء؛ لأن كفًا من الحصباء

وروى ابن جرير عن عطاء بمثله، قال: هذه الآية ﴿ وَمَن يُرَلِهِم ﴾ منسوخة بالآية التي في الأنفال ﴿ آلَئِنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ آكَ فِيكُمْ صَعْفًا ﴾ الآية. قال: وليس للقوم أن يفروا من مثليهم. فقول عطاء: «منسوخة»، المراد به مقيدة، أي: تحريم الفرار لغير التحيز والتحرف مقيد بها إذا كان الكفار ضعف المسلمين أو أقل من الضعف، وأما إذا كانوا أكثر من الضعف فلا يحرم. وعليه جمهور العلهاء.

وروى ابن جرير عن أبي سعيد الخدري وغيره: «أن هذه الآية أي تحريم التولي خاص بأهل بدر؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ بِذِ ﴾ أي: يوم بدر». وقال ابن جرير: «إن حكم الآية محكم باق إلى يوم القيامة». اهد. كما عليه جمهور العلماء. ومعنى: ﴿يَوْمَ بِذِ ﴾ أي: يوم الزحف. ولما روى الشيخان عن أبي هريرة وَعَنَاتَ اللهُ عَلَيْةُ: «اجتنبوا السبع الموبقات... – وعد منها –: التولي يوم الزحف»، فيكون معنى الآية كما ذكره المفسر هنا. والله أعلم.

(۱) قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَقَدُّلُوهُمْ ﴾ . في هذه الآية نفي القتل عنهم وإسناده إليه تعالى، ومعلوم أنهم قاتلوا فالقتال ثابت لهم. وكذلك أثبت للنبي على الرمي، ونفاه عنه، وأسنده إليه تعالى: فالإثبات لهم من حيث الصورة فقد وجد منهم صورة القتل، ووجد من النبي على صورة الرمي، والنفي باعتبار الأثر؛ لأن كفًا من الحصى لا يملأ عيون الجيش العظيم، وكذلك العدد اليسير لا يقتلون عادة العدد الكبير، وإلى هذا أشار المفسر، وهذا نقله في «فتح القدير» عن الزنخشري. فالرمي المذكور في هذه الآية هو رمي النبي الكفار بالحصى يوم بدر، وهذا الذي صححه جمهور المفسرين، وروي عن ابن عباس، لأن هذه الآية نزلت عقب وقعة بدر، وقيل: رميه على الله حصن خيبر في وقيل: رميه الله وقيل: رميه الله على حصن خيبر في غزوة خيبر. وقدر المفسر (ليقهر الكافرين) ليعطف عليه ﴿ وَلِكُ بِلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ .



لا يملأ عيون الجيش الكثير برمية بشر ﴿وَلَكِكِنَ اللَّهُ رَمَنَ ﴾ بإيصال ذلك إليهم، فعل ذلك ليقهر الكافرين ﴿وَلِلنَّهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّةٌ ﴾ عطاء ﴿حَسَنَا ﴾ هو الغنيمة ﴿إِنَ اللّهَ سَمِيعٌ ﴾ لأقوالهم ﴿عَلِيمٌ ﴿ اللهِ بأحوالهم.

﴿ وَالِكُمْ ﴾ الإبلاء حق () ﴿ وَأَكَ اللَّهَ مُوهِنُ ﴾ مضعف ﴿ كَيْدِ اللَّهُ مُوهِنُ ﴾ مضعف ﴿ كَيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الل

(١) - ﴿ إِن نَسْتَقْنِحُوا ﴾ أيها الكفار (٢)، أي: تطلبوا الفتح أي: القضاء، حيث قال أبو جهل (٦) منكم: اللهم أينا كان أقطع للرحم وأتانا بها لا نعرف فأحِنْه (١)

<sup>(</sup>١) قوله: (حق). قدَّره ليكون خبرًا عن ﴿ ذَلِكُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أيها الكفار). أفاد به أن هذا الخطاب للكفار. وهو الذي ذكر ابن جرير وابن كثير وغيرهما. ونقل القرطبي قولًا بأنه خطاب للمؤمنين، والمعنى: إن تطلبوا الفتح فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا عما وقع منكم من النزاع في الغنيمة فهو خير لكم، وإن تعودوا لمثله نعد إلى توبيخكم. اهد. وهذا تفسير مرجوح مخالف لما عليه جمهور السلف كما يعلم من ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حيث قال أبو جهل). روى ذلك أحمد، والنسائي، والحاكم، ورواه أيضًا ابن جرير عن الزهري، وقاله أبو جهل حين التقى القوم، كها رواه ابن جرير عن عبدالله بن ثعلبة العدوي، وروى عن الضحاك: «أن أبا جهل قال: أينا كان خيرًا عندك فانصره، قاله حين خروجهم من مكة لنصرة العير. ونقل القرطبي عن القشيري: «أنهم لما نفروا لنصرة العير تعلقوا بأستار الكعبة، وقالوا: اللهم انصر أهدى الطائفتين، وأفضل الدينين». اهد. الخلاصة: يعلم مما قال العلماء: «أن استفتاح الكفار وقع مرتين: مرة عند خروجهم من مكة، ومرة عند التقائهم ببدر.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (فأحنه). أمر -دعاء- من: أحان يجين، بوزن: أفعل، يقال: تحوّن بمعنى: ذل وهلك. كما في «المنجد».

الغداة، أي: أهلكه ﴿ فَقَدْ مَآءَ كُمُ ٱلْفَكَتْحُ ﴾ القضاء بهلاك من كان كذلك، وهو أبو جهل، ومن قتل معه، دون النبي على والمؤمنين ﴿ وَإِن تَنْهُوا ﴾ عن الكفر والحرب ﴿ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا ﴾ لقتال النبي على ﴿ وَلَن اللهِ عَلَيْكُم ﴿ وَلَن النَّهِ عَلَيْكُم ﴿ وَلَن اللَّهِ عَلَيْكُم ﴿ وَلَن اللَّهُ مَا الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴾ تدفع ﴿ عَنكُو فِقَتُكُمُ ﴾ جماعتكم ﴿ شَيْئًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ ﴾ بحسر «إِنَّ » (١) استئنافًا، وفتحها على تقدير اللام.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَلَا تَوَلَّوْا ﴾ تعرضوا ﴿عَنْـهُ ﴾
 بمخالفة أمره ﴿ وَٱنتُدَ تَسْمَعُونَ ۞ ﴾ القرآن والمواعِظ.

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا (٢) سَمِعْنَا وَهُمّ لايسْمَعُونَ ﴿ اللَّهِ سَمَاع تدبر واتعاظ، وهم المنافقون، أو المشركون.

(") - ﴿ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ (") عِندَ ٱللَّهِ ٱلشَّمُ ﴾ عن سباع الحق ﴿ ٱلْبُكُمُ ﴾ عن النطق به (أ) ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَمْقِلُونَ (") ﴾ ـ أ.

<sup>(</sup>١) قوله: (بكسر ﴿إِنَّ ﴾...). قراءتان. بفتح الهمزة: ﴿وَأَنَّ ﴾: قراءة نافع، وابن عامر، وحفص، وأبي جعفر. وبكسرها: ﴿وَإِنَّ ﴾: قراءة الباقين. ووجهها كها ذكر المفسر.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿كَالَّذِينَ قَالُوا ... ﴾ قال ابن إسحٰق: هم المنافقون، فإنهم يظهرون أنهم سمعوا واستجابوا وليسوا كذلك.

ورجح ابن جرير كون المراد بهم المشركين؛ لأن سياق الآية يدل على ذلك.

 <sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿الدَّوَاتِ ﴾ جمع دابة، وهي في اللغة كل ما دبّ على الأرض. وهو المراد هنا.
 وكذا فسر به ابن جرير. وروى عن ابن زيد: الخلق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عن سماع الحق)، (عن النطق به) أشار به إلى أن في إطلاق الصم والبكم تنزيل الموجود العديم النفع منزلة عدمه، لمّا كان سمعهم ونطقهم عديمي المنفعة نُزّلا منزلة عدمهم، ويمكن أن يقال: الصم والبكم هنا من باب الاستعارة.

(الله وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا (۱) صلاحًا بسماع الحق ﴿لَأَسْمَعَهُمْ ﴾ سماع تفهم ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ﴾ عنه ﴿وَهُم تفهم ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ ﴾ فرضًا، وقد علم أن لا خير فيهم ﴿لَتَوَلُّوا ﴾ عنه ﴿وَهُم مُعْرِضُونَ (الله عن قبوله عنادًا وجحودًا.

﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴾ بالطاعة (٢) ﴿إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُعْيِيكُمْ لِمَا فَي اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلْ

<sup>=</sup> والمراد بهؤلاء: نفر من المشركين من بني عبدالدار، قاله ابن عباس واختاره ابن جرير، وقال محمد بن إسحٰق: «المنافقون»، قال ابن كثير: «يمكن أن يراد بهم الفريقان جميعًا».

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ...﴾. هذه الآية قد يسبق إلى الفهم أنها قياس منطقي افتراني مؤلف من الشرطيتين، كها تقول: لو كانت الشمس طالعة كان النهار موجودًا، وكلها كان النهار موجودًا لأضاء العالم، يُنتج: لو كانت الشمس طالعة لأضاء العالم، وكلها كان النهار موجودًا لأضاء العالم، يُنتج: لو كانت الشمس طالعة لأضاء العالم، ولكن هذه الآية ليست كذلك، لأن من شرط القياس بالشكل الأولى كلية الكبرى، وهي هنا ليست كلية، بل الآية جملتان مستقلتان، الأولى: ﴿ وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فِيهِمْ خَيرًا لَيْتَ مَسْتَلَمُ اللّهُ فِيهِمْ اللّهُ فِيهِمْ عَيرًا، أي: علم الله أن لا خير فيهم، فامتنع إسماعهم، فيكون المعنى: امتنع علم الله فيهم خيرًا، أي: علم الله أن لا خير فيهم، فامتنع إسماعهم، والجملة الثانية: ﴿ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُوا ﴾، و ﴿ لَوْ ﴾ هنا للتعليق في المستقبل، وليست للتعليق في الماضي التي تسمى بالامتناعية، والمعنى: وإن يسمعهم -فرضًا - لما قبلوا بل أعرضوا عنادًا.. والله أعلم. ويشير إلى ما ذكرنا قول المفسر، وكلام ابن كثير، والله أعلم. وجملة ﴿ وَهُمُ مُعْمِضُونَ ﴿ ﴿ وَهُ وَهُ عَلَى ضب حال.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالطاعة) متعلق بـ ﴿ أَسْتَجِيبُوا ﴾، ومعنى: ﴿ أَسْتَجِيبُوا ﴾: أجيبوا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من أمر الدين) وبنحوه فسر مجاهد: قال: الحق، فيشمل الجهاد وغيره كما قال ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لأنه سبب الحياة...). تعليل للتسمية بالإحياء.

يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. ﴾ فلا يستطيع أن يؤمن (١) أو يكفر إلا بإرادته ﴿وَأَنَّهُۥ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَيجازيكم بأعمالكم.

﴿ وَاتَّـقُواْ فِتَـنَةً ﴾ (١) إن أصابتكم (١) ﴿ لَا تَصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُّ خَاصَـَةً ﴾ بل تعمهم وغيرهم. واتقاؤها بإنكار موجبها من المنكرَ ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَكُ اللّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَأَعْلَمُواْ مِن خَالفه.

(\*) ﴿ وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضَعَفُونَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ أرض مكة (\*) ﴿ فَخَاوُنكُمْ ﴾ إلى ﴿ فَخَاوُنكُمْ ﴾ إلى

<sup>(</sup>۱) قوله: (فلا يستطيع أن يؤمن). روى ابن جرير قريبًا من هذا اللفظ عن السدي، قال: «يحول بين الإنسان وقلبه، فلا يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه». اهد. وبنحوه فسر ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿فِتَـنَةَ ﴾ قال ابن كثير: «اختبارًا من الله يختبركم، وبلاء يبتليكم». وروى عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، قال: «أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بالعذاب». اهـ. وكلام المفسر يفيد هذا المعنى، فقوله: (واتقاؤها) مبتدأ، وخبره: الجار والمجرور: (بإنكار). أي: اتقاء تلك الفتنة حاصل بإنكار موجبها، أي: سبَبها. و(من المنكر) بيان للموجب. والموجب بكسر الجيم: بمعنى السبب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (إن أصابتكم). قدّره لتكون الجملة ﴿ لَا تَصِيبَنَ ﴾ جواب الأمر، أي: المتضمن معنى الشرط، وتكون ﴿ لَا ﴾ ناهية. وأشار إلى ذلك البيضاوي، وعزاه القرطبي إلى الفراء. ويصح جعل الجملة ﴿ لَا تَصِيبَنَ ﴾ نعتًا لـ ﴿ فِتَّنَهُ ﴾، فتكون ﴿ لَا ﴾ نافية. وتأكيد الفعل المضارع المنفي جائز، ولو كان ذلك قليلًا، وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير فعل الشرط، أي: إن أصابتكم، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٤) قوله: (أرض مكة). كما يفيده كلام المفسرين مثل ابن جرير وابن كثير وغيرهما. وعلى
 هذا يكون (أل» في ﴿أَلْأَرْضِ ﴾ عهدية.



المدينة (١) ﴿وَأَيْنَدَكُم ﴾ قوّاكم ﴿بِنَصْرِهِ ﴾ يوم بدر بالملائكة (٢) ﴿وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ الغنائم (٣) ﴿وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ ﴾ الغنائم (٣) ﴿لَمَلَّكُم مِّشَكُرُونَ ﴿ الْعَلِيبَاتِ ﴾ الغنائم (٣)

﴿ وَنَزَلَ فِي أَبِي لُبَابِهُ (١) مروان بن عبدالمنذر، وقد بعثه النبي ﷺ إلى بني قريظة لينزلوا على حكمه، فاستشاروه، فأشار إليهم أنه الذبح؛ لأن عياله وماله فيهم ﴿ يَاَ يُهُمَ اللَّهِ عَالَهُ وَالرَّسُولَ وَ لا ﴿ عَنُونُوا أَمَنَا يَكُمُ ﴾ (٥) ما

وفي «الصحيحين»: قصة حاطب بن أبي بلتعة أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله على علمهم بقصد رسول الله على عام الفتح، فاطلع الله رسوله عليه، فبعث في إثره فاسترجع الكتاب، واستحضر حاطبًا، فأقر بها صنع، فقام عمر بن الخطاب وَ الله على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتم «دعه، فإنه قد شهد بدرًا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتم فقد غفرت لكم».اه. قال ابن كثير بعد إيراد هذه القصة في سبب النزول: «والصحيح أن الآية عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب».اه. ملخصًا.

(٥) قوله: (﴿وَ﴾ لا ﴿عَنُونُوا آمَنَنَتِكُمُ ﴾). الواو عاطفة، وتخونوا مجزوم بالعطف، ولذا قدر «لا». ويحتمل كون الواو للمعية، فيكون الفعل منصوبًا بدان مضمرة، كما أفاده البيضاوي.

<sup>(</sup>١) قوله: (إلى المدينة). قاله السدي، وابن جرير وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يوم بدر بالملائكة). وبنحوه فسر ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الغنائم). كما قال ابن جرير: «وأطعمكم غنيمتهم حلالًا طيبًا»، وفسر ابن كثير نحو ما قاله المفسر بسياق مفصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ونزل في أبي لبابة) ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن الزهري، وعن عبدالله بن أبي قتادة، وقصته كها أشار إليها المفسر أنه أرسله على إلى بني قريظة عند عاصرتهم، فأشار إليهم أنه سيكون ذبحكم، أي قتلكم، فحزن، وقال: «والله لا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموت، أو يتوب الله عليّ»، وربط نفسه على سارية من سواري المسجد النبوي، ومكث سبعة أيام لا يأكل ولا يشرب شيئًا حتى خرّ مغشيًّا عليه، ثم تاب الله عليه. وحل رسول الله علي وتصدق بثلث ماله». اهد. ملخصًا من ابن كثير.

التمنتم عليه من الدين وغيره ﴿وَأَنتُمْ تَعَـلَمُونَ ١٠٠٠).

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمُ وَأَوْلَكُكُمُ فِتْنَةُ (١) لَكُم، صادَّة عن أمور الآخرة ﴿ وَأَنْ اللَّهُ عِنْدُهُ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ﴾ فلا تفوّتوه بمراعاة الأموال والأولاد، والخيانة لأجلهم (٢).

(\*\*) - ونزل في توبته (\*\*): ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنَقُواْ ٱللَّهَ ﴾ بالإنابة (\*) وغيرها ﴿ يَجْعَلُ لَكُمُّم فُرْقَانًا (\*\*) ﴾ بينكم وبين ما تخافون، فتنجون ﴿ وَيُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُرُ وَيَغْفِرُ لَكُمُ ۗ ﴾ ذنوبكم ﴿ وَٱللّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ( \*\*) \*\*.

﴿ وَ ﴾ اذكر يا محمد ﴿إِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ وقد اجتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة (١) ﴿لِيُثْبِتُوكَ ﴾ يوثقوك

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿فِتَّـنَةٌ ﴾ روى ابن جرير عن ابن زيد: «فتنة الاختبار».

<sup>(</sup>٢) قوله: (والخيانة) بالجر، عطف على (مراعاة).

<sup>(</sup>٣) قوله: (ونزل في توبته): أي: توبة أبي لبابة. وما ذكره من سبب النزول يعلم من مضمون هذه الآية، ولكني لم أجد من عزاه إلى أئمة التفسير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالإنابة) أي: الرجوع إلى الله تعالى. وفي بعض النسخ: «بالأمانة».

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿فُرْقَانًا ﴾ أي: مخرجًا. روي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك. وعن السدي: «نجاة». وعن ابن إسحٰق: «فصلًا». قال ابن جرير: «كل ذلك متقارب المعنى، والفرقان في الأصل مصدر». اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وقد اجتمعوا للمشاورة) هذه قصة هجرة النبي هي، وهي مشهورة في كتب الأحاديث والسير، وملخصها: أن المشركين اجتمعوا في دار الندوة، فاجتمع رأيهم على قتله هي قتلة رجل واحد، ورصدوه على بابه طول الليل، فأمر النبي هي على بن أبي طالب أن ينام على فراشه، فطمس الله على أبصار المشركين، فغشيهم النوم، ورمى =

ويحبسوك (١) ﴿ أَوْ يَقْتُلُوكَ ﴾ كلهم قِتْلَةَ رجل واحد (١) ﴿ أَوْ يُخْرِجُوكَ ﴾ من مكة ﴿ وَيَمَكُرُونَ ﴾ بك ﴿ وَيَمَكُرُ اللَّهُ ﴾ بهم، بتدبير أمرك بأن أوحى إليك ما دبروه وأمرك بالخروج ﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنْكِرِينَ ( اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمَهُم به.

( وَإِذَا نُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُنَا ﴾ القرآن ﴿قَالُواْ فَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَن هَندًأ ﴾ قاله النضر بن الحارث ( ) ؛ لأنه كان يأتي الحيرة يتجر، فيشتري كتب أخبار الأعاجم ويحدث بها أهل مكة ﴿إِنْ ﴾ ما ﴿هَذَاۤ ﴾ القرآن ﴿إِلَاۤ أَسَطِيرُ ( ٥ ) ﴾

رسول الله ﷺ على رؤوسهم ترابًا، وخرج، فلما أصبحوا خرج عليهم علي، فأخبرهم أن ليس في الدار أحد.

<sup>(</sup>١) قوله: (يوثقوك ويحبسوك). قاله ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كلهم قتلة رجل). أي: يقدم من كل قبيلة رجلٌ فيقتلونه مرة واحدة، وهذه الفكرة كان إبليس هو الذي أدلى بها، حيث حضر دار الندوة على صورة شيخ نجدي، لعنه الله. اهـ. نقله ابن كثير وغيره.

 <sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ اللَّهِ ﴿ قَلْهُ قَدْمُ فِي أُولُ سُورَةَ البقرة ما يتعلق بنسبة المكر والخديعة إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قاله النضر بن الحارث). رواه ابن جرير عن ابن جريج، والسدي، وسعيد بن جبير، وهو النضر بن حارث بن علقمة أخو بني عبدالدار من كبار المشركين، أسره المقداد رَحَوَيَتَهُ عَنهُ يوم بدر، فقُتِل أسيرًا لعظم فساده وشره؛ لأنه كان يأتي الحيرة وهي من بلاد فرس، وتعلم من أخبار ملوكهم، ولما قدم مكة وجد رسول الله على الناس القرآن، فكان إذا قام رسول الله على من أخبار أولئك، وقال: أينا أحسن قصصًا؟ أنا أو محمد؟ وكما قص الله تعالى هناه.اهد. ملخصًا من ابن كثر.

<sup>(</sup>٥) و ﴿ أَسَطِيرُ ﴾ جمع أسطُر، وهو جمع سطر، فهو جمع الجمع، كما ذكره ابن جرير. وقيل: أساطير: جمع أسطورة، وإسطار، وإسطارة، وأسطير، وإسطيرة، ومعناه: أحاديث لا نظام لها. كما في «اللسان».

أكاذيب ﴿ الْأَوَّلِينَ ١٠٠٠).

﴿ وَإِذْ قَالُواْ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا﴾ الذي يقرأه محمد ﴿ هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾ المنزل ﴿ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْمنَا حِجَارَةً مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ أَوِ ٱقْتِنَا بِعَذَابٍ ٱليمرِ ﴿ ﴾ مؤلم على إنكاره، قاله النضر بن الحارث أو غيره (١)، استهزاءً وإيهامًا أنه على بصيرة وجزم ببطلانه.

(٣) - قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ ﴾ بها سألوه ﴿ وَٱنتَ فِيهِمْ ﴾ لأن العذاب إذا نزل عمَّ، ولم تعذب أمة (٢) إلا بعد خروج نبيها والمؤمنين منها ﴿ وَمَا كَاكَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمٌ يَسْتَغْفِرُونَ (٣) ﴾ حيث يقولون في طوافهم (٣): غفرانك

قال ابن كثير: «وكان الأولى لهم أن يقولوا: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له، ووفقنا لاتباعه»، ولكن استعجلوا العذاب، كما قال الجهلة من الأمم السالفة، كما قال قوم شعيب: ﴿ فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِيقِينَ ﴿ فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّلِيقِينَ ﴿ وَالسَّعِرَاء: ١٨٧]». اهـ، باختصار.

- (٢) قوله: (ولم تعذب أمة...). قال ابن عباس: «وما كان الله ليعذب قومًا وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم».اهـ.
- (٣) وقوله: (حيث يقولون في طوافهم) وهذا أيضًا مروي عن ابن عباس -في رواية-. وقال فيها رواه عنه ابن جرير: «كان فيهم أمانان، النبي ﷺ، والاستغفار؛ فذهب النبي ﷺ وبقى الاستغفار».

<sup>(</sup>۱) قوله: (قاله النضر بن الحارث أو غيره). أشار به إلى الاختلاف في قائل هذه المقالة. فقال ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، والسدي: «إنه النضر بن الحارث». قال عطاء: «ولقد أنزل فيه بضع عشرة آية من كتاب الله»، وروى البخاري عن أنس بن مالك أن القائل: «أبو جهل بن هشام». وروى ابن جرير عن يزيد بن رومان، ومحمد بن قيس، قال: «قالتها قريش بعضها لبعض».



غفرانك، وقيل: هم المؤمنون المستضعفون فيهم (١)، كما قال تعالى: «لَوْتَـزَيَّلُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيـمًا ۞» [الفتح: ٢٥].

<sup>(</sup>۱) قوله: (وقيل: هم المؤمنون...). هذا تفسير آخر لقوله تعالى: ﴿وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ ﴾، وهو قول الضحاك، وأبي مالك، كها قاله ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿وَمَا لَهُمْ ﴾. «ما» استفهامية واقعة على المانع، فالمعنى: أي مانع لهم عن عدم تعذيبهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالسيف بعد خروجك والمستضعفين). هذا إذا أريد بقوله تعالى: ﴿وَهُمَ يَسْتَغْيَرُونَ ﴿ المؤمنون المستضعفون، فيكون المعنى: لا مانع من تعذيبهم بعد زوال الأمان، وهو النبي على والمؤمنون. روى ابن جرير هذا المعنى عن ابن أبزى، قال. «فلها خرجوا أذن الله في فتح مكة وهو العذاب».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وعلى القول الأول). أي: القول بأن الاستغفار هو قولهم في طوافهم: «غفرانك». هذه الآية ناسخة للأولى حيث نزل بهم العذاب يوم بدر مع وجود استغفارهم في طوافهم، وذهب إلى كونها ناسخة: عكرمة، والحسن البصري، فيها رواه ابن جرير. وربها يشكل على هذا القول: أن الآية السابقة خبر والنسخ لا يدخل الأخبار اللهم إلا أن يراد بالنسخ بيان أن فيهم موجب العذاب أقوى من مانعه، وذلك صدّهم عن المسجد الحرام، وليس المراد النسخ المعروف عند الأصوليين، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿وَمَاكَانُوٓا أَوْلِيَآهُۥ ﴿ ﴾ أي: أولياء المسجد الحرام. وهذا ردّ لقولهم: نحن ولاة البيضاوي.

(") ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ ٱمْوَلَهُمْ ﴾ في حرب النبي ﷺ (") ﴿ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَكُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ ﴾ في عاقبة الأمر ﴿ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ﴾ ندامة لفواتها وفوات ما قصدوه ﴿ ثُمَّ يُعْلَبُونَ ﴾ في الدنيا ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوّا ﴾ منهم (١) ﴿ إِلَى جَهَنَدُ ﴾ في الآخرة ﴿ يُحْشَرُونَ ﴿ آ﴾ يساقون.

<sup>(</sup>١) قوله: (صفيرًا)، (تصفيقًا): المكاء مصدرُ مكا يمكو مكوًا ومُكَاءً، وهو الصفير، بأن يجمع الرجل يديه ثم يدخلها في فيه ثم يصيح. نقله ابن جرير.

والتصدية: مصدر صدّى يُصدّي تصدية، بمعنى: التصفيق، وهو ضرب إحدى اليدين على الأخرى، للتصويت بها. وما ذكره المفسر من معنى المكاء والتصدية: منقول عن ابن عباس، وابن عمر وغيرهما.

وكانت الكفار يفعلون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي ﷺ صلاته، قاله مجاهد. وعن ابن عباس: «كانوا يفعلون ذلك يعتقدون ذلك عبادة».اهـ. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ببدر). هكذا رواه ابن جرير، عن ابن إسحٰق، وابن جريج، والضحاك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في حرب النبي ﷺ). روى ابن جرير، عن ابن إسحٰق، وعطاء، وابن جبير، وابن أبزى، وغيرهم بسياق متقارب: أن هذه الآية نزلت في أبي سفيان ونفقته الأموال في أُحُد لقتال رسول الله ﷺ. قال ابن جرير وابن كثير ما حاصله: أن الآية عامة، وإن كان سبب النزول خاصًا. ويشير إلى ذلك كلام المفسر، حيث لم يحملها على طائفة معينة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (منهم). قيد به؛ لأن كثيرًا من أولئك المشركين أسلموا؛ كأبي سفيان رَحَوَلَيْكَعَنْهُ، فليسوا من أهل جهنم، أعاذنا الله منها.



(")- ﴿ لِيَمِيزَ ﴾ متعلق بـ (تَكُونُ ) (() ، بالتخفيف والتشديد (() ، أي: يفصل ﴿ اللهُ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ ، عَلَى بَعْضِ ﴾ المؤمن ﴿ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ ، عَلَى بَعْضِ فَيَرَكُ مَهُ ، جَمِيعًا ﴾ يجمعه متراكمًا بعضه على بعض (() ﴿ فَيَجْعَلَهُ ، فِي جَهَنَّمُ أُولَكَمِكَ هُمُ ٱلْخَنْسِرُونَ ﴿ فَيَجْعَلَهُ ، فِي جَهَنَّمُ أُولَكَمِكَ هُمُ ٱلْخَنْسِرُونَ ﴿ فَيَحْدِدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

🚳 - ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ كأبي سفيان وأصحابه ﴿إِن يَنتَهُوا ﴾ عن

(۱) قوله: (متعلق بـ ﴿تَكُونُ ﴾). على هذا يكون معنى الآية: تكون الأموال التي أنفقها المشركون حسرة عليهم يوم القيامة، ليميز الله الكفار عن المؤمنين الذين صدقوا في إيهانهم وإنفاقهم. اهد. وهذا المعنى واضح لا غبار فيه؛ خلافًا لما ذكره بعض المعاصرين، لكن فيه تعلق الجار والمجرور بالفعل الناقص ﴿تَكُونُ ﴾ وهو خلاف المعروف عند المعربين، والأولى تعليقه بخبرها، أي بـ ﴿ حَسَرَةً ﴾.

وظاهر كلام ابن جرير، والبيضاوي أنه متعلق بـ ﴿ يُحَمَّرُونَ ﴾، والمعنى على ذلك واضح. وتفسير الطيب بالمؤمن والخبيث بالكافر مرويّ عن ابن عباس، والسدي وغيرهما. وذكر البيضاوي احتمالًا آخر وهو كون المراد بالطيب ما أنفقه المسلمون في نصرة رسول الله على، والخبيث ما أنفقه المشركون في عداوته على. والجار والمجرور ﴿ لِيَمِيزَ ﴾ متعلق بـ ﴿ يَكُونُ ﴾ والمعنى: تكون أموالهم حسرة عليهم ليميز الله الخبيث الذي أنفقه من الطيب الذي أنفقه المؤمنون، وظاهره أن هذا الميز في الدنيا، والله أعلم.

(٢) قوله: (بالتخفيف والتشديد). قراءتان: بالتشديد: ﴿لِيُمَيِّرَ﴾ مضارع «ميّز»: قراءة حمزة والكسائي ويعقوب وخلف.

وبالتخفيف: ﴿ لِيَمِيزَ ﴾: مضارع «ماز»: قراءة الباقين؛ ومعناهما واحد.

(٣) قوله: (يجعله متراكمًا). كما قال ابن جرير: «فنجعلهم ركامًا وهو أن يجمع بعضهم إلى بعض حتى يكثروا، كما قال جل ثناؤه في صفة السحاب: ﴿ثُمُّ يُوَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا ﴾، أي: مجتمعًا كثيفًا». ونقله عن ابن زيد.

الكفر وقتال النبي ﷺ ﴿يُغْفَرْ لَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ ﴾ (١) من أعمالهم ﴿وَإِن يَعُودُوا ﴾ إلى قتاله ﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَتُ ٱلْأُولِينَ ﴿ اللهِ اللهُ الل

(الله ﴿ وَقَالِمُ اللهُ مُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ ﴾ توجد (الله ﴿ وَقَالِمُ اللهُ ﴿ وَيَكُونَ اللَّهُ وَ وَيَكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

(۱) قوله تعالى: ﴿ يُمْغَفّر لَهُم مّا فَد سَلَفَ ﴾ . أي: من كفرهم وذنوبهم وخطاياهم، كما في «الصحيح» من حديث أبي واثل عن ابن مسعود سَيَسَهَنهُ أن رسول الله على قال: «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بها عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» [ «فتح الباري» (۱۲/ ۷۷۷)]. وفي «الصحيح» - فيها رواه مسلم (۱۲۱) - أن رسول الله على قال: «الإسلام يجبّ ما قبله، والتوبة تجب ما كان قبلها».اه.

(٢) قوله: (أي: سنتنا فيهم). أفاد به أن ﴿ سُنَّتُ ﴾ مضاف إلى المفعول.

(٣) قوله: (توجد). أفاد أن ﴿تَكُونَ﴾ هنا تامة، وفاعلها ﴿وَتَـنَةٌ ﴾. وتفسيرها بالشرك ثابت عن ابن عباس، وأبي العالية، ومجاهد، والحسن، وقتادة وغيرهم، فالآية تأمر بالقتال حتى لا يكون الشرك، وتكون كلمة الله هي العليا، كما في «الصحيحين» قال رسول الله ﷺ: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عَرَجَالً».

(٤) قوله: (ولا يعبد غيره). كما قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم: «لا يكون مع دينكم كفر». نقله الطبري.



اللهَ بِمَا يَعْمَلُوكَ بَصِيرٌ ( الله فيجازيهم به (١).

(الله عن الإيمان ﴿ فَأَعَلَمُوا أَنَّ الله مَوْلَكُمُمُ ﴾ ناصر كم ومتولي أمور كم ﴿ وَإِن تَوَلَوْكُ ﴾ أي: الناصر لكم (٣).

\*\*

(۱) قوله: (فيجازيهم به). قدره لأنه هو الجواب في المعنى، حُذِف، وأقيمت علته مقامه، وهو أسلوب بلاغي، قد مرّ مثله.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هو). قدره ليكون مخصوصًا بالمدح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: الناصر لكم). أفاد به أن ﴿النَّصِيرُ ﴾ فعيل بمعنى: اسم الفاعل، وهو من صيغة المبالغة، لأن «فعيلًا» إذا كان محولًا عن «فاعل» يكون للمبالغة كالعليم والسميع، وإن كان غير محول بل كان هو الوصف من الفعل كان صفة مشبهة. نحو: «الكريم» و«العظيم». والله أعلم.

وتقدم ذكر المعاني التي يفيدها وزن «فعيل» في تفسير الآية (٢٦٧) من سورة البقرة.



(0) - ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم ﴾ (١) أخذتم من الكفار قهرًا (١) ﴿ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ مُمُسَــُهُ، ﴾ يأمر فيه بها يشاء (٣) ﴿وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْمُصَّرِينَ ﴾ قرابة النبي ﷺ من بني الجنو هاشم وبني المطلب(٤) ﴿وَٱلْمِتَنَّىٰ﴾ أطفال المسلمين الذين هلك آباؤهم وهم

(١) قوله تعالى: ﴿أَنَّمَا غَنِمْتُم﴾: «ما» اسم موصول في محل نصب اسم «أنَّ». ورسمت موصولة بـ «أنَّ» على الرسم العثان، وأما في الرسم العادي فترسم مفصولة «أن ما». وإن كانت «ما» كافة رسمت موصولة «أنما».

- (٢) قوله: (أخذتم من الكفار قهرًا). هذا تفسير لمعنى الغنيمة. فهي ما أخذ من الكفار في القتال قهرًا، وأما ما وصل منهم بدون قهر سمى فيئًا. وذلك كالجزية وما تركوه خوفًا من المسلمين، ويختلف مصرف الغنيمة عن مصرف الفيء، كما فصله الفقهاء. والمذكور في هذه الآية: مصرف الغنيمة. والغنيمة عما أحلت لهذه الأمة، كانت محرمة على الأمم السابقة، كما ثبت في «الصحيح». [البخاري (٣٢٨)].
- (٣) قوله: (يأمر فيه بها يشاء). فيه إشارة إلى أن سهم الله وسهم الرسول واحد، كما ذكره الحسن، وعطاء، وقتادة وغيرهم. وملخص القسمة كما ذكره الفقهاء: أن الغنيمة يخرج منها مصارفها العامة كأجرة النقل والحفظ وما يرضخ به لنحو العبد والمرأة، ويعطى السلب للقاتل، والباقي يقسم خمسة أقسام، فكل خمس يعادل ٢٠ في المائة، والخُمس منها يقسم خمسة على المذكورين في الآية، وهم خمسة، فيحصل لكل صنف منهم ٤ في المائة من الغنيمة. والأخماس الأربعة: وهي تعادل ٨٠ في المائة يعطي لمن شهد الوقعة.
- (٤) قوله: (من بني هاشم وبني المطلب). هاشم ومطلب ابنان لعبد مناف، جد النبي ﷺ فهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، وكان لعبد مناف ابنان آخران وهما: عبد شمس ونوفل، وأولادهما لا يدخلون في ذوي القربي هنا، بل هم أولاد هاشم والمطلب، أي: المؤمنون منهم فقط، وتحرم صرف الزكاة إليهم دون أولاد نوفل وعبد شمس.

الخلاصة: سهم ذوي القربي: للمؤمنين من بني هاشم وبني المطلب، كما بينه الفقهاء.



فقراء (١) ﴿ وَٱلْمَسَكِمِينِ ﴾ ذوي الحاجة من المسلمين ﴿ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ المنقطع في سفره من المسلمين، أي: يستحقه (٢) النبي على والأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكلِّ خس الحمس (٣)، والأخاس الأربعة الباقية للغانمين (١) ﴿ إِن كُتُمْ ءَامَنتُم بِاللّهِ ﴾ فاعلموا ذلك (٥) ﴿ وَمَا ﴾ عطف على ﴿ بِاللّهِ ﴾ (أنزلنا عَلَى عَبْدِنا ﴾ محمد على من الملائكة والآيات ﴿ يَوْمَ ٱلفُرْقَانِ ﴾ أي: يوم بدر الفارق بين الحق والباطل (١) ﴿ يَوْمَ ٱلنَّقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ المسلمون والكفار ﴿ وَاللّهُ عَلَى كُلّ فَيْ وَيَدِيرُ اللّهِ ﴾ ومنه نصركم مع قلتكم وكثرتهم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أطفال المسلمين) تفسير لليتامى، فاليتيم في عرف الشرع: صبي هلك أبوه، سواء كانت أمه موجودة أم لا، وسواء كان فقيرًا أم لا، ولكن لا يصرف له الغنيمة إذا كان غنيًّا، وإذا بلغ زال عنه وصف اليتم. فقول المفسر: (وهم فقراء) شرط لصرف الغنيمة لهم، وليس شرطًا لإطلاق اسم اليتيم عليهم.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أي: يستحقه...). توضيح لكيفية صرف الغنيمة إليهم. باختصار.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من أن لكل). أي: لكل صنفٍ من الأصناف الخمسة المذكورة، فالتنوين في «كل» تنوين عوض عن المضاف إليه. فلكلّ صنفٍ خُمس الخمس، وخسُ الخمس يعادل ٤ في الماثة كها ذكرنا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والأخماس الأربعة...) ومجموع هذه الأخماس الأربعة تعادل ٨٠ في المائة كما بينا. وقوله: (للغانمين). والمراد بهم: من شهد الواقعة. سواء قاتل أو لم يقاتل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فاعلموا ذلك). قدره ليكون جوابًا للشرط ﴿إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ ﴾. لعله قدره هنا لطول المعطوف.

 <sup>(</sup>٦) قوله: (عطف على ﴿بِاللَّهِ﴾). لعل المراد عطف على اسم الجلالة (الله» أي: على الاسم
 المجرور لا على مجموع الجار والمجرور.

<sup>(</sup>٧) قوله: (يوم بدر). كذا فسره ابن عباس وغيره. والفرقان: مصدر بمعنى اسم الفاعل كها أشار إليه المفسر.

("" - ﴿إِذَ ﴾ بدل من «يَوْمَ» (() ﴿ أَنتُم ﴾ كائنون (() ﴿ إِلَمُدُووَ اَلدُّنَا ﴾ القربي (() من المدينة، وهي بضم العين وكسرها (() جانب الوادي ﴿ وَهُم إِلَمُدُووَ الْقُصُوى ﴾ من المدينة، وهي بضم العين وكسرها (() خانبون بمكان (()) ﴿ أَسَفَلَ مِنكُم مَ عَمَا المعدى منها (٥) ﴿ وَالرَّحَبُ ﴾ العير (٦) كائنون بمكان (()) ﴿ أَسَفَلَ مِنكُم عَمَا لِي البحر ﴿ وَلَوْ تَوَا عَكَدُتُمُ ﴾ أنتم والنفير للقتال ﴿ لاَخْتَلَفَتُمْ فِي الْمِيعَالُهِ (١)

<sup>(</sup>۱) قوله: (بدل من يوم). أي: ﴿يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ ﴾، أو ﴿يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ ﴾، وهو يوم بدر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كاثنون). أفاد بهذا التقدير أن الجار والمجرور ﴿بِٱلْمُدُوَّةِ ﴾ خبر المبتدأ ﴿أَنتُم ﴾. متعلق بهذا المقدر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (القربى). تفسير لـ﴿الدُّنْيَا﴾ فهي مؤنثة اسم التفضيل من: «دنا، يدنو»، على وزن «الفُعْلى»، وأصله: الدُنُوَى بالواو؛ لأنه واويّ، ولكن يجب قلب الواو هنا ياءً كها ذكر في علم الصرف: من أن واو فُعلى الذي هو وصف يقلب ياء نحو: العُلْيًا والدنيا.

وأما ﴿ٱلْفَصَّوَىٰ﴾ بالواو فهو سماعي، وهي لغة أهل الحجاز، وكان قياسه: «القصيا» بالياء، كما في «الدنيا»، لأنه مؤنث «الأقصى» الذي هو اسم التفضيل من «قصا».

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وهي بضم العين...). وهما قراءتان: ﴿ بِٱلْعِدْوَةِ ﴾ بالكسر: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، ويعقوب. وجمعه «عِدّى»، نحو: «لحِية، ولحِتى». وبالضم: ﴿ إِلَّهُ دُوَةٍ ﴾: قراءة الباقين، وجمعه: عُدّى، نحو: «قُرب»، وقُرب». وهما لغتان، والمعنى: جانب الوادي، كها بينه المفسر، وذكره القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (البعدي منها). أي: من المدينة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (العير). أي: قافلة أبي سفيان التجارية.

 <sup>(</sup>٧) قوله: (كاثنون بمكان). أفاد به أن ﴿أَسَفَلَ ﴾ ظرفٌ نعتٌ لمحذوف وهو «مكان». وأنه خبر متعلق بمحذوف، أي: كاثنون.

<sup>(</sup>٨) قوله تعالى: ﴿لَآخَتَلَفْتُمْ فِٱلۡمِيعَـٰلِّـ﴾. أي: لكثرتهم وقلتكم، كها ذكره القرطبي.



وَلَكِكِنَ ﴾ جَمَعَكُم (١) بغير ميعاد ﴿لِيَقْضِى اللهُ أَمْرًا كَانَ مَغْعُولًا ﴾ في علمه (٢)، وهو نصر الإسلام ومحق الكفر (٣)، فعل ذلك ﴿لَيَهَلِكَ ﴾ يكفر (٤) ﴿مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ﴾ أي: بعد حجة ظاهرة قامت عليه، وهي نصر المؤمنين مع قلتهم، على الجيش الكثير ﴿وَيَحْيَىٰ ﴾ يؤمن ﴿مَنْ حَيَ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَ اللّهَ لَسَيعَ عَلِيمً ﴿ اللّهُ ﴿ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ﴿ وَيَحْيَىٰ ﴾ يؤمن ﴿مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَ اللّهَ لَسَيعَ عَلِيمً ﴿ اللّهُ ﴿ اللّهُ ﴿ وَلِيكُمْ اللّهُ ﴿ فَلَيمُ اللّهُ ﴿ وَلِيكُمْ اللّهُ ﴿ وَاللّهَ لَللّهُ وَاللّهُ ﴾ أي: نومك (١) ﴿ وَلِيكُ إِنْ عَلَيمُ اللّهُ وَاللّهُ ﴿ وَاللّهُ وَلَيْكُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَالْمُولَالُهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ ا

(۱) قوله: (جمعكم). قدره ليعلق به الجار والمجرور ﴿لَيَقْضِى ﴾ وكذا تقديره: «فعل ذلك» يتعلق به ﴿لَيَمَالِكَ ﴾.

- (٢) قوله: (في علمه). أفاد به أن سبق ذلك كان في علمه تعالى، وأما وقوعه فهو متأخر عن جمع الفريقين، كما يدل عليه صيغة المضارع: ﴿لَيَقْضِيَ ﴾، وكل ذلك واضح.
  - (٣) وقوله: (وهو نصر الإسلام...). كذا قاله ابن إسحٰق، ونقله ابن جرير.
- (٤) قوله: (﴿ لَيَهَلِكَ ﴾: يكفر) و(﴿ وَيَخَيَى ﴾: يؤمن). تفسير الهلاك هنا بالكفر والحياة بالإيهان مروي عن محمد بن إسحٰق، حيث قال: «أي: ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك ».اهـ. واستحسنه ابن كثير، أما ابن جرير، والقرطبي وغيرهما ففسروا الهلاك والحياة بمعناهما المشهور.
- (٥) قوله: ﴿يُرِيكَهُمُ﴾. يُرِي: مضارع «أرى» المنامية، تتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل، فالمفعول الأول والثاني: الكاف، و«هم»، والمفعول الثالث: ﴿قَلِيـكُمْ ﴾.
- (٦) قوله: (أي: نومك). أفاد به أن «منام» هنا مصدر ميميّ، وليس ظرفًا، والمعنى: أنه ﷺ رأى المشركين في المنام قليلًا، فأخبر به الأصحاب فسرّوا وثبتوا. وقال الحسن: «المنام هنا ظرف، والمعنى: موضع النوم، وهو العين»، فتكون الرؤية رؤية عين، ويكون ﴿قَلِيكُ ﴾ حالًا منصوبًا. والجمهور على أن الرؤية هنا منامية. ومع ذلك إن المؤمنين رأوا الكفار قليلًا، والكفار رأوا المؤمنين أيضًا قليلًا رؤية العين، في بداية القتال، لقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمُ مَ إِنِ النَّمَةَ مِنْ أَعْيُمُ مُ وَعِلِهِ الأَكثر.

فأخبرت به أصحابك فسرّوا ﴿وَلَوَ أَرَسَكُهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُدَ ﴾ جبنتم ﴿وَلَلَـنَزَعْتُدَ ﴾ اختلفتم ﴿ وَلَكَ اللّهُ مَن الفشل اختلفتم ﴿ وَكَ اللّهُ مَن الفشل والتنازع ﴿ إِنَّهُ مَلِيكًا بِذَاتِ ٱلصَّـدُورِ ﴿ وَلَكِ بَا فِي القلوب.

﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ ﴾ أيها المؤمنون ﴿ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُدِكُمْ قَلِيلاً ﴾ نحو سبعين أو مائة (٢)، وهم ألف، لتُقدِموا عليهم ﴿ وَيُقَلِلُكُمْ فِي آعَيْنِهِمْ ﴾ ليقدِموا، ولا يرجعوا عن قتالكم، وهذا قبل التحام الحرب (٣)، فلما التحم أراهم إياهم مثليهم كما في آل عمران ﴿ لِيَقْضِى اللّهُ أَمْرُاكَ اللّهِ مُرْجَعُ ﴾ تصر ﴿ اَلْأُمُورُ (١) ﴾.

( يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُهُ فِن عَهُ جَاعة كافرة ﴿ فَالْتَبْتُوا ﴾ لقتالهم،

وخلاصة ما يعلم من الآيات وكلام المفسرين؛ أن الرؤية في ثلاث مراحل:

الأولى: رؤية النبي عَلَيْة في المنام أن الكفار قليل.

الثانية: رؤية المؤمنين بأبصارهم عند اللقاء أنهم قليل، وكذلك رأى الكفار أن المؤمنين قليل.

الثالثة: رؤية كل من الفريقين الآخرين كثيرًا، وذلك عند التحام القتال؛ ليجبن المشركون، ويتوكل المؤمنون على ربهم. اهـ. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (أمر القتال). أفاد به أن «أل» في ﴿ ٱلْأَمْر ﴾ عهدية ذهنية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (نحو سبعين أو مائة...). روى ابن جرير ذلك عن ابن مسعود، قال: «لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلًا منهم، فقلنا: كم هم؟ قال: كنا ألفًا».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهذا قبل التحام الحرب...). جمع المفسر بين هذه الآية وآية آل عمران، وقد تقدم تفصيل ذلك هناك.



ولا تنهزموا ﴿وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴾ ادعوه بالنصر (١) ﴿لَعَلَكُمْ نُقْلِحُونَ ﴿ تَنهزموا .

﴿ وَاَطِيعُوا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُوا ﴾ تختلفوا فيها بينكم ﴿ فَنَفْشَلُوا ﴾ تجنبوا ﴿ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ قوتكم (٢) ودولتكم ﴿ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللّهَ مَعَ ٱلصَّـدِينِ ﴿ اللّهَ اللّهَ مَعَ ٱلصَّـدِينِ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا الصَّـدِينِ ﴾ بالنصر والعون (٣).

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِينرِهِم ﴾ ليمنعوا عيرهم، ولم يرجعوا

وفي «الصحيحين»: عن عبدالله بن أبي أوفى، عن رسول الله على أنه انتظر في بعض أيامه التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، وقال: «يا أبها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية؛ فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»، ثم قام النبي على وقال: «اللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم» [«فتح الباري» (٦/ ١٤٠)، مسلم (٣/ ١٣٦٢)]. نقله ابن كثير.

(٢) قوله: (قوتكم) أفاد به أن ذهاب الريح كناية عن الضعف والجبن. وكما يعلم من كلام ابن جرير وغيره. وقد يرى استعمال هذه الكناية في لغات أخرى.

قال ابن جرير: «هذا مثل يقال للرجل إذا كان مقبلًا عليه ما يجبه ويسرّ به: الريح مقبلة عليه». اهد. وقال: «وإنها يراد به في هذا الموضع: وتذهب قوتكم وبأسكم». اهد.

وروى عن ابن زيد: «الريح: النصر، لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله تضر وجوه العدو، فإذا كان ذلك لم يكن لهم قوام».اهـ. وعلى هذا فالظاهر أن الريح بمعناها الحقيقي.

(٣) قوله: (بالنصر والعون). أفاد أن المراد المعية الخاصة.

<sup>(</sup>١) قوله: (ادعوه بالنصر). وقريبًا من هذا فسره ابن جرير، حيث قال: «وادعوا الله بالنصر عليهم والظفر بهم، وأشعروا قلوبكم وألسنتكم ذكره».

بعد نجاتها (۱) ﴿بَطَرًا وَرِضَآةَ (۲) النّاسِ ﴾ حيث قالوا (۳) لا نرجع حتى نشرب الخمور وننحر الجزور ونضرب علينا القيان (۱) ببدر، فيتسامع بذلك الناس ﴿وَيَصُدُونَ ﴾ بالياء والتاء (٥) ﴿وَيَصُدُونَ ﴾ بالياء والتاء (٥) ﴿ فِيصُدُونَ ﴾ علمًا (۱) ، فجازيهم به.

﴿ وَ الْاَكُو ﴿ إِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ ﴾ إبليس (٧) ﴿ أَعَمَالَهُمْ ﴾ بأن شجعهم على لقاء المسلمين (٨) لما خافوا حين الخروج من أعدائهم بني

<sup>(</sup>١) قوله: (ولم يرجعوا بعد نجاتها). أي: لم يرجع المشركون عن توجههم إلى بدر بعد نجاة العرر..

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ بَطَرًا ﴾. قال القرطبي: «وهو في اللغة: التقوية بنعم الله على المعاصي». وهو هنا حال بمعنى: بطرين، وكذا لفظ ﴿ وَرِضَآ اللهُ مصدر «رَاآى، يرائي» على وزن «فاعَلَ، يفاعِلُ»، وهو بمعنى: اسم الفاعل، أي: مرائين، حال معطوف على ما قبله.

والمراد بـ﴿كَالَّذِينَ خَرَجُواْ﴾: أبو جهل وأصحابه الذين خرجوا إلى بدر. قاله قتاده، والسدي، وغير واحد من أهل التفسير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حيث قالوا...). ذكر ذلك المفسرون، بسياق متقارب، قال ابن كثير: «لما قيل لأبي جهل: إن العير قد نجا فارجعوا، قال: لا والله، لا نرجع حتى نرد ماء بدر، وننحر الجزر، ونشرب الخمر، وتعزف علينا القيان، وتتحدث العرب بمكاننا فيها يومنا أبدًا».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (القيان). بكسر القاف، جمع «قَيَّنَه» بفتحها: المغنية. وتطلق على الأمة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالياء والتاء). لم تثبت القراءة هنا بالتاء، فلعله سبق قلم.

<sup>(</sup>٦) قوله: (عليًا). تمييز محوّل عن الفاعل، أي: أحاط علمه بها يعملون.

 <sup>(</sup>٧) قوله: (إبليس). أفاد أن المراد ب﴿ الشَّيْطَانُ ﴾ هو إبليس؛ لأن «الشيطان» قد يطلق على
 كل متمرد من الإنس والجن والبهائم، فد أل» فيه عهدية ذهنية.

<sup>(</sup>٨) قوله: (بأن شجعهم...) خلاصة ما ذكره المفسر كما يعلم مما رواه أثمة التفسير: أن قريشًا =



بكر (١) ﴿ وَقَالَ ﴾ لهم ﴿ لا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارٌ لَكُمْ أَن مَن كنانة، وكان أتاهم (٢) في صورة سراقة بن مالك سيّد تلك الناحية ﴿ فَلَمَّا تَرَآةَتِ ﴾ التقت ﴿ ٱلْفِتَتَانِ ﴾ المسلمة والكافرة، ورأى الملائكة، وكان يده في يد الحارث بن هشام ﴿ نَكُصَ ﴾ رجع ﴿ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ هاربًا ﴿ وَقَالَ ﴾ لما قالوا له (٣): أتخذُلُنا على هذا الحال ﴿ إِنِّ بَرِيَّ \* مِن عَلى عَقِبَيْهِ ﴾ من جواركم ﴿ إِنِّ آرَىٰ مَا لَا تَرَوَّنَ ﴾ من الملائكة هذا الحال ﴿ إِنَّ أَخَافُ اللَّهُ كُن عَلَى عَلِينَ مُ وَاللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَ الِ اللَّهُ ﴾.

(<sup>(3)</sup> - ﴿ إِذْ يَكَتُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ ضعف اعتقاد <sup>(3)</sup>

الم أجمعت على المسير إلى بدر خافت من بني بكر بن كنانة؛ لأن قريشًا كانوا قتلوا منهم رجلًا، فجاء إبليس على صورة سراقة بن مالك بن جعثم، وهو من أشراف بني كنانة، وقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه، فخرجت قريش، وقال لهم: لا غالب لكم اليوم من الناس، وإني جار، وكان يد إبليس في يد رجل من المشركين وهو الحارث بن هشام أخو أبي جهل، فلما التقت الفئتان، ورأى إبليس الملائكة في صف المؤمنين، انتزع يده وولى مدبرًا، هو وشيعته. فقال الرجل -الحارث بن هشام-: يا سراقة! أتزعم أنك جار لنا؟ على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا؟ فقال: ﴿ إِنّي بَرِيّ يُ مِنْ صَلَى أَرَىٰ مَا لا تَرَوْنَ إِنّ أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

فقول المفسر: (بأن شجعهم)، أي: شجع إبليس المشركين.

<sup>(</sup>١) وقوله: (لما خافوا). أي: المشركون خافوا عند الخروج من أعدائهم بني بكر بن كنانة. و(من أعدائهم) متعلق بـ(خافوا).

<sup>(</sup>٢) (وكان أتاهم). أي: وكان إبليس أتى المشركين في صورة سراقة من سادات بني كنانة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لما قالوا له). أي: لما قال المشركون لإبليس: "أتخذلنا على هذا الحال».

<sup>(</sup>٤) قوله: (ضعف اعتقاد). هؤلاء قوم غير المنافقين الذين بالمدينة، وإلى ذلك ذهب ابن جرير: فقال: «وذكر أن الذين قالوا هذا القول كانوا نفرًا ممن كان قد تكلم بالإسلام من =

﴿غَرَّ هَكُوُلاَهِ ﴾ المسلمين ﴿وِينُهُمُّ ﴾ (١) إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير، توهمًا أنهم ينصرون بسببه (٢)، قال تعالى في جوابهم: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ يثق به، يَغلبُ (٣) ﴿ وَإِن اللَّهَ عَزِينُ ﴾ في صنعه.

﴿ وَلَوْ تَدَىٰ ﴾ يا محمد ﴿إذْ يَتَوَفَى ﴾ بالياء والتاء (١) ﴿ الَّذِينَ كَ فَرُواْ اللَّهِ عَلَمُ وَاللَّهِ عَلَمُ وَاللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ كَا اللَّهِ وَأَدْبَكُوهُمْ وَأَذْبَكُوهُمْ ﴾ بمقامع من حديد (١) ﴿ وَ﴾

روى ابن جرير، عن ابن عباس: «كان هذا الضرب يوم بدر»، قال ابن عباس: «إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف، وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم». اهـ. قال ابن كثير بعد نقله ذلك: «وهذا السياق وإن كان سببه وقعة بدر ولكنه عام في حق كل كافر، كها هو ظاهر الآية، وكها في سورة الأنعام: ﴿وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ الطّلاِئُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلمُوتِ وَالْمَلَتِهَ كُمُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِ مِد ... ﴾ [٩٣]». اهـ. ملخصًا.

مشركي قريش، ولم يستحكم الإسلام في قلوبهم».اه. ونقل هذا المعنى عن عامر الشعبي، ومجاهد، ونقل ابن كثير عن ابن عباس أن الذين قالوا ذلك هم المشركون، لما قلل الله المسلمين في أعين المشركين. وكذا رواه ابن جرير عن ابن جريج أيضًا.

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿دِينُهُمُّ ﴾. فاعل ﴿عَرَّ﴾. واسم الإشارة ﴿ هَنُولَآ ۚ ﴾ في محل نصب مفعول به.

<sup>(</sup>٢) قوله: (توهمًا أنهم ينصرون بسببه). من بقية مقولتهم، أي قالوا: إن المسلمين وَهِمُوا أنهم ينصرون بسبب دينهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يغلب). قدره ليكون جواب الشرط: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ...﴾. حذف ودل عليه جملة ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ...﴾ فهي تعليل للجواب المحذوف، أقيمت مقامه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالياء والتاء...). قراءتان: بالتاء: ﴿تَتَوَفَّى ﴾: قراءة ابن عامر، وبالياء: ﴿يَتَوَفَّى ﴾: قراءة الباقين. ووجهها واضح.

<sup>(</sup>٥) وقوله تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾. مفعول به، و﴿ اَلْمَلَتُمِكُهُ ﴾: فاعل، كما هو واضح.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بمقامع من حديد). ونقله البيضاوي بـ «قيل».

يقولون لهم: ﴿ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ أَي: النار، وجواب ﴿ لَوَ ﴾ أي: النار، وجواب ﴿ لَوَ ﴾ أنا لرأيت أمرًا عظيمًا.

( ﴿ وَذَلِك ﴾ التعذيب ﴿ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ عبر بها دون غيرها ( ) ؛ لأن أكثر الأفعال تزاول بها ﴿ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ ﴾ أي: بذي ظلم ( ) ﴿ لِلْقِبِيكِ لَانَ أَكْثُر الأَفْعَالُ تَزَاولُ بها ﴿ وَأَكَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ ﴾ أي: بذي ظلم ( ) ﴿ لِلْقِبِيكِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ

﴿ حَالِ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا ﴿ عَادة ﴿ وَالَّ فِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِعَايَتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ﴾ بالعقاب ﴿ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ جملة ﴿ كَفَرُوا ﴾ وما بعدها مفسرة لما قبلها ﴿ إِنَّ اللَّهَ قَويٌ ﴾ على ما يريده ﴿ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ آ ﴾ .

(١) قوله: (وجواب ﴿ لَوَ ﴾ :...). أي: حذف الجواب للإشارة إلى هوله، كأنه خارج عن حد التعبر.

(٢) قوله: (عبر بها). أي: بالأيدي، والمراد: هم أنفسهم، فيكون من المجاز المرسل، أطلق الجزء وأريد الكل. ويكون لهذا الخبر مزية أشار إليها المفسر بقوله: (لأن أكثر الأفعال...).

- (٣) قوله: (بذي ظلم). أشار به إلى أن ﴿ظَلَّامٍ﴾ هنا ليس للمبالغة، حتى لا يوهم نفي المبالغة وجود أصل الظلم، بل هنا للنسبة، لأن «فعّالًا» يستعمل للنسبة كما يقال: تمّار، عطّار، كما تقدم في سورة آل عمران الآية (١٨٢)، و﴿أَكَ ﴾ مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر معطوف على ﴿مَا﴾.
- (٤) قوله: (دأب هؤلاء). قدره ليفيد أن الجار والمجرور ﴿كَدَأَبِ اَلِ فِرْعَوْنَ ﴾ خبر لمبتدأ عذوف، والدأب: مصدر «دأب، يدأب: دام». كما بينه البيضاوي. والمعنى: فِعْلُ هؤلاء المشركين كفعل آل فرعون ومن قبلهم من التكذيب والكفر، ففعلنا بهم ما هو عادتنا فيمن قبلهم. كما ذكره ابن كثير.

((\*) مُغَيِّرًا عَلَىٰ قَوْمِ \* مُبدِّلًا لها بالنقمة ﴿ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ \* يبدلوا نعمتهم كفرًا، وَعَمَّهُ أَنفَسِمٍ \* يبدلوا نعمتهم كفرًا، كتبديل كفار مكة إطعامَهم من جوع وأمنهم من خوف وبعث النبي عَلَيْ إليهم، بالكفر والصدِّعن سبيل الله وقتال المؤمنين ﴿ وَأَنَ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ((\*)\*).

﴿ كَدَأْبِ (`` مَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ فَاَهْلَكُنَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ ﴾ قومه معه ﴿وَكُلُّ ﴾ من الأمم المكذبة (") ﴿كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞﴾.

﴿ ونزل في قريظة (٤): ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

(١) قوله تعالى: ﴿ وَالِكَ بِأَكَ اللّهَ ﴾. يخبر تعالى عن تمام عدله في حكمه؛ لأنه لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا بسبب ذنب ارتكبه، كما قال تعالى: ﴿ إِنَ اللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَقَّى يُغَيِّرُ وَامَا لِمَا اللّهَ اللّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَقَّى يُغَيِّرُ وَامَا لِمَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تنبيه: ذكر في آية (٥١) و(٥٣) علتين للتعذيب: ما قدمت أيديهم، وأنهم غيَّروا نعمة ربهم بالكفران، وهما متلازمان؛ لأن من عصى الله فقد قابل نعمته بالكفر، وغيَّرها إليه، فلا يكون هنا التعليل للفعل الواحد بعلتين دون عطف أو بدلية، لأن العلتين هنا بمعنى واحد في الجملة، فكأن العلة الثانية بدلٌ من الأولى. والله أعلم.

- (٢) قوله تعالى: ﴿ كَدَأْبِ ﴾. قال القرطبي: «ليس تكرارًا، فالأول للعادة في التكذيب،
   والثاني للعادة في التغيير». وذكره البيضاوي وجهًا.
- (٣) قوله: (من الأمم المكذبة). فيه إشارة إلى أن التنوين في ﴿كُلُّ﴾ تنوين عوض، وبذلك يكون لفظ ﴿كُلُّ﴾ نكرة مخصصة صالحًا لوقوعه مبتدأ.
- (٤) قوله: (ونزل في قريظة:...). ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن مجاهد، وذكره القرطبي وغيره.



﴿ ﴿ اللَّذِينَ عَهَدَتَ مِنْهُمْ ﴾ أن لا يعينوا المشركين ﴿ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ ﴾ عاهدوا فيها ﴿ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ الله في غدرهم.

﴿ وَإِمَّا ﴾ فيه إدغام نون (إنْ الشرطية (١) في (ما) المزيدة ﴿ نَقَفَنَهُمُ ﴾ تجدنَّهم (٢) ﴿ فِي ٱلْحَرِّبِ فَشَرِّدُ ﴾ فرق (٣) ﴿ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾ من المحاربين بالتنكيل بهم والعقوبة (١) ﴿ لَهُ لَهُمْ ﴾ أي: الذين خلفهم ﴿ يَذَ كُرُونَ ﴿ آَنَ كُنُ عَلَى اللَّهِ عَلَونَ بهم.

= وقريظة: قبيلة من قبائل اليهود المستوطنين بالمدينة، وكان النبي على عاقدهم بأن لا يناصروا الكفار، وقد نقضوا العهد وغدروا مرارًا، وآخر الغدر كان في غزوة الخندق التي كانت من أشد الغزوات على المؤمنين، وبذلك حكم فيهم بالقتل والسبي بعد غزوة الخندق، كما بينه أهل السير. وقد ذكرنا -سابقًا- عنهم وعن القبيلتين الأخريين بالمدينة -بني قينقاع وبني النضير-.

- (۱) قوله: (فيه إدغام نون «إن» الشرطية). قد تقدم نظيره. فأصله: «إنْ ما». ويؤكد المضارع كثيرًا بعد «إمّا» هذه. كما في قوله: ﴿ فَإِمَّا تَنَوِنَّ ﴾ [مريم: ٢٦]، و﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ ﴾ [الأنفال: ٥٨].
- (۲) قوله: (تجدنهم). وبمثله فسر ابن جرير وغيره. يقال: ثقفته وأثقفته ثقفًا أي: وجدته.
   ذكره القرطبي.
- (٣) قوله: (فرّق). تفسير لغوي لـ ﴿شَرِّدُ﴾. قال القرطبي: «التشريد في اللغة: التبديد والتفريق».اهـ.
- (٤) قوله: (بالتنكيل بهم والعقوبة). الباء للتصوير، أي: تصوير التشريد بهم، فهو المراد بالتشريد، ولذلك قال ابن عباس: «يعني: نَكُلُ بهم من بعدهم». وقال قتادة: «عظ بهم من سواهم». وقال سعيد بن جبير: «أنذر بهم من خلفهم». اهد. نقله كله ابن جرير. وخلاصة المعنى: افعل بهم فعلًا يكون مشرّدًا من خلفهم من نظائرهم عمن بينك وبينه عهد وعقد، كها قاله ابن جرير.

﴿ وَإِمَّا تَخَافَتَ مِن قَوْمٍ ﴾ عاهدوك ﴿ خِيَانَةً ﴾ في عهد بأمارة تلوح لك (١) ﴿ فَانَئِذَ ﴾ اطرح عهدهم ﴿ إلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ حال (١) ، أي: مستويًا أنت وهم في العلم بنقض العهد، بأن تُعلمهم به لئلا يتهموك بالغذر ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ لَكُا إَنِينَ اللّهِ ﴾ .

( ونزل فيمن أفلت ( عن بدر ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ ﴾ يا محمد ( عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

- (۱) قوله: (بأمارة تلوح لك). أفاد به أن المراد بخوف الخيانة التحقق بأمارات تدل على وقوع الخيانة، لا مجرّد احتمال الوقوع، وذلك كما وقع من قريظة حيث أجابوا أبا سفيان ومن معه من المشركين لمحاربة المسلمين، فهذا نقض صريح منهم للعهد. نبه على ذلك كله ابن جرير.
- (٢) قوله: (حال). أي: ﴿عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾ في محل نصب حال من الضمير المستتر في ﴿فَانَٰذِ ﴾. والمعنى كما قال المفسر، وكما قال ابن جرير: «أعلمهم قبل حربك إياهم أنك فسخت العهد بينك وبينهم بسبب ظهور الخيانة منهم حتى تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم محارب». اهد. باختصار.
- (٣) قوله: (أفلت). أي: تخلص من القتل وبقي حيًّا. وما ذكره من سبب النزول ذكره القرطبي، بلا عزو.
- (٤) قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب في ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ ﴾ للنبي ﷺ. وهذا على قراءة ﴿ وَلَا تَحْسِبَنَّ ﴾ بالتاء وكسر السين، وهي قراءة الجمهور، وبالياء: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ﴾ : قراءة ابن عامر، وحفص، وحمزة، وأبي جعفر. ثم قرأ شعبة ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ﴾ بالتاء مع فتح السين، وهما لغتان في مضارع «حَسِب». تقول: حسِب، يحسِبُ، ويحسبُ. وفتح السين في المضارع هو القياس؛ لأن «فعِلَ» مضارعه: «يفعَلُ» قياسًا. وأما بكسر السين «يحسِبُ» فسماعي، وذكر المفسر الإعراب على كل من القراءتين: فعلى القراءة بالتاء: فاعل: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ﴾ : الضمير المستر، و ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ في محل نصب المفعول الأول، وجملة ﴿ سَبَعُواً ﴾ في محل نصب المفعول الأول، وجملة ﴿ سَبَعُواً ﴾ في محل نصب المفعول الأول، وجملة ﴿ سَبَعُواً ﴾ في محل نصب المفعول الأول، وجملة ﴿ سَبَعُواً ﴾ في محل نصب المفعول الأول، وجملة ﴿ سَبَعُواً ﴾ في محل نصب المفعول الأول، وجملة ﴿ سَبَعُواً ﴾ في محل نصب المفعول الأول، وجملة ﴿ سَبَعُواً ﴾ في محل نصب المفعول الأول، وجملة ﴿ سَبَعُواً ﴾ في محل نصب المفعول الأول، وجملة ﴿ سَبَعُواً ﴾ في محل نصب المفعول الأول، وجملة ﴿ سَبَعُواً ﴾ في محل نصب المفعول الأول، وجملة ﴿ سَبَعُواً اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ المُنْ وَ اللهُ وَاللّهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللّهُ وَالل



سَبَقُواً ﴾ الله، أي: فاتوه ﴿إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞﴾ لا يفوتونه، وفي قراءة: بالتحتانية، فالمفعول الأول محذوف، أي: أنفسهم، وفي أخرى: بفتح «أن» على تقدير اللام.

(الله وَاَعِدُواْ لَهُم ﴾ لقتالهم ﴿ مَا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَةٍ ﴾ قال عَلَيْ: «هي الرمي» رواه مسلم (٢). ﴿ وَمِن رِبَاطِ اَلْخَيْلِ ﴾ مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله ﴿ تُرْهِبُونَ ﴾ تخوفون ﴿ وَمِا الله وَعَدُوَّكُمْ ﴾ أي: كفار مكة ﴿ وَمَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ ﴾ أي: غيرهم، وهم المنافقون أو اليهود (٢) ﴿ لاَ نَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا

وعلى القراءة بالياء: ﴿اللَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ في محل رفع فاعل، والمفعول الأول محذوف تقديره:
 أنفسهم. والمفعول الثاني: جملة ﴿سَبَعُواً ... ﴾، وجملة ﴿إنَّهُمْ ... ﴾ بكسر الهمزة استئنافية.
 وهي قراءة الجمهور، وقرأ ابن عامر بفتح الهمزة: ﴿أَنَّهُمْ ﴾ بتقدير اللام. أي: «لأنهم».
 كها قال المفسر. وهناك أوجه أخرى في الأعراب.

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي: «أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكّد تقدمة التقوى».اهـ. وكذا قال ابن كثير: «ثم أمرهم بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة».اهـ. وأشار المفسر بقوله: (لقتالهم) إلى تقدير مضاف، فالمراد الإعداد لقتالهم، لا لأجل منفعتهم، كها هو واضح.

<sup>(</sup>٢) قوله: (رواه مسلم). أي: عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول وهو على المنبر: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴾: «ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي» [٧/ ١٥٢٢)]. هـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهم المنافقون أو اليهود). هما قولان في المراد بـ (آخرين من دونهم)، روى ابن جرير عن ابن زيد: «أنهم المنافقون»، وعن مجاهد: «أنهم بنو قريظة»، وعن السدي: «أهل فرس». واختار أن المراد به: «الجن»؛ لقوله تعالى: ﴿لَا نَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُ لَلَّهُ لَا بنى آدم يعلمهم المؤمنون.

تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوفَ إِلَيْكُمْ ﴾ جزاؤه ﴿وَأَنتُمْ لَا نُظْلَمُونَ ۞﴾ تنقصون منه شيئًا.

("- ﴿ ﴿ وَإِن جَنَحُوا ﴾ مالوا ﴿لِلسِّلْمِ ﴾ بسكر السين وفتحها (''): الصلح ﴿ فَاجَّنَحْ لَمَا ﴾ وعاهدهم. قال ابن عباس: «هذا منسوخ بآية السيف (''). وقال مجاهد: «مخصوص بأهل الكتاب»، إذ نزلت في بني قريظة ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ ثق به ﴿ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ ﴾ للقول ﴿ الْعَلِيمُ ( الله ) بالفعل.

(\*\*)- ﴿ وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَغَدَعُوكَ ﴾ بالصلح ليستعدوا لك ﴿ فَإِن حَسْبَكَ ﴾ (\*\*) كافيكَ ﴿ اللَّهُ مُوَ الَّذِي أَيْدُكُ بَصْرِهِ وَ وَالْمُؤْمِنِينَ \* (\*\*) \* .

<sup>(</sup>١) قوله: (بكسر السين وفتحها). قراءتان: بالكسر قراءة شعبة. وبالفتح: قراءة الباقين. و(الصلح) تفسير ﴿لِلسَّلِمِ ﴾. قاله قتادة، وابن زيد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال ابن عباس: «هذا منسوخ»). وكذا قاله قتادة، وآية السيف هي: ﴿فَأَقَنُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُمُوهُم ﴾ [التوبة: ٥]، و﴿وَلَالِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَة ﴾ [التوبة: ٣٦]. ومال القرطبي إلى عدم النسخ؛ لوجود الصلح من النبي ﷺ مع أهل خيبر، ومن الخلفاء الراشدين من بعده.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ فَإِنَ حَسَبَكَ اللَّهُ ﴾: حسب: بمعنى كافٍ، فإضافته لفظية، وهو اسم ﴿ إِنَّ ﴾، والاسم الكريم ﴿ اللَّهُ ﴿ خبرها. وهذه لطيفة نحوية، لأن الأصل كون المبتدأ معرفة والخبر نكرة، أي: أخبر عن النكرة بالمعرفة. ومسوِّغ ذلك دخول الناسخ (إن» على المبتدأ، وهذه مسألة استثنائية، ذكرناها في رسالة الاستثناء.

وأما قوله تعالى: ﴿حَسَّبُكَ ٱللَّهُ ﴾ في الآية الآتية فالاسم الكريم مبتدأ، و﴿حَسَّبُكَ ﴾: خبر مقدم.



(الله ﴿ وَأَلْفَ ﴾ جمع ﴿ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ بعد الإحن (١) ﴿ لَوَ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيمًا مَّا ٱلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ ٱللّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ ﴾ بقدرته ﴿ إِنَّهُ، عَنِيرُ ﴾ غالب على أمره ﴿ حَكِيمٌ (الله ﴾ لا يخرج شيء عن حكمته (٢).

(الله عَنَايَّهُ) النِّيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَ صسبك (الله مَنِ البَّعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (اللهُ ).

(١) قوله: (بعد الإحن). جمع: «إحْنَة»، أي: الحقد. قال ابن جرير، وروى عن السدي وابن إسحٰق وغيرهما: «المراد بالذين ألف الله بين قلوبهم: الأوس والخزرج من الأنصار؛ لأنه كان بين الأوس والخزرج حروب متتابعة، فها ألف بينهم إلا الإسلام».

قال القرطبي: «أي: جمع بين قلوب الأوس والخزرج، وكان تألّف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من آيات النبي على ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلطم اللطمة، فيقاتل عنها حتى يستقيدها، وكانوا أشد خلق الله حمية، فألّف الله بالإيهان بينهم، حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين».اهـ.

- (٢) قوله: (لا يخرج شيء عن حكمته): صريح في إثبات صفة الحكمة لله تعالى. وقد أشرنا إلى ذلك والفرق بينها وبين الغرض في تفسير سورة البقرة الآية (٣٢).
- (٣) قوله: (﴿وَ﴾ حسبك). أفاد بهذا التقدير أن الاسم الموصول ﴿مَنِ﴾ في محل رفع معطوف على الاسم الكريم، والمعنى: حسبك الله والمؤمنون الذين معك، وذكر هذا المعنى القرطبي وغيره، وعزاه القرطبي إلى الحسن. وقد يؤيده ما نقله عن ابن عباس أن الآية نزلت في إسلام عمر رَحَنَافَهُ عَنْهُ، وكان مع النبي ﷺ حينئذ ثلاث وثلاثون رجلًا وست نسوة، فإسلام عمر رَحَنَافَهُ عَمَّل أربعين.

والذي ذكره ابن جرير، وابن كثير، ونقله ابن جرير عن الشعبي وابن زيد: أن المعنى حسبك الله وحسب من اتبعك، أي: الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين، وعلى هذا يكون ﴿مَنِ ﴾ معطوفًا على الكافِ في ﴿حَسَبُكَ ﴾. وعطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة الجار جائز عند طائفة من النحاة؛ كابن مالك.

(") - ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِضِ ﴾ حُثّ (المُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾ للكفار ﴿إِن يَكُن مِ نِلْمَ عِشْرُونَ مَنْ مِلْهُ وَ إِن يَكُن ﴾ بالياء والتاء (") يَكُن مِّنكُم عِشْرُونَ صَنْبِرُونَ يَعْلِبُوا مِاتَنَيْنَ ﴾ منهم ﴿وَإِن يَكُن ﴾ بالياء والتاء (") ﴿مِنكُم مِائَةٌ يَقْلِبُوا أَلْفًا مِن ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُم ﴾ بسبب أنهم ﴿قَوْمٌ لَا يَنْهُمُونَ ﴿أَنَ اللَّهُمُ المَائتين، وهذا خبر بمعنى الأمر (")، أي: ليقاتل عشرون منكم المائتين،

(٣) قوله: (وهذا خبر بمعنى الأمر). يعني قوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِنكُمْ مِهُ جَمَلَة شُرطية خبرية، والمراد بها الأمر. ومع ذلك فيها وعد من الله تعالى بالنصر وإن قلّ عدد المسلمين؛ كما أفاده ابن كثير والقرطبي وغيرهما.

قال ابن كثير: «يحرض الله تعالى نبيه والمؤمنين على القتال ويخبرهم أنه حسبهم وكافيهم وناصرهم على عدوهم، وإن كثروا وقلَّ عدد المؤمنين، ولهذا قال: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ كَرْضَٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْمِقَالِنَّ...﴾ الآية».اهـ. باختصار.

وما ذكره المفسر من أن هذه الآية بمعنى الأمر، وأنها منسوخة بالآية التالية ذهب إليه المفسرون، كابن جرير، وابن كثير وغيرهما، وروى ذلك ابن جرير عن ابن عباس بطرق متعددة بألفاظ متقاربة، ففي رواية عنه: قال: «كان لكل رجل من المسلمين عشرة لا ينبغي له أن يفر منهم، فكانوا كذلك حتى أنزل الله: ﴿ ٱلْنَنَ خَفَّكَ ٱللهُ ... ﴾ الآية، فعبأ لكل رجل من المسلمين رجلين من المشركين، فنسخ الأمر الأول».اه.

<sup>(</sup>۱) قوله: (حُث). بضم الحاء وتشديد الثاء، أمر من «حثَّ، يحثُّ»، تفسير لـ ﴿حَرَضِ ﴾. وأصل الحرض: الإشراف على الهلاك والقرب منه، ومنه قوله تعالى: ﴿حَنَّ تَكُونَ حَرَضًا﴾ [يوسف: ٨٥]، كما يعلم من القرطبي، والبيضاوي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالتاء: ﴿تَكُنُ ﴾: قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي جعفر. وبالياء: ﴿يَكُنُ ﴾: قراءة الباقين. و﴿تَكُنُ ﴾ هنا تامة. والجار والمجرور: ﴿مِنكُمُ ﴾ متعلق بها. و ﴿مِنَائَةٌ ﴾ فاعل، وكذلك ﴿عِشْرُونَ ﴾ في الآية السابقة، و ﴿مِنائَةٌ ﴾ في الآية التالية. والله أعلم.



والمائةُ الألفَ، ويثبتوا لهم، ثم نسخ لما كثروا بقوله:

(" - ﴿ اَكُنَ خَفَفَ اللّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضُعْفًا ﴾ بضم الضاد وفتحها (')، عن قتال عشرة أمثالكم ﴿ فَإِن يَكُن ﴾ بالياء والتاء ﴿ مِنكُمُ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يُعْلِبُوا مِائتَةً صَابِرَةٌ يُعْلِبُوا مِائتَةً مَن مِنهم ﴿ وَإِن يَكُن مِنكُمُ اَلَقٌ يَعْلِبُوا اللّهَ مِن إِذِن اللّهِ ﴾ بإرادته، وهو بمعنى الأمر، أي: لتقاتلوا مثليكم وتثبتوا لهم ('') ﴿ وَاللّهُ مَعَ الصَّنبِرِينَ (" ) ﴾ بعونه (").

ونزل لما أخذوا الفداء من أسرى بدر(١) ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن تَكُونَ ﴾ بالتاء

وقوله: ﴿إِنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ أَي: يقاتل المشركون على غير رجاء ثواب؛ فهم لم
 يفقهوا الأجر العظيم لمن يقاتل في سبيله. اهـ أفاده ابن جرير.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بضم الضاد وفتحها) قراءتان: بالفتح: ﴿ضَعَفَا﴾: قراءة عاصم وحمزة وخلف. وبالضم: ﴿ضُعَفًا﴾: قراءة الباقين. ما عدا أبا جعفر فقرأ: ﴿ضُعَفَاء﴾ جمع «ضعيف». والضعف بالضم والفتح لغتان، قاله البيضاوي. وقد اشتهر استعمال الضّعف بالفتح في ضعف البدن، أي الضعف المحسوس، وبالضم في الضعف المعنوي: كالرأي والعقل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لتقاتلوا...). اللام هنا لام أمر، ودخول لام الأمر في المضارع المخاطب قليل، والأكثر أن يؤتى بصيغة الأمر.. «قاتلوا»، وأما أمر الغائب فهو بدخول اللام على المضارع حسب، كقوله تعالى: ﴿ لِنُغِقْ ذُوسَعَةٍ ﴾ [الطلاق: ٧]، وذلك واضح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بعونه). أفاد أن المعية هنا خاصة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ونزل لما أخذوا...). ما ذكره من سبب النزول ذكره المفسرون مفصلاً، وقد روي ذلك عن ابن عباس وأنس وغيرهما من طرق مختلفة، وخلاصة ذلك كما يعلم من رواية ابن عباس: «استشار النبي على الصحابة في شأن أسرى بدر وهم سبعون: فأشار أبو بكر رَحَوَالِلَهُ عَنه بأخذ الفداء منهم وفكهم، وأشار عمر رَحَوَاللَهُ عَنه بقتلهم، فوافق النبي على أبي بكر رَحَوَاللَهُ عَنه، رجاء أن يسلم بعضهم، أو بعض أولادهم، ولحاجة المسلمين إلى التقوية المالية والاستحكام الاقتصادية؛ فأنزل الله هذه الآية عتابًا على من أشار بالإبقاء وأخذ الفداء».

والياء (١) ﴿ لَهُ وَ أَسَرَىٰ حَقَىٰ يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ يبالغ في قتل الكفار ﴿ تُرِيدُ و كَ ﴾ أيها المؤمنون (٢) ﴿ عَرَضَ ٱلدُّنِيَا ﴾ حُطامها بأخذ الفداء ﴿ وَٱللَّهُ يُرِيدُ ﴾ لكم (٣) ﴿ اَلْأَخِرَةُ ﴾ أي: ثوابها، بقتلهم ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ آَلُهُ وَهذا منسوخ (٤) بقوله: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَا آَهُ ﴾ [عمد: ٤].

﴿ لَوْلَاكِنَا مِنَ اللَّهِ سَبَقَ ﴾ بإحلال الغنائم والأسرى لكم (٥) ﴿ لَمَسَكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمُ ﴾ .

<sup>=</sup> قال القرطبي: «فالعتاب متوجه بسبب من أشار على النبي ﷺ بأخذ الفدية؛ لأن النبي ﷺ ما أراد قط عرض الدنيا». اهـ. وقال ابن جرير قريبًا من ذلك.

<sup>(</sup>١) قوله: (بالتاء والياء). قراءتان. بالتاء: ﴿تَكُونَ ﴾: قراءة أبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب. وبالياء: ﴿يَكُونَ﴾: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أيها المؤمنون). أشار به إلى أن هذا الخطاب إلى المؤمنين الذين أشاروا لأخذ الفداء لا إلى النبي ﷺ، كما أفاده ابن جرير والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لكم). كذا فسر ابن جرير. فالمعنى: الله يريد لكم ثواب الآخرة. وأشار المفسر بقوله: (أي: ثوابها). إلى تقدير مضاف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهذا منسوخ...) قاله ابن عباس؛ لأن هذه الآية في شأن أسارى بدر، والمؤمنون يومئذ قليلون، فكانت الحاجة ماسة إلى تقليل عدد الكفار. قال ابن عباس: «...فلها كثروا واشتد سلطانهم أنزل الله تَبَارَكَوَتَعَالَ بعد هذا في الأسارى ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِي الْأَسارى ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِي الْأَسارى ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِي الْأَسارى ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَي الْأَسارى ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَمَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِ الللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ

<sup>(</sup>٥) قوله: (بإحلال الغنائم) قال ابن عباس: «يعني في أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم». اه. لأن الغنائم كانت محرمة على الأمم السابقة، وتحليلها من خصائص هذه الأمة. كما في رواية البخارى: «...وأحِلّت لى الغنائم...». [(٣٢٨)].



( ) - ﴿ فَكُنُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طِيِّبَأُ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِلَى اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ) .

(\*\*) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ قُل لِمَن فِي آيدِيكُم مِن ٱلْأَسْرَى ﴿ وَفِي قراءة: «اَلْأَسْارَى \*\*) ﴿ وَفِي قراءة: «اَلْأَسَارَى \*\*) ﴿ وَإِن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾ إيهانا وإخلاصًا ﴿ يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِمَّا أَخِذَ مِن الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا ويثيبكم في الآخرة ﴿ وَيَعْفِرُ لَكُمُّ ﴾ ونوبكم ﴿ وَاللّهُ عَفُورٌ تَجِيدٌ ﴿ ﴾ .

﴿ وَإِن يُرِيدُوا ﴾ أي: الأسرى ﴿ خِيانَنَكَ ﴾ بها أظهروا من القول (١٠) ﴿ فَقَدٌ خَانُوا ٱللَّهَ مِن قَبْلُ ﴾ قبل بدر، بالكفر ﴿ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُ ۗ ﴾ ببدر، قتلًا وأسرًا، فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا (٥) ﴿ وَاللَّهُ عَلِيدُ ﴾ بخلقه ﴿ حَكِيدُ ﴿ آ﴾ في صنعه.

اللهِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَنهَ دُوا بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾

<sup>(</sup>١) هذه الآية ظاهرها كون الغنيمة كلها للغانمين، ولكن فصل المستحقين في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَأَعْلَمُواۤ أَنَّمَا غَنِمْتُم ... ﴾ [الأنفال: ٤١].

<sup>(</sup>٢) روى ابن جرير عن العباس بن عبدالمطلب: «أن هذه الآية نزلت فيه، وكان أُسِر يوم بدر وكان أسلم قبل، وخرج مع المشركين كرهًا، وفدى عن نفسه وعن عقيل ونوفل، وكان أخذ منه عشرون أوقية غنيمة، قال العباس: «فأعطاني الله مكان العشرين الأوقية في الإسلام عشرين عبدًا كلهم تاجر بهالي مع ما أرجو من مغفرة الله عَرَّبَيَلًا».اهد. ملخصًا من القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة: ﴿ ٱلْأَسَارَىٰ ﴾). وهي قراءة أبي جعفر. والباقون قرؤوا: ﴿ ٱلْأَسْرَىٰ ﴾. (٤) قوله: (بها أظهروا من القول). أي: من الإسلام.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فليتوقعوا...). فيه إشارة إلى جواب الشرط، حذف وأقيم ما يدل عليه مقامه، وهو علته، فيكون المعنى: وإن يريدوا خيانتك فليتوقعوا مؤاخذتهم؛ لأنهم لما خانوا من قبل أمكن منهم وأخذهم بالعذاب، والله أعلم.

وهم المهاجرون (١) ﴿ وَاللَّذِينَ ءَاوُوا ﴾ النبي ﷺ ﴿ وَنَصَرُوا ﴾ وهم الأنصار ﴿ أُولَكِكَ بَمُضُهُمُ أَولِكَا أَ بَعْضُ ﴾ في النصرة والإرث ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُو مِن وِلَيَتِهِم ﴾ بكسر الواو وفتحها (٢) ﴿ مِن شَيْءٍ ﴾ فلا إرث بينكم وبينهم، ولا نصيب لهم في الغنيمة (٣) ﴿ حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ وهذا منسوخ بآخر السورة ﴿ وَإِنِ أَسْتَصَرُوكُمْ (٤)

- (٢) قوله: (بكسر الواو وفتحها). قراءتان: بكسر الواو: ﴿وِلَيَتِهِم﴾: قراءة حمزة. وبفتحها:
   ﴿وَلَكَيْتِهِم﴾: قراءة الباقين. وهما لغتان، ومعناهما واحد؛ كالدَّلالة والدِّلالة. أفاده ابن كثير.
- (٣) قوله: (فلا إرث بينكم وبينهم، ولا نصيب لهم في الغنيمة). كما قال ابن كثير: «هؤلاء الصنف الثالث من المؤمنين، وهم الذين آمنوا ولم يهاجروا، بل أقاموا في بواديهم، فهؤلاء ليس لهم في المغانم نصيب، ولا خمسها إلا ما حضروا فيه القتال». وقد ورد هذا المعنى في رواية مسلم وأحمد في بيان وصايا النبي على إذا بعث سرية. [أحمد (٥/ ٣٥٢)، مسلم (٣/ ١٣٥٧)].
- (٤) قوله تعالى: ﴿وَإِنِ ٱسۡتَعَمُّرُوكُمُ ﴾. أي: هؤلاء الصنف الثالث إذا طلبوا منكم أيها المهاجرون والأنصار العون على الكفار وجب عونهم، إلا إذا كان على قوم بينهم وبين=

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهم المهاجرون). قال ابن كثير: «ذكر الله في هذه الآية ثلاثة أصناف من المؤمنين: الأول: المهاجرون، والثاني: الأنصار، والثالث: المؤمنون الذين لم يهاجروا. وقوله تعالى: ﴿أُوْلَيَكَ بَعْضُهُمْ آوَلِيَاكَ بَعْضُهُمْ آوَلَيْ بَعْضِهُمْ آوَلَيْ بَعْضِهُمْ آوَلَيْ بَعْضِهُمْ آوَلَى بَعْضُهُمْ آوَلَى بَعْضَهُمْ آوَلَى بَعْضِهُمْ آوَلَى بَعْضَهُمْ آوَلَى بَعْضِهُمْ آوَلَى بَعْضَهُمْ آوَلَى بَعْضِهُمْ آوَلَى بَعْضِهُمْ آوَلَى بَعْضِهُمْ آوَلَى بَعْضِهُمْ آوَلَى بَعْضَهُمْ آوَلَى بَعْضِهُمْ آوَلَى بَعْضِهُمْ آوَلَى بَعْضَهُمْ آوَلَى بَعْضَهُمْ آوَلَى بَعْضَهُمْ آوَلَى بَعْضِهُمْ آوَلَى بَعْضَهُمْ آوَلَى بَعْضَهُمْ آوَلَى بَعْضَهُمْ آوَلَى بَعْضِهُمْ آوَلَى بَعْضَهُمْ آوَلَى بَعْضَهُمْ آوَلَى بَعْضَهُمْ آوَلَى بَعْضِهُمْ آوَلَى بَعْضَوْلَهُ وَلَوْلُوا الْآوَرُوا الْآوَرُ وَالْوَلُوا الْآوَرُ وَالْوَلُوا الْآوَرُ وَالْوَلُوا الْآوَرُ وَالْولَالِ اللَّهُ وَلَيْهَا لَولَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَولُوا اللَّوْلُولُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وفصل تعالى حكم الصنف الثالث بقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ مَامَوُا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾.



فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ ﴾ لهم على الكفار ﴿ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِيثَنَّ ﴾ عهد؛ فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم ﴿ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ آَنَهُ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضٍ ﴾ في النصرة والإرث، فلا إرث بينكم وبينهم (١) ﴿ وَلَكُنُ فِتَـنَةٌ بِينكم وبينهم (١) ﴿ وَلَكُنُ فِتَـنَةٌ فِي المسلمين وقمع الكفار (٢) ﴿ تَكُن فِتَـنَةٌ فِي الْمَرْونِ وَفَعَ الإسلام.

(الله - (الله وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُّوَا وَكَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا وَّنَصَرُّوَا أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (الله في الجنة.

(ॐ) ﴿ وَٱلَّذِينَ مَامَنُوا مِنْ بَعْدُ ﴾ أي: بعد السابقين إلى الإيمان والهجرة (٤)

وعند الحنابلة يوجد التوارث في صورتين:

١ - إذا أسلم الكافر قبل تقسيم التركة.

٢- المعتق المسلم يرث عتيقه الكافر، وبالعكس.

(۲) قوله: (أي: توتي المسلمين وقمع الكفار). أي: فالضمير -الهاء- يرجع إلى التوتي المعلوم من
 ﴿أَوْلِيكَا اللهُ وَمَعْنَ ﴾. وهكذا فسر ابن كثير، حيث قال: (إن لم تجانبوا المشركين وتوالوا المؤمنين، وإلا وقعت الفتنة في الناس». اهـ. وقال نحوه ابن جرير وروى ذلك عن ابن جريج.

- (٣) قال ابن كثير: «لما ذكر الله تعالى حكم المؤمنين في الدنيا عطف بذكر ما لهم في الآخرة».
- (٤) قوله: (بعد السابقين إلى الإيمان...). قال القرطبي: «يريد من بعد الحديبية وبيعة الرضوان، =

<sup>=</sup> المؤمنين عهد بترك القتال، وهي المهادنة، فالواجب حفظ هذا العهد، كما قال المفسر: (فلا تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم).

<sup>(</sup>١) قوله: (فلا إرث بينكم وبينهم) فالآية أفادت قطع الموالاة والتوارث بين المؤمن والكافر، فلا توارث بينهما البتة، كما روى البخاري عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله على: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم». كما عليه الشافعية، وجمهور الفقهاء.

﴿وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُولَتِهِكَ مِنكُونَ اللهاجرون والأنصار (') ﴿وَأُولُواْ اللّهَاجرون والأنصار (') ﴿وَأُولُواْ اللّهَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

## \*

وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الهجرة الأولى، فبين أن من آمن وهاجر
 من بعد يلتحق بهم، ومعنى ﴿مِنكُونَ ﴾ أي: مثلكم في النصرة والموالاة». اهـ ملخصًا.

وأفاد المفسر بقوله: (أي: بعد السابقين...): المضاف إليه المحذوف، ولذا بنى ﴿بَعْدُ ﴾ على الضم، أي: لحذف المضاف إليه ونية معناه، كما هو مفصل في علم النحو، كما أفاد أن المراد بهم من آمن بعد الحديبية في عهد النبي ﷺ، وليس المراد من آمن إلى يوم القيامة، والله أعلم.

- (١) قوله: (أيها المهاجرون والأنصار). أشار به إلى أن هذا الخطاب متوجه إليهم.
- (۲) قوله: (ذوو القرابات). أفاد أن المراد بـ أَوْلُواْ الْأَرْحَامِ ﴾ هنا القرابات، وهو المعنى اللغوي، لأن الأرحام جمع «رَحِمَ»، فذو الأرحام من له تعلق بالرحم، وليس المراد به ما اصطلح عليه علماء الفرائض، وهو كل قريب ليس عصبة ولا ذا فرض، كالخال والعمة وأولاد البنات، وفي توريثهم عند عدم العصبة وأهل الفرض خلاف فقهى.
- والاستدلال بهذه الآية على توريثهم ليس قويًّا؛ لأن المراد به هنا القريب مطلقًا، كما بينه المفسرون، وقد نبه ابن كثير على ضعف الاستدلال بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام بالمعنى الاصطلاحي.
- (٣) قوله: (اللوح المحفوظ). قال ابن كثير: «في حكم الله». وقال ابن جرير: «في حكم الله الذي كتبه في اللوح المحفوظ».اهـ. وكل ذلك متقارب، كما هو واضح.



## و ۹ - سورة التوبة

مدنيّة أو إلا آيتين آخرها، وهي مائة وثلاثون أو إلا آية ولم تكتب فيها البسملة؛ لأنه ﷺ لم يؤمر بذلك (۱)، كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم، وأخرج في معناه عن علي: «أن البسملة أمان، وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف»، وعن حذيفة: «أنكم تسمونها سورة التوبة، وهي سورة العذاب»، وروى البخاري (۲) عن البراء: «أنها آخر سورة نزلت».

(°°) هذه (°°) ﴿بَرَآءَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِمِهِ ﴾ واصلة ('') ﴿إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم (°) مِنَ

(۱) قوله: (لأنه ﷺ لم يؤمر بذلك). نقل القرطبي خمسة أقوال في سبب ترك التسمية أول هذه السورة، ثم قال: والصحيح أن التسمية لم تكتب؛ لأن جبريل عَلَيْهِ السَّكَمُ ما نزل بها في هذه السورة.اهـ. وعزاه إلى القشيري، وما قاله المفسر هنا قريب ممّا صححه القرطبي.

ومن تلك الأقوال: أن سورة براءة نقض العهد، وكانت عادة العرب ترك التسمية في صحيفة نقض العهد، وكتابة التسمية في صحيفة إبرام العقد.

ومنها: أن الصحابة اختلفوا في كون سورة التوبة والأنفال سورة واحدة، فتركوا فراغًا بينها بدون التسمية مراعاة للرأيين.

ومنها: ما قاله المفسر عن علي من أن التسمية أمان، وعزاه القرطبي إلى ابن عباس. اهـ. والله أعلم.

- (٢) قوله: (وروى البخاري...). قال ابن كثير: «وأول هذه السورة الكريمة نزلت على رسول الله ﷺ لما رجع من غزوة تبوك، وهمّ بالحج».
  - (٣) قوله: (هذه). قدره ليفيد أن ﴿بَرَآءً ﴾ خبر لمبتدأ محذوف.
  - (٤) وقوله: (واصلة). قدره ليتعلق به الجار والمجرور ﴿إِلَى الَّذِينَ عَنَهَدتُم ﴾.
- (٥) قوله تعالى: ﴿عَنهَدَتُم ﴾ الخطاب للمؤمنين وإن كان متولي العهد هو رسول الله ﷺ؛ لأن عهده ﷺ هو عهد من جميع المؤمنين، أفاده القرطبي.

المُشَرِكِينَ ۗ ♦ عهدًا مطلقًا (١) أو دون أربعة أشهر أو فوقها، ونقضوا (٢) العهد بما يذكر (٣) في قوله:

﴿ وَنَسِيحُوا ﴾ (١) سيروا آمنين أيها المشركون ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾

(١) قوله: (عهدًا مطلقًا). ذكر المفسر هنا ثلاثة أنواع من العهد:

١ - عهد مطلق، أي: بدون تحديد مدة.

٢- عهد محدد بدون أربعة أشهر.

٣- عهد محدد بأكثر من أربعة أشهر ولكن نقضوا العهد.

وأما من عهده محدد ولم ينقضوا العهد؛ كخزاعة، فإنه سيتم له تلك المدة لقوله تعالى: ﴿ فَأَلِتُوا إِلَيْهُمْ عَهَدَمُ رَ ﴾.

(٢) قوله: (ونقضوا...). مرتبط بمن كان عهدهم أكثر من أربعة أشهر.

وكان بداية نقض العهد: أن رسول الله على صالح قريشًا يوم الحديبية بالهدنة بينهم عشر سنوات، وكان بنو بكر حلفاء قريش، وخزاعة حلفاء رسول الله على فأغار بنو بكر على خزاعة في مدة العهد، وأعانت قريش حلفاءهم، فكان هذا غدرًا من قريش وحلفائهم، فاستغاثت خزاعة برسول الله على فتجهز رسول الله على السنة الثامنة ثم وقعت غزوة حنين، ورجع رسول الله على، وأقام الحج للناس عتاب بن أسيد رسول الله بالحج، ولكنه كره أن يحضر البيت عراة مشركون يطوفون بالبيت، فلم يحب رسول الله بالحج، ولكنه كره أن يحضر البيت عراة مشركون يطوفون بالبيت، فلم يحب أن يخاطهم، فأمر رسول الله على أبا بكر للحج في السنة التاسعة، ليقيم لهم الحج ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد هذا العام، وأتبعه عليًّا وَاللَّهُ عَنْ ليكون مبلغًا عن رسول الله على أحد من أهل بيته، فأراد النبي على أن يرسل ابن عمه بذلك ليقطع كلام المشركين. اهم ملخصًا من القرطبي.

- - (٤) وقوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا ﴾ خطاب للكفار بتقدير قول: أي فقل لهم سيحوا.

(),2(17·)

أولها شوال(١) بدليل ما سيأتي(١)، ولا أمان لكم بعدها ﴿وَأَعْلَمُواۤ أَنَّكُمْ عَيْرُ مُعْجِزِى اللهِ اللهِ اللهُ عَنْزِى الكَيْفِرِينَ (١٠) مذلهم في الدنيا بالقتل والأخرى بالنار.

(")- ﴿ وَأَذَنَ ﴾ إعلام ﴿ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَحْتَبَرِ ﴾ (") يوم النحر (١) ﴿ أَنَّ ﴾ أي: بأن (٥) ﴿ اللَّهَ بَرِيٌّ مِنَ الْمُشْرِكِينُ ﴾ وعهودهم ﴿ وَرَسُولُهُ ، ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (أولها شوال) أي: إلى نهاية محرم، قاله البيضاوي، قال: لأن الآية نزلت في شوال. وروى ابن كثير عن محمد بن كعب القرظي: قرأها عليهم علي رَسِّوَالِشَهُ عَنهُ يوم عرفة، وأجل لهم عشرين من ذي الحجة، وشهر محرم، وصفر، وربيع الأول، وعشرًا من ربيع الثاني. وأعلن أيضًا أنه لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان. اهد. مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بدليل ما سيأي) وهو قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ لَلَّرُمُ...﴾ أي: يكون ذلك بانقضاء محرم، فيكون بداية الأشهر الأربعة شوال على ما قاله المفسر. وهذا بناءً على أن المراد بالأشهر الحرم هناك: هي الأشهر الأربعة المعروفة: رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، وهو أحد القولين، والقول الثاني المراد بالأشهر الحرم هنا: الأشهر الأربعة التي ضربت لهم، من عشر ذي الحجة إلى عشر ربيع الثاني، ومشى على ذلك ابن كثير، وهو قول مجاهد وابن زيد وابن إسحٰق وغيرهم، كها ذكره القرطبي. وسميت بالحرم لتحريم القتال في هذه الفترة المضروبة.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ الْحَيْمِ الْأَكْبَرِ ﴾ ظرف لـ «أذان».

<sup>(</sup>٤) قوله: (يوم النحر) تفسير ليوم الحج الأكبر، وهو أحد القولين فيه، ورجحه ابن كثير. وروى ابن جرير ذلك عن علي وابن أبي أوفى. والقول الثاني: أنه يوم عرفة، روى ذلك عن علي رَهِيَالِلَهُ عَنه: عن علي أيضًا، وابن الزبير وعمر وابن عباس وغيرهم، وفيها روى عن علي رَهِيَالِللهُ عَنه: «أنه أعلن بالبراءة يوم عرفة، ثم يوم النحر».

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: بأن) أي: فحذف حرف الجر، وهو جائز، مع «أن، وأنَّ».

بريء أيضًا، وقد بعث النبي ﷺ عليًّا من السنة وهي سنة تسع، فأذن يوم النحر بمنى بهذه الآيات، وأن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، رواه البخاري (١). ﴿ فَإِن تُبَتُّمُ ﴾ من الكفر ﴿ فَهُو خَيَّرٌ لَكُمُ مُّ وَإِن تَوَلَيْتُمُ ﴾ عن الإيمان ﴿ فَأَعُ لَكُمُ اللَّهِ عَيْرُ مُعْجِزِى اللَّهِ وَيَشِرِ ﴾ أخبر ﴿ الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ آلَ فَي مؤلم، وهو القتل والأسر في الدنيا والنار في الآخرة.

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُم (٢) مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيّئًا (٣) مِن شروط العهد ﴿ وَلَمْ يُظْنِهِرُواً ﴾ يعاونوا ﴿ عَلَيْكُمْ أَحَدًا ﴾ من الكفار ﴿ فَأَيْتُوا إِلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ أَحَدًا ﴾ من الكفار ﴿ فَأَيْتُوا إِلَيْهِمْ عَلَيْهَا ﴿ وَلَمْ يُطِنُوا أَلَمُنّقِينَ عَلَمَ اللّهِ عَلَيْهَا ﴿ إِلَى ﴾ التي عاهدتموهم عليها ﴿ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلمُنّقِينَ اللّهُ يَعِبُ ٱلمُنّقِينَ اللّهُ عَلَيْهَا مَا لعهود.

<sup>(</sup>١) قوله: (رواه البخاري). [«فتح الباري» (٨/ ١٦٨)].

 <sup>(</sup>۲) قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَمَدتُم ﴾ استثناء من المشركين فهو استثناء متصل كها ذكره القرطبي. وقيل: استثناء منقطع، والمعنى: أن الله بريء منهم، لكن الذين عاهدتهم منهم فأتموا إليهم عهدهم. ورجحه الصاوي.

والآية تفيد أن من له عهد محدد بالمدة ولم ينقضوا العهد فإنه يتم له تلك المدة ولو زادت على أربعة أشهر، كما ذكره ابن كثير وغيره. والمراد بهؤلاء الذين استثنوا قبائل من العرب ثبتت على عهودهم ولم ينقضوا العهد؛ كبني خزيمة، وضمرة، ومدلج من بني بكر، ثبتوا على عهودهم.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا﴾ «نقص» هنا استعمل متعديًا إلى مفعولين، أولهما الضمير المخاطب، والثانى: ﴿شَيًّا﴾.

وقد تستعمل متعديًا لمفعول واحد، نحو: نقصتُ العَمل، ولازمًا: نحو: نقص الماءُ، أي: قلَّ، وكذلك «زاد» يستعمل لازمًا ومتعديًا بالواحد والاثنين، تقول: زاد الماء، زدت العمل، زدتك الخير.

(الله المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾ وهي آخر مدة التأجيل (۱) ﴿ وَخُدُوهُمْ ﴾ بالأسر ﴿ وَأَقْدُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ ﴾ (١) في حل أو حرم (١) ﴿ وَخُدُوهُمْ ﴾ بالأسر ﴿ وَاحْصُرُوهُمْ ﴾ في القلاع والحصون حتى يضطروا (١) إلى القتل أو الإسلام ﴿ وَاقْدُدُوا لَهُمْ حَكُلٌ مَرْصَدِ ﴾ طريق يسلكونه، ونصب ﴿ حَكُلٌ » (٥) على نزع الخافض ﴿ وَإِن تَابُوا ﴾ (١) من الكفر ﴿ وَأَفَامُوا الصَّلَوةَ وَءَاتُوا الزَّكُوةَ فَخُلُوا

(١) قوله: (وهي آخر مدة التأجيل) أي: أربعة الأشهر المذكورة قبل هذه الآية، وقد ذكرنا أن المفسِّر يرى أنها شوال إلى نهاية محرم. وهذا أحد القولين، والقول الثاني أنها من عشر ذي الحجة إلى عشر ربيع الثاني، واختاره ابن كثير وغيره.

(٢) قوله تعالى: ﴿فَاقَتْنُاتُوا ٱلمُشَرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنَّمُوهُمْ ﴾ عامٌّ في كل مشرك، وخُصَّ منه بالسنة المرأة والصبى والراهب وغيرهم.

(٣) قوله: (في حل وحرم) أخذ هذا التعميم من قوله تعالى: ﴿حَيَّتُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ فهو عام يشمل الحل والحرم. لكن قال ابن كثير: «والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم».اهـ.

(٤) قوله: (حتى يضطروا...) هذا في حق المشركين، أما في حق أهل الكتاب فالإسلام أو الفتل أو الجزية.

(٥) قوله: (ونصب كل) بنزع الخافض: أي حَذْف حرف الجر، وهو «في» هنا، فإذا حذف حرف الجر يصبح المجرور منصوبًا يسمى النصب على نزع الخافض، وحذف حرف الجر سياعي إلا مع «أنّ» و«أن»، فيجوز حذف حرف الجر معها مطردًا، وقد ذكرناها سابقًا، و فصلناها في رسالة الاستثناءات.

تنبيهان: هذه الآية هي التي تسمى بآية السيف. قال الضحاك: (هي ناسخة لكل عهد بين النبي على وبين أحد من المشركين». وبمثله روي عن ابن عباس. كها ذكره ابن كثير. والمفسر كثرًا ما يشير إليها حيث يقول: (وهذا منسوخ بآية السيف...).

(٦) قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا ﴾. استدل بهذه الآية على أن تارك الصلاة يستحق القتل، كما هو =

سَبِيلَهُمَّ ﴾ ولا تتعرضوا لهم ﴿إِنَّاللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ۖ ﴾ لمن تاب.

(۱) ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ مرفوع بفعل يفسره (۱) ﴿ آسْتَجَارَكَ ﴾ استأمنك من القتل ﴿ فَأَجِرُهُ ﴾ آمنه ﴿ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّهِ ﴾ القرآن ﴿ ثُمَّةً أَبَلِغَهُ مَأْمَنَهُ ، ﴾ أي: موضع أمنه وهو دار قومه إن لم يُؤْمن، لينظر في أمره ﴿ ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿ فَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (١) ﴾ دين الله، فلابد لهم من سماع القرآن ليعلموا.

(\*\* ﴿ حَمِّيْفَ ﴾ أي: لا (\*\*) ﴿ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ الناقضين للعهد ﴿ عَهْدُ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ \* ﴾ وهم كافرون (\*\*) بهما غادرون ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ \* ﴾ يوم الحديبية (\*\*)، وهم قريش المستثنون من قبلُ

مذهب الشافعية والحنابلة، كما استدل بها وبالأحاديث التي في معناها الصديق رَضَالِلَهُ عَنهُ
 لما أعلن القتال لمانعي الزكاة.

<sup>(</sup>١) قوله: (مرفوع بفعل...). أي: فقوله: ﴿أَحَدُّ ﴾ فاعل لفعل محذوف تقدير: استجار، يفسره الفعل المذكور، وذلك لأن ﴿إِنّ ﴾ أداة شرط، لا تدخل على الاسم عند البصريين، فإذا دخلت على الاسم قُدِّر فعل بعدها. كما هو مفصل في النحو.

وهذه الآية مما خص به عموم المشركين في الآية السابقة، أي: من جاء من المشركين المأمور بقتلهم مسترشدًا أو حامل رسالة -مثلًا- يؤمّن، فلا يقتل. أفاده ابن كثير وغيره.

قال ابن كثير: «الغرض: أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب وطلب من الإمام أو نائبه أمانًا أعطي أمانًا ما دام مترددًا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه و وطنه».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: لا). أفاد به أن الاستفهام هنا للإنكار.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهم كافرون بهما...). جملة حالية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يوم الحديبية). مشي المفسر على ما روي عن ابن عباس، واختاره ابن كثير من أن =

﴿ فَمَا اَسْتَقَنَمُوا لَكُمْ ﴾ أي: أقاموا على العهد ولم ينقضوه ﴿ فَاَسْتَقِيمُوا لَمُمُ ﴾ على الوفاء به، و «مَا » شرطية (١) ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُتَّقِينَ ﴿ آَلُهُ عَلِي عَلَيْهُ وقد استقام النبي ﷺ على عهدهم حتى نقضوا بإعانة بني بكر على خزاعة.

﴿ حَيْفَ ﴾ يكون لهم عهد (٢) ﴿ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ ﴾ يظفروا بكم ﴿ لَا يَرْقُبُواْ ﴾ يراعوا ﴿ فِيكُمْ إِلَّا ﴾ قرابة (٣) ﴿ وَلَا ذِمَّةً ﴾ عهدًا، بل يؤذونكم ما

المراد بالمستثنين هنا هم: قريش، فالمعنى: لا يكون للمشركين عهد إلا لقريش الذين عاهدتموهم بهم يوم الحديبية، فها داموا في عهدهم أوفوا لهم عهدهم، ولو نقضوا عهدهم فانبذوا إليهم عهدهم، وقد نقضت قريش عهدهم في السنة السابعة، وذلك بإعانة بني بكر على خزاعة حلفاء رسول الله، حتى حاربهم المسلمون في السنة الثامنة وفتحت مكة. وهذا ملخص ما ذكره المفسر. ولكن يشكل على هذا أن هذه الآية نزلت في السنة التاسعة -كها علم من كلام المفسر - بعد فتح مكة وإسلام قريش، ولذا ختار ابن جرير وطائفة من المفسرين أن المراد بالمستثنين هنا ليسوا بقريش بل قبائل من العرب قاموا على عهدهم ولم ينقضوها، فوفاهم رسول الله على عهدهم، ولم يتعرض لهم، كبنى ضمرة وخزيمة ومدلج. اهد. وقد رجح هذا الصاوى نقلًا عن خازن.

<sup>(</sup>١) قوله: (و ﴿مَا﴾ شرطية). أي: شرطية ظرفية، والمعنى: أيّ مدةٍ استقاموا فيها لكم، فهي في محل نصب، وجواب الشرط: ﴿فَاسْتَقِيمُوا ﴾.

<sup>(</sup>۲) قوله: (يكون لهم عهد). قدره نظرًا للمعنى، وأفاد به أن ﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من (عهد). والواو في ﴿وَإِن يَظْهَرُوا ﴾ حالية أيضًا، فجملة الشرط حال ثانية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قرابة). فسر بها «الإلّ» وهو مرويّ عن ابن عباس، والضحاك، وهو منصوب مفعول به. وجمع «إلّ»: «إلال». وقال مجاهد: «الإل: الله تعالى». وعن قتادة: «الحلف».

استطاعوا، وجملة الشرط حال ﴿ يُرْضُونَكُم (١) بِأَفْوَهِم ﴾ بكلامهم الحسن ﴿ وَأَخَتُرُهُم فَنسِقُونَ ﴿ فَأَخَتُرُهُمْ فَنسِقُونَ ﴿ فَأَخَتُرُهُمْ فَنسِقُونَ ﴿ فَأَخَتُرُهُمْ فَنسِقُونَ ﴿ فَاللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّالَّاللَّالِيلُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللّل

(الله على الله الله على الله الله القرآن ﴿ ثَمَنَّا قَلِيلًا ﴾ من الدنيا أي: تركوا الباعها (١٠) للشهوات والهوى ﴿ فَصَدَدُواْ عَن سَبِيلِهِ الله عَلَى الله ﴿ إِنَّهُمْ سَانَهُ ﴾ بئس ﴿ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (الله عليه عليه على الله على

( ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ( ) ( ).

(١) قوله تعالى: ﴿ يُرْضُونَكُم ﴾. جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب.

(٢) قوله تعالى: ﴿وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ ﴾. جملة معطوفة على ﴿يُرْضُونَكُمْ ﴾.

(٣) قوله: (ناقضون للعهد). هكذا فسر القرطبي، وبنحوه ابن جرير. وهو تفسير الفسق بنوع منه باعتبار موضوع الآية؛ لأن الفسق أعم منه.

- (٤) قوله: (تركوا اتباعها). تفسير لـ ﴿ اَشْتَرَوْا ﴾ وهذا المعنى الثاني المجازي للاشتراء كها تقدم في أول سورة البقرة، فالاشتراء في الحقيقة بذل المال مقابل تملك السلعة، والمعنى المجازي الأول ترك ما عنده وأخذ شيء بدله، والمعنى الثاني المجازي: أخذ شيء مكان شيء آخر، أي: بدون ترك ما عنده. وهذا المعنى الأخير هو الذي فسر به المفسر: أي: تركوا اتباع القرآن وأخذوا بدله اتباع الهوى، وبمثله فسر ابن كثير، حيث قال: "إنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله به التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة». اهد.
- (٥) قوله: (عملهم هذا). مخصوص بالذم، حذف للعلم به، و«ما» في قوله تعالى: ﴿سَآةَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ فَي يُعلِّ رفع، أو تمييزًا فهو في محل نصب.
- (٦) قوله تعالى: ﴿ لَا يَرْقُبُونَ...﴾ الآية. لم يفسرها المفسر؛ لأنه سبق مثلها. وليس هذا تكرارًا؛ لأنها تفيد أنهم لا يرقبون في أي مؤمن إلَّا ولا ذمة. والسابقة تفيد أنهم لا يرقبون في المخاطبين إلَّا ولا ذمة. والله أعلم.

( - ﴿ وَإِن تَابُوا وَأَقَـَامُوا الصَّـَلُوةَ وَءَاتُوا الزَّكَوْةَ وَإِخْرَنَكُمْ ﴾ أي: فهم إخوانكم ( ) ﴿ وَالْمِينُ وَنُفَصِّلُ ﴾ نبين ﴿ الْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ( ) \* يتدبرون.

(الله ﴿ وَإِن نَكَثُوّا ﴾ نقضوا ﴿ أَيْمَننَهُم ﴾ مواثيقهم ﴿ مِن ابَعَدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ ﴾ عابوه ﴿ فَقَائِلْوَا أَيِمَنَهُم ﴾ رؤساءه، فيه وضع الظاهر موضع في دِينِكُمْ ﴾ عابوه ﴿ فَقَائِلُوْا أَيِمَنَهُ ﴾ عهود ﴿ لَهُمْ ﴾ وفي قراءة: بالكسر (١) ﴿ لَعَلَهُمْ لَا يَمَن كَ عَهود ﴿ لَهُمْ ﴾ وفي قراءة: بالكسر (١) ﴿ لَعَلَهُمْ لَا يَمَنُ لَهُ عَهود ﴿ لَهُمْ اللهُ عَلَهُمْ اللهُ عَن الكفر.

﴿ أَلَا ﴾ للتحضيض (١) ﴿ لُقَائِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا ﴾ نقضوا ﴿ أَيَّمَانَهُمْ ﴾ عهودهم ﴿ وَهَكُمُوا إِلْمِ خَرَاجِ ٱلرَّسُولِ ﴾ من مكة، لما تشاوروا (٥) فيه بدار الندوة

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: فهم إخوانكم) الفاء: جوابية، و (إخوان خبر لمبتدأ محذوف قدره المفسر، لتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فيه وضع الظاهر...). أي: في قوله تعالى: ﴿أَبِمَّةَ ٱلْكُفْرِ ﴾ مكان "قاتلوهم» للدلالة على أنهم صاروا بذلك رؤساء الكفر والضلالة. ذكره البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة: بالكسر). أي: كسر الهمزة ﴿لا إيهان لهم﴾، مصدر «آمن»: وهي قراءة ابن عامر. والجمهور قرأوا بالفتح ﴿لاَ أَيْمَكنَ لَهُمْ ﴾ جمع «يمين» أي: العهد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (للتحضيض). وهو الحث على الشيء بعنف وشدة، وهو من الإنشاء ويستعمل فيه: «هلّا»، و«لولا»، و«ألا». وتستعمل «ألا» للعرض، وهو الحث بلطف نحو قوله تعالى: ﴿أَلَا عَبُرُنَ أَن يَقْفِرَ اللّهُ لَكُمْ ۗ [النور: ٢٢]، كما تستعمل حرف تنبيه كقوله تعالى: ﴿أَلَا اللهِ لَا اللهِ لَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع

<sup>(</sup>٥) قوله: (لما تشاوروا فيه). أي: في الإخراج، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثِبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكً ﴾ [الأنفال: ٣٠]، ودار الندوة: مجلس المشركين بمكة، كانوا يجتمعون فيها ويتشاورون في مهامهم.

﴿ وَهُم بَكَ مُوكُمْ ﴾ بالقتال ﴿ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ حيث قاتلوا (١) خزاعة حلفاءكم مع بني بكر، فها يمنعكم أن تقاتلوهم ﴿ أَتَخْشُونَهُمْ ﴾ أتخافونهم ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخَشُونُهُ ﴾ أتخافونهم ﴿ فَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَخَشُونُ ﴾ في ترك قتالهم ﴿ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ آَ ﴾ .

﴿ وَنَتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللّهُ ﴾ يَقْتُلْهم ﴿ إِلَيْدِيكُمْ وَيُغْزِهِمْ ﴾ ويذلهم
 بالأسر والقهر ﴿ وَيَنْصُرَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿ عَلَى ﴿ بَهَ فَعَلَ بَهُمْ ،
 هم بنو خزاعة (٢).

﴿ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ﴾ كربها ﴿ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ ﴾ بالرجوع إلى الإسلام كأبي سفيان ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَكِيمُ ۞ ﴾.

(الله عنى همزة الإنكار (١) ﴿ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا ﴾ لم

<sup>(</sup>١) قوله: (حيث قاتلوا...). تفسير للمراد ببدئهم أول مرة، أي: بدأت قريش بنقض العهد والقتال، حيث قاتلوا خزاعة حلفاء رسول الله ﷺ مع بني بكر، كها تقدم.

وهذا التفسير مروي عن مجاهد والسدي. وقال ابن جرير: «﴿وَهُم بَكَهُوكُمْ أَوَّلَكُ مَرَّةً﴾ بالقتال يعني: فعلهم ذلك يوم بدر».

<sup>(</sup>۲) قوله: (هم بنو خزاعة). أي: المراد به قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ﴾ هنا بنو خزاعة، وهذا مروي عن مجاهد، والسدي. بناءً على التفسير السابق من أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَهُم بَكَدُّ وَكُمْم بَكَدُّ وَقَال ابن كثير: «هذا عام في المؤمنين كلهم».

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ وَيُدْدِهِبَ...﴾. معطوف على جواب الشرط مجزوم، وأما قوله: ﴿وَيَتُوبُ اللّهُ ...﴾ فهو مستأنف، والواو للاستثناف، وليس معطوفًا على جواب الشرط؛ لأن توبة الله ليست مترتبة على قتالهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿ فَإِن يَشَا اللّهُ يَغَيْمَ عَلَى قَلْمِكُ وَيَمْتُ اللّهُ النّهُ اللّهُ الله ليست مترتبة على قتالهم، ونظيره قوله تعالى: ﴿ فَإِن يَشَا اللّهُ يَغَيْمَ عَلَى قَلْمِكُ وَيَمْتُ اللّهُ النّهِ الله الله الله الله الله الله الله طبى.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بمعنى همزة الإنكار). يعني أن ﴿ أَمَّ ﴾ هنا منقطعة؛ لأنه لم تسبقها همزة التسوية =



﴿ يَمْلَمِ اللَّهُ ﴾ عِلْمَ ظهور (١) ﴿ اللَّذِينَ جَهَدُوا مِنكُمْ ﴾ بإخلاص ﴿ وَلَمْ يَتَخِذُوا (٢) مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ بطانة (٣) وأولياء، المعنى: ولم يظهر المخلصون، وهم الموصوفون بها ذكر (١) من غيرهم (٥). ﴿ وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا نَعْمَلُونَ ﴾.

(الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه الله

حكى القرطبي: «قيل: المراد المسجد الحرام: وذلك لأن قريشًا كانت تفتخر بكونهم سدنة، فبين الله تعالى أن المشركين ليسوا أهلًا لذلك، وإنها أهله المؤمنون». وفسر ابن جرير وابن كثير وغيرهما بعموم المساجد؛ لأن العبرة بعموم اللفظ.

<sup>=</sup> ولا همزة التعيين. و «أم» المنقطعة كثيرًا ما تتضمن معنى الاستفهام. و ههنا تضمنت معنى الاستفهام الإنكاريّ. أي: لا تحسبوا. ويحتمل كون مراد المفسر أن الهمزة للاستفهام الإنكاري، والميم مزيدة.

<sup>(</sup>١) قوله: (علم ظهور). قدَّره؛ لأن الله تعالى يعلم كل شيء قبل وقوعه، فالمراد بالعلم هنا علم ظهور. أي: تحقق ووجود في الواقع.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ وَلَرْ يَتَّغِذُوا ﴾. الجملة معطوفة على صلة الموصول أي: ﴿ جَنهَ دُوا ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بطانة). وهي: من يفشي إليه السر ويعلمه الأخبار. والوليجة: من الولوج وهو الدخول.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الموصوفون بها ذكر). أي: الجهاد بإخلاص وعدم اتخاذ بطانة من الكفار.

<sup>(</sup>٥) قوله: (من غيرهم). متعلق بقوله: (ولم يظهر)، أي: ولم يظهر المخلصون من غيرهم.

<sup>(</sup>٦) قوله تعالى: ﴿أَن يَمْ مُرُوا ﴾. المصدر المؤول بـ﴿أَن ﴾ والفعل، اسم ﴿كَانَ ﴾، و ﴿لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ خبرها.

 <sup>(</sup>٧) قوله: (بالإفراد والجمع). قراءتان: بالإفراد: ﴿مَسْجِدَ ٱللَّهِ ﴾: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، ويعقوب. وبالجمع: قراءة الباقين.

بدخوله والقعود فيه ﴿شَنهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم '' بِالْكُفْرِ أَوْلَتَهِكَ حَبِطَتَ ﴾ بطلت ﴿أَعْمَالُهُمْ ﴾ لعدم شرطها('' ﴿وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ ۖ ﴾.

( - ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوَةَ وَءَاقَ الرَّبَيْ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَوَةَ وَءَاقَ الزَّكَوْءَ وَلَمْ يَخْشُ ﴾ أحدًا ﴿ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِيْكَ ( " أَن يَكُونُوا مِنَ النَّهُ تَدِينَ ( اللَّهُ \* ). المُهْتَدِينَ ( اللهُ \* ).

(1) - ﴿ ﴿ أَجَعَلَتُمْ سِقَايَةَ اَلْحَاجَ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْمُرَامِ ﴾ أي: أهل ذلك (١) ﴿ كُمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاَحْرِ وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ اللَّهِ ﴾ في الفضل ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١) ﴾ الكافرين، نزلت ردًّا على من قال ذلك، وهو العباس أو غيره (٥).

(١) قوله تعالى: ﴿ شَنِهِدِينَ عَلَى آنفُسِهِم ﴾ قال السدي: «معناه: لو سألت النصراني ما دينك؟ قال: نصراني، وكذلك اليهودي والمشركون...».

<sup>(</sup>٢) قوله: (لعدم شرطها). أي: وشرطها الإيمان.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿فَعَسَى أُولَتِكَ ...﴾. روى ابن جرير وغيره، عن ابن عباس... ﴿فَعَسَى اللهِ وَفَعَسَى اللهِ وَفَعَسَى اللهِ وَلَاكَ هم المفلحون، كقوله لنبيه: ﴿عَسَى آن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُودًا ﴿عَسَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلمُلا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: أهل ذلك...). أشار إلى تقدير مضاف، وذلك ليتناسب المشبه مع المشبه به أي مع ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ ﴾، وذلك واضح.

<sup>(</sup>٥) قوله: (نزلت ردًّا على من قال ذلك وهو العباس أو غيره). أشار به إلى سبب نزول هذه الآية، كما أشار إلى الروايات المختلفة في ذلك، أولاها: أن قائل ذلك هو العباس بن عبدالمطلب= عبدالمطلب. روى ذلك الطبري عن ابن عباس، قال: «نزلت في العباس بن عبدالمطلب=



(أ) - ﴿ الَّذِينَ مَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَ لِلْمَ وَٱنفُسِمِمَ أَعَظَمُ دَرَجَةً ﴾
رتبة ﴿عِندَ اللَّهِ ﴾ من غيرهم (١) ﴿ وَأُولَئِكَ مُمُ الْفَآيِرُونَ ﴿ ﴾ الظافرون بالخير.

﴿ يُكِشِيْرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّاتٍ لَمُمْ فِيهَا نَفِيمُ مُقِيمُ مُقِيمُ أَقِيمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

(") - ﴿ خَلِدِينَ ﴾ حال مقدرة (٢) ﴿ فِيهَا أَبَدًا أَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَ أَجْرُ عَظِيمٌ (") ﴾.

حين أسر يوم بدر، قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد، لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني، قال الله عَرَيْجَلَّ: ﴿ ﴿ أَجَمَلَتُمُ سِقَايَةَ ٱلْحَالَجِ ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِحِينَ (١٠) ﴾ يعني: أن ذلك كله كان في الشرك، ولا أقبل ما كان في الشرك». اهد.

والرواية الثانية: عن ابن عباس أيضًا، قال: «إن المشركين قالوا: عهارة بيت الله وقيام على السقاية خير ممن آمن وجاهد، وكانوا يفتخرون بالحرم، ويستكبرون به من أجل أنهم أهله وعمّاره... إلى آخره. رواه ابن جرير.

وروى مسلم عن النعيان بن بشير قال: كنت عند منبر النبي على في نفر من أصحابه فقال رجل منهم: ما أبالي ألّا أعمل عملًا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج، وقال آخر: بل عارة المسجد الحرام، وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب وَعَلَيْهَ عَنه، وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله على وكان يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله على فأستفتيته فيها اختلفتم فيه، قال: ففعل، فأنزل الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ الله عَلَيْمُ سِقَايَةً لَلْمَ إِلَى قوله: ﴿ وَاللّهُ لا يَهْدِى

- (١) قوله: (من غيرهم). قدره لأن اسم التفضيل إذا كان مجردًا عن «أل» والإضافة يذكر بعده المفضل عليه مجرورًا بـ«من»، وإذا لم يذكر قدّر.
- (٢) قوله: (حال مقدرة). قد ذكرنا سابقًا أن الحال المقدرة هي ما يكون وقوعها متأخرًا عن =

﴿ وَنَوْلَ فَيَمِنَ تَرِكَ الْهَجَرَةُ ﴿ لَأَجَلَ أَهَلُهُ وَتَجَارِتُهُ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمُ أَوْلِيآةً إِنِ السَّتَحَبُّوا ﴾ اختاروا ﴿الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَـٰنِ وَمَن يَتَوَلَّهُمُ مِنكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّلِلْمُونَ ۞﴾.

﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَا َوْكُمُّ وَأَبْنَا وُكُمُّ وَإِخْوَنْكُمُ وَأَزْوَجُمُ وَعَشِيرَتُكُو ﴾ أقرباؤكم، وفي قراءة: «وَعَشِيرَاتُكُمُ "')، ﴿ وَأَمَوالُ أَقْتَرَفْتُمُوهَا ﴾ اكتسبتموها ﴿ وَيَجَدَرُهُ تَخْفُونَ كَسَادَهَا ﴾ عدم نفاقها ﴿ وَمَسَدِكُ تُرْضُونَهُ اَ أَحَبُ إِلَيْتَكُم (") مِن الله وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِفِ سَبِيلِهِ و ﴾ فقعدتم لأجله عن الهجرة والجهاد ﴿ فَتَرَبَّضُوا ﴾ انتظروا ﴿ حَتَى يَأْتِ اللهُ إِنْ مَرِيدٍ ﴾ تهديد لهم ( \*) ﴿ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ ﴿ اللهُ ﴿ . اللهُ وَاللّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ ﴿ اللهُ ﴾ .

وقوع عاملها، والعامل هنا: «كائن»، الذي تعلق به الجار والمجرور: ﴿ لَمُنْمَ فِيهَا ﴾. فالمعنى:
 كائن لهم فيها نعيم مقيم حال كونهم خالدين فيها، وعلى هذا، الظاهر أن الحال غير مقدرة.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ونزل فيمن ترك الهجرة). روى ابن جرير نحوًا مما ذكره المفسر عن مجاهد في قوله: ﴿ أَجَمَلَتُمُ سِقَايَةَ لَلْمَآجَ ... ﴾. قال: «أمروا بالهجرة، فقال العباس بن عبدالمطلب: أنا أسقي الحاج. وقال طلحة أخو بني عبدالدار: أنا صاحب الكعبة، فلا نهاجر؛ فأنزلت ﴿ لَا تَتَخِذُوۤا عَابَا اَهُمُ وَإِخۡوَنَكُمُ ﴾ إلى قوله: ﴿ حَتَى يَأْقِ اللّهُ بِأَمْرِقِ ﴾ بالفتح ».اهـ. قال ابن جرير: «هذا كله قبل فتح مكة ». وروى عن مجاهد: «﴿ حَتَى يَأْقِ اللّهُ بِأَمْرِةٍ ﴾ : فتح مكة ».

 <sup>(</sup>٢) قوله: (وفي قراءة: ﴿عَشِيرَاتُكُمْ﴾): أي: بالجمع، وهي قراءة شبعة. وقرأ الباقون:
 ﴿وَعَشِيرُتُكُو﴾: بالإفراد. ومعناها: قرابتكم، كها ذكر المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ أَحَبُ إِلَيْكُم ﴾: خبر «كان». ومعلوم أن اسم التفضيل إذا كان مجردًا من «أل» والإضافة أو مضافًا للنكرة يكون على صيغة الإفراد والتذكير.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (تهدید لهم) أي: قوله تعالى: ﴿ فَلَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْقِکَ اللَّهُ بِأَمْرِيُّكِ : فيه تهدید لمن ترك الهجرة.

## ﴿ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ ﴾ (١) للحرب ﴿ كَثِيرَةٌ ﴾ كبدر وقريظة

- الله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله ورسوله وجهاد في سبيله، فقال: ﴿ قُلْ إِن كَانَ مَابَآؤُكُمُ ... ﴾ الآية». ونقل رواية أبي داود وأحمد عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله على يقول: "إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد؛ سلط الله عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم» [أحمد (٢٢ ٤٢)].
- (۱) قوله تعالى: ﴿ لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللهُ...﴾ ذكر تعالى في هذه الآيات ملخص ما وقع في غزوة حنين، والعبرة العظيمة منها، من أن النصر كله بيد الله. قال مجاهد: «هذه أول آية نزلت من براءة يذكر الله تعالى للمؤمنين فضله عليهم...».

واللام في ﴿ لَمَدَ ﴾ موطئة لقسم. وملخص غزوة حنين كها ذكره ابن كثير وغيره: «لما فرغ رسول الله على من فتح مكة، وذلك في رمضان سنة ثهان، بلغه أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه وكان أميرهم: مالك بن عوف النصري، ومعه ثقيف، وكان أميرهم عبد ياليل بن عمرو الثقفي، ومعهم قبائل أخرى، وهم أربعة آلاف، فخرج رسول الله على في جيشه وهم اثنا عشر ألفًا، عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار، وألفان عمن أسلموا يوم فتح مكة، فالتقوا بحنين، وهو واد بين مكة والطائف، وأعجب المسلمون عددهم حتى قال بعضهم: لن نُغْلَبَ اليوم عن قلة، وكانت العدو كمنت في الوادي فرموا المسلمين بنبالهم وحملوا حملة رجلٍ واحدٍ، فعند ذلك ولى المسلمون، وثبت رسول الله على بغلته والعباس آخذ بركابها الأيمن، وأبو سفيان بن الحارث بن عبدالمطلب آخذ بركابها الأيسر، ولم يثبت معه إلا نحو من مائة رجل من أصحابه على فجعل يقول: إلى يا عباد الله، وقال:

## أنا النبي لا كذب أنا ابن عبدالمطلب

وأمر ﷺ العباس أن ينادي المسلمين، فناداهم بأعلى صوته، وأنزل الله عليهم الطمأنينة، فجعلوا يرجعون إلى رسول الله ﷺ، فلما اجتمع جمع من المسلمين لحقوا العدوّ وأخذ =

والنضير ﴿وَ﴾ اذكر (١) ﴿ وَوَمَ حُنَيْنٍ ﴾ واد بين مكة والطائف، أي: يوم قتالكم فيه هوازن، وذلك في شوال سنة ثمان ﴿إِذَ ﴾ بدل من ﴿ يَوْمَ ﴾ ، ﴿ أَعْجَبَتْكُمُ مَا كُثُرَتُكُمُ ﴾ فقلتم: لن نُغلَبَ اليوم من قلة، وكانوا اثني عشر ألفًا، والكفار أربعة آلاف ﴿ فَلَمْ تُعَنِّنِ عَنَكُمُ مَ شَيْئًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ ﴾ ﴿ مَا ﴾ مصدرية أي: مع رحبها، أي: اتساعها، فلم تجدوا مكانًا تطمئنون إليه لشدة ما لحقكم من الخوف ﴿ مُمَّ وَلِيَّتُم مُّدِرِينَ ﴿ إِنَ سَفِيانَ ﴿ النبي عَلَيْهُ على بغلته البيضاء، وليس معه (٢) غير العباس وأبو سفيان (٣) آخذ بركابه.

👚 ﴿ ثُمَّ أَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُۥ ﴾ طمأنينته ﴿عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَىٰ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فردوا

<sup>-</sup> رسول الله قبضة من تراب ورمى بها القوم، فيا بقي أحد من العدو إلا أصابه منها، فانهزموا ولحقهم المسلمون، وقتلوا منهم وأسروا، وأسلم بقية هوازن، وقدموا إلى رسول الله على مسلمين، فقالوا: يا رسول الله، أنت خير الناس، وقد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا، فخيرهم رسول الله على بين السبي وبين الأموال، فاختاروا السبي، وتركوا الأموال، وقسم الأموال، ونفل منها الطلقاء -وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة من قريش وغيرهم-، وأعطى لمالك بن عوف رئيس هوازن مائة من الإبل، وأمره على قومه كها كان...». اهد. ملخصًا من ابن كثير وابن جرير.

<sup>(</sup>۱) قوله: (﴿وَ﴾ اذكر) على هذا التقدير يكون ﴿يَوْمَ﴾ مفعولًا به، والواو للاستثناف. ويحتمل كون الواو عاطفة على محل ﴿فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ ﴾ من عطف الخاص على العام، كما يفيده كلام ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وليس معه...). أي: قريبًا منه، وإلا فقد ثبت معه نحو من مائة صحابي، كما تقدم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وأبو سفيان). مبتدأ، خبره: آخذ.

إلى النبي ﷺ لما ناداهم العباس بإذنه وقاتلوا ﴿وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرْ تَرَوْهَا ﴾ ملائكة ﴿وَعَذَبَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مِلائكة ﴿وَعَذَبَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَهُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَكَأَةً ﴾ منهم بالإسلام (١) ﴿ وَاللّهُ عَلَى مَن يَشَكَأَةً ﴾ منهم بالإسلام (١) ﴿ وَاللّهُ عَنْهُ رُرِّ رَحِيدٌ ﴿ آللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنَا اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ

(") - ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْمَثْمَرِكُونَ نَجَسُّ ﴾ قذر، لخبث باطنهم (") ﴿ فَلَا يَقَرَبُوا ٱلْمَشْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ أي: لا يدخلوا الحرم (") ﴿ بَعَدَ عَامِهِمْ هَلَذَا ﴾ عنكم عنكم عنكم من الهجرة (١) ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ﴾ فقرًا (٥) بانقطاع تجارتهم عنكم

<sup>(</sup>١) قوله: (منهم بالإسلام) بالإسلام متعلق بـ ﴿ يَتُوبُ ﴾. فقد تاب الله على بقية هوازن فأسلموا، كما قاله ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قذر لخبث باطنهم) أفاد به أن المراد بالنجس هنا قذارة الباطن، لا النجاسة الحسية، فإن بني آدم طاهرة حيًّا وميتًا. وبنحوه فسّر ابن كثير، وعن قتادة: «الرجس هنا: الجنابة، فإنهم لا يغتسلون من الجنابة».

<sup>(</sup>٣) قوله: أي: (لا يدخلوا الحرم) فالمراد بالمسجد الحرام: الحرم كلّه. ذكره ابن جرير ونقله عن عطاء: قال: «الحرم كله قبلة ومسجد، لم يعن المسجد وحده، وإنها عنى مكة والحرم».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عام تسع من الهجرة) كما قال ابن كثير: «كان نزولها سنة تسع، ولهذا بعث رسول الله على على الله الله على ا

<sup>(</sup>٥) قوله: (فقرًا) وذلك أن الناس قالوا: لتقطعن عنا الأسواق، ولتهلكن التجارة، وليذهبن عنا ما كنا نصيب فيها من المرافق، فنزلت: ﴿وَإِنَّ خِفْتُمْ عَيْلَةً ﴾، فعوضهم الله بالجزية من أهل الكتاب.

﴿ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۚ إِن شَكَآءً ﴾ وقد أغناهم الله بالفتوح والجزية ﴿ اللَّهِ عَلِيمُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾.

(") - ﴿ قَانِلُوا اللَّذِينَ (") لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِاللَّوْمِ الْآخِرِ ﴾ وإلا لآمنوا (") بالنبي على ﴿ وَلَا يَكِينُونَ دِينَ الْحَقِ ﴾ بالنبي على ﴿ وَلَا يَكِينُونَ دِينَ الْحَقِ ﴾ بالنبي على ﴿ وَلَا يَكِينُونَ دِينَ الْحَقِ ﴾ الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو دين الإسلام (") ﴿ مِنَ الَّذِينَ ﴾ بيان للذين ﴿ أُوتُوا اللَّحِتَنَبَ ﴾ أي: اليهود والنصارى (١٠ ﴿ حَتَى يُعَطُّوا اللَّحِزيةَ ﴾ الخراج (٥) المضروب عليهم كل عام ﴿ عَن يَدٍ ﴾ حال: أي: منقادين، أو بأيديهم الخراج (٥) المضروب عليهم كل عام ﴿ عَن يَدٍ ﴾ حال: أي: منقادين، أو بأيديهم

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿ فَنَالُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب بعد ما تمهد أمر المشركين، وكان ذلك سنة تسع، فتجهز رسول الله على لقتال الروم وتوجه إلى تبوك فنزل بها، وأقام على مائها قريبًا من عشرين يومًا ثم رجع اهد. ملخصًا من ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وإلا لآمنوا...). قدر المفسر ذلك؛ لأن الآية في قتال أهل الكتاب، ولهم إيهان في الجملة بالله واليوم الآخر، ولكن إيهانهم كلا إيهان، ولو كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر حقيقة الإيهان لقادهم ذلك إلى الإيهان بالنبي على فلها لم يكن ذلك دلّ على أنه لا إيهان لهم بالله واليوم الآخر... وبنحو ذلك فسر ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو دين الإسلام). أي: فالمعنى: لا يعملون بعمل أهل الإسلام، وبنحوه فسر ابن جرير. وقال القرطبي: «هذه الجملة إشارة إلى تأكيد المعصية». اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: اليهود والنصارى). أشار به إلى أن الجزية إنها تؤخذ من أهل الكتاب دون المشركين، وهو مذهب الشافعي، وفي حكم أهل الكتاب: المجوس، لقوله ﷺ: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» [«الموطأ»].

<sup>(</sup>٥) قوله: (الخراج). وهو مقدر بدينار على كل حر بالغ، عند الشافعي، وفي تحديده اختلاف بين الفقهاء، مفصل في كتب الفقه.

لا يوكلون بها(١) ﴿ وَهُمُ مَنْ غِرُونَ ١٠٠ أَفَا الْمُ اللهِ منقادون لحكم الإسلام.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: منقادين، أو بأيديهم). تفسيران لمعنى ﴿عَن يَكِ ﴾، والأول مرويّ عن قتادة. والثاني: (أي: بدون توكيلهم...) مروي عن ابن عباس. ذكرهما القرطبي.

وقد ذكر الفقهاء شروط عقد الذمة مع أهل الكتاب، وما يترتب على إخلالهم بالشروط. مفصّلة.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ ... ﴾. في هذه الآية تحرير لما ذكر في الآية السابقة من كفر اليهود والنصارى، وعزير: حبر من أحبار اليهود، كان يعلم التوراة ويحفظها بعد ما اندرست وقُتل علماؤهم بظلم العمالقة عليهم، على ما روي عن السدي وغيره. وقال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ ... ﴾ من العام المراد به الخصوص؛ لأن القائل بذلك طائفة من اليهود، لا كلهم. والله أعلم».

<sup>(</sup>٣) قوله: (من آبائهم). بيان لـ ﴿ اللَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ﴾. وهذا أحد الأقوال الثلاثة في معناه. والقول الثاني: أنهم عبدة الأوثان: اللات والعزى ومناة. والثالث: أنهم الكفرة القائلون إن الملائكة بنات الله. ذكر ذلك القرطبي من غير عزو.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لعنهم). تفسير ﴿قَلَـنَاكُهُ مُر﴾. قاله ابن عباس. وقال: «كل شيء في القرآن قتل، فهو لعن».اهـ.

ونقل عن ابن العربي: «في الآية دليل على أن حكاية الكفر ليس بكفر». اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (علماء اليهود). تفسير للمراد بالأحبار، والأحبار جمع حِبر، وهو الذي يحسن القول وينظمه بحسن البيان. والرهبان: جمع راهب. مأخوذ من الرهبة. اهـ. ملخصًا من القرطبي.

﴿ أَرْبَكَ اَبُا ('' مِن دُوبِ اللّهِ ﴾ حيث اتبعوهم ('' في تحليل ما حرّم وتحريم ما أحلّ ﴿ وَٱلْمَسِيحَ اَبْتَ مَرْيَكُم وَمَا أَمِرُوا ﴾ في التوراة والإنجيل ﴿ إِلَّا لِيعَبُ دُوا ﴾ أي: بأن يعبدوا ('') ﴿ إِلَنَهَا وَحِدُ أَلَّا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ سُبُحَنَهُ ، ﴾ تنزيها له ﴿ عَكَمًا يُشْرِكُونَ ﴿ آَنَ ﴾ وَمَن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

\_\_\_\_\_\_

(١) قوله تعالى: ﴿أَرْبَابًا ﴾. حكى القرطبي عن أهل البلاغة معناه: كالأرباب، أي: فهو من التشبيه البليغ.

(٢) قوله: (حيث اتبعوهم...). بيان لمعنى اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابًا، فليس المراد أنهم عبدوهم، بل أطاعوهم في تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحل الله، كها فصل ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي، وأحمد، وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم رَعِيَالِيَهُ عَنْهُ.
تنبيهان:

١- في هذه الآية إطلاق الربّ على غير الخالق، بل بمعنى الإله، أي: المعبود. خلافًا لمن ظن أن الرب لا يطلق إلا على الخالق. كما أن الإله قد يطلق على الخالق كما في قوله تعالى: ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِما عَالِما لَهُ إِلَّا الله ﴾ [الأنبياء: ٢٢]، على ما ذهب إليه الجمهور؛ فالرب والإله: مصداقها واحد، وإن كان مفهو مها مختلفًا، فها متساويان، لا مترادفان.

Y- أفادت الآية أن اتباع من حرّم ما أحلّ الله أو أحل ما حرم الله بهواه كأنه عبادة له، واتخاذه إلىًا، وواضح أن المراد بذلك تحليل ما ثبت تحريمه، وتحريم ما ثبت حلّه بمجرد هواه، فلا يدخل في ذلك تقليد الأئمة المجتهدين؛ لأن المجتهد لم يحرم ما ثبت حله ولم يحرم ما ثبت حرمته بهواه أبدًا، وإنها يجتهد في تحصيل حكم الله تعالى على ضوء الأدلة الشرعية، فهو مأجور، وتقليد العاميّ له واجب عليه. ومِن جَهْلِ بعض الناس تطبيق هذه الآية على مقلّدى المذاهب الفقهية.

(٣) قوله: (أي: بأن يعبدوا). أفاد أن اللام بمعنى الباء، والفعل المضارع منصوب بـ«أن» مضمرة، ويحتمل كون اللام زائدة للتأكيد. وتقدم الكلام عن أنواع اللام في سورة النساء الآية (٢٦).



﴿ وَمُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللَّهِ ﴾ (۱) شرعه وبراهينه ﴿ إِأَفْوَهِهِمْ ﴾ بأقوالهم فيه ﴿ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ ﴾ (۱) يظهر ﴿ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَنْفِرُونَ الْكَنْفِرُونَ ﴾ ذلك.

﴿ هُوَ ٱلَّذِى آرَسَلَ رَسُولَهُ ﴾ محمدًا ﷺ ﴿ إِلَهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِنُظْهِرَهُ ﴾ يعليه ﴿ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ ، ﴾ جميع الأديان المخالفة له ﴿ وَلَوْ كَرِهُ ٱلمُشْرِكُونَ ﴿ آ﴾ ذلك.

( الأَخْبَارِ وَالرُّهِبَانِ لَيَأَكُمُ الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِن الْأَخْبَارِ وَالرُّهِبَانِ لَيَأَكُمُونَ ﴾ يتأيُّما الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِن الْأَخْبَارِ وَالرُّهُبَانِ لَيَأْكُونَ ﴾ يأخذون ( اللَّهُ وَيَصُدُّونَ ) الناس ﴿عَن سَبِيلِ اللَّهُ ﴾ دينه ﴿وَالَّذِينَ ﴾ مبتدأ ﴿يَكُنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَدَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا ﴾ أي: الكنوز ( الكنوز ( في سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي: لا يؤدون منها حقه من

(۱) قوله تعالى: ﴿أَن يُطْفِعُوا نُورَ اللّهِ ﴾. ﴿فُورَ اللّهِ ﴾: استعارة، والمراد الشرع أو البراهين. ذكرهما القرطبي. وإطفاء نور الله بالأفواه استعارة تمثيلية؛ كما أشار إلى ذلك ابن كثير حيث قال: «فمثلهم في ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس أو نور القمر بنفخه».اه.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿وَيَأْبُ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ ﴾. من الاستثناء المفرغ، وهو خاص بالنفي كها تقول: ما قام إلا زيد. ولكن «أبى، يأبى» لما كان بمعنى: امتنع يمتنع، أشبه النفي. نقله القرطبي، وغيره. وقد فسر البيضاوي قوله: ﴿وَيَأْبُ ﴾: أي: لا ير ضي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يأخذون). أفاد به أن إطلاق «الأكل» من باب إطلاق الخاص وإرادة العام، فهو من باب المجاز المرسل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كالرشا). جمع رشوة، ما يؤخذ مقابل الحكم بالباطل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: الكنوز). أفاد أن الضمير «ها» راجع إلى الكنوز المعلوم من السياق. وهذا أحد التوجيهات في إفراد الضمير، ولم يذكر ضمير المثنى «هما» ليرجع إلى الذهب والفضة المذكورين.

الزكاة (١)، والخبر (٢) ﴿ فَبَشِرَهُم ﴾ أخبرهم (٣) ﴿ بِمَذَابٍ أَلِسِمِ ١٩٥٠ مولم.

وَ اللهِ اللهُ ا

(۱) قوله: (أي: لا يؤدون منها حقه...) أفاد به أن الكنز المذموم هو المال الذي لم تخرج منه الزكاة، والحقوق الواجبة، كما اختاره ابن جرير. ورواه عن ابن عمر وغيره. قال ابن عمر رَجَالِكَةَهُ: «كل مال أديت منه الزكاة فليس بكنز، وإن كان مدفونًا، وكل مال لم تؤد منه الزكاة وإن لم يكن مدفونًا فهو كنز». اهـ. وروى البخاري عنه: قال: «هذا قبل أن تنزل الزكاة؛ فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال». اهـ.

فائدة: قال القرطبي: «الكنز في الأصل: الضم والجمع، ولا يختص ذلك بالذهب والفضة». وكذا قاله الطبري. وسمي الذهب ذهبًا؛ لأنه يذهب، والفضة؛ لأنها تنفض أي: تتفرق.اهـ.

- (٢) قوله: (والخبر). أي: خبر المبتدأ ﴿ اَلَّذِينَ ﴾، ودخلت الفاء في الخبر، لشبه المبتدأ بالشرط في العموم، فأشبه الخبر جواب الشرط، ففي مثل هذا الموضع جاز دخول الفاء على الخبر، والخبر هنا جملة إنشائية، ولا مانع من ذلك، وإنها الممنوع وقوع الجملة الإنشائية نعتًا أوحالًا أو صلة الموصول، كها يعلم من كتب النحو.
- (٣) قوله: (أخبرهم). تفسير بالمراد، ويكون إطلاق التبشير لأجل التهكم كما بينه البلاغيون، وتقدم في سورة آل عمران الآية (٢١).
- (٤) قوله: (وتوسع جلودهم...). روى ابن جرير ذلك عن ابن مسعود رَسَوَلِيَهُ عَنهُ قال: «والذي لا إله غيره لا يُكُوَى عبد بكنز فيمس دينار دينارًا ولا درهم درهمًا، ولكن يوسّع جلده؛ فيوضع كل دينار ودرهم على حدته». اهـ. أعاذنا الله من ذلك.

تنبيه: قال القرطبي: "ظاهر الآية تعليق الوعيد على من كنز، ولكن الذي لم يكنز ولم ينفق في سبيل فلابد أن يكون كذلك، أي: داخلًا في الوعيد، ويكون ذكر الكنز باعتبار العرف، فإن الذي لا ينفق يجعل ماله كنزًا عرفًا». اهم. ملخصًا.

﴿ هَلَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُو فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكَيْرُونَ ١٠٠٠ أَي: جزاءه.

(١) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِ...﴾. قال القرطبي: «المقصود من ذلك اتباع أمر الله في ذلك ورفض ما كان عليه أهل الجاهلية من تأخير أسهاء الشهور وتقديمها، وتعليق الأحكام على الأسهاء التي رتبوها عليه...».اهـ.

- (٢) قوله: (المعتد بها...). أشار به إلى أن «أل » في ﴿الشُّهُورِ ﴾ عهدية ذهنية، والله أعلم.
- (٣) وقوله تعالى: ﴿عِندَ أَللَّهِ ﴾ الظرف متعلق بـ﴿عِـدَةَ ﴾ أو بحال محذوف، أي: كائنة عند الله.
- (٤) قوله: (اللوح المحفوظ). تفسير لـ ﴿ كِتَٰبِ اللَّهِ ﴾ كما فسر به البيضاوي، والقرطبي وغيرهما. والجار والمجرور ﴿ فِي كِتَٰبِ اللَّهِ ﴾ متعلق بمحذوف نعت لـ ﴿ آتَنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾. والتقدير: اثنا عشر شهرًا معدودة أو كائنة في كتاب الله، كما أفاده القرطبي.
- (٥) وقوله: ﴿يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَــُوَتِ ﴾ الظرف متعلق بـ﴿كِتَكِ ﴾ أو بها تعلق به ﴿فِي كِتَكِ ٱللَّهِ ﴾. كما يعلم من البيضاوي وغيره.
- (٦) قوله: (ذو القعدة...). كما ثبت في خطبة حجة الوداع، وفيها: «...ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان...».
- ونسب رجب إلى مضر؛ لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبًا، وكان مضر تحرم رجب نفسه، فبين بإضافته إليهم أنه رجب الذي بين جمادى وشعبان.
- (٧) قوله تعالى: ﴿الْقِيَــُمُ ﴾. على وزن «فيعل»، وأصله «قَيْوِم»، من: «قام، يقوم»، قلبت الواو ياءً وأدغمت فيها. مثل: «سيد» من: «ساد، يسود». أفاده القرطبي.

الأشهر الحرم (١) ﴿ أَنفُسَكُمُ مَ ﴾ بالمعاصي (٢)، فإنها فيها أعظم وزرًا، وقيل: في الأشهر كلها (٢) ﴿ وَقَدْنِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَةَ ﴾ (١) أي: جميعًا في كل الشهور (٥) ﴿ كَمَالُهُ مَا لَمُنْقِينَ ﴿ كَمَالُهُ لَا لَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَعَ ٱلْمُنْقِينَ ﴿ ﴾ بالعون والنصر.

- ﴿إِنَّمَا ٱلنِّينَ مُ ﴾ أي: التأخير لحرمة شهر إلى آخر(١)، كما كانت الجاهلية

(١) قوله: (أي: الأشهر الحرم). على هذا يرجع الضمير في ﴿فِيهِنَّ ﴾ إلى الأربعة الأشهر، ونسب إلى قتادة، كما في ابن كثير.

(٢) قوله: (بالمعاصي). تفسير للمراد بظلم النفس، فالمعنى: النهي عن المعاصي في تلك الأشهر؛ لما لها من الحرمة، فتكون أعظم خطورة، وإن كانت المعاصي محرمة مطلقًا. كما يعلم من كلام قتادة.

وقيل: معنى الظلم: انتهاك حرمة الأشهر بالقتال، فتكون الآية نهيًا عن القتال فيها، ثم نسخت بإباحة القتال جميع الشهور، قاله قتادة. وعليه الجمهور كما في البيضاوي. وقال عطاء بن أبي رباح: «لم تنسخ؛ فلا يجوز القتال فيهن إلا إذا ابتدأ المشركون القتال فيها»، ومال إلى ذلك ابن كثير. وقال: «أما حصار رسول الله ﷺ أهل الطائف واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام؛ فإنه من تتمة قتال هوازن، فإنهم هم الذين بدؤوا القتال...».اهـ.

- (٣) وقوله: (وقيل: في الأشهر كلها) هذا القول منسوب إلى ابن عباس. كما في ابن جرير.
- (٤) قوله: ﴿ كَالَّـٰهُ ﴾ مصدر «كفَّ» بمعنى: جميعًا، حال من الواو في ﴿ قَنتِلُوا ﴾، أو من ﴿ الْمُشْرِكِينَ ﴾، ولا يستعمل ﴿ كَالَّـٰهُ ﴾ إلا حالًا.
- (٥) قوله: (في كل الشهور) ذهب المفسر إلى قول الجمهور من أن هذه ناسخة لحرمة القتال في الأشهر الحرم. ومن يرى عدم النسخ قال: إنها أفادت الإذن في قتالهم إذا ابتدؤوا القتال فيها. كيا ذهب إليه ابن كثر.
- (٦) قوله: (التأخير لحرمة شهر...). النسيء بمعنى: التأخير، كما قاله المفسّر، وعامة المفسرين، فهو إما مصدر لـ«نسأ»، أو اسم مصدر لـ«أنسأ» بمعنى: أخّر.

تفعله من تأخير حرمة مُحرَّم إذا هلَّ وهم في قتال إلى صفر ﴿ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ اللهِ اللهُ الهِ الهُ الهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهِ الهُ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقال الجوهري: «النسيء فعيل بمعنى مفعول، ومعنى الآية: ذم المشركين الذين تصرفوا في حكم الله بآرائهم الفاسدة، فقد كانوا إذا أرادوا القتال في الشهر الحرام يؤخرون حرمته إلى شهر آخر، فيحرمون الشهر الحلال، كما أشار إليه المفسّر، ويعلنون ذلك في حجهم، نقل القرطبي عن ابن عباس وقتادة والضحاك: «أول من فعل ذلك بنو كنانة، يقال له: بعيم بن ثعلبة ثم كان بعده رجل يقال له: جنادة بن عوف، وهو الذي أدركه رسول الله على اله.

ونقل عن الزهري: «حيّ من بني كنانة ثم من بني فقيم، رجل يقال له: القَلمَّس اسمه حذيفة بن عبيد، وكان الذي يلي النسيء يظفر بالرياسة».اه. وقد نقل ابن كثير عن ابن إسلحق تفصيلًا في ذلك.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بضم الياء...). هنا ثلاث قراءات: ﴿ يُضَلُّ ﴾: ببناء الفعل لما لم يسم فاعله: قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف. و ﴿ يُضِلُّ ﴾: بضم الياء وكسر الضاء: قراءة يعقوب. و ﴿ يَضِلُّ ﴾: بفتح الياء وكسر الضاد من «ضلَّ » الثلاثي: قراءة الباقين. ومعانيها متلا: مة

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلا يزيدون...). أي: لا يزيدون في عدد الشهور، وإنها يغيرون حرمة شهر إلى آخر، لتكون عدة الشهور اثنى عشر شهرًا، وتكون الأشهر الحرم أربعة أشهر فقط.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ولا ينظرون إلى أعيانها) أي: أعيان الشهور من محرم وصفر... فيجعلون حرمة محرم لصفر مثلًا.

لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَلِهِمُّ ﴾ فظنوه حسنًا ﴿وَاللَّهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَنْفِينَ ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>١) قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول ذكره عامة المفسرين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وكانوا في عسرة وشدة...). لأن غزوة تبوك كانت في السنة التاسعة، عقب غزوة فتح مكة والطائف وحنين. نقل ابن جرير عن مجاهد: «أمروا بغزوة تبوك بعد الفتح والطائف وبعد حنين، أمروا بالنفير في الصيف، خُرِفت النخل وطابت الثهار، واشتهَوا الظلال، وشق عليهم المخرج».اه.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿مَا لَكُو ﴾. ﴿مَا ﴾: اسم استفهام مبتدأ، و﴿لَكُو ﴾: الجار والمجرور خبره. وجملة ﴿أَتَاقَلْتُمْ ﴾ في محل نصب حال. و ﴿إِذَا ﴾ متعلق بها تعلق به ﴿لَكُو ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بإدغام التاء...). يعني أنّ «اثَّاقل» أصله «تثاقل» على وزن «تفاعل»، أدغمت التاء في الثاء بعد قلبها ثاءً، ثم اجتلبت الهمزة فصار: «اثَّاقل» على وزن «افّاعل». فهو متفرع من «تفاعل»، وتصريفه: «اثَّاقل، يثَّاقَلُ، اثَّاقلً»، فهو «مثّاقِل».

<sup>(</sup>٥) قوله: (وملتم). قدره ليفيد أن «اثاقل» تضمن معنى: مال، ولذلك عدّي بـ «إلى».

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: بدل نعيمها). أفاد المفسر أن ﴿مِن ﴾ للبدل، وتقديرَ مضاف، كما أفاد تقدير مضافين بقوله: (جنب متاع). فيكون من باب الإيجاز.

(")- ﴿إِلَّا ﴾ بإدغام (لا) (") في نون (إن) الشرطية في الموضعين (") ﴿ نَنفِرُوا ﴾ تخرجوا مع النبي ﷺ للجهاد ﴿ يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ (") مؤلمًا ﴿ وَيَسْتَبَدِّلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ﴾ أي: يأت بهم بدلكم ﴿ وَلَا تَضُدُّوهُ ﴾ (") أي: الله أو النبي ﷺ (") ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ الله ناصر دينه ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَلَيْ يَشِيرُ (") ﴾ ومنه نصر دينه ونبيه.

(V) - ﴿ إِلَّا نَتُصُرُوهُ ﴾ أي: النبي ﷺ ﴿ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ (١) إِذَ ﴾ حين (٧)

(۱) قوله: (بإدغام «۷»). يفيد أن ﴿إِلَّا ﴾ هنا مركب من «إن» الشرطية و«۷» النافية،
 وليست حرف استثناء. وقوله (بإدغام ۷) الكلام مقلوب، والأصل: بإدغام نون «إن» الشرطية في «۷» النافية.

(٢) وقوله: (في الموضعين). أي: هنا وفي الآية التالية.

(٣) قوله تعالى: ﴿يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِمُنا ﴾. روى أبو داود والطبري عن ابن عباس في تأويل هذه الآية: استنفر رسول الله ﷺ قبيلة من القبائل فقعدت، فأمسك الله عنهم المطر وعذبها به».اهـ.

- (٤) قوله تعالى: ﴿وَلَا تَضُدُّرُهُ ﴾. ﴿لَا﴾ نافية، والواو للعطف، والفعل مجزوم لعطفه على جواب الشرط ﴿يُعَذِبْكُمْ ﴾.
- (٥) قوله: (أي: الله أو النبي ﷺ). احتمالان لمرجع الضمير المنصوب في ﴿تَفْسُرُوهُ ﴾.
   ذكرهما القرطبي والبيضاوي وغيرهما.
- (٦) قوله تعالى: ﴿فَقَدَدْ نَصَدَرُهُ اللَّهُ ﴾. دال على جواب الشرط المحذوف، تقديره: فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه، كما تولى نصره إذ أخرجه الذين... كما يعلم من ابن كثير.
- (٧) قوله: (﴿إِذْ ﴾ حين). أفاد به أن ﴿إذْ ﴾ هنا ظرفية، وقد تأتي تعليلية فتكون حرفًا على
   المشهور. والفرق بين (إذ » و «حين » أن (إذ » مبني واجب الإضافة إلى الجملة، ويكون =

﴿ أَخْرَبُهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من مكة أي: ألجؤه إلى الخروج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة ﴿ ثَانِي َ اثْنَيْنِ ﴾ حال، أي: أحد اثنين (١١)، والآخر: أبو بكر، المعنى: نصره الله في مثل تلك الحالة، فلا يخذله في غيرها ﴿ إذّ ﴾ بدل من اإذ » قبله ﴿ هُمَا فِ ٱلفَارِ ﴾ (٢) نقب في جبل ثور ﴿ إذّ ﴾ بدل ثان ﴿ يَكُولُ لِللهَ عَلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعَلَمُ اللهُ الل

للماضي، ولا تستعمل إلا ظرفًا غالبًا. وأما «حين» فهو معرب، وجائز الإضافة إلى
 المفرد، ويأتي للماضي والمضارع، وتستعمل ظرفًا وغير ظرف.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أحد اثنين). فسر به؛ لأن الوصف من أسهاء العدد إذا أضيف إلى العدد الذي أخذ منه أفاد أنه واحد من ذلك العدد، ولا يفيد الترتيب، نحو: ثاني اثنين، ثالث ثلاثة. وقد تقدم في تفسير سورة المائدة، وقد فصلنا ذلك في رسالتنا: "إحكام العُدد في أحكام العُدد».

 <sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿الله عَلَيْهِ وأبو بكر رَحْوَلَيْهَ عَنهُ في الغار ثلاثة أيام. نقله ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وقد قال له...). كما في الحديث المتفق عليه. وفيه فقال: أي رسول الله ﷺ: «يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله الثهها».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بنصره). أي: فالمعية هنا خاصة.

 <sup>(</sup>٥) قوله: (قيل: على النبي ﷺ...). هما احتمالان في عود الضمير المجرور ﴿عَلَيْهِ ﴾.
 ذكرهما ابن كثير. ويعلم من تقديم ذكر النبي ﷺ رجحان هذا القول، وكها يفيده عود الضمير في «أيده إلى النبي ﷺ.

﴿وَأَيْكَدُهُ ﴾ أي: النبي ﷺ ﴿يِجُنُودِ لَمْ تَرَوْهَا ﴾ ملائكة في الغار ومواطن قتاله ﴿وَجَمَلُ صَالِهُ أَي: دعوة الشرك(١) ﴿السُّفَائُ ﴾ المغلوبة ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ ﴾ أي: كلمة الشهادة ﴿مِنَ الْمُلْيَا ﴾ الظاهرة الغالبة ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ ﴾ أي: كلمة الشهادة ﴿مِنَ الْمُلْيَا ﴾ الظاهرة الغالبة ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ في ملكه ﴿عَكِيدُ ﴿ فَكِيدُ ﴿ فَاللَّهُ عَزِيزٌ ﴾ في صنعه.

(الله - ﴿ اَنفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ نِشاطًا (٢) وغير نشاط، وقيل: أقوياء وضعفاء (٣) أو أغنياء وفقراء (٤)، وهي منسوخة بآية (٥): ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَآءِ... ﴾ [التوبة: ٩١]، ﴿ وَجَهِدُوا بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ وَمَعَلَى اللَّهِ مَا يَعْلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَلَا تَعْلَى اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>٢) قوله: (نشاطًا). جمع ««نشيط». وهذا التفسير -للخفاف والثقال- مروي عن ابن عباس، وقتادة.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أقوياء وضعفاء). تفسير آخر روي مثله عن الحسن، وعكرمة، وأبي صالح وغيرهم، قالوا: «شيبًا وشبانًا».

<sup>(</sup>٤) قوله: (أو أغنياء وفقراء). تفسير ثالث روي عن مجاهد، قال: «شبابًا وشيوخًا وأغنياء ومساكين». اهـ. نقل كل ذلك ابن جرير، ورجح كون المعنى أعم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهي منسوخة...). يعني أن الأمر بالنفير العام مع رسول الله ﷺ على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر كان ذلك في غزوة تبوك، ثم نسخ ذلك بالعذر عن الضعفاء والمرضى والفقراء بقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلصَّعَفَاءَ ... ﴾ الآية. والقول بالنسخ نقله ابن كثير عن السدى.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فلا تثاقلوا). قدره ليكون جواب الشرط ﴿إِن كُنتُمْ تَمْلَمُونَ ﴿ ١ ﴾.

(الله ﴿ وَنَوَلَ (١) فِي المنافقين الذين تخلفوا: ﴿ لَوْكَانَ ﴾ ما دعوتهم إليه ﴿ عَرَضًا ﴾ متاعًا من الدنيا (١) ﴿ فَوِيبًا ﴾ سهل المأخذ ﴿ وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾ وسطًا ﴿ لَا تَبْعُوكَ ﴾ متاعًا من الدنيا (٢) ﴿ فَوَيبًا ﴾ سهل المأخذ ﴿ وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾ وسطًا ﴿ لَا تَبْعُوكَ ﴾ طلبًا للغنيمة ﴿ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ الشُّقَةُ ﴾ المسافة (١) ، فتخلفوا ﴿ وَسَيَعْلِفُونَ اللهِ عَلَيْهِمُ الشَّقَاقُ ﴾ المسافة (١) ، فتخلفوا ﴿ وَسَيَعْلِفُونَ اللهُ إِنَّهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

وكان ﷺ (٥) أذن لجماعة في التخلف باجتهاد منه، فنزل عتابًا له وقدم العفو؛ تطمئًا لقليه:

(١) قوله: (ونزل...). أي: الآية التالية، في المتخلفين عن غزوة تبوك مع رسول الله ﷺ، فهذه الآية توبيخ لهم وذمّ، كها ذكره ابن جرير وابن كثير وغيرهما.

روى ابن جرير عن قتادة، قوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ ...﴾ الآية، عاتبه كما تسمعون، ثم أنزل التي في سورة النور، فرخص له في أن يأذن لهم إن شاء، فقال: ﴿فَإِذَا اَسْتَتَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَكَأْنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِثْتَكَ مِنْهُمْ ﴾ [النور: ٦٢].

<sup>(</sup>٢) قوله: (متاعًا من الدنيا.) قال ابن عباس: «غنيمة قريبة». وفسر بذلك ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (المسافة). أي: إلى الشام، كما في ابن كثير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالحلف الكاذب). تعليل لإهلاكهم أنفسهم. وكذا فسره ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وكان ﷺ...). شروع في الآية التالية، وبيان لسبب نزولها. وبنحو ما ذكره المفسر قال المفسرون، نحو ابن جرير وابن كثير وغيرهما.

روى ابن أبي حاتم عن عون، قال: «هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ نداء بالعفو قبل المعاتبة، فقال: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ ".اهـ. نقله ابن كثير.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وهلا تركتهم). قدره ليكون ﴿حَنَّى يَتَبَيَّنَ ﴾ غاية لذلك المقدر.

(1/1)

يَّنَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ في العذر ﴿ وَتَعَلَمُ ٱلْكَندِينِ ﴿ اللَّهُ فيه.

﴿ لَا يَسْتَعْذِنُكَ (١) اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ في التخلف
 عن ﴿ أَن يُجَدِهِدُواْ بِأَمْرَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ إِالْمُنَقِينَ ﴿ )

﴿ إِنَّمَا يَسْتَغَذِنُكَ ﴾ في التخلف ﴿ اَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَارْتَابَتْ ﴾ شكّت ﴿ قُلُوبُهُمْ ﴾ في الدين ﴿ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ۞ ﴾ يتحيّرون.

(الله ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا اللَّهُ مُوجَ ﴾ (١) معك ﴿ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً ﴾ أهبة من الآلة والزاد ﴿ وَلَكِن كَوْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ ﴾ أي: لم يرد الله خروجهم (١) ﴿ فَتَبَّطَهُمْ ﴾ كسلهم ﴿ وَقِيلَ ﴾ لهم ﴿ اقْعُدُوا مَعَ الْقَدَعِدِينَ (الله الله المرضى والنساء والصبيان. أي: قدر الله ذلك (١).

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ... ﴾. قال ابن جرير: «هذا إعلام من الله نبيه ﷺ سيما المنافقين: أن من علاماتهم التي يعرفون بها تخلفهم عن الجهاد، بالمعاذير الكاذبة».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَوْ أَرَادُوا ٱلْخُـرُوجَ...﴾. يدل على أن هؤلاء المنافقين ما كانوا أرادوا الحروج، كما روى عن مجاهد، قال: «ناس قالوا: استأذنوا رسول الله ﷺ؛ فإن أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: لم يرد الله خروجهم). تفسير لقوله تعالى: ﴿كَرِهَ اللهُ الْبِعَائَهُمْ ...﴾، وفيه تفسير الكراهة بعدم الإرادة، الظاهر أنه لا يريد به التأويل؛ فلعل المراد بيان أن الكراهة هنا كراهة كونية، كها قال ابن كثير: «أي: أبغض الله أن يخرجوا معك قدرًا». اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: قدر الله ذلك). تفسير لـ ﴿وَقِيلَ أَقَّـُـدُواً ﴾. وعلى هذا يكون: ﴿وَقِيلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَي قلوبهم الخذلان، وقيل: هو من قول =

(الله ﴿ لَوَ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُمْ إِلَّا خَبَالًا ﴾ فسادًا(ا) بتخذيل المؤمنين ﴿ وَلَا وَسَعُواْ خِلَلَكُمُمْ ﴾ أي: أسرعوا(الله بينكم بالمشي بالنميمة ﴿ بَغُونَكُمُ ﴾ يطلبون لكم (الله ﴿ وَلَيكُو سَمَنْعُونَ لَمُكُمُّ ﴾ ما يقولون سماع يطلبون لكم (الله عَلِيكُ إِلْفَادِلِمِينَ (الله ﴾ .

﴿ وَلَقَدِ ٱبْتَغَوَّا ﴾ لك ﴿ ٱلْفِتْـنَةَ مِن قَبْـلُ ﴾ أول ما قدمت المدينة (٥)

بعضهم لبعض، وقيل: هو من قول النبي على الذي هو الإذن... وعلى هذا يكون القول
 على الحقيقة. ونقل هذه الأقوال القرطبي.

- (۱) قوله: (فسادًا). الخبال: الفساد والنميمة وإيقاع الخلاف، أفاده القرطبي، وجعل هذا الاستثناء من المنقطع، والمعنى: ما زادوكم قوة ولكن زادوكم فسادًا، ورجح البيضاوي كون الاستثناء متصلًا؛ لأنه استثناء مفرغ، ولا يكون المفرغ منقطعًا. والمعنى: لا يزيدونكم شيئًا إلا خبالًا. وعلى هذا لا يقتضي الكلام وجود فسادٍ عند المؤمنين ثم يزيده المنافقون. بل المعنى: لا يزيدوكم شيئًا إلا فسادًا.
- (٢) قوله: (أسرعوا). تفسير ﴿أَوْضَعُوا﴾. أوضع بمعنى: أسرع السير، والإيضاع: سرعة السير. والخلال: جمع «خَلَل»، الفرجة بين الشيئين.
- (٣) قوله: (يطلبون لكم). أشار إلى أن ضمير المخاطب في ﴿يَبَغُونَكُمُ ﴾ في محل نصب بنزع الخافض.
- (٤) قوله: (ما يقولون سماع قبول). على هذا يكون المعنى: ومنكم من يسمع كلامهم ويطيع لهم، روي هذا عن قتادة، وقال مجاهد: «ومنكم عيون للمنافقين يسمعون حديثكم لهم». واختاره ابن جرير.
- (٥) قوله: (أول ما قدمت المدينة). تفسير لقوله تعالى: ﴿مِن قَبْلُ ﴾ أي: من قبلِ هذا. وبمثل هذا فسر ابن كثير، قال: «وذلك أول مقدم رسول الله ﷺ المدينة، رمته العرب بقوسٍ واحدة، وحاربته يهو د المدينة ومنافقوها...».اهـ.

﴿ وَقَ كَبُوا لَكَ الْأُمُورَ ﴾ أي: أجالوا الفكر (١) في كيدك وإبطال دينك ﴿ حَتَّى جَاءً الْحَقُ ﴾ النصر ﴿ وَظَهْرَ ﴾ عز ﴿ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ دينه ﴿ وَهُمْ صَارِهُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ له، فدخلوا فيه ظاهرًا.

وهو الجدّ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَكُولُ آتَذَن لِي ﴾ في التخلف ﴿ وَلَا نَفْتِنَى ۖ ﴾ وهو الجدّ بن قيس (٢) ، قال له النبي ﷺ: «هل لك في جلاد بني الأصفر ؟»، فقال: إني مغرم بالنساء، وأخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر عنهن، فأفتتن، قال

ونقل ابن جرير عن الحسن قوله: ﴿وَقَلَبُوا لَكَ الْأَمُورَ ﴾ منهم عبدالله بن أبي وعبدالله بن نبتل ورفاعة بن رافع وزيد بن التابوت... ومن تخذيل ابن أبيّ: أنه تخلف مع المنافقين بعد ما خرج مع عسكره إلى غزوة تبوك، وكان النبي على ضرب عسكره على ثنية الوداع، وابن أبيّ مع جماعته عسكر على ذي حدة أسفل من معسكر رسول الله على ثم انصر فوا».اهـ. ملخصًا.

(٢) قوله: (وهو الجد بن قيس). أي: القائل تلك المقولة: جد بن قيس، وهو رجل من المنافقين من بني سلمة، ذكره ابن زيد. وما ذكره المفسّر من أن هذه الآية نزلت في جد بن قيس مرويّ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما بسياق متقارب، نقله ابن جرير.

وفيها رواه عن ابن زيد: في قوله تعالى: ﴿ وَمِنّهُ مَ مَن يَكُولُ ... ﴾ قال: «هو رجل من المنافقين يقال له: جد بن قيس، فقال له رسول الله ﷺ: «العام نغزو بني الأصفر ونتخذ منهم سراري ووصفانًا»، فقال: أي رسول الله! انذن لي ولا تفتني، إن لم تأذن لي افتتنت ووقعت، فغضب، فقال الله: ﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتَ نَقِسَ قَطُواً ﴾، وكان من بني سلمة، فقال لهم النبي ﷺ: «من سيدكم يا بني سلمة؟»، فقالوا: جد بن قيس، غير أنه بخيل جبان، فقال النبي ﷺ: «وأيّ داء أدوى من البخل، ولكن سيدكم الفتى الأبيض الجعد الشعر: البراء بن معرور».اه.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: أجالوا الفكر...). وبنحوه فسر ابن جرير، وابن كثير وغيرهما.

تعالى: ﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۗ ﴾ بالتخلف (١)، وقرئ (١): سقط ﴿ وَإِنَ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلَا فِي اللَّهِ عَنها.

﴿ إِن تُصِبَك (٣) حَسَنَةً ﴾ كنصر وغنيمة ﴿ نَسُوَّهُمْ أَوَإِن تُصِبَك مُصِيبَةً ﴾ شدة ﴿ يَ تُولُواْ قَدْ أَخَذَنَا أَمْرَنَا ﴾ بالحزم حين تخلفنا ﴿ مِن قَبَلُ ﴾ مُصِيبَةً ﴾ شدة ﴿ يَ تُولُواْ قَدْ أَخَذَنَا أَمْرَنَا ﴾ بالحزم حين تخلفنا ﴿ مِن قَبَلُ ﴾ قبل هذه المصيبة (١) ﴿ وَيَحَوَّلُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ ﴿ آَ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

( ﴿ قُلَ ﴾ لهم ﴿ لَن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ﴾ إصابته ( ﴿ هُوَ مُولَىنَا ﴾ إصابته ( ﴿ هُوَ مُولَىنَا ﴾ ومتولي أمورنا ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ( ﴿ ﴾ .

(°) - ﴿ قُلْ هَلْ مَرَبَصُونَ ﴾ فيه حذف (١) إحدى التاءين من الأصل، أي:

(١) قوله: (بالتخلف). الياء للسبية، أي: بسبب التخلف عن الجهاد سقطوا في الفتنة.

(٢) وقوله: (وقرئ:...). قراءة شاذة، كما أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ).

(٣) قوله تعالى: ﴿ إِن تُصِبُك ﴾. في هذه الآية بيان عداوة المنافقين وموقفهم مع المؤمنين؛ فأرشد الله رسوله والمؤمنين إلى جوابهم في عداوتهم، وذلك في الآية التالية. ذكره ابن كثير.

- (٤) قوله: (قبل هذه المصيبة). أفاد به المضاف إليه المحذوف لـ ﴿ فَبَــ لُ ﴾، ولذا بنيَ ﴿ فَبَــ لُ ﴾ على الضم.
- (٥) قوله: (إصابته). مفعول به ل﴿ كَتَبَ ﴾، قدره ليُفيد تقدير العائد إلى الاسم الموصول، والأولى تقدير العائد ضميرًا منصوبًا متصلًا بـ ﴿ كَتَبَ ﴾ أي: كتبه الله؛ لأن حذف الضمير المنصوب المتصل مطرد في مثل هذا.
- (٦) قوله: (فيه حذف...). فأصله: «تتربصون» مضارع «تربص»، حذفت تخفيفًا. وهذا الحذف جائز، كها ذكر في علم الصرف: إذا اجتمعت تاءان في أول مضارع «تفعّل» و «تفاعل» و «تفاعل» جاز حذف إحداهما.



تنتظرون أن يقع (١) ﴿ رَبِنَا إِلَا إِحْدَى ﴾ العاقبتين (١) ﴿ الْحُسْنَيَ اللَّهُ ﴾ تثنية «حسنى » تأنيث «أحسن»: النصر أو الشهادة (١) ﴿ وَخَنُ نَتَرَبَّكُ ﴾ ننتظر ﴿ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُ وَ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ ﴾ بقارعة من السهاء (١) ﴿ أَوْ بِأَيّدِينَا ۖ ﴾ بأن يؤذن لنا في قتالكم ﴿ فَتَرَبِّصُونَ ﴾ عاقبتكم.

﴿ قُلْ أَنفِقُوا ﴾ في طاعة الله ﴿ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُنْقَبَّلَ مِنكُمْ ﴾ ما أنفقتموه ﴿إِنَّكُمْ كُنتُد قَوْمَا فَسِقِينَ ﴿ ﴿ وَالْأَمْرِ هَنَا بِمَعْنَى الْحَبْرِ ( ° ).

( ) - ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن تُقْبَلَ ﴾ بالتاء والياء (١) ﴿ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ

(١) قوله: (أَنْ يقع). قدره لتوضيح المعنى، وبهذا التقدير يكون ﴿ إِحَدَى ﴾ فاعلًا لهذا الفعل المقدر، وبدون التقدير هو مفعول به لـ ﴿ تَرَبَّصُونَ ﴾.

- (٥) قوله: (والأمر هنا بمعنى الخبر). أي: قوله تعالى: ﴿أَنفِقُوا ﴾ صيغة أمر أريد بها الخبر. والمعنى: إن تنفقوا طوعًا أو كرهًا... قاله ابن جرير. وروى عن ابن عباس: «قال الجد بن قيس: إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتتن، ولكن أعينك بهالي...، قال: ففيه نزلت ﴿أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كُرِّهُما ... ﴾ الآية ».اهـ.
- (٦) قوله: (بالتاء والياء). قراءتان: بالياء: ﴿يُقْبَلَ ﴾: قراءة حمزة، والكسائي، وخلف. وبالتاء:
   ﴿تُقْبَلَ ﴾: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (العاقبتين). قدره ليكون موصوفًا لـ﴿ ٱلْحُسَنَيْنَيُّ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (النصر أو الشهادة). تفسير لـ ﴿ ٱلْحُسْنَيَةِ ﴾، وبه فسر البيضاوي، ومثله روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، قالوا: «الشهادة أو الظفر بكم».

<sup>(</sup>٤) قوله: (بقارعة من السهاء). لعله مثال، فقد روي عن ابن عباس: ﴿ وَعَ ذَا بِ مِّنَ عِن اِوَ \* ﴾: بالموت، ﴿ أَوْ بِأَيْدِينَ أَ ﴾: القتل ».

فاعل (١)، و ﴿أَن تُقْبَلَ ﴾ مفعول، ﴿كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَلَوَةَ إِلَّا وَهُمْ كَدْرِهُونَ ﴿أَنْ ﴾ النفقة؛ لأنهم يعدونها مغرمًا (١).

( ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ ﴾ أي: لا تستحسن نعمنا عليهم ( ) فهي استدراج ﴿ إِنَّا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُم ﴾ أي: أن يعذبهم ( ) ﴿ إِنَّا فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ بها يلقون ( ) في جمعها من المشقة وفيها من المصائب ﴿ وَتَزْهَقَ ﴾ تخرج ﴿ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنِفِرُونَ ( ) في فيعذبهم في الآخرة أشد العذاب.

<sup>(</sup>١) قوله: (فاعل). أي: المصدر المؤول من «أن» ومعموليها في محل رفع فاعل "منع»، والمصدر المؤول من ﴿أَنْ تُقْبَلُ ﴾ في محل نصب مفعول ثان لـ "منع»، والمعنى: ما منع قبولَ صدقاتهم إلا كفرهم بالله. كها ذكره ابن جرير.

وإسناد الفعل «منع» إلى الكفر يكون مجازًا؛ لأن الكفر سبب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لأنهم يعدونها). كما في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا ﴾ [التوبة: ٩٨].اهـ. أي: بخلاف المؤمنين، فإنهم ينفقون لوجه الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: لا تستحسن...). تفسير المراد بـ﴿فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُولُكُمُ ...﴾، وبمثله فسره القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: أن يعذبهم). أفاد به أن اللام في ﴿لِيُكَذِّبَهُم ﴾ مؤكدة زائدة، لأن «أراد» يتعدى بنفسه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بها يلقون...). تصوير لعذابهم بأموالهم في الدنيا، وتكون المصائب للكفار عذابًا، وللمؤمنين أجرًا وثوابًا. وعن الحسن: «عذابهم بالأموال في الدنيا: أخذ الزكوات والنفقات منهم». وعلى كل حال قوله تعالى: ﴿في ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنَيَا ﴾ متعلق بـ ﴿يُمُوِّبُهُم ﴾. وعن ابن عباس وقتادة أن المعنى: ﴿لا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الدنيا، إنها يعذبهم بها في الآخرة». فيكون في الكلام تقديم وتأخير، ويكون الجار والمجرور ﴿في ٱلْحَيَوْقِ ٱلدُّنِيَا ﴾ نعتًا لـ ﴿أَمْوَلُهُمْ ﴾ و ﴿ أَوَلَدُهُمْ ﴾ . وضعفه ابن جرير؛ لأنه خلاف ظاهر السياق.

﴿ لَوْ يَحِدُونَ مَلْجَنًا ﴾ يلجئون إليه ﴿أَوْمَغَنَرَتِ ﴾ سراديب (٢) ﴿أَوْ مُدَّخَلًا (٣) ﴾ أي: موضعًا (٤) يدخلونه ﴿ لَوَلُواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ ﴾ يسرعون في دخوله والانصراف عنكم إسراعًا لا يرده شيء كالفرس الجموح (٥).

( وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُك ﴾ يعيبك (١) ﴿ فِي ﴾ قسم (٧) ﴿ الصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أَعْطُواْ مِنْهَا

(١) قوله: (يخافون). تفسير لـ﴿يَفَرَقُونَ ﴾. فهو مضارع: «فَرِقَ، يفرَقُ، فَرقًا»: خاف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (سراديب). جمع سِرداب: الموضع الذي يستتر فيه. والمغارات: جمع مغارة، «مفعلة» من «غار، يغور»: أو «غار، يغير»: دخل. وتفسيرها بالسراديب مروي عن ابن عباس، نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: ﴿مُدَّخَلًا ﴾. ظرف من «ادَّخل»، أصله: ادْتَخَل من باب «افتعل» من الدخول، أدغمت الدال في التاء بعد قلبها دالًا.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (أي: موضعًا...). كذا فسره القرطبي. قال: «أي: مسلكًا نختفي بالدخول فيه». وقال ابن جرير: «أي: سرَبًا».اهـ، وهو قريب مما ذكره المفسر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (كالفرس الجموح). وهو الذي يغلب على الراكب ولا يُقاد ويذهب به ولا ينثني. وفي هذا اللفظ ﴿يَجْمَحُونَ ﴾ استعارة تبعية. شبه إسراعهم وانصرافهم عن المسلمين بجموح الفرس، بجامع النفور والسرعة، واستعير لفظ «الجموح» ثم اشتق منه ﴿يَجْمَحُونَ ﴾. والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) قوله: (يعيبك). قاله الحسن، وعن قتادة: «يطعن عليك». واللمز في اللغة: العيب في السر. وأصله: الإشارة بالعين ونحوها. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٧) قوله: (﴿ فِي ﴾ قسم). أفاد به تقدير مضاف؛ لأن طعنهم كان في تفريق الصدقات. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري قصة ذي الخويصرة التميمي، واسمه: حُرقوص بن =

رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطَوَا مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾.

﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُوا مَا ءَاتَ اللهُ مُو اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ من الغنائم ونحوها ﴿ وَقَالُواْ حَسَبُنَ اللهُ عَنْ اللهُ عِنْ فَضَالِهِ وَرَسُولُهُ ﴾ من غنيمة أخرى، ما يكفينا (١) ﴿ إِنَّ آ إِلَى اللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ آ ﴾ أَنْ يُغنينا، وجواب (لَوَ »: لكان خيرًا لهم.

(\*\*) - ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَتُ ﴾ الزكوات (\*\*) مصروفة ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ﴾ الذين لا يجدون (\*\*) ما يقع موقعًا من كفايتهم ﴿ وَٱلْمَسَكِكِينِ ﴾ الذين لا يجدون ما يكفيهم (\*\*) ﴿ وَٱلْمَعَلِينَ عَلَيْهَا ﴾ أي: الصدقات من جابِ (\*) وقاسم وكاتب وحاشر ﴿ وَٱلْمُؤَلِّفَةِ

- (٢) قوله: (الزكوات). فالمراد بـ ﴿ الصَّدَقَتُ ﴾ هنا: الزكوات، كما بينه العلماء. وذكر في الآية مصارفها الثانية.
- (٣) قوله: (الذين لا يجدون...). فالفقير من لا شيء عنده أو عنده ما لا يقع موقعًا من الكفاية. وقدر فقهاء الحنابلة بمن عنده أقل من نصف الحاجة.
- (٤) قوله: (الذين لا يجدون ما يكفيهم). أي: فالمسكين أحسن حالًا من الفقير، وعلى ما ذكره بعض الفقهاء هو من عنده النصف وما فوقه. قال العلماء: الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، أي: إذا ذكر الفقير والمسكين معًا فلكلّ منهما معتى مستقل، وإذا ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر.
- (٥) قوله: (جاب). اسم فاعل: من «جبا، يجبو وجبي يجبي»: جَمع، أفاد المفسر أن المراد =

<sup>=</sup> زهير، أصل الخوارج: اعترض على النبي على النبي على عنائم حنين، قائلًا: اعدل؛ فإنك لم تعدل... إلى آخره. قال البيضاوي: «كان لمزهم في قسم الزكوات، بدليل الآية التالمة».

<sup>(</sup>١) قوله: (ما يكفينا). مفعول به ثان لـ ﴿ سَيُوْتِينَا ﴾. وذلك إذا كانوا ذوي حاجة. قال ابن كثير ما حاصله: «تضمنت هذه الآية أدبًا عظيهًا، حيث جعل الخير هو الرضا بها آتاه الله ورسوله، والتوكل عليه». اهـ.



فُلُوبُهُمْ ﴾ ليسلموا(١)، أو يثبت إسلامهم، أو يسلم نظراؤهم، أو يذبوا عن المسلمين، أقسام. والأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ لعز الإسلام، بخلاف الأخيرين فيعطيان على الأصح. ﴿وَفِي ﴾ فك ﴿الرِّقَابِ ﴾ أي: المكاتبين (٢) ﴿وَالْفَكْرِمِينَ ﴾ أهل الدَّين (٣) إذا استدانوا لغير معصية، أو تابوا وليس لهم وفاء، أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء ﴿وَفِي سَكِيلِ اللهِ ﴾ القائمين بالجهاد (١) ممن لا فيء لهم، ولو أغنياء ﴿وَابُنِ السَّبِيلِ ﴾

الأول: من استقرض لأمر مباح وليس عنده سداد.

الثانى: من استقرض لإصلاح ذات البين، فيعطى هو من الزكاة ما تحمّله، ولو كان غنيًّا.

<sup>=</sup> بالعاملين: من عينهم الحاكم في شؤون الزكاة، فلا يدخل فيه موظفو الجمعيات الخيرية أو نحو ذلك، ما لم يؤذنوا ويوكلوا من ولي الأمر.

<sup>(</sup>١) قوله: (ليسلموا...). ذكر هنا أربعة أنواع من المؤلفة:

١- الكافر إذا رغب في إسلامه.

٢- جديد الإسلام يعطى من الزكاة ليثبت إسلامه.

٣- جديد الإسلام يعطى الزكاة ليرى ذلك نظراؤه فيسلموا.

٤- الكافر المطاع في قومه؛ ليذب عن المسلمين، ويدافع عنهم.

فالقسم الأول والرابع لا يعطون عند الشافعية؛ لأنهم كفار. ولا يعطى من الزكاة إلا المسلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: المكاتبين). جمع «مكاتب»، وهو الرقيق الذي تعاهد مع سيده أن يعتقه مقابل مالي يدفعه إلى السيد. فهذا الصنف يصرف للمكاتبين فقط دون غيرهم عند الشافعية. وأشار المفسر بقوله: (فك) إلى تقدير مضاف، وذلك واضح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أهل الدَّين). بفتح الدال، ذكر المفسّر قسمين منهم:

<sup>(</sup>٤) قوله: (القائمين بالجهاد). تفسير لـ ﴿ رَفِ سَبِيلِ اللهِ ﴾، فهم الغزاة الذين ليس لهم رواتب من الفيء، فيعطون من الزكاة ولو أغنياء. ولا يدخل في هذا طلبة العلم ونحوهم ولو صح إطلاق أنهم في سبيل الله لغةً.

المنقطع في سفره (١) ﴿ فَرِيضَكَ ﴾ نصب بفعله (٢) المقدر ﴿ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بخلقه ﴿ حَكِيمٌ ﴿ آ﴾ في صنعه. فلا يجوز صرفها (٣) لغير هؤلاء، ولا منع

- (١) قوله: (المنقطع في سفره). أي: الذي ليس له نفقة يصل بها إلى مقصوده، فيعطى من الزكاة ما يكفيه.
- (۲) قوله: (نصب بفعله). أي: فهو مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: فرض الله ذلك فريضة. وعلى هذا يكون ﴿فَرِيضَةَ ﴾ مصدرًا كالنصيحة». ويحتمل كونه حالًا من الضمير المستتر في الخبر، أي: إنها الصدقات ثابتة هي للفقراء... حال كونها فريضة أي: مفروضة. ذكره البيضاوي. فعلى هذا ﴿فَرِيضَةَ ﴾ وصف بمعنى اسم المفعول.
- (٣) قوله: (فلا يجوز صرفها...). ذكر المفسر من هنا بعض أحكام الزكاة المأخوذة من الآية، على مذهب الشافعي رَحَمُاللَّهُ:
- ١- لا يجوز صرفها لغير الأصناف المذكورة، هذا إجماعًا، وذلك لوجود الحصر في الآية
   مؤانًا ﴾.
- ٢- لا يجوز منع صنف منهم إذا وجد، أي: فيجب تعميم الأصناف هذا عند الشافعية.
   ووجه ذلك: أن مقابلة الجمع بالأصناف تفيد التعميم كها إذا قال قائل: اعط هذه الدراهم للطلاب والمدرسين والموظفين -مثلاً- يقتضى ذلك تعميم هذه الأصناف.
- ٣- الإمام يقسم الزكاة بين الأصناف بالسوية، أي: يجعل لكل صنف مثل ما يجعل
   للآخر.
  - ٤- يجوز للإمام تفضيل بعض الآحاد على بعض.
- ٥- ظاهر الآية وجوب تعميم الأفراد كلهم؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع يُفيد ذلك، كما إذا قلت: أعط هذه الدراهم لطلاب الفصل، يفيد تعميم الإعطاء لكل طالب. وإليه أشار بقوله: (وأفادت اللام)، ثم استثنى منه أن المزكي لو كان صاحب المال -ليس الإمام- يكفيه إعطاء ثلاثة أفراد من كل صنف؛ لأن التعميم متعذر عليه. وأما الثلاثة فلأن أقل الجمع ثلاثة. كما قال المفسر. وقد ذكرت الأصناف بصيغة الجمع.

(AP) (2) (19A)

صنف منهم إذا وجد، فيقسمها الإمام عليهم على السواء، وله تفضيل بعض آحاد الصنف على بعض، وأفادت اللام وجوب استغراق أفراده، لكن لا يجب على صاحب المال إذا قسم، لعسره، بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف، ولا يكفي دونها، كما أفادته صيغة الجمع، وبينت السنة أن شرط المعطى منها الإسلام، وألّا يكون هاشميًا ولا مطلبيًا.

(الله ﴿ وَمِنْهُمُ ﴾ أي: المنافقين ﴿ اللَّذِينَ يُؤذُونَ النَّبِيّ ﴾ بعيبه وبنقل حديثه ﴿ وَمِنْهُمُ ﴾ أي: المنافقين ﴿ اللَّهِ يَبِلغه ﴿ هُوَ أَذُنَّ ﴾ أي: يسمع كلَّ قيلٍ ويقرلون ﴾ إذا نهوا عن ذلك (١) لئلا يبلغه ﴿ هُو أَذُنَّ ﴾ أي: يسمع كلَّ قيلٍ ويقبله فإذا حلفنا له أنَّا لم نقله صدَّقَنا ﴿ قُلْ ﴾ هو ﴿ أَذُنُ ﴾ مستمع ﴿ خَيْرٍ لَكُمُّ مَنْ لا مستمع شر ﴿ وَيُؤْمِنُ ﴾ يصدق ﴿ لِلمُؤْمِنِينَ ﴾ فيها أخبروه به، لا لغيرهم (٢)، واللام زائدة (٢) للفرق بين إيهان التسليم وغيره

<sup>=</sup> ٦- لا يجوز إعطاء الزكاة للكافر، لقوله ﷺ: «تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم».

٧- لا تعطى لأهل البيت وهم عند الشافعية: المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب. وهاشم والمطلب هما ابنا عبد مناف، وله ابنان آخران، هما: عبد شمس، ونوفل، وبنوهما ليسوا من أهل البيت، يجوز صرف الزكاة إليهم. وتقدم ذكرهم في سورة الأنفال الآية (١٤).

<sup>(</sup>۱) قوله: (إذا نهوا عن ذلك...). أي: إذا نهي أولئك المنافقون عن مقالتهم حتى لا تبلغ تلك المقالة إلى النبي على قالوا: "إن عاتبنا النبي على في ذلك حلفنا له أنا لم نقله؛ لأنه أذن سامعة!». قال الجوهري: "يقال: رجل أذن إذا كان يسمع مقال كل أحد، يستوي فيه الواحد والجمع». حكى القرطبي: "أن هذه الآية نزلت في عتاب بن قشير، وقيل: هو نبتل بن الحارث أخو بني عمرو بن عوف». نقله ابن جرير عن ابن إسحق.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لا لغيرهم). أي: لا يصدق الكافرين والمنافقين. وهذا تكذيب من الله للمنافقين الذين قالوا: محمد أذن. أفاده ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (واللام زائدة). أي: في قوله: ﴿لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾، يعني: أن الإيهان يأتي بمعنيين: =

﴿وَرَحْمَةٌ ﴾ بالرفع (١) عطفًا على «أَذُنَّ » والجر عطفًا على «خَيَرٍ»، ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُّ وَالَّذِينَ يُؤَذُونَ رَسُولَ اللّهِ لِمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللّٰ ﴾.

﴿ وَيَعْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ ﴾ أيها المؤمنون فيها بلغكم عنهم من أذى الرسول: إنهم ما أتوه (٢) ﴿ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ ﴾ بالطاعة ﴿ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿ آَ ﴾ حقًا. وتوحيد الضمير (٣) لتلازم الرضاءين، أو خرر «الله ) أو «رَسُولُهُ» محذوف.

الإيمان مقابل الكفر؛ فيتعدى بالباء، نحو: يؤمن بالله.

٢- والإيهان بمعنى التسليم وقبول القول، فيتعدى بنفسه، أو باللام، نحو: يؤمن للمؤمنين. وعلى هذا فيكون ﴿ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ بالمعنى الأول، و ﴿ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بالمعنى الثاني. فقوله: (اللام زائدة) لعله باعتبار أن الفعل يتعدى بنفسه إذا كان معناه صدَّق، وقبل القول. وعزا القرطبي القول بزيادة اللام إلى الكوفيين.

<sup>(</sup>١) قوله: (بالرفع...). قراءتان: بالجر: ﴿وَرَحَمَةٍ ﴾: قراءة حمزة. وبالرفع: ﴿وَرَحْمَةٌ ﴾: قراءة الباقين. ووجهها كما ذكر المفسر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إنهم ما أتوه). هذا المحلوف عليه. أي: يحلف هؤلاء المنافقون أنهم لم يقولوا شرًا. نقل ابن جرير عن قتادة: «إن بعض المنافقين قال: إن هؤلاء لخيارنا، وإن كان ما يقوله محمد حقّا لهم شرّ من الحمير! فبلغه بعض الأنصار إلى رسول الله على فحلف إنه ما قاله، فأنزل الله هذه الآية في تكذيبه وتصديق المؤمن...». اهد ملخصًا.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (وتوحيد الضمير). أي: في قوله: ﴿ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ ولم يذكر «يرضوهما» ذكر المفسر وجهين:
 الأول: لأن رضا الله هو رضا الرسول.

والثاني: ﴿أَنَ يُرْضُوهُ ﴾ خبر ﴿اللَّهُ ﴾، وخبر رسوله محذوف. والتقدير: والله أحق أن يرضوه، ورسوله أحق أن يرضوه، وحبر ﴿اللَّهُ ﴾ وحبر ﴿اللَّهُ ﴾ عذوف.



﴿ اَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ ﴾ أي: الشأن ﴿ مَن يُحَادِدِ ﴾ يشاقٌ ﴿ اللهَ وَرَسُولَهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهَ وَرَسُولُهُ وَاللهَ وَرَسُولُهُ وَاللهَ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّه

(الله ﴿ يَحَدَرُ ﴾ يَخَافُ (١) ﴿ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِم ﴾ أي: المؤمنين ﴿ سُورَةً نُنِيَّتُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِم ﴾ من النفاق (٢)، وهم مع ذلك يستهزئون (١) ﴿ قُلِ السَّمَ نِوْوَلَ الله عَلَيْهِم ﴾ من النفاق عَلَيْهُ ﴾ مظهر ﴿ مَا تَحَدَرُونَ الله ﴾ إخراجه من نفاقكم.

﴿ وَلَهِن ﴾ لام قسم (') ﴿ سَأَلْتَهُمُ ﴾ عن استهزائهم بك والقرآن (') وهم سائرون معك إلى تبوك (۱) ﴿ لِيَقُولُكَ ﴾ معتذرين ﴿ إِنَّمَا كُنَّا يَخُونُ

<sup>(</sup>١) قوله (يخاف). أفاد أن هذه جملة خبرية، وليست بأمر. وقال الزجاج: «هذا أمر والمعنى: ليحذر المنافقون...» نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من النفاق). بيان لـ ﴿يِمَا فِي قُلُوبِهِمُّ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهم مع ذلك يستهزؤون). قدره ليناسب ما بعده، وهو قوله تعالى: ﴿ وَلِ اللَّهِ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا لِمَا لَا لَهُ مَا لِمَا لَا لَهُ مَا لِمَا لَا لَهُ أَلَا يَفْشِي علينا سرّنا هذا ٤٠ اهـ. وقال السدي: ﴿ قال بعض المنافقين: والله وددت لو أني قدّمت فجلدت مائة، ولا ينزل فينا شيء يفضحنا ؛ فنزلت الآية ٤٠ اهـ. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لام قسم). فهنا اجتمع القسم والشرط. والمتقدم هو: القسم؛ فالجواب له، وحذف جواب الشرط، فقوله: ﴿لَيَتُولُبُ ﴾ جواب القسم، ولذا أكّد بالنه ن.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بك والقرآن). القرآنِ بالجر معطوف على الكاف من (بك) بدون إعادة حرف الجر. وهو جائز، والأكثر إعادة حرف الجر: (وبالقرآن).

<sup>(</sup>٦) قوله: (وهم سائرون معك...). أشار به إلى سبب نزول الآية، روى ابن جرير القصة =

وَنَلْعَبُ ﴾ في الحديث: «لنقطع به الطريق، ولم نقصد ذلك»، ﴿قُلْ ﴾ لهم ﴿أَبِاللَّهِ وَوَايَنْهِهِ وَرَسُولِهِ ۚ كُنُـتُدَّ تَسَّتَهُ زَمُونَ ۞﴾.

(الله ﴿ لاَ تَعْنَذِرُوا ﴾ عنه ﴿ فَذَ كَفَرَتُم بَعْدَ إِيمَنِكُو ﴾ أي: ظهر كفركم بعد إظهار الإيهان (١) ﴿ إِن يُعْفَ ﴾ بالياء (٢) مبنيًا للمفعول، والنون مبنيًا للفاعل ﴿ عَن طَلْ إِنْ يُعْفَ ﴾ بالياء (٣) مبنيًا للمفعول، وهم وينكُم ﴾ بإخلاصها (٣) وتوبتها كمخشى بن حمير (١) ﴿ تُعَذَّب ﴾ بالتاء

<sup>=</sup> بسياق مختلف، فروى عن ابن عمر، «قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا، ولا أكذب ألسنةً، ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق؛ لأخبرن رسول الله على، فبلغ ذلك النبي النبي القرآن...». وعن قتادة، قال: «بينها النبي في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسيرون بين يديه، فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم، وحصونها، فأطلع الله نبيه على ما قالوا، فقال: على بهؤلاء النفر، فدعاهم، فقال: قلتم كذا وكذا، فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب».اهد. نقل القرطبي عن ابن العربي: «لا يخلو أن يكون ما قالوه جدًّا أو هزلًا، وكيفها كان كفر، فإن الهزل بالكفر كفر لا خلاف فيه بين الأمة».اهد.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: ظهر كفركم...). أفاد المفسر به أنه ليس المراد بالآية أنهم ارتدوا بعد إيهانهم، بل ظهر منهم ما أخفوه من الكفر بعد إظهار إيهانهم باللسان؛ لأن الآية في شأن المنافقين، كها يعلم من أسباب نزولها.

 <sup>(</sup>٢) قوله: (بالياء...). قراءتان: بالنون: ﴿إِن نَعْثُ﴾: قراءة عاصم. وبالياء مع البناء للمفعول: ﴿إِن يُعْفَ﴾: قراءة الباقين. ووجهها واضح.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بإخلاصها). أي: إخلاص تلك الطائفة وتوبتها، والطائفة: الجماعة، وتطلق على الواحد، كما ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كمخشي بن حمير). قال القرطبي: «اختلف في اسم هذا الرجل الذي عفي عنه، فقيل: خشيّ بن حميّر، وقيل: مخاشن، وقيل: مخشّن، وقيل غير ذلك. قال القرطبي: =



والنون(١) ﴿ طَآ بِفَةٌ مِا أَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١٠٠٠ مصرين على النفاق والاستهزاء.

<sup>(</sup>وكان تاب وسُمِّي عبدالرحمن، فدعا الله أن يقتل شهيدًا ولا يعلم بقبره، فاستشهد في معركة اليهامة، وقيل: كانوا ثلاثة هزئ اثنان وضحك واحد، فالمعفو عنه هو الذي ضحك، قيل: كان منافقًا وأسلم، وقيل: كان مسلمًا لكنه لم ينكر على المنافقين، والله أعلم».

<sup>(</sup>١) قوله: (بالتاء والنون). النون: ﴿نُعَـٰذِبَ ﴾ بالبناء للفاعل: قراءة عاصم. وبالتاء: بالبناء للمفعول: ﴿تُعَذَّبُ﴾: قراءة الباقين.

 <sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ ٱلْمُنْفِقُونَ ...﴾. مبتدأ أول، وجملة ﴿بَمْضُهُم مِّنَ بَعْضٍ ﴾ خبره، أو
 ﴿بَعْضُهُم ﴾ بدل بعض، و﴿ مِّنَ بَعْضٍ ﴾: خبر. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: متشابهون في الدين) وبنحوه فسر علماء التفسير. قال القرطبي: «أي هم كالشيء الواحد في الخروج عن الدين».

<sup>(</sup>٤) وقوله تعالى: ﴿يَأْشُرُونَ ﴾ إنكار عليهم بأنهم على خلاف صفات المؤمنين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما أفاده ابن كثير. وهذه الجملة في محل رفع خبر ثان.

<sup>(</sup>٥) قوله: (عن الإنفاق...) هكذا روي عن مجاهد، وقال قتادة: «لا يبسطونها بخير». وعلى كل حال: قبض الأيدي كناية عن إمساكها عن الإنفاق والخير.

## ﴿إِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَعَدَ اللّهُ (١) الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسَّبُهُمَّ ﴾ جزاءً وعقابًا ﴿ وَلَعَنَهُ مُ اللّهُ ﴾ أبعدهم عن رحمته ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ فَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴿ فَلَهُمْ عَذَابُ مُقَيمٌ ﴿ فَالْمُ

(الله - أنتم أيها المنافقون (۱) ﴿ كَالَّذِينَ مِن فَبَلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَ مِنكُمْ فُوَةً وَالْكَرَ أَمْوَلًا وَأَوْلَكُما المنافقون (عَمَلُمُ عُمَالًا ﴿ فَالْفَقِهِمْ ﴾ نصيبهم من الدنيا (١) ﴿ فِلْكَفِهِمْ المَوْلَا وَأَوْلَكُما فَأَسْتَمْتَعَمُ السَّتَمْتَعَ اللَّذِينَ (٥) مِن قَبْلِكُمْ مِخَلَقِهِمْ وَفَاسَتَمْتَعَمُّمُ ﴾ أيها المنافقون ﴿ مِخَلَقِمَ كُمُ السَّتَمْتَعَ اللَّذِينَ (٥) مِن قَبْلِكُمْ مِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ ﴾ في الباطل والطعن في النبي ﷺ ﴿ كَالَّذِي حَاضُواْ ﴾ أي: كخوضهم (١)

الإطلاق بل يؤوِّلون إذا كان هناك قرينة، فههنا قرينة؛ لأن النسيان قد نفى الله عن نفسه، كما قال: ﴿وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ وَعَدَاللَّهُ ﴾. «وعد» يطلق في الخير والشر، ولكن يختلف المصدر، يقال: وعد في الخير وعدًا، ووعد بالشر وعيدًا.اهـ. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أنتم أيها المنافقون). أفاد به أن الجار والمجرور ﴿كَالَّذِينَ ...﴾ في محل رفع خبر مبتدأ محذوف. وهذا أحد الأوجه الإعرابية في الآية. وفي هذه الآية تحذير شديد للمنافقين كما يعلم من كلام ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تمتعوا). أفاد به أن «استمتع» مجرّد عن معنى الطلب. وهو فعل ماض.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نصيبهم من الدنيا). كذا فسره ابن جرير، والقرطبي وغيرهما. ونقل عن الحسن ﴿ عَلَاقِهِمْ ﴾: «أي: بدينهم».

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿كَمَا اَسْتَمْتَعَ الَّذِينَ ...﴾. الجار والمجرور في محل نصب مفعول مطلق، نعت للمصدر المحذوف، أي: استمتاعًا كاستمتاع الذين...

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: كخوضهم). على هذا يكون ﴿ الَّذِي ﴾ هنا حرفًا مصدريًّا. وهذا أحد =



﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْشُمُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضٍ ( ) يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَذِةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ اللَّهَ عَزِينًا ﴾ لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده أُوْلَئِهَكَ سَيَرَ مُهُمُ اللَّهُ أَنِنَا اللَّهَ عَزِينًا ﴾ لا يعجزه شيء عن إنجاز وعده ووعيده

الوجوه. وقيل: المعنى: كالخوض الذي خاضوا، أو الفوج الذي خاضوا، فيكون (الله على الله على

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ...﴾ الهمزة الاستفهامية الداخلة على النفي تفيد التقرير، كها سبق نظير ذلك. والآية تحذير ووعظ للمنافقين المذكورين. كها أفاده ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿وَقَوْمِ إِبْرَهِمِيمَ ﴾. وهم: نمرود بن كنعان وقومه. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: أهلها) أي: إما بتقدير مضاف، أو يقال: أطلق المحل وأريد الحال، فيكون مجازًا مرسلًا. هذه النظرة البلاغية. والأُولى: النظرة النحوية. وسميت مؤتفكة؛ لأن أرضهم التفكت، أي: انقلبت.اهـ. نقله القرطبي عن قتادة.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿بَشَثُمُ آوَلِيَا أَهُ بَعْضٍ ﴾ قال القرطبي: «أي: قلوبهم متحدة في التواد والتحابّ والتعاطف، وقال في المنافقين: ﴿بَعْضُهُ مُ مِنْ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: ٦٧]، لأن قلوبهم مختلفة ولكن يضم بعضهم إلى بعض في الحكم». اهـ.

﴿ حَكِيتُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَّهُ (١٠).

( وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَنِّي مِن تَعْلِهَ الْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةُ فِ جَنَّتِ عَدْنِ ﴾ إقامة (١) ﴿ وَرِضْوَنَ ثُرِّتِ اللّهِ أَكْبَرُ ﴾ إقامة (١) ﴿ وَرِضْوَنَ ثُرِّتِ اللّهِ أَكْبَرُ ﴾ أعظم من ذلك كله (١) ﴿ وَذَلِكَ هُو الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( الله ) .

(٣)- ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ ﴾ بالسيف ﴿ وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ باللسان (١) والحجة ﴿ وَٱفْلُظُ عَلَيْهِم ﴾ بالانتهار والمقت (٥) ﴿ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ (٣) المرجع، هي (١).

(١) قوله: (لا يضع شيئًا إلا في محله). فيه إثبات صفة الحكمة لله تعالى، وقد سبق الكلام في ذلك في تفسير سورة البقرة الآية رقم (٣٢).

<sup>(</sup>٢) قوله: (إقامة). كذا فسره القرطبي وغيره. يقال: عدن بالمكان إذا أقام به، ومنه: المعدِن.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أعظم من ذلك كله). كما في الحديث المتفق عليه، عن أبي سعيد الحدري رَجَيَّكَهُ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: «إن الله عَرَجَلَّ يقول الأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا الا نرضى يا رب، وقد أعطتينا ما لم تعط أحدًا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلّ عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده أبدًا» [دفتح الباري، (١١/ ٤٢٣)، ومسلم (٤/ ٢١٧٦)]. جعلنا الله من أهل رضوانه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالسيف ﴿وَٱلْمُنَفِقِينَ ﴾ باللسان). وبنحوه روى ابن جرير عن ابن عباس والضحاك. ورى عن الحسن وقتادة: ﴿جاهد الكفار بالسيف، والمنافقين بإقامة الحدود، اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالانتهار والمقت) أي: بالزجر وترك الرفق. كما قال ابن عباس: «أذهب الرفق عنهم».

<sup>(</sup>٦) قوله: (المرجع، هي): «المرجع» تفسير : ﴿المُصِيرُ ﴾، و«هي» مخصوص بالذم.



السب ﴿ وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَ فَرُوا بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ ﴾ أي: المنافقون ﴿ إِللَّهِ مَا قَالُوا (١١) ﴾ ما بلغك عنهم من السب ﴿ وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَ فَرُوا بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ ﴾ أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام ﴿ وَهَمْمُوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا ﴾ من الفتك بالنبي (٢) ليلة العقبة عند عوده من تبوك، وهم بضعة عشر رجلًا، فضرب عهار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشوه،

 (١) قوله تعالى: ﴿مَا قَالُوا ﴾ «ما» نافية»، وقول المفسر: (ما بلغك عنهم): «ما» هنا اسم موصول مفعول القول، أي: يحلفون بالله أنهم لم يقولوا القول الذي بلغك عنهم من السبّ.

واختلف في من نزلت هذه الآية: ﴿ يَمَلِفُونَ بِاللَّهِ ﴾؛ فعن عروة: «أنه منافق اسمه الحُلاس بن سويد، قال: إن كان ما جاء به محمد حقًّا لنحن أشر من الحمير، وبلغ الخبر إلى النبي ﷺ، فدعاه، فحلف أنه ما قاله؛ فنزلت الآية في تكذيبه». وكذا روي عن ابن إسلحق.

وعن ابن عباس: «كان رسول الله على جالسًا في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعينني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه، فلم يلبث أن طلع رجل أزرق، فدعاه رسول الله على فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك، فانطلق الرجل وجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا وما فعلوا حتى تجاوز عنهم، فأنزل الله: ﴿ يَمَلِغُونَ عِلْمُونَ عِلْمُونَ عِلْمُونَ وَعِنْمَ اللهِ اللهُ الروايات احتمال كل وعن قتادة: «نزلت في ابن أبي...»، ورجح ابن جرير بعد نقل تلك الروايات احتمال كل من ذلك.

(٢) قوله: (من الفتك بالنبي). بيان لما همَّ المنافقون، ولم ينالوه... وهذه القصة رواها البيهقي في «دلائل النبوة»، أوردها ابن كثير بطول. وما ذكره المفسر ملخصها.

وحاصلها: «لما كان النبي ﷺ في غزوة تبوك في حال السير وصل في عقبة وهمي: الطريق الضيق بين جبلين، في ليلة، فاعترضه بضعة عشر منافقًا قد اعترضوا بها يريدون سوء بالنبي ﷺ؛ فانتهرهم، فولّوا مدبرين، وكان معه ﷺ حذيفة وعهار، فأخبرهما رسول الله أنهم رهط من المنافقين...».

فردوا ﴿وَمَا نَقَـمُوا ﴾ أنكروا ﴿إِلَّا أَنْ أَغْنَـهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ، ﴾ بالغناثم بعد شدة حاجتهم. المعنى ((): لم ينلهم منه إلا هذا وليس مما ينقم ﴿فَإِن يَتُوبُوا ﴾ عن النفاق ويُؤمنوا ﴿يَكُ خَيْرًا لَمُنْ وَإِن يَتَوَلَّوا ﴾ عن الإيهان ﴿يُعَذِّبُهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي النَّانِ ﴿وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِي ﴾ يحفظهم منه ﴿وَلا نَصِيرٍ (آ) ﴾ يمنعهم.

﴿ ﴿ ﴿ وَمِنْهُم مَنْ عَنهَدَ اللّهَ لَهِ وَاتَكُنَا مِن فَضَلِهِ عَلَهَ لَكُونَ ﴾ فيه إدغام التاء في الأصل في الصاد ﴿ وَلَنَكُونَنَ مِنَ الصَّنلِحِينَ ﴿ ﴿ وَهُو تَعلَبَهُ بِن حاطب ( " ): سأل النبي ﷺ أن يدعو له أن يرزقه الله مالًا ويؤدي منه إلى كل ذي حق حقه، فدعا له، فوسع عليه، فانقطع عن الجمعة والجهاعة (" ومنع الزكاة ( أ ) كها قال تعالى:

﴿ ﴿ وَلَمْمَ عَن طَاعة الله ﴿ وَهُمُ عَن طَاعة الله ﴿ وَهُمُ عَن طَاعة الله ﴿ وَهُمُ مَ عُرضُونَ ﴿ وَهُمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَن طَاعة الله ﴿ وَهُمُ مَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَن طَاعة الله ﴿ وَهُمُ مَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُولَةُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) قوله: (المعنى...). أي: ليس للرسول عندهم ذنب إلا أن الله أغناهم ببركته. وهذه الصيغة تقال حيث لا ذنب. اهـ. ابن كثير. وهذا الأسلوب يشبه بها يقال تأكيد المدح بها يشبه الذم، وهو أسلوب بلاغي صورته استثناء صفة مدح من صفة ذم منفية، كقول الشاعر: «ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو ثعلبة بن حاطب). وهو رجل من الأنصار. وما ذكره المفسر من سبب النزول وتفسير الآية رواه ابن جرير مفصلًا عن أبي أمامة الباهلي، ورواه موجزًا عن ابن عباس. وما ذكره المفسر هو ملخص تلك الرواية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فانقطع عن الجمعة والجماعة). أي: لانشغاله بأمواله.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ومنع الزكاة). وفي تلك الرواية أنه لما رأى كتاب رسول الله ﷺ بفرض الزكاة قال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ما أدرى ما هذا!!



﴿ فَأَعَقَبُهُمْ ﴾ أي: صير عاقبتهم ﴿ نِفَاقًا ﴾ ثابتًا (١) ﴿ فِ قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ لِلَهُ يَوْمِ لَلْهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ لَلْهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ لَكُونَ لَهُ وَلَهُ وَلَهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنْ الله منعني لَكُذِبُونَ ﴿ فَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الله اللهُ ومات في زمانه.

﴿ أَلَا يَعْلَوُا ﴾ أي: المنافقون ﴿ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَهُمْ ﴾ ما أسروه في أنفسهم ﴿ وَأَنَ اللَّهَ عَلَامُ الْغُمُوبِ أَنفسهم ﴿ وَأَنَ اللَّهَ عَلَامُ الْغُمُوبِ الْفَسَانِ.

ولما نزلت<sup>(۱)</sup> آیة الصدقة جاء رجل فتصدّق بشیء کثیر، فقال المنافقون:

<sup>(</sup>١) قوله: (ثابتًا). أفاد به أن الجار والمجرور ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ ﴾ متعلق بمحذوف نعت لـ ﴿ نِفَاقًا ﴾.

تنبيه: قال القرطبي: «وذكر عن ابن عباس في سبب نزول هذه الآية أن حاطب بن أبي بلتعة أبطأ عنه ماله بالشام، فحلف في مجلس من مجالس الأنصار إن سلم ذلك لأتصدقن منه ولأصلن منه، فلما سلم بخل بذلك؛ فنزلت».

قال القرطبي: «قوله تعالى: ﴿ فَأَعَقَبُهُمْ نِفَاقًا ﴾ يدل على أن من نزلت فيه الآية مات منافقًا، وهو يبعد أن يكون المنزل فيه: ثعلبة أو حاطب؛ لأنهما بدريّان». ونقل عن ابن عبدالبر قال: «لعل القول بأن الآية نزلت في ثعلبة وأنه الذي منع الزكاة غير صحيح». ونقل عن الضحاك: «إن الآية نزلت في رجال من المنافقين، نبتل بن الحارث، وجدّ بن قيس، ومعتّب بن قشير». اهـ.

وعلى هذا يكون ما ذهب إليه المفسر من أن سبب النزول في ثعلبة يكون مرجوحًا. والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) قوله: (ولما نزلت...). ما ذكره من سبب النزول حديث متفق عليه. [«فتح الباري» (۲/ ۳۳۲)، مسلم (۲/ ۷۰۲)].

مُراءِ (۱)، وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله غنيّ عن صدقة هذا؛ فنزل: ﴿ اللَّهِ عَنِي عن صدقة هذا؛ فنزل: ﴿ اللَّهِ عَنِي ﴾ المتنفلين ﴿ مِنَ اللَّهُ مِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهّدَهُمْ ﴾ طاقتهم، فيأتون به ﴿ فَيَسَّخُونَ مِنْهُمْ ﴾ والخبر: ﴿ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ جازاهم على سخريتهم (۱) ﴿ وَلَهُمْ عَدَادُ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ والخبر: ﴿ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ جازاهم على سخريتهم (۱) ﴿ وَلَهُمْ عَدَادُ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ .

﴿ ﴿ أَسْتَغْفِرُ ﴾ يا محمد ﴿ لَمُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَمُمْ ﴾ تخيير له في الاستغفار وتركه. قال ﷺ: ﴿ إِن خُيرت، فاخترت، ، يعني الاستغفار. رواه البخاري. ﴿ إِن خُيرت، فاخترت، عني الاستغفار. رواه البخاري. ﴿ إِن تُعْفِرُ اللّهُ لَمُمْ ﴾ قيل: المراد بالسبعين (٤): المبالغة في كثرة

<sup>(</sup>۱) قوله: (مُراء). اسم فاعل من «راءى، يرائي» على وزن «فاعَل، يفاعل» من الرياء. يعني: أنه يتصدق لأجل الرياء والسمعة. وفيها رواه ابن كثير عن ابن إسحٰق: «كان من المطوّعين من المؤمنين في الصدقات: عبدالرحمن بن عوف، تصدق بأربعة آلاف درهم، وعاصم بن عدي أخو بني العجلان تصدق بهائة وسق، وكان الذي تصدق بجهده: أبو عقيل أخو بني أنيف الأراشي، وفيها رواه العوفي عن ابن عباس أن الذي أتى بصاع كان بات يؤجر نفسه وحصل له صاعان من التمر أجرة عمله، فأتى بأحدهما».اه. ملخصًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مبتدأ). أي: الاسم الموصول في محل رفع مبتدأ، وخبره جملة ﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ ﴾ كما سيذكره المفسر. وهذا أحد الأوجه في إعراب الآية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (جازاهم على سخريتهم) وبمثله فسر ابن كثير، قال: «هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم، واستهزائهم بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فعاملهم معاملة من سخر منهم...الخ الله . وحاصله: أنه من باب المشاكلة، كها تقدم الكلام في ذلك أول السورة وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ اللهُ يُسْتَهْرَئُ بَهُمْ ﴾ [البقرة: ١٥].

<sup>(</sup>٤) قوله: (قيل: المراد بالسبعين) يعني أن المراد به الكثرة وليس العدد المعين. قال البيضاوي: «وقد شاع استعمال السبعة والسبعين والسبعمائة ونحوها في التكثير...».اهـ.



الاستغفار. وفي البخاري حديث: «لو أعلم (۱) أني لو زدت على السبعين غفر لزدت عليها». وقيل: المراد العدد المخصوص، لحديثه أيضًا: «وسأزيد على السبعين». فبيّن له حسم المغفرة (۲) بآية: «سَوَآءٌ عَلَيْهِ مِ أَسَتَغْفَرْتَ لَهُمَ أَمْ لَمُ تَسَتَغْفِرْ لَهُمْ » [المنافقون: ٦]، ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَمُ وَرُولُولِةً وَرَسُولِةً وَاللّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسَقِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ

## ( - ﴿ فَرِحَ ٱلْمُخَلِّفُونَ ﴾ عن تبوك ﴿بِمَقْعَدِهِمْ ﴾ أي: بقعودهم ( )

- (۱) قوله: (وفي البخاري حديث: «لو أعلم...). جواب «لو أعلم»: لزدت، وجواب: لو زدت: غفر. وهذا القول ذكره ابن كثير من دون عزو. كها ذكر القول الآخر، أي: أن المراد العدد المعين، مستشهدًا بها روى عن ابن عباس، وفيه قال النبي على: «فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة».اهـ. وحديث «إني خيّرت... لو أعلم أني لو زدت...» رواه البخاري [(١٣٠٠)، (٢٩٩٤)].
- (٢) قوله: (فبين لهم حسم المغفرة). أي: قطع المغفرة. وما ذكره المفسِّر من أن الآية ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَر... ﴾ نزلت لقطع المغفرة عنهم. رُوِي معناه عن ابن عباس ومجاهد. نقله ابن جرير.
- (٣) قوله: (أي: بقعودهم). أفاد به أن «مقعد» مصدر ميميّ. والمصدر الميميّ ما دلّ على حدث، وفي أوله ميم مزيدة لغير المفاعلة. نحو: مرحمة، مغفرة، مقعد. وأما المفاعلة فهي مصدر أصليّ لـ«فاعل، يفاعل»، وإن وجدت في أولها ميم مزيدة، نحو: قاتل، مقاتلة، وعامل، معاملة.

وقول المفسر في تفسير ﴿خِلَفَ ﴾ (أي: بعده). توضيح للمراد بالخلاف، فيكون منصوبًا على الظرفية، يقال: أقام فلان خلاف الحي، أي: بعدهم، كما أفاده البيضاوي، ويجوز أن يراد به هنا: المخالفة، فيكون نصبه على أنه مفعول له، كما ذكره القرطبي، وكذا البيضاوي وجهًا.

﴿ خِلَفَ ﴾ أي: بعد ﴿ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِ مِ وَأَنْشِيهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُواْ ﴾ أي: قال بعضهم لبعض ﴿ لا نَنفِرُواْ ﴾ تخرجوا إلى الجهاد ﴿ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّدَ أَشَدُ حَرَّا ﴾ من تبوك، فالأولى (١) أن يتقوها بترك التخلف ﴿ لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ آَنَ كُنُواْ . فَعَلْمُوا (١) .

﴿ فَلْيَضْحَكُواْ فَلِيلًا ﴾ في الدنيا ﴿ وَلْيَبَكُوا كَثِيرًا ﴾ في الآخرة ﴿ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ عَنِ حَالَمُم بصيغة الأمر (٣).

﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ﴾ ردك ﴿ اللهُ ﴾ من تبوك ﴿ إِلَىٰ طَآبِهَ مِ مِنْ تَجَلَفُ اللهُ عَزُوةَ أَخْرَى ﴿ فَقُلُ ﴾ بالمدينة من المنافقين (١٤) ﴿ فَأَلُسَتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ ﴾ معك إلى غزوة أخرى ﴿ فَقُلُ ﴾

(۱) قوله: (فالأولى). بيان لما دل عليه قوله تعالى: ﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّحَرًا ﴾. وقد صح في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رَيَحَلِيَهَ عَنْهُ أن رسول الله ﷺ قال: «نار بني آدم التي توقدونها جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم...». الحديث. [«فتح الباري» (۲۸۰۳)، مسلم (۲/ ۲۸۸). أعاذنا الله منها.

(٣) قوله: (خبر بصيغة الأمر). أي: قوله تعالى: ﴿ فَلَيْضَعَكُواْ... ﴾ بصيغة الأمر، ولكن المراد به الخبر، وليس الأمر. فالمعنى: يضحكون قليلًا في الدنيا وسيبكون كثيرًا في الآخرة. روى ابن جرير نحوًا من هذا المعنى عن ابن عباس وأبي رزين والحسن وغيرهم، قال أبو رزين: «يقول الله تَبَارُكَ وَتَمَالَى: الدنيا قليل، فليضحكوا فيها ما شاؤوا، فإذا صاروا إلى الآخرة بكوا بكاءً لا ينقطع » فذلك الكثير.

تنبيه: في هذه الآية ما يسمى بالمقابلة في علم البديع، وهي ذكر لفظين فأكثر ثم ذكر ما يقابلها على الترتيب، فههنا ذكر الضحك والقليل ثم البكاء والكثير. والله أعلم.

(٤) قوله: (ممن تخلف بالمدينة). قال قتادة: «ذُكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلًا من المنافقين».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ما تخلفوا). قدره ليكون جوابًا لـ ﴿ لَوْ ﴾.



لهم ﴿ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن لُقَنِلُوا مَعِي عَدُوًّا إِنْكُوْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ (١) فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ ﴾ المتخلفين (٢) عن الغزو من النساء والصبيان وغيرهم.

( ولما صلّى النبي عَيُلِيُّ ( على ابن أُبِيّ نزل: ﴿ وَلا نَصَلَّ عَلَى آَحَدِ مِنْهُم مَّاتَ أَبَدًا

(١) قوله تعالى: ﴿أُوَّلَ مَرَةٍ ﴾. أي: عند خروج النبي ﷺ إلى تبوك. أفاده ابن جرير. وهذا أي: منعهم عن الخروج مع النبي ﷺ في غزوة أخرى كان تعزيرًا لهم على تخلفهم عن غزوة تبوك. ذكره ابن كثير.

- (٢) قوله: (المتخلفين...). وفيه تغليب الرجال حيث جمع بالياء والنون، وقال ابن عباس: هأي: الرجال الذين تخلفوا عن الغزوة...». اختاره ابن جرير؛ لأن صيغة الجمع بالواو والنون، أو الياء والنون للذكور.
- (٣) قوله: (ولما صلّى النبي ﷺ ...). ما رواه من سبب النزول رواه البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر، ونقله المفسرون. قال ابن عمر: "لما توفي عبدالله بن أبي جاء ابنه عبدالله بن عبدالله إلى رسول الله ﷺ، فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله ﷺ ليصلي عليه، فقام عمر، فأخذ بثوب رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، تصلي وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله ﷺ: "إنها خيرني الله فقال: ﴿ أَسَنَغَفِرَ لَمُمْ أَوْ لَا تَسَمَّغُفِرَ لَمُمْ إِن تَسَمَّغُفِرَ لَمُمْ إِن تَسَمَّغُفِرَ لَمُمْ إِن تَسَمَّغُفِرَ لَمُمْ مَانَ أَبْدًا وَلَا نَمْ عَلَى عليه رسول الله ﷺ، فأنزل الله عَرَبَعُلَ آية: ﴿ وَلَا تُصُلِّع عَلَى آيَة مُن الله عَلَى الله عليه عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله الله الله الله عليه الله الله عليه الله علي

وفي هذا الحديث فوائد منها: شدة رحمته ﷺ وحرصه على نجاة أمته، وسعيه لذلك، حيث زاد الاستغفار على العدد المذكور.

ومنها: حرصه ﷺ على مكافأة من أحسن إليه؛ لأن ابن أبي كان ألبس قميصًا للعباس بن عبدالمطلب لما أسر يوم بدر.

> ومنها: حرص أمير المؤمنين عمر في تحصيل العلم واستفسار ما أشكل. ومنها: فضل عمر رَسِخَالِلهُ عَنْهُ حيث نزل القرآن موافقًا لما كان يراه.

وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِقِيْ ﴾ لدفن أو زيارة ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَانُواْ وَهُمْ فَنسِقُونَ ﴿ ﴾ كافرون.

﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ (١) أَمُوا هُمُّمُ وَأَوَلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَى ﴾ تخرج ﴿ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ ﴿ ﴾.

(\*\*) - ﴿ وَإِذَا آَنْزِلَتْ سُورَةً ﴾ أي: طائفة من القرآن (\*\*) ﴿ أَنَ ﴾ أي: بأن (\*\*) ﴿ وَامِنُوا بِاللَّهِ وَجَنِهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعَدَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ ﴾ ذوو الغنى (\*\*) ﴿ مِنْهُمَّ وَكَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَنعِدِينَ (\*\*) ﴾.

﴿ ﴿ وَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخَوَالِفِ ﴾ جمع خالفة، أي: النساء (٥) اللاتي تخلفن في البيوت ﴿ وَطُهِمَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾ الخيرَ.

ومنها: أن هذه الآية مثال لنسخ القرآن بالقرآن؛ لأن التخيير نسخ بهذه الآية.
 ومنها: العمل بالنصوص ما لم يثبت له ناسخ، وغير ذلك من الفوائد.

(۱) قوله تعالى: ﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ ... ﴾ الآية. قد تقدم نظير هذه الآية الرقم (٥٥). ولكن كان هناك ﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَدُهُمْ ﴾ بالفاء و ﴿ لَا ﴾ مع المعطوف، ولههنا بالواو بدون لا؛ لأن ما تقدم كان لها ارتباط بها قبلها فناسب الفاء، و ﴿ لَا ﴾ هناك مؤكدة للنفى، فيكون ذلك آكد مما هنا. وكل ذلك رعاية المقام المناسب. والله أعلم.

(٢) قوله: (طائفة من القرآن). أي: سواء كانت سورة كاملة أو بعضها، وهذا أحد الوجهين ذكرهما البيضاوي. والوجه الثاني: السورة الكاملة.

 (٣) قوله: (بأن). على هذا تكون ﴿أَنَّ ﴾ مخففة من الثقيلة، ويحتمل كونها تفسيرية. كما ذكر الوجهين البيضاوي.

- (٤) وقوله: (ذوو الغني). كذا فسره ابن عباس.
- (٥) قوله: (أي: النساء). كذا ورد التفسير عن ابن عباس، وقتادة، والضحاك، وغيرهم.



﴿ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ ﴿ ﴾.

(الله عنى المعذورين المعذورين الله بإدغام (الله عنه الأصل في الذال، أي: المعتذرون بمعنى المعذورين (المعنى به (٥) ﴿ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾ إلى النبي الله ﴿ لِيُؤَذَنَ لَمُمْ ﴾ في القعود لعذرهم فأذن لهم (١)، ﴿ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ (٧) كَذَبُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ في ادعاء

(١) قوله تعالى: ﴿ٱلْمُؤَيِّرَكُ ﴾. جمع خيْرة، تخفيف خيّرة، كما في البيضاوي.

(٢) وقوله: (في الدنيا والآخرة). كذا فسره البيضاوي، قال: «منافع الدارين، النصر والغنيمة في البدنيا، والجنة والكرامة في الآخرة». ونقل القرطبي عن الحسن: «النساء الحسان، كها قال تعالى: ﴿فِهِنَ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ ﴾ [الرحمن: ٧٠]». وقال ابن كثير: «أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلا».

(٣) قوله: (بإدغام...). فأصله: المعتذرون، أدغمت التاء في الذال.

(٤) قوله: (بمعنى: المعذورين). أي: هم أصحاب عذر.

(٥) قوله: (وقرئ به). أي: بـ ﴿مُعْتَذِرُونَ ﴾ وهي شاذة.

فائدة؛ يقال: اعتذر: أي: طلب قبول العذر. وعذر: أي: قبل العذر. وأعذر أي: أزال العذر وجعل بحيث لا عذر، وعذر: قدّم عذرًا كاذبًا. أي: اعتذر ولا عذر له.

- (٦) قوله: (فأذن لهم). ظاهر كلام المفسر أن هؤلاء كانوا أصحاب عذر حقيقة، وهم من أحياء العرب حول المدينة، كها ذكره ابن كثير.
- (٧) وأما قوله تعالى: ﴿وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ ...﴾. فهؤلاء فرقة أخرى منهم لم يأتوا معتذرين، بل قعدوا، فهم مذمومون، فتكون الآية بينت طائفتين من الأعراب، الأولى معذورة، =

الإيهان من منافقي الأعراب، عن المجيء(١) للاعتذار ﴿سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِيدُّ ﴿ ﴾.

(" - ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَاءَ ﴾ (") كالشيوخ ﴿ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ ﴾ كالعُمْي والزَّمْني ﴿ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ ﴾ كالعُمْي والزَّمْني ﴿ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ ﴾ كالعُمْي والزَّمْني ﴿ وَلَا عَلَى ٱلْمَنِي الْمَعِيدُ وَسَهُ وَلِيَّهُ فَي حال قعودهم بعدم الإرجاف (") في التخلف عنه ﴿ إِذَا نَصَحُوا لِللَّهِ وَرَسُولِيَّ ﴾ في حال قعودهم بعدم الإرجاف (") والتثبيط والطاعة (أ) ﴿ مَا عَلَى ٱلمُحْسِنِينَ ﴾ (٥) بذلك ﴿ مِن سَبِيلٍ ﴾ طريق بالمؤاخذة ﴿ وَاللَّهُ عَنَ فُورٌ ﴾ لهم ﴿ رَحِيدٌ (آ) ﴾ بهم في التوسعة على ذلك.

والأخرى مذمومة. ورجح ذلك ابن كثير، ونقل عن ابن عباس: «﴿ وَجَانَةُ ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ وهم أهل العذر». ونقل القرطبي أنهم رهط عامر بن الطفيل.

ولكن نقل ابن كثير عن مجاهد والحسن وقتادة وغيرهم: «أن ﴿اَلْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَغْمَابِ ﴾ هم قوم اعتذروا فلم يعذرهم الله». وعن مجاهد: «إنهم قوم من بني غفار»، وعلى هذا فكلتا الطائفتين مذمومة، من جاء واعتذر، ومن قعد ولم يحضر. ومشى على هذا الصاوى. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (عن المجيء). متعلق بـ ﴿قَعَدَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَاءَ ﴾. بين الله تعالى الأعذار التي جاز معها القعود عن الجهاد، فمنها ما هو لازم للشخص كالضعف بالكبر أو غيره، ومنها ما هو عارض بسبب المرض أو الفقر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بعدم الإرجاف). تصوير للنصح. وذلك بأن لا يرجف ولا يثبط الناس عن الجهاد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (والطاعة). معطوف على (عدم الإرجاف). أي: وبالطاعة لله وللرسول.

<sup>(</sup>٥) وقوله تعالى: ﴿مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلِ ﴾. جعل قاعدة فقهية تتفرع عنها مسائل فقهية. كقولهم: المودَعُ يقبل قوله في تلف الوديعة وردّها؛ لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل. وغير ذلك.



(الله ﴿ وَلاَ عَلَى اللَّذِينَ (الْإِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴾ معك إلى الغزو، وهم سبعة من الأنصار (١)، وقيل: بنو مقرن (١) ﴿ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَجِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ من الأنصار (١) ﴿ وقيل: بنو مقرن (١) ﴿ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَجِلُكُمْ تَفِيفُ ﴾ تسيل حال (١) ﴿ وَالدَّمْعِ حَزَنًا ﴾ لأجل ﴿ أَلَّا يَعِدُواْ مَا يُنفِقُونَ (الله في الجهاد.

\*

(١) قوله تعالى: ﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ ﴾ معطوف على ﴿الضَّمَفَآءِ ﴾ أو على ﴿الْمُحْسِنِينَ ﴾. قاله البيضاوي.

(٢) قوله: (وهم سبعة من الأنصار). سهاهم البيضاوي: وهم معقل بن يسار، وصخر بن خنساء، وعبدالله بن كعب، وسالم بن عمير، وثعلبة بن غنمة، وعبدالله بن مغفل، وعلية بن زيد. وذكرهم القرطبي أيضًا مع اختلاف في بعض الأسهاء.

روى ابن جرير عن ابن عباس: «أن رسول الله ﷺ أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبدالله بن مغفل المزنى...».

(٣) قوله: (وقيل: بنو مقرن). روى عن مجاهد قال: «هم بنو مقرن من مزينة».

(٤) قوله: (حال). يعني: أن جملة ﴿ قُلْتَ لَا آجِـدُ ﴾ في محل نصب حال من الكاف في ﴿ أَنَوْكَ ﴾. وعلى هذا يقدّر قبلها «قد». كها قال البيضاوي؛ لأن الجملة المبدوءة بالماضي إذا وقت حالًا وجب فيها «قد» لفظًا أو تقديرًا.

فائدة: (ما) بعد (إذا) تكون زائدة مؤكدة، لأن (إذا) تجب إضافتها إلى الجملة فلا يمكن جعل (ما) موصولة أو مصدرية -مثلًا- لئلا يصير المضاف إليه مفردًا. قد نبهنا على ذلك في تفسير آية الدين من آخر سورة البقرة.

(٥) قوله: (للبيان). أي: ﴿مِنَ ﴾ هنا بيانية، وهي مع المجرور في محل نصب تمييز، أي: تسيل
 دمعًا. كها أفاده البيضاوي.

و ﴿ كَزَنَّا ﴾: مفعول لأجله لـ ﴿ تَفِيشُ ﴾ أو حال، و ﴿ أَلَّا يَحِيدُوا ﴾ المصدر المؤول مفعول لأجله لـ ﴿ كَزَنًا ﴾. وتحتمل الآية غير ذلك من الإعراب.

الله ﴿ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ ﴾ في التخلف ﴿وَهُمْ أَغْنِ يَآةً ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُدُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ ﴾ [الجزء تقدم مثله<sup>(۱)</sup>.

الله - ﴿ يَعْمَدُ ذِرُونَ إِلَيْكُمْ ﴾ في التخلف (٢) ﴿ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ﴾ من الغزو ﴿ قُل ﴾ لهم ﴿ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُوْمِنَ لَكُمْ ﴾ نصدقكم (٣) ﴿ فَدْ نَبَانَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ ﴾ أى: أخبرنا بأحوالكم ﴿ وَسَيْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمُّ تُردُّونَ ﴾ بالبعث ﴿ إِلَّ عَسِلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةِ ﴾ أي: الله ﴿ فَلُبَتِ ثَكُمُ بِمَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ ا فيجازيكم عليه.

(١) قوله: (تقدم مثله). أي: ففي ذكره توكيد. وهنا صرح بفاعل ﴿طَبَعَ ﴾، وأيضًا ذكر هنا ﴿فَهُمَّر لاَيْقِلَمُونَ ١٠٠ وهناك ﴿ فَهُمْ لاَيْفَقَهُونَ ١٠٠ أَنَّهُ وَمعناهما واحد. كما ذكره الصاوي. فائدة: أفادت الآية السابقة نفي الإثم عن المعذورين، ثم أفادت السنة أن أصحاب الأعذار مأجورون، إذا كان العذر حبسهم، وهم مع المجاهدين بقلوبهم، وذلك كما في «الصحيحين» من حديث أنس رَعَوَالِيّهُ عَنهُ، أن رسول الله عَلَيْةِ قال: «إن بالمدينة أقوامًا ما قطعتم واديًا، ولا سرتم سيرًا إلا وهم معكم»، قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: «نعم حبسهم العذر».

وروى ابن أبي حاتم عن الحسن قال: قال رسول الله: القد خلفتم بالمدينة أقوامًا ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديًا ولا نلتم من عدو نيلًا إلا وقد شركوكم في الأجر ، ثم قِهِ أَ: ﴿ وَلَا عَلَى اَلَذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآ أَمِدُمَا أَجْدُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ الآية ١. اهـ. نقله ابن كثير. فيكون ذلك من باب تقييد القرآن بالسنة، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (في التخلف). أي: عن الغزوة، غزوة تبوك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نصدقكم). أي: لا نقبل قولكم، وقد ذكرنا في تفسير آية (٦١) من هذه السورة أن ﴿ اَمَنَ ﴾ إذا تعدى باللام يكون معناه: قبل القول.

﴿ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوًا عَنْهُمٌ فَإِن تَرْضُواْ عَنْهُمْ فَإِنَ اللَّهَ لَا يَـرْضَىٰ عَنِ الْقَوْرِ الفَوْسِيقِينَ ﴿ اللَّهِ عَنِهِم اللَّهِ عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ لَكُونُوا عَنْهُمْ فَإِنْ لَكُونُوا عَنْهُمْ فَإِنْ لَكُونُ اللَّهِ عَنِهُمْ أَوْلِ عَنْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

﴿ الْأَغْرَابُ ﴾ أهل البدو (٥) ﴿ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقًا ﴾ من أهل المدن؛ لجفائهم وغلظ طباعهم وبُعْدهم عن سماع القرآن ﴿ وَأَجْدَرُ ﴾ أولى ﴿ أَ ﴾ نْ أي: بأن (١) ﴿ لَا يَمْ لَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ٤ ﴾ من الأحكام والشرائع ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيدُ ﴾

(١) قوله: (أنهم معذورون). قدره ليفيد أنه المحلوف عليه. فهو محذوف إيجازًا.

(٢) قوله: (بترك المعاقبة). تصوير للإعراض.

(٣) قوله تعالى: ﴿وَمَأْوَنَهُمُ ﴾. قال الجوهري: «المأوى كل مكان يأوي إليه الشيء ليلًا أو نهارًا».اهـ. وفعله: «أوى، يأوي».

(٤) قوله: (أي: عنهم). أشار به إلى أن هنا وضع الاسم الظاهر مكان الضمير، وذلك للتنصيص على فسقهم وللإشارة إلى أن ذلك سبب لسخط الله تعالى. والله أعلم. ومعنى الفسق في اللغة: الخروج. وسُموا فسقة لخروجهم من الإيمان والطاعة. كما أشار له ابن جرير، وابن كثير.

(٥) قوله: (أهل البدو). تفسير لـ﴿ ٱلأَعْرَابُ﴾، وهو اسم جمع؛ لا جمعُ عَرَب. كما ذكره الصاوي. ويقال في مفرده: أعرابيٌّ.

أخبر الله تعالى في هذه الآيات الثلاث: أن في الأعراب كفارًا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أغلظ وأشد من غيره. ذكره ابن كثير.

(٦) قوله: (﴿أَ﴾نْ أي: بأن). قدره لأن «جَدَرَ» يتعدى بالباء. يقال: جدر فلانٌ بكذا، يجدرُ فهو جدير. وحذف حرف الجر مع «أنْ» و«أنّ» مطرد.

## بخلقه ﴿ مَكِيمٌ ١٠٠٠ في صنعه بهم.

﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ ﴾ في سبيل الله ﴿مَغْرَمًا ﴾ غرامة وخسرانًا؛ لأنه لا يرجو ثوابه بل ينفقه خوفًا، وهم بنو أسد وغطفان (١٠ ﴿ وَيَكَرَبَقُ ﴾ ينتظر ﴿ يَكُرُ ٱلدَّوَآيِرُ ﴾ دوائر الزمان أن تنقلب عليكم فيتخلص ﴿ عَلَيْهِمْ دَآيِرَهُ السُّويَ ﴾ بالضم والفتح (١٠)، أي: يدور العذاب والهلاك عليهم لا عليكم ﴿ وَاللّهُ سَمِيعٌ ﴾ لأقوال عباده ﴿ عَلِيكُمْ الْفعالهم.

﴿ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ كجهينة ومزينة (٣) ﴿ وَمِنَ ٱللَّهِ مَا يُنفِقُ ﴾ في سبيل الله ﴿ قُرُبُنَتٍ (٤) ﴾ تقربه ﴿ عِندَ ٱللَّهِ وَ ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (وهم بنو أسد وغطفان). لعل مراد المفسر التمثيل. نقل المفسر في أسباب النزول عن الواحدي: «نزلت الآية (٩٧) في أعاريب من أسد وغطفان وأعاريب من أعراب حاضم ي المدينة».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالضم والفتح). قراءتان: بالضم: ﴿السُّوَءِ﴾: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، هنا وفي سورة الفتح. وبالفتح: ﴿السَّوْءِ﴾: قراءة الباقين. والفرق بينها: أن ﴿السَّوْءِ﴾ بالفتح مصدر «ساء، يسوءُ»، فيكون معناه: الرداءة. وإضافة الدائرة إليه للمبالغة كما يقال: رجلُ صِدْقٍ. و«السُوء» بالضم: هو المكروه والبلاء، فمعنى: دائرة السوء: دائرة المكروه والبلاء. كما يعلم من البيضاوى والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كجهينة ومزينة) روى ابن جرير عن عبدالله بن مغفل، قال: «كنا عشرة من وُلد مُقرِّن، فنزلت فينا: ﴿ وَمِكَ ٱلْأَغْـرَابِ مَن يُؤَمِّنُ ...﴾... الآية». وبنحو ذلك روي عن مجاهد... جاهد...

<sup>(</sup>٤) وقوله تعالى: ﴿قُرُبُكَتٍ ﴾ بضم الراء، جمع: «قُرُبة» بضم الراء أو سكونها تخفيفًا: ما يتقرب به إلى الله. كما ذكره القرطبي وغيره.



وسيلة (۱) إلى ﴿صَلَوْتِ﴾ دعوات (۲) ﴿الرَّسُولِ ﴾ له ﴿الآ إِنَّمَا ﴾ أي: نفقتهم ﴿قُرُبَةٌ ﴾ بضم الراء وسكونها (۱) ﴿لَهُمَّرُ ﴾ عنده ﴿سَيُدَخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهُ ﴾ جنته (١) ﴿إِنَّا اللهُ عَفُورٌ ﴾ لأهل طاعته ﴿رَجِيمٌ (١) ﴾ بهم.

(٥) ﴿ وَالسَّبِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾ وهم من شهد بدرًا (٥) أو جميع الصحابة (١) ﴿ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم ﴾ إلى يوم القيامة (٧) ﴿ وَإِحْسَنِ ﴾ (٨) في

(١) قوله: (﴿وَ﴾ وسيلة إلى) توضيح للمعنى. وهو في الظاهر معطوف على ﴿قُرُبُنتِ﴾
 منصوب؛ لأن ﴿قُرُبُنتِ﴾ مفعول ثان لـ﴿يُتَّخِذُ﴾.

(٢) قوله: (دعوات) أشار به إلى أن الصلوات هنا بالمعنى اللغوي.

(٣) قوله: (بضم الراء وسكونها). الضم: قراءة ورش. والسكون: قراءة الباقين.

(٤) قوله: (جنته) على هذا يكون إطلاق «الرحمة» من المجاز المرسل، أطلق الحال وأريد المحلّ؛ لأن الجنة محل نزول الرحمة. مع أن الرحمة صفة من صفات الله تعالى. قال ابن جرير: «سيدخلهم الله فيمن رحمه فأدخله برحمته الجنة».اهـ.

(٥) قوله: (وهم من شهد بدرًا) هذا القول نسبه القرطبي إلى محمد بن كعب وعطاء بن يسار.

(٦) وقوله: (أو جميع الصحابة) قول ثانٍ في المراد بالسابقين الأولين، ولم أره معزوًا. وعلى
 هذا يكون ﴿مِنَ ﴾ بيانية. وعلى الأقوال الأخرى تكون تبعيضية.

وقال الشعبي: «هم من أدرك بيعة الرضوان، أي: بيعة الحديبية. وقال أبو موسى الأشعري وقتادة وسعيد بن المسيب: «هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله ﷺ».
ونقل ذلك كله ابن جرير.

(٧) قوله: (إلى يوم القيامة) على هذا يدخل في المدح كل مؤمن صالح إلى يوم القيامة. وظاهر كلام القرطبي أن المراد التابعيون.

 (٨) وقوله تعالى: ﴿ إِلْمِتَكُنِ ﴾ أفاد أن الاتباع فيها صدر منهم من أفعالهم وأقوالهم، لا ما صدر عنهم من هفوات أو زلات، إذ لم يكونوا معصومين. ذكره القرطبي. العمل ﴿ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ ﴾ بطاعته ﴿ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾ بثوابه ﴿ وَأَعَـدَ لَهُمْ جَنَّتِ
تَجْــرِى تَحَتَّهَـا ٱلْأَنْهَـٰـرُ ﴾ وفي قراءة: بزيادة «مِن » (١٠). ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدُأُ ذَلِكَ
ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

﴿ وَمِمَّنَ حَوْلَكُمُ ﴾ يا أهل المدينة (٢) ﴿ يَرَ الْأَغَرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾ كأسلم (٣) وأشجع وغفار ﴿ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ منافقون أيضًا (١) ﴿ مَرَدُوا عَلَى النِّهَاتِ ﴾ جُوا فيه واستمروا ﴿ لاَ تَعْلَمُهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ مُ خطاب للنبي ﷺ ﴿ يَعْنُ نَعْلَمُهُمْ مَ

(۱) قوله: (وفي قراءة: بزيادة ﴿ مِن ﴾): أي: ﴿ غَيْرِى مِن تَحَيْهَا ﴾ وهي قراءة ابن كثير. وقرأ الباقون: بدون «من» ﴿ غَنَتَهَا ٱلْأَنْهَا رُ ﴾. وهذا هو الموضع الوحيد الذي جاء فيه بدون «من». وأفاد المفسر بقوله: (بزيادة ﴿ مِن ﴾): أن «من» هنا وفي نظائرها زائدة، أي: زائدة إعرابًا ومؤكدة معنى.

تنبيه: أفادت الآية فضل السابقين الأولين من الصحابة، وأن الله رضي عنهم، مما يدل على شناعة قول الرافضة من سب الصحابة ومعاداتهم. عياذًا بالله من ذلك.

- (٢) قوله: (يا أهل المدينة) أفاد أن الخطاب معهم.
- (٣) قوله: (كأسلم...) ذكرهم القرطبي وغيره، وزاد: مزينة وجهينة، أي: بعضهم؛ لأنه
   تقدم التمثيل بمزينة وجهينة لمؤمني الأعراب.
- (٤) قوله: (منافقون أيضًا) أشار به إلى أن قوله: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ معطوف على ﴿ مِّمَّنَ حَوْلَكُم ﴾، ويمكن إعرابه خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره: منافقون. والجملة معطوفة على الحملة السابقة.
- (٥) قوله تعالى: ﴿لَا تَعَلَمُهُمُ ﴾. قال ابن كثير: «هذا لا ينافي قوله تعالى: ﴿وَلَتَمْرِفَنَهُمْ فِي لَمِّنِ

  ٱلْقَوْلِ ﴾ [محمد: ٣٠]؛ لأن ذلك من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بها، وهنا أنه لا
  يعلم جميع من عنده نفاق بالتعيين ١٨هـ. ملخصًا.



سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ بالفضيحة (١) أو القتل في الدنيا وعذاب القبر ﴿ثُمَّ يُرَدُّونَ ﴾ في في الآخرة ﴿إِلَى عَذَابٍ عَظِيمِ ﴿ فَي الآخرة ﴿ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿ فَي النَّارِ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالفضيحة...) أشار به إلى الاختلاف في المراد بالمرتين. روى ابن جرير عن أبي مالك: «فضيحتهم وعذاب القبر». وعن مجاهد: «الجوع والقتل، أو الجوع وعذاب القبر». وعن قتادة والحسن: «عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة».

<sup>(</sup>٢) قوله: (قوم) قدره ليفيد أن ﴿ وَاخْرُونِ ﴾ نعت لمحذوف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من التخلف) بيان لذنوبهم.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (نعته) أي: جملة ﴿أَعْتَرَفُواْ ﴾ في محل رفع نعت لـ﴿ مَاخَرُونَ ﴾ المبتدأ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهو جهادهم...) تفسير لعملهم الصالح. وما ذكره المفسر من المراد به ذكره القرطبي وغيره. وأما المراد بقوله: ﴿وَمَاخَرَسَيِّتًا﴾ فهو تخلفهم. قال القرطبي: «باتفاقي».

 <sup>(</sup>٦) قوله تعالى: ﴿وَمَاخَرَ سَيِّتًا﴾. قيل: الواو للمعية، وما بعده مفعول معه، وقيل: الواو بمعنى الباء.

<sup>(</sup>٧) قوله: (نزلت في أبي لبابة...) ما ذكره من سبب النزول رواه ابن جرير عن ابن عباس بسياق مفصل. ونقله ابن كثير: «قال ابن عباس: نزلت في أبي لبابة وجماعة من أصحابه تخلفوا عن رسول الله في غزوة تبوك، فقال بعضهم: أبو لبابة وخمسة معه، وقيل: وسبعة معه، وقيل: وتسعة معه، فلما رجع رسول الله في من غزوته ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله في، فلما أنزل الله هذه الآية أطلقهم رسول الله وعفا عنهم».اه.

بلغهم ما نزل في المتخلفين، وحلفوا لا يحلُّهم إلا النبي ﷺ، فحلَّهم لما نزلت.

﴿ وَخُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةُ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ﴾ من ذنوبهم، فأخذ ثلث أموالهم (١) وتصدق بها ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: ادع لهم (١) ﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ ﴾ رحمة (١) ﴿ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ ﴾ رحمة (١) ﴿ لَمُنْ مُ ﴾ . ﴿ فَأَنَّمُ ﴾ وقيل: طمأنينة (١) بقبول توبتهم ﴿ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ ﴾ .

﴿ اَلَةَ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوَبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ﴾ يقبل ﴿ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَابُ ﴾ على عباده بقبول توبتهم ﴿ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الرَّحِيمُ اللَّهُ مُو ٱلتَّوْبَةُ والسَفهام للتقرير (٥) ، والقصد به (١) تهييجهم إلى التوبة والصدقة.

<sup>(</sup>۱) قوله: (فأخذ ثلث أموالهم) نقل ذلك ابن جرير عن الزهري قال: «ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن انخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال: «يجزيك يا أبا لبابة الثلث». اهد. وفي رواية عن ابن عباس: «قال: جاؤوا بأموالهم - يعني أبا لبابة وأصحابه حين أطلقوا - فقالوا: يا رسول الله! هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا، فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئًا»، فأنزل الله ﴿خُذَمِنْ أَمْوَلِيمٌ ... ﴾».

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: ادع لهم) أفاد به أن الصلاة هنا بالمعنى اللغوي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ورحمة) تفسير لـ﴿سَكُنُّ﴾ روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (طمأنينة) وروى نحوه عن قتادة: قال: وقار لهم.

تنبيه: جمهور المفسرين أن هذه الآية في الأخذ من أموال أبي لبابة وجماعته، وليست في الزكاة المفروضة. وقيل: بل في الزكاة المفروضة، وتمسك بهذه الآية مانعو الزكاة بشبهة أن هذا الخطاب خاص بالنبي عليه، التفصيل في القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والاستفهام للتقرير) وذلك أن الهمزة للإنكار، و «لم» للنفي، ونفي النفي إثبات، فيكون المآل: التقرير. كها تقدم نظير ذلك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (والقصد به...). وهكذا قال ابن كثير، قال: «وهذا تهييج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منها يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها...».اهـ.

﴿ وَقُلِ ﴾ لهم (١) أو للناس (٢) ﴿ اَعْمَلُوا ﴾ ما شئتم ﴿ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ, وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ وَسَتُرَدُّوكَ ﴾ بالبعث ﴿ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ﴾ أي: الله ﴿ يَكُنِيتَ ثُكُرُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ فيجازيكم به.

﴿ وَمَاخَرُونَ ﴾ من المتخلفين ﴿ مُرْجَؤُونَ ﴾ بالهمز وتركه (٣): مؤخرون عن التوبة ﴿ وَإِمَّا عَن التوبة ﴿ وَإِمَّا عَن التوبة ﴿ وَإِمَّا عَنَهِم ۗ فَا لَهُ عَلَيْهِم ۗ وَهم الثلاثة (٤) عَلَيْهِم ۗ وَاللهُ عَلِيم ۗ وهم الثلاثة (٤) في صنعه بهم. وهم الثلاثة (٤) الآتون بعدُ (٥). مرارة بن الربيع، وكعب بن مالك، وهلال بن أمية، تخلفوا كسلًا

<sup>(</sup>١) قوله: (لهم) أي: للمتخلفين.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أو للناس) أي: المتخلفين وغيرهم. كها أشار إلى ذلك ما قاله مجاهد: «هذا وعيده».اهـ. يعنى من الله تعالى للمخالفين أوامره... ذكره ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالهمز وتركه): قراءتان: بالهمزة: ﴿مُرْجَؤُونَ﴾: اسم مفعول من «أرجاً»: قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وشعبة ويعقوب ومشى عليه المفسر. وبتركها: ﴿مُرْجَوْنَ﴾: اسم مفعول من «أرجَى»: قراءة الباقين، وهما لغتان، ومعناهما: «مؤخرون». كما قال المفسر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهم الثلاثة...) قاله ابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، وغيرهم.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (الآتون بعدُ) أي: في قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى اَلنَّانَةِ الَّذِيكَ خُلِتُواً... ﴾. وهم: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية. ويرمز إلى أسهائهم بـ «مَكّه». فهؤلاء الثلاثة لم يربطوا أنفسهم على السواري كها فعل أبو لبابة وأصحابه، فأخّر توبتهم إلى خسين ليلة حتى أنزل الله تعالى قوله: ﴿ لَقَد تَابَ الله عَلَى الله عَلَى الله وأصحابه الذين ربطوا أنفسهم على السواري فأنزلت توبتهم قبل توبة هؤلاء الثلاثة، كها ذكره ابن كثير. وفي رواية ابن جرير عن الزهري: «أن قبول توبة أبي لبابة وأصحابه كانت بعد سبعة أيام من ربطهم أنفسهم على الشهرة، وقصة توبة الثلاثة وردت مفصلة من رواية كعب في «الصحيح».

وميلًا إلى الدَّعة لا نفاقًا، ولم يعتذروا إلى النبي ﷺ كغيرهم، فوقف أمرهم خمسين ليلة، وهجرهم الناس، حتى نزلت توبتهم بعد.

﴿ وَ مَهُ مَنهُم (١) ﴿ اللَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ﴾ وهم اثنا عشر من المنافقين (٢) ﴿ وَجَارَا ﴾ مضارة لأهل مسجد قباء ﴿ وَكُفَّرًا ﴾ لأنهم بنوه بأمر أبي عامر

(۱) قوله: (﴿وَ﴾ منهم). قدم الجار والمجرور ليفيد ان الاسم الموصول ﴿الَّذِينَ ﴾ مبتدأ خبره (منهم) المقدر. وهو أحد وجهين في الإعراب، والثاني: أنه معطوف على ﴿ وَمَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ ﴾. ذكرهما البيضاوي.

وموضوع هذه الآية الكريمة أورده ابن كثير وغيره مفصلًا، وملخصه كها ذكره المفسر: كان في المدينة رجل من الخزرج اسمه أبو عامر الراهب، كان تنصّر، وكان له مكانة في الحزرج، فلها هاجر رسول الله على المدينة وقوي المسلمون أظهر الحسد والعداوة، وكان جمع الكافرين ضد المسلمين يوم أحد، وكان رسول الله على دعاه إلى الإسلام فأبى وتمرّد، فلها رأى قوة المسلمين وارتفاعهم ذهب إلى هرقل يستنصره على النبي على، وكتب إلى جماعة من حزبه المنافقين أنه سيأتي بجيش إلى المدينة يقاتل به رسول الله الله وأمرهم أن يتخذوا له معقلًا ومرصدًا بالمدينة، فشرع المنافقون ببناء مسجد مجاور وأمرهم أن يتخذوا له معقلًا ومرصدًا بالمدينة، فشرع المنافقون ببناء مسجد مجاور يصلي لهم فيه، وقالوا: إنها اتخذوه لضعفاء المسلمين وأهل الأعذار، وكان ذلك قبل خروجه إلى تبوك، فقال لهم رسول الله على المنه ولكن إذا رجعنا إن شاء الله، فلها رجع من تبوك ولم يبق إلى المدينة يوم أو أقل نزل جبريل عكوالكم بخبر ذلك المسجد؛ فأرسل رسول الله على مالك بن الدخشم ومعن بن عدي أو أخاه عاصم بن عدي وقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرّقاه»، ففعلا، ونهى الله تعلى أن يقوم رسول الله على فيه، وحثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم على التقوى. اه ملخصًا من ابن كثير وابن جرير.

(٢) قوله: (وهم اثنا عشر من المنافقين) ذكره ابن جرير عن بعض السلف.



الراهب ليكون معقلًا له، يقدم فيه من يأتي من عنده (۱)، وكان ذهب ليأتي بجنود من قيصر لقتال النبي على المؤرّبة أبيّ المؤرّبين اللهورين الذين يُصَلّون بقباء، بصلاة بعضهم في مسجدهم (۱) ﴿ وَإِرْصَادًا ﴾ ترقبًا ﴿ إِمَنْ عَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن بصلاة بعضهم في مسجدهم (۱) ﴿ وَإِرْصَادًا ﴾ ترقبًا ﴿ إِمَنْ عَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن بنائه وهو أبو عامر المذكور (۱) ﴿ وَلَيَعْلِفُنَ إِنّ ﴾ ما ﴿ أَرَدُنا ﴾ ببنائه ﴿ إِلَّا ﴾ الفعلة (۱) ﴿ وَالتوسعة على المسكين (٥) في المطر والحر والتوسعة على المسلمين ﴿ وَاللّهُ مُن الرفق بالمسكين ﴿ فَي ذلك .

﴿ لَا نَقُدُ ﴾ تصل ﴿ فِيهِ أَن يصلي فيه، فنزل: ﴿ لَا نَقُدُ ﴾ تصل ﴿ فِيهِ أَبَدُأً ﴾ فأرسل جماعة هدموه وحرّقوه، وجعلوا مكانه كناسة تلقى فيها الجيف (٧) ﴿ لَكَسَّجِدُ أُسِّسَ ﴾ بنيت قواعده ﴿ عَلَى ٱلتَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِيَوْمٍ ﴾ وضع يوم حلَلْتَ بدار الهجرة، وهو مسجد قباء كما في البخاري (٨) ﴿ أَحَقُ ﴾ منه ﴿ أَن ﴾ أي: بأن

<sup>(</sup>١) قوله: (يقدم فيه من يأتي من عنده)، أي: من قومه الآتين من الشام معه على ما كان متمناه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بصلاة بعضهم) تصوير للتفريق بين المؤمنين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو أبو عامر) أي: المراد بـ ﴿ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ... ﴾ أبو عامر الراهب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الفعلة)، قدره ليكون ﴿الْحُسَنَى ﴾ نعتًا له.

<sup>(</sup>٥) قوله: (من الرفق) بيان للحسني في زعمهم الفاسد.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وكانوا...) تقدم ما ذكره من سبب النزول.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وجعلوا مكانه كناسة...) ذكر نحوه ابن جرير في روايته عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٨) قوله: (وهو مسجد قباء) أي: فالمراد بالمسجد الذي أسس على التقوى المذكور هنا هو مسجد قباء، هذا أحد القولين، وهو مروي عن ابن عباس وابن زيد وعروة وعطية وغيرهم، ومال إليه ابن كثير. لأن سياق الآية تقتضيه، وجاء في الحديث الصحيح: «صلاة في مسجد قباء كعمرة» [ابن ماجه (١/ ٤٥٢)، الترمذي (٣٢٤)]. وفي الحديث: =

﴿ تَعُومَ ﴾ تصلي ﴿ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ ﴾ (١) هم الأنصار ﴿ يُحِبُونَ أَن يَنَطَهُ رُواً وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَهِ رِينَ فَي الأصل في الطاء. يُحِبُ الْمُطَهِ رِينَ ﴿ أَي: يثيبهم (٢). وفيه إدغام التاء (٣) في الأصل في الطاء. روى ابن خزيمة في «صحيحه (٤) عن عويمر بن ساعدة أنه على أتاهم في مسجد قباء فقال: ﴿ إِن الله تعلى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فها هذا الطهور الذي تطهرون به؟ »، قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئًا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود، وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، فغسلنا كها

<sup>=</sup> أن رسول الله ﷺ لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان جبريل هو الذي عيّن له جهة القبلة. رواه أبو داود (٤٤)، والترمذي (٣١٠٠).

والقول الثاني: أن المراد به المسجد النبوي. روي عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد، ورجحه ابن جرير. وقال ابن كثير: «لا منافاة بين القولين، فكلاهما أسس على التقوى».

وقوله: (كما في البخاري)، أشار به إلى ما رواه البخاري في «صحيحه» [٣٦٩٤]، في الحديث الطويل عن الهجرة، وفيه: «فلبث رسول الله ﷺ في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى...». وأي: وهو مسجد قباء. ففي الحديث وصف مسجد قباء بأنه الذي أسس على التقوى...

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿فِيهِ فِيهِ ﴾. ﴿فِيهِ ﴾ الأول متعلق بـ ﴿تَقُومَ ﴾، والثاني خبر مقدم مبتدؤه: ﴿وِجَالُكِ، كما هو واضح.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: يثيبهم) فيه تأويل صفة المحبة، كما تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (وفيه إدغام...) أي: في قوله: ﴿الْمُطَّلِةِ رِبِنَ ﴾. أصله: «المتطهرين»، اسم فاعل "تطهّر».

<sup>(</sup>٤) قوله: (روى ابن خزيمة...)، وفي إسناده: شرحبيل بن سعد، وثقه ابن حبان، وضعفه ابن معن [(١/ ٥٥)].



غسلوا. وفي حديث رواه البزار: فقالوا: نتبع الحجارة بالماء (١)، فقال: «هو ذاك فعليكموه» (٢).

(" ﴿ أَفَ مَنْ أَسَسَ بُنْكِنَهُ, عَلَى تَقُوَىٰ ﴾ (" خافة ﴿ مِن اللّهِ وَ ﴾ رجاء ﴿ رِضَوْنِ ﴾ منه ﴿ خَيْرُ أَم مَنْ أَسَكَ بُنْكِنَهُ, عَلَى شَفَا ﴾ طرف ﴿ جُرُفٍ ﴾ بضم الراء وسكونها ( أ ) جانب ﴿ هَادٍ ﴾ ( ٥ ) مشرف على السقوط ﴿ فَأَنّهَا رَبِدٍ ، ﴾ سقط مع بانيه ﴿ فِي نَادِجَهَنَّمُ ﴾ خير ( ٢ ) ، تمثيل ( ٧ ) للبناء على ضد التقوى بها يؤول إليه، والاستفهام

(١) قوله: (نتبع الحجارة بالماء) أي: يستنجون بالماء بعد المسح بالحجر.

(٢) وقوله ﷺ: «فعليكموه» أي: الزموه.

- (٣) قوله تعالى: ﴿ أَفَكَنَ ﴾. الهمزة للاستفهام التقريري، كها ذكره المفسر. والفاء: استنثنافية، و «من» اسم موصول مبتدأ، وخبره: ﴿ غَيْرٌ ﴾. و ﴿أَم ﴾ متصلة عاطفة، و ﴿ نَنَ ﴾ معطوفة على «من» الأولى.
- (٤) قوله: (﴿جُرُفٍ ﴾ بضم الراء وسكونها): قراءتان: بالسكون: ﴿جُرُفِ﴾: قراءة ابن عامر وشعبة وحمزة وخلف. وبالضم: ﴿جُرُفٍ ﴾: قراءة الباقين. وهما لغتان كالشُغُلِ والشُغْلِ. كما في القرطبي. وهو جانب الوادي الذي يحفره الماء.
- (٥) قوله تعالى: ﴿ مَارِ ﴾، اسم فاعل «هار، يهور» وأصله: هائر. فنقلت اللام مكان العين، فصار وزنه: (فالع). كما يعلم من القرطبي.
  - (٦) قوله: (خَير) قدره ليكون خبرًا عن ﴿مَّنَّ أَسَّكَسَ ﴾ الثاني.
- (٧) وقوله: (تمثيل...) ظاهر كلامه: أن قوله تعالى: ﴿مَنَ أَسَكَسَ بُنْكِنَهُ...﴾ على الاستعارة التمثيلية، وليس على الحقيقة. كما يعلم من البيضاوي. ولكن نقل ابن جرير، والقرطبي. عن جابر، وسعيد بن جبير وغيرهما: أنه على الحقيقة، قال أهل التفسير أنه كان يحفر ذلك الموضع الذي انهار فيخرج منه دخان، وعن جابر قال: «أنا رأيت الدخان يخرج منه على عهد رسول الله ﷺ، واستظهر هذا القول القرطبي.

للتقرير، أي: الأول خير، وهو مثال مسجد قباء، والثاني: مثال مسجد الضرار ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ لَا يَـزَالُ بُنْيَـنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوًا رِيبَةً ﴾ شكًّا (') ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ ﴾ تنفصل ﴿ قُـلُوبُهُمُ ۚ ﴾ بأن يموتوا ('') ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمُ ﴾ بخلقه ﴿ حَكِيمُ ﴿ آَنَهُ ﴾ في صنعه بهم.

<sup>(</sup>١) قوله: «شكًّا» روى كذلك عن ابن عباس وقتادة والضحاك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن يموتوا) روي كذلك عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم. والاستثناء (إلا أن تقطع) من محذوف، تقديره: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم في كل وقتٍ أو كل حال إلا وقت أو حال تقطع قلوبهم. أفاده الصاوي. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بأن يبذلوها...) فيه إشارة إلى أن إطلاق البيع على ذلك نوع من الأسلوب المجازي. من باب الاستعارة، وأشار إليه البيضاوي. وكذا ابن كثير، حيث قال: يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم -إذا بذلوها في سبيله- بالجنة. اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جملة استئناف) أي قوله تعالى: ﴿يُقَدِيْلُونَ ... ﴾ جملة مستأنفة. والجملة المستأنفة عند النحاة: جملة ليس لها ارتباط إعرابي بها قبلها. وعند البلاغيين: جملة واقعة في جواب سؤال مقدر. وهنا تحتملهها. قال البيضاوي: «استئناف ببيان ما لأجله الشراء»، أي: فيها بيان سبب الشراء، فتكون مستأنفة عند البلاغيين. وعلى كلا التقديرين لا تعطف على ما قبلها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وفي قراءة...) هذه قراءة حمزة، والكسائي، وخلف، والأخرى: ﴿ فَيَقَـٰئُلُونَ وَيُقَـٰئَلُوبَ ﴾ قراءة الباقين. وقول المفسر: (أي فيقتل بعضهم...) بيان للمراد على قراءة تقديم المبنى للمفعول.



بعضهم ويقاتل الباقي ﴿وَعَدًا عَلَيْهِ حَقَّا﴾ مصدران منصوبان بفعلها المحذوف (۱) ﴿ فِ اللَّوْرَائِةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْءَانَ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَسِ اللَّهِ ﴾ المحذوف (۱) ﴿ فِ النَّوْرَائِةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُدْرَ الْأَوْلَ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَسِ اللَّهِ ﴾ أي: لا أحد أوفي منه (۱) ﴿ فَاسْتَبَيْرُوا ﴾ فيه التفات عن الغيبة (۱) ﴿ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي كَا يَعَتَمُ بِيدً وَذَلِك ﴾ البيع ﴿ هُو الفَوْرُ الْعَظِيمُ (۱) ﴾ المنيل غاية المطلوب.

(الله و التَّكَيِبُون ) رفع على المدح، بتقدير مبتدأ (۱) من الشرك (٥) والنفاق و النفاق المكبِدُون ) له على كل حال (٢) و المكبِدُون ) له على كل حال (٢) و المكبِدُون ) له على كل حال (١) و المكبِدُون ) المحلون و المكبون (٧) و الربيعِدُون ) المكبون المكبون و المكبون و المكبون عن المنكِ (٨) و المحلون المدود الله المنكِ (١) و المحلون المدود الله المنكِ (١) و المحلون المدود الله المنكِ (١) و المحلون المناف المنا

<sup>(</sup>١) قوله: (مصدران منصوبان...) أي فكل منهما مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره: حق ذلك حقًا. وعدالله به وعدًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: لا أحد ...) أفاد به أن الاستفهام للإنكار.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (فيه التفات) أي: في قوله: ﴿فَأَسْتَبْشِرُوا﴾ التفات من الغيبة في قوله: ﴿مِنَ
 ٱلمُوْمِيْرِينَ ﴾ إلى الخطاب. وذلك واضح.

<sup>(</sup>٤) قوله: (رفع على المدح) هكذا قاله البيضاوي. فهو خبر لمبتدأ محذوف، أي: هم التائبون، أو الممدوحون بها ذكر في الآية السابقة: ﴿التَّكَيْبُونَ ﴾، ويحتمل غير ما ذكر من الإعراب.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (من الشرك...) متعلق بـ﴿التَّكَبُّورِكَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (﴿ٱلْمُنْمِدُونَ ﴾ له على كل حال) كذا قاله قتادة.

<sup>(</sup>۷) قوله: (الصائمون) روى هذا المعنى عن عائشة وعطاء وقتادة وغيرهم، وفسر به ابنكثير وغيره.

 <sup>(</sup>٨) قوله تعالى: ﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ ﴾ عطف بالواو لإفادة أن المعطوف والمعطوف
 عليه -أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - كالصفة الواحدة. أفاده البيضاوي. ومن =



لأحكامه بالعمل بها ﴿ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٠٠ اللَّهُ بالجنة.

﴿ وَنَرَلَ فِي استغفاره ﷺ (١) لعمه أبي طالب واستغفار بعض الصحابة الأبويه المشركين ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓا أُوْلِي قُرُكَ ﴾ ذوي قرابة ﴿ مِنْ بَعْدِمَا تَبَرَّ كَامَمُ أَنَهُمُ أَضَحَتُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ اللهِ النار، بأن ماتوا على الكفر.

﴿ وَمَا كَانَ آسَتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِنَّاهُ ﴾ بقوله: «سَأَشْتَغْفِرُ لَكَ رَقِيَّ » [مريم: ٤٧]، رجاء أن يسلم. ﴿ فَلَمَّا نَبَيْنَ لَهُۥ أَنَّهُ، عَدُوُّ يَتَهِ ﴾ بموته على الكفر (٢) ﴿ تَبَرَّأَ مِنْهُ ﴾ وترك الاستغفار له ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّهُ ﴾

وأما استغفار بعض المؤمنين لأبويهم، فهذا رواه ابن جرير عن ابن عباس: أنهم كانوا يستغفرون لهم حتى نزلت هذه الآية، وبنحو من ذلك روى عن قتادة. وفي رواية عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت لما أراد رسول الله على أن يستغفر لأمه.

النحاة من أثبت واو الثمانية، وجعل هذه الواو منها. وهي الواو التي تذكر في الكلمة الثامنة دون ما قبلها. كما هنا، وكما في قوله تعالى: ﴿نَيْبَنْتِ وَأَبْكَارَاكِ﴾ [التحريم: ٥].
 ذكر الواو في الكلمة الثامنة. والجمهور لم يثبتوها.

<sup>(</sup>۱) قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب نزول هذه الآية من أنه في شأن استغفاره ﷺ لعمه أبي طالب رواه البخاري، ومسلم، ورواه ابن جرير وغيره، وملخصه: أنه لما حضر أبا طالب الوفاة أتاه النبي ﷺ وعنده أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية، فقال رسول الله ﷺ: 
«يا عمّ، قل لا إله إلا الله، كلمة أشهد لك بها عند الله»، فقال أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبدالمطلب.. حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم أنه على ملة عبدالمطلب، فقال رسول الله ﷺ: «أما والله لأستغفر لك ما لم أنه عنك»، فأنزل الله هذه الآية. [البخاري: «فتح الباري» (٨/ ١٩٨)، مسلم (١/٤٥)].

<sup>(</sup>٢) قوله: (بموته على الكفر) كذا قال ابن عباس: «ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى مات، =



كثير التضرع والدعاء(١) ﴿حَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ صبور على الأذى.

((\*) ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ ﴾ للإسلام ﴿ حَقَّى يُبَيِّ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ ﴾ للإسلام ﴿ حَقَّى يُبَيِّ لَهُم مَّا يَتَقُونَ ﴾ من العمل، فلا يتقوه فيستحقوا الإضلال ﴿ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ ( ( ) ﴾ ومنه مستحق الإضلال والهداية.

(الله ﴿ وَيُمِيتُ وَمَا لَكُ مُلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيْجَى، وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم ﴾ أيها الناس ﴿ وَن دُونِ اللهِ ﴾ أيها الناس ﴿ وَلَا نَصِيرِ (الله ﴾ الناس ﴿ وَلَا نَصِيرِ (الله ﴾ المناعكم من ضرره.

﴿ لَقَد تَابَ اللَّهُ ﴾ أي: أدام توبته (١) ﴿ عَلَى النَّبِي وَالْمُهَاجِرِينَ

فلما تبین له أنه عدو لله تبرأ منه ، وفي روایة: (لما مات تبین له أنه عدو لله... »، وكذا قاله
 مجاهد والضحاك وقتادة وغیرهم. نقله ابن كثیر.

<sup>(</sup>١) قوله: (كثير التضرع والدعاء): روى ابن جرير عن ابن مسعود: «الأواه: الدعَّاءُ»، أي: كثير الدعاء، وعنه أيضًا: «المومن، بالحبشية». وروي مرفوعًا عن شداد بن أوس: قال رسول الله ﷺ: «الأواه: الخاشع المتضرّع».

<sup>(</sup>٢) قال ابن جرير في معنى الآية ما حاصله: لا يقضي الله تعالى في استغفاركم للمشركين بأنه ضلال قبل النهي عن ذلك؛ لأن الطاعة والمعصية تكونان بعد ورود الأمر والنهي. وقال ابن كثير: (إنه لا يضل قومًا إلا بعد إبلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة). اهـ. وكلام المفسر يوافق ما ذكره ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) قال ابن جرير في معنى الآية: «هذا حض من الله عَرَّبَتِلَّ المؤمنين على قتال كل من كفر به من المهاليك وإغراء منه لهم بحرجهم». اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أدام توبته) فسر به؛ لأن النبي على معصوم لا يصدر منه ذنب، والمهاجرون والأنصار لم يذنبوا، فمعنى هذه التوبة إدامة حالهم على النقاء من الذنب. وعن ابن عباس: «كانت توبته على النبى في إذنه في تخلف المتخلفين، وعلى المؤمنين: من ميل قلوب بعضهم إلى =



وَٱلْأَنصَادِ ٱلَّذِينَ ٱلنَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ ﴾ أي: وقتها(١)، وهي حالهم في غزوة تبوك(٢)، كان الرجلان(٣) يقتسهان تمرة، والعشرة يعتقبون البعير الواحد، واشتد الحرحتى شربوا الفرث ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ ﴾ بالتاء والياء (١): تميل ﴿قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ﴾ من اتباعه إلى التخلف لما هم فيه من الشدة ﴿ثُمَّةَ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ بالثبات ﴿إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ تَحِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

التخلف لشدة الحر والعسرة»، وقيل: ذكر النبي ﷺ تشريفًا لهم، ولأنه سبب قبول توبتهم. أشار إلى هذه التأويلات المفسرون، كالقرطبي والبيضاوي والصاوي.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: وقتها) أفاد به أن المراد بالساعة الوقت والزمن، لا الساعة التي هي مقدار محدد من الوقت.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وهي حالهم في غزوة تبوك...) كما ذكره مجاهد وغير واحد من السلف: أن هذه الآية نزلت في شأن غزوة تبوك.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (كان الرجلان...) بيان لبعض ما أصابهم من العسرة، وما ذكره من الأمور مروي عن قتادة وابن عباس وغيرهم. رواه ابن جرير. وفي روايته عن مجاهد: «أن الرجلين كان يشقان التمرة الواحدة بينهها، وأنهم ليمصون التمرة الواحدة ويشربون عليها الماء». وفي روايته عن ابن عباس، قال عمر رَهَا الله عليها الله عليها الله عن رسول الله ولي تبوك مع قيظ شديد.... وفيه: حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه.اه. والفرث: السرجين، أي: الروث ما دام في الكرش. وفيه: قال أبو بكر: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرًا فادع لنا، قال: «تحب ذلك»، قال: نعم، فرفع يديه، فلم يرجعها حتى مالت السهاء، فأظلت ثم سكبت فملئوا ما معهم، ثم رجعنا ننظر فلم نجدها، جاوزت العسكر».اه. وفي روايته عن عبدالله بن محمد بن عقيل: «خرجوا في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير...».

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالتاء والياء) قراءتان: بالياء: قراءة حفص وحمزة. وبالتاء: قراءة الباقين.



<sup>(</sup>١) قوله: (عن التوبة عليهم) كذا قاله قتادة وعكرمة. والثلاثة هم: كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن ربيعة. كما تقدم، وكما سبق أن ذكرنا أنه يرمز إلى أسمائهم بـ«مكه». وقصة تخلفهم والتوبة عليهم مروية في «الصحيحين» مفصلة نقلها ابن كثير وغيره، وهي مشهورة.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ ...﴾، ﴿حَتَى ﴾: ابتدائية، و﴿إِذَا ﴾: ظرفية شرطية، وجوابها عدوف، تقديره: تاب عليهم. دل على ذلك قوله: ﴿ثُمَّرَ تَابَ عَلَيْهِمْ ﴾. وقيل: ﴿إِذَا ﴾: زائدة مؤكدة، أو هي شرطية، و﴿ثُمَّرُ ﴾: زائدة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (﴿أَن ﴾ مخففة). أي: واسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة ﴿لَا مَلْجَاً...﴾ في محل رفع خبر. وتكون «أنْ» مخففة إذا سبقت بها دل على يقين كثيرًا، أو ظن قليلًا. كها فصله النحاة. ﴿وَظَنُواً ﴾ هنا بمعنى: أيقنوا. كها فسره البيضاوي: «علموا».

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفقهم للتوبة). قدره ليناسب ما بعده، أي: ليتوبوا. وهذا أحد الأوجه في معنى الآية ذكرها البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (في الإيهان). بكسر الهمزة. قال القرطبي: «هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حَسُنَ بعد قصة الثلاثة حين نفعهم الصدق».اهـ.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (بأن تلزموا الصدق). كما في «الصحيحين» من حديث ابن مسعود رَحَوَالِتَهُ عَنهُ قال: قال رسول الله ﷺ: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدى إلى =

الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يذكب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا». اهـ. [«فتح الباري» (١٠/ ٢٣٥)، ومسلم (٤/ ٢٠١٧)].

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿وَمَنْ حَوْلَمُهُمْ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾. كمزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم، كما في القرطبي. قال ابن كثير وغيره: «هذه معاتبة من الله على المتخلفين عن رسول الله ﷺ في غزوة تبوك».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن يصونوها). أي: يصونوا ويحفظوا أنفسهم عما رضي رسول الله ﷺ لنفسه من الشدائد والعسر. كما وقعت لهم في غزوة تبوك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو نهي...). أي: قوله تعالى: ﴿ مَاكَانَ لِأَهِّلِ ٱلْمَدِينَةِ...﴾ هذه جملة خبرية، والمراد بها النهى. ذكره القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مصدر بمعنى: وطءًا). أي: الموطئ: مصدر ميميّ. وهو مفعول مطلق.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: أجرهم). أشار به إلى أن ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴿ مُن وَضِعِ الظَّاهِرِ مُوضِعِ الضَّميرِ.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (بل يثيبهم). أي: فهؤلاء المتخلفون نقصوا أنفسهم من الأجر العظيم. كما أشار له ابن كثير.



(الله) - ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ ﴾ فيه (١) ﴿ نَفَقَةُ صَغِيرَةً ﴾ ولو تمرة ﴿ وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا ﴾ بالسير ﴿ إِلَّا كُتِبَ لَمُمْ ﴾ ذلك ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْيَعْ مَلُونَ (الله) ﴾ أي: جزاءه.

﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَـنَفِرُوا ﴾ إلى الغزو ﴿ كَافَةً فَلَوَلَا ﴾ فهلا (٢) ﴿ فَفَرَ مِن الْمُؤْمِنُونَ لِيَـنَفِرُوا ﴾ إلى الغزو ﴿ كَافَةً فَلَوَلَا ﴾ فهلا (٢) ﴿ فَفَرَ مِن كُلِ فِرْقَةٍ ﴾ قبيلة (١) ﴿ فِينَهُمْ طَآبِفَةً ﴾ جماعة (٥) ومكث الباقون (١) ﴿ لِيَـنَفَقَهُوا ﴾

(١) قوله: (فيه). أي: في سبيل الله.

(٢) قوله: (ولما وبخوا...). ما ذكره من سبب النزول نقل قريبًا منه في أسباب النزول من رواية ابن أبي حاتم عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: «كان المؤمنون لحرصهم على الجهاد إذا بعث رسول الله على سرية خرجوا فيها، وتركوا النبي على بالمدينة في رقة من الناس؛ فنزلت».

 (٣) قوله: (فهلا). أفاد أن ﴿لَوَلا ﴾ هنا تحضيضية، وليست امتناعية؛ لأن الامتناعية تختص بالجملة الاسمية، كما أن التحضيضية تختص بالجملة الفعلية.

(٤) قوله: (قبيلة). وبنحوه فسره ابن زيد فيها رواه عنه ابن جرير، قال: «فلولا نفر من كل حي وقبيلة طائفة».

(٥) قوله: (جماعة). تفسير للمراد بالـ ﴿ طَآلِهَ أَنَّ ﴾ ، كما فسرها ابن عباس، بقوله: (عصبة»، قال القرطبي: (والطائفة في اللغة: الجماعة، وتقع على أقل حتى للرجلين وللواحد، اهـ.

(٦) وقوله: (ومكث الباقون). قدره ليرجع إليه الضمير في ﴿لَيَـنَفَقُهُوا ﴾. وحاصل ما ذكره المفسر من تفسير الآية: ما ينبغي خروج جميع المؤمنين للغزو؛ بل ينبغي أن يمكث طائفة مع رسول الله، حتى يتعلموا ما ينزل من الوحي والأحكام فيعلمونها للطائفة النافرة إذا رجعت. فيكون الضمير في ﴿لِيَـنَفَقَهُوا ﴾ و﴿وَلِيُنذِرُوا ﴾ إلى الطائفة الماكثة، والضمير في ﴿رَجُمُوا ﴾ إلى النافرة. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وابن زيد وغيرهما. وعن عن



أي: الماكثون ﴿ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوۤا إِلَيْهِمْ ﴾ من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من الأحكام ﴿ لَعَلَّهُمْ يَحَذَرُونَ ﴿ اللهِ عَقَابِ اللهِ بامتثال أمره ونهيه، قال ابن عباس: «فهذه مخصوصة بالسرايا»(١)، والتي قبلها بالنهي عن تخلف واحد فيها إذا خرج النبي عَلَيْهُ.

﴿ ﴿ مِنَا أَيُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْصُّفَّادِ ﴾ أي: الأقرب فالأقرب منهم (١) ، ﴿ وَلَيْجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ شدة، أي: اغلظوا عليهم (١) ﴿ وَالْعَلِمُ اللَّهُ مَمَ الْمُنَّقِينَ ﴿ إِنْ اللَّعُونُ وَالنَّصِرِ.

الحسن: «﴿إِيَــنَفَقَهُوا ﴾ أي: الطائفة النافرة، يعلموا ما يشاهدون من نصر الله لهم على
 عدوهم، فيخبروا بذلك قومهم ويحذروهم إذا رجعوا إليهم». واختاره ابن جرير.

- (٢) قوله: (الأقرب فالأقرب...). هكذا فسره عامة المفسرين. قال ابن كثير: «ولذا بدأ رسول الله عليه مكة والمدينة والطائف واليمن واليهامة وخيبر وغير ذلك، فشرع في قتال أهل الكتاب فتجهز لقتال الروم. ثم أكمل بعده على تحلفاؤه الراشدون، ففتح الله على أيديهم البلاد، ودخل الناس في دين الله أفواجًا.اهـ. ملخصًا.
- (٣) قوله: (أي: اغلظوا). أفاد أن هذا الأمر متوجه إلى المؤمنين باعتبار المعنى وإن كان اللفظ أمرًا للكفار.
- (٤) قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَا أُزِلَتَ سُورَةٌ ﴾. ﴿مَا ﴾ مؤكدة، ويقال فيها: زائدة للتوكيد، وكذلك كل «ما» بعد «إذا» تكون زائدة للتوكيد . كها تقدم.

<sup>(</sup>١) قوله: (فهذه مخصوصة...). يعني: الآية السابقة، ﴿ مَاكَانَ لِأَمْلِ ٱلْمَدِينَةِ ... ﴾ دلت على وجوب الخروج مع الرسول ﷺ على كل مؤمن غير ذي عذر. وهذه الآية دلت على وجوب مكث طائفة معه ﷺ إذا لم يخرج للجهاد. قال ابن جرير: "وجوب الخروج مع الرسول ﷺ مخصوص أيضًا إذاكان النفير عامًا كما في غزوة تبوك، وأما التخلف عنه في حال استغنائه فلم يكن محظورًا... ".اهـ.



لأصحابه استهزاء (() ﴿ أَيُكُمُ مَ زَادَتُهُ هَلَاهِ يَهِ اِيمَنَا ﴾ تصديقا (() ، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا اللَّذِينَ عَامَنُوا فَرَادَ تَهُمْ إِيمَنَا ﴾ لتصديقهم بها ﴿ وَهُمْ يَسَتَبْشِرُونَ ﴿ فَرَادَتُهُمْ إِيمَنَا ﴾ لتصديقهم بها ﴿ وَهُمْ يَسَتَبْشِرُونَ ﴿ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى فَرَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

<sup>(</sup>١) قوله: (استهزاء). كذا فسره البيضاوي. أي: سؤالهم ذلك كان على سبيل الاستهزاء والسخرية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تصديقًا) كذا فسره ابن عباس، ورواه ابن جرير، قال: «فزادهم الله إيهانًا وتصديقًا، وكانوا يستبشرون».اهـ.

قال ابن جرير ما حاصله: «أن زيادة التصديق تحصل باعتبار أنه قبل نزول الآيات كان إيانهم بها إجمالًا، أي: أن كل ما أنزل على الرسول حق، فكلما نزلت آية صدقوا بها بعينها، فزاد بذلك إيهانهم». وهذه الآية مما استدل بها أهل السنة والجهاعة أن الإيهان يزيد وينقص، خلافًا للمرجئة. ذكر ذلك ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ضعف اعتقاد). على هذا يكون إطلاق المرض من باب الاستعارة، كما تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿ فِي تُلُوبِهِم مُرَضُّ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كفرًا إلى كفرهم). بنحوه فسره القرطبي. قال: «شكًّا إلى شكهم، وكفرًا إلى كفرهم».

 <sup>(</sup>٥) قوله: (بالياء...). قراءتان: بالتاء: ﴿تَرَوْنَ﴾: قراءة حمزة ويعقوب: خطابًا للمؤمنين.
 وبالياء: ﴿يَرَوْنَ

﴿ ثُمَّ لَا يَتُوبُوكَ ﴾ من نفاقهم ﴿ وَلَا هُمَّ يَذَّكَّرُونَ ١٠٠٠ الله عظون.

﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتَ سُورَةً ﴾ فيها ذكرهم (١) وقرأها النبي ﷺ ﴿ فَظَرَبَعْضُهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ أي: منكم محمد ﷺ (٢) ﴿ مَنْ مَن أَنفُسِكُمْ ﴾ أي: منكم محمد ﷺ (٢) ﴿ عَزِيزُ ﴾ شديد ﴿ عَلَيْهِ مِا عَنِتُ مُ ﴾ أن تهتدوا ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ ﴾ شديد المكروه ﴿ حَرِيشُ عَلَيْكُم ﴾ أن تهتدوا ﴿ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ ﴾ شديد

<sup>(</sup>۱) قوله: (فيها ذكرهم). أي: في تلك السورة ذكر المنافقين بالذم، كها قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: وإذا ما أنزلت سورة من القرآن فيها عيب هؤلاء المنافقين الذين وصف جل ثناؤه صفتهم في هذه السورة نظر بعضهم إلى بعض...، فانصرفوا من عند رسول الله على الله الله على الله

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾. ظاهر كلام الهنسر أنها جملة خبرية، أي: الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ صرف قلوبهم عن الهدى. كما هو ظاهر ابن جرير وابن كثير وغيرهما. ويحتمل كونها جملة دعائية، كقوله تعالى: ﴿ قَلَ نَلَهُ مُ اللَّهُ ﴾ [التوبة: ٣٠]. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (منكم). أي: من جنسهم وعلى لغتهم. قاله ابن كثير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: عنتكم). أفاد به أن ﴿مَا ﴾ في ﴿مَا عَنِتُمُ ﴾ مصدرية، والمصدر المؤول مبتدأ مرفوع، وخبره: ﴿عَزِيزُ ﴾. ويحتمل كون المصدر فاعلًا لـ ﴿عَزِيزُ ﴾ وهو نعت لـ ﴿رَسُوكُ ﴾. والخطاب في هذه الآية للعرب عند الجمهور، كما يدل على ذلك تفسير ابن كثير: أي من جنسهم وعلى لغتهم.

وقال الزجاج: «الخطاب لجميع العالم». نقله القرطبي.



الرحمة(١) ﴿رَحِيمُ ١٠٠٠) يريد لهم الخير (٢).

(١) قوله: (شديد الرحمة). لأن الرؤوف: المبالغ في الرأفة والشفقة.

قال الحسين بن فضيل: «لم يجمع الله لأحد من الأنبياء اسمين من أسمائه إلا للنبي محمد على الله على الله والكاس لرَّهُوثُ وَقِيدٌ ﴿ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

- (٢) قوله: (يريد لهم الخير). فيه تأويل صفة الرحمة.
- (٣) قوله: (كافيّ). بتشديد الياء، الأولى لام الكلمة، مدغمة في الياء الثانية، وهي ياء المتكلم.
- (٤) قوله: (به وثقت لا بغيره). معنى الحصر مستفاد من تقديم الجار والمجرور: ﴿عَلَيْ عِـ﴾. لأن تقديم المعمول مما يفيد التخصيص، كما بين في علم البلاغة.
- (٥) قوله: (الكرسي). تفسير ﴿الْعَرْشِ﴾ بالكرسي جرى على القول باتحادهما، وهو قول مرجوح، والذي عليه الجمهور أن العرش أعظم من الكرسي. والعرش جسم عظيم سقف المخلوقات، وجميع الخلائق تحت العرش، كها ذكره ابن كثير وغيره.
- (٦) قوله: (خصه بالذكر). أي: خص العرش بالذكر في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ رَبُّ ٱلْمُكَرْشِ ٱلْمُظِيمِ ﷺ مع أنه رب كل شيء؛ لأن العرش أعظم المخلوقات.
- (٧) قوله: (وروى الحاكم...). وروى كذلك ابن جرير عن أبي من عدة طرق، أن آخر آية نزلت ﴿لَقَدْ جَاءَ كُمْ ...﴾.

وعن سعيد بن جبير: «أن آخر آية نزلت قوله تعالى: ﴿ وَاَتَّقُواْ يَوْمَا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ... ﴾ [البقرة: ٢٨١]». قال القرطبي: «فيحتمل أن يكون قول أبيّ: أقرب القرآن بالسهاء عهدًا بعد قوله: ﴿ وَاَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ... ﴾، والله أعلم ».اه..

«المستدرك» عن أبي بن كعب: قال: «آخر آية نزلت ﴿لَقَدَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ ﴿ .. ﴾ إلى آخر السورة».



<sup>=</sup> روى ابن جرير عن عبيد بن عمير، قال: «كان عمر رحمة الله عليه لا يثبت آية في المصحف حتى يشهد رجلان، فجاء رجل من الأنصار بهاتين الآيتين ﴿لَقَدَّ جَآءَ كُمْ ... ﴾، فقال عمر: لا أسألك عليهما بينة أبدًا، كذا كان رسول الله ﷺ». وقال القرطبي: «وهذا الأنصاري هو خزيمة بن ثابت وَهَاللَهُ عَنْهُ».اهـ.



## ا السورة يونس السورة يونس

مكية (١) إلا ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ...﴾ (١) الآيتين أو الثلاث، أو ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ ... ﴾ الآية، وآياتها مائة وتسع أو عشر آيات.

## بِنسيهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَيٰ ٱلرَّحِيمِ

(أ) - ﴿الرَّ ﴾ الله أعلم بمراده بذلك ﴿تِلْكَ ﴾ أي: هذه الآيات (أ) ﴿ اَلْكِنْكِ ﴾ أيكتُ المحكم (٥).

وقيل: نزل من أولها نحوٌ من أربعين آية بمكة، والباقي بالمدينة. نقل ذلك كله القرطبي.

- (٤) قوله: (والإضافة). أي: إضافة ﴿ اَيْتُ ﴾ إلى ﴿ اَلْكِنَبِ ﴾ ، بمعنى «من». وتكون الإضافة بمعنى «من» إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف؛ نحو: خاتم فضة.
- (٥) قوله: (المحكم). أشار به إلى أن ﴿حَكِيمٌ ﴾ فعيل، بمعنى: اسم المفعول، وتقدم معاني وزن «فعيل» في سورة البقرة الآية (٢٦٧).
- (٦) قوله: (والجار والمجرور). يعني: ﴿لِلنَّاسِ﴾، حال من ﴿عَجَبًّا﴾؛ لأن الجار والمجرور نعت لـ ﴿عَجَبًّا﴾؛ لأن الجار والمجرور نعت لـ ﴿عَجَبًّا﴾ في المعنى، ونعت النكرة إذا قُدم أعرب حالًا.
  - (٧) قوله: (بالنصب). يشير إلى قراءتين: الأولى: بنصب ﴿عَجَبًا ﴾ على أنه خبر ﴿كَانَ ﴾. =

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). كلها مكية في قول الحسن، وعكرمة، وعطاء، وجابر. وذكر في آخرها يونس عَلَيْهَالشَّكَامُ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إلا ﴿ فَإِن كُنتَ ... ﴾. أي: كلها مكية إلا الآيتين، قول مقاتل. أو إلا ثلاث آيات، قول ابن عباس. أو إلا ﴿وَمِنْهُم مَن يُؤْمِنُ ... ﴾، قول الكلبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: هذه...). أي: فالإشارة بـ ﴿تِلْكَ﴾ إلى القريب، وأتى بـ ﴿تِلْكَ﴾ الموضوع للإشارة إلى البعيد؛ ليفيد التعظيم.

الأولى - ﴿أَنَّ أَوَحَيْنَا ﴾ أي: إيحاؤنا ﴿إِلَى رَجُلِ مِتْهُمْ ﴾ محمد ﷺ ﴿أَنَّ ﴾ مفسرة (١) ﴿ أَنْدِ ﴾ خوف ﴿أَنْنَالَ ﴾ بأن ﴿لَهُمْ الْخَالِمِ فَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّ

(\*)- ﴿ إِنَّ رَبَّكُو اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ من أيام الدنيا (\*)، أي: في قدرها؛ لأنه لم يكن ثَمَّ شمس ولا قمر، ولو شاء لخلقهن في لمُحَة، والعدول عنه لتعليم خلقه التثبت ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ استواء يليق به ﴿ يُدَبِّرُ

والثاني: بعكس ذلك، أي: برفع «عجب» اسم «كان»، والمصدر المؤول خبرها. لكن هذه قراءة شاذة، والأولى هي المتواترة. وكانت عادة المفسر الإشارة إلى الشذوذ بقوله: (قرئ)، وهنا خالف هذه العادة. وأشار البيضاوي إلى شذوذ هذه القراءة بقوله: (وقرئ).

<sup>(</sup>١) قوله: (مفسّرة). وهي المسبوقة بفعل فيها معنى القول دون حروفه: وهو هنا: ﴿أَوْحَيُّنّا ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: أجرًا حسنًا). هكذا ورد تفسير ﴿قَدَمَ صِدْقٍ ﴾، عن ابن عباس وغيره. قال البيضاوي: «سابقة ومنزلة رفيعة: سميت قدمًا؛ لأن السبق بها كها سميت النعمة يدًا».اهد. أي: فهو نوع من المجاز المرسل من إطلاق الآلة وإرادة ذي الآلة، وإضافة ﴿قَدَمَ ﴾ إلى ﴿صِدْقِ ﴾ إما من إضافة الموصوف إلى الصفة، أو إضافة الشيء إلى سببه، أي: ثواب من أجل الصدق في القول والنية، كها يعلم من البيضاوي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة...). قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: ﴿لَسِحْرُ﴾. وقرأ الباقون: ﴿لَسَحِرُ﴾: بصيغة اسم الفاعل، فالمشار إليه بـ﴿كَذَا﴾ النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من أيام الدنيا). إلى آخره. قد تقدم تفسير مثل هذه الآية بشيء من التفصيل في الآية رقم (٥٤) من سورة الأعراف، فلا نعيد ذلك هنا. وفيها إثبات صفة الاستواء لله تعالى كما يلمق به.



اَلْأَمْرِ ﴾ بين الخلائق ﴿مَامِن ﴾ زائدة (١) ﴿شَفِيع ﴾ يشفع لأحد ﴿إِلَّامِنْ بَعْدِ إِذْنِدِ ﴾ ردًّا لقولهم إن الأصنام تشفع لهم ﴿ذَلِكُمْ ﴾ الخالق المدبر ﴿اللَّهُ رَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ ﴾ وحدوه ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ بإدغام التاء في الأصل (٢) في الذال.

(1) - ﴿ إِلَيْهِ ﴾ تعالى ﴿ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا (٣) وَعَدَ اللَّهِ حَقّاً ﴾ مصدران (١) بفعلها المقدر ﴿ إِنَّهُ ﴾ بالكسر استئنافًا (٥) ، والفتح على تقدير اللام ﴿ رَبَّدَوُ الْمُلْقَ ﴾ أي: بدأه بالإنشاء (١) ﴿ وُمُرَّ يُعِيدُهُ ﴾ بالبعث ﴿ لِيَجْزِى ﴾ ليثيب ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

<sup>(</sup>١) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة معنى، تؤكد عموم النفى.

<sup>(</sup>۲) قوله: (بإدغام التاء في الأصل). أي: فأصله: تتذكرون، وهذه قراءة الجمهور. وقرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: بتخفيف الذال: ﴿تَذَكَّرُونَ ﴾: بحذف إحدى التاءين.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ بَحِيعًا ﴾. حال من ضمير المخاطبين، وهذا الضمير مضاف إليه، والمضاف إليه لا يكون صاحب حال إلا في ثلاثة مواضع؛ وهذا الموضع أحدها. وهو كون المضاف عاملًا في الحال. وهو هنا «مرجع»، والموضعان الآخران كون المضاف جزءًا للمضاف إليه نحو: ﴿ لَحْمَ ٱلْحِيهِ مَيْتًا ﴾ [الحجرات: ١٢]، وكونه مثل الجزء، نحو: ﴿ مِلّةَ إِرْهِمَ خَينَا أَ﴾ [البقرة: ١٣٥]، كما فصله النحاة، وقد ذكرناها في رسالة «الاستثناء». وتقدم ذكرها في تفسير سورة البقرة الآية (١٣٥).

<sup>(</sup>٤) قوله: (مصدران...). أي: ﴿وَعَدَ﴾ و﴿حَقًّا ﴾ منصوبان على أنهما مفعول مطلق للفعل المحذوف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالكسر...). قرأ أبو جعفر: بفتح الهمزة: ﴿أَنَّهُۥ﴾. والباقون: بكسرها: ﴿إِنَّهُۥ﴾. ووجههما كما قال المفسر.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (أي: بدأه...). أشار به إلى أن المضارع ﴿رَبَّدَوُّا ﴾ بمعنى: الماضي. ويكون الإتيان بالمضارعة لنكتة بلاغية، والله أعلم.

الصَّنلِحَتِ بِٱلْقِسُطِّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمَّ شَرَابٌ مِّنْ جَيمِ ﴾ ماء بالغ نهاية الحرارة (١١) ﴿ وَعَذَابُ آلِيمُ ﴾ مؤلم ﴿ بِمَا كَانُوا يَكَفُرُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ أي: بسبب كفرهم (٢).

(الله عَوْ اَلَذِى جَعَلَ اَلشَّمْسَ ضِياءً ﴾ ذات ضياء أي: نورِ (الله ﴿وَالْقَمَرُ نُورًا وَعَشْرِينَ وَرَا الله وعشرين منزلًا (١٤) في ثمانٍ وعشرين وَقَدَرَهُ ﴾ من حيث سَيْرُه ﴿مَنَاذِلَ ﴾ ثمانية وعشرين منزلًا (١٤) في ثمانٍ وعشرين

(١) قوله: (ماء بالغ نهاية الحرارة). قال ابن جرير: «وذلك شراب قد أغلي واشتد حرّه حتى إنه فيها ذكر عن النبي ﷺ: «ليتساقط من أحدهم حين يدنيه منه فروة رأسه»، وكها وصفه عَرَبَهَلَ ثناؤه: ﴿كَالْمُهُلِ يَشْوِى ٱلْوُجُومُ ﴾ [الكهف: ٢٩]». أعاذنا الله من العذاب.

(٢) قوله: (أي: سبب كفرهم). أفاد أن الباء للسببية و ﴿مَا ﴾ مصدرية.

- (٣) قوله: (ذات ضياء...). أفاد أن ﴿ ضِياآهُ ﴾ مصدر، ويقدر قبله مضاف. ويحتمل كونه جمع ضوء، كحوض وحياض، كما في البيضاوي. والضياء أخص من النور، فالضياء: النور القوي العظيم. كما ذكره الصاوي. وقيل: الضياء ما يقوم في ذات الشيء، والنور ما يستفاد من غيره. وعلى كل حال في الآية إشارة أنه تعالى خلق الشمس نيّرة في ذاتها والقمر نيّرًا بعرض مقابلته للشمس. أفاده البيضاوي.
- (٤) قوله: (ثمانية وعشرين منزلًا). على هذا يكون الضمير -الهاء- في ﴿وَقَدَّرَهُ ﴾ عائدًا إلى القمر. وخص القمر مع أن كلًّا من الشمس والقمر ذو منازل؛ لأن منازل القمر مشاهدة، وبها أنيطت الأحكام الشرعية. ويحتمل رجوع الضمير لكل منها. كما في البيضاوي.

وهذه المنازل: مواقع القمر في كل ليلة من الشهر؛ فالقمر يتأخر عن الشمس -في نظرنا- دقيقتين في كل ساعة. ويكمل دورًا كاملًا في كل شهر، وإذا استتر القمر تحت الشمس في نهاية الشهر سمّى محاقًا، ثم إذا ارتفع عن الشمس قليلًا نرى من وجهه المضيء شيئًا يسيرًا وهو الهلال. وإذا استتر القمر في آخر الشهر تحت الشمس بحيث تكون الشمس والقمر والأرض على خط واحد حصل كسوف الشمس، وإذا تقابل القمر والشمس بحيث تكون الأرض بينها على خط واحد حصل خسوف القمر، وذلك في أواسط الشهر القمري، كا بين ذلك في علم الأفلاك.



ليلة من كل شهر، ويستتر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين يومًا، وليلّة إن كان تسعة وعشرين يومًا ﴿ وَلِنَمْ لَمُوا ﴾ بذلك ﴿ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللّهُ ذَلِك ﴾ المذكور ﴿ إِلّا بِٱلْحَقِ ﴾ لا عبثًا، تعالى عن ذلك ﴿ يُفَصِّلُ ﴾ بالياء والنون (١٠): يبين ﴿ أَلْاَينَتِ لِقَوْمِ يَمْلَمُونَ (١٠) ويتدبرون.

(۱) ﴿ إِنَّ فِ ٱخْلِكَفِ ٱلْتِلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ بالذهاب والمجيء والزيادة والنقصان (۱) ﴿ وَمَا خُلَقَ ٱللَّهُ فِ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ من ملائكة وشمس وقمر ونجوم وغير ذلك ﴿ وَ ﴾ في ﴿ ٱلْأَرْضِ ﴾ من حيوان وجبال وبحار وأنهار وأشجار وغيرها ﴿ لاَينتِ ﴾ دلالات على قدرته تعالى ﴿ لِقَوْمِ يَتَقُونَ ﴿ آلَ ﴾ ه، فيؤمنون، خصهم بالذكر ؛ لأنهم المنتفعون بها.

﴿ ﴿ وَرَضُوا بِالْمَيْوَ الدُّنْيَا ﴾ بدل الآخرة بإلبعث ﴿ وَرَضُوا بِالْمَيْوَةِ الدُّنْيَا ﴾ بدل الآخرة بإنكارهم لها ( و الطّمَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ و اللهُ اللهُ عَنْ مَا يَكُلِّنَا ﴾ الآخرة بإنكارهم لها ( و عَنْفِلُونَ ﴿ وَاللّمَا اللهُ ا

الله - ﴿ أُولَيْكِ مَأْوَنَهُمُ النَّارُيمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله مِن الشرك والمعاصي.

<sup>(</sup>١) قوله: (بالياء والنون). بالياء: ﴿يُغَمِّلُ ﴾: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وحفص، ويعقوب. وبالنون: ﴿نُغَمِّلُ ﴾: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالذهاب والمجيء...). كما تقدم في سورة البقرة الآية رقم (١٦٤) وفي آل عمران الآية رقم (١٩٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: (بإنكارهم لها). أي: بسبب إنكارهم للآخرة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (دلائل وحدانيتنا). كذا قاله ابن جرير وغيره. قال ابن جرير: «وهي أدلته على وحدانيته وحججه على عباده في إخلاص العبادة له».اهـ.

(الله عَوَنهُم فِيهَ) ﴿ طلبهم (الله عَنهُ لَم الله عَنهُ الله الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُ الله عَنهُم الله عَنهُمُم الله عَنهُمُم الله عَنهُم الله عَنه عَنهُم الله عَنهُم الله عَنه عَنه عَنه عَنهُم الله عَنهُم الله عَنهُم الله عَن

و «سبحان» اسم مصدر فعله: «سبّح» بتشديد الباء. وقيل: مصدر «سَبَح» الثلاثي، وقيل: علم المصدر، وعلى كل حال: هو منصوب على أنه مفعول مطلق، للفعل المحذوف=

<sup>(</sup>١) قوله: (به). أي: برجم، متعلق بـ ﴿إِيكَنهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>۲) قوله: (بأن يجعل لهم نورًا...). كذا رواه ابن جرير عن مجاهد. قال: «يكون لهم نورًا يمشون به». وروى عن قتادة في تفسير هذه الآية... قال: «بلغنا أن نبي الله على قال: «إن المؤمن إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة حسنة، فيقول له: ما أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ صدق، فيقول: أنا عملك، فيكون له نورًا وقائدًا إلى الجنة، وأما الكافر إذا خرج من قبره صوّر له عمله في صورة سيئة وبشارة سيئة -وفي رواية: وريح منتنة - فيقول: ما أنت؟ فوالله إني لأراك امرأ سوء، فيقول: أنا عملك، فينطلق به حتى يدخله النار».

<sup>(</sup>٣) قوله: (طلبهم...). روى ابن جرير مثله بسياق أطول عن ابن جريج، قال: «أخبرت أن قوله: ﴿ دَعُونهُمْ فِيهَا سُبْحَنْكَ ٱللَّهُمَ ﴾ قال: إذا مرّ بهم الطير فيشتهون قالوا: سبحانك اللهم، وذلك دعواهم، فيأتيهم الملك بها اشتهوا فيسلم عليهم، فيردون عليه، فذلك قوله: ﴿ وَمَا خِرُ وَالله مَلْكُمُ مُ فِيهَا سَكُنُم فَيهَا سَكَنُم فَيها سَكَنُم في قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم وذلك قوله: ﴿ وَمَا خِرُ دَعُونهُمْ أَنِ ٱلْحَكَمَ لُهُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْمَكْمِينَ اللهُ عَلَيه والدعوى مصدر دعا يدعو، كالشكوى مصدر شكا يشكو. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (يا الله). أفاد به أن الميم في ﴿اللَّهُمَّ ﴾ عوض عن حرف النداء. ولذا لا يجمع بينها، فلا يقال: يا اللهم. إلا ما جاء في ضرورة الشعر.



 ولا يستعمل إلا مفعولًا مطلقًا، كما لا يستعمل إلا مضافًا. وتقدم في تفسير سورة البقرة الآية (٣٢).

- (١) وقوله: (فيها بينهم). كذا فسر ابن جرير. وقال القرطبي: «أي: تحية الله لهم أو تحية الملك أو تحية بعضهم لبعض».اه..
- (٢) قوله: (مفسّرة). الظاهر أنها مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، وجملة ﴿ اَلْحَمْدُ

  يَّهِ رَبِّ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴿ ﴾ في محل رفع خبرها؛ لأن المخففة تسبقها جملة فيها معنى القول
  دون حروفه، وهنا لم تسبق بالجملة إلا إذا أوّل ﴿ دَعُونِهُمْ ﴾ بالفعل، أي: بأنهم يدعون،
  والله أعلم.
- (٣) قوله: (ونزل لما استعجل...). ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى مقاتل. قال: «هو قول النضر بن الحارث: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السهاء...».اه. وروى ابن جرير عن مجاهد: «إن هذه الآية في قول الإنسان لولده أو ماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه...».ه. وجرى على هذا المعنى ابن كثير وغيره، قال ابن كثير: «يخبر الله تعالى عن حلمه ولطفه بعباده، أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم وأموالهم أو أولادهم بالشر حال ضجرهم وغضبهم؛ لأنه يعلم منهم عدم القصد...».اه.
- (٤) قوله: (بالبناء للمفعول...). قرأ ابن عامر: بالبناء للفاعل ونصب ﴿ أَجَلُهُم ﴾: ﴿ لَقَضَىٰ إِلَيْهِم أَجَلَهُم ﴾. وكذلك يعقوب، لكنه ضمّ الهاء من ﴿ إليهُم ﴾. والباقون: بالبناء للمفعول، ورفع أجلهم: ﴿ لَقُنِى إِلَيْهِم أَجَلُهُم ۗ ﴾. ولكن حمزة ضم الهاء. فالمجموع: أربع قراءات.

﴿ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾ بالرفع والنصب، بأن يهلكهم، ولكن يمهلهم (١) ﴿ فَنَذَرُ ﴾ نترك ﴿ اللّهِ بِنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُفَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ (١) ﴾ يترددون متحيرين. (١) ﴿ وَإِذَا سَنَ الْإِنسَانَ ﴾ الكافر (٢) ﴿ وَالشُّرُ ﴾ المرض والفقر ﴿ دَعَانَا لِجَنْبِهِ \* ) أي: مضطجعًا ﴿ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا ﴾ أي: في كل حال (٢) ﴿ وَلَمْنَا كُشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَ ﴾ على كفره ﴿ كَانَه ﴿ لَوْ يَدْعُنَا إِلَى صُرِ مَسَلَّهُ عَلَى كَانِه ﴿ لَوْ يَدْعُنَا إِلَى صُرِ مَسَلَّهُ عَلَى كفره ﴿ كَانَه ﴿ لَوْ يَدْعُنَا إِلَى صُرِ مَسَلَّهُ عَلَى كَانِهِ ﴿ لَوَ يَدْعُنَا إِلَى صُرِ مَسَلَّهُ عَلَى كَاللّهِ كَانِهُ ﴿ لَوَ يَدْعُنَا إِلَى صُرْ مِسَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كَانِهُ ﴿ لَوَ يَدْعُنَا إِلَى صُرْ مَسَلَّهُ عَلَى كَانِهُ ﴿ لَوَ يَدْعُنَا إِلَى صُرْ مَسَلَّهُ عَلَى كَانِهُ ﴿ لَوَ يَدْعُنَا إِلَى عُلْمَ مَلَّ عَلَى كَانِهُ اللّهُ عَلَى كَانُهُ ﴿ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّ

﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ﴾ الأمم ﴿ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ يا أهل مكة ﴿ لَمَّا طَلَمُوا ﴾ بالشرك ﴿ وَ ﴾ قد (١) ﴿ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُ م بِالْبَيِنَتِ ﴾ الدلالات على صدقهم

<sup>(</sup>١) قوله: (ولكن يمهلهم). قدره ليعطف عليه: ﴿فَنَذَرُ ﴾. و«نذر»: مضارع، وماضيه: وَذَرَ، مثل: وَعَدَ، ولكن الماضي مهجور الاستعمال.

<sup>(</sup>۲) قوله: (الكافر). تفسير لـ﴿آلْإِنسَـٰنَ ﴾، نقله القرطبي بدون عزو، ومعنى الآية يناسب ذلك؛ لأن ما ذكر حال الكافر، وأما المؤمن فحاله كها قال ﷺ: «عجبًا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرًا له، إن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له، وإن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له، وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن». [مسلم (٤/ ٢٩٥٧)].

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: في كل حال). لأن الإنسان لا يخلو عن الحالات الثلاث، وإنها قدم الاضطجاع ثم القعود ثم القيام؛ لأن حال الاضطجاع أشد في الضر ثم القعود ثم القيام غالبًا. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مخففة). إذا خففت ﴿كَأَن ﴾ تعمل، ويكون اسمها ضمير الشأن محذوفًا، ويفصل بينها وبين الجملة الواقعة خبرًا بـ «لم» أو «قد».

<sup>(</sup>٥) قوله: (المشركين). كذا فسره القرطبي وغيره.

 <sup>(</sup>٦) قوله: (﴿وَ﴾ قد). قدر (قد) ليفيد أن الجملة في محل نصب حال، والجملة المبدوءة بالماضي إذا وقعت حالًا وجب فيها «قد» لفظًا أو تقديرًا، كها تقدم أكثر من مرة.



﴿ وَمَا كَافُوالِيُوْمِنُوا ﴾ عطف على «ظَلَمُوا ﴿ ) (١)، ﴿ كَذَالِكَ ﴾ كما أهلكنا أولئك ﴿ جَنْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ( ) ﴾ الكافرين.

(الله حَمْ مُعَلَىٰكُمُ ﴾ يا أهل مكة (١) ﴿ خَلَتِهِفَ ﴾ جمع خليفة (١) ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَـنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ (الله ) فيها، وهل تعتبرون بهم فتصدقوا رسلنا.

(الله عَلَيْ عَلَيْهِمْ الله القرآن ﴿بَيِنَنَتْ ﴾ القرآن ﴿بَيِنَنَتْ ﴾ ظاهرات، حال ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَحْونَ البعث (١٤) ﴿ الله عَنْ الله عَنْ

(١) قوله: (عطف على ﴿ظَلَمُوا ﴿). أي فالمعنى: أهلكناهم لما ظلموا ولم يؤمنوا... فأهلكوا بسبب ظلمهم وعدم إيهانهم.

(٢) قوله: (يا أهل امكة). أفاد أن الخطاب معهم. وقال ابن جرير: «أيها الناس»، فالخطاب عام.

(٣) قوله: (جمع خليفة). أي: باعتبار تأنيث لفظه، لأن "فعيلة" تجمع على "فعائل"، ويجمع "خليفة" على "خلفاء" أيضًا، وذلك باعتبار معناه؛ لأنه مذكر معنى والتاء فيه للمبالغة، ومعلوم أن "فعيل" يجمع على "فعلاء"، وقد تقدم التنبيه على ذلك في سورة الأعراف الآرة (٦٩).

(٤) قوله: (لا يخافون البعث). بنحو هذا فسره ابن جرير، والقرطبي وغيرهما. قال القرطبي: «يعني: لا يخافون يوم البعث، ولا يرجون الثواب». اهـ.

(٥) قوله: (ليس فيه عيب آلهتنا). هذا أحد الأوجه الثلاثة في تفسير المراد بالإتيان بغير هذا القرآن، أي: اثت بقرآن ليس فيه عيب آلهههم وتسفيه أحلامهم، أو بدّل ذلك من القرآن، ونسب القرطبي هذا المعنى إلى ابن عيسى.

والوجه الثاني: أنهم سألوه أن يحول الوعْد وعيدًا والوعيد وعدًا، والحلال حرامًا والحرام حلالًا. ذكره ابن جرير.

والوجه الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما في القرآن من ذكر البعث والنشور. عزاه القرطبي إلى الزجاج.

﴿ أَوْ بَدِلَةً ﴾ من تلقاء نفسك (١) ﴿ قُلَ ﴾ لهم ﴿ مَا يَكُونُ ﴾ ينبغي ﴿ لِيَ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن تِلْقَاآيِ ﴾ قِبَل ﴿ نَفْسِى ۚ إِنّ ﴾ ما ﴿ أَنَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۚ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَقِ ﴾ بتبديله ﴿ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴾ هو يوم القيامة.

(")- ﴿ قُل لَوْ شَاتَهُ اللّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَدْرَكُمْ ﴾ أعلمكم (") ﴿ وَقِدْ ﴾ و لا الله على ما قبله. وفي قراءة ("): بلام، جواب «لَوَ »، أي: لأعلمكم به على لسان غيري ﴿ فَقَدَ لِبَنْتُ ﴾ مكثت ﴿ فِيكُمْ عُمُرًا ﴾ سنين أربعين (أ) ﴿ وَمِن قَبْلِهُ \* ﴾ لا أحدثكم بشيء ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (") ﴾ أنه ليس من قبلي.

﴿ فَمَنْ ﴾ أي: لا أحد (٥) ﴿ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾ بنسبة الشريك إليه ﴿ أَوْكَذُبُ بِعَايَنتِهُ ٤ ﴾ القرآن ﴿ إِنْكُهُ ﴾ أي: الشأن (١) ﴿ لاَ يُقْلِحُ ﴾ الشريك إليه ﴿ أَوْكَذُبُ بِعَايَنتِهُ ٤ ﴾ القرآن ﴿ إِنْكُهُ ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (تلقاء). هو في الأصل مصدر، والتاء زائدة على وزن «تِفعَال»، استعمل ظرفًا، كها أفاده البيضاوي. وهو من المصادر النادرة؛ لأنه يندر وزن «تِفعال» بكسر التاء، حتى قيل: لم يسمع إلا مصدران: تِلقاء وتِبيان. أما بفتح التاء فكثير، نحو: تكرار، تعداد، تذكار. وتقدم في سورة الأعراف الآية (٤٧).

<sup>(</sup>۲) قوله: (أعلمكم). أي: الله سبحانه، ففاعل «أدرى» ضمير مستتر راجع إلى الله سبحانه. و «أدرى» هنا على وزن «أفعَل» من «دَرَى» الذي يتعدى لمفعول واحد، فإذا جعل «أدرى» بزيادة الهمزة تعدى لمفعولين ليسا مبتدأ وخبرًا، وتدخل الباء في المفعول الثاني كما هنا ﴿بِيرُ ﴾. كما ذكره ابن هشام في «أوضح المسالك».

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة:...). أي: ﴿وَلاَّ دُرَاكُمْ بِيدٍ ﴾: قراءة ابن كثير. و﴿وَلاَ أَدَرَكُمُ بِيدٍ ﴾: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٤) قوله: (سنين أربعين). كما ذكره ابن جرير، ونقله عن قتادة، يعني إلى زمن النبوة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: لا أحد). أفاد أن الاستفهام للإنكار.

<sup>(</sup>٦) قوله: (الشأن). فالضمير هنا ضمير الشأن، اسم «إن». ويتعين ذلك إذا كانت الجملة الواقعة =



يسعد ﴿ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهُ المشركون.

(")- ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أَمْنَةً وَحِدَةً ﴾ على دين واحد، وهو الإسلام (")، من لدن آدم إلى نوح، وقيل (١٤): من عهد إبراهيم إلى عمرو بن لحيّ.

<sup>=</sup> خبرًا خالية عن الضمير العائد إلى الاسم، كما هنا، جملة: ﴿لَا يُفَلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَفَّعَ خَبِرَ ﴿ إِنَّ ﴾.

<sup>(</sup>١) قوله: (استفهام إنكار). فالمعنى: أتخبرون الله أن آلهتكم تنفع وتشفع، وذلك باطل لا تعلم حقيقته وصحته، بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون. اهـ. ملخصًا من ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ــه معه). الضمير الأول قدره ليكون عائدًا إلى الاسم الموصول ﴿مَا﴾، وقدّر (معه) لأن الشركة تكون مع اثنين فأكثر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (على دين واحد). كما تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [البقرة: ٢١٣].

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وقيل:...). فالمعنى: استمر التوحيد من لدن إبراهيم عَلَيْهَالسَّكُمُ إلى أن ظهر عمرو بن لحيّ أحد رؤساء خزاعة الذين ولُّوا البيت -الكعبة- بعد جُرهم. كما ذكره ابن كثير في تفسير سورة المائدة، وتقدم ذكر الأحاديث الواردة فيه في سورة المائدة الآية (١٠٣). وهو أول من بحّر البحائر وسيب السوائب في الجاهلية. ولم أر هذا القول معزوًا.

﴿ فَأَخْتَكَ لَهُوا ۚ ﴾ بأن ثبت بعض وكفر بعض ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَ اللَّهُ سَبَقَتْ مِن 
رَبِّكَ ﴾ بتأخير الجزاء إلى يوم القيامة (١) ﴿ لَقُضِى بَيْنَهُمْ ﴾ أي: الناس في الدنيا 
﴿ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُوك (١) ﴾ من الدين، بتعذيب الكافرين (١).

(١) قوله: (بتأخير الجزاء...). فسر القرطبي بنحو مما قاله المفسّر، وعزاه إلى الحسن. وقال ابن كثير: "ولولا ما تقدم من الله تعالى أنه لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه وأنه قد أجل الحلق إلى أجل معدود لقضى بينهم...» وبنحو ذلك فسر ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بتعذيب الكافرين). متعلق بـ ﴿قُضِيَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هلا). أشار به إلى أن ﴿لَوْلا ﴾ هنا تحضيضية، ولسيت امتناعية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من الناقة...). وكذا ما اقترحوه من أن يحول لهم الصفا ذهبًا أو يزيح عنهم جبال مكة ونحو ذلك. وكان هذه الأسئلة تعنتًا، لا استرشادًا، فقد رأوا فلق القمر وآيات، فلم يؤمنوا. وخير رسول الله على بين إعطائهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عذبوا، وبين إنظارهم، فاختار إنظارهم. ملخصًا من ابن كثير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ما غاب عن العباد). أشار به أن ﴿ٱلْغَيَّبُ﴾ مصدر بمعنى اسم الفاعل كما تقدم في سورة البقرة رقم الآية (٣).

<sup>(</sup>٦) قوله: (العذاب). قال ابن كثير: ﴿أَي: إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم، اهـ. هذا قريب مما قاله المفسّر.

(١) - ﴿وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ ﴾ أي: كفار مكة (١) ﴿رَحْمَةُ ﴾ مطرًا وخصبًا (٢) ﴿ فِينَ بَعْدِ ضَرَّآ ﴾ بالاستهزاء بعْدِ ضَرَّآ ﴾ بؤس وجدب ﴿ مَسَتْتُهُمْ إِذَا لَهُم (١) مَكُرُّ فِي مَايَائِناً ﴾ بالاستهزاء والتكذيب (١) ﴿وَلِي ﴾ لهم ﴿ اللّهُ أَسْرَعُ مَكُرًا ﴾ مجازاة (٥) ﴿إِنَّ رُسُلُنَا ﴾ الحفظة ﴿ يَكْذُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ ﴿ إِلَى اللّه والياء (١).

﴿ هُوَ الَّذِى يُسَيِّرُكُونَ ﴾، وفي قراءة: «يَنْشُرُكُمْ ﴾ ﴿ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُر فِ الْفَاتِ عَنِ الخطاب ( ^ ) ﴿ بِرِيجِ طَيِّبَةِ ﴾ كُنتُر فِ الفَاتِ عن الخطاب ( ^ ) ﴿ بِرِيجِ طَيِّبَةِ ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (كفار مكة). تفسير لـ ﴿النَّاسَ ﴾ فيكون «أل» في ﴿النَّاسَ ﴾ عهدية. وفسره ابن جرير: بالمشركين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مطرًا وخصبًا). فسر ابن جرير وابن كثير قريبًا منه، قال ابن جرير: «فرجًا بعد كرب، ورخاءً بعد شدة». وقال ابن كثير: «كالرخاء بعد شدة، والخصب بعد الجدب». وعلى كل حال الرحمة هنا بمعنى الإنعام، وهو أثر الرحمة التي هي صفة من صفاته تعالى.

<sup>(</sup>٣) وقوله تعالى: ﴿إِذَا لَهُم...﴾. ﴿إِذَا ﴾ هنا فجائية، وهي حرف لا محل لها من الإعراب على المشهور. تدخل على الجملة الاسمية فقط، وهي هنا كالفاء الداخلة على جواب الشرط.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالاستهزاء والتكذيب). نقله ابن جرير عن مجاهد، وفسر به.

<sup>(</sup>٥) قوله: (مجازاة). وبمثله فسر ابن كثير، قال: «أشد استدراجًا وإمهالًا ثم يؤخذ على غرة منه». اهـ. وقد تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿ يُخْدِعُونَ اللّهَ ... ﴾ من سورة البقرة (٩) تحقيق معنى نحو المكر والخديعة إذا نسبت إلى الله سُبْحَانُهُ وَتَعَالَىٰ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالتاء والياء). بالتاء: قراءة الجمهور. وأما بالياء: فهي قراءة روح الراوي عن يعقوب.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وفي قراءة: ﴿يَنْشُرُكُمْ﴾). قراءتان: ﴿يَنْشُرُكُمْ﴾: مضارع «نشر»: قراءة ابن عامر، وأبي جعفر. و﴿يُسَيِّرُكُونُ﴾: مضارع «سيّر»: قراءة الباقين. ومعناهما واضح.

<sup>(</sup>٨) قوله: (فيه التفات). أي: في ﴿ بِم ﴾ التفات إلى الغيبة من الخطاب في ﴿ كُنُدُر ﴾. والالتفات=

لينة ﴿وَفَرِحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ﴾ شديدة الهبوب تكسر كل شيء (١) ﴿ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَانِ وَظَنُّوا أَنَهُمْ أُجِيطَ بِهِدْ ﴾ أي: أهلكوا ﴿ دَعَوُا اللهَ عُنِاصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ الدعاء (١) ﴿لَينَ ﴾ لام قسم ﴿ أَجَيْدُنَا مِنْ هَلَاهِ ، ﴾ الأهوال ﴿ لَنَكُونَ مِن الشَّكِرِينَ (١) ﴾ الموحدين.

(ألله) ﴿ فَلَمَا آنِكُ الْهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ بالشرك (ألله) ﴿ وَيَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ ﴾ لأن إثمه عليها، هو (ألله) ﴿ مَتَكُ النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ ﴾ لأن إثمه عليها، هو (فَا وَمَتَكُمُ الْكَالُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

<sup>=</sup> من الأساليب الأدبية. ويقال: إن في هذا الالتفات إشارة إلى شدة سرعة الفلك حيث كانوا مخاطبين، فأصبحوا غائبين بلحظات.

<sup>(</sup>١) قوله: (شديدة الهبوب). يقال: ريح عاصف أو عاصفة: و «عاصف» يوصف به المؤنث، بتاء وبدونها.

وقوله: (تكسر كل شيء). إشارة إلى أحد المعاني اللغوية لـ«عصف»، يقال: عصفت الحرب بهم، أي: أبادتهم، ويقال: عصفت الريح: اشتدّت، وعصف الرجل: أسرع، كما يعلم من كتب اللغة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الدعاء). تفسير لـ﴿الدِّينَ ﴾. كما فسر بن ابن جرير وابن كثير وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالشرك). متعلق بـ ﴿يَبَّغُونَ ﴾، والباء للسببية، أو تفسير لـ ﴿غَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾، فالباء للتلبس والإلصاق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هو). قدّره ليفيد أن ﴿مَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف، على قراءة الرفع ﴿مَتَكُ مُ اللهُ وأما على قراءة النصب ﴿مَتَكَ ﴾ فهو مفعول مطلق لفعل محذوف كها أشار المفسر، والرفع: قراءة الجمهور، والنصب: قراءة حفص.

(الله المستمارة) والمستمارة والم

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِّيا ﴾. هذا من التمثيل أي: التشبيه المركب، أي: تشبيه صفة الحياة الدنيا في فنائها وقلة خطرها والملاذ بها كهاء... كما أشار إليه القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالزهر). أي: مثلًا، قال البيضاوي: «تزينت بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختفة كعروس أخذت من ألوان الثياب والزين فتزينت بها». اه. ففي كلامه إشارة إلى أن «تزينت» من باب الاستعارة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وأصله: تزينت). أي: فـ«ازّين» متفرع من «تزيّن»، بإدغام التاء في فاء الكلمة واجتلاب همزة الوصل، كما فصل في علم الصرف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من تحصيل ثهارها). أفاد به أن ﴿عَلَيْهَا ﴾ بتقدير مضافين، والضمير راجع إلى الأرض والمعنى: على تحصيل ثهارها. كها قال ابن كثير: «جذاذها وحصادها».

<sup>(</sup>٥) قوله: (كالمحصود). أفاد أن ﴿ حَصِيدًا ﴾ فعيل بمعنى المفعول، ولذا تركت التاء مع تأنيث موصوفها، كما يقال: رجل قتيل وامرأة قتيل. بدون التاء. كما أفاد أن في الكلام تشبيهًا، والمعنى: جعلناها كالحصيد. نقل القرطبي عن أبي عبيد: «الحصيد: المستأصل»، وعلى هذا لا يكون فيه تشبيه.

وقوله: (بالمناجل). جمع مِنجل، بكسر الميم، آلة الحصاد، وهي معروفة.

نَفْ ﴾ تكن (١) ﴿ وَإِلَّا مَّسِ كُنَاكِ نُفَصِّلُ ﴾ نبين ﴿ الْأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ .

﴿ وَاللّٰهُ يَدْعُوا إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾ أي: السلامة (١)، وهي الجنة، بالدعاء إلى
 الإيهان ﴿ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ هدايته (١) ﴿ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ (١) ﴾ دين الإسلام.

(أ) - ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ بالإيهان (١) ﴿ الْمُسْنَى ﴾ الجنة (٥) ﴿ وَزِيَادَ أَمُّ ﴾ هي

(١) قوله: (تكن). أي: توجد. يقال: غِنيَ فلان بمكان كذا يغنى به: إذا أقام. قاله ابن جرير والقرطبي.

(٢) قوله: (أي: السلامة). أي: السلام بمعنى السلامة، كما يقال: الرضاع والرضاعة، وبمثله فسر ابن كثير. ونقله القرطبي عن بعضهم.

وقال قتادة والحسن: «السلام هو الله، وداره: الجنة». اهـ. وعلى كلا التقديرين المراد بدار السلام: الجنة. كما قال المفسر: (وهي الجنة)، أي: دار السلام هي الجنة.

- (٣) قوله: (هدايته). مفعول به لـ ﴿يَشَآءُ ﴾. ومعنى هذه الآية: أيها الناس لا تطلبوا زينة الدنيا فإنها للفناء ولكن اطلبوا الآخرة الباقية. أفاده ابن جرير وغيره.
- (٤) قوله: (بالإيمان) أي: والعمل الصالح، كما قال ابن كثير: «بالإيمان والعمل الصالح». اهد. فالمراد بالإيمان هنا المعنى الشامل للأعمال. ولعل المفسر اكتفى بذكر الإيمان؛ لأن العصاة من المؤمنين يدخلون الجنة إما بعفو الله أو بعد عذابهم، فهم لا يخلّدون في النار.
- (٥) قوله: (الجنة، ﴿وَزِيَادَةٌ ﴾ هي النظر إليه تعالى). روي هذا المعنى عن عدد من الصحابة والسلف الصالحين، وكما يدل على ذلك حديث مسلم الذي أشار إليه المفسر.

والحديث رواه مسلم وغيره عن صهيب وَهَالِلَهُ عَن النبي عَلَيْ قال: ﴿إذَا دَخَلُ أَهُلُ الْجَنّةُ ، يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ فيكشف الحجاب، فها أُعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم الداه [(١/٦٣١)]. وقد روى الحديث أحمد وغيره بسياق أكثر تفصيلًا عن صهيب وَعَالِلُهُ عَنْهُ.



النظر إليه تعالى، كما في حديث مسلم. ﴿وَلَا يَزَهَقُ ﴾ يغشى ﴿وُجُوهَهُمْ فَكَرٌ ﴾ سواد (١) ﴿وَلَاذِلَةً ﴾ كآبة (٢) ﴿أُولَتِهِكَ أَصَحَبُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

(الله على الله على ا

وروى ابن جرير هذا المعنى عن عدة من الصحابة والسلف، وروى أيضًا عن علي في معنى «الزيادة»: «هي غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب». وعن ابن عباس: «الزيادة: المضاعفة إلى عشر حسنات فأكثر»، ويرى ابن جرير وابن كثير: «كون المراد أعمّ، فيشمل كل ما فسر في معناها».

(١) قوله: (سواد). تفسير للمراد باله فَتَر ﴾، كما فسر به ابن كثير وغيره، والقتر في الأصل: الغبار. ذكره ابن جرير.

(٢) وقوله: (كآبة). بمد الهمزة: الغم وسوء الحال. ولعل هذا تفسير بالمراد أو باللازم، وإلا فالذلة: هي الهوان، كما فسر به ابن جرير وابن كثير والبيضاوي.

(٣) قوله: (عطف على ﴿ لَلَّذِينَ آحَسَنُوا ﴾...). على هذا يكون قوله: ﴿جَزَآهُ سَيِتَةِ ﴾ مبتدأ مؤخرًا و﴿بِيثِلِهَا ﴾ يكون حالًا من ﴿جَزَآهُ سَيِتَةٍ ﴾، أو من الضمير المستتر في الخبر، والتقدير: جزاء سيئة كائنٌ للذين كفروا، حال كونه بمثلها. وهذا الإعراب ذكره البيضاوي احتمالًا، ويلزم على هذا العطف على معمولي عاملين:

١- ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ﴾ فهو معمول لحرف الجر: اللام.

٧- و ﴿ لَكُسُنَىٰ ﴾ فهو مبتدأ معمول للابتداء.

وقد عطف عليهما: ١- ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُوا ﴾، ٢- و﴿ جَزَآهُ سَيِنَتِم ﴾. ونظيره أن تقول: إن في الدار زيدًا والمسجد عمرًا. وهذا العطف محل خلافٍ.

ويحتمل كون ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُواْ...﴾ مبتدأ، و﴿جَزَاتُهُ سَيِّتَتِمْ بِمِثْلِهَا﴾ مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُواْ﴾. كما ذكره البيضاوي والقرطبي وغيرهما. والرابط: ذكر لفظ السيئة في الخبر، وهذا الإعراب أوضح من الأول، وتحتمل الآية أعاريب أخرى. اَلسَّيِّنَاتِ ﴾ عملوا الشرك ﴿جَزَآهُ سَيِنَةِ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ اللهِ مِنْ ﴾ زائدة ﴿عَاصِيرٍ ﴾ مانع ﴿كَأَنْمَا أُغْشِيتَ ﴾ ألبست ﴿وُجُوهُهُمْ قِطَعًا ﴾ بفتح الطاء، جمع: قِطعة (١) وإسكانها، أي: جزءًا ﴿مِّنَ اللَّهِ مُظْلِمًا أَوْلَتِكَ أَصْعَنْ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾.

(١) قوله: (بفتح الطاء، جمع قِطعة). قراءة الجمهور فيكون ﴿مُظْلِمًا ﴾ حالًا من ﴿الَيْلِ ﴾. وقرأ ابن كثير، والكسائي، ويعقوب: ﴿قِطْعًا ﴾ بسكون الطاء. وهو اسم لما قُطِعَ وسقط من الشيء. فيكون ﴿مُظْلِمًا ﴾ نعتًا لـ ﴿قِطَعًا ﴾ أو حالًا من ﴿الَيْلِ ﴾. كما أفاده القرطبي.

(٢) قوله: (نصب بـ «الزموا»)، أي: ﴿مَكَانَكُمْ ﴾، مفعول به منصوب لفعل محذوف.

تقديره: الزموا. وهكذا أعربه البيضاوي والقرطبي وغيرهما. ويصح كون ﴿مَكَانَكُمْ ﴾ اسم فعل أمر، أي: الزموا مكانكم كما في قول الشاعر: «مكانك تحمدي أو تستريحي». فليس له على إعراب، وفاعله ضمير مستتر. و﴿أَنتُهُ ﴾ توكيد لذلك الفاعل، و﴿وَشُرَكّا وُكُو ﴾ معطوف.

(٣) قوله: (توكيد للضمير المستتر في الفعل المقدر). يعني أنه توكيد للواو في «الزموا» ؛ لأنها الفاعل، ولا يسمى مستترًا في اصطلاح النحاة، بل هو ضمير متصل بارز، فلعل المراد بالمستتر: المحذوف مع فعله.

وحاصل معنى الآية: الزموا أنتم وشركاؤكم مكانًا معينًا، امتازوا فيه عن مقام المؤمنين. ذكره ابن كثير.

(٤) قوله: (وقدم المفعول...). وهو ﴿إِيَّانَا﴾ فهو مفعول ﴿تَمْبُدُونَ ۞﴾. كما هو واضح. وقوله: (للفاصلة): أي لرعاية أواخر الآيات. (الله) ﴿ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ (() إِن ﴿ مَفْفَة، أَي: إِنَا (() ﴿ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَنَا فِلِينَ (اللهِ ﴿ فَكُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَنَا فِلِينَ ( اللهِ ﴿ فَكُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَنَا فِلِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(٣)- ﴿ هُنَالِكَ ﴾ أي: ذلك اليوم (٣) ﴿ تَبَلُوا ﴾ من البلوى، وفي قراءة: «نَتْلُوا » بتاءين من التلاوة (٤) ﴿ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسَلَفَتُ ﴾ قدمت من العمل ﴿ وَرُدُّ وَا إِلَى اللّهِ مَوْلَـنَهُمُ النّابِت الدائم ﴿ وَصَلَ ﴾ غاب ﴿ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿ آ﴾ عليه من الشركاء.

(الله ﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ بالمطر ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ بالنبات ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ بالنبات ﴿ وَٱلْأَرْضِ ﴾ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ ﴾ (٥) بمعنى الأسماع، أي: خلقها (١) ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَمَن يُعْرِجُ الْمَيْتِ مِنَ الْمُعْتَى وَمَن يُمْتِرُ ٱلْأَمْنَ ﴾ بين الخلائق ﴿ وَمَن يُعَرِّمُ الْمَيْتِ مِنَ الْمُعْتِ مِنَ الْمُعْتِ مِنَ الْمُعْتِ مِنَ الْمُعْتِ مِن الْمُعْتِ مِن الْمُعْتَ مِن الْمُعْتَ مِن الْمُعْتَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلُمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُعْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(١) ﴿ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ...﴾. من تتمة مقولهم.

(٢) وقوله: (أي: إنا). يريد أن ﴿إن ﴾ هنا مخففة من الثقيلة، فهي حرف توكيد، واسمها محذوف، تقديره: نا المتكلمين. وهذ التقدير إنها يكون إذا كان ﴿إن ﴾ المخففة عاملة. والأكثر فيها الإهمال، فلا يحتاج إلى تقدير الاسم. ويدل على أنها مخففة اللام في ﴿لَنَنفِلِينَ ۗ). واللام لازمة عند إهمالها. وهي لام ابتداء، أو اللام الفارقة بين المؤكدة والنافية. كها ذكره النحاة.

(٣) قوله: (أي: ذلك اليوم). لعله لزيادة التوضيح، وإلا ف﴿ مُنَالِكَ ﴾ للإشارة إلى المكان لا إلى الزمان، وقد فسر البيضاوي: «أي: في ذلك المقام»، وقال ابن كثير: «أي: في موقف الحساب». وقال القرطبي: «أي: في ذلك الوقت»، وهو قريب مما قاله المفسر.

(٤) قوله: (وفي قراءة:...). هما قراءتان: ﴿نَتْلُوا ﴾: بتاءين من التلاوة: قراءة حمزة والكسائي
 وخلف. و﴿نَبْلُوا ﴾: بالباء من البلوى: قراءة الجمهور.

(٥) قوله تعالى: ﴿أَمَّن يَمْلِكُ ... ﴾. «أم» هنا منقطعة، والميم مدغمة في ميم «من» الاستفهامية.

(٦) قوله: (أي: خلقها). تفسير لـ ﴿يَمْلِكُ ﴾، وبنحوه فسر القرطبي، والبيضاوي، وغيرهما. وذكر البيضاوي وجهًا آخر، أي: يحفظها من الآفات.اهـ. هو(١) ﴿ اللَّهُ فَتُلُّ ﴾ لهم ﴿ أَفَلَا نَتُّونَ ١٠ ﴾ ٤؛ فتؤمنون.

( الله عنه المناعل لهذه الأشياء ﴿ الله الثابت ( الثابت ( الله عنه عنه الثابت ( الله عنه عنه الثابة ) الثابة ( الله عنه عنه الله عنه الله

(١) قوله: (هو). قدره ليكون الاسم الكريم ﴿ اللَّهُ ﴾ خبرًا عن هذا المقدر.

و ﴿ ٱلْمَيْتِ ﴾ بسكون الياء في الموضعين على قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وشعبة. وبتشديدها: ﴿ ٱلْمَيْتِ ﴾ على قراءة الباقين.

- (٢) قوله تعالى: ﴿رَبُكُرُ اللَّهُ ﴾ أي: وإله كم ومستحق عبادتكم، كما فسر ابن كثير، فعلى هذا يكون فيه إطلاق الرب بمعنى الإله؛ لأن مصداقهما واحد، وإن كان مفهومهما مختلفين، والمخاطبون معترفون أنه الرب أي: الخالق، فليعترفوا أنه هو الإله، أي: المستحق للعبادة.
  - (٣) قوله: (أي: ليس بعده غيره). أي: ليس بعد الحق غير الضلال، ولا واسطة بينهما.

قال القرطبي: «هذا في الإيبان وفي أصول الدين، أما الفروع فقد توجد، كما قال تعالى: ﴿لِكُلِّ جَمَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة: ٤٨]، وكما في الحديث: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات» رواه الشيخان، وقال أيضًا: «الضلال: الذهاب عن الحق، أخذ من ضلال الطريق، ويطلق الضلال على عدم المعرفة بالحق تعالى بسبب غفلة، كما في: ﴿ وَوَجَدَكَ صَالًا فَهَدَى ﴿ ﴿ وَوَجَدَكَ صَالًا لَا الْعَرِيقَ لَا السَّافِيلَاتِ ﴾ [الضحى: ٧]، أي: غافلًا حعلى أحد التأويلات - اه. ملخصًا.

- (٤) قوله تعالى: ﴿كَثَالِكَ﴾. الجار والمجرور نعت لمصدر محذوف، أي: حقت كلمة ربك حقًا مثل صرف هؤلاء. كما أفاده الصاوي، ويحتمل كون الجار والمجرور حالًا.
- (٥) قوله: (وهي:...). أي: كلمة ربك: ﴿لأَمْلَأَنَّ ﴾. وقال ابن جرير: «وجب عليهم قضاؤه وحكمه في السابق من علمه...». فسر الكلمة بالقضاء.



## هي(١): ﴿أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠).

﴿ وَقُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُو مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُهُۥ قُلِ ٱللهُ يَحْبَدَوُاٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَلَ الله يَحْبَدَوُاٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَالله يَحْبَدُوُاٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَالله يَحْبَدُواٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَالله يَعْبُدُهُۥ فَالله يُعْبُدُهُۥ فَالله يَعْبُدُهُ وَاللّهُ عَلَى مَعْبُدُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْه

﴿ فَلْ هَلْ مِنْ شُرِّكَا بِكُو مَن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ ﴾ بنصب الحجج وخلق الاهتداء ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرِّكَا بِكُو مَن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِ ﴾ وهو الله ﴿ آحَقُ أَن يُنْبَعَ أَمَن لَا يَهِدِئ ﴾ (٢) هو الله ﴿ آحَقُ أَن يُنْبَعَ أَمَن لَا يَهِدِئ ﴾ (٢) يهتدي (٣) ﴿ إِلَا أَن يُهْدَئُ ﴾ أحق أن يتبع. استفهام تقرير وتوبيخ، أي الأول أحق، ﴿ فَمَا لَكُرُكَيْفَ تَحْكُمُون ﴾ هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه.

﴿ وَمَا يَنَيِعُ أَكَثَرُهُمْ ﴾ في عبادة الأصنام ﴿ إِلَّا ظَنَّا ﴾ حيث قلّدوا فيه آباءهم ﴿ إِنَّ الظَّنَ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ﴾ فيها المطلوب منه العلم (١٠) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ

(١) قوله: (أو هي...). يعني هذا احتمال آخر في المراد بالكلمة، وهو قوله هنا: ﴿أَنَّهُمُ لَايُؤْمِنُونَ ﴿ كَا وَعَلَى هذا تكون جملة ﴿أَنَّهُمُ لَايُؤْمِنُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ مِن الكلمة. كما ذكره البيضاوي.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿أَمَّن ﴾. أصله: «أم» المنفصلة أدغمت ميمها في ميم «من» الموصولة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يهتدي). فأصل «يهدّي»: يهتدي. أدغمت التاء في الدال، وكسرت الهاء لالتقاء الساكنين: وهي قراءة حفص، ويعقوب. وقرأ ابن عامر، وابن كثير: ﴿يَهَدَى ﴾ بفتح الهاء بنقل حركة التاء، وكذلك أبو عمرو لكن باختلاس حركة الهاء، وقرأ أبو جعفر: ﴿يَهَدّى ﴾: بسكون الهاء وتشديد الدال. وقرأ شعبة: ﴿يهِدِّى ﴾: بكسر الياء والهاء. والجمهور: ﴿يَهْدِى ﴾ بتخفيف الدال مع سكون الهاء.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيها المطلوب منه العلم). أشار به إلى أن التعنيف هنا على اتباع الظن في عقائدهم وإشراكهم، والظن هنا: فسره ابن كثير بالتوهم والتخيل، وعلى كل حال لا يدخل في الآية اتباع المجتهد ظنه في فروع المسائل الاجتهادية، ولا اتباع المقلدبن في الفقه إمامهم. أولاً: الظن هناك: الاعتقاد الراجع، عن دليل شرعي، وثانيًا: ذلك في المسائل الفرعية. =

بِمَا يَفْعَلُونَ ١٠٠٠ فيجازيهم عليه.

و هلهنا بمعنى: التخيل وفي الأمور العقدية، وثالثًا: التعنيف على من اتبع أهل الشرك، أي: رؤساء المشركين، وأما المقلدون فهم يتبعون الأثمة الذين هم رؤساء الهداية والدين، فليس في الآية حجة لمنكري القياس، وتقليد العوام، كما بينه الأصوليون. وقد غلط كثير من منكري تقليد الأثمة في فهم معنى هذه الآية، فتمسكوا بها على رأيهم الفاسد.

<sup>(</sup>١) هذه الآيات بيان لإعجاز القرآن. أفاده ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أي: افتراء). أفاد أن ﴿أَن ﴾ مصدرية. والمصدر بمعنى اسم المفعول، أي: مفترًى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أنزل). يفيد أن ﴿تَصَّدِينَ ﴾ مفعول لأجله للفعل المحذوف، أو حال من فاعله. والمعنى: مصدِّقًا. ﴿لَكِنَ ﴾ هنا حرف استدراك، وليست عاطفة لوجود الواو، ﴿وَلَكِنَ ﴾ وكلاهما ومن شرط كونها عاطفة: تجردها عن الواو. ﴿وَتَقْصِيلَ ﴾ عطف على ﴿تَصَّدِينَ ﴾ وكلاهما بمعنى اسم الفاعل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ما كتبه الله من الأحكام...). بمثله فسر ابن كثير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (متعلق بـ ﴿ تَصَّدِيقَ ﴾). أي: أو تفصيل كها ذكره البيضاوي، وذكر أوجهًا أخرى إعرابية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وقرئ). هذه قراءة شاذة، كها أشار إلى ذلك بقوله: (قرئ).

<sup>(</sup>٧) قوله: (بل...). أفاد أن ﴿ أُمُّ ﴾ هنا منقطعة، كما تقدم نظير ذلك.

<sup>(</sup>٨) قوله: (في الفصاحة والبلاغة). بل القرآن معجز من جميع الوجوه، في الفصاحة والبلاغة =



﴿وَادْعُوا ﴾ للإعانة عليه ﴿مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللهِ ﴾ أي: غيره ﴿إِن كُنتُمْ مَندِقِينَ ﴿ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْمُ عَلْمِ عَلَيْكِ عَلَيْكِيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْ

(") - قال تعالى: ﴿ بَلَ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ، أي: القرآن ولم يتدبروه (") ﴿ وَلَمَا ﴾ لم ﴿ وَأَتِهِمْ تَأُولِلَهُ ﴾ عاقبة ما فيه من الوعيد (") ﴿ كَذَلِكَ ﴾ التكذيب ﴿ كَذَبَ اللَّهِ مِن قَبْلِهِ مِن قَبْلِهِ مِن أَفْلُالِمِ مِن أَفْلُالُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ (") ﴾ بتكذيب الرسل (")، أي: آخر أمرهم من الهلاك (أ)، فكذلك نهلك هؤلاء.

فائدة: وقع التحدي بالقرآن على أربع مراتب:

الأول: التحدي بجميع القرآن كما في قوله تعالى: ﴿ قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ ...﴾ [الإسراء: ٨٨].

الثانية: بعشر سور كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِعَشْرِ سُورٍ ﴾ [هود: ١٣].

الثالثة: بسورة واحدة، كما هنا وفي سورة البقرة.

الرابعة: بحديث مثله. أفاده الصاوي.

- (١) قوله: (ولم يتدبروه). أي: لم يفهموا القرآن ولا عرفوه، قاله ابن كثير. و﴿بَلُّ ﴾ هنا للإضراب الانتقالي، وذلك واضح.
- (٢) قوله: (عاقبة ما فيه...). وبمثله فسر ابن جرير، والقرطبي. فالتأويل هنا بمعنى مصداق الشيء وحقيقته. وقد ذكرنا معاني التأويل في أول سورة آل عمران.
- و ﴿لَمَّا﴾ هنا حرف نفي كما أشار إليه المفسر بقوله: (لَم)، وبينهما اتفاق في أربعة أمور واختلاف في أربعة أمور، فصلنا ذلك في «الثلاثيات».
  - (٣) قوله: (بتكذيب الرسل). متعلق بـ ﴿ الظَّالِمِينَ ۞ ﴾.
    - (٤) وقوله: (أي: آخر أمرهم). تفسير للـ﴿عَنْقِبَةُ ﴾.

ووفور المعنى، والتأثير في القلوب، والإخبار بالغيب، وغير ذلك. كما أشار المفسر إليه
 في تفسير سورة البقرة: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَّا زَلْنَا ﴾ [٢٣].

﴿ وَمِنْهُم ﴾ أي: أهل مكة (١) ﴿ مَن يُؤْمِنُ بِدِ ﴾ لعلم الله ذلك منهم ﴿ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِدِ ﴾ لعلم الله ذلك منهم ﴿ وَمِنْهُم مَن لَا يُؤْمِنُ بِدِّ ﴾ تهديد لهم.

﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل ﴾ لهم ﴿ إِن عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَي: لكلِّ جزاءُ عملِه ﴿ أَنتُ مَ بَرِيَعُونَ مِمَا أَعْمَلُ وَأَنا بَرِي مُ مِنَا اللهِ فَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهُ فَا اللهِ فَا اللهُ فَا اللهِ فَا اللّهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللهِ فَا اللّهِ فَا اللّهِ فَا اللهِ فَا اللّهِ فَا اللهِ فَا اللّهِ فَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَا اللّهُ اللّهُ فَا اللّهِه

﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَعِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ إذا قرأت القرآن ﴿ أَفَأَنتَ تُسْعِعُ ٱلصُّمَ ﴾ شبههم بهم في عدم الانتفاع بها يتلى عليهم (١) ﴿ وَلَوْكَانُوا ﴾ مع الصمم ﴿ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ مِن يَسْدِبُونَ.

يتدبرون.

(الله عَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَانَتَ تَهْدِف الْعُمْنَ وَلَوَ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ الْعُمْنَ وَلَوَ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ الله الله الله عنه الله عن

(١) قوله: (أي: أهل مكة). وبنحوه فسر ابن جرير. ويناسبه أن السورة مكية، واختار القرطبي: أن المراد عموم الكفار المشركون وغيرهم من أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أبدًا). أي: فيصرّ على كفره حتى يموت. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهذا منسوخ بآية السيف). أي: آية القتال المتقدمة في سورة التوبة. قاله مقاتل، ومجاهد وابن زيد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (شبههم بهم في عدم الانتفاع...). أي: شبه الكفار بالصمّ، وإن كان لهم سمع في الظاهر. وإطلاق الصم هنا يكون من باب الاستعارة، والاستعارة مبنية على التشبيه كها هو معروف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (شبههم بهم). أي: شبه الكفار بالعُمْي، كما في «الصم». الصُّم: جمع أصَمّ، والعُمْي: جمع أعمى.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (بل أعظم). أي: عماهم بعدم البصيرة أعظم من عَمَى البصر، واستدل المفسر على الله تعالى = على ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ الْاَتَّمَى ٱلْأَبْصَدُرُ... ﴾. قال ابن جرير: «وهذا من الله تعالى =



## تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ أَلِّي فِي ٱلصُّلُودِ (اللهِ اللهِ: ٤٦].

( ) - ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكَنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ( ) ( ).

(الله وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمَ كَأَنَ ﴾ أي: كأنهم (٢) ﴿لَّرَ يَلْبَثُواَ ﴾ في الدنيا أو القبور ﴿إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ ﴾ لهول ما رأوا(٢)، وجملة التشبيه (٤) حال من الضمير ﴿يَتَعَارَفُونَ بَنْهُمُ مَ عَضهم بعضًا إذا بعثوا ثم ينقطع التعارف لشدة الأهوال(٥)،

<sup>=</sup> تسلية لنبيه على عن جماعة ممن كفر به من قومه، وأدبر عنه، فكذب، وتعزية له عنهم، وأمر برفع طمعه من إنابتهم إلى الإيهان بالله».اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ ﴾. قال ابن جرير ما حاصله: «إن تقدير الشقاء عليهم وسلب سمع القلب وبصره عنهم ليس ظلمًا منه، بل هم استحقوها بسبب ذنوب اكتسبوها».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: كأنهم). أشار به إلى اسم ﴿ كَأَن ﴾ المخففة. فهو الضمير المحذوف، وجملة ﴿ لَرَّ يُلْبَثُوا ﴾ في محل رفع خبرها، ولكن الأولى تقدير الاسم ضمير الشأن، كما هو المعروف. ولعل ما قال المفسر تفسر للمراد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لهول ما رأوا...). كما قال ابن عباس: «رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة».اهـ. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وجملة التشبيه). وهي قوله ﴿كَأَن لَّرَ يَلْبَـثُوَّا ...﴾ فهي محل نصب، حال من «هم» في ﴿يَمْشُرُمُمْ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ثم ينقطع التعارف) أشار به إلى دفع ما يتوهم من التعارض بين ما هنا وبين قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا نُوْجَ فِ ٱلشَّورِ فَلَا آنسابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَ بِنِ وَلاَيْسَاءَلُونَ ﴿ وَإِذَا نُوْجَ فِ ٱلشَّورِ فَلاَ آنسابَ يَنْنَهُمْ يَوْمَ بِنِ وَلاَيْسَاءَلُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١]. وقوله تعالى: ﴿ وَلاَ يَسْنَكُ حَمِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

والجملة حال مقدرة، أو متعلق الظرف<sup>(١)</sup> ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُواْ بِلِقَآهِ اللَّهِ ﴾ بالبعث ﴿ وَمَا كَانُوا مُهَ تَدِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

(أ) ﴿ وَإِمَّا ﴾ فيه إدغام نون (إن) الشرطية في (ما) المزيدة (٢) ﴿ وُرِيَنَكَ بَعْضَ اللَّذِي نَوْدُمُ ﴾ به (٦) من العذاب في حياتك، وجواب الشرط محذوف، أي: فذاك (٤) ﴿ أَوْ نَنُوفَيْنَكَ ﴾ قبل تعذيبهم ﴿ وَإِلَيْنَا مَرْجِمُهُمْ ثُمُ اللَّهُ شَهِيدُ ﴾ مطلع ﴿ عَلَى مَا يَفَعَلُونَ (١) ﴾ من تكذيبهم وكفرهم، فيعذبهم أشد العذاب (٥).

<sup>=</sup> ونقل القرطبي عن الكلبي: «هذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح لا تعارف شفقة».اهـ. فهذا توجيه آخر.

<sup>(</sup>۱) قوله: (والجملة...) يعني أن جملة ﴿ يَتَعَارَفُونَ ﴾ يحتمل إعرابين: الأول: أنها في محل نصب حال من «هم»، لكنها حال مقدرة، وهي ما يقع معناها بعد وقوع العامل، والمعنى: يحشرهم مقدرًا تعارفهم بعد حشرهم. وعلى هذا يكون ﴿ يَوْمَ ﴾ منصوبًا بفعل محذوف، نحو: اذكر. الثاني: أنها مستأنفة، يتعلق بها الظرف ﴿ يَوْمَ ﴾، والمعنى: يتعارفون فيها بينهم يوم يحشرهم. وقوله تعالى: ﴿ قَدْ خَيرَ ٱلَّذِينَ ﴾ جملة مستأنفة على كلا التقديرين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فيه إدغام...). أي: فأصل ﴿إِمَّا﴾ هنا: ﴿إنَّ»، و﴿مَا». ويكثر تأكيد المضارع الواقع شرطًا لـ﴿إنَّ المدغمة في ﴿مَا»، كما هنا. وكما في قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَ ﴾ [مريم: ٢٦]، وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (به). قدره ليكون الضمير عائدًا على الموصول. والأقرب تقديره ضميرًا منصوبًا؛ لأن حذف العائد المجرور مشروط -في الغالب- بدخول حرف الجر نفسه على الموصول. كها ذكره النحاة.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (فذاك)، أي: فذاك واقع. وقدر هكذا البيضاوي. أي: فذاك واقع.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فيعذبهم...). تفسير للازم قوله: ﴿ فَإِلَّتِنَا مُرْجِعُهُمٌ ... ﴾ الواقع جوابًا للشرط. =



﴿ وَلِكُلِ أَتَةِ ﴾ من الأمم ﴿ رَسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ إِلَيهِم اليهم فَكَذَبُوهُ وَلِكُلُ أَتَةِ ﴾ العدل، فيعذبون وينجى الرسول ومن صَدَّقَه ﴿ وَمُحْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ ﴾ بتعذيبهم بغير جرم، فكذلك نفعل بهؤلاء.

۞ - ﴿ وَيَقُولُونَ مَقَىٰ هَذَا ٱلْوَعْدُ ﴾ بالعذاب ﴿إِن كُنتُدُ صَدِقِينَ ۗ ﴾ فيه.

(الله) - ﴿ قُلُ لَا آمَلِكُ لِنَقْسِى ضَرًا ﴾ أدفعه ﴿ وَلَا نَفْتُ ﴾ أجلبه ﴿ إِلَّا مَا شَاتَهُ اللَّهُ ﴾ أن يقدرني عليه (١) ، فكيف أملك لكم حلول العذاب ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ ﴾ مدة معلومة لهلاكهم ﴿ إِذَا جَاتَهُ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴾ يتأخرون عنه (١) ﴿ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ (الله) ﴾ يتقدمون عليه.

<sup>=</sup> والمعنى: إن لم ننتقم منهم عاجلًا ننتقم منهم آجلًا. أفاده القرطبي. ونقل عن المفسرين: كان البعض الذي وعدهم قتل من قتل وأسر من أسر ببدر.اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (إليهم فكذبوه). فالمعنى: إذا جاء الرسول إلى أمة فلم يؤمنوا به وكذبوه عذبت الأمة في الدنيا. ونجي الرسول والمؤمنون به. فالمراد بالقضاء هنا: القضاء بينهم في الدنيا؛ بإهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين. وبنحو ما قال المفسر فسر البيضاوي. فيكون هنا حذف جملة إيجازًا، أي: (فكذبوه) كها قدر المفسر. وفسر ابن جرير، وابن كثير، ونقلا عن مجاهد، أن المراد القضاء في الآخرة، والمعنى: فإذا جاء رسولهم ليشهد عليهم يوم القيامة قضي بالقسط، بإدخال المؤمنين الجنة، والكافرين النار.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أن يقدرني...). بمثله فسر البيضاوي، والقرطبي وغيرهما، وعلى هذا يكون الاستثناء متصلًا، ويحتمل كونه منقطعًا، والمعنى: لكن ما شاء الله يقع، وذكره البيضاوي وجهًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يتأخرون عنه). أفاد أن الاستفعال ﴿ يَسْتَتَخِرُونَ ﴾ هنا مجرد عن معنى الطلب. وكذا: ﴿ يَسْتَقَدِمُونَ ﴿ كَمَا أَشَار له المفسر. وجملة ﴿ يَسْتَتَخِرُونَ ﴾ معطوفة على جملة الشرط السابقة، أي: على ﴿ إِذَا بَاتَهُ أَبَلُهُمْ فَلَا يَسْتَتْخِرُونَ ﴾ لا على ﴿ يَسْتَتْخِرُونَ ﴾، والله أعلم.

﴿ وَهُلَ آرَمَيْتُمْ ﴾ أخبروني (١) ﴿إِنَّ أَتَنَكُمْ عَذَابُهُ ﴾ أي: الله ﴿ بَيْنَا ﴾ ليلا ﴿ أَلَهُ مُونَ ﴿ أَنَ نَهُ ﴾ أي: العذاب ﴿ آلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَنَ نَهُ ﴾ أي: العذاب ﴿ آلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَنَ الله للسَّمَا الله وضع الظاهر موضع المضمر (١) . وجملة الاستفهام جواب الشرط (١) . كقولك: إنْ أتيتك ماذا تعطيني ؟ والمراد به التهويل (١) ، أي: ما أعظم ما استعجلوه .

﴿ أَنْكُمْ إِذَا مَا وَقَعَ ﴾ حلّ بكم ﴿ مَامَنْكُم بِهِ \* أَي: الله أو العذاب عند نزوله، والهمزة لإنكار التأخير (٥)، فلا يقبل منكم، ويقال لكم: ﴿ مَآلَكُنَ ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (أخبروني). تفسير للمراد بـ ﴿ أَرْمَيْتُم ﴾. وهو في الأصل همزة استفهام بمعنى الأمر و «رأيتم» فعل ماض وفاعله، وضمن «أرأيتم» معنى أخبروني: كأن المعنى: انظروا فأخبروني... ولما ضمّن معنى أخبروني تعدّى إلى ثلاثة مفاعيل، والمفعول الثالث غالبًا يكون جملة استفهامية، فههنا: المفعول الأول ياء المتكلم، والثاني محذوف، تقديره: عذاب الله، وجملة ﴿ مَاذَا يَسَتَعَجِلُ ﴾ المفعول الثالث. وجواب الشرط: ﴿ إِنَّ أَتَنكُم ﴾ مخذوف، تقديره: تندموا، مثلًا. أو جملة ﴿ مَاذَا يَسَتَعَجِلُ ﴾ الجملة الاستفهامية جواب الشرط، وهو الذي مشى عليه المفسر، وكها في البيضاوي. وعلى هذا يكون التقدير: (فهاذا يستعجل)، أي: بتقدير الفاء في أول الجملة؛ لأن الجملة اسمية وهي من مواضع وجوب الفاء، وتكون الجملة الشرطية في معل نصب المفعول الثالث لأخبروني على ما ذهب إليه المفسر. وتقدم إعراب ﴿ آرَمَيْتَكُم ﴾ في سورة الأنعام الآية (٤٠).

 <sup>(</sup>٢) قوله: (فيه وضع الظاهر...). أي: فأصله: ﴿نَسْتَعْجِلُونَ ﴾ فوضع الظاهر ﴿آلْلُجُرِمُونَ ﴾
موضع الضمير: الواو؛ تنبيهًا على كونهم مجرمين. وفيه أيضًا التفات من الخطاب إلى الغيبة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وجملة الاستفهام...). هذا -كما ذكرنا- أحد الوجهين، ويحتاج إلى تقدير الفاء في الجواب.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (والمرادبه). أي: بالاستفهام.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والهمزة لإنكار التأخير). يعني الهمزة في ﴿ أَثُدُّ ﴾ للاستفهام الإنكاري أي: الاستنكار عليهم في تأخير إيهانهم إلى وقت نزول العذاب بهم. و «ثم» حرف عطف على =



تؤمنون(١١) ﴿ وَقَدْ كُنُّم بِدِء تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٠ استهزاءً.

﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا (٣) ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ ﴾ أي: الذي تخلدون فيه
 ﴿ مَلْ ﴾ ما ﴿ تُجَرِّرُنَ إِلَا ﴾ جزاء ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ ﴾.

(العذاب ﴿ ﴿ وَيَسْتَنْفِئُونَكَ ﴾ يستخبرونك ﴿ أَحَقَّ هُوَّ ﴾ أي: ما وعدتنا به من العذاب والبعث ﴿ قُلْ إِي ﴾ نعم (١٤) ﴿ وَرَقِ إِنَّهُ لَحَقًى وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَنْ العذاب.

مقدر، نحو: أأخرتم الإيهان ثم إذا وقع آمنتم. كما يعلم من الصاوي. وقال ابن جرير:
 «﴿ أَثُمُ ﴾ هنا بمعنى: «هنالك».

<sup>(</sup>۱) قوله: (تؤمنون). قدره ليكون عاملًا في الظرف ﴿ الله عَلَى الفتح في على الفتح في على نصب، والهمزة الداخلة عليه للاستفهام الإنكاري، وهمزة أل قلبت ألفًا، فأصبح فيه مدّ، يسمى بالمد اللازم في علم التجويد. وهذا من مواضع جواز التقاء الساكنين، أي: إذا دخلت همزة الاستفهام على اسم فيه «أل» قلبت همزة «أل» ألفًا، والتقى الساكنان، والتقاء الساكنين محذور، وقد أجيز في ثلاث مسائل، هذه إحداها، وقد ذكرناها مفصلة في رسالة «الاستثناء».

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿وَقَدْكُنُمُ ...﴾. الجملة في محل نصبٍ حالٌ، وجملة ﴿ مَآ لَتَنَ وَقَدَكُنُمُ ...﴾ في محل نصب مقول لقول محذوف، كها قدره المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ... ﴾. قال القرطبي: «أي: يقول لهم ذلك خزنة جهنم».اهـ. أعاذنا الله منها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نعم). تفسير ﴿إِي ﴾، فهو حرف جواب، لكنه مختص بالقسم، قال الصاوي: «ومنه قولهم: «إيوه» أصله: إي والله. حذف المقسم به وألحق بحرف القسم هاء السكتة. ويحتمل كون الهاء فيه اسم الجلالة».اه.. قال ابن كثير: «لم يأت أمر الله لرسوله أن يحلف به على من أنكر المعاد إلا في ثلاثة آيات: هنا، وفي سبأ: ﴿قُلْ بَكَ وَرَفِي ﴾ [٣]، وفي التغابن: ﴿قُلْ بَكَ وَرَفِي ﴾ [٧]...».اه.. ملخصًا.

(" ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ طَلَمَتَ ﴾ (" كفرت (" ﴿ مَا فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ جميعًا من الأموال (") ﴿ لَاَ فَتَدَتَ بِهِ عَلَى مَن العذاب يوم القيامة ﴿ وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ ﴾ على ترك الإيهان ﴿ لَمَّا رَأُوا ٱلْمَذَابِ ﴾ أي: أخفاها رؤساؤهم (" عن الضعفاء الذين أضلوهم مخافة التعيير ﴿ وَقُضِى بَيْنَهُم ﴾ بين الخلائق ﴿ وَٱلْقِسَطِ ﴾ بالعدل ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (إِنَّ ) شيئًا.

﴿ أَلَا ( ) إِنَّ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَــُوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْآ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ ﴾ بالبعث والجزاء ﴿ حَقُّ ﴾ ثابت ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ ﴾ أي: الناس ﴿ لاَيَعْلَمُونَ ﴿ ۞ ﴾ ذلك.

فائدة: ﴿ أَلا ﴾ تأتي للتحضيض والعرض أيضًا، الأول: نحو قوله تعالى: ﴿ أَلَا نُقْنِيْلُونَ قَوْنًا نَكُنُوا ﴾ [التوبة: ١٣]. والثاني: كقوله تعالى: ﴿ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْرٌ ﴾ [النور: ٢٢].

وقد تكون «ألا» همزة الاستفهام الداخلة على «لا» النافية للجنس، كقول الشاعر: «ألا أرُعواءَ لمن ولّت شبيبته...».

الخلاصة: «ألا» تأتى على أربعة أوجه.

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ ﴾. ﴿ وَلَوْ ﴾ هنا شرطية، وفعل الشرط محذوف، و﴿ أَنَّ ﴾ وما بعدها في تأويل مصدر فاعل، والتقدير -والله أعلم-: ولو ثبت كون ما في الأرض لكل نفس...

<sup>(</sup>٢) وقول المفسر: (كفرت). أفاد أن المراد بالظلم هنا: الكفر، وبه فسر ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من الأموال) بيان لـ ﴿مَا ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: أخفاها رؤساؤهم). وهكذا فسر ابن جرير، والقرطبي.

<sup>(</sup>٥) قول تعالى: ﴿ أَلاّ ... ﴾. ﴿ أَلاّ ﴾: حرف تنبيه، يفيد التوكيد، فذكره مرتين يفيد مزيد توكيد، كما أن الاستدراك بقوله: ﴿ وَلَكِئَ أَكْثَرُهُمْ ... ﴾ مما يفيد التوكيد أيضًا. وذلك ردًّا على المنكرين.

۞ - ﴿ هُوَ يُحِي، وَيُبِيتُ (١) وَإِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴾ في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم.

﴿ ﴿ وَيَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ﴾ أي: أهل مكة (١) ﴿ فَقَدْ جَآءَ تَكُمُ مَّوْعِظَ قُمِّن رَّيِكُمْ ﴾ كتاب فيه مالكم وما عليكم وهو القرآن (١) ﴿ وَشِفَآءٌ ﴾ دواء (١) ﴿ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ من العقائد الفاسدة والشكوك ﴿ وَهُدُى ﴾ من الضلال ﴿ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ به.

( ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ الإسلام (٥) ﴿ وَيِرَمْ عَدِي ﴾ القرآن ﴿ فَيِذَلِكَ ﴾ الفضل

(۱) قوله تعالى: ﴿ هُوَ يُحِيّ وَرُمِيتُ ﴾ . إذا كان خبر المبتدأ فعلًا -جملة فعلية - ولم يدخل النفي على المبتدأ كما هنا، وكما في قولك: أنا فعلت كذ؛ احتمل التخصيص والتوكيد -كما هنا-، فالإحياء والإماتة لله تعالى وحده، وقد يفيد التوكيد دون التخصيص، كما إذا قلت: أنا حفظت الدرس. وأما إذا كان المبتدأ منفيًّا فإنه يفيد التخصيص وهذه المسألة ذكرها البلاغيون، مع تفصيل في ذلك. وربها يعنونون هذه المسألة بـ «ما أنا قلت».

الخلاصة: ﴿ هُوَ يُحِي، وَيُمِيثُ ﴾ يفيد تخصيصًا وتوكيدًا. والله أعلم.

- (٢) قوله: (أهل مكة). كما تقدم في تفسير سورة البقرة الآية رقم (٢١).
  - (٣) قوله: (وهو القرآن). كما فسر بذلك ابن جرير.
- (٤) قوله: (دواء). كذا فسر ابن جرير، ولعله تفسير تقريبي؛ لأن الشفاء أدل وأدق من الدواء، لأن معناه: الإبراء، وأما الدواء فقد لا يبرئ. والقرآن كها أنه شفاء لما في الصدور والأمراض المعنوية كذلك هو شفاء للأمراض الحسية. كها في الآيات الأخرى والأحاديث الصحيحة.
- (٥) قوله: (الإسلام). تفسير لـ ﴿ فَضَلِ ٱللَّهِ ، ﴾ والقرآن تفسير لـ ﴿ رَحَمَتِهِ ، ﴾ . وكذا فسرهما ابن جرير ورواه عن ابن عباس، وعن قتادة، والحسن، وهلال بن يساف. وروى عن زيد بن أسلم، والضحاك: «فضل الله: القرآن، ورحمته: الإسلام». وكل ذلك متقارب ومتلازم.

والرحمة (١) ﴿ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ مَن الدنيا (٢) ، بالياء والتاء (٣).

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمُ ﴾ أخبروني (٤) ﴿ مَّا أَسْزَلَ اللَّهُ ﴾ خلق (٥) ﴿ لَكُمْ مِن رِّزْقٍ فَجَمَلَتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَنَلَا ﴾ كالبحيرة والسائبة والميتة ﴿ قُلْ ءَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمْ ۖ (١) ﴾ في

(١) أفاد أن اسم الإشارة ﴿فَيَذَلِكَ ﴾ إشارة إلى المذكور من الفضل والرحمة.

قال المفسرون في إعراب هذه الآية: الباء في المواضع الثلاثة: ﴿ مِفَصَّلِ اللَّهِ وَبِرَحُمَّيهِ مَيْدَكِ ﴾ للسببية. و ﴿ مِفَصِّلِ اللَّهِ وَ مَعلق بمحذوف دل عليه ما بعده، والتقدير: بفضل الله وبرحمته فليفرحوا... والفاء في ﴿ فَيَدَلِكَ ﴾ الفاء الفصيحة، فكأنه قيل: إن فرحوا بشيء فبذلك فليفرحوا. وجملة ﴿ فَيَدَلِكَ فَلَيْفَرَحُوا ﴾ مؤكدة لما قبلها. والفاء في ﴿ فَلَيْفَرَحُوا ﴾ زائدة لتوكيد تعلق الفعل بسببه. فيكون حاصل المعنى: بفضل الله ورحمته فليفرحوا. إن فرحوا بشيء فبذلك فليفرحوا. وهذا حاصل ما يعلم من كلام المعربين. والله أعلم.

- (٢) قوله: (من الدنيا). بيان لـ«ما» في ﴿مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ فَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عن ابن عباس، قال: «الأموال وغيرها».
- (٣) وقوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالتاء: ﴿تَجْمَعُونَ﴾: بصيغة الخطاب: قراءة ابن عامر
   وأبي جعفر. وبالياء: ﴿يَجْمَعُونَ ﴾: قراءة الباقين.
- (٤) وقوله: (أخبروني). تقدم أن ﴿أَرَءَيْتُد﴾ مضمن معنى أخبروني، فله ثلاثة مفاعيل: الأول: ياء المتكلم. والثاني: ﴿مَّا أَنْـزَلَ﴾ «ما» الموصولة. والثالثة: جملة ﴿مَاللَّهُ أَذِكَ لَكُمْ ﴾، و﴿قُلُّ﴾ الثاني تأكيد لفظى لـ﴿ قُلْ﴾ الأول.
- (٥) قوله: (خلق). تفسير للمراد بـ ﴿ أَسَرُلَ ﴾. وبه فسر ابن جرير. نقل ابن كثير عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة وغيرهم: «أن هذه الآية نزلت إنكارًا على المشركين فيها كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصائل». اهـ. ونقل ابن جرير عن ابن عباس: «الحرث والأنعام».
- (٦) قوله تعالى: ﴿مَالَمْهُ ﴾. فيه التقاء الساكنين، الألف واللام الأولى، وهذا من مواضع
   الجواز من وجهين:



ذلك التحليل والتحريم؟ لا ﴿أَمَ ﴾ بل(١) ﴿عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ثَالَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الله الله.

(\*\*) ﴿ وَمَا ظُنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ ﴾ أي: أيّ شيء (\*\*) ظنهم به ﴿ يَوْمَ اَلْقِينَمَةً ﴾ أيحسبون (\*\*) أنه لا يعاقبهم، لا (\*\*) ﴿ إِنَ اللّهَ لَذُو فَضَلٍ عَلَى النّاسِ ﴾ بإمهالهم والإنعام عليهم ﴿ وَلَئِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ) .

(1) - ﴿ وَمَا تَكُونُ ﴾ يا محمد (٥) ﴿ فِي شَأْنِ ﴾ أمر ﴿ وَمَا نَتُلُواْ مِنْهُ ﴾ أي: من الشأن (٢)

= الأول: إذا كان الساكن الأول حرف مد، والثاني مدغمًا فيها بعده، جاز التقاء الساكنين، ولههنا كذلك.

والثاني: إذا دخلت همزة الاستفهام على اسم فيه «أل» قلبت همزة «أل» ألفًا، فيكون ساكنًا مع سكون لام «الْ» كما في ﴿ مَآلَكُنَ ﴾ وذلك جائز، وهو موجود في ﴿ مَآلَكُ ﴾. كما هو واضح.

(١) قوله: (بل). أفاد أن ﴿أَمَـ ﴾ هنا منقطعة؛ لأن الهمزة المتقدمة ﴿ مَاللَّهُ ﴾ ليست للتعيين ولا للتسوية. بل لطلب الحكم، وتقديم اسم الجلالة لإفادة التأكيد.

فائدة: استدل أهل السنة بهذه الآية على أن المحرّم يسمى رزقًا؛ لأن الله تعالى سمى ما حرموا رزقًا. والمخالف فيه المعتزلة.

- (٢) قوله: (أي: أيّ شيء). «أي» الأولى حرف تفسير، والثانية «أيّ» بتشدي الياء اسم استفهام. أفاد به أن «ما» استفهامية.
- (٣) قوله: (أيحسبون...) تفسير للمراد بالاستفهام؛ فهو استفهام إنكاري، وبنحو ما قاله المفسر فسر ابن جرير.
  - (٤) قوله: (لا). جواب لهذا الاستفهام، أي: ليس الأمر كذلك، بل يعاقبهم.
    - (٥) قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَكُونُ ﴾. ﴿مَا ﴾ نافية، وكذا ما بعدها.
- (٦) وقوله: (من الشأن). فالضمير في ﴿مِنَّهُ ﴾ عائد إلى الشأن، و«من» سببية، أي: ما تتلو قرآنًا بسبب شأن من الشؤون الذي نزل فيه القرآن.

أو من الله (۱) ﴿ مِن قُرْءَانِ ﴾ أنزله عليك ﴿ وَلَا تَعْمَلُونَ ﴾ خاطبه وأمته ﴿ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَا عَلَيْكُونَ مُهُودًا ﴾ رقباء ﴿ إِذْ تُفِيضُونَ ﴾ تأخذون (۱) ﴿ فِيهِ ﴾ أي: العمل ﴿ وَمَا يَعْمَلُونَ ﴾ يغيب ﴿ عَن زَيْكَ مِن مِثْقَالِ ﴾ وزن ﴿ ذَرَّةٍ ﴾ أصغر نملة ﴿ فِ اللَّأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْكٍ مُّ بِينٍ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْذَنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْذَنُونَ ﴿ آلَ ﴾ في الأخرة (۱).

= وقال ابن جرير: «منه، أي: من قرآن، فالضمير في ﴿مِنْهُ ﴾ عائد على القرآن المعلوم من السياق، و«من» على هذا تبعيضية. وجاز تعلق حرفي جرّ واحدٍ بشيء واحدٍ إذا اختلف معناهما. فهٰهنا «من» في الموضعين متعلق بالفعل ﴿نَتْأُواْ ﴾؛ لكونهما بمعنين.

(١) وقوله: (أو من الله). احتمال آخر لرجوع الضمير، وعلى هذا تكون «من» ابتدائية.
 و«من» في (من قرآن) مزيدة للتوكيد. وكذا في ﴿مِنْ عَمَل ﴾، و﴿مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾.

(٢) قوله: (تأخذون). أي: تشم عون.

و ﴿ لَا أَصَّفَرَ ﴾ معطوف على ﴿ يِتْقَالِ ذَرَةٍ ﴾ مجرور وعلامة جره الفتحة؛ لأنه ممنوع من الصرف، و ﴿ لَا ﴾ .

(٣) قوله: (هو اللوح المحفوظ). كما قاله القرطبي.



﴿ الله بامتثال أمره ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَاثُوا يَتَقُونَ ۗ ﴿ الله بامتثال أمره ونهيه (٢).

(الله ﴿ لَهُمُ اَلْبُشَرَىٰ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَ ﴾ فسرت في حديث صححه الحاكم (الله)، بالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تُرى له ﴿ وَفِ اللَّاخِرَةَ ﴾ بالجنة والثواب ﴿ لا بَدِيلَ لِكَامِنَتِ اللَّهُ ﴾ المذكور ﴿ هُوَ الْفَوْزُ الْمَطْيِمُ (الله) ﴾ المذكور ﴿ هُوَ الْفَوْزُ الْمَطْيِمُ (الله) ﴾.

( ) - ﴿ وَلَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُمْ ﴾ لك: لست مرسلًا وغيره ﴿إِنَّ ﴾ استئناف (٥)

<sup>(</sup>١) قوله: (هم). على هذا يكون ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ خبرًا للمبتدأ المحذوف، ويحتمل كونه نعتًا. رجحه ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ونهيه). أي: واجتناب ما نهى عنه. وروى ابن جرير عن ابن عباس وغيره في علامة الأولياء: «الذين يُذكر الله لرؤيتهم».

<sup>(</sup>٣) قوله: (فسرت...). هذا الحديث رواه ابن جرير عن عبادة بن الصامت، قال: سألت رسول الله على عن قول الله: ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشَرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا ... ﴾، قال: «هي الرؤيا الصالحة يراها العبد أو تُرى له». وروى كذلك عن ابن عباس وغيره. وروى عن قتادة والزهري: «البشرى: هي البشارة عند الموت، أي: بشرى الملائكة للمؤمن عند الاحتضار»، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلدِّينَ قَالُوا رَبُّنَا ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقَنْمُوا تَـنَذَلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلْتِيكَةُ ﴾ الآية وصلت: ٣٠]. واختار ابن جرير: أن الآية تشملها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا خلف لمواعيده). وبنحو ذلك فسر ابن كثير وابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (استثناف). أي: جملة ﴿إِنَّ الْمِسَرَّةَ لِلَّهِ جَمِيمًا ﴾ جملة مستأنفة، وليست مقول قولهم، كما هو واضح، فيكون الوقف على ﴿قَرَلُهُمْرُ ﴾ وقفًا لازمًا كما يرمز له بحرف ( ) في المصاحف. ومقول قولهم قدره المفسر.

﴿الْمِـزَةَ ﴾ القوة ﴿لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ ﴾ للقول ﴿الْعَلِيدُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ على فيجازيهم وينصرك.

﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِلسِّحَنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴾ إسناد الإبصار إليه مجاز؛ لأنه يبصر فيه (١) ﴿إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنتِ ﴾ دلالات على

<sup>(</sup>١) قوله: (عبيدًا...). تمييزات للنسبة، أي: النسبة في جملة ﴿ لِلَّهِ مَن فِ ٱلسَّمَاوَتِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَنبِعُ ﴾. ﴿مَا ﴾ نافية، والمعنى: لا يتبعون شركاء حقيقة، وإنها ذلك ظنهم الباطل، كما مشى عليه المفسر، وهو الذي قدمه القرطبي وغيره ممن أعرب القرآن. ويحتمل كون «ما» استفهامية، فهي في محل نصب مفعول مقدم لـ ﴿يَنَّبِعُ ﴾، والمعنى: أي شيء يتبعون، و ﴿مُرَكَاءً ﴾ حال. واختاره الطبري. ويجوز كون «ما» اسمًا موصولًا معطوفًا على ﴿مَن فِي السَّمَوَتِ ﴾، والمعنى: إن لله من في السموات ومن في الأرض، وما يتبعون شركاء فكل ذلك ملك لله تعالى، وعلى هذا تكون «ما» في محل رفع.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (أصنامًا). قدره ليفيد أن ﴿شُرَكَاءً ﴾ نعت لهذا المقدر.

<sup>(3)</sup> قوله: (إسناد الإبصار...). أي: في قوله تعالى: ﴿وَالنَّهَارَ مُبْعِدِرًا ﴾، «مبصر»: اسم فاعل أسند إلى فاعله، وهو الضمير المستتر الراجع إلى النهار. فهو إسناده إلى الزمان، فيكون من المجاز العقلي. وبنحوه قال الإمام المحلي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِدًا ﴾ في سورة غافر الآية (٦١).



وحدانيته تعالى ﴿لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞﴾ سماع تدبر واتعاظ.

(الله و الله و الله و الله و النصاري (۱)، ومن زعم أن الملائكة بنات الله و النصاري (۱)، ومن زعم أن الملائكة بنات الله و اله و الله و ال

﴿ قُل إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴿ بنسبة الولد إليه ﴿ لَا يُقْلِحُونَ ﴿ لَا يَسعدون.

﴿ مَنَعُ ﴾ قليل (٥) ﴿ مَتَعُ ﴾ قليل (٥) ﴿ فِي ٱلدُّنيَ ﴾ يتمتعون به مدة حياتهم ﴿ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) قوله: (اليهود والنصارى). لعل المراد أن هذه الآية حجة على هؤلاء كلهم، وإلا فالآية مكية، والخطاب مع المشركين، أي في قوله: ﴿أَنَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال تعالى...). أي: إن ﴿ سُبِّحَنَهُ أَبُّ كلام من الله مستأنف رد لقولهم... وقد ذكرنا إعراب ﴿ سُبْحَنَ ﴾ في أول سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وإنها يطلب الولد...). أفاد ان قوله: ﴿ هُوَ ٱلْفَيْقُ ﴾ فيه رد آخر عليهم، وكذلك في قوله: ﴿ لَهُمَا فِ ٱلسَّمَـٰوَتِ ... ﴾؛ لأنه لا تجتمع الملكية والولدية.

و ﴿إِنَّ ﴾ نافية، كما قدره المفسر، و ﴿سُلَطَنِ ﴾ بمعنى: الحجة هنا، وتقدم معناه في سورة آل عمران الآية (١٥١).

<sup>(</sup>٤) قوله: (لهم). أفاد أن ﴿ مَتَنَعٌ ﴾ مبتدأ حذف خبره ويحتمل كونه خبرًا لمبتدأ محذوف أي: هذا، أو ذلك. ذكره ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (قليل). أخذه من التنوين في ﴿ مَتَنَعٌ ﴾. وكما قال تعالى: ﴿قُلَ مَنَعُ الدُّنَيَا قَلِيلٌ﴾ [النساء: ٧٧]، وغير ذلك من الآيات.

إِلَتَىنَا مَرْجِعُهُمْ (١) ﴾ بالموت ﴿ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ ﴾ بعد الموت ﴿يِمَا كَانُواْيَكُفُرُونَ ﴿ ﴾.

﴿ وَاتَلَ ﴾ يا محمد (٢) ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: كفار مكة ﴿ بَا َ ﴾ خبر ﴿ وَيَجَ ﴾ ويبدل منه (١) ﴿ عَلَيْكُم مَقَامِى ﴾ لبشي ويبدل منه (١) ﴿ عَلَيْكُم مَقَامِى ﴾ لبشي فيكم (٥) ﴿ وَتَذْكِيرِى ﴾ وعظي إياكم ﴿ وَعَايَنتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهِ تَوَكَلْتُ فَأَجْمِعُوا فيكم (٥) ﴿ وَتَذْكِيرِى ﴾ وعظي إياكم ﴿ وَشُرَكًا عَكُمْ ﴾ الواو بمعنى مع (٧) ﴿ ثُمُدُ لَا

(١) وقوله تعالى: ﴿مَرْجِعُهُمْ ﴾. أي: رجوعهم، كما قاله القرطبي. فيكون «المرجع» مصدرًا ميميًا.

(٢) قوله تعالى: ﴿ وَأَتْلُ ﴾. أمر من التلاوة، مبنى على حذف الآخر أي: الواو.

- (٣) قوله: (ويبدل منه). أي: من ﴿نَبَأَ نُوجٍ ﴾ بدل اشتهال، ويصح كون ﴿إِذَ ﴾ ظرفًا لـ ﴿نَبَأَ ﴾.
- (٤) قوله: (شق). وبمثله فسر المفسرون، قال ابن كثير: «عظم عليكم»، وقال القرطبي: «عظم وثقل عليكم». ومؤدى الجميع واحد.
- (٥) وقوله: (لبثي...). أفاد أن «مقام» مصدر ميمي، وهو أيضًا ظرف لـ «قام». وقوله تعالى: ﴿ فَعَكَى اللّهِ وَكَ اللّهِ وَكَ الشرط، أي: فلا أشار إليه ابن كثير.
- (٦) قوله: (اعزموا على أمر...). يقال: أجمع على الأمر أو أجمعه بمعنى: عزم عليه. فـ«أجمع» يتعدى بنفسه وبحرف الجر.
- (٧) قوله: (الواو بمعنى: مع). أي: الواو في ﴿وَشُرَكَآءَكُمْ ﴾ واو المعية، و«شركاء» منصوب على أنه مفعول معه، وليس بالعطف على ﴿أَمْرَكُمْ ﴾؛ لأن «أجمع» لا يتعدى إلى الذوات بل يقال مثلًا: «جَعْتُ أصحابي» بدون همزة. ويمكن نصب «شركاءكم» بفعل مضمر تقديره: واجمعوا شركاءكم. كما قاله الصاوي وغيره.



يَكُنَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرُ غُمَّةً ﴾ مستورًا (١) بل أظهروه وجاهروني به ﴿ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَى ﴾ امضوا فيها أردتموه (٢) ﴿وَلَا نُظِرُونِ ﴿ آَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّ

﴿ فَإِن قَوَلَيْتُمْ ﴾ عن تذكيري ﴿ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ ﴾ (٣) ثواب عليه فتولوا (٤) ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ أَجْرِى ﴾ ثوابي ﴿ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَتُولُوا (٤) ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ أَجْرِى ﴾ ثوابي ﴿ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٥).

( السفينة ﴿ وَكَلَّنُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ, فِي الْفُلْكِ ﴾ السفينة ﴿ وَجَعَلَنَنهُمْ اللهُ أي: من معه ﴿ خَلَتهِ فَ ﴾ في الأرض ﴿ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنِنَا ﴾ بالطوفان ﴿ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ ٱلنُنْزِينَ ( الله ) من إهلاكهم، فكذلك نفعل بمن كذَّبك ( ١ ) .

(١) قوله: (مستورًا). أي: مبهمًا كما ذكره ابن جرير. قال: «من قولهم: غُمَّ على الناس الهلال إذا أشكل عليهم فلم يتبينوه».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (امضوا فيها أردتموه). بنحوه فسر ابن جرير قال: «امضوا إليّ ما في أنفسكم وافرغوا منه». وذكر نحوه عن قتادة، ومجاهد.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿فَمَا سَأَلَتُكُمُ ...﴾. جواب الشرط، وهو في الأصل دال وعلة للجواب المحذوف، والتقدير: فلا أبالي، أو فلا ضرر على. كها ذكره الصاوى.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فتولوا). منصوب بـ«أن» مضمرة في جواب النفي، كأنه قيل: ما سألتكم من أجر، وإن سألتكم أجرًا، وأصل «تتولوا» بتاءين حذفت إحداهما جوازًا.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ الله الله الله الله الإسلام دين الأنبياء جميعًا وإن اختلفت الشرائع، كما في آيات أخرى وكما قال ﷺ: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علات» [«فتح الباري» (٦/ ٥٥٠)]، أولاد العلات: إخوة من أمهات والأب واحد.اهـ. من ابن كثير ملخصًا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فكذلك نفعل بمن كذب). أي: ففي الآية تحذير للمكذبين، وتسلية للنبي ﷺ. كها أشار إليه البيضاوي.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ أي: نوح ﴿ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِ مَ ﴾ كإبراهيم وهود وصالح (() ﴿ فَهَا كَذَبُوا بِهِ مِن الْمَعْنَا مِنْ بَعْدِهِ ﴾ المعجزات ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِن وَصالح (() ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِن وَصالح (() ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا بِمَا كَذَبُوا بِهِ مِن وَلَى مَا لَمُعْتَدِينَ وَبُلُ اللهِ مِن الرسل إليهم (() ﴿ فَكَنَالِكَ نَطْبَعُ ﴾ نختم ﴿ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ اللهِ مِن الرسل إليهم على قلوب أولئك.

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَنُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِنْهِ ﴾ قومه (٥) ﴿ وَعَايَنِنَا ﴾ التسع (٦) ﴿ فَاسْتَكَبَرُوا ﴾ عن الإيهان بها ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْمِرِمِينَ ﴿ فَاسْتَكَبَرُوا ﴾ عن الإيهان بها ﴿ وَكَانُواْ قَوْمًا تَجْمِرِمِينَ ﴿ فَاسْتَكَبَرُوا ﴾ .

- (٢) قوله تعالى: ﴿فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا ... ﴾. اللام لام الجحود والفعل منصوب بـ ﴿أَنَّ ﴾ مضمرة وجوبًا ولام الجحود متعلقة بمحذوف تقديره: فما كانوا مريدين ليؤمنوا وَعلى هذا تكون لام الجحود لام التقوية باعتبار المعنى. والله أعلم. وتقدم الكلام عن لام التقوية في سورة النساء الآية (٢٦).
- (٣) وقوله: (أي: قبل بعث الرسل). أفاد أن ﴿ قَبَلُ ﴾ مبني على الضم في محل جر، لحذف المضاف إليه ونية معناه. والمضاف إليه المحذوف قدره المفسر بقوله: (أي: قبل بعث...).
  - (٤) قوله: (فلا تقبل...). أي: لا تقبل تلك القلوب الإيمان، لوجود الطبع عليها.
- (٥) قوله: (قومه). فسر الملأ بالقوم اعتبارًا بالمراد، والملأ في الأصل الأشراف، سموا بذلك لامتلاء العيون بمهابتهم والمجالس بأجسامهم والقلوب بجلالهم. أفاده الصاوي. ولعل تفسيره بالقوم؛ لأن غير الأشراف تبع لهم.
- (٦) قوله: (التسع). كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَالَيْنَا مُوسَىٰ يَشْعَ مَايَنتِ بَيِّنَاتُو ﴾ [الإسراء: ١٠١]، وقد سبق ذكرها في سورة الأعراف، وهن: اليد والعصا والسنون والطوفان والدم والجراد والقمل والضفادع ونقص الثمرات، وهي التي ذكرها المفسر في قوله تعالى: ﴿ يَشْمَ مَايَنتِ ﴾، وفي عد بعضها اختلاف، وهذ الآيات التسم كانت إلى فرعون =

<sup>(</sup>١) قوله: (كإبراهيم...). العطف في كلام المفسر بالواو فليس للترتيب؛ لأن هودًا قبل صالح، وهو قبل إبراهيم.



﴿ فَلَمَّا جَأَءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوَّا إِنَّ هَنذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ( إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

﴿ وَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ ﴾ إنه لسحر (١) ﴿ أَسِحْرُ هَاذَا ﴾ ، وقد أفلح من أتى به، وأبطل سحر السحرة ﴿ وَلَا يُقْلِحُ ٱلسَّنْحِرُونَ ﴿ فَالَا سَعْمِ السَّعْمِ السَّعْمِ وَالْاسْتَفْهَامُ فِي المُوضِعِينِ للإنكار.

﴿ قَالُواْ أَجِنْتَنَا لِتَلْفِئَنَا﴾ لتردنا (٢) ﴿ عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ مَابَآهَنَا وَتَكُونَ لَكُمَّا اللَّهُ ﴿ وَمَا خَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ وَمَا خَنُ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

(0)- ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ اتَّتُونِي بِكُلِّ سَنِيرٍ عَلِيمٍ ( 0) ﴿ فَائِقَ فِي عَلَمَ السَّحِرِ ( 0).

<sup>=</sup> وملئه أيضًا، بخلاف المن والسلوى وانفجار الماء وتظليل السحاب وغيرها، فكانت بعد هلاك فرعون، لبني إسرائيل ومن آمن.

<sup>(</sup>۱) قوله: (إنه لسحر). قدره ليكون مقولًا لـ ﴿ أَتَقُولُونَ ﴾ فهو مقدر. ويكون ﴿ أَسِحَرُ هَذَا وَلا يُعْلِحُ السَّخِرُونَ ﴿ أَسِحَرُ هَذَا وَلا يُعْلِحُ السَّخِرُونَ ﴿ أَسَحَرُ هَذَا ﴾ من كلام موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ ردَّا عليهم، والاستفهام في كل منهما ﴿ أَتَقُولُونَ ﴾ و ﴿ أَسِحَرُ هَذَا ﴾؛ للإنكار. كما أفاده المفسر. فموسى عَلَيهِ السَّكَمُ رد عليهم بثلاثة جمل: الأولى: أتقولون للحق إنه سحر، والثاني: أسحر هذا؟ والثالثة: ولا يفلح الساحرون. وقد أشار إلى ذلك الصاوى. وهذا ملخص ما ذكره المفسر ون كابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لتردنا). أي: تصرفنا: يقال: لفَتَ فلانٌ عنق فلان. إذا لوها. قاله ابن جرير. ومنه الالتفات على وزن الافتعال.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الملك). فسربه مجاهد، وبنحوه القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (أرض مصر). فتكون «أل» في ﴿ٱلْأَرْضِ﴾ عهدية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فائق في علم السحر). أخذ هذا المعنى من ﴿ عَلِيمِ ( الله عنه على السحر) أخذ هذا المعنى من ﴿ عَلِيمِ الله عَوْلُ من «عالم» الذي هو اسم الفاعل. وقد تقدم بيان معاني «فعيل» في سورة البقرة الآية (٢٦٧).

﴿ فَلَمَا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم تُوسَى ﴾ بعد ما قالوا له (١) «إِمَّا أَن تُلَقِى وَإِمَّا أَن لَكُونَ خَنُ المُلْقِينَ ﴿ الْعُرافِ: ١١٥]: ﴿ اَلْقُوا مَا أَنتُم ثُلَقُوك ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَالِمُ عَلَيْ اللّهُ عَالِمُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

﴿ وَيُحِقُ ﴾ يثبت ويظهر ﴿ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ . ﴾ بمواعيده (١) ﴿ وَلَوْ كَرِهَ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ . ﴾ بمواعيده (١) ﴿ وَلَوْ كَرِهَ اللهُ الْمَجْرِمُونَ (١) ﴾ .

(١) قوله: (بعد ما قالوا له: ﴿إِمَّا ...﴾). جملة ﴿إِمَّا أَن تُلْقِيَ ...﴾ مقول قولهم. وهي من
 الآية (١١٥) من سورة الأعراف: ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِينَ ...﴾.

<sup>(</sup>۲) قوله: (استفهامية...). أشار المفسر إلى القراءتين وإعراب الآية على كل منهما: الأولى: 
﴿ السِّحُرِّ ﴾: بهمزة الاستفهام، فتحصلُ بعدها مدة بقلب همزة «أل» ألفًا، وتشبع الهاء في ﴿ يِهِ ﴾، وعلى هذا تكون ﴿ مَا ﴾ اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، و ﴿ السِّحُرِ ﴾ بدل مرفوع. وخبر المبتدأ: جملة ﴿ حِثْتُد بِهِ ﴾. والمعنى: أي شيء جئتم به؟ السحر؟ وهذه قراءة أبي عمرو، وأبي جعفر. وعلى ذلك مشى المفسر أولًا. والثانية: قراءة الجمهور: ﴿ السِّيحَرِ ﴾ بدون همزة الاستفهام، وعلى ذلك تكون ﴿ مَا ﴾ اسمًا موصولًا في محل رفع مبتدأ، و ﴿ السِّحَرِ ﴾ خبره. والمعنى: الذي جئتم به هو السحر. فالجملة خبرية. قوله: ﴿ فَمَا اسم موصول مبتدأ) أي: وخبره: ﴿ السِّحَرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قوله: (إخبار). أي: هذه جملة خبرية على هذا الوجه لا استفهامية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بمواعيده). قال ابن جرير: «بأمره». وقال القرطبي: «أي: بكلامه وحججه وبرهانه». وقيل: بعِداته بالنصر. اهـ.

( ﴿ فَمَا مَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِيَةٌ ﴾ طائفة ( ا ﴿ وَيَن ﴾ أولاد ﴿ قَوْمِهِ ، ﴾ أي: فرعون ﴿ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْلِنَهُمْ ﴾ ( الله عن دينه ﴿ وَإِنَّ اللَّهُمْ وَاللَّهُ مَتَكُبر ( اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُرْفِق اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللّه

(١٤) ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكُّلُوٓ أَ إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ (١٤) ﴿ (١٤).

﴿ فَقَالُواْ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ أَي: لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيفتتنوا بنا (٥٠).

(۱) قوله: (طائفة). ما ذكر المفسر من أن الذرية بمعنى الطائفة، وأن الضمير من ﴿ يَن قَوْمِهِ ، ﴾ عائد إلى فرعون مروي عن ابن عباس نقله ابن جرير. روى عن قتادة: «كان ابن عباس يقول: الذرية: القليل». روى عنه: «منهم، أي: الذرية: امرأة فرعون، ومؤمن آل فرعون، وخازن فرعون، وامرأة خازنه». وروى عنه أيضًا وعن مجاهد: « ﴿ يَن قَوْمِهِ ، ﴾ أي: قوم موسى، وهم بنو إسرائيل». فالمعنى: لم يؤمن من بني إسرائيل إلا أو لاد من أرسل إليهم موسى؛ لطول الزمان، هلك الآباء وبقي الأبناء؛ فآمنوا. وهذا اختيار ابن جرير. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «أنهم كانوا ستهائة ألف». اهد. وذلك أن يعقوب عَن عَلاَهُ الله. اهد من القرطبي. وسبعين شخصًا، فاستقروا بمصر وتوالدوا حتى بلغ عددهم ستهائة ألف. اهد من القرطبي.

(٢) قوله تعالى: ﴿وَمَلَإِينِهِمَ ﴾ ضمير الجمع راجع إلى ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾ ؛ لأنه لما كان جبارًا أخبر عنه بفعل الجميع، أو على أن المراد بفرعون: آله. أو غير ذلك من الوجوه التي ذكرها المفسرون. و ﴿ أَن يَقْنَعُمُ وَ ﴾ بدل اشتمال من ﴿ فِرْعَوْنَ ﴾ وما عطف عليه.

(٣) قوله: (متكبر). أفاد أن العلو هنا معنويّ، وذلك واضح.

- (٤) قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ ﴿ ﴾. جوابه محذوف دل عليه ﴿ تَوَكَّلُوا ﴾. وكرر الشرط للتوكيد. أفاده القرطبي.
- (٥) قوله: (أي: لا تظهرهم علينا...). ما ذكره المفسر من المعنى رواه ابن جرير عن أبي =

## ( - ﴿ وَغَيِنَا بِرَحْمَيْكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ( ) .

الضحى، وأبي مجلز. قال أبو مجلز: «قالوا: لا تظهرهم علينا فيروا أنهم خير منا». وروى عن مجاهد: «معنى ذلك: لا تسلطهم علينا فيضلونا»، وفي رواية: «فيفتنونا». وفي رواية عنه: «لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك فيقول قوم فرعون: لو كانوا على الحق ما سلطنا عليهم، ولا عذبهم فيفتنوا بنا».ا.هـ، ويرى ابن جرير حمل الآية على المعنين.

<sup>(</sup>۱) قوله: (مصلى تصلون فيه). رَوى ابن جرير نحو هذا المعنى عن ابن عاس وغيره. قال ابن عباس: «كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في بيوتهم». وفي رواية: «قالت بنو إسرائيل لموسى: لا نستطيع أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة؛ فأذن الله أن يصلوا في بيوتهم، وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قِبَل القبلة»، وعلى هذه الرواية يكون في الآية تقدير مضاف: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي: قِبَل القبلة. وقد صرح بذلك مجاهد في رواية عنه. وعن سعيد بن جبير: «معناه: واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضًا».اه. كأنهم أمروا أن يسكنوا مجتمعين، لا متفرقين نخافة العدو. والجمهور على المعنى الأول.

<sup>(</sup>٢) قوله: (آتيتهم ذلك). قدره ليتعلق به ﴿لِيُضِلُّوا ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (في عاقبته). أفاد أن اللام في ﴿لِيُسِلُوا ﴾ لام الصيرورة التي تسمى لام العاقبة. أي: صارت عاقبة ذلك أنهم ضلوا. وكما في قوله تعالى: ﴿ فَالنَّفَطَ ثُمُ مَالً فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا وَحَرَانًا ﴾ [القصص: ٨].



عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ ﴾ امسخها(١) ﴿وَاشَدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ اطبع عليها واستوثق ﴿فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَىٰ بَرُواْ الْعَدَابَ اللَّالِيمَ (١٠).

(")- ﴿قَالَ ﴾ تعالى ﴿قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما ﴾ فمسخت أموالهم حجارة "، ولم يؤمن فرعون حتى أدركه الغرق، ﴿فَأَسْتَقِيمًا ﴾ على الرسالة والدعوة إلى أن

= قال القرطبي: «وأصح ما قيل في هذه اللام أنها لام العاقبة والصيرورة، وهو قول الخليل، وسيبويه».اهـ.

فائدة: قال القرطبي ما حاصله: «فإن قيل: كيف يدعو النبي على قومه بالهلاك والطبع على القلوب؟

فالجواب: لا يفعله نبي إلا بعد إذن الله له بذلك وإعلامه أنه لن يؤمن أحد منهم ولا من يخرج من أصلابهم كما أوحي إلى نوح: ﴿أَنَّهُ أَن يُؤْمِنَ مِن قَرِّمِكَ إِلَّامَن قَدْ ءَامَنَ﴾ [هود: ٣٦]، فدعا: ﴿زَبَّ لَانَذَرْعُلَ ٱلْأَرْضِ مِن ٱلكَفِينَ دَيَّارًا ﴿ إِنْ ﴿ ٢٦ ﴾ .

(٣) قوله: (فمسخت أموالهم حجارة). روى ابن جرير ذلك عن الربيع بن أنس، وقتادة، والضحاك وغيرهم. قال قتادة: «بلغنا أن زروعهم تحولت إلى حجارة»، وقال ابن زيد: «قد فعل ذلك وقد أصابهم ذلك، طمس على أموالهم، فصارت حجارةً ذهبهم ودراهمهم وعدسهم وكل شيء».اه. وكما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُما ﴾، وبعض المعاصرين لم يرض بهذا المعنى كأنه يستنكر ما خالف العادة!

فائدة: قال ابن جرير: «نسبت الإجابة إليهما وإن كان الداعي هو موسى، وكان هارون مؤمِّنًا؛ لأن المؤمِّن داع».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (امسخها). أي: غيرها عن هيئتها، وبدلها إلى غير الحال التي هي عليها. كما قاله ابن جير. ورُوى عن ابن عباس: «أهلكها ودمرها».

<sup>(</sup>٢) قوله: (دعا عليهم، وأمن هارون). نقله ابن جرير عن عكرمة، وأبي صالح، وأبي العالية، وجمع من العلماء الأئمة.



يأتيهم العذاب ﴿ وَلَا نَتِّعَاّنَ (١) سَكِيلَ الَّذِينَ لَا يَمْ لَمُونَ ( الله في استعجال قضائي (١). روى أنه مكث بعدها أربعين سنة (١).

﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَهِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَالْبَعَهُمْ ﴾ لحقهم (') ﴿ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيًا وَعَدُوّاً ﴾ مفعول له (٥) ﴿ حَتَى إِذَا (١) أَذَرَكُ هُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَهُۥ ﴾ أي: بأنه (٧)، وفي قراءة: بالكسر استثنافًا (٨) ﴿ لاَ إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِيّ ءَامَنتُ بِهِ. بَنُوۤا إِسْرَهِ بِلَ وَأَنَا مِنَ

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿وَلَا نَتِّعاَنِ ﴾. ﴿لا﴾: ناهية جازمة، والفعل مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لكونه من الأمثلة الخمسة. فالفعل هنا معرب مع التأكيد بالنون؛ لأن النون مفصولة عن الفعل بألف الاثنين. فإذا فصلت النون بالألف أو واو الجهاعة أو ياء المخاطبة يكون الفعل معربًا، وإذا باشرت النون -بلا فصل - كان الفعل مبنيًا على الفتح، نحو: «لأكيدنَّ»، و«لينبذنَّ» كما فصله النحاة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (في استعجال قضائي). بمثله فسر ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (روي أنه مكث). عزا القرطبي هذا القول إلى ابن جريج، ومحمد بن علي قال: «مكث فرعون وقومه بعد هذه الإجابة أربعين سنة ثم أهلكوا».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لحقهم). يقال: تبعَ وأتْبَعَ، وأَتَبَع: بمعنى واحدٍ، أي: لحق وأدرك. كما أفاده القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (مفعول له). أي: ﴿بَغَيًا ﴾ مفعول له، و﴿وَعَدُوّاً ﴾ معطوف على ﴿بَغَيًا ﴾. وهما مصدرا: «بغى» و«عَدا»، يقال: عدا عدوًا وعُدُوًّا وعَداءً وعُدُوانًا وعُدُوى. ويحتمل كونها حالين على معنى اسم الفاعل، أي: باغيًا وعاديًا.

<sup>(</sup>٦) و ﴿ حَتَّى ﴾ ابتدائية، ﴿إِذَا ﴾ ظرفية مضافة إلى الجملة التي بعدها.

<sup>(</sup>٧) قوله: (بأنه). أي: فحذف حرف الجر، وهو مطرد مع «أن» و «أنّ».

 <sup>(</sup>٨) قوله: (وفي قراءة: بالكسر). أي: بكسر الهمزة ﴿إِنَّهُ ﴾، وهي قراءة حمزة، والكسائي،
 وخلف.



ٱلْمُسَلِمِينَ ۗ ♦ كرره ليقبل منه، فلم يقبل (١)، ودس جبريل (٢) في فيه من حمأة البحر نخافة أن تناله الرحمة وقال له (٣):

﴿ اَلْفَنَ ﴾ تؤمن (٤) ﴿ وَقَدْ عَصَيْتَ فَبَـٰلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

(الله ﴿ وَاللَّهُ مَ نُنَجِّيكَ ﴾ نخرجك من البحر (٥) ﴿ بِبَدَنِكَ ﴾ جسدك الذي لا روح فيه ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ﴾ بعدك ﴿ ءَايَةً ﴾ عبرة، فيعرفوا عبوديتك، ولا يقدموا على مثل فعلك (١)، وعن ابن عباس (٧): «أن بعض بني إسرائيل شَكُّوا في

(١) قوله: (فلم يقبل). لأنه آمن حيث لم ينفعه الإيمان. قاله ابن كثير.

(٢) وقوله: (دسّ جبريل). كذا رواه ابن جرير عن ابن عباس، ورواه الترمذي أيضًا، وقال: «حسن غريب صحيح» [«تحفة الأحوذي» (٨/ ٥٢٦)]، قال ابن عباس عن النبي ﷺ: «جعل جبرائيل عَلَيْهَالسَّكَمُ يدس أو يحشو في فم فرعون الطين مخافة أن تدركه الرحمة».اهـ. الحَمْأَةُ: الطين الأسود.

- (٣) قوله: (وقال له). أي: قال جبريل لفرعون: ﴿ ، آكنَ ﴾، ،على هذا يكون قول جبريل.
   وهذا وجه، وقيل: من قول الله تعالى كها ذكره ابن كثير، وقيل غير ذلك. نقل الأقوال القرطبي.
- (٤) قوله: (تؤمن). قدره ليكون عاملًا في ﴿ مَالَكُن ﴾، وهو ظرف في محل نصب، واجتمع فيه الساكنان وهذا من مواضع جواز التقاء الساكنين، كها أشرنا إليه سابقًا في سورة يونس الآبة (٥١).
- (٥) قوله: (نخرجك من البحر). قال ابن جرير وغيره: «نجعلك على نجوة من الأرض»، والمن كثير: «نرفعك على نشز من الأرض». وكل ذلك قريب مما ذكر المفسر.
  - (٦) قوله: (ولا يقدموا). من الإقدام، أي: لا يعملوا مثل فعلك.
- (٧) وقوله: (وعن ابن عباس...). روى ابن جرير عنه قال: «لما جاوز موسى البحر بجميع=

موته؛ فأخرج لهم ليروه»، ﴿وَإِنَّ كَتِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ﴾ أي: أهل مكة ﴿عَنْ مَايَلِنَا لَمَنْفُونَ ﴾ أي: أهل مكة ﴿عَنْ مَايَلِنَا لَمُنفِلُونَ ﴾ لا يعتبرون بها.

( وهو حَوَلَقَدْ بَوَأَنَا ﴾ أنزلنا ﴿ بَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ مُبُوّاً صِدْقِ ﴾ منزل كرامة ( ) وهو الشام ( ) ومصر ﴿ وَرَزَقَنَهُ مِ مِّنَ الطّيِبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَقُوا ﴾ بأن آمن بعض وكفر بعض ﴿ حَتَى جَاءَهُمُ الْعِلَمُ ( ) إِنَّ رَبّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( ) من أمر الدين، بإنجاء المؤمنين و تعذيب الكافرين.

(الله عَلَيْ مَمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مَ مِن القصص فرضًا ﴿ فَإِن كُنتَ ﴾ من القصص فرضًا

= من معه التقى البحر عليهم -يعني على فرعون وقومه- فأغرقهم، فقال أصحاب موسى: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق، ولا نؤمن بهلاكه، فدعا ربه فأخرجه، فنبذه البحر حتى استيقنوا بهلاكه».اهـ. وروى نحو ذلك عن قتادة وابن جريج.

<sup>(</sup>۱) قوله: (منزل كرامة). بنحوه فسر المفسرون. قال ابن جرير: «منازل صدق»، وقال البيضاوى: «منزلًا صالحًا مرضيًا».

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وهو الشام ومصر). هذا قول الضحاك، وبه فسر البيضاوي. قال الضحاك: «منازل صدق: مصر والشام»، وعن قتادة: «الشام وبيت المقدس».ا.هـ.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ جَآءَهُمُ ٱلْمِلْدُ ﴾. فسر القرطبي ﴿ ٱلْمِلْدُ ﴾: «أي: القرآن ومحمد ﷺ . فالعلم بمعنى المعلوم، وبنحوه فسر ابن جرير، قال: «كانوا مجمعين على نبوة محمد ﷺ قبل مجيئه، فلما جاءهم ما عرفوا كفر بعض وآمن بعض ».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يا محمد). أفاد أن الخطاب للنبي ﷺ وهو المراد بالخطاب، ولذا قدره «فرضًا»، أي: وجود الشك على سبيل الافتراض لا على سبيل الاحتمال، وكذا قدره البيضاوي؛ لأنه لا يشترط في الجملة الشرطية تحقق الشرط، كما في قوله تعالى: ﴿لَيِنَ آشَرَكُتَ لَيَحْبَطُنَ عَمَلُكَ ﴾ [الزمر: ٦٥]، والمراد بالذين يقرؤون الكتاب أهل الكتاب الذين أدركوا =



﴿ فَسَنَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَمُونَ ٱلْكِتَبَ ﴾ التوراة ﴿ مِن قَبْلِكَ ﴾ فإنه ثابت عندهم، يخبروك بصدقه، قال ﷺ (١): «لا أشك ولا أسأل»، ﴿ لَقَدْ جَآمَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ لَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ لَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ لَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَدِينَ ﴿ لَكُونَ فَيهِ.

﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (١٠٠٠).

(أ)- ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ ﴾ وجبت ﴿عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِكَ ﴾ بالعذاب ﴿لَا يُؤْمِنُونَ (أَ) ﴾.

﴿ وَلَوْجَآءَ تُهُمْ كُلُ ءَايَةٍ حَتَى يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿ فَلا ينفعهم حينئذ.

﴿ ﴿ وَلَوَلَا ﴾ فهلا (٣) ﴿ كَانَتْ قَرْيَةً ﴾ أريد أهلها (١) ﴿ وَامَنَتْ ﴾ قبل نزول

<sup>=</sup> النبي على وآمنوا به. نقله ابن جرير عن ابن عباس وابن زيد والضحاك وغيرهم، ويكون المراد بالآية: تحقيق ثبوت ما أنزل في القرآن، وأنه مصدق لما ثبت في الكتب السابقة. كما أفاده البيضاوي.

وقال القرطبي: «هذا الخطاب للنبي ﷺ والمراد بعض أمته، أي: أمة الدعوة»، والمعنى: إن كان الكافر في شك مما نزل في القرآن فليسأل أهل الكتاب المؤمنين؛ لأن الكافر كان يقر أن لأهل الكتاب علمًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (قال ﷺ...). رواه ابن جرير عن قتادة -مرسلًا- قال: «بلغنا أن رسول الله قال: «لا أشك ولا أسأل»، وعن الحسن وابن جبير: «لم يشك ﷺ ولم يسأل».

<sup>(</sup>٢) قال القرطبي: ﴿والخطابِ في هذه الآية وما قبلها للنبي ﷺ والمراد غيره ١.١هـ ملخصًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فهلاً). أشار به أن «هلاً» تحضيضية، وهي تتضمن نفيًا وتوبيخًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أريد أهلها). أي: فيكون من المجاز المرسل، أطلق المحل وأريد الحال، وفي ﴿ عَامَنَتُ ﴾ بجاز عقليّ، حيث أسند الفعل ﴿ عَامَنَتُ ﴾ إلى ضمير القرية.

العذاب بها(١) ﴿فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَا ﴾ لكن(١) ﴿قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآ ءَامَنُوا ﴾ عند رؤية أمارة العذاب، ولم يؤخّروا إلى حلوله ﴿كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمُتَّعَنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ كَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

الله ﴿ وَلَوْ سَآةً رَبُّكَ لَا مَن مَن فِي ٱلأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرُّهُ ٱلنَّاسَ ﴾ بما لم

(۱) قوله: (قبل نزول العذاب بها). كذا فسر البيضاوي. والمعنى: فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها، نحو قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، آمنت قبل معاينة العذاب، فنفعها الإيهان، فلم يقع ذلك، إلا قوم يونس، فإنهم آمنوا قبل نزول العذاب بهم، ولم يؤخروا الإيهان إلى حلول العذاب؛ فنفعهم إيهانهم، وعلى هذا يكون الاستثناء في وألَّ وَهُم يُونُسُ مَ متصلًا؛ لأنهم من جنس أهل القرى. ونصب المستثنى بعد الكلام المنفى التام جائز.

(٢) وقوله: (لكن). دل على أن الاستثناء منقطع، ولعل وجه ذلك اعتبار الظاهر؛ لأن المستنثى منه "القرية". والقوم ليسوا قرية، بل أهلها، ولذلك قال القرطبي: «هذا بحسب اللفظ استثناء منقطع، وهو بحسب المعنى متصل؛ لأن تقديره: ما آمن أهل قرية إلا قوم يونس».اه..

ونقل القرطبي قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أنهم كانوا بنينوى من الموصل، يعبدون الأصنام، فأرسل إليهم يونس، فلم يؤمنوا، فوعدهم بالعذاب، ثم خرج عنهم يونس عَيَّهِ السَّلَمَ، فعلموا أن العذاب سينزل بهم، ورأوا علامته، وعن ابن عباس: «أنهم غشيتهم ظلة وفيها حرة حتى وجدوا حرها بين أكتافهم، فتابوا ودعوا الله، فلما صدقت توبتهم كشف الله عنهم العذاب، اهد. وروى ابن جرير عن قتادة: «نزلوا على تل، وفرقوا بين كل بهيمة وولدها يدعون الله أربعين ليلة، حتى تاب عليهم، اهد. ملخصًا. وقصة يونس عَيهالسَّلَمُ لما ذهب وركب البحر فالتقمه الحوت... ستأتي في سورة الأنبياء والصافات إن شاء الله.



يشأه الله منهم ﴿ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُوَّمِنِينَ ١٠٠٠ كُولُواْ مُوَّمِنِينَ ١٠٠٠ كُولُواْ مُوَّمِنِينَ

﴿ وَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ بإرادته ﴿ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ ﴾ العذاب ﴿ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ آَنِي عَتْدِيرُ وَنِ آيَاتِ اللهُ (٢٠).

(الله حَوْقِ الله كَفَارِ مَكَةَ ﴿ اَنظُرُواْ مَاذَا﴾ أي: الذي (الله حَفِي اَلسَّمَنَوَتِ وَاللَّرُونِ ﴾ من الآيات على وحدانية الله تعالى ﴿ وَمَا تُغَنِي (١) ٱلْآيَنَتُ وَاللَّذُرُ ﴾ جمع نذير، أي: الرسل ﴿ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ (الله عَلَى علم الله، أي: ما تنفعهم.

﴿ وَهَالَ ﴾ فها ( ) ﴿ يَنْظِرُونَ ﴾ بتكذيبك ﴿ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوًا مِن قَبْلِهِمْ ﴾ من الأمم، أي: مثل وقائعهم من العذاب (١) ﴿ قُلَ فَٱنْظِرُوا ﴾ ذلك ﴿ إِنِّ مَعَكُمْ مِنِ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴿ آَنُهُ وَاللَّهِ ﴾ .

(١) قوله: (لا). قدره جوابًا للاستفهام. وأفاد أن الاستفهام للإنكار.

<sup>(</sup>٢) هذه الآية وما قبلها من الأدلة الصريحة على أن الإيهان والكفر مقدّران وتحت الإرادة كغيرهما من الأمور، لاكها تقول القدرية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: الذي). تفسير لـ«ذَا». فهو اسم موصول في محل رفع خبر. و«مَا» اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، فيكون أستفهام في محل رفع مبتدأ، فيكون ألجار والمجرور ﴿فَالسَّمَوَاتِ...﴾ خبرًا.

<sup>(</sup>٤) وقوله تعالى: ﴿وَمَا تُغَنِي﴾. ﴿مَا﴾ نافية، كها يعلم من كلام المفسر أو استفهامية. ذكرهما القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فها). أفاد أن الاستفهام بمعنى النفي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: مثل وقائعهم). كذا فسره قتادة. فالمراد بالأيام: الوقائع، فهو من المجاز المرسل، من إطلاق الزمان وإرادة الواقع فيه. وإطلاق الأيام على الوقائع شائع، ومنه قوله تعالى: ﴿وَذَكِرْهُم بِأَيْمُ مِالَيْمُ اللَّهِ ﴾ [إبراهيم: ٥]. قاله القرطبي.

( ) من المفارع لحكاية الحال الماضية ( ) ( رُسُلُنَا وَالَّذِينَ مَامَنُواً ﴾ من العذاب ﴿ كُنَالِكَ ﴾ الإنجاء ﴿ حَقًّا (٢) عَلَيْنَا نُنج المُؤْمِنِينَ ( ) النبي الله المنبي الم

﴿ وَ اللَّهِ عَلَى يَكَأَيُّهَا النَّاسُ ﴾ أي: أهل مكة ﴿ إِن كُنْمُ فِي شَكِ مِن دِينِي ﴾ أنه حق ﴿ وَلَا آغَبُدُ اللَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي: غيره، وهو الأصنام، لشككم فيه ﴿ وَلَكِكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ اللَّذِي يَتَوَفَّكُمْ ﴾ يقبض أرواحكم ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَ ﴾ أي: بأن (٤) ﴿ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ .

﴿ وَ ﴾ قيل لي (٥) ﴿ أَن أَقِدْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ﴾ ماثلًا إليه ﴿ وَلَا

<sup>(</sup>١) قوله: (المضارع). أي: ننجي، بمعنى: نجّينا.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿حَقًا﴾. إما حال من الإنجاء، أو مفعول مطلق لفعل محذوف، و﴿كَنَالِكَ﴾ المعنى: الجار والمجرور نعت لمصدر محذوف في محل نصب مفعول مطلق لـ﴿نُنِجٍ﴾. المعنى: ننجي المؤمنين إنجاءً مثل إنجائهم حال كونه حقًّا، أو حق ذلك حقًّا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ فَلَا آَعَبُدُ ٱلَّذِينَ... ﴾. جواب الشرط، ومن حيث المعنى دال على الجواب المحذوف، كأن المعنى: إن كنتم في شك من ديني فلا أبالي، فإني أعبد الله الذي يتوفاكم والذي بيده النفع والضر، كما يعلم من كلام ابن كثير. وفيه تعريض بهم من حيث إن عبادة من بيده النفع والضر لا تنكرها الفطرة السليمة، وأما عبادة الأوثان فينكرها كل ذي عقل سليم. أفاده ابن جرير، وأشار له البيضاوي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: بأن). أشار إلى حذف حرف الجر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وقيل لي:...). بهذا التقدير تكون الجملة معطوفًا على ﴿وَأَمِرَتُ﴾، و﴿أَنَّ ﴾ مصدرية أو تفسيرية. وفي كل إشكال، أما المصدرية؛ فلا تناسب بعد القول؛ لأن مقول القول يكون جملة، وأما التفسيرية: فلا يسبقها لفظ القول، وإنها تسبقها جملة فيها معنى القول، نحو: «أوحى»، ثم لا تحذف الجملة السابقة، وهمنا حذفت.



# تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ ﴾.

( وَلَا تَدْعُ ﴾ تعبد ( ) ﴿ وَلَا تَدْعُ ﴾ تعبد ( ) ﴿ وَنِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ ﴾ إن عبدته ﴿ وَلَا يَضُرُكُ ﴾ إن لم تعبده ﴿ وَلَا يَضُرُكُ ﴾ .

﴿ وَإِن يَمْسَمْكَ ﴾ يصبك ﴿ وَإِن يَمْسَمْكَ ﴾ يصبك (٣) ﴿ اللَّهُ بِضُرِّ ﴾ كفقر ومرض ﴿ فَلَا كَاشِفَ ﴾ رافع ﴿ لَفَهُ إِلَّا هُو اللَّهِ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَ ﴾ دافع ﴿ لِفَضْلِهِ ۚ ﴾ الذي أرادَك به ﴿ يُصِيبُ بِهِ ، ﴾ أي: بالخبر (٤) ﴿ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِةً وَهُوَ ٱلْفَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾.

## = ولذا يكون الأولى أحد الإعرابين:

١- «أن» مصدرية والمصدر المؤول معطوف على «أن أكون» بدون تقدير (قيل لي).
 وأجاز سيبويه دخول «أن» المصدرية على الأمر. كها ذكره الدرويش في إعراب القرآن،
 وأشار إليه البيضاوي.

٢- «أن» مصدرية، والمصدر نائب فاعل لفعل محذوف تقديره: «أوحي إلي»، وهذا الفعل معطوف على ﴿ أَمِرْتُ ﴾، أى جملة «أوحى إلى» معطوفة على ﴿ أَمِرْتُ … ﴾. والله أعلم. اهد.

(١) قوله: (تعبد). هكذا فسره به القرطبي.

(٢) قوله: (فرضًا). كما تقدم في تفسير قوله تعالى: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شُكِّ ...﴾.

- (٣) قوله: (يصبك...). وبه فسر عامة المفسرين. قال البيضاوي ما حاصله: «لعله ذكر في جانب الخير الإرادة، وفي جانب الضر: المسّ، وإن كان كل منهما بإرادته، لأن الخير مجرد فضلٍ، وأما الشر فبسبب ما يكسبه العبد، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آصَنَبَكُمُ مِن مُصِيبَ فَضِلٍ، وأما الشر فبسبب ما يكسبه العبد، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا آصَنَبَكُمُ مِن مُصِيبَكَ فَيْ مَا كَسَبَتَ آيُدِيكُمُ ﴾ [الشورى: ٣٠]». وذكره الصاوى وغيره، والله أعلم.
- (٤) قوله: (بالخير). كذا فسره البيضاوي. ويؤيده أن الخير هو أقرب مذكور. وقالت طائفة من المفسرين كالطبري والقرطبي: ﴿يُصِيبُ بِهِه﴾: أي بكل ما أراد من خير وشر، أي: لأن كليهما بمشيئته تعالى.

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ أي: أهل مكة ﴿ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكُمُ فَنَنِ الْهَالَكُ فَا يَعْلَمُ الْحَقُّ مِن رَّبِكُمُ فَنَنِ الْهَلَدَىٰ فَإِنَّمَا يَشِدُ عَلَيْهَا ﴾ آهندی فَإِنَّمَا يَشِدُ عَلَيْها ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ ﴾ (١) فاجبركم على الهدى.

﴿ وَاتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ من ربك ﴿ وَاصْبِرَ ﴾ على الدعوة وأذاهم ﴿ حَتَىٰ يَعَكُمُ الله ﴾ أعدَلهم، وقد صبر (١) حتى حكم على المشركين بالقتال وأهل الكتاب بالجزية.



<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿وَمَا آنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلِ ﴿ أَي: بحفيظ أحفظ أعمالكم... قاله القرطبي. أو ما أنا عليكم بمسلّط على تقويمكم. قاله ابن جرير. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «نسخته آية السيف». والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقد صبر...). فيه إشارة إلى أن الأمر بالصبر على أذاهم دون مقاومة يكون إلى الإذن بالقتال. ولذا قال ابن زيد فيها نقله ابن جرير: «هذا منسوخ حتى يحكم الله، حكم الله بجهادكم وأمره بالغلظة عليهم». اهـ.



# اً ۱۱ – سورة هود

مكية (١١) إلا ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْهَ ... ﴾ الآية، وإلا ﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ ... ﴾ الآية و﴿ أَوْلَيَكَ يُوْمِنُونَ ... ﴾ الآية و﴿ أَوْلَيْكَ يُوْمِنُونَ آية.

## بِنسيمِ آللَهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

(٢) ﴿ وَالرَّ ﴾ الله أعلم بمراده بذلك، هذا (٢) ﴿ كِنَابُ أَعْكِمَتَ ءَايَنْكُهُ ﴾ بعجيب النظم (٣) وبديع المعاني ﴿ ثُمَّ فُسِلَتَ ﴾ بينت بالأحكام والقصص والمواعظ ﴿ مِن

(١) قوله: (مكية). كلها مكية في قول عطاء وعكرمة والحسن وجابر. نقله القرطبي.

وقوله: (إلا ﴿ وَآقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ ... ﴾)، أي: فهذه الآية مدنية، وهو قول ابن عباس وقتادة. كما نقله القرطبي.

وقوله: (وإلا ﴿ فَلَمَلَكَ تَارِكُ...﴾ و﴿ أُولَكَيِّكَ يُؤْمِنُونَ ...﴾). عزاه الصاوي إلى مقاتل، فعنده هاتان الآيتان مدنيتان. وعند ابن عباس الآية ﴿ وَأَقِيمِ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ فقط مدنية. وعلى قول عطاء، وعكرمة، وجابر، والحسن السورة كلها مكية.

فائدة: روى الترمذي عن ابن عباس، قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت، قال: «شيبتني هود، والواقعات، والمرسلات، وعم يستاءلون، وإذا الشمس كورت،، وفي رواية: «هود وأخواتها» [«تحفة الأحوذي» (٩/ ١٨٤)].

قال القرطبي: «قيل إن الذي شيبت من هود: قوله: ﴿ فَاسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ ﴾ ٩. وقال: «الفزع يورث الشيب؛ لأن الفزع ينشف رطوبة الجسد؛ ففي تلاوة هذه السور ما يكشف لقلوب العارفين سلطانه وبطشه فتذهل منه النفوس وتشيب منه الرؤوس ٩. اهـ. ملخصًا.

- (٢) قوله: (هذا). قدره ليكون مبتدأ، و﴿كِنَبُ ﴾ خبره. وجملة ﴿أَعَرِكَتَ مَايَنَكُهُۥ﴾ في محل رفع نعت لـ﴿كِنَبُ ﴾.
  - (٣) قوله: (بعجيب النظم...). فبهذا الاعتبار القرآن كله محكم، وكذا باعتبار أن بعضه يشبه =

لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرِ (١٠) أي: الله.

﴿ ﴿ أَ﴾ نَ أَي: بأن (١) ﴿ لَا تَعَبُدُواْ إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ ﴾ بالعذاب إن كفرتم ﴿ وَيَشِيرٌ ١٠٠ ﴾ بالثواب إن آمنتم.

﴿ وَأَنِ ٱسۡتَغۡفِرُوا رَبُكُونِ ﴾ من الشرك (٢) ﴿ ثُمَ تُوبُوا ﴾ ارجعوا ﴿ إِلَيْهِ ﴾
 بالطاعة ﴿ يُمَنِّعَكُم ﴾ في الدنيا ﴿ مَنَنعًا حَسَنًا ﴾ بطيب عيش وسعة رزق (٣) ﴿ إِلَىٰ أَجَلِ
 مُسَمَّى ﴾ هو الموت ﴿ وَيُؤتِ ﴾ في الآخرة (٤) ﴿ كُلَّ ذِى فَضْلٍ ﴾ في العمل ﴿ فَضَلَةً ﴿ ﴾

وما ذكره من تفسير ﴿أَعَكِمَتَ ﴾ و﴿فُولِتَ ﴾ موافق لما روي عن قتادة: "أحكمها الله من الباطل، ثم فصلها بعلمه، فبين حلاله وحرامه وطاعته ومعصيته".اهـ. واستحسنه القرطبي، وكما قال ابن كثير: "هي محكمة في لفظها، مفصلة في معناها".اهـ.

(۱) قوله: (أي: بأن). متعلق بـ ﴿ فَصِلتَ ﴾. كما فسره ابن جرير. و «أن» هذه إما تفسيرية؟ لتقدم الجملة التي فيها معنى القول، وهي: فصلت، كأنه قيل: وأمركم أن لا...، أو مصدرية، أو مخففة من الثقيلة، وإذا كانت مصدرية فـ ﴿ لَا ﴾ نافية، والفعل ﴿ تَعَبُدُوا ﴾ منصوب بـ «أن». وإذا كانت تفسيرية أو مخففة فـ ﴿ لَا ﴾ ناهية جازمة للفعل. ويحتمل تقدير اللام: «لئلا تعبدوا إلا الله» المتعلقة بـ ﴿ فَصِلتَ ﴾. كما أشار إليه البيضاوي.

- (٢) قوله: (من الشرك). كذا فسره ابن جرير. قال: «ولذا قال تعالى: ﴿ثُمَّ تُوبُوا ﴾، ولم يقل: «وتوبوا»؛
   لأن التوبة الرجوع إلى الله بالطاعة، ولابد أن يسبقها الاستغفار من الشرك. اهـ. ملخصًا.
- (٣) قوله: (بطيب عيش...). وقوله: (هو الموت). كذا فسره ابن جرير وعزاه إلى قتادة وغيره. قال ابن جرير: «استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فإذا فعلتم ذلك بسط عليكم من الدنيا ورزقكم من زينتها وأنسأ لكم الآجال إلى وقت الموت». اهـ. ملخصًا.
  - (٤) قوله: (في الآخرة). كما قاله ابن جرير وغيره عن قتادة.

<sup>=</sup> بعضًا في الحسن والكمال كله متشابه، وأما بعضه محكم وبعضه متشابه كما في أول سورة آل عمران؛ فباعتبار آخر، ذكرناها هناك.



جزاءه ﴿وَإِن تَوَلَّوا ﴾ فيه حذف إحدى التاءين (١١)، أي: تعرضوا ﴿فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ (٣) ﴾ هو يوم القيامة.

﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِمَكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿ ﴾، ومنه الثواب والعذاب، ونزل (٢) كما رواه البخاري عن ابن عباس فيمن كان يستحي أن يتخلى أو يجامع فيفضى إلى السماء، وقيل في المنافقين (٢):

﴿ أَلاَ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ﴾ أي: الله ﴿ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ فَيَابَهُمْ فَي اللهِ ﴿ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ فِي اللهُ مُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

#### 

<sup>(</sup>١) قوله: (فيه حذف إحدى التاءين). أي: فأصله: «تتولّوا»، مضارع «تولّى»، مجزوم بأداة الشرط، وعلامة الجزم حذف النون، وحذف التاء هنا جائز، كها ذكره النحاة والصر فيون.

<sup>(</sup>۲) قوله: (ونزل). أي: الآية التالية. ذكر المفسر هنا قولين في سبب النزول، ورجح القول الأول؛ لذكر الحديث فيه، وهو ما في البخاري عن ابن عباس قال: «أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السهاء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السهاء؛ فنزل ذلك فيهم». اهد. [«فتح الباري» (۸/ ۲۰۰)]، أي فيكون المعنى: لا تظنوا أن التغطية تحجبكم عن الله، بل الله مطلع عليكم في كل أحوالكم، فينبغي مراقبته. فليس هذا نهيًا ولا ذمًّا للتستر، فهو مندوب. كما أفاده الصاوي. وعلى هذا فالآية في شأن بعض المسلمين.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (وقيل في المنافقين). نقل ابن جرير هذا القول عن عبدالله بن شداد، قال: «كان أحدهم إذا مرّ بالنبي على ثنى صدره وتغشى بثوبه كي لا يراه النبي على اله. وضعف البيضاوي هذا القول؛ لأن الآية مكية، والمنافقون كانوا في المدينة.

وقيل: الآية في شأن الكفار كانوا يحنون صدورهم لئلا يسمعوا كلام الله. كها اختاره البيضاوي.

( ﴿ ﴿ وَمَامِن ﴾ زائدة (١) ﴿ دَابَةِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ هي ما دبّ عليها (٢) ﴿ إِلَّا عَلَى اَللَّهِ رِزْقُهَا﴾ تكفل به فضلًا منه تعالى<sup>(٣)</sup> ﴿وَيَقَلَمُ مُسْنَقَرَهَا﴾ مسكنها في الدنيا أو الجَنْ الصلب(١) ﴿ وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ بعد الموت أو في الرحم (٥) ﴿ كُلُّ ﴾ مما ذكر ﴿ فِ كِتَب مُّبِينِ (٢٠) بين (١٠)، هو اللوح المحفوظ.

(٧٠)- ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ﴾ أو لها الأحد و آخرها الجمعة (٧) ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ ، ﴾ قبل خلقهما ﴿ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ وهو على متن

<sup>(</sup>١) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا، ومفيدة لتوكيد العموم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هي ما دبّ عليها). أي: مشى على الأرض، فدخل فيها الإنسان، كما قال الضحاك: «كل دابة، والناس منهم»، وأما إطلاق الدابة على ذوات الأربع فهو عرف طارئ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تكفل به). أفاد أن ﴿عَلَى ﴾ هنا ليس للإيجاب؛ لأنه لا يجب على الله تعالى شيء، وإنها تَكُفِّلِ الرزقِ فضلًا منه، وقيل معنى ﴿عَلَى ﴾ هنا: من الابتدائية، والمعنى: إلا من الله رزقها. نقله القرطبي. قال: «ويوافقه ما قاله مجاهد: ما جاءها من رزق فمن الله».اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مسكنها في الدنيا...). ذكر المفسر معنيين للمستقر: الأول: مسكنها في الدنيا. روى عن ابن عباس، قال: «حيث تأوى»، والثاني: الصلب. ولم أره معزوًا، ولكن روى ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد والضحاك: «المستقر: أي في الرحم، والمستودع: في الصلب». عكس ما قاله المفسر ، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بعد الموت). تفسير المستودع، بها ذكره ثبت عن ابن عباس وغيره.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بيّن). أفاد أن ﴿مُبِينِ ۞﴾ اسم فاعل من «أبان» اللازم بمعنى: بان، فمعناه: (بتن).

<sup>(</sup>٧) قوله: (أولها الأحد وآخرها الجمعة...). قد تقدم شيء من التفصيل في ذلك في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ...﴾ الآية (٥٤) من سورة الأعراف.



الريح (١) ﴿ لِيَمَّلُوكُمُ ﴾ متعلق بـ ﴿ خَلَقَ ﴾ أي: خلقها وما فيها من منافع لكم ومصالح ليختبركم ﴿ أَيُكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ أي: أطوع لله ﴿ وَلَمِن قُلْتَ ﴾ يا محمد لهم (٢): ﴿ إِنَّكُمُ مَبْعُونُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ ﴾ ما ﴿ هَذَا ﴾ لهم (١): ﴿ إِنَّكُمُ مَبْعُونُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ ﴾ ما ﴿ هَذَا ﴾ القرآن الناطق بالبعث، والذي تقوله ﴿ إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿ ﴾ بين (٣)، وفي قراءة: 
(سَلِحُ (١)، والمشار إليه: النبي عَلَيْهُ.

﴿ وَلَهِنَ أَخَرُنَا عَنْهُمُ (٥) ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ جَيء ﴿ أَمْتَهِ ﴾ أوقات (١) ﴿ مَعْدُودَةٍ

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهو على متن الريح). أي: كان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض، وكان الماء على متن الريح. روى ذلك ابن جرير وغيره عن عدة من السلف مفصلا وموجزًا. فقد روى ابن جرير عن أبي رزين قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عَهاءٍ، ما فوقه هواء، وما تحته هواء، ثم خلق عرشه على الماء». ورواه الترمذي في تفسير سورة هود، وابن ماجه في المقدمة الباب الثالث عشر، وأحمد (٥/ ١٦١٨٨)، وروى ابن جرير عن ابن عباس: سئل عن قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ عَمْرُهُ مُنَى اللّهَاءِ ﴾ على أي شيء كان الماء؟ قال: «على متن الريح».اهد. فهذه النصوص تدل على أن هذا العالم له بدء، وليس قديهًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولئن قلت). اجتمع فيه القسم والشرط؛ لأن اللام للقسم، والقسم هو المتقدم، فيكون الجواب له، ودل على جواب الشرط. وجواب القسم: ﴿لَيَقُولَنَّ ... ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بين). تقدم شرح ذلك قريبًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي قراءة: ﴿سَلِيرٌ ﴾). وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف. و﴿سِخرٌ ﴾: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنَّ أَخَّرْنَا عَنَّهُم ﴾. أي: عن المشركين. وفيه قسم وشرط؛ كالسابقة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أوقات). وبمثله فسر البيضاوي، قال: «إلى جماعة من الأوقات»، فالمراد بالأمة هنا: الأجل، روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس، وقتادة، والضحاك وغيرهم. قال ابن كثير: =

لَيْقُولُكِ ﴾ استهزاء ﴿مَا يَعْبِسُهُۥ ﴾ ما يمنعه من النزول، قال تعالى : ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ (١) لَيْسَ مَصْرُوفًا ﴾ مدفوعًا ﴿عَنْهُمْ وَحَافَ ﴾ نزل ﴿بِهِم مَّا كَانُوا بِهِـ يَشْتَهْزِءُوكَ ﴾ من العذاب.

(" ﴿ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ الكافر (٢) ﴿ مِنَّا رَحْمَةً ﴾ غنى وصحة ﴿ ثُمَّ اللهِ وَحَمَةً ﴾ فنى وصحة ﴿ ثُمَّ اللهِ وَعَنْهَا مِنْهُ إِنَّا اللهُ اللهِ الكفر به (٣).

<sup>&</sup>quot; «الأمة تستعمل في القرآن والسنة في معاني متعددة، منها: الأمد، كما هنا، ومنها: الإمام المقتدى به، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ [النحل: ١٢٠]، ومنها: الملة والدين، كما في ﴿ إِنَّا وَجَدِّنَا عَالَى أَمَّةً ﴾ [الزخرف: ٢٢]، ومنها: الجماعة، كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَا مَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً يَنَ النّاسِ ﴾ [القصص: ٣٣]». اهم ملخصًا. ونقل القرطبي ثمانية معاني لها.

و «مَا» في قوله: ﴿مَا يَحْسِمُهُۥ ﴾ استفهامية، مبتدأ، خبرها جملة ﴿ يَحْسِمُهُۥ ﴾.

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ ﴾. ﴿يَوْمَ ﴾ ظرف لـ﴿مَصْرُوفًا ﴾ الذي هو خبر ﴿لَيْسَ ﴾، واستدل به على جواز تقدم خبر «ليس» عليها؛ لأن تقدم معمول الخبر يدل على جواز تقدم الخبر نفسه، والجواز قول أكثر البصريين، والمنع قول الكوفيين، وروي عن سيبويه القولان، كها ذكره ابن هاشم في «شرح القطر».

 <sup>(</sup>۲) قوله: (الكافر). قيد به؛ لأن ما ذكر في الآية شأن الكافر بخلاف المؤمن، فيكون
 ﴿ ٱلْإِنسَكَ ﴾ عامًا أريد به الخصوص أو «أل» فيه عهدية، وأما المؤمن فيكون شاكرًا على
 النعمة، وصابرًا عند البلاء. وقد أشار ابن جرير، وابن كثير إلى ذلك.

وتفسير الـ ﴿رَحْمَةُ ﴾ بالغنى والصحة؛ لأن المراد هنا الرحمة المتعدية، لا الصفة القائمة في ذاته تعالى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (شديد الكفر). أخذ هذا المعنى من صيغة المبالغة ﴿كَفُورٌ ١٠٠٠).



﴿ وَلَهِ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ ﴾ فقر وشدة ﴿مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَ ذَهَبَ السَّيِّعَاتُ ﴾ المصائب ﴿ عَنِيَ ﴾ ، ولم يتوقع زوالها(١١) ، ولا شكر عليها ﴿ إِنَّهُ لَفَرِجٌ ﴾ بطر ﴿ فَخُرُرُ اللهِ ﴾ على الناس بها أوتي.

(الله الله الكن (٢) ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ على الضراء ﴿ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ﴾ في النعماء (أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجُرُ كَبِيرٌ (الله هو: الجنة.

﴿ فَلَمَلُكَ ﴾ يا محمد ﴿ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ فلا تبلغهم إياه لتهاونهم به (١) ﴿ وَضَآبِقُ بِهِ صَدُرُكَ ﴾ بتلاوته عليهم لأجل ﴿ أَن يَقُولُواْ لَوَلاَ ﴾

الخلاصة: ليس المراد حصر الأعمال الصالحة في السراء، دون الضراء. والله أعلم.

(٤) قوله: (فلا تبلغهم إياه). معطوف على: ﴿تَارِكُ﴾. والمراد بـ﴿بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ﴾ ما فيه سب آلهتهم أو ما يخالف رأيهم.

والفاء في ﴿ فَلَمَلَّكَ ﴾ استئنافية، ويحتمل كونها الفصيحة، وهي الواقعة في جواب شرط مقدر، كأن المعنى: وإذا كان الأمر كذا وكذا فلعلك... والله أعلم.

و «لعل» هنا للنفي والاستبعاد، أي: لا يكون ذلك منك بل بلغهم، وإنها أنت نذير.

وقيل: ضمن معنى الاستفهام، أي: هل أنت تارك تبليغ ما فيه سب آلهتهم؟ فلا تفعل إنها أنت نذير. وذلك أن المشركين قالوا: لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا لاتبعناك،=

<sup>(</sup>١) قوله: (ولم يتوقع زوالها). أي: لقنوطه من رحمة الله، ثم لما كشف الله عن ذلك لم يشكره عليه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لكن). أشار به إلى أن هذا الاستثناء منقطع، وذلك نظرًا إلى تفسير الإنسان بالكافر، فالذين صبروا ليسوا من جنس الكفار، وإذا أريد بالإنسان الجنس يكون الاستثناء متصلًا. كما أفاده البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في النعماء). قيد به لمقابلة (﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواً ﴾ على الضراء). أي: فهم صابرون على الضراء، وشاكرون بالعمل الصالح في النعماء، كما أشار إلى ذلك البيضاوي.

هلا(') ﴿أُنزِلَ عَلَيْهِ كُنزُ أَوْ جَكَآءَ مَعَهُ مَلَكُ ﴾ يصدقه كها اقترحنا ﴿إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ﴾ فها عليك إلا البلاغ لا الإتيان بها اقترحوه ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ هَذِي اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ هَا اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ هَا اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ هَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ هَا اللَّهِ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ هَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ هَا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِلَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَا مُعَلَّمُ عَلَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ لَهُ عَلَيْكُ لَلْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَى عُلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْكُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

(١) ﴿ وَإِلَى اللَّهُ مِسْتَجِيبُواْ لَكُمْ ﴾ أي: من دعوتموهم للمعاونة (٥) ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ ﴾ وليس افتراء ﴿ وَأَعَلَمُواْ ﴾ خطاب للمشركين ﴿ أَنَّمَا أَنْزِلَ ﴾ متلبسًا (١) ﴿ وِعِلْمِ اللَّهِ ﴾ وليس افتراء

فهم النبي على أن يدع ذكر آلهتهم. اهد. ملخص ما ذكره القرطبي وغيره، وقال البيضاوي:
 «توقع الشيء لوجود دواعيه لا يلزم منه وقوعه لجواز وجود الصارف عنه».اهد. أي:
 فهاهنا لم يقع ترك ما أوحي إليه، وإن كان هناك دواعيه، وهي: مخافة الاستهزاء والرد؛
 لأن النبي على مأمور بالتبليغ، سواء قبلوا أم ردُّوا، وإنها عليه البلاغ.

<sup>(</sup>١) قوله: (هلا). أفاد أن ﴿لَوْلَا ﴾ للتحضيض.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بل أ). أفاد أن ﴿ أُمُّ ﴾ منقطعة، كما سبق في أول سورة البقرة وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تحداهم به أولًا). كما ذكرنا في تفسير الآية (٣٨) من سورة يونس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (﴿فَإِ﴾ن). قدره للتوضيح، أي: إن نون «إن» الشرطية مدغمة في لام «لم».

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: من دعوتموهم...). تفسير للضمير المرفوع، أي: الواو في ﴿يَسْتَجِيبُوا﴾. و﴿مَآ﴾ في ﴿أَنَمَآ﴾ كافة، أفادت أنها الحصر، ولذا قدر المفسر: (وليس افتراء عليه)، أي: أنزل بعلم الله فقط، دون افتراء عليه.

<sup>(</sup>٦) قوله: (متلبسًا). أشار إلى أن الباء في ﴿ بِعِلْم اللَّهِ ﴾ للتلبس والإلصاق.



عليه ﴿ وَأَن ﴾ مخففة، أي: أنه (١) ﴿ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ بعد هذه الحجة القاطعة أي أسلموا(٢).

(الله على الشرك الحَيَوةَ الدُّنيَّا وَزِينَنَهَا ﴾ بأن أصر على الشرك (الله وقيل: هي في المرائِي (أن ﴿ فَوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ ﴾ أي: جزاء ما عملوه من خير، كصدقة وصلة الرحم ﴿ فِهَا ﴾ بأن نوسع عليهم رزقهم ﴿ وَهُمْ فِهَا ﴾ أي: في الدنيا ﴿ لَا يَجْدُونَ (الله ) يَتْخَدُونَ (الله ) ينقصون شيئًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (مخففة). وتأتي المخففة إذا سبقت بها يدل على العلم، وهنا كذلك لسبق ﴿فَأَعَلَمُوا ﴾ وأشار بقوله: (أي: أنه) إلى أن اسم «أن» المخففة محذوف، وهو ضمير الشأن، والجملة بعدها في محل رفع خبرها. وكل ذلك من أحكام «أن» المخففة كها فصله النحاة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: أسلموا). أفاد أن الاستفهام بمعنى الطلب، كما في قوله تعالى: ﴿فَهَلَ أَنْهُمُ لَا اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَ

<sup>(</sup>٣) قوله: (بأن أصرّ على الشرك). الباء للتصوير، أي: صورة إرادة الحياة الدنيا أن يصر على الشرك، أو للسببية، أي: بسبب إصراره على الشرك. وعلى هذا القول يكون محمل الآية: الكافر: وهو موافق لما قاله الضحاك، قال: «من عمل عملًا صاحًا في غير تقوى -يعني من أهل الشرك - أُعطِيَ على ذلك أجرًا في الدنيا...». وبمثله رُوِي عن أنس قال: «هي في اليهود والنصارى»، ورُوي أنها في غير المؤمن عن قتادة. فتفيد الآية أن الكافر يجزى في الدنيا على حسناته، ولكن لا أجر له في الآخرة، كما دلت على ذلك آيات أخرى.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وقيل: هي في المراثي). أي: الآية في شأن المراثي، أي: الذي يعمل لأجل الرياء والسمعة. روي ذلك عن ابن عباس، قال: "من عمل صالحًا التمس الدنيا صومًا أو صلاة أو تهجدًا بالليل لا يعمله إلا لالتهاس الدنيا، يقول الله: أُوفّيه الذي التمس في الدنيا من المثابة، وحبط عمله الذي كان يعمل التهاس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين».اه. من ابن جرير.

﴿ أُولَتَهِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَكَبِطَ ﴾ بطل ﴿ مَا صَنعُوا فِيهَا ﴾ أي: الآخرة؛ فلا ثواب له ﴿ وَبَنطِلُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ آَنَا﴾.

(() ﴿ أَنَّمَن كَانَ عَلَى بَيِنَةِ ﴾ بيان (() ﴿ مِن رَبِهِ ، ﴾ وهو النبي ﷺ ، أو المؤمنون (() ، وهي: القرآن (() ﴿ وَمِن تَبَلُهِ ﴾ يتبعه (() ﴿ شَاهِدٌ ﴾ له (() بصدقه ﴿ مِنْهُ ﴾ أي: من الله ، وهو: جبريل (() ﴿ وَمِن تَبَلِهِ ، ﴾ أي: القرآن ﴿ كِنْنَبُ مُوسَىٰ ﴾ التوراة شاهد له أيضًا ﴿ إِمَامًا وَرَحْ مَةً ﴾ حال ، كمن ليس كذلك ؟ لا ، ﴿ أُولَكَيْكَ ﴾ أي: من كان على بينة ﴿ يُومِنُ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ جميع على بينة ﴿ يُومِنُ وَنَ بِهِ ، ﴾ أي: بالقرآن ، فلهم الجنة ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ، مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ جميع

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿ أَفَمَن كَانَ...﴾. الهمزة للاستفهام الإنكاري والفاء استئنافية. و «من» اسم موصول مبتدأ، وما بعده صلته، وخبر المبتدأ محذوف، قدره المفسر بقوله: (كمن ليس كذلك)، وقدر جواب الاستفهام بقوله: (لا)، أي: ليس كذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هو: النبي ﷺ. أي: المراد بـ﴿ أَنَمَنَكَانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ ﴾ هو النبي ﷺ. هذا قول قتادة. وقوله: (أو: المؤمنون). هذا قول آخر في المراد بمن كان على بينة، أي: هم المؤمنون، روي ذلك عن ابن زيد، وعلى بن الحسين، كما في القرطبي. ومشى عليه ابن كثير.

 <sup>(</sup>٣) وقوله: (وهي: القرآن). أي: البينة: القرآن. وقريبًا منه ذكره ابن جرير، قال: «بين له
 دينه»، وقال القرطبي: «بيان من الله ومعجزة كالقرآن».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يتبعه). أفاد أن «يتلو» من «التلو»، لا من «التلاوة».

<sup>(</sup>٥) قوله: (﴿ شَكَاهِدٌ ﴾ له...). على هذا يكون هذا المقدر خبرًا لـ ﴿ كِنَنْبُ مُوسَىٰ ﴾ و ﴿ مِن قَبَلِهِ ، ﴾ متعلق به، و ﴿ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ حالان من ضمير الخبر.

<sup>(</sup>٦) قوله: (﴿مِنْـهُ ﴾ أي: من الله، وهو جبريل). فالشاهد: جبريل، والضمير في ﴿مِنْـهُ ﴾ عائد على الله. كذا روي عن ابن عباس، ومجاهد، والنخعي، كما في القرطبي، ورجحه ابن جرير. وعن قتادة، والحسن: «الشاهد لسانه ﷺ، فـ «يتلو» من التلاوة».



الكفار (١) ﴿ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ أَمْ فَلَا تَكُ (١) فِي مِرْيَةِ ﴾ شك ﴿ مِنْهُ ﴾ من القرآن ﴿ إِنَّهُ ٱلْحَقُينِ وَلَكِنَ أَكْتُرُ النَّاسِ ﴾ أي: أهل مكة ﴿ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ آَكُ اللَّهُ اللَّ

(الله ﴿ وَمَنَ ﴾ أي: لا أحد (الله ﴿ أَظْلَمُ مِنَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا ﴾ بنسبة الشريك والولد إليه ﴿ أُولَتَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمٌ ﴾ يوم القيامة في جملة الخلق ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَانَدُ ﴾ جمع شاهد، وهم الملائكة (١٠) يشهدون للرسل بالإبلاغ

١ - كونه مضارعًا.

٢- مجزومًا بالسكون.

٣- لم يتصل به ساكن.

٤- لم يتصل به ضمير منصوب.

٥- في غير الوقف. كما فصله النحاة، وذكرناها مفصلة في «الثلاثيات».

(٣) قوله: (أي: لا أحد). أشار إلى أن الاستفهام للإنكار. كما تقدم نظير ذلك.

(٤) قوله: (وهم الملائكة). روى ابن جرير ذلك عن مجاهد وقتادة والأعمش. قال قتادة: «الملائكة، يشهدون على بني آدم بأعمالهم».اهـ. وقال الضحاك: «الأشهاد: الأنبياء والرسل، يقولون: يا ربنا أتيناهم بالحق فكذبوا، فنحن نشهد عليهم أنهم كذبوا عليك يا ربنا».اهـ، نقله ابن جرير.

<sup>(</sup>۱) قوله: (جميع الكفار). كذا قال قتادة وسعيد بن جبير. ودلت الآية على أن من لم يؤمن بهذا الدين من أيّ أهل ملة فهو في النار، كها روى مسلم عن أبي موسى الأشعري وَ وَاللَّهُ عَنْهُ أن رسول الله على قال: «والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» [(۱/ ١٣٥)].اهـ. ذكره ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُ ﴾. ﴿تَكُ ﴾: مضارع «كان» للمخاطب مجزوم بـ «لا» الناهية، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفًا، وحذف النون من مثل هذا جائز بشروط:

وعلى الكفار بالتكذيب ﴿ هَتَوُلَآءِ الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۚ أَلَا لَمَـنَهُ اللَّهِ عَلَى الطَّالِمِينَ ﴿ ﴾ المشركين.

(الله ﴿ اَلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللهِ (۱۱) دين الإسلام ﴿ وَيَبْغُونَهَا ﴾ يطلبون السبيل ﴿ عِوَجًا ﴾ معوجة (۱) ﴿ وَهُم إِلْآخِرَةِ هُمْ ﴾ تأكيد ﴿ كَفِوْرُنَ اللهُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ إما في محل جر نعت لـ ﴿ ٱلظَّالِمِينَ ﴾، أو في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، أي: هم الذين. ذكرهما القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (معوجة). أشار المفسر إلى أن ﴿عِوَجًا﴾ مصدر بمعنى: اسم المفعول، والفِعل: عَوِجَ -بكسر الواو-. ويقالُ: عَوَجَ -بفتح العين- على ما كان في حائط، أو عود ونحوهما مما هو منتصب. وبكسر العين: عِوَج على ما كان في أرض أو دين أو معاشي، كها يعلم من كتب اللغة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الله). قدره ليكون مفعولًا به لـ ﴿مُعْجِزِيرِ ﴾ وكذا فسره ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من أنصار يمنعونهم). فسر كذلك ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بإضلالهم غيرهم) أشار به إلى وجه مضاعفة العذاب، وهو ضلالهم وإضلالهم، وإلا فالعذاب لا يضاعف، وإنها يضاعف الثواب فضلًا من الله تعالى. أشار إلى ذلك الصاوى.

<sup>(</sup>٦) أي: (لفرط كراهتهم... ). أشار به إلى أن ﴿مَا ﴾ في ﴿مَا كَانُوا ﴾ في الموضعين نافية، والمعنى على التشبيه، شبهوا بمن لا يستطيعون السمع والبصر. كما في قول تعالى: ﴿ مُمُّ

(الله عليه الله عليه الله عليه الله على النار المؤبدة عليهم والله على النار المؤبدة عليهم وَصَلَ ﴾ غاب ﴿عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (الله على الله من دعوى الشريك.

الله - ﴿ لَا جُرُمُ ﴾ حقًا (١) ﴿ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿ اللهُ ﴾.

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوا ﴾ سكنوا واطمأنوا أو أنابوا(٢) ﴿ إِلَى رَبِّهِم أُوْلَتِهِكَ أَحْحَبُ ٱلْجَكَنَّةِ هُمْ فِبهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴾.

(الله عَمَانُ ﴾ صفة ﴿الْفَرِيقَيْنِ ﴾ الكفار والمؤمنين (١) ﴿كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصَةِ ﴾

بُكُمُ عُنيٌ ﴾ [البقرة: ١٨]، وبنحوه روى ابن جرير عن قتادة، قال: «ما كانوا يستطيعون أن يسمعوا خيرًا فينتفعوا به، ولا يبصروا خيرًا فيأخذوا به». وقيل: ﴿مَا ﴾ مصدرية، والمعنى بسبب كونهم يستطيعون السمع والبصر، ولكن أهملوهما. ذكره القرطبي.

(۱) قوله: (حقًا). هذا المعنى المراد بـ ﴿ لَا جَرَمَ ﴾. وأصله: ﴿ لَا ﴾ حرف نفي، وبه تم الكلام أي: ليس الأمر كما زعموا، و ﴿ جَرَمَ ﴾، بمعنى: ثبت، و «أن» وما بعدها في تأويل مصدر: فاعل ﴿ جَرَمَ ﴾، أي: ثبت خسرانهم في الآخرة، وقيل: ﴿ لَا ﴾ حرف نفي و ﴿ جَرَمَ ﴾ بمعنى: بدّ، وبعدها تقدّر «من» الجارة، والتقدير: لا جرم من أنه أي: لابد من أنه، وعلى الوجهين يكون «أن» بفتح الهمزة، ويجوز الكسر على تنزيل ﴿ لَا جَرَمَ ﴾ منزلة القسم. كما ذكره النحاة. ولم تقع هنا قراءة بالكسر.

- (٢) قوله: (سكنوا واطمأنوا). وهو مروي عن مجاهد، قال: «اطمأنوا».اهـ. وهو بمعنى: سكنوا. وقوله: (أنابوا). تفسير آخر لـ ﴿وَأَخْبَتُوا ﴾. قاله قتادة وابن عباس. كها روى ابن جرير. وعن قتادة أيضًا: «الإخبات: التخشع والتواضع»، قال ابن جرير: «وهذه الأقوال متقاربة المعانى».
- (٣) قوله: (الكفار والمؤمنين). قدم ذكر الكفار مراعاة لما في الآية، فالأعمى والأصم مثل الكافر، والبصير والسميع مثل المؤمن. كما قاله ابن عباس.

هذا مثل الكافر ﴿وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ ﴾ هذا مثل المؤمن ﴿ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ﴾ (١) لا ﴿ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (١٠٠٠) فيه إدغام التاء في الأصل في الذال (٢): تتعظون.

(الله على حذف القول ﴿ لَكُمُّ لَذِيرٌ مُبِينَ الْ فَوَمِدِ آتِي ﴾ أي: بأني (١)، وفي قراءة: بالكسر على حذف القول ﴿ لَكُمُّ لَذِيرٌ مُبِينُ ﴿ إِنَّ ﴾ بين الإنذار.

( الله عَلَيْكُمْ ﴾ إن عبدتم ﴿ لا نَعَبُدُوۤ ا إِلَّا اللَّهَ ۖ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾ إن عبدتم

(۱) قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ . ﴿ مَثَلًا ﴾ : تمييز محول عن الفاعل، أي: هل يستوي مثلها، أي: صفتها عندكم؟ لا، فكذلك حال الكافر والمؤمن لا يستويان عند الله. كها أشار إلى ذلك ابن جرير.

- (۲) قوله: (فيه إدغام التاء). أي: في ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ بتشديد الذال، أصله: «تتذكرون»، أدغمت التاء الثانية في الذال بعد قلبها ذالاً. وهذا على قراءة: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ بتشديد الذال، وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: بتخفيف الذال: ﴿نَذَكَّرُونَ﴾، أي: يحذف إحدى التاءين.
- (٣) من هنا ذكر الله تعالى قصص الأنبياء: تنبيهًا على الصبر على أذى الكفار وتسلية له ﷺ. كما أشار له القرطبي. وبدأ بقصة نوح عَليَهِ الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام. قاله ابن كثير.
- (٤) قوله: (﴿ أَنِي ﴾ أي: بأني). قرأ نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة: بالكسر: ﴿ إِنِّ ﴾ ، ووجهه تقدير القول: أي: «فقال إني». وقرأ الباقون: بفتح الهمزة، ووجهه: تقدير حرف الجر: الباء، والجار المجرور متعلق بـ ﴿ أَرْسَلَنَا ﴾ . كها ذكر الوجهين المفسر .
- (٥) قوله: (أي: بأن). ظاهر كلام المفسر أن ﴿أَن﴾ هنا مصدرية، والمصدر المؤول بدل اشتهال من ﴿إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ ﴾ ويصح كون ﴿أَن﴾ هنا تفسيرية، لسبق جملة فيها معنى القول وهي: بعثنا، وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير الباء. والله أعلم، وجرى في "إعراب القرآن» للدرويش على أنها تفسيرية.



غيره ﴿عَذَابَ يَوْمِ ٱلِيعِرِ ١٠٠٠ مَوْلُمْ فِي الدنيا والآخرة (١٠).

﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَا ۚ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ﴾ وهم الأشراف (٢) ﴿ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا مَشَرًا مِنْفَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا ﴾ ولا فضل لك علينا ﴿ وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا ﴾ أسافلنا كالحاكة والأساكفة (٣) ﴿ بَادِئَ ٱلرَّأْيِ ﴾ بالهمزة وتركه (٤)، أي: ابتداءً من غير تفكر فيك. ونصبه على الظرف، أي وقت حدوث أول رأيهم ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ

(۱) قوله: (مؤلم). بصيغة اسم الفاعل، وبعضهم يضبطونه بصيغة اسم المفعول، وتقدم في سورة البقرة الآية (۱۰).

(٢) قوله: (وهم الأشراف). أي: الكبراء، وهو معنى الملأ، كما تقدم.

(٣) قوله: (كالحاكة والأساكفة). الحاكة جمع حائك، وهو الخياط، والأساكفة جمع إسكاف، وهو صانع النعل.

(٤) قوله: (بالهمزة تركه). قرأ الدوري عن أبي عمرو: ﴿بَادِئَ ٱلرَّأْيِ ﴾: بالهمزة في ﴿بَادِئَ﴾ وفي ﴿ٱلرَّأْيِ ﴾.

وقرأ أبو جعفر: ﴿بَادِئَ الرَّاي﴾: بالهمزة والألف.

وقرأ الباقون: ﴿بَادِى اَلرَّأِي ﴾: بالياء في ﴿بَادِى ﴾ والهمزة في ﴿الرَّأْي ﴾. أما همزة ﴿الرَّأْي ﴾ فهي الأصل، والألف تخفيف الهمزة، وأما ﴿بَادِئَ ﴾ بالهمزة: فهو اسم فاعل من «بدا، يبدو»، من «بدأ»، بمعنى: شرع، والياء في ﴿بَادِى ﴾ على أنه اسم فاعل من «بدا، يبدو»، بمعنى: ظهر، ومعناهما متقارب. وعلى كل حال، هو منصوب على الظرفية الزمانية كها ذكره المفسر، والعامل فيه: ﴿ أَتَبَعَكَ ﴾.

قال ابن كثير: «هذا القول منهم يدل على جهلهم وقلة عقلهم، فإن الحق في نفسه صحيح سواء قبله الأشراف أو الأراذل، بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو فقراء، ثم الواقع غالبًا أن أتباع الحق ضعفاء الناس، أي: لطيب قلوبهم، وخلوها عن الكبر والترفع».اهد. ملخصًا من ابن كثير والصاوي.

عَلَيْنَا مِن فَضْلِ ﴾ فتستحقون به الاتباع منا ﴿بَلْ نَظْئَكُمْ كَذِيبِ ﴿ اللَّهِ الْحَوَى اللَّهُ ﴾ في دعوى الرسالة. أَذْرَجُوا قومه معه في الخطاب(١١).

(الله على بَيْنَةِ ﴾ بيان ﴿ مِن رَبِي الله على بَيْنَةِ ﴾ بيان ﴿ مِن رَبِي وَمَالَئِي رَحْمَةً ﴾ بيان ﴿ مِن رَبِي وَمَالَئِي رَحْمَةً ﴾ نبوة (١) ﴿ مِنْ عِندِهِ وَ فَعَمِيتَ ﴾ خفيت (١) ﴿ عَلَيْكُو ﴾ ، وفي قراءة: بتشديد الميم والبناء للمفعول ﴿ أَنْلُزِمُكُمُوهَا ﴾ (٥) أنجبركم على قبولها ﴿ وَأَنتُم لَهَا كُنْرِهُونَ الله ﴾ لا نقدر على ذلك (١).

👚 ﴿ وَيَنفَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ على تبليغ الرسالة ﴿ مَالًّا ﴾ تعطونيه

<sup>(</sup>۱) قوله: (أدرجوا قومه...). يعني: خاطب الكفار نوحًا عَلَيْهَالسَّكُمُ بضمير الجمع في قولهم: ﴿ زَىٰ لَكُمْ ﴾ و﴿ نَظُنُكُمْ ﴾؛ وذلك لإدخال قومه المؤمنين معه، فقول المفسر: (أَدْرَجوا)، أى: أَدْخَلوا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أخبروني). ذكرنا فيها سبق أصل ﴿ أَرَءَيْتُمُ ﴾. مثلًا «الأنعام» الآية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) قوله: (نبوة). بنحوه فسر القرطبي، وعزاه إلى ابن عباس، وقال ابن جرير: «التوفيق والحكمة».

<sup>(</sup>٤) قوله: (خفيت). تفسير لـ ﴿ فَعَيِيَتْ ﴾، بوزن: سَمِعت، من الثلاثي المجرد: قراءة الجمهور. وقرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: ﴿ فَعُمِّيَتُ ﴾: بتشديد الميم بصيغة المبني للمفعول، كما قاله المفسر.

<sup>(</sup>٥) فائدة: ﴿أَنْلُزِمُكُمُومًا﴾. خس كلمات، همزة الاستفهام، والفعل، والفاعل، والمفعول الأول، والمفعول الثاني، ويجوز في الكلام كون المفعول الثاني ضميرًا منفصلًا «إياها»، والضمير المتصل أرجح. وهو أحد الموضعين اللذين يجوز فيهما الضمير المنفصل مع إمكان الضمير المتصل كما فصله النحاة، وقد أوضحنا ذلك في «رسالة الاستثناء».

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: لا نقدر...). أشار به إلى أن الاستفهام للإنكار.



﴿إِنَّ ﴾ مَا ﴿أَجْرِى ﴾ ثوابي ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ ﴾ كما أمرتموني (١) ﴿إِنَّهُم مُلَنقُوا رَبِّهِم ﴾ بالبعث فيجازيهم، ويأخذ لهم ممن ظلمهم وطردهم ﴿وَلَنكِنِّ آرَنكُوْ قَوْمًا جَمْ لُوك ﴿ وَلَنكِنِّ الرَّكَمُ وَقَمَّا جَمْ لُوك ﴿ وَلَنكِنِّ الرَّكَمُ وَقَمَّا جَمْ لُوك ﴿ وَلَنكِنِّ الرَّكَمُ وَالْكَانِ اللَّهُ ﴾ عاقبة أمركم.

("" - ﴿ وَيَكَوْمِ مَن يَنْصُرُفِ ﴾ يمنعني (") ﴿ مِنَ اللَّهِ ﴾ أي: عذابه (") ﴿ إِن طَرَحَتُمْ أَهُ اللهِ الثانية في أي: لا ناصر لي (الله ﴿ أَفَلَا ﴾ فهلا (٥) ﴿ تَذَّكُّرُونَ (الله على الثانية في الذال (١): تتعظون.

( ﴿ وَلا آفُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَانِينُ ٱللَّهِ وَلا ﴾ إني ﴿ أَعَلَمُ ٱلْغَيْبَ (٧) وَلا ٓ أَفُولُ إِنِّ

(١) قوله: (كها أمرتموني). أفاد أن أولئك الملأ كانوا سألوا نوحًا عَلَيْهَالسَّكَمُ أن يطرد الضعفاء حتى يتبعوه.

روى ذلك ابن جرير عن ابن جريج، قال: «قالوا له: يا نوح، إن أحببت أن نتبعك فاطردهم، وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم في الأمر سواء، فقال: ﴿وَمَآأَنَا بِطَارِدِ اللَّهُ مَا مُنْهَا أَ﴾. اهـ.

(٢) قوله: (يمنعني). وبه فسر ابن جرير.

(٣) قوله: (أي: عذابه). إشارة إلى تقدير مضاف.

(٤) قوله: (أي: لا ناصر لي). أفاد أن الاستفهام للإنكار والنفي.

(٥) قوله: (فهلا). أشار إلى أن الاستفهام تضمن معنى التحضيض والاستنكار.

- (٦) قوله: (بإدغام...). أي: فأصله: تتذكرون، أدغمت التاء الثاية في الذال، كما تقدم نظير ذلك. وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: بحذف إحدى التاءين: ﴿نَدَكَرُونَ ﴾. كما تقدم نظيره أيضًا.
- (٧) قوله: (﴿ وَلاّ ﴾ إني ﴿ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ ﴾). بتقدير: (إني ) -كما فعله المفسر تكون الجملة معطوفة على مقول القول، أي: على ﴿ عِندِى خَزَّ إِنْ ٱللَّهِ ﴾. و «لا» مؤكدة للنفى، والمعنى: لا أقول =

مَلَكُ ﴾ بل أنا بشر مثلكم ﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ نَزْدَرِيّ ﴾ تحتقر (١) ﴿أَعَيْنَكُمُ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا لَلَهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ﴾ قلوبهم ﴿إِنِّ إِذَا ﴾ إن قلتُ ذلك (١) ﴿لَينَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَدَلَتَنَا ﴾ خاصمتنا (٣) ﴿ فَأَكَثَرَتَ جِدَلَنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ به من العذاب ﴿إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ أَنَا ﴾ فيه.

الله عَلَمْ نَصْحِى إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيكُمْ ﴾

لكم عندي خزائن الله، ولا أقول إني أعلم الغيب. ويمكن كون ﴿وَلاَ أَعَلَمُ ﴾ معطوفة على ﴿ وَلاَ أَقُولُ ﴾، والمعنى: لا أقول عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب. وعلى هذا لا يحتاج إلى تقدير: (إني).

فائدة: أشار القرطبي إلى أن قوله: ﴿ وَلاَ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ ﴾ مما استدل به على تفضيل الملائكة على البشر اهـ.

- (۱) قوله: (تحتقر). تزدري: بوزن تفتعل، من «زرَى، يزْري»، وأصله: تزتري بالتاء، قلبت تاء الافتعال دالًا، وتقلب كذلك إذا كان فاؤه دالًا أو ذالًا أو زاءً. كما ذكره أهل الصرف.
- (٢) قوله: (إن قلت ذلك). تفسير للمراد بـ﴿إِذَا﴾ لا بيان الإعراب، إذن هنا حرف جواب، مهملة عن نصب المضارع؛ لتوسطه، أو «إذْ» اسم، وظرف في محل نصب، والتنوين عوض عن المضاف إليه. أي: إذْ أقول ذلك. والله أعلم.



أي: إغواءكم (١)، وجواب الشرط دل عليه (٢): «وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِى »، ﴿ هُوَ رَبُّكُمْ وَ وَلِا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِى »، ﴿ هُوَ رَبُّكُمْ وَ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

(") - قال تعالى : ﴿ أَمْرُ ﴾ بل أ(") ﴿ يَقُولُونَ ﴾ أي: كفار مكة (١) ﴿ أَفَتَرَنَهُ ﴾

(۱) قوله: (إغواءكم). أشار إلى أن ﴿أَنَ﴾ مصدرية، والإغواء: الإضلال، كما فسر به القرطبي، وقال: «هذا مما يدل على بطلان قول المعتزلة والقدرية من أن الضلالة غير مرادة لله تعالى».اهـ. ملخصًا. وفسر ابن جرير: ﴿أَنْ يُغْوِيَكُمُ ۗ ﴾: «أي: يهلككم».

(٢) قوله: (وجواب الشرط...). أي: الشرط الأول، وهو: ﴿إِنَّ أَرَدَتُ أَنَّ أَنَصَحَ لَكُمْ ﴾، دل عليه ﴿وَلَا يَنَفَمُكُو ﴾ بناء على مذهب البصريين من أن الجواب لا يتقدم على الشرط، بل المتقدم دال على الجواب المحذوف، ولو كان المتقدم جوابًا لدخلت الفاء عليه؛ لأنه هنا من مواضع وجوب الفاء لكونه منفيًا بـ«لا».

وأما جواب الشرط الثاني فمحذوف أيضًا دل عليه الجملة الشرطية الأولى، والمعنى: إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي. وعلى هذا يكون الشرط الثاني: ﴿إِنْ كَانَ اللهُ ... ﴾ باعتبار المعنى، كقول القائل: إن أكلتِ إن شربتِ فأنت طالق، تطلق إذا شربت ثم أكلت، قيد الأكل بكونه بعد الشرب، أي: الشرط الثاني أصبح قيدًا للأول، أفاده البيضاوي وغيره.

(٣) قوله: (بل أ). أفاد أن ﴿ أَمْ ﴾ منقطعة.

(٤) وقوله: (كفار مكة). على هذا تكون هذه الآية معترضة بين قصة نوح عَلَيْهِالسَّلَامُ. عزا القرطبي هذا القول إلى مقاتل، وعليه جرى ابن جرير، وابن كثير، وعزا إلى ابن عباس أن هذا من محاورة نوح عَلَيْهِالسَّلَامُ. وقال محاورة نوح عَلَيْهِالسَّلَامُ لقومه، واختاره؛ لأن ما قبله وما بعده قصة نوح عَلَيْهِالسَّلَامُ. وقال الصاوي: «عليه أكثر المفسرين»، وعلى هذا يعود الضمير في ﴿آفَتَرَكُ ﴾ إلى الوحي الذي بلغه نوح عَلَيْهِالسَّلَامُ. وعلى كلا القولين لابد أن تكون هذه الآية من قول الله، لا من مقول نوح عَلَيْهَالسَّلَامُ، لوجود: ﴿قُلُ ﴾، خطابًا له، ولضمير الغيبة في ﴿يَقُولُونَ ﴾، والله أعلم.

اختلق محمد القرآن ﴿ قُلُ إِنِ الْفَتَرَتُهُ وَمَكَلَ إِجْرَامِ ﴾ إثمي، أي: عقوبته ﴿ وَأَنَا بَرِيٌّ \* مِمَّا يَجُدِمُونَ ١٠٠٠ من إجرامكم في نسبة الافتراء إليّ.

﴿ وَأُوحِ إِلَى نُوحِ أَنَّهُ لَن يُوْمِ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَبِسْ ﴾ تحزن ﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْمَلُونَ ﴿ ثَلَى ﴾ من الشرك، فدعا عليهم (١١) بقوله: «رَّبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ » [نوح: ٢٦] الخ، فأجاب الله دعاءه، فقال:

( وَأَصَنَعَ الفُلْكَ ﴾ السفينة ﴿ وَأَعَيُنِنَا ﴾ بمرأى منا وحفظنا ( ) ﴿ وَوَحِينَا ﴾ أمرنا ( ) ﴿ وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُواً ﴾ كفروا، بترك إهلاكهم ﴿ إنَّهُم مُغْرَقُونَ ( ) ﴾ ( ) .

(۱) قوله: (فدعا عليهم). صريح في أن دعاء نوح عَلَيْهِ السَّلَمُ على قومهم بقوله: ﴿رَبِ لَا نَذَرْ...﴾ كان بعد أن أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومه أحد إلا من قد آمن، وروي ابن جرير هذا عن الضحاك، قال: «فحينئذ دعا على قومه لما بين الله له أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن». اهـ.

وقد ذكرنا ذلك عن القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتِيَّتَ وَعَوْنَ ﴾ الآية (٨٨) من سورة يونس، ولكن ظاهر كلام ابن جرير، وابن كثير أن هذه الدعوة كانت أولًا. قال ابن جرير: «وأوحى الله ذلك إليه بعدما دعا عليهم نوح بالهلاك...».اهـ. وبنحو ذلك قال ابن كثير. والله أعلم.

(٢) قوله: (بمرأى منه وحفظنا). تفسير للمراد بقوله: ﴿ بِأَعَيُنِنَا ﴾، وبه فسر ابن كثير، قال: «بمرأى منا».اهد. وعزا القرطبي إلى الربيع بن أنس: «بحفظنا إياك حِفْظَ من يراك»، وإلى ابن عباس: «بحراستنا»، فالخلاصة: أن قول المفسر هنا صحيح لا غبار فيه، علمًا بأن العين صفة ثابتة لله تعالى، كما عليه السلف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أمرنا). بنحوه فسر ابن كثير. قال: «أي: تعلمينا لك ما تصنعه».

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿إِنَّهُم مُّغْرَفُونَ ١٠٠٠)، قال البلاغيون: أكدت الجملة مع أن نوحًا لم يكن =



﴿ وَيَصَنَعُ ٱلْفُلُكِ ﴾ حكاية حال ماضية (١) ﴿ وَكُلِّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاً ﴾ جماعة ﴿ مِن قَوْمِهِ مَسَخِرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ ﴿ فَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسْخُرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخُرُونَ ﴿ فَا نَجُونا وَغُرِقْتُم.

﴿ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن ﴾ موصولة (٣)، مفعول للعلم ﴿ يَأْنِيهِ عَذَابٌ

فائدة: نقل ابن كثير عن ابن إسخى عن التوراة: «كانت السفينة من خشب الساج، وطولها ثهانون ذراعًا وعرضها خسون ذراعًا، وارتفاعها ثلاثون ذراعًا، لها ثلاث طبقات، السفلى للدواب، والوسطى للناس، والعليا للطيور، وعليها غطاء من فوقها مطبق عليها». اهد ملخصًا. ونقل القرطبي عن ابن عباس: «طولها ثلاثيائة ذراع، وعرضها خسون، وارتفاعها ثلاثون، وكان من الساج»، وعن الحسن البصري: «طولها ألف ومائتا ذراع، وعرضها ستمائة ذراع»، فالله أعلم.

(٢) قوله: (استهزؤوا به). كان من استهزائهم قولهم: يا نوح صرتَ بعد النبوة نجارًا وقوله: أتعمل السفينة في البر؟ كما في ابن جرير.

ونقل القرطبي: «لما رأوا بناء السفينة قالوا: يا نوح ما تصنع؟ قال: أبني بيتًا يمشي على الماء فعجبوا وسخروا». وعن ابن عباس: «ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر و لا بحر، فلذلك سخروا منه، ومياه البحار هي بقية الطوفان». اهـ. والله أعلم. و لا يخالف هذا أن العرش كان على الماء؛ لأن المذكور في كلام ابن عباس هو الماء الكائن في الأرض والذي نشاهده.

(٣) قوله: (موصولة). أي: ﴿مَن﴾ هنا اسم موصول في محل نصب مفعول به لـ ﴿تَمْلَمُونِ ﴾، المتعدي للمفعول الواحد، ويصح كونها استفهامية، فهي معلقة، مبتدأ، وجملة ﴿يَأْلِيهِ ﴾ خبر، وليست شرطية، أو استفهامية، وجملة ﴿يَأْلِيهِ ﴾ صلة الموصول.

مترددًا، وذلك تنزيلًا له منزلة السائل لسبق ما يشير إلى هذا الحكم، وهوقوله تعالى:
 ﴿وَلاَ تُعْنِطِبْنِى ﴾، ففيه إشارة إلى أنه قد حكم عليهم بالإهلاك، فناسب التأكيد.

<sup>(</sup>١) قوله: (حكاية حال). أي: التعبير بالمضارع في ﴿وَيَصَّنَعُ ﴾ مع أنه قد مضى، لحكاية الحال الماضية، وهي من لطائف البلاغة.

# يُخْزِيهِ وَيَحِلُ ﴾ ينزل ﴿عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيدٌ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

(الله وَقَارَ اللّهُ وَاللّه وَاللّه

<sup>(</sup>۱) قوله: (غاية للصنع). ظاهره أن ﴿ حَتَى ﴾ هنا حرف جر للغاية، والمجرور مقدر: والمعنى: يصنع الفلك حتى قوله له احمل.. والأولى كون ﴿ حَتَى ﴾ ابتدائية لدخولها على الجملة. وذكر البيضاوى احتمال كونها ابتدائية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (للخباز). أشار به إلى أن ﴿النَّنُورُ ﴾ هنا هو التنور المعروف الذي يخبز عليه. روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد. و «أل» فيه عهدية؛ لأن المراد تنور أهله. قال ابن عباس: «إذا رأيت تنور أهلك يخرج منه الماء...».اه. وعن الحسن: «كان التنور: وجه الأرض»، وعن على: «هو تنوير الصبح»، فمعنى فار التنور: طلع الفجر. وقد نقل القرطبي سبعة أقوال في معناه، والمشهور والمتبادر ما قاله المفسر، وهو الذي رجحه ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي ذكر وأنثى). قرأ الجمهور بإضافة ﴿كُلِّ ﴾ إلى ﴿زَوْجَيْنِ ﴾، وعلى هذا يكون ﴿أَتْنَيْنِ ﴾ مفعولًا به لـ﴿أَتْمِلَ ﴾، والمعنى: احمل اثنين من كل زوجين أي: من كل أنواع الذكر والأنثى، كما مشى عليه المفسر. وقرأ حفص بتنوين ﴿كُلٍّ ﴾، وعلى هذا يكون ﴿زَوْجَيْنِ ﴾ مفعولًا به، و﴿أَتْنَيْنِ ﴾ توكيدًا. فقوله: (وهو مفعول) أي: ﴿أَتْنَيْنِ ﴾ مفعول به لـ﴿أَحْمِلُ ﴾ على قراءة الجمهور.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي القصة...). نقل القرطبي هذه القصة عن جعفر بن محمد.

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿وَٱهۡلَكَ﴾. معطوف على مفعول ﴿أَتَحِلُ﴾ منصوب، والكاف مضاف إليه، وليس ﴿أَهۡلُكَ﴾ فعلًا من الإهلاك.



بالإهلاك (۱)، وهو زوجته واعلة وولده كنعان (۲) بخلاف سام وحام ويافث، فحملهم وزوجاتهم الثلاثة ﴿وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ (۱) في قيل: كانوا ستة رجال ونساؤهم (۳). وقيل: جميع ما كان (١) في السفينة ثمانون نصفهم رجال ونصفهم نساء.

(الله ﴿ وَقَالَ ﴾ نوح ﴿ أَرْكَبُواْ فِهَا بِسَــِ ٱللَّهِ بَعْرِبْهَا وَمُرْسَنَهَا ﴾ بفتح الميمين وضمها (٥)، مصدران، أي: جريها ورسوّها، أي: منتهى سيرها ﴿ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ

(١) قوله: (أي: منهم). كما قال تعالى في سورة المؤمنون: ﴿ إِلَّا مَن سَـَبَقَ عَلَيْــــهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمٍّ ﴾ [المؤمنون: ٢٧].

(٢) قوله: (واعلة). اسم زوجة نوح التي هلكت، وكنعان اسم ولده الذي هلك، والأولاد
 الثلاثة الباقون -وهم سام وحام ويافث- سلموا هم وزوجاتهم.

(٣) قوله: (قيل: كانوا ستة...). نسب إلى ابن إسحٰق، أنهم كانوا ستة ممن آمن غير نوح وبنيه الثلاثة.

(٤) وقوله: (جميع من كان...). هذا عزي إلى ابن عباس، قال ابن جرير بعد نقل الأقوال المختلفة في عددهم: «قال تعالى: ﴿وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿ وَلَم يَذكر عددهم، ولا صح عن رسول الله ﷺ، فلا ينبغي أن نتجاوز في ذلك حد الله...».اهـ. ملخصًا، أي: الأولى ألا نحدد عددهم لعدم دليل صحيح ولعدم الفائدة في ذلك.

(٥) قوله: (بفتح الميمين...). والمراد بالميمين: الميم في «مجرى» و «مرسى». أما فتح الميم من ﴿ بَحْرِنهَا ﴾ فسبعية، قرأ به حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف، قرأوا بإمالة الراء. وأما فتح الميم في ﴿ مَرْسَاهَا ﴾ فشاذة. عزاها القرطبي إلى يحيى بن وثاب، وهما مصدران

وأما فتح الميم في ﴿مَرْسَاهَا﴾ فشاذة. عزاها القرطبي إلى يحيى بن وثاب، وهما مصدران ميميان من: «جَرَى» و«رَسَى».

وأما الضم في ﴿مُجْرِاهَا﴾: فقرأه أبو عمرو بالإمالة في الراء. والجمهور بفتح الراء بالألف دون إمالة: ﴿مُجْرَاهَا﴾: مصدر ميمي من «أَجْرَى».

وأما ضم الميم من ﴿وَمُرْسَنهَأَ ﴾ فهي القراءة المتواترة، مصدر ميمي من «أَرْسَى»، وعلى=

رَّحِيمٌ ١٠٠٠ حيث لم يهلكنا.

(\*\*)- ﴿ وَهِي مَبْرِى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَ الِ ﴾ في الارتفاع والعظم (') ﴿ وَنَادَىٰ نُوخُ اَبَنَهُ ﴾ كنعان ('') ﴿ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ ﴾ عن السفينة (\*\*) ﴿ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَعْنَا وَلَا تَكُن مُّعَ ٱلكَّفِرِينَ (\*\*\*) ﴾.

(الله حَوَّالُ سَنَاوِى إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي ﴾ يمنعني ﴿مِنَ ٱلْمَآوَ قَالُ لَا عَاصِمُ ٱلْمُوَّمُ مِنْ أَمْرِ ٱلله فهو المعصوم قال تعالى: ﴿وَمَا لَبَيْنَهُمَا ٱلْمُوَّجُ فَكَاكِ مِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ (الله فهو المعصوم قال تعالى: ﴿وَمَالُ بَيْنَهُمَا ٱلْمُوَّجُ فَكَاكِ مِنَ ٱلْمُعْرَقِينَ (الله فهو المعصوم قال تعالى:

﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَكِي مَا ٓ الذي نبع منك (٦)، فشربته، دون ما نزل من

= كل حال ﴿ بَحْرِنهَا ﴾ مبتدأ مؤخر و ﴿ بِسَــــــ اللهِ ﴾ خبر مقدم. و يحتمل غير ذلك من الإعراب، كما فصله البيضاوي.

(۱) قوله: (في الارتفاع والعظم). بيّن به وجه الشبه. والجار والمجرور نعت للـ (مَوْجِ ﴾، وتشبيه له، كهاقال القرطبي.

(٢) قوله: (كنعان). ويسمى «يام»، قال القرطبي: «كان هذا النداء من قبل أن يستيقن القوم الغرق، وقبل رؤية اليأس، بل كان في أول ما فار التنور».اهـ. ويدل عليه قوله: 

﴿سَنَاوَى إِنَى جَبَل ﴾.

ونقل عن عكرمة وقتادة: «ركبوا في عشر رجب، واستوت على الجوديّ لعاشر محرم، فذلك ستة أشهر».اهـ.

(٣) قوله: (عن السفينة). وقيل: عن دين أبيه. ذكره القرطبي، ولا منافاة بينهما.

(٤) قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع. والمعنى: لا شيء يعصم اليوم من أمر الله ولكن من رحمه الله فهو المعصوم.

(٥) قوله تعالى: ﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا ﴾. أي: بين نوح وابنه.

(٦) قوله: (الذي نبع منك...). ذكر ابن كثير قريبًا مما ذكر المفسر، قال: «أمر الأرض أن تبلع =



السهاء فصار أنهارًا وبحارًا ﴿وَيَكَسَمَاهُ أَقْلِمِ ﴾ أمسكي عن المطر، فأمسكت ﴿وَغِيضَ ﴾ نقص (١) ﴿المَّاهُ وَقُنِي ٱلْأَمْرُ ﴾ تم أمر هلاك قوم نوح ﴿وَاسْتَوَتَ ﴾ وقفت السفينة ﴿عَلَى ٱلْجُودِيُّ ﴾ جبل بالجزيرة بقرب الموصل (٢) ﴿وَقِيلَ بُعُدًا ﴾ هلاكًا (٣) ﴿ لِلْقَوْرِ ٱلظَّلِمِينَ (١) ﴾ الكافرين.

( ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ مِ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي ﴾ كنعان ﴿ مِنْ أَهْلِي ﴾ (٤) وقد

ماءها الذي نبع منها واجتمع عليها، وأمر السهاء أن تقلع عن المطر».اهـ. وعزا القرطبي ذلك إلى ابن العربي. وكما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿آبْلَعِي مَآءَكِ ﴾ حيث أضيف الماء إلى ضمير الأرض. وقد تقدم نقل القرطبي عن ابن عباس: «أن ماء البحار هي بقية الطوفان».

<sup>(</sup>١) قوله: (نقص). كذا فسره عامة المفسرين، ورواه ابن جرير عن مجاهد.

<sup>(</sup>۲) قوله: (جبل بالجزيرة...). قاله مجاهد، وقال: «تشاخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت وتواضع هو لله فلم يغرق، وأرسيت سفينة نوح عليه».اهد. رواه ابن جرير. قال القرطبي: «يقال: أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر: الجودي بنوح، وطور سينا بموسى، وحِراء بمحمد عليه».اهد. لكن هذا ليس على وجه الحصر؛ لأن من الجبال المكرمة غيرهن، كغار ثور، وجبال أحد، والصفا والمروة، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (هلاكًا). أي: هلاكًا وخسارًا لهم وبعدًا من رحمة الله؛ فإنهم قد هلكوا عن آخرهم
 فلم يبق لهم بقية. قاله ابن كثير. و ﴿بُعّدًا﴾ مفعول مطلق منصوب بفعله المقدر.

فائدة: ذكر البلاغيون: أن هذه الآية تضمنت أنواعًا من البلاغة، حتى عد محي الدين المدرويش في كتابه (إعراب القرآن) واحدًا وعشرين نوعًا من أنواع البلاغة.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿مِنْ آهَلِي ﴾. أي: الذين وعدتهم بالنجاة. قاله القرطبي. وقال: «كان نوح يظن أنه مؤمن، لأنه كان منافقًا، كها قاله الحسن». اهـ ملخصًا. وقال ابن كثير: «هذا سؤال استعلام، وكشف عن حال ولده الذي غرق».اهـ. وروى ابن جرير عن الحسن وغيره: «أنه لم يكن ابنًا لنوح حقيقة، وإنها كان ابنًا لزوجته»، والله أعلم. والمشهور أنه كان ابنه، وروى ذلك عن ابن عباس، وكها يدل على ذلك ظاهر الآيات. فمعنى: =

وعدتني بنجاتهم ﴿وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ الذي لا خلف فيه ﴿وَأَنتَ أَخَكُمُ ٱلۡمَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اعلمهم وأعدلهم.

(أ) - ﴿ قَالَ ﴾ تعالى ﴿ يَنَنُو اللَّهُ اللَّهَ مِنَ أَهْلِكَ ﴾ الناجين، أو من أهل دينك ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ أَي : سؤالك إياي بنجاته ﴿ عَمَلُ غَيْرُ مَلِلَّ ﴾ فإنه كافر، ولا نجاة للكافرين، وفي قراءة (١): بكسر ميم «عَمِلَ » فعل، ونصب «غَيْرَ »؛ فالضمير لابنه ﴿ فَلَا تَسْئَلَنَّى ﴾ بالتشديد والتخفيف (١) ﴿ مَا لِيَسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ من إنجاء ابنك ﴿ إِنَّ

﴿إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ أي: أهلك الناجين. كما قاله سعيد بن جبير، وذكره ابن كثير وغيره. أو المعنى: ليس من أهل دينك. وعزاه القرطبي إلى الجمهور، وعلى هذا يكون في الكلام تقدير مضاف، ﴿مِنْ أَهْلِكُ ﴾ أي: أهل دينك. كما ذكرهما المفسّر.

(١) قوله: (وفي قراءة:...). هذه قراءة الكسائي ويعقوب: ﴿عَمِلَ ﴾ على أن «عَمِلَ» فعل ماضٍ وفاعله، و﴿غَيْرَ﴾ مفعول به. والضمير في ﴿إِنَّهُۥ﴾ راجع إلى ابنه.

وقرأ الباقون: ﴿عَمَّلُ عَبُّرُ مَنِلِجٌ ﴾: برفع ﴿عَمَلُ ﴾ و﴿عَيْرُ ﴾. والضمير عائد على السؤال.

## (٢) القراءات هنا ست:

- ١- ﴿ فَلَاتَسْتَلَٰنِّ ﴾: بفتح اللام وتشديد النون المكسورة: قرأ به ابن عامر، وقالون.
  - ٢- ﴿ فَلَاتَسْتَلَنِّي ﴾: بإثبات ياء المتكلم وصلًا: قرأ به ورش، وأبو جعفر.
- ٣- ﴿ فَلَا تَسْتَلَنَّ ﴾: بتشديد النون المفتوحة، أي: بدون ياء المتكلم لفظًا ولا تقديرًا: قرأ
   به ابن كثير، وصلًا ووقفًا.
  - ٤- ﴿ فَلَا تَسْتَلْنِي ﴾: بسكون اللام وبإثبات ياء المتكلم وصلًا فقط: قرأ به أبو عمرو.
- ٥- ﴿ فَلَا تَسْتَلْنِي ﴾: بإثبات ياء المتكلم وسكون اللام، وصلًا ووقفًا: قرأ به يعقوب وصلًا ووقفًا.
- ٦- ﴿ فَلَاتَتَكَانِ ﴾: بسكون اللام وحذف ياء المتكلم وصلًا ووقفًا: قرأ به الباقون. وقول المفسر بالتشديد والتخفيف يشمل هذه القراءات إجمالًا.



أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنِهِلِينَ ١٠٠٠ بسؤالك ما لم تعلم.

﴿ وَال رَبِ إِنِي أَعُودُ بِك مِ مِن ﴿ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۗ وَالَّا تَغْفِرُ لِي ﴿ أَن أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ ۗ وَالَّا تَغْفِرُ لِي اللَّهِ مَا فرط منى ﴿ وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ﴾.

(1) ﴿ قِيلَ يَنتُحُ أَهْبِطُ ﴾ إنزل من السفينة ﴿ يَسَلَنبِ ﴾ بسلامة أو بتحية (1) ﴿ مِنَا وَبَرَكَنتِ ﴾ خيرات (١) ﴿ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَرِ مِّمَّن مَّعَكَ ﴾ في السفينة، أي: من أُولادهم وذريتهم، وهم المؤمنون ﴿ وَأَمْمُ ﴾ بالرفع (٥)، ممن معك ﴿ سَنُمَيَّعُهُمْ ﴾

و «من» في ﴿ مِنَّ مَعَكَ ﴾ للتبعيض، كما أشار إليه المفسر بقوله: «وهم المؤمنون»، ومقابله: ﴿ وَأُمُّ مُسَنَّمَيَّمُهُم ﴾، ولذلك قال محمد بن كعب القرظي فيما رواه ابن جرير: «دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، ودخل في ذلك العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة». اهـ.

(٥) قوله: (بالرفع). أي: فهو مبتدأ، خبره جملة ﴿سَنُمَيِّمُهُمْ ﴾.

وقوله: (ممن معك). أفاد به أن ﴿أُمُّم ﴾ نكرة موصوفة؛ لأن المعنى: وأمم عمن معك. فصح وقوعه مبتدأ.

فائدة: قال العلماء: اجتمعت في قوله تعالى: ﴿أُمُرِمِّتُن مُعَكَ ﴾ ثماني ميمات متواليات، بدون أيّ ثقل على اللسان. وهذا من الإعجاز البلاغي. وقد عدّ بعض البلاغيين كثرة=

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿وَإِلَّاتَفْفِرْ ﴾. ﴿إِلَّا ﴾: (إن الشرطية أدغمت نونها في (لا النافية، و ﴿تَغْفِرْ ﴾: فعل الشرط، و ﴿أَكُن ﴾ جوابه.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ... ﴾. القائل: إما الملائكة، أو الله. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بسلامة أو تحية). ذكرهما القرطبي. واقتصر ابن جرير على الأول فقال: «بأمنٍ منا أنت ومن معك».اهـ. وابن كثير على الثاني فقال: «يخبر تعالى عما قيل لنُوح... من السلام عليه وعلى من معه».

<sup>(</sup>٤) قوله: (خيرات). تفسير للمراد بالبركات، قال القرطبي: «النعم الثابتة، مشتق من: بروك الجمل، وهو ثبوته وإقامته، ومنه: البركة لثبوت الماء فيها».اهـ.

في الدنيا ﴿ ثُمُّ يَمَسُّهُ مِنَّا عَذَابُ أَلِيدٌ ١٠٠٠ فِي الآخرة، وهم الكفار.

﴿ وَ﴾ أرسلنا ﴿ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ ﴾ من القبيلة (٤) ﴿ هُودًا قَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُوا اللَّهُ ﴾ وحدوه ﴿ مَا لَكُم يَنَ ﴾ زائدة (٥) ﴿ إِلَنهِ غَيْرُهُۥ إِنَّ ﴾ ما ﴿ أَنتُمْ ﴾ في

<sup>=</sup> تكرار الحروف من دواعي التنافر المخل بالفصاحة، والصحيح أنها لا تكون مخلة بالفصاحة إلا إذا أورثت ثقلًا على اللسان. وله هنا قد اجتمعت الحروف وليس في ذلك أي ثقل، وهو من أفصح الكلام وأكمله. كما أنه قد اجتمعت في هذه الآية الكريمة أكثر من عشرين ميهًا، وهو أيضًا نوع من الإعجاز البلاغي.

قيل: أكثر ما سُمع من اجتماع الحروف خمسة كافات؛ وذلك في قولهم: «ما رأيتُ كُكَّةً كَكُكَكِكُمْ». الككة: المركب. وفي هذه اللفظة نوع تنافر، مع كون الكلمة غريبة.

<sup>(</sup>۱) قوله: (هذه...). أشار إلى أن المراد بـ ﴿ يَلُّكَ ﴾ هنا الإشارة إلى القريب، واستعمل ﴿ يَلُّكَ ﴾ للتفخيم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أخبار ما غاب عنك). أفاد أن الغيب مصدر أريد به اسم الفاعل كها تقدم نظيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (القرآن). بيان للمشار إليه، وبه قال قتادة. والفاء في ﴿ فَأَصِّيرٌ ﴾ الفاء الفصيحة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من القبيلة). أفاد أن هودًا عَلَيْهَالسَّكُمْ من قبيلة عاد، وقد تقدم ذكر نسبه عَلَيْهَالسَّكُمُ في تفسير الآية (٦٥) من سورة الأعراف، كما مرّ مزيد بيان عنهم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معنّى.

<sup>(</sup>٦) وقوله تعالى: ﴿مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهُ غَيْرُهُۥ ﴾. الإله هنا بمعنى: المعبود بحق، أي: المستحق للعبادة، لا المعبود المطلق. وقد ذكرنا المعنيين في تفسير آية الكسري، مع تفصيل.



عبادتكم الأوثان ﴿إِلَّامُفَتَّرُونَ ۞﴾ كاذبون على الله.

﴾ ﴿ يَنفَوْمِ لَا أَسْئَلُكُوْ عَلَيْهِ ﴾ على التوحيد'' ﴿ أَجْرًا ۚ إِنَّ ﴾ ما ﴿ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ﴾ الله '' ﴿ اَلَّذِى فَطَرَ فِي ﴾ خلقنى ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ ﴾ .

الله ﴿ وَيَنَقَوْمِ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾ من الشرك ﴿ ثُمَّ تُوبُواً ﴾ ارجعوا ﴿ إِلَيْهِ ﴾ بالطاعة ﴿ يُرْسِلِ السَّمَآءَ ﴾ المطر<sup>(٣)</sup>، وكانوا قد منعوه <sup>(١)</sup> ﴿ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا ﴾ كثير الدرور <sup>(٥)</sup> ﴿ وَيَزِدْكُمُ مَّ قُوَّةً إِلَى ﴾ مع ﴿ فُوَّتِكُمْ ﴾ بالمال والولد ﴿ وَلَا نَنُولُواْ لَا يُولُولُا نَنُولُواْ فَهُ مِينَ ﴿ وَلَا نَنُولُواْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمْرِمِينَ ﴿ وَكُلُونُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمْرِمِينَ ﴿ وَلَا لَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

(١) قوله: (على التوحيد). أي: الدعاء إليه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الله). قدر الاسم الكريم ليفيد أن ﴿ اَلَّذِي ﴾ نعت للمقدر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (المطر). أفاد أن ﴿السَّمَاءَ﴾ هنا بمعنى المطر، من باب المجاز المرسل.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وكانوا قد منعوه). (منعوا) بصيغة المبني للمفعول، والواو نائب فاعل، والهاء: المفعول الثاني، أي: كانوا منعوا المطر ووقعوا في القحط وقلة النسل. كما أشار له ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (كثير الدرور). أفاد أن ﴿يَدَرَارَا ﴾ صيغة مبالغة على وزن «مفعال» من «دَرَّ، يَدُرُّ، وَنُولِهِ: أَو يَدِرُّ». ونصبه على الحال.

<sup>(</sup>٦) قوله: (برهان...). وبنحوه فسر ابن جرير وغيره.

 <sup>(</sup>٧) وقوله: (لقولك). أفاد أن ﴿عَن﴾ هنا للتعليل، كما قال ابن جرير: (لقولك أو من أجل قولك».

بِسُوَةً ﴾ فخبلك (١) لسبك إياها فأنت تهذي (١) ﴿قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ اللَّهَ ﴾ على ﴿وَاشْهَدُوۤ اللَّهَ اللَّهَ على ﴿وَاشْهَدُوۤ الْـ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

﴿ مِن دُونِهِ ۚ فَكِيدُوفِ ﴾ (١) احتالوا في هلاكي ﴿ جَمِيعًا ﴾ أنتم وأوثانكم
 ﴿ ثُمَرٌ لَا نُنظِرُونِ ﴿ ثُلَى مُهلون.

(٥) - ﴿ إِنِي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَقِي وَرَتِيكُمُ مَّامِن ﴾ زائدة (٥) ﴿ دَاَبَةٍ ﴾ نسمة (١) تدب على الأرض ﴿ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِيَئِمَ أَ ﴾ أي: مالكها وقاهرها (٧)، فلا نفع ولا ضرر

<sup>(</sup>١) قوله: (فخبلك...). أي: أصابك بخبل، وهو فساد العقل -نعوذ بالله منه-، وبمثله فسر ابن جرير، وعزاه إلى مجاهد، وابن عباس وغيرهما.اهـ.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (فأنت تهذي). تهذي: مضارع «هذي، يهذي» بمعنى: تكلم بغير معقول. تنبيه: هذا الكلام منهم يدل على أنهم يعتقدون في آلهتهم النفع والضر، مع عبادتهم لها.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿فَكِيدُونِ﴾. الفاء: الفصيحة، وكيدوا: فعل أمر من «كاد، يكيد» مسند إلى واو الجهاعة مبني بحذف النون، والنون للوقاية، والياء: في محل نصب مفعول به، و ﴿ يَعْمِيعًا ﴾ حال منصوبة، و ﴿ لَا نُنظِرُونِ ﴾ ناهية جازمة، والفعل مجزوم بحذف النون، والنون الموجودة نون الوقاية، وبعدها ياء المتكلم حذفت تخفيفًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معنّى.

<sup>(</sup>٦) قوله: (نسمة...). أفاد أن الـ ﴿ دَاَّبَةٍ ﴾ هنا بالمعنى اللغوي، كما تقدم في أول السورة.

<sup>(</sup>٧) قوله: (أي: مالكها وقاهرها). كذا قاله ابن كثير، قال: «تحت قهره وسلطانه»، وهكذا فسره ابن جرير، قال: «فإنه ليس من شيء يدب على الأرض إلا والله مالكه، وهو في قبضته وسلطانه ذليل له خاضم». اهـ.



إلا بإذنه، وخص الناصية بالذكر<sup>(۱)</sup>؛ لأن من أخذ بناصيته يكون في غاية الذل إِنَّ رَقِي عَلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ ﴾ طريق الحق والعدل.

﴿ وَإِن تَوَلَّوا ﴾ فيه حذف إحدى التاءين، أي: تعرضوا ﴿ فَقَدَ أَبَلَغَنَكُم (٢) مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ عِ إِلَيْكُرُ وَيَسْنَغْلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا ﴾ بإشر اككم ﴿إِنَّ رَبِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴿ ﴾ رقيب.

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْهُمَا ﴾ عذابنا (٣) ﴿ غَيَّتَنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةِ ﴾ هداية (٤) ﴿ وَيَنَا وَنَعَيْنَاهُمُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ۞ ﴾ شديد.

﴿ وَيَلْكَ عَادُّ ﴾ إشارة إلى آثارهم، أي: فسيروا (٥) في الأرض وانظروا

<sup>(</sup>۱) قوله: (وخص الناصية...). أي: ذكر الناصية مع أن كلها في قبضة الله وقهره، لما ذكره المفسر، وبمثله فصّل ابن جرير، قال: «لأن العرب كانت تستعمل ذلك في وصفها من وصفته بالذلة والخضوع، فخاطبهم الله بها يعرفون في كلامهم». اهـ. ملخصًا.

الخلاصة: فيكون الكلام ﴿مَامِن دَآتِةٍ ... ﴾ كناية عن القهر والسلطنة.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿فَقَدْ أَبَلَقَتُكُم ... ﴾. جواب الشرط، وهو دال على الجواب المحذوف من حيث المعنى، كأن المعنى: فإن تولوا فلا أبالي لأني قد أبلغتكم... والله أعلم. وجملة ﴿وَيَسْنَظِكُ... ﴾ مستأنفة، ولذا رفع المضارع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عذابنا) وهو الريح العقيم التي سخرها عليهم سبع ليال وثهانية أيام.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هداية) ذكر القرطبي هذا المعنى بدون عزو، وقال ابن جرير: «يعني: بفضل منه عليهم ونعمة».اهـ. والهداية فضل خاص ونعمة خاصة، عليًا بأن الرحمة صفة لله تعالى كها تليق به.

فائدة: قال القرطبي: «كان المؤمنون أربعة آلاف، وقيل: ثلاثة آلاف».اه.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: فسيروا) توضيح لما تضمنته الإشارة، فإن المشار إليه يكون معلومًا للمخاطب.

إليها، ثم وصف أحوالهم فقال (۱): ﴿ حَمَدُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ ﴾ مُجِعَ (۱)؛ لأشتراكهم في أصل ما جاءوا به، وهو لأن من عصى رسولًا عصى جميع الرسل؛ لاشتراكهم في أصل ما جاءوا به، وهو التوحيد ﴿ وَالتَّبَعُواْ ﴾ أي: السفلة ﴿ أَمْرَكُلِ جَبّا دِعنِيدٍ (١٠٠٠) ﴿ معاند للحق من رؤسائهم. (١٠٠٠) ﴿ وَالتَّبِعُواْ فِي هَذِهِ الدُّنيّا لَعَنَةً ﴾ من الناس (١) ﴿ وَيَوْمَ الْقِينَمَةً ﴾ لعنة على رؤوس الخلائق ﴿ أَلاَ إِنَّ عَادَا كَشَرُواْ ﴾ جحدوا ﴿ رَبَّهُمُّ أَلاَ بُعْدًا ﴾ من رحمة الله ﴿ لِقَادِ قَوْمِ هُودٍ (١٠٠٠) .

(الله ﴿ وَ الله الله ﴿ إِلَى تَمُودَ أَخَاهُم ﴾ من القبيلة (١) ﴿ صَلِحًا قَالَ يَنقُومِ اعْبُدُوا الله ﴾ وحدوه ﴿ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ هُو أَنشَأَكُم ﴾ ابتدأ خلقكم ﴿ مِن الأَرْضِ ﴾ اغبُدُوا الله ﴾ وحدوه ﴿ مَا لَكُمُ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ أَهُمُ انشَاكُم ﴾ ابتدأ خلقكم ﴿ مِن الأَرْضِ ﴾ بخلق أبيكم آدم منها ﴿ وَاسْتَغْمَر كُمْ فِيها ﴾ جعلكم عُمّارًا تسكنون بها (٥) ﴿ فَاسْتَغْفِرُوهُ ﴾ من خلقه بعلمه من الشرك ﴿ ثُمَّ تُوبُوا ﴾ ارجعوا ﴿ إِلَيّة ﴾ بالطاعة ﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ ﴾ من خلقه بعلمه ﴿ فَيُبِبُ (الله عَلْهُ الله عَلَى سأله .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) قوله: (وصف أحوالهم) أي: باعتبار المعنى، وإلا فجملة ﴿جَمَدُواْ...﴾ خبر ثانٍ للخيلة ﴿جَمَدُواْ...﴾ خبر ثانٍ للخيلة ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (جُمِعَ) أي: ذكر «رسل» بصيغة الجمع مع أنهم كذبوا هودًا فقط.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من الناس) أي: كلما ذكروا لعنهم الناس، مع لعنة الله لهم. كما قال ابن كثير: «فلهذا أُتبعوا في الدنيا لعنة من الله، ومن عباده المؤمنين كلما ذكروا...».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من القبيلة...) كما تقدم في شأن هود عَلَيهَالسَّلَامُ. وقد تقدم ذكر نسب صالح عَلَيهَالسَّلَامُ وشيء من التفصيل من قصته وقصة الناقة في الآية ذات الرقم (٧٣) من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (جعلكم عُمَّارًا) أي: تعمرونها وتستغلونها، كما قال ابن كثير. وأفاد المفسر أن الاستفعال مجرد عن معنى الطلب. أو يقال: طلب منكم عمارتها بها أباح الله. والله أعلم.



(الله ﴿ وَالْوَا يَصَلِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا ﴾ نرجو أن تكون سيدًا (١) ﴿ فَبَلَ هَنَا آ ﴾ الذي صدر منك ﴿ أَنَنْهَ مَنَا أَن نَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ مَا الذي مِن التوحيد ﴿ مُربِي إِن الله عَلَى الريب.

(الله) ﴿ وَالَ يَنْقُومِ أَرْءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةِ ﴾ بيان (١) ﴿ مِن رَّقِ وَءَاتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾ نبوة (١) ﴿ فَمَن يَضُرُفِ ﴾ يمنعني ﴿ مِن اللهِ ﴾ أي: عذابه ﴿ إِنْ عَصَيَئُهُ ۖ فَا تَنِي مِنْهُ وَمِنَ اللهِ ﴾ أي: عذابه ﴿ إِنْ عَصَيَئُهُ ۖ فَا تَنِيدُونَنِي ﴾ بأمركم لي بذلك ﴿ غَيْرَ تَغْسِيرٍ (الله ﴾ تذليل (١).

(1) ﴿ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَافَةُ اللّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴿ حَالُ (٥) عامله الإشارة ﴿ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَالَمَ اللّهِ (٢) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ ﴾ عقر (٧) ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ ﴾ عقر (٧) ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّءٍ ﴾ إن عقر تموها.

(١) قوله: (نرجو أن تكون...) وبه فسر ابن جرير، قال: «كنا نرجو أن تكون فينا سيدًا».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بيان). بنحوه فسر ابن جرير، قال: «على علم ومعرفة وبيان من الله لي ما يلزمني له ويجب عليّ...».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نبوة). وبها فسر ابن جرير وغيره، قال: «وأتاني منه النبوة والحكمة والإسلام». اهـ. وهو المفعول الثاني لـ ﴿ عَاتَنبي ﴾ بمعنى: أعطاني. و ﴿ مِنهُ ﴾ حال من ﴿ رَحْمَةُ ﴾ أو متعلق بـ ﴿ عَاتَنبي ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تذليل). نقل القرطبي عن ابن عباس: «المعنى: فها تزيدونني باحتجاجكم بدين آبائكم غير بصيرة بخسارتكم».اهـ. وبنحوه فسر ابن جرير.

الخلاصة: التخسير لهم، لا له عَلَيهِ السَّلامُ. كما قال مجاهد: اما تزدادون أنتم إلا خسارًا ١٠. اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (حال...). تقدم مثله في سورة الأعراف الآية (٧٣).

<sup>(</sup>٦) قوله تعالى: ﴿فَذَرُوهَا تَأْكُل...﴾: «ذروا» أمر، أهمل ماضيه، فلم يسمع، وَذَرَ استغناء بـ«ترك». و﴿تَأْكُلُ ﴾ مجزوم؛ لأنه جواب الأمر.

<sup>(</sup>٧) قوله: (عقر). كما فسر به عامة المفسرين.

الله ﴿ فَعَقَرُوهَا ﴾ عقرها قُدار بأمرهم (١) ﴿ فَقَالَ ﴾ صالح ﴿ تَمَتَّعُوا ﴾ عيشوا ﴿ وَ مَنْ مَتَّعُوا ﴾ عيشوا ﴿ وَ وَاللَّ مَا مُنْكِدُونِ اللَّهِ ﴾ فيه.

(١) قوله: (قُدار...). بضم القاف. اسم للذي عقر الناقة. وقد ذكرنا القصة بشيء من التفصيل في سورة الأعراف الآية (٧٤).

تطيفة: قال القرطبي: «استدل علماؤنا -يعني المالكية- بإرجاء الله العذاب عن قوم صالح ثلاثة أيام على أن المسافر إذا لم يجمع على إقامة أربع ليال قصر؛ لأن الثلاثة الأيام خارجة عن حكم الإقامة».اه. وهذا أيضًا مذهب الشافعية والحنابلة، واستدلوا على ذلك بأدلة أخرى أيضًا.

- (٢) قوله: (وهم أربعة آلاف). ذكره البغويّ. وفي عددهم خلاف، ولم أجد فيه نقلًا قويًا.
- (٣) قوله: (﴿وَ﴾ نجيناهم) أفاد بهذا التقدير أن الجار والمجرور ﴿مِنْ خِزْي يَوْمِهِ أَ ﴾ متعلق به. والواو عاطفة، عطف تفسير. ويصح عطفه على مقدر، أي: نجيناهم من الهلاك وخزى يومئذ، فلا يحتاج إلى تقدير الفعل.



إعرابًا وفتحها بناء؛ لإضافته إلى مبني، وهو الأكثر<sup>(١)</sup> ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِئُ ٱلۡمَـزِرُ ﴿ الْعَالِبِ.

﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَرِهِمَ جَنِمِينَ ﴿ ﴾ باركين (١) على الركب ميتين.

﴿ كَأَنَ ﴾ خففة (٣)، واسمها محذوف، أي: كأنهم ﴿ لَمْ يَغْنَوَا ﴾ يقيموا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الله ﴿ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ۚ ( ) إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى ﴾ بإسحاق ويعقوب بعده

(١) قوله: (وهو الأكثر). أي: في الاستعمال، وأما القراءة فهما سبعيتان متواترتان.

(٢) قوله: (باركين). كما تقدم في سورة الأعراف.

(٣) قوله: (مخففة). أي: من «كأنَّ» المشددة، والمخففة تعمل وجاز ذكر اسمها لكنه قليل، بخلاف «أن» المخففة فاسمها محذوف وجوبًا. وتقدم في تفسير سورة يونس [الآية: ٢٤].

(٤) قوله: (بالصرف وتركه) يعني بتنوين ثمود وترك تنوينه. قرأ حفص، وحمزة، ويعقوب: ﴿إِنَّ ثَمُودًا﴾ وقرأ الكسائي: ﴿بُعْدًا لِثَمُودٍ﴾ وقرأ الكسائي: ﴿بُعْدًا لِثَمُودٍ﴾ بالتنوين. وقرأ الباقون: ﴿لِيَمْوُدَ ﴾ بعدم الصرف. ووجهها ما ذكره المفسر: منع الصرف للعلمية والتأنيث باعتباره قبيلة. والصرف باعتباره مذكرًا أي: الحيّ. وثمود لفظ عربيّ، مأخوذ من الثمد، وهو الماء القليل. أفاده القرطبي في تفسير الأعراف.

(٥) قوله تعالى: ﴿رُسُلُنَا ﴾، وهم الملائكة: الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط، ولوط عَلَيهِ السَّلَامُ ابن أخي إبراهيم كان أرسل إلى قرية سدوم -بساحل البحر الميت- وكان إبراهيم عَلَيهِ السَّلَامُ ببلاد فلسطين، فدخلت الملائكة على إبراهيم عَلَيهِ السَّلَامُ أُولًا يبشرونه بإهلاك قوم لوط، كما بشروه بولده إسحٰق، وكانت الملائكة بشكل شبان حسان الوجوه، دخلوا =

﴿ قَالُواْ سَلَكُمّا ﴾ مصدر (١) ، ﴿ قَالَ سَلَكُم ﴾ عليكم (١) ﴿ فَمَا لَبِكَ أَن جَآةَ (١) بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿ فَمَا لَبِكَ أَن جَآةً (١) بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿ فَمَا لَبِكَ أَن جَآءً (١) بِعِجْلٍ

﴿ فَلَمَا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ ﴾ بمعنى: أنكرهم (٥) ﴿ وَأَوْجَسَ ﴾ أضمر في نفسه ﴿ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ خوفًا (١) ﴿ وَالُّوا لَا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ وَوَلَوْ لِا تَخَفَ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ وَوَلِمُ اللَّهُ لَكُهُم.

وعن الضحاك: «كانوا تسعة»، وعن السدي: «أحد عشر ملكًا...». القرطبي.

- (٤) قوله: (مشويّ). الحنيذ: المشويّ على الحجارة، كها ذكره ابن كثير وغيره.
  - (٥) قوله: (بمعنى: أنكر). يقال: نكره وأنكره واستنكره بمعنَّى واحد.
- (٦) قوله: (خوفًا). تفسير بالمراد: والخيفة اسم الهيئة من «خاف»، أو مصدره، يقال: «خاف، خوفًا، ومخافة، وخيفة»، روى ابن جرير عن قتادة: «في سبب الخوف-: كانت العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من طعامهم ظنوا أنه لم يجيء بخير».اهـ.

<sup>=</sup> على إبراهيم عَلَيْهِالسَّلَامُ كضيوف، فقدم لهم العجل الحنيذ. وهم: جبريل وميكائيل وإسرافيل عَلَيْهِمِالسَّلَامُ، وعزاه القرطبي إلى ابن عباس.

<sup>(</sup>١) قوله: (مصدر). أي: فهو منصوب على أنه مفعول مطلق.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عليكم). قدره ليكون خبرًا عن ﴿ سَلَمْ ﴾، وهو مبتدأ جاز الابتداء به مع كونه نكرة لتضمنه معنى الدعاء، قال العلماء: «جواب إبراهيم عَلَيْوَالسَّكَمُ أبلغ من سلامهم؛ لأن تسليمهم بالجملة الفعلية، وجوابه بالجملة الاسمية، والاسمية تدل على الثبوت والدوام». ذكره ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿أَنَجَآءَ...﴾. ﴿أَنَ﴾ مصدرية، والمصدر المؤول فاعل ﴿لَبِثَ﴾ أي: ما لبث مجيئه، أو فاعل ﴿لَبِثَ﴾ أمن مستتر عائد إلى إبراهيم عَلَيْوَالسَّكَمْ، والمصدر المؤول مجرور بحرف جر مقدر أي: ما لبث هو عن مجيئه بالعجل. ويجوز كون المصدر المؤول منصوبًا بنزع الخافض على هذا الوجه.



(۱) ﴿ وَأَمْرَأَتُهُ ﴾ أي: امرأة إبراهيم سارة (۱) ﴿ قَالِهِ مَذَّ ﴾ تخدمهم (۲) ﴿ فَضَحِكَتْ ﴾ استبشارًا بهلاكهم (۲) ﴿ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَتَى وَمِن وَرَآءِ ﴾ بعد ﴿ إسْحَقَ يَمْقُوبَ (١٠٠٠) ولده، تعيش إلى أن تراه.

﴿ وَمَالَتْ يَنُونِلُتَى ﴾ كلمة تقال عند أمر عظيم، والألف مبدلة من ياء الإضافة (٤) ﴿ وَهَلَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ له

(١) قوله: (سارة). وهي سارة بنت هاران بن ناحور بن ساروح بن راعو بن فالغ، وهي ابنة عم إبراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ.اهـ. ابن جرير.

(٢) وقوله: (تخدمهم). أو كانت قائمة من وراء الستر تستمع كلام الرسل. ذكرهما ابن جرير.

(٣) قوله: (استبشارًا). هذا المعنى مروي عن قتادة. وعن وهب ابن منبه: «ضحكت استبشارًا بإسحاق»؛ ففي الكلام تقديم وتأخير، وقيل: ضحكت هنا بمعنى: حاضت، وكانت ابنة بضع وتسعين سنة» قاله مجاهد. وقيل غير ذلك.

#### فائدتان:

١- الضحك من أسهاء الحيض، وذكر العلهاء له ثهانية أسهاء مذكورة في كتب الفقه.

٢- استدل بهذه الآية على أن الذبيح إسهاعيل عَلَيْهَالسَّكَمْ لا إسلحق؛ لأنه بشر به وبابنه
 يعقوب؛ فلا يناسب الأمر بذبحه. والله أعلم.

- (٤) قوله: (والألف...). يعني الألف في «ويلتى» مبدلة عن ياء المتكلم. وأصله: يا ويلتي. ويجوز في المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ستة أوجه. ذكرها النحاة. وهن: إثبات الياء ساكنة، ومفتوحة وحذفها، وإبدالها ألفًا، وحذف الألف، والبناء على الضم.
- (٥) قوله: (لي تسع وتسعون سنة). هذا نقله القرطبي عن مجاهد. ونقل عن ابن إسلحق: «بنت تسعين سنة».

مائة أو وعشرون سنة (١)، ونصبه على الحال (٢)، والعامل فيه ما في «ذا» من الإشارة ﴿ إِنَّ هَذَالَتُمَىٰءُ عَجِيبٌ (٣) ﴾ أن يولد ولد لهرمين (٣).

﴿ فَالْوَا أَنَعَجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ﴾ قدرته ﴿ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنُهُ، عَلَيْكُو ﴾ يا ﴿ أَهَلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ بيت إبراهيم ﴿ إِنَّهُ، حَمِيدٌ ﴾ محمود (٥) ﴿ فَجِيدٌ ﴿ آَهُ لَ الْبَيْتِ ﴾ كريم.

(۱) ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ ﴾ الخوف ﴿ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ ﴾ بالولد (١)، أخذ (٧) ﴿ يُجَدِلْنَا ﴾ يجادل رسلنا (٨) ﴿ فِي ﴾ شأن ﴿ قَرْمِ لُوطٍ ﴿ آَا ﴾.

(١) قوله: (له مائة أو وعشرون). قولان في عمره عَلَيْوَالسَّلَمْ: ابن مائة سنة في قول مجاهد، أو مائة وعشرين سنة في قول ابن إسحٰق، رواهما ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ونصبه على الحال). أي: ﴿ شَيْخًا ﴾: حال منصوب، وعامل الحال: ما في «ذا» من معنى الإشارة، أي: أشير. كما تقدم نظيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لهرمين). الهرم -بكسر الراء-: من بلغ أقصى السن.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يا ﴿أَهَلَ ٱلْبَيْتِ ﴾). أفاد أن ﴿أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ منادًى منصوب، ويجوز كونه منصوبًا على الاختصاص. كما قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (محمود). أشار المفسر إلى أن ﴿ حَمِيدٌ ﴾ «فعيل» بمعنى: مفعول؛ لأنه أنسب في مقام المدح. وتقدم الكلام على معاني «فعيل» في مواضع، مثلًا الآية (٢٦٧) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالولد). أي: البشرى هي البشرى بالولد إسحٰق. قاله قتادة، وإسحٰق وبعده يعقوب في قول ابن إسحٰق. رواهما ابن جرير.

<sup>(</sup>٧) وقوله: (أخذ). بمعنى: شرع. قدره ليكون جواب ﴿لَمَا﴾، وتكون ﴿يُجُلِدُكُا﴾ خبرًا لـ(أخذ)؛ لأنه من أفعال الشروع، ترفع الاسم وتنصب الخبر، والخبر يكون فعلاً مضارعًا بدون «أن».

<sup>(</sup>٨) وقوله: (يجادل رسلنا). أفاد تقدير مضاف.



(" - ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَعَلِيمٌ ﴾ كثير الأناة ﴿أَوَّهُ مُنِيبٌ ﴿ وَهَ فَيها أَربعون مؤمنًا؟ أَتَهلكون قرية فيها أربعون مؤمنًا؟ أَتَهلكون قرية فيها أربعة عشر مؤمنًا؟ قالوا: لا، قال: أفرأيتم إن قالوا: لا، قال: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا، قال: إن فيها لوطًا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها. وَلَن فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا، قال: إن فيها لوطًا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها. وسي - فلما أطال مجادلتهم قالوا("): ﴿ يَاإِنَرُهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَدُأً ﴾ الجدال ﴿إِنّهُ، فَدَ أَنُ رَيّكٌ ﴾ بهلاكهم ﴿ وَإِنّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَاتُ عَيْرُ مَن دُودٍ ( الله ) .

( بيم فَرَمَا جَآءَت رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّءَ بِهِم حزن بسببهم ﴿ وَضَاقَ بِهِم ذَرْعًا ﴾ صدرًا ( ")؛ لأنهم حسان الوجوه في صورة أضياف، فخاف عليهم قومه ﴿ وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ( ") شهديد ( ) .

﴿ وَجَاءَهُ، فَوَمُهُ ﴾ لما علموا بهم ﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ يسرعون (٥) ﴿ إِلَيْهِ وَمِن

<sup>(</sup>۱) قوله: (فقال لهم...). هذا تفصيل لمجادلته مع الملائكة، وما ذكره المفسر رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير، وقتادة، والسدي وغيرهم، مع اختلاف يسير في السياق. ونقله ابن كثير والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قالوا). أفاد أن ما بعده: ﴿ يَكَإِبْرَهِمُ ...﴾ مما قالته الملائكة لإبراهيم عَلَيْهِالسَّلَمُ، وقد صرح بذلك ابن جرير، كما يتضح ذلك مما رواه عن السدي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (صدرًا). تفسير ل﴿ ذَرْعًا ﴾ وهو تفسير بالمراد: وأصل الذرع بسط اليد، فكأنك تريد بسط اليد إليه فلم تلنه. كما في كتب اللغة. وهو تمييز محول عن الفاعل، أي: ضاق صدره بهم؛ لما ذكره المفسر. قال القرطبي: «كان بين إبراهيم وقرية لوط أربعة فراسخ».

<sup>(</sup>٤) قوله: (شديد). كذا فسره عامة المفسرين. قال ابن جرير: «يقال: عصَبَ يومنا هذا يعصِبُ عصبًا».اهـ. ومنه: العِصابة، والعَصَبة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (يسرعون). نقل القرطبي عن الكسائي، والفَراء وغيرهما من أهل اللغة: «لا يكون =

مَّنَلُ ﴾ قبل مجيئهم (١) ﴿كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ وهي إتيان الرجال في الأدبار ﴿ قَالَ ﴾ لوط ﴿يَقَوْمِ هَنُولُآءِ بَنَاتِي ﴾ فتزوجوهن (١) ﴿ هُنَ أَظْهَرُ لَكُمْ فَاتَقُواْ ٱللّهَ وَلَا يَخُرُونِ (٢) ﴾ تفضحون ﴿ فِي ضَيِّفِي ﴾ أضيافي (١) ﴿ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَّشِيدٌ ﴿ آلِيْسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴿ اللّهِ عَلَى المنكر (٥).

﴿ قَالُواْ لَقَدَّ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ ﴾ حاجة (١) ﴿ وَلِنَكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ فَالْوَا لَقَدُ عَلِمْتَ مَا لَنَاقِكَ مِنْ حَقِّ ﴾ حاجة (١) ﴿ وَلِنَكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ فَاللَّهِ مَا لَهُ عَلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ فَاللَّهِ مَا لَهُ عَلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ فَاللَّهِ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ فَاللَّهِ مِنْ عَقِيلًا مَا لَا عَلَمُ مَا نُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ مَا نُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ مَا نُرِيدُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ مَا نُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا نُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا نُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا نُرِيدُ اللَّهُ اللّلَقِيلُ اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا

<sup>=</sup> الإهراع إلا إسراعًا مع رِعْدة، أي من برد أو غضب أو حمّى ».اهـ. يقال: هُرِع وأُهْرِعَ بالبناء فيهما للمفعول، إذا أعجل على الإسراع، كما في «المصباح».اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (قبل مجيئهم). أشار به إلى المضاف إليه المقدر. حذف ونوي معناه ولذا بني ﴿ فَتِلُ ﴾ على الضم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فتزوجوهن). ظاهره أن الإشارة إلى بناته من صلبه، وكان له ثلاثُ بنات، وقيل: بنتان: زيتا، وزاعورا. ولعل نكاح الكافر للمؤمنة جائز في شريعتهم. قاله القرطبي وجهًا. ونقل هو وابن جرير عن مجاهد، وسعيد بن جبير: «الإشارة إلى النساء جملة، وكل نبي أبٌ لأمته»، وعن أبي عبيدة: «إنها الكلام مدافعة عنهم، ولم يرد إمضاءً».اه. قال عكرمة: «لم يعرض عليهم بناته ولا بنات أمته، وإنها قال لهم هذا لينصر فوا».اه.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ تُحَرُّرُونِ ﴾. النون للوقاية، وبعدها ياء المتكلم محذوفة، والفعل مجزوم بدلا»، الناهية، وعلامة جزمه حذف النون.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أضيافي). أفاد أن الضيف بمعنى الجمع. وهو يطلق على المفرد والجمع. كما قاله أهل اللغة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (يأمر بالمعروف...). وقريبًا منه قاله ابن جرير، ورواه ابن إسحٰق، قال: «رجل يعرف الحق وينهى عن المنكر».اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (حاجة). كذا ذكره ابن كثير.



﴿ ﴿ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَةً ﴾ طاقة ﴿ أَوْ ءَاوِىٓ إِلَىٰ زُكْنِ شَكِيدِ ﴿ ﴿ عَسْرِةَ تَنصر نَ (١٠)، لبطشت بكم.

﴿ فَلَمْ رَبِّكَ لَنَ يَصِلُوا إِلَيْكُ ﴾ بسوء ﴿ فَالْوَا يَنلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنَ يَصِلُوا إِلَيْكُ ﴾ بسوء ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ ﴾ طائفة (٣) ﴿ مِّنَ ٱلنَّيلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ ﴾ لثلا يرى عظيم ما ينزل بهم ﴿ إِلَّا امْرَأَتُكَ ﴾ بالرفع (١٤)، بدل من ﴿ أَحَدُ ﴾، وفي قراءة

وجه الرفع كها قال المفسر: أنه بدل من «أحد»، ومعلوم أن المستثنى بعد الكلام المنفي التام يكون تابعًا للمستثنى منه في الإعراب إذا كان الاستثناء متصلًا أي: إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه. وهنا كذلك، فيكون المعنى: إنه لا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك فهي تلتفتُ فتهلك. وهذا على أنها خرجت مع أهل لوط، ولكنها التفتَت، فجاءها حجر من السهاء، فهلكت. كها قال المفسر، وروى ذلك ابن جرير عن سعيد بن جبير، وذكره ابن كثير ناقلًا عن بعض المفسرين.

ووجه النصب: أنه مستثنى من «أهلك»، والمعنى: أسر بأهلك إلا امرأتك، والمستثنى من الكلام المثبت التام يكون منصوبًا، وعلى هذا أفادت الآية أنها لم تخرج مع أهل لوط، =

<sup>(</sup>۱) قوله: (عشيرة). تفسير للركن الشديد. وبه فسر ابن كثير والقرطبي، ونقله ابن جرير عن قتادة وابن إسحٰق.

و (أن وما بعدها) في تأويل مصدر، فاعل لفعل محذوف تقديره: «ثبت»، وجملة ﴿أَوْءَاوِى ﴾ معطوفة على ذلك. فالمعنى: لو ثبت قوتي أو آويت إلى عشيرة شديدة، والجواب محذوف قدره المفسر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فلها رأت الملائكة ذلك). أي: ما لقي لوط من الكرب بسببهم. كها في ابن جرير. فعند ذلك أخبروا أنهم رسل ربه، أي هم ملائكة جاؤوا لإنزال العذاب بقومه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (طائفة). كذا قال ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالرفع). أي: ﴿إِلَّا ٱمْرَأَتُكَ ﴾: هذه قراءة ابن كثير، وأبي عمرو. وبالنصب: ﴿إِلَّا ٱتَرَائَكَ ﴾: قراءة الباقين.

بالنصب، استثناء من «الأهل»، أي: فلا تسر بها ﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهَامَا أَصَابَهُمْ ﴾، فقيل: لم يخرج بها، وقيل: خرجت والتفتت، فقالت: واقوماه، فجاءها حجر فقتلها، وسألهم عن وقت هلاكهم فقالوا: ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ ﴾ فقال: أريد (١) أعجل من ذلك، قالوا: ﴿ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبِ (١٠) ﴾.

( و فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بِإِهلاكهم ﴿ جَعَلْنَا عَالِيَهَا ﴾ قراهم ﴿ سَافِلَهَا ﴾ بأن رفعها (٢) جبريل إلى السهاء وأسقطها مقلوبة إلى الأرض ﴿ وَأَمْطَرَنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِن سِجِيلٍ ﴾ طين طبخ بالنار (٣) ﴿ مَنضُودٍ ( الله ) متتابع (٤).

( مُسَوَّمَةً ﴾ معلمة عليها اسم من يرمى بها (٥) ﴿عِندَ رَبِّكُ ﴾ ظرف لها

بل بقیت فی القریة، وعزا ابن كثیر هذا المعنی إلی الأكثرین، كها یدل علی ذلك ظاهر قوله
 تعالی: ﴿كَانَتْ مِنَ ٱلْمُنْدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) قوله: (فقال: أريد...). أي: قال لوط عَلَيْهِ ٱلسَّكَامُ: أريد نزول العذاب قبل الفجر. قاله ابن جرير، ورواه عن سعيد.

وروى عن قتادة عن حذيفة: «أن جبريل عَلَيْهِ السَّلَمُ ضربهم بجناحه لما اجتمعوا عند بيت لوط عَلَيْهِ السَّلَمُ ، فباتوا عميانًا وباتوا شر بيتة». اهـ. ملخصًا، كما قال تعالى: ﴿فَطَمَسْنَا أَعُمُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ( القمر: ٣٧]، وقاله ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن رفعها...). هكذا قاله القرطبي، وابن جرير وغيرهم، ونقلوه عن السلف.

<sup>(</sup>٣) قوله: (طين طبخ بالنار). روى القرطبي هذا المعنى عن ابن زيد، ونقل عن ابن عباس، وابن جبير، وابن إسحٰق: أن ﴿سِجِيلِ ﴾ لفظ معرّب أصله: «سنك جيل»، بمعنى: حجر وطين، بالفارسية.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (متتابع). قاله ابن عباس، كما في القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (معلمة عليها اسم من يرمى بها). كذا ذكره ابن كثير، ونقله القرطبي قولًا، وقيل: معلمة، أي: كان عليها أمثال الخواتم. وعن قتادة وعكرمة: «مطوقة عليها نصح من =



﴿ وَمَا هِيَ ﴾ أي: الحجارة (١) أو بلادهم (٢) ﴿ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ أي: أهل مكة ﴿ يَعِيدِ (١٠) ﴾.

﴿ وَ﴾ أَرسلنا ﴿ إِلَىٰ مَذَيْنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ آعَبُدُوا اللّهَ ﴾ وحدوه ﴿ مَا لَكُمُ مِنَ إِلَنْهِ عَنْرُهُ وَلَا نَنقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۚ إِنِّ ٱرْبَكُم جِنَيْرٍ ﴾ نعمة تغنيكم (\*) عن التطفيف ﴿ وَإِنِّ آخَافُ عَلَيْكُمْ ﴾ إن لم تؤمنوا ﴿ عَذَابَ يَوْمِ لَعُمة تغنيكم (\*) بكم يهلككم، ووصف اليوم به مجاز لوقوعه فيه (').

حرة، أي: أثر منها»، وهي منصوبة على الحال. وأفاد ﴿عِندَ رَبِّكُ ﴾ أنها ليست من
 حجارة الأرض، نقله القرطبي عن الحسن.

قال القرطبي: «قيل: إنها أمطرت على القرى حين رفعها جبريل، وقيل: أمطرت على من لم يكن بالقرية من أهلها».اهـ. ملخصًا.

(١) قوله: (﴿ هِ مَ ﴾ أي: الحجارة). أي: فالضمير راجع إلى الحجارة، والظالمون: المشركون، روي هذا عن مجاهد فتكون الآية تهديدًا لقريش. وقيل المعنى: وما هي -أي الحجارة - من الظالمين -أي قوم لوط - ببعيد، أي: أصابتهم ولم تخطئهم. قاله القرطبي.

(۲) قوله: (أو بلادهم). أي: الضمير يرجع إلى قرى لوط، والمعنى: وما تلك القرى ببعيدة عن المشركين؛ لأنهم قريبة من الشام. نقله القرطبي بدون عزو، ونقل ابن جرير عن قتادة: أنهم كانوا أربعة آلاف ألف، أي: أربعة ملايين. وتذكير ﴿بَوِيدٍ ﴾ على معنى: بمكانِ بعيد، كما أفاده القرطبي.

(٣) قوله: (نعمة تغنيكم...). فسر بمثله القرطبي، قال: «في سعة من الرزق»، وروي عن الحسن: «كان سعرهم رخيصًا».

وقد تقدم في تفسير سورة الأعراف قصة شعيب عَلَيْهِالسَّلَامُ ونسبه وشيء من التفصيل الآية رقم (٨٥).

(٤) قوله: (ووصف اليوم...). يعني: أن ﴿ يُعِيطِ ﴾ نعت لـ ﴿ يُورِبُ ، والضمير فيه راجع إلى =

﴿ وَيَعَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِصْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ ﴾ أتموهما ﴿ وَإِلْقِسُولَ ﴾ بالعدل ﴿ وَلَا تَعْفُواْ الْمِصْيَالَ وَالْمِيزَاتَ ﴾ أتموهم من حقهم شيئًا ﴿ وَلَا تَعْفُواْ فِ الْمَاكَةَ مُمْمُ ﴾ لا تنقصوهم من حقهم شيئًا ﴿ وَلاَ تَعْفُواْ فِ الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَالْمُفْسِدِينَ ﴾ : الأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَالْمُفْسِدِينَ ﴾ : حال مؤكدة لمعنى عاملها: ﴿ نَعْفُواْ ﴾ .

﴿ ﴿ وَيَقِيَّتُ ٱللَّهِ ﴾ رزقه الباقي لكم (٢) بعد إيفاء الكيل والوزن ﴿ غَيْرٌ لَكُمْ ﴾ من البخس ﴿ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ آَنَا﴾ رقيب أجازيكم بأعمالكم، إنها بعثت نذيرًا.

(\*)- ﴿ قَالُواْ ﴾ له استهزاءً (٣) ﴿ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ ﴾ بتكليفِ (١)

اليوم فقد أسند ﴿ يُحِيطِ ﴾ إلى ضمير «اليوم»، واليوم زمان للعذاب، ففيه مجاز عقلي،
 وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير الفاعل الحقيقي مما يتعلق بالفعل، كالزمان
 والمكان وغيرهما. كما هو معروف في علم البلاغة.

<sup>(</sup>١) قوله: (من عثي). «عَثِيَ» على وزن «رضي»، معناه: أفسد، فيكون قوله: ﴿مُفْسِدِينَ ﴾ حالًا من فاعل «عثى» وهو الواو، مؤكِّدة لمعناه. كها قال المفسر.

والحال المؤكدة: هي التي لا تفيد معنًى جديدًا وإنها تفيد توكيدًا فقط، ومقابلها تسمى: حالًا مؤسّسة، كما فصله النحاة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (رزقه الباقي لكم). وبه فسر ابن جرير، وابن كثير، والقرطبي وغيرهم. وعن بجاهد: «بقية الله: طاعة الله»، وعن قتادة: «حظكم من ربكم»، وعن ابن عباس: «رزق الله»، رواها عنهم ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (استهزاءً). كذا قاله ابن كثير والقرطبي، قال: «روي أن شعيبًا عَلَيْهِالسَّلَامُ كان كثير الصلاة».اهـ. وعن الأعمش: «الصلاة هنا بمعنى القراءة»، رواه ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بتكليفِ). قدره دفعًا لما يقال: إن ترك ما ذكر هو من وصفهم وفعلهم، لا من =



﴿ أَن نَتُرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَ آؤُنَا ﴾ من الأصنام ﴿ أَوْ ﴾ نترك (١) ﴿ أَن نَفْعَلَ فِي آَمَوٰ لِنَا مَا نَشَتُوُ أَ﴾ المعنى (١): هذا أمر باطل لا يدعو إليه داع بخير ﴿ إِنَّكَ لَأَنَ ٱلْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿ إِنَّكَ لَأَنَ ٱلْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴿ إِنَّكَ اللهِ استهزاءً (١).

﴿ قَالَ يَنَقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِنَةٍ مِن رَّقِى وَرَزَقَنِى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَأَ ﴾ حلالًا (٤) أفأشوبه بالحرام (٥) من البخس والتطفيف (٢) ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ ﴾ وأذهب (٧) ﴿ إِلَىٰ مَا أَنْهَ لَحَمُمْ عَنْهُ ﴾ فأرتكبه ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَامَ ﴾

= فعل شعيب والإنسان يؤمر بفعل نفسه وترك فعل نفسه لا بفعل وترك غيره. أفاده الصاوي.

<sup>(</sup>۱) وقوله: (﴿ أَوَ ﴾ نترك). قدر الفعل ليفيد أن قوله ﴿ أَن نَفْعَلَ ﴾ المصدر المؤول من «أن» والفعل معطوف على ﴿ مَا يَعْبُدُ ﴾؛ فيكون داخلًا في المأمور بالترك وليس قوله ﴿ أَن نَقْمَلَ ﴾ معطوفًا على ﴿ أَن نَتْرُكَ ﴾؛ لأن فعلهم في أموالهم منهى عنه لا مأمور به.

<sup>(</sup>٢) قوله: (المعنى...). ما ذكره هو المعنى الإجمالي لمقولتهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قالوا ذلك استهزاءً). روى ابن جرير ذلك عن ابن زيد، وابن جريج، وروي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (حلالًا). كذا قاله ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (أفأشوبه بالحرام). أي: أخلطه بالحرام؟ قدره المفسر ليكون جوابًا للشرط ﴿إِن كُنتُ ... ﴾. وأشوب: مضارع «شاب» بمعنى: خلط، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به عائد إلى الرزق.

<sup>(</sup>٦) قوله: (البخس...). هو النقص، و(التطفيف) هو النقص في الكيل أو الوزن، وكلاهما بيان للحرام مما كانوا يقترفونه.

<sup>(</sup>٧) قوله: (وأذهب). قدره ليفيد أن «أخالف» مضمن معنى: أذهب، ولذا عدّي بر إلى ١٠

لكم بالعدل ﴿ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِ ﴾ قدرتي على ذلك (١) وغيره من الطاعات ﴿ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُبِيبُ ( ﴿ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلْيَهِ أُبِيبُ اللَّهِ ﴾ أرجع.

(الله ﴿ وَيَنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَكُمْ ﴾ يكسبنكم (١) ﴿ شِقَاقِى ﴾ خلافي، فاعل «يَجْرِمَ» (١) ﴿ شِقَاقِى ﴾ خلافي، فاعل «يَجْرِمَ» (١) ، والضمير مفعول أول، والثاني ﴿ أَن يُصِيبَكُم يَثُلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ يَصِيبَكُم مِنْكُما أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْ وَمَن قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِح ﴾ أي: منازلهم (١) ، أو زمن هلاكهم ﴿ يَنَكُمُ يَبَعِيدِ (١) ﴾ فاعتبروا.

﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُوَا إِلَيْهُ إِنَّ رَقِى رَحِيمٌ ﴾ بالمؤمنين ﴿ وَدُودٌ اللهُ عَبِ المؤمنين ﴿ وَدُودٌ اللهُ عَبِ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

(الله عَلَيْ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ مَا نَفَقَهُ (٥٠ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا

<sup>(</sup>١) قوله: (قدرتي على ذلك). تفسير التوفيق. وبنحوه فسر ابن جرير وغيره. و﴿مَا ﴾ في ﴿مَا السَّلَطَةُ وَأَ

<sup>(</sup>٢) قوله: (يكسبنكم). كذا قاله الزجاج. وقال ابن جرير: «لا يحملنكم».

<sup>(</sup>٣) قوله: (فاعل «يَجْرِمَ»). حاصل ما ذكره من الإعراب: أن ﴿ شِقَاقِ ﴾ فاعل ﴿ يَجْرِمَنَكُمْ ﴾، والمعنى: لا والحيم مفعول أول، والمصدر المؤول من ﴿ أَن يُصِيبَكُم ﴾ مفعول ثان، والمعنى: لا يكسبنكم مخالفتكم إصابة العذاب الذي يشبه ما أصاب قوم نوح....

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: منازلهم...). ذكرهما ابن جرير وابن كثير والقرطبي وغيرهم. فإن أهل مدين كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط، ودورهم قريبة من دور قوم لوط.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿مَانَفَقَهُ ﴾. من: "فقِه، يفقَه" باب "سمع، يسمع": فهم. أما فقه يفقه بضم القاف فيها، فهو بمعنى: صار فقيهًا. حكاه القرطبي.



لَنَرَسْكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ ذليلًا (١) ﴿ وَلَوْلَا رَهُطُكَ ﴾ عشيرتك (٢) ﴿ لَرَجَمْنَكُ ﴾ بالحجارة ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَتَنَا بِعَزِيزِ (١) ﴾ كريم عن الرجم، وإنها رهطك هم الأعزة (٣).

﴿ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهْطِى آَعَزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ ﴿ وَرَاءَكُمْ مِنَ اللهِ ﴾ فتتركوا قتلي لأجلهم، ولا تحفظوني لله ﴿ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾ منبوذًا خلف ظهوركم (٤)، لا تراقبونه ﴿ إِنَ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ نُحِيطٌ ﴿ إِنَ ﴾ علمًا فيجازيكم (٥).

﴿ وَيَنَقَوْرِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ ﴾ حالتكم (١) ﴿ إِنِّ عَنمِلٌ ﴾ على حالتي ﴿ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن ﴾ موصولة (٧)، مفعول العلم ﴿ يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزِيهِ وَمَنْ

<sup>(</sup>۱) قوله: (ذليلًا). نقله القرطبي عن الحسن، ومعنى: «ذليلًا» أي: لا قوة لك إذا أردنا بك سوءًا. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير: «كان أعمى أي: مصابًا ببصره».اه. والله أعلم. قال النحاس: «حكى أهل اللغة أن حمير يقول للأعمى: ضعيفًا»، وقيل غير ذلك، وما ذكره المفسر قواه البيضاوي، أما كون معناه «أعمى»، فلا يناسبه التقييد بالجار والمجرور، أي قولهم: ﴿ فَهِنَا ﴾، كما أنه لا يناسب مقام النبوة. والله أعلم. و ﴿ ضَعِيفًا ﴾ مفعول ثان لـ «نرى» العلمية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عشيرتك). تفسير الرهط. ورهط الرجل قومه وقبيلته، وهم اسم جمع لا واحد له من لفظه، ويجمع على: أرهط، وأرهاط، ولا يقع إلا على الرجال، ويطلق على جمع من الثلاثة إلى العشرة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وإنها رهطك...). قدره لأن الآية التالية تدل على ذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (منبوذًا...). بيان لمعنى «الظهري»، وهو منسوبٌ إلى الظَّهر بفتح الظاء، وكُسِرَت الظاء في النسبة، وهو من تغييرات النسبة، والقياس الفتح. كما يقال في أس: إسّي، وفي دَهَر: دُهريّ.اهـ. ذكره في «إعراب القرآن».

<sup>(</sup>٥) قوله: (عليًا). تمييز محول عن الفاعل، أي: أحاط علمه بها تعملون.

<sup>(</sup>٦) قوله: (حالتكم). كما تقدم في سورة الأنعام، الآية (١٣٥).

 <sup>(</sup>٧) قوله: (موصولة). أي: ليست شرطية ولا استفهامية، و﴿يَأْتِيهِ ﴾ صلة الموصول. وتقدم نظره في الآية (٣٩) من هذه السورة.

هُوَكَنذِبٌّ وَٱرْتَىٰقِبُوٓاً ﴾ انتظروا عاقبة أمركم ﴿إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ ﴾ منتظر.

﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا ﴾ بإهلاكهم ﴿ غَيَّنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةِ مِنَا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ عَامَنُواْ الصَّيْحَةُ ﴾ صاح بهم جبريل (١) ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكَرِهِمْ جَنْمِينَ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ ﴾ صاح بهم جبريل (١) ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكَرِهِمْ جَنْمِينَ .

﴿ وَكَأَن ﴾ مخففة (٢)، أي: كأنهم ﴿ لَمْ يَغَنَوْ ﴾ يقيموا ﴿ فِيَهَا ۗ أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَوَدَتْ نَمُودُ ﴿ فَا إِلَا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

الله - ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مَّبِينٍ الله ﴾ برهان بين ظاهر.

﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْكَ وَمَلَإِيْهِ ءَ فَالْبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ۚ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْكَ (1) بِرَشِيدٍ ﴿ اللهِ سَدِيد.

﴿ ﴿ وَيَقَدُمُ ( ٥ ) عَتَقَدُم ﴿ فَوْمَهُ, يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴾ فيتبعونه كما اتبعوا في الدنيا

<sup>(</sup>١) قوله: (صاح بهم جبريل). وتقدم في سورة الأعراف الآية (٩١).

<sup>(</sup>٢) قوله: (مخففة). تقدم مثله في الآية (٦٨) من هذه السورة.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿كَمَا بَعِدَتْ ﴾. بكسر العين، قال النحاس: «المعروف في اللغة: بعِدَ يَبْعَدُ، بَعُد، بَعُد، بَعُد، بَعُد، القرطبي: بعُد، يبعُد، بعُد، بعُدًا -بكسر العين - ففي الشر خاصة. اهـ. بعدًا -بالضم -: يستعمل في الخير والشر، أما «بعِد» -بكسر العين - ففي الشر خاصة. اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿وَمَا آَمُرُ فِرْعَوْنَ ﴾. أي: شأنه وحاله. قاله القرطبي. فلفظ الأمر يطلق بمعنى: الشأن، كما هنا، وبمعنى: طلب الفعل، نحو: ﴿ فَلْيَحْدَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِيهِ ﴾ [النور: ٣٣]، ويجمع بالمعنى الأول على «أمور»، وبالمعنى الثاني على «أوامر».

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿يَقْدُمُ﴾. مضارع «قَدَم» من باب نصر قدما وقدومًا: تقدّم. أفاده القرطبي.



﴿ فَأَوْرَدَهُمُ ﴾ أدخلهم (١) ﴿ النَّارُّ وَيِئْسَ ٱلْوِرْدُٱلْمَوْرُودُ ١٠٠٠ ﴿ هِي (٢).

(الله ﴿ وَأَنْسِعُواْ فِي هَلَاهِ عَلَى الدنيا ﴿ لَقَنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَمَةً ﴾ لعنة ﴿ بِئُسَ الرَّفَدُ ﴾ العون (٢) ﴿ العون (٢) ﴿ العون (٣) ﴿ العَرْفُودُ (الله ﴾ رفدهم (٤).

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ المذكور، مبتدأ ( )، خبره ﴿ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُهُ عَلَيْكُ ﴾ يا محمد ﴿ مِنْهَا ﴾ أي: القرى ﴿ قَآيِمُ ﴾ هالك (٦) أهله دونه ﴿ وَ ﴾ منها ﴿ حَصِيدٌ ﴿ أَنْ لَهُ كَالْزُرِعِ المحصود بالمناجل (٧).

(١) قوله: (أدخلهم). تفسير «أورد»، وعبر بالماضي لتحقق الوقوع. كما في القرطبي.

(٢) قوله: (هي). أي: النار، قدره ليكون مخصوصًا بالذم.

و﴿ ٱلْوِرْدُ ﴾: الدخول. قاله ابن عباس. وهنا فسّر بمعنى المورد، أي: المدخل.

قال البيضاوي: «بئس المورد الذي وردوه، فإنه يراد لتبريد الأكباد وتسكين العطش والنار بضده».اهـ. قال القرطبي: «﴿ ٱلْمَوْرُودُ ﴾: الماء الذي يورد».اهـ.

- (٣) قوله: (العون). تفسير ﴿الرِّفَدُ ﴾. نقل القرطبي عن أبي عبيدة والكسائي: «رَفَدتُه،
   أرفِدُه، رَفدًا −على وزن ضربَ−: أعنته، وأعطيته».
  - (٤) قوله: (رفدهم). قدره ليكون مخصوصًا بالذم، كما في سابقه.
- (٥) قوله: (مبتدأ). أي: اسم الإشارة: ذلك في محل رفع مبتدأ، والجار والمجرور ﴿مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ ﴾ في محل رفع خبر أول، وجملة ﴿نَقُصُّهُ...﴾ في محل رفع خبر ثان. وجملة ﴿مِنْهَا قَآيِمٌ ﴾ في محل نصب حال من ﴿ٱلْقُرَىٰ ﴾.
- (٦) قوله: (هالك...). ما ذكره من معنى ﴿قَآبِهُ ﴾ و ﴿حَصِيدُ ﴾ مروي عن ابن عباس وقتادة وابن جريج وغيرهم بألفاظ متقاربة.

وحاصل المعنى: بعض القرى باقي بعد فناء أهلها، وبعضها فنيت مع أهلها، الأول كمدين ومدائن صالح، والثاني كسدوم مساكن قوم لوط.

(٧) قوله: (كالزرع). فيه إشارة إلى أن لفظ ﴿ حَصِيدً ﴾ استعارة.

( وَمَا ظَلَمَنَهُمْ ﴾ بإهلاكهم بغير ذنب ﴿ وَلَكِن ظَلَمُواْ اَنفُسَهُمْ ﴾ بالشرك ﴿ وَمَا ظَلَمَنَا أَغَنَتُ ﴾ بالشرك ﴿ وَمَا أَغَنَتُ ﴾ دفعت ( ) ﴿ عَنْهُمْ ءَالِهَهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ ﴾ يعبدون ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أَي يَدْعُونَ ﴾ يعبدون ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ أي غيره ﴿ مِن ﴾ زائدة (٢) ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ ﴾ أي غيره ﴿ مِن ﴾ زائدة (٢) ﴿ فَمَا خَلَهُ مَا جَلَةً أَمْنُ رَبِّكُ ﴾ عذابه (٢) ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ ﴾ بعبادتهم لها ﴿ غَيْرَ تَنْبِيبِ ( ١) ﴾ تخسير (١).

( أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرَىٰ ﴾ أي: مثل ذلك الأخذ ﴿ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرَىٰ ﴾ أريد أهلها ( ) ﴿ وَهِمَ ظَلِمَةً ﴾ بالذنوب، أي: فلا يغني عنهم من أخذه شيء ﴿ إِنَّ آخَذَهُ وَ اللهِ عَلَيْهُ ﴾ الذنوب، أي: فلا يغني عنهم من أخذه شيء ﴿ إِنَّ آخَذَهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

(١) قوله: (دفعت). كذا فسره ابن جرير والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: (زائدة). أي: لتوكيد العموم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عذابه). فيه إشارة إلى أن إطلاق الأمر على العذاب من المجاز المرسل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تخسير). كذا قاله قتادة ومجاهد. والتتبيب مصدر تبَّبَ، والتبُّ: الهلاك والخسران. كما في قوله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا آلِي لَهَبَ وَتَبَّ ( ) [المسد: ١].

<sup>(</sup>٥) قوله: (أريد أهلها). أي: فيكون مجازًا مرسلًا من إطلاق المحلّ وإرادة الحالّ. وكذلك في قوله: ﴿وَهِى ظَلَيْمَةً ﴾. مجاز عقلي حيث أسند الظلم إليها، أي: إلى ضميرها، وهو حاصل من أهلها.

<sup>(</sup>٦) قوله: (روى الشيخان...) رواه البخاري في كتاب التفسير، تفسير سورة هود، ومسلم في البر والصلة والآداب. وروى الحديث غيرهما أيضًا، وأورده ابن جرير وابن كثير وغيرهما.

<sup>(</sup>٧) وقوله ﷺ: (ليملي)، أي: يمهل.



﴿ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور من القصص ﴿ لَآيَةُ ﴾ لعبرة ﴿ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةُ ذَلِكَ ﴾ أي: يوم القيامة ﴿ يَوْمُ تَجَعُوعُ لَهُ ﴾ (١) فيه ﴿ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَتَمْ هُورٌ اللهُ اللهُو

الله ﴿ وَمَا أَتُوَخِّرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودٍ الله الله عند الله .

﴿ يَوْمَ يَـأْتِي ﴾ (٣) ذلك اليوم (٤) ﴿ لَا تَكَلُّمُ ﴾ فيه حذف إحدى التاءين (٥)

(۱) قوله تعالى: ﴿ وَوَمَّ يَحَمُوعُ لَهُ النَّاسُ ﴾ ، ﴿ يَحَمُوعُ ﴾ : نعت لـ ﴿ وَوَلَنَّاسُ ﴾ نائب فاعل لـ ﴿ يَحَمُوعُ ﴾ ، و ﴿ النَّاسُ ﴾ نائب فاعل لـ ﴿ يَحَمُوعُ ﴾ . واللام للظرفية بمعنى « في » كها قدره المفسر . واستعمال اسم المفعول ﴿ يَحَمُوعُ ﴾ مكان الفعل « يُجُمع » للمبالغة ، والدلالة على الثبوت والدوام ، دون التجدد ، كأنه قيل : ذلك يوم قد استقر أمر الجمع فيه ، وأعد لذلك ، وليس ذلك أمرًا طارئًا متجددًا ، والله أعلم . أشار إلى ذلك البلاغيون وذكره محى الدين الدرويش في «إعراب القرآن» .

- (٢) قوله: (يشهده جميع الخلائق)، كما قال الضحاك: «ذلك يوم القيامة، يجتمع فيه الخلق كلهم، ويشهد أهل السماء وأهل الأرض». اهـ، رواه ابن جرير.
- (٣) قوله تعالى: ﴿يَأْتِ﴾. قرأ ابن كثير، ويعقوب بإثبات الياء: ﴿يَـأَتِيَ﴾ وصلًا ووقفًا. وقرأ نافع، وأبو عمرو، والكسائي، وأبو جعفر: بإثبات الياء في الوصل. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بحذف الياء وصلًا ووقفًا: ﴿يَأْتِ﴾، اكتفاء بالكسرة. قال ابن جرير: «وهي لغة معروفة لهذيل، يقولون: ما أَدْرِ ما تقول».اهـ.
- (٤) قوله: (ذلك اليوم). قدره ليكون تفسيرًا للفاعل وعلى هذا يكون معنى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾: حين يأتي. كما ذكره البيضاوي، ويمكن كون فاعل ﴿ يَأْتِ ﴾: الجزاء، أو الله سبحانه. كما قال أنضًا.
- (٥) قوله: (فيه حذف إحدى التاءين). أي: وأصله: «تتكلم»، وهذا الحذف جائز في اللغة إذا اجتمعت التاءان في أول المضارع.

﴿نَفْسُ إِلَّا بِإِذْنِدِ ﴾ تعالى ﴿فَينَهُمْ ﴾ أي: الخلق ﴿شَقِقٌ وَ﴾ منهم (١) ﴿سَعِيدُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كتب كلّ في الأزل (٢).

﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُوا ﴾ في علمه تعالى ﴿ فَفِي ٱلنَّارِ لَمُمْ فِبَهَا ذَفِيرٌ ﴾ صوت شديد (٣) ﴿ وَشَهِمَ قُ إِنَّا ﴾ صوت ضعيف.

= أفادت الآية أنه لا يتكلم يومئذ إلا من أذن له. وكما في حديث الشفاعة: «ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم».

وأما ثبوت الكلام في قوله تعالى: ﴿ ﴿ يُوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَفْسِهَا ﴾ [النحل: ١١١]، ونحوه فأجاب العلماء بجوابين:

الأول: إن للقيامة مواقف، ففي بعضها لا يقدرون الكلام لشدة الهول، وفي بعضها يتحاجون ويتجادلون.

الثاني: لا تكلم نفس بها ينفعها، بل يتكلم الكفار بها لا ينفعهم. اهـ. كها في الصاوي.

- (١) قوله: (منهم). قدره ليفيد أن ﴿سَعِيدٌ﴾ ليس معطوفًا على ﴿شَقِيُّ ﴾ من عطف المفرد على المفرد. وإلا لكان الواحد يتصف بها، بل هذا من عطف الجملة على الجملة، فرسَعِيدٌ﴾ مبتدأ، حذف خبره، والجملة معطوفة على ما قبلها.
- (۲) قوله: (كتب في الأزل). صريح في أن كلا النوعين مقدر في الأزل، كها هو عقيدة أهل السنة والجهاعة. ويدل على ذلك ما رواه الترمذي وغيره عن عمر رَحَالِلَهُ عَنْهُ: «لما نزلت فينهُ مُر شَعِيًّ وَسَعِيدٌ ﴿ الله على الله النبي ﷺ، فقلت: يا رسول الله، علام نعمل، على شيء قد فرغ منه، أم على شيء لم يفرغ منه؟ فقال: «على شيء قد فرغ منه يا عمر! وجرت به الأقلام، ولكن كلّ ميسر لما خلق له».اهد. أورده ابن كثير عن رواية أبي يعلى.
- (٣) قوله: (صوت شدید). ما فسر به لـ﴿نَفِيرُ وَسَهِيقُ ۞﴾ ثابت عن ابن عباس رواه عنه
   ابن جریر. وعن أبي العالية: «الزفير في الحلق، والشهيق في الصدر». وقيل في تفسيرهما غير ذلك.



﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلتَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ أي: مدة دوامهما في الدنيا (١) ﴿ إِلَّا ﴾ غير (٢) ﴿ مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ من الزيادة على مدتهما مما لا منتهى له، والمعنى: خالدين فيها أبدًا ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿ ﴾.

﴿ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سَعِدُواْ ﴾ بفتح السين وضمها (٣) ﴿ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا ﴾ غير ﴿ مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ ، كما تقدم. ودل عليه فيهم

(١) قوله: (أي: مدة دواهما). أفاد أن ﴿مَا﴾ مصدرية ظرفية، و«دام» هنا تامة، أي: ليس لها خبر، بل لها فاعل وهو: ﴿اَلتَمَوَتُ وَالْأَرْضُ ﴾.

ومعلوم أن عشرة من أخوات «كان» تأتي تامة، وهن: غير ليس وزال وفتي؛ فهذه الثلاثة تأتي ناقصة فقط. و «زال» المراد بها: التي مضارعها «يزال». وأما زال يزول وزال يزيل؛ فهما تامتان دائيًا.

- (۲) قوله: (غير). فسر أداة الاستثناء بـ(غير)، وبين على ذلك معنى الاستثناء في الآيتين، وحاصل ما ذكره هو: أن «إلا» في الموضعين بمعنى «غير» أو «سوى»، والمعنى: مدة دوام السموات والأرض المعروفتين، غير ما شاء الله من الزيادة على ذلك من المدة التي لا نهاية لها. فيكون المعنى: أبدًا، كما ثبت في الأحاديث المتواترة -كما ذكره ابن جرير من أن الجنة والنار مؤبدتان بأهلهم، لا تفنيان أبدًا.
- (٣) وقوله المفسر: (بفتح السين وضمها). قراءتان في ﴿سُعِدُوا﴾، بضم السين: قراءة حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف. وبفتح السين: ﴿سَعِدُواْ﴾: قراءة الباقين. فائدة: في هذه الآيات ما يسمى بالجمع والتقسيم في علم البديم، وهو أن يجمع المتكلم

هاندة: في هذه الايات ما يسمى بالجمع والتقسيم في علم البديع، وهو ان يجمع المتكلم بين شيئين فأكثر في حكم ثم يقسمها، أو يقسمهن، فالجمع في قوله تعالى: ﴿لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ وفي قوله: ﴿... فَأَمَّا الَّذِينَ نَفُواْ ... ﴾ وأمَّا الَّذِينَ شُودُوا ... ﴾ كما أن في قوله تعالى: ﴿شَفِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴾ ما يسمى بالطباق، وهو الجمع بين المتنافيين في الجملة. والله أعلم.

قوله (١٠): ﴿عَطَآةً غَيْرَ مَجِّذُوذِ ﴿ إِنَّ اللهِ مقطوع، وما تقدم من التأويل هو الذي ظهر، وهو خال من التكلف، والله أعلم بمراده.

(۱) وقول المفسر في تفسير الآية (۱۰۸): (ودل عليه فيهم) يعني: دل على أن المعنى الخلود في حق السعداء، قوله تعالى: ﴿عَطَلَةَ غَيْرَ مَجْذُوذِ ﴿ اللهِ عَلَى عَيْرَ مَعْدًا يفيد أن نعيمهم مؤبّد.

وما ذكره المفسر من المعنى؛ ذكره القرطبي بدون عزو، في جملة وجوه عشرة ذكرها في معنى الاستثناء، وقال: «تجيء «إلا» بمعنى: غير، كها تقول: ما معي رجل إلا زيد». واختار ابن جرير أن الاستثناء في الآيتين في شأن العصاة من المؤمنين، فهم يدخلون النار، ويمكثون إلى أن يخرجوا بالشفاعة ورحمة الرحمن، وكذا أهل الجنة، يخلدون في الجنة إلا أن العصاة يتأخر دخولهم بقدر مدة لبثهم في النار. ونقله عن الضحاك، والله أعلم. وعلى هذا يكون المراد بـ ﴿ الَّذِينَ شَقُوا ﴾ من يدخل من النار؛ إما مؤبدًا أو مؤقتًا، وكذلك ﴿ اللَّذِينَ سُعِدُوا ﴾ المراد بهم أهل الجنة إما بدون دخول النار أو بعده، جعلنا الله

(٢) قوله: ﴿ تَكُ ﴾. مجزوم، وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفًا، وهذا الحذف جائز بشر وطه، وقد تقدم نظيره الآية (١٧) من هذه السورة.

(٣) قوله: (كعبادتهم). أشار به إلى أن ﴿مَا ﴾ مصدرية.

من أهل الجنة، وأعاذنا من النار.

(٤) قوله: (مثلهم). أي: مثل آبائهم بمعنى: مثل ما وفّينا آباءهم.

(٥) قوله: (حظهم من العذاب). هذا مروي عن ابن زيد. رواه ابن جرير.



(الله ﴿ وَلَقَدُ مَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبُ ﴾ التوراة ﴿ فَأَخْتُلِكَ فِيدٍ ﴾ بالتصديق والمتكذيب كالقرآن ﴿ وَلَوْلَا كُلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ ﴾ بتأخير الحساب (١) والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة ﴿ لَقُضِى بَيْنَهُمُ ﴾ في الدنيا فيها اختلفوا فيه ﴿ وَإِنَّهُمْ ﴾ أي: المكذبين به ﴿ لَفِي شَكِي مِنْهُ مُرِيبِ ( ) موقع في الريبة.

﴿ وَإِنَّ ﴾ بالتشديد والتخفيف (٢) ﴿ كُلًّا ﴾ أي: كل الخلائق ﴿لَمَا ﴾

= وقال ابن عباس: «ما وعدوا من خير أو شر» رواه ابن جرير. وعن أبي العالية: «نصيبهم من الرزق»، نقل الأقوال الثلاثة القرطبي.

(١) قوله: (بتأخير الحساب). هكذا فسره القرطبي، وذكره ابن كثير وجهًا.

وقال ابن جرير: «لولا كلمة سبقت بأنه لا يعجل خلقه بالعذاب ولكن يتأنى حتى يبلغ الكتاب أجله». اهـ.

و ﴿ لَوْلَاكَ ﴾ هنا شرطية امتناعية، و ﴿ كِلَمَةٌ ﴾ مبتدأ، وجملة ﴿ سَبَقَتَ ... ﴾ نعت له، والخبر محذوف تقديره: كائنة، و ﴿ لَقُضِى ﴾ جواب ﴿ لَوْلَا ﴾. والله أعلم.

(٢) قوله: (بالتخفيف والتشديد). القراءات هنا أربع:

١- ﴿ وَإِنَّكُلَّا لَمَا ﴾ بتخفيف ﴿إِن ﴾ وتخفيف الميم ﴿لَمَا ﴾: قراءة نافع، وابن كثير.

٢- ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَا ﴾ بتشديد ﴿ إِنَّ ﴾ وتخفيف ﴿ لَمَا ﴾: قراءة أبي عمرو، والكسائي،
 ويعقوب، وخلف.

٣- ﴿ وَإِن كُلَّا لَمَّا ﴾ بتخفيف ﴿إِن ﴾ وتشديد ﴿لَمَّا ﴾: قراءة شعبة.

٤- ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا ﴾ بتشديد ﴿ إِنَّ ﴾ وتشديد ﴿ لَمَّا ﴾: قراءة الباقين.

وقد اضطربوا في إعراب الآية اضطرابًا شديدًا، والأولى -والله أعلم-: إنَّ أو إنْ حرف تأكيد عاملة ﴿ كُلَّ ﴾ اسمها و ﴿ لَمَا ﴾ بتخفيف الميم: اللام لام الابتداء التي تسمى اللام المزحلقة، و ﴿ مَا ﴾ زائدة للتوكيد، وللفصل بين اللامين، وجملة ﴿ لَيُحَوِّفِينَهُم ﴾ جواب قسم مقدر دلت على جواب «إن» مخففة أو مشددة.

## ﴿مَا﴾ زائدة(١)، واللام موطئة لقسم مقدر، أو فارقة(٢)، وفي قراءة: بتشديد

- وعلى قراءة ﴿ لَمَّا ﴾ بالتشديد، فهي بمعنى «إلّا» على ما قاله الزجاج من جواز بجيء ﴿ لمّا» في الإثبات. أو «لمّا» حرف نفي وجزم وقلب، والفعل المجزوم محذوف، وحذف الفعل بعدها جائز. والتقدير: «لما يوفّوا إلى الآن، وسيوفون يوم القيامة». كما دل على ذلك جواب القسم، وهذا الذي اختاره فخرالدين قباوة في شرحه على «الجلالين». وأصل هذا القول لابن الحاجب كما ذكره الدكتور عبدالعزيز الحربي في كتابه «توجيه مشكل القراءات العشرية»، وذكر في هذا الكتاب الأوجه المختلفة في إعراب هذه الآية، وهو وجيه.
- (١) فقول المفسر: ﴿مَا ﴾. زائدة أي على القراءة بالتخفيف، واستشكل قوله: واللام موطئة للقسم؛ لأن الموطئة تأتي مع «إن» الشرطية نحو: ﴿لَّإِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنْسُ وَٱلْجِنُّ...﴾ [الإسراء: ٨٨]، ولا تأتي الموطئة مع «ما» المزيدة.
- (٢) وقول المفسر: أو (فارقة). أيضًا مشكل؛ لأن اللام الفارقة إنها تأتي بعد «إن» المخففة المهملة. وأما إذا عملت فلا تأتي الفارقة لعدم الحاجة إليها؛ لأنها الفارقة بين المؤكدة وبين «إنْ» النافية، و«إن» النافية لا تعمل النصب، وهنا «إن» مخففة عاملة؛ لأن ﴿كُلّ ﴾ اسمها منصوب. فلعل المراد بالفارقة: لام الابتداء.

وكذا قوله: (وفي قراءة: بتشديد «لمّا» بمعنى «إلّا»، ف «إن» نافية) هذا أيضًا مشكل؛ لأن «إن» النافية لا تعمل النصب، ف «إن» هنا مخففة وليست نافية باتفاق القراءة المتواترة. ولكن قد قرئ شذوذًا «وإن كُلَّ» برفع «كلّ» فعلى هذه القراءة يتوجه ما قاله. والمعنى: «ما كلَّ إلا ليوفينهم...»، فلعله أراد بقوله: (وفي قراءة): الإشارة إلى تلك القراءة الشاذة. ولكن عادته ذكر الشاذة بقوله: (قرئ)، وأما قوله: (وفي قراءة) فهي إشارة إلى القراءة المتواترة على عادته.

الخلاصة: كلام المفسر لههنا مشكل. وقيل: «لمَّا» أصله لَمَن ما. «من» الموصولة أدغمت في «ما» المزيدة. وهي خبر «إنَّ» المشددة أو المخففة، أو الأصل: لَمِن ما، أي: لمن الذين. على أن «من» حرف جر و«ما» اسم موصول والجار والمجرور خبر «إنَّ». والله أعلم. =



«لَمَا » بمعنى «إلّا»، ف ﴿إِن ﴾ نافية ﴿لَكُوفِيَنَهُمْ رَبُّكَ أَعَمَالُهُمَّ ﴾ أي: جزاءها ﴿إِنَّهُۥ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ عَالَم ببواطنه كظواهره.

﴿ فَاسْتَقِمْ ﴾ على العمل بأمر ربك (١)، والدعاء إليه ﴿كُمَّا أُمِرْتَ وَ﴾ ليستقم (١) ﴿ مَن تَابَ ﴾ آمن ﴿مَعَكَ وَلَا تَطْغَوًا ﴾ تجاوزوا حدود الله ﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَعِيرٌ ﴿ اللهِ ﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَعِيرٌ ﴿ اللهِ ﴿ فَيَجَازِيكُم بِهِ.

﴿ وَلَا تَرَكَنُوا ﴾ تميلوا ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَامَوُا ﴾ بمودة أو مداهنة أو رضا بأعمالهم (٣) ﴿ وَتَكَنَّوا ﴾ تصيبكم ﴿ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي:

تنبيه: هذه الآية اشتملت على جملة من المؤكدات، منها: إنَّ، ولام الابتداء، والقسم، و«ما» الزائدة، والتأكيد بأداة العموم «كلَّا»، والإتباع بجملة ﴿إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (على العمل بأمر ربك). وبنحوه فسر ابن جرير، قال: «استقم أنت يا محمد على أمر ربًك والدين الذي ابتعثتك به، والدعاء إليه». اهـ.

وكذا قوله: (تجاوزوا حدوده). روى عن ابن زيد: «الطغيان خلاف الله وركوب معصيته». اهـ.

<sup>(</sup>۲) قوله: (﴿وَ﴾ ليستقم). قدره ليكون ﴿مَن﴾ فاعلًا لهذا الفعل المقدّر حتى لا يترتب عطف الاسم الظاهر على الضمير المستر، أي: الذي في ﴿ فَأَسْتَقِمٌ ﴾، وعلى هذا التقدير يكون من عطف الجملة، ولكن يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير المرفوع إذا كان بينها فاصل، وهو موجود هنا هو ﴿كَنّاۤ أُمِرْتَ ﴾، وعلى هذا يكون ﴿مَن ﴾ معطوفًا على الضمير المستتر في ﴿ فَأَسْتَقِمٌ ﴾، ولا يحتاج لتقدير الفعل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بمودة...). كذا روي عن السلف. قال ابن زيد: «الركون: الإدهان»، وعن أبي العالية: «لا ترضوا أعمالهم».

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿فَتَمَسَّكُمْ ﴾. منصوب بـ «أن» مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي.

غيره ﴿مِنْ ﴾ زائدة (١) ﴿أَوْلِياآهُ ﴾ يحفظونكم منه ﴿ثُمَّرٌ لَا نُصَرُونَ ﴿ اللهُ مَعَدُونَ اللهُ اللهُ مَعَدُونَ مَن عذابه.

(") - ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّكَاوَةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ ﴾ الغداة والعشيّ (")، أي: الصبح (") والظهر والعصر ﴿ وَزُلْفًا ﴾ جمع زلفة، أي: طائفة (١) ﴿ مِّنَ ٱليَّيِّنَاتِ ﴾ أي: المغرب والعشاء (٥) ﴿ إِنَّ ٱلْمَسَنَتِ ﴾ كالصلوات الخمس (١) ﴿ يُذْهِبَنَ ٱلسَّيِّنَاتِ ﴾ الذنوب الصغائر (٧)، نزلت فيمن قبّل أجنبية، فأخبره النبي على فقال: ألي هذا؟

- (٥) قوله: (أي: المغرب والعشاء). كما قاله مجاهد، ومحمد بن كعب القرظي وغيرهما.
- (٦) قوله: (كالصلوات). ظاهر في أن المراد بالحسنات الصلوات وغيرها، وهو ظاهر كلام ابن جرير أول ما فسر به الآية. وروى عن ابن عباس وغيره أن المراد بها الصلوات الخمس، ثم اختاره.
- (٧) قوله: (الذنوب الصغائر). كذا ذكر العلماء أن ما تكفر بالحسانات هي الصغائر دون الكبائر، لقوله ﷺ: «ما اجتنبت الكبائر»، ولقوله تعالى: ﴿ إِن تَجْتَيْنِهُ أَكَبَايُرَ مَا نُتْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرٌ عَنْكُمْ سَيَعَانِكُمْ ﴾ [النساء: ٣١]، وأشار إلى ذلك القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>١) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا، ومؤكدة لمعنى العموم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الغداة والعشي). تفسير لـ﴿طَرَقِ ٱلنَّهَارِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أي: الصبح...). فالصبح في طرف الغداة، والظهر والعصر في طرف العشي؛ لأن العشي يبدأ من الزوال، وما ذكره من المعنى مروي عن مجاهد ومحمد بن كعب القرظي، فيها رواه ابن جرير. وعن ألحسن ﴿ طَرَقِ ٱلنَّهَارِ ﴾: «أي: صلاة الغداة والمغرب». واختاره ابن جرير. وقال ابن كثير: «يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء». اهد. لكنه تقدم في أول السورة أن هذه الآية مدنية في قول ابن عباس، وكها يدل على ذلك سبب النزول الذي يذكره المفسر». اهد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جمع زلفة، أي: طائفة). كما قال ابن جرير: «الزلفة: الساعة والمنزلة والقُربة، قيل: ومنها: المزدلفة؛ لأنها منزلة بعد عرفة».اهـ.



فقال: «لجميع أمتي كلهم» رواه الشيخان (۱)، ﴿ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّكِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَظَهُ لَلْمُتَعَظِّينَ.

(الله ﴿ وَاصْبِرْ ﴾ يا محمد على أذى قومك أو على الصلاة (٢) ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ الْجَرَ الْمُحْسِنِينَ (الله ﴾ بالصبر على الطاعة.

(الله حَلَوُلا) هلا(الله هلا(الله وَكَانَ مِنَ الْقُرُونِ ﴾ الأمم الماضية ﴿مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَةٍ ﴾ المصحاب دين وفضل ﴿يَنْهُونَ عَنِ الفَسَادِ فِي الْلاَرْضِ ﴾ المراد به: النفي (١٤)، أي: ما كان فيهم ذلك ﴿إِلَا ﴾ لكن (٥) ﴿قَلِيلًا مِمَنَ أَنِيَنَا مِنْهُمُ الله مَهوا فنجوا،

<sup>(</sup>۱) قوله: (رواه الشيخان) واللفظ المذكور عند البخاري في كتاب التفسير ومواقيت الصلاة، ومسلم في التوبة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (على الصلاة...). ذكر القرطبي المعنين: اصبر على الصلاة، لقوله تعالى: ﴿ وَأَمْرَ أَمْلُكَ بِالصَّلَاةِ وَاللهِ تعالى: ﴿ وَدَعْ الْمَاكُ بِالصَّلَاةِ وَاللهِ تعالى: ﴿ وَدَعْ الْمَاكُ بِالصَّلَاةِ وَاللهِ تعالى: ﴿ وَدَعْ الْمَاكُ بِاللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهُ ﴾ [الأحزاب: ٤٨]، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هلّا). أفاد أن ﴿لَوْلَا﴾ هنا تحضيضية، ويدل على ذلك دخولها على الفعل؛ لأن الامتناعية تختص بالجملة الاسمية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (المراد به النفي) أي: المراد بالتحضيض هنا النفي، فالمعنى: لم يكن فيهم ذلك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لكن) إشارة إلى أن الاستثناء منقطع، ولكن يصح كونه منقطعًا إذا أريد به به التحضيض، فالمعنى: لولا كان منهم أولئك، لكن كان منهم قليل. كما تقول: هلا كان منهم الصالحون إلا العلماء منهم، أما لو كان التحضيض بمعنى النفي فالاستثناء متصل. والمعنى: لم يكن من القرون أولو بقية إلا قليل. وجاز في المستثنى - في المتصل بعد النفي: الاتباعُ والنصبُ والاتباع أولى. وفي المنقطع النصب أولى، كما فصله النحاة. وقد أشار البيضاوي إلى ذلك. أي: أن الاستثناء منقطع إذا كان «لولا» للتحضيض المحض، ومتصل إذا كان المراد به النفى، وذكر ذلك الزنخشرى.

و «من» للبيان ﴿وَاتَّـبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ بالفساد وترك النهي ﴿مَا أَتَرِفُوا ﴾ نعموا ﴿فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهَلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ﴾ منه لها (() ﴿ وَأَهْلُهَا مُصَالِحُونَ ﴿ وَأَهْلُهَا مُصَالِحُونَ ﴿ وَأَهْلُهَا مُصَالِحُونَ ﴿ وَأَهْلُهَا مُصَالِحُونَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُدُونَ اللهِ اللهِ مُصَالِحُونَ اللهُ اللهِ مُصَالِحُونَ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ أهل دين واحد (٢) ﴿ وَلَا يَزَالُونَ عُنَلِفِينَ ﴿ وَلَا يَزَالُونَ عُنَلِفِينَ ﴿ فَا الدينِ.

﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ أراد لهم الخير (٣)، فلا يختلفون فيه (١) ﴿ وَلِلْنَاكِ كَ

الخلاصة: قول المفسر: إن المراد بالتحضيض النفي، ثم تفسير ﴿إِلَّا ﴾ بـ (لكن) الذي يدل على أن الاستثناء منقطع؛ فيه إشكال، والله أعلم. إلا إذا أريد بالقرون: الهالكون دون الناجين، فيكون الاستثناء منقطعًا على كل حال. والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (منه لها). أي: بظلم من ربك لتلك القرى، أي: إنها إهلاكهم بظلمهم، وبسببهم، كها قال تعالى: ﴿وَمَاظَلَنَنَهُم وَلَكِنَكَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴿ النحل: ۱۱۸]، كذا فسره ابن جرير وابن كثير وغيرهما. وقال القرطبي: «ما كان الله ليهلكهم بظلمهم فقط، أي: بشركهم فقط، حتى ينضم إليه الفساد كها في قوم لوطٍ وشعيب». اهد. ملخصًا، وعلى هذا فالمراد بالظلم: الشرك منهم. وذكره ابن جرير احتهالًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أهل دين واحد). كما قال قتادة: «لجعلهم مسلمين كلهم».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أراد لهم الخير). تفسير الرحمة؛ لأن الرحمة هنا استعملت متعدية، فتكون بمعنى الإنعام. كما قال ابن كثير: "إلا المرحومين من أتباع الرسل"، وإلا فالرحمة صفة لله تعالى من أثرها الإنعام، وليست نفس الإنعام كما عليه السلف.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (فلا يختلفون). على هذا يكون الاستثناء منقطعًا، والمختلفون هم أهل الباطل. كما رواه ابن جرير عن الحسن، وقتادة.



خَلَقَهُدُّ ﴾ أي: أهل الاختلاف له، وأهل الرحمة لها(١) ﴿وَتَمَّتُ (٢)كِلِمَةُ رَبِّكَ﴾ وهي: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّدَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (الله ).

((\*) - ﴿ وَكُلًا ﴾ نصب بـ (النَّقُسُ) ((\*)، وتنوينه عوض عن المضاف إليه، أي: كل ما يحتاج إليه ﴿ نَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءَ الرُّسُلِ مَا ﴾ بدل من ((كُلَّ ) ((\*))، ﴿ نُثَبِّتُ ﴾ نطمّن ﴿ وَمَوْعِظَةٌ وَمَوْعِظَةٌ وَمَوْعِظَةٌ وَمَوْعِظَةٌ وَمَوْعِظَةٌ وَمَوْعِظَةٌ وَمَوْعِظَةً وَكُرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ((\*)) خصوا بالذكر الانتفاعهم بها في الإيهان، بخلاف الكفار.

<sup>(</sup>١) قوله: (أهل الاختلاف له). أي: للاختلاف، (وأهل الرحمة لها) أي: للرحمة. كذا روي عن الحسن، وابن عباس، وعن الحسن أيضًا: «الإشارة للاختلاف».

<sup>(</sup>٢) وقوله تعالى: ﴿وَتَمَّتَ ...﴾. الآية دلت على أن الإيهان والكفر مقدران. كها أشار إليه ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (نصب بـ ﴿ نَقُشُ ﴾). أي إن ﴿ كُلًا ﴾ منصوب على أنه مفعول به لـ ﴿ نَقُشُ ﴾. وتنوينه عوض عن المضاف إليه، فهو عوض عن كلمة، ومعلوم أن تنوين العوض ثلاثة أنواع: عوض عن حرف، نحو: جوار وغواش، وعن كلمة نحو: كلًّا، وعن الجملة، نحو: حينئذِ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بدل من ﴿ كُلَّا ﴾). فـ ﴿ مَا ﴾ اسم موصول في محل نصب بدل من ﴿ كُلَّا ﴾. وجملة ﴿ ثُنِّيتُ بِدِ، ﴾ صلة الموصول. وفي الآية تسلية للنبي ﷺ. كما أفاده ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الأنباء...). ورد التفسير بنحوه عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم، قالوا: في هذه السورة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (تهديد لهم). هذه الآية تهديد، وكذلك الآية التالية: ﴿ وَٱنْنَظِرُوٓا ... ﴾ تهديد آخر لهم. أفاده القرطبي.

الله ﴿ وَأَنظِرُوا ﴾ عاقبة أمركم ﴿إِنَّا مُنظِرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَأَنظِرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَأَنظِرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَانظِرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَأَنظِرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَأَنظِمُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْكُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَأَنظِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَاكُ اللَّهُ عَلَاكُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَالَّا عَلَالَالْعُلَالِ عَلَاكُ عَلَاكُ عَلَالًا عَلَالْعُلُولُ اللَّهُ عَلَّاكُمُ اللّا

(الله عَلَمُ الله عَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الله أي: علم ما غاب فيهما(() ﴿ وَإِلَيْهِ مِن عصى مِرْجِعُ ﴾ بالبناء لفاعل: يعود، وللمفعول: يُرد ((() ﴿ الْأَمْرُكُلُهُ ﴾ فينتقم ممن عصى ﴿ فَاعْبُدُهُ ﴾ وحده ﴿ وَمَوَكَلَ عَلَيْهِ ﴾ ثق به، فإنه كافيك ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنْفِلٍ عَمَّا مَعَمَلُونَ (()) ﴾، وإنها يؤخرهم لوقتهم. وفي قراءة: ((يَعْمَلُونَ )) بالتحتانية (()).

### \*

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: علم ما غاب فيهما). أفاد أن الغيب مصدر أريد به اسم الفاعل. وأن إضافة ﴿ فَيَنُ ﴾ إلى ما بعده بمعنى «في»، ونقل القرطبي نحوه عن أبي علي الفارسي، وقال ابن عباس: «خزائن السموات والأرض»، وقال الضحاك: «جميع ما غاب عن العباد فيهما».اهـ، وكل ذلك متقاربة ومتلازمة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالبناء للفاعل: يعود...). قراءتان: بالبناء للمفعول ﴿وُرَّحَمُ ﴾: قراءة حفص ونافع، ومعناه: يُرَدُّ.

وبالبناء للفاعل: ﴿رَجِعُ ﴾: قراءة الباقين، ومعناه: يعود. كما قال المفسر.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة: ﴿يَعْمَلُونَ ﴾ بالتحتانية). أي: بالياء: وهي قراءة غير نافع، وابن عامر،
 وحفص، وأبي جعفر، ويعقوب. وهؤلاء قرؤوا بالتاء: ﴿تَعْمَلُونَ ﴾. والله أعلم.



# ا ۱۲ – سورة يوسف

مكية <sup>(۱)</sup> وآياتها: مائة وإحدى عشرة آية.

### بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

(") - ﴿ اللَّهُ ﴾ الله أعلم بمراده بذلك (") ﴿ وَلِكَ ﴾ أي: هذه الآيات (") ﴿ ءَايَنَتُ الْكِنَبِ ﴾ القرآن، والإضافة بمعنى «من ( فَ) ﴿ اللَّهِ يَنِ اللَّهُ الطّهر للحق من الباطل. (") - ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرَّءَ اللَّهُ عَرَبِيًّا ﴾ ( الله عنه العرب ﴿ لَمَلَّكُمْ ﴾ يا أهل مكة

ونقل القرطبي عن ابن عباس، وقتادة: «إلا أربع آيات منها -وهي الأربع الأولى-». وروى ابن جرير، عن ابن عباس: «قالوا -أي الصحابة-: يا رسول الله، لو قصصت علينا؟ فنزلت ﴿ غَنُ نَقُصُ عَلَيْكَ ...﴾».اهـ.

نقل القرطبي عن العلماء: «ذكر الله قصص الأنبياء مكررة بوجوه مختلفة على مقتضى البلاغة، ولم يكرر قصة يوسف عَلَيْوَالسَّلَامُ، فلم يَقْدِرُ مخالف على معارضة ما تكرر ولا على معارضة ما لم يتكرر، والإعجاز لمن تأمل».اهـ. ملخصًا.

- (٢) قوله: (الله أعلم...). كما تقدم.
- (٣) قوله: (أي: هذه...). فالإشارة للقريب، واستعمل ﴿يَلْكَ ﴾ للتعظيم.
- (٤) قوله: (والإضافة...). أي: إضافة ﴿ اَينَتُ ﴾ إلى ﴿ اَلْكِنَبِ ﴾ ، بمعنى: «مِن». ويكون ذلك إذا كان المضاف جزءًا للمضاف إليه بحيث يصح أن يجعل المضاف مبتدأ والمضاف إليه خبرًا له. نحو: ثوب قطن، وباب حديد، أو يقال: إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف. وقد تقدم ذكر ذلك.
- (٥) قوله تعالى: ﴿عَرَبِيَّا﴾. قال ابن كثير: « لأن لغة العرب أفصح اللغات، ولذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة في أشرف بقاع الأرض وابتدئ إنزاله في أشرف الشهور، فكمل من كل الوجوه». اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). أي: كلها. كها مشى على ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهما.

﴿نَعْقِلُونَ ٢٠٠٠ تفقهون معانيه.

(الله عَنْ نَفُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا ﴾ بإيحاثنا(١) ﴿ إِلَيْكَ مَنْدَا اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

(1) - اذكر ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ ﴾ يعقوب ﴿يَتَأْبَتِ ﴾ بالكسر (١) دلالة على ياء الإضافة المحذوفة، والفتح دلالة على ألف محذوفة قلبت عن الياء ﴿إِنِّ رَأَيْتُ ﴾ في المنام ﴿أَحَدَ عَشَرَ (٥) كُوْكِبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْفَمَرَ رَأَيْنُهُمْ ﴾ تأكيد ﴿لِي سَنْجِدِينَ (١) ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (بإيجائنا). أفاد أن ﴿مَآ﴾ مصدرية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مخففة). أي: من الثقيلة.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أي: وإنه). هنا قدر اسم «إنْ»، والغالب في المخففة إهمالها؛ فلا حاجة إلى تقدير الاسم، كما نبهنا على ذلك سابقًا.

قال القرطبي: «سميت أحسن القصص؛ لأن فيها فوائد عظيمة كثيرة، أو لأن كل من ذكر فيها كان مآله السعادة، كيوسف وأبيه وإخوته وامرأة العزيز وغيرهم...».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالكسر). هذه قراءة الجمهور، و ﴿ أَبَتَ ﴾: بفتح التاء: قراءة ابن عامر وأبي جعفر. والتاء عوض عن ياء المتكلم، وكسر التاء للدلالة على الياء، وفتحها دلالة على الألف المنقلب عن الياء، والفتح والكسر وجهان صحيحان عند النحاة، وإلحاق الياء والألف بالتاء شاذ، وإذا اعتبرنا ذلك أصبح في نداء الأم والأب المضافين لياء المتكلم عشرة أوجه، وهن: يا أبي، يا أبي، يا أب، يا أب، يا أب، يا أبتي، يا أبتي، يا أبتاً. والأخيران شاذان، ويقاس على الأب: الأم.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿أَحَدَعَثَرَ...﴾. ﴿أَحَدَعَشَرَكُوَّكِنَا﴾: إخوته، ﴿وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ﴾: أبواه. كذا روى ابن جرير عن قتادة والضحاك. وروى عن ابن جريج: «الشمس: أمه، والقمر: أبوه». تنبيه: «رأى» هنا منامية، ولها مفعولان، الأول: الضمير: «هُمُّ»، والثاني: ﴿سَنَجِدِيكَ﴾. هذا إذا كان ﴿رَأَتُهُمُ ﴾ مستأنفًا.



جمع بالياء والنون(١١) للوصف بالسجود الذي هو من صفات العقلاء.

﴿ وَالَ يَنْبُنَ لَا نَقْصُصْ رُءَ يَاكَ (٢) عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدُا ﴾ يحتالوا في هلاكك حسدًا؛ لعلمهم بتأويلها (٣) من أنهم الكواكب والشمس أمك والقمر

وإذا كان توكيدًا فالمفعول الأول: ﴿أَمَدَ عَشَرَ ﴾، والثاني: ﴿سَنجِدِينَ ﴾، و﴿كَرْبُكَا ﴾
 منصوب على التمييز، كما هو واضح.

فائدة: (رأى) تأتي على خمسة أوجه:

١- العلمية: فتنصب مفعولين، نحو: رأيت الله أكبر كل شيء.

٢- الحلمية أي المنامية، فكذلك تنصب مفعولين، نحو هذه الآية.

٣- البصرية فتنصب مفعولًا واحدًا، نحو: رأيت الهلال.

٤- المذهبية من الرأي، فتنصب مفعولًا واحدًا، نحو: رأى الشافعي حِلَّ كذا.

٥- الجنائية بمعنى: أصاب الرئة، فتنصبُ مفعولًا واحدًا، نحو: ضربتُ زيدًا فرأيتُه،
 أى: أصبت رئته.

- (۱) قوله: (جمع بالياء والنون). أي: في ﴿سَنجِدِينَ﴾، وهذا جواب سؤال، وهو أن جمع المذكر السالم خاص بالعقلاء، والشمس والقمر والكواكب ليست عقلاء، فالجواب: أنهن نزلن منزلة العقلاء لاتصافهن بالسجود الذي هو من خواص العقلاء. وكذلك الضمير المنصوب في ﴿رَأَنَهُمْ ﴾.
- (٢) قوله تعالى: ﴿رُءًيَاكَ﴾. الرؤيا مصدر رأى المنامية. وقد تستعمل مصدرًا لـ«رأى» البصرية، كما في قوله تعالى: ﴿وَمَاجَمَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّذِي الرَّيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ [الإسراء: ٢٠]، والأكثر في البصرية: الرؤية، وفي رأى المذهبية: الرأى.

واللام في ﴿لَكَ ﴾ للتعدية لتضمين «كاد» معنى فعل يتعدى باللام، ذكره البيضاوي. ويحتمل كون اللام للتأكيد، كها ذكره القرطبي.

(٣) قوله: (لعلمهم بتأويلها). وقال القرطبي: «لأن تأويلها ظاهر».

أبوك، ﴿إِنَّ ٱلشَّيَطَنَ لِلإِنسَنِ عَدُوٌّ مُّهِيثٌ ١٠٠٠ ظاهر العداوة(١٠).

(أويلِ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكَ اللهِ عَلَيْكَ مِن تَأْوِيلِ اللهُ اللهُ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ اللهُ وَيَّلِمُكَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فائدتان: قال شيخنا الشيخ عبدالرحمن الأوركمي رَحَمُهُ اللهُ: «الرؤيا ثلاثة أقسام:

١- أن يرى ما سيقع كما هو، وهي التي تكون مثل فلق الصبح، وهذا لا يحتاج إلى التعبير.

٢- ما كان من باب الرموز كها رأى يوسف عَلِيْهِ السَّكَمْ، وهذا يحتاج إلى التعبير.

٣- ما كان من أضغاث أحلام، فلا يحتاج إلى التعبير».اه.

قال القرطبي وغيره: «أفادت الآية أنه لا يخبر بالرؤيا إلا لناصح أو شفيق ولا يخبر بها غبرهما ولا من لا يعرف التأويل».اهـ.

- (١) قوله: (ظاهر العداوة). أفاد أن ﴿مَٰدِيثُ ﴾ اسم فاعل «أبان» بمعنى: بان، أي: ظهر، أي: فهو لازم. ويحتمل كونه متعديًا، أي: مظهر عداوته. والله أعلم.
  - (٢) قوله: (تعبير الرؤيا). كذا رواه ابن جرير عن مجاهد.
  - (٣) قوله: (بالنبوة). وبذلك فسر ابن كثير والقرطبي وغيرهما. وقيل: بإنجائه من كل مكروه.
- (٤) قوله: (أولاده). قال القرطبي: «وأعلمه بقوله: ﴿وَعَلَىٰٓ ءَالِ يَعَقُوبَ﴾ أنه سيُعطى بنو يعقوب كلهم النبوة». ونقله عن جماعة من المفسرين، وقد يستشكل بأن الأنبياء معصومون قبل النبوة، وإخوة يوسف قد وقع منهم أمور كبيرة في شأن يوسف. والله أعلم. وما يقال: إنّ ما وقع منهم كان كها وقع من الخضر مع موسى عَلَيْهِ مَالسَكَمُ من خرق السفينة وقتل الغلام فهذا بعيد جدًّا، حيث اعترف إخوة يوسف أنهم خاطئون واستغفروا، وذكرهم الله تعالى في معرض ذم، بخلاف قصة الخضر عَلَيْهِ السَّكَمُ.

وقال ابن جرير: «أي أهل دين يعقوب وملته من ذريته وغيرهم».اهـ.



﴿ لَقَدْكَانَ فِ ﴾ خبر ﴿يُوسُفَ وَالْخَرَبِهِ: ﴾ وهم أحد عشر ﴿ اَلِنَتُ ﴾ عِبَرِ ﴿ لِلسَّابِلِينَ ﴾ عَبر

﴿ اذكر ﴿ إِذْ قَالُواْ ﴾ أي: بعض إخوة يوسف لبعضهم ﴿ لَيُوسُفُ ﴾ مبتداً ﴿ وَأَخُوهُ ﴾ شقيقه بنيامين ﴿ أَحَبُ ﴾ خبر (٢) ﴿ إِلَىٰ آبِينَا مِنَّا وَغَنُ عُصَّبَةً ﴾ جماعة (١) ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَغِي صَلَالٍ ﴾ خطإ (١) ﴿ مُبِينٍ ﴿ ) بين، بإيثارهما علينا.

(۱) قوله تعالى: ﴿لِلسَّالِلِينَ ﴾. قال ابن جرير: «عنى بذلك النبي ﷺ؛ لأنه تعالى علّمه بهذه السورة ما لقي يوسف عَلَيهالسَّلَمُ من أذى إخوته، مع تكرمة الله إياه، ففيه تسلية للنبي على ما يلقاه من قومه وأقاربه من الأذى، مع تكرمته بالنبوة والمنزلة الرفيعة».اهم ملخصًا. ونسب ذلك إلى ابن إسحٰق.

فائدة: نقل القرطبي أسهاء إخوة يوسف: «وهم: روبيل -وهو أكبرهم-، وشمعون، ولاوى، ويهوذا، وزيالون، ويشجر، وأمهم ليا بنت ليان، وهي بنت خالة يعقوب، وولد له من سريتين أربعة: دان، ونفتالي، وجاد، وآشر، ثم توفيت ليا؛ فتزوج يعقوب أختها راحيل، فولدت له يوسف وبينامين».اه.

- (٢) قوله: (خبر). أشار به إلى أن اسم التفضيل يكون بصيغة الإفراد والتذكير إذا تجرد من «أل»، والإضافة -كها هنا- وكذا إذا أضيف إلى نكرة كها فصله النحاة.
- (٣) قوله: (جماعة). كذا نقله ابن جرير عن ابن زيد. وقال: «العصبة: عشرة فصاعدًا»، وكذا قال البيضاوي.

وقال القرطبي: «ما بين الواحد إلى عشرة، وقيل إلى خمسة عشر». و «العصبة»: اسم جمع لا واحد له من لفظه. والواو في ﴿وَغَنْ عُصْبَةً ﴾: حالية.

(٤) قوله: (خطإ). كذا ذكره ابن جرير. أفاد به أن المراد بالضلال هو الخطأ في إيثار اثنين على غيرهما. مع أن نسبتهم إلى يعقوب واحدة، وليس المراد بالضلال عن الهدى، كما نبه عليه القرطبي. أي لأن الأنبياء معصومون.

(1) - ﴿ اَقَنْلُواْ يُوسُفَ آوِ اَطْرَحُوهُ أَرْضَا﴾ أي: بأرض بعيدة (١) ﴿ يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَيِكُمْ ﴾ أي: بعد قتل أَيكُمْ ﴾ بأن يُقبِل عليكم، ولا يلتفت لغيركم ﴿ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِو ـ ﴾ أي: بعد قتل يوسف أو طرحه ﴿ وَقَمَّا صَلِيحِينَ (1) ﴾ بأن تتوبوا.

﴿ قَالَ قَابِلُ مِنْهُمْ ﴿ هُو يهوذا (٢) ﴿ لاَ نَقَنُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ ﴾ اطرحوه ﴿ فِي غَينَبَتِ ٱلْجُبِ ﴾ مظلم البئر، وفي قراءة: ﴿ غَينَبَتِ اللَّهِ مِع ﴿ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ ﴾ المسافرين ﴿ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿ أَنْ ﴾ ما أردتم من التفريق فاكتفوا بذلك (٤).

( ﴿ قَالُواْ يَتَأَمَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَثَنَا عَلَى يُوسُفَ (٥) وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ (١١) ﴾

(۱) قوله: (أي: بأرض...). أشار به إلى أن ﴿أَرْضَا﴾ منصوب بنزع الخافض. و﴿يَخْلُ﴾ مجزوم بحذف الواو؛ لأنه جواب الأمر، والمعنى: يكون وجهه وعنايته خاصًا بكم، فيقبل عليكم بكليّته.

(٢) قوله: (هو يهوذا). وفي تعيين القائل ثلاثة أقوال:

١- إنه يهوذا، نسب إلى ابن عباس، وقيل: كان أكبرهم.

٢- إنه روبيل، نسب إلى ابن إسحٰق.

٣- إنه شمعون، نسب إلى مجاهد. ولا يتعلق بتعيين القائل كبير فائدة.

(٣) قوله: (وفي قراءة: ﴿غَيْبُتِ﴾). الجمع: قراءة نافع، وأبي جعفر. والإفراد: ﴿غَيَـٰنَبَتِ﴾: قراءة الباقين.

الغيابة: طاق أوسد في البئر يغيب ما فيه عن العيون. وقال الزمخشري: «هي: غورها»، وقال البيضاوي: «في قعرها»، وكلها متقاربة، والجب: البئر التي لم تطو.

- (٤) قوله: (فاكتفوا). أي: اتركوا قتله واكتفوا بطرحه في الجب، وقدره المفسر ليكون جوابًا للشرط ﴿إِن كُنتُدُ فَعِلِينَ ﴿ ﴾.
- (٥) قوله تعالى: ﴿مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا ﴾. ﴿مَا ﴾: اسم استفهام: مبتدأ، والجار والمجرور ﴿لَكَ ﴾: خبره. وجملة ﴿لَاتَأْمَنَّا ﴾ في محل نصب حال من الكاف.



لقائمون بمصالحه.

﴿أَرْسِلْهُ مَمَنَا غَــٰدًا﴾ إلى الصحراء ﴿نَرْتَعْ وَنَلْعَبْ﴾ بالنون والياء فيها (١)، ننشط ونتسع (١) ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَـٰفِظُونَ (١)).

(الله عَالَ إِنِّ لَيَعَرُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ ﴾ أي: ذهابكم (الله يه عَلَى الْمُواْ ﴾ أي: ذهابكم (الله يه عَلَى المُواقه ﴿ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنْ الْمُراد به: الجنس (١٤)، وكانت أرضهم كثيرة

والمعنى: أي شيء يثبت لك حال كونك لا تأمننا. و﴿لاَ﴾ في ﴿لاَ تَأْمَثُناً﴾ نافية غير عاملة، و«تأمن» مرفوع بالضمة، ولكن أدغمت النون في نون «نا»، ثم قرأ الجمهور بإشهام النون المدغمة، وقرأ أبو جعفر بدون إشهام.

(١) قوله: (بالنون والياء فيهما)، مجموع القراءات هنا أربع:

١- ﴿ يَرْتَعِ وَ يَلْعَبُ ﴾: بالياء مع كسر العين: قراءة نافع، وأبي جعفر.

٢- ﴿ نَرْتَعِ وَنَلْعَب ﴾: بالنون مع كسر العين: قراءة ابن كثير.

٣- ﴿نَرْتُعُ وَنَلْعَبُ ﴾: بالنون مع الجزم بالسكون: قراءة أبي عمرو، وابن عامر.

٤- ﴿ رَبُّتُعُ وَيَلْعَبُ ﴾: بالياء والجزم بالسكون: قراءة الباقين.

أما ﴿يَرْتَعِ﴾ أو ﴿نَرْتَعِ﴾ بكسر العين، فهو من باب افتعلَ من الرعي، أصله: نرتعي؛ فحذفت الياء للجزم، وأما ﴿نَرْتَعْ﴾ أو ﴿يَرْتَعْ﴾ بسكون العين فهو مضارع «رتّع، يرتع»، إذا اتسع في الأكل، أي: أكل كيف شاء.

فقول المفسر: بالنون والياء: أي: في أول الفعل.

(٢) وقوله: (ننشط ونتسع). تفسير بالمراد من ﴿نَرْتَعُ وَنَلْعَبُ ﴾، كما روى عن ابن عباس: لا يلهو وينشط ويسعى».اهـ. وعن قتادة: لا ينشط ويلهو».

(٣) وقوله: (ذهابكم). أفاد أن ﴿أَن﴾ مصدرية، والمصدر المؤول فاعل «يجزن».

(٤) قوله: (والمراد به الجنس). أي: أن «أل» في ﴿الدِّقْبُ ﴾ جنسية، أي: للإشارة إلى الجنس. والجنسية قسمان؛ قسم يراد به فرد غير معين، كما هنا؛ لأن الأكل يحصل من الفرد، =

الذئاب(١) ﴿ وَأَنتُمْ عَنَّهُ غَنفِلُونَ ١٠٠ ﴾ مشغولون.

(الله) - ﴿ قَالُوا لَيِنَ ﴾ لام قسم (٢) ﴿ أَكَلَهُ ٱلذِّنْثُ وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾ جماعة ﴿ إِنَّا لَا خَلْبِرُونَ الله ﴾ عاجزون، فأرسله معهم (٣).

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ ﴾ عسرموا ﴿ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلجُبِّ ﴾ وجواب ﴿ لما » محذوف (٤) ، أي: فعلوا ذلك، بأن نسزعوا

- (۱) قوله: (وكانت أرضهم...). توجيه لتنبيه يعقوب عَلَيْهَالسَّكَمُ إِياهم على تعرض الذئب له. وقال القرطبي: «إنها نبههم بذلك لأنه كان رأى في المنام أن الذئب شد على يوسف»، ونقله عن الكلبي.
- (٢) قوله: (لام قسم) أي: في ﴿لَهِنَّ﴾، وتقدم القسم على الشرط، فيكون الجواب للقسم وهو ﴿إِنَّا إِذَا لَخَسِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.
- (٣) قوله: (فأرسلهم معهم) دخول إلى ما بعده، وتلخيص للقصة، أي: لما قالوا ليعقوب ذلك أرسل معهم يوسف، فوقع ما قص الله تعالى علينا في الآية التالية.
- (٤) قوله: (وجواب «لما» محذوف»). ما ذكره من أن جواب «لما» محذوف على مذهب البصريين، وكذا قال البيضاوي وغيره أن الجواب محذوف، تقديره: فعلوا ذلك أو نحوه. وقال ابن جرير: «الجواب ﴿وَأَجْمَعُوا ﴾ بزيادة الواو»، وقيل: الجواب قوله: ﴿وَأَوْحَيْناً ﴾ بزيادة الواو يجوز زيادتها في جواب = بزيادة الواو أيضًا، وهذا يصح على مذهب الكوفيين، فإن الواو يجوز زيادتها في جواب =

<sup>=</sup> وقسم يراد به الماهية بدون اطلاع إلى الفرد، كما يقال: الرجل أفضل من المرأة، أي: جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، وهذا تقسيم نحوي وبلاغي، لكن البلاغيون يسمون القسم الأول بالعهد الذهني، وقد فصلنا أنواع «أل» في كتاب «الثلاثيات»، وكتاب «الاستثناء»، وفي «البلغة في البلاغة»، وذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بـ«أل» في «الثلاثيات».

تنبيه: المراد بالجنس عند النحاة: ما عدا الفرد، فهو كالكلي عند المناطقة، وليس المراد بالجنس عند النحاة المصطلح المنطقي، أي: ما يصدق على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو. فالجنس عند النحاة أعمّ من الجنس عند المناطقة.



قميصه (۱) بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله وأدلوه، فلما وصل إلى نصف البئر ألقوه ليموت (۲)، فسقط في الماء، ثم آوى إلى صخرة، فنادوه، فأجابهم يظن رحمتهم، فأرادوا رضخه بصخرة، فمنعهم يهوذا ﴿وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْهِ ﴾ في الجب وَحْيَ حقيقة (۱)، وله سبع عشرة سنة (۱)، أو دونها؛ تطمينًا لقلبه ﴿لَتُنْبَتَنَهُم ﴾ بعد اليوم (۱۰) ﴿ يِأْمَرِهِم ﴾ بصنيعهم ﴿هَدَدَاوَهُم لَايَشَعُهُونَ (۱) بك حال الإنباء (۱).

وقال بعض المفسرين: «كان هذا الإيحاء لتسليته، وليس ذلك بإيحاء نبوة، ويحتمل كون هذا القول مرادًا للمفسر، حيث قال: تطمينًا لقلبه». اهـ. ويؤيده ذكر الموحَى، أي: ﴿ لَتُنْبَنَّكُمْ ﴾ حيث اقتص عليه.

وقيل: إن الإيجاء كان منامًا أو إلهامًا.

- (٤) قوله: (وله سبع عشرة سنة). وقيل: ثماني عشرة. نقله القرطبي عن الكلبي.
- (٥) قوله: (بعد اليوم). لعله أشار به إلى أن هذا الإنباء يكون متأخرًا، والفعل المضارع المؤكّد بالنون يكون بمعنى: الاستقبال دون الحاضر.
- (٦) قوله: (بك، حال الإنباء). أي: فالمعنى: وأوحينا إلى يوسف أنه سينبئ إخوتهم بها فعلوا وهم لا يشعرون أنه يوسف، وقد وقع ذلك بعد مدة لما أتوا إلى يوسف للطعام، وهذا المعنى نقله ابن جرير عن ابن عباس، وابن جريج. وقيل في معنى الآية غير ذلك.

 <sup>«</sup>الما»، و (إذا» عندهم، قال تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوبُهَا ... ﴾ [الزمر: ٧٣]. ذكر
 ذلك القرطبي.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بأن نزعوا...) ما ذكره المفسر من أفعالهم رواه ابن جرير عن السدي بسياق أطول، أورد ذلك بزيادة وتفصيل المفسرون؛ كالقرطبي وابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ألقوه ليموت) أي: طرحوه في البئر بقطع الحبل. كما ذكره ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وَحْيَ حقيقة). ظاهر كلام المفسر يفيد أنه صار نبيّا في ذلك الوقت، وأن الإيحاء اليه بواسطة جبريل عَلَيْهِالسَّلَام، وعزا ذلك القرطبي إلى الحسن، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، قالوا: «أعطاه الله النبوة وهو في الجب على حجر مرتفع عن الماء».اهـ.

🗇 ﴿ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءُ ﴾ وقت المساء (١) ﴿ رَبُّكُونَ ﴿ ﴾.

الله ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ ﴾ نرمي (٢) ﴿ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنْعِنَا ﴾ ثيابنا (٢) ﴿ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنْعِنَا ﴾ ثيابنا (٢) ﴿ فَأَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ ﴾ بمصدق (١) ﴿ فَأَكَلَهُ ٱلذِّقْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ ﴾ بمصدق

﴿ عندك لاتّهمتنا في هذه القصة لمحبة يوسف، فكيف وأنت تسيء الظن بنا.

﴿ وَجَآهُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَلَىٰ مَعِيمِهِ عَلَىٰ عَلَى عَلَى عَلَى الظرفية (١٦)، أي: فوقه ﴿ وَدَمِ

(١) قوله: (وقت المساء). أي: ليلًا. قال القرطبي: «إنها جاؤوا عشاءً ليكونوا أقدر على الاعتذار في الظلمة».اهـ.

وجملة ﴿بَكُونَ﴾ في محل نصب حال. ولذا جرّدت عن الواو؛ لأن المضارع المثبت يجب تجريده عن الواو إذا وقع صدر جملة حالية، كها هو معروف.

(٢) قوله: (نرمي) تفسير للمراد بـ ﴿نَسْتَبِقُ﴾، وهو نفتعل من السباق، والمراد: المناضلة، أي: المسابقة بالسهم. كما فسر ابن جرير: «ننتضل».

(٣) قوله: (ثيابنا) كذا ذكره القرطبي.

- (٤) قوله: (بمصدق) أفاد أن الإيهان هنا بمعناه اللغوي. وقد تقدم في تفسير سورة التوبة [٦١]: أن الإيهان إذا تعدى باللام يكون بمعنى قبول القول.
- (٥) قوله: (لاتّهمتنا) جواب «لو»، واللام داخلة في جوابها، وهو فعل ماضٍ من الاتهام، والتاء فاعل، و«نا» مفعول به.
- (٦) قوله: (محله نصب...) ظاهره أن ﴿عَلَى ﴾ هنا اسم، بمعنى: فوق، وهو مضاف إلى «قميص»، ثم هذا الظرف في محل نصب حال من «الدم».

والمعنى: جاءوا بدم كذب حال كونه واقعًا على قميصه. وعلى هذا يكون في الآية دليل على جواز تقدم الحال على صاحبه المجرور بحرف. وقد منع ذلك الجمهور، وأجاز ذلك ابن جني وابن كيسان والفارسي وغيرهم. ويحتمل كون المعنى: أحضروا على قيمصه بدم كذب، أو وضعوا... أو نحو ذلك. وعلى هذا يكون ﴿عَلَى قَيمِيدِ ﴾ ظرفًا =



كَذِبِ ﴾ أي: ذي كذب (١)، بأن ذبحوا سخلة (٢)، ولطخوه بدمها، وذهلوا عن شَقه (٣)، وقالوا: إنه دمه ﴿قَالَ ﴾ يعقوب لما رآه صحيحًا(١)، وعلم كذبهم ﴿بَلُ سَوَّلَتَ ﴾ زينت ﴿لَكُمْ أَنفُكُمُ أَمَرًا ﴾ ففعلتموه ﴿فَصَبْرٌ جَبِيلٌ ﴾ لا جزع فيه (٥)،

- (٣) قوله: (وذهلوا عن شقه)، أي: غفلوا عن شق القيمص، حتى يكون مقوّيًا لكذبهم.
  - (٤) قوله: (لما رآه صحيحًا). أي: رأى القيمص غير مخروق.
- (٥) قوله: (لا جزع فيه) هذا معنى الصبر الجميل، وهو الصبر الذي لا جزع فيه. وذكره الخضري في شرحه على ابن عقيل، قال: «الصبر الجميل هو الذي لا شكاية معه، والصفح الجميل هو الذي لا أذية معه». اهد. وهذا من شأن الأنبياء، يصبرون على قضاء الله تعلى بالصبر الجميل.

## فائدتان:

- ١- استدل الفقهاء بهذه الآية على إعمال القرائن والأمارات في بعض المواضع، وعلى ترجيح بعضها على بعض عند التعارض؛ فالدم قرينة لأكل الذئب، وصحة القميص قرينة على الكذب، رجحت هذه لوضوحها ولوجود التهمة بهم.
- ٢- روى ابن جرير عن الشعبي، قال: «كان في قيمص يوسف ثلاثة آيات: الشق،
   والدم، وألقاه على وجه أبيه فارتد بصيرًا»، ولكن قال القرطبي: «القميص الذي أتوه
   بالدم غير القميص الذي قدّ، وغير القميص الذي أتاه به البشير». اهـ. والله أعلم.

 <sup>=</sup> لـ ﴿ وَجَآا مُو ﴾، وليس حالًا، فلا دلالة في الآية عل تقدم الحال على صاحبها المجرور،
 وقد مال إلى ذلك الزنخشري.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: ذي كذب) أفاد أن الكذب مصدر أريد به الوصف، كما يقال: فلان عدل أي: ذو عدل. ويمكن أن يقال: كذب بمعنى اسم الفاعل، ونسبته إلى الدم مجاز، نحو عيشة راضية، والمعنى: بدم كذبوا فيه، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (سخلة)، وهي ولد الضأن أو المعز حين يولد، وكون الدم دم سخلة. مروي عن ابن عباس ومجاهد.

وهو خبر مبتدأ محذوف، أي: أمري ﴿وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ﴾ المطلوب منه العون ﴿عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ تذكرون من أمر يوسف.

(۱) حَرَبَا مَن جَبّ وَجَاءَتَ سَيَارَةٌ ﴾ مسافرون (۱) من مدين إلى مصر، فنزلوا قريبًا من جَبّ يوسف ﴿فَأَرْسَلُواْوَارِدَهُمْ ﴾ الذي يرد الماء (۲) ليستقي منه ﴿فَأَدَلَى ﴾ أرسل (۱) ﴿دَلُوهُۥ ﴾ في البئر، فتعلق بها يوسف، فأخرجه، فلما رآه ﴿قَالَ يَلْبُشْرَاى ﴾، وفي قراءة: (ابُشْرَى اللهُ ونداؤها مجاز (۱) ، أي: احضري فهذا وقتكِ ﴿هَذَا غُلَمٌ ﴾ فعلم به إخوته (۱) فأتوه

(۱) قوله: (مسافرون) أي: رفقة مارّة، من الشام إلى مصر، أخطأوا الطريق، فوصلوا ونزلوا قريبًا من الجبّ. كذا ذكره القرطبي. وقال البيضاوي: «هم سائرون من مدين إلى مصر».اه. ومدين قريب من الشام. ونقل ابن كثير عن أبي بكر بن عياش: «أن يوسف عَيْهِالسَّكَمُ مكث في البئر ثلاثة أيام».اه.

(٢) قوله: (الذي يرد الماء) تفسير للوارد، وهو الذي يبحث لهم عن الماء.

(٣) قوله: (أرسل)، أي: أنزل الدلو إلى البئر.

- (٤) قوله: (وفي قراءة: ﴿بُشَرَىٰ ﴾): قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف: ﴿كَبُشَرَىٰ ﴾، بدون إضافة. وقرأ الباقون: ﴿يَكِبُشُرَاى﴾: بالإضافة إلى ياء المتكلم. وهي مفتوحة.
- (٥) وقوله: (نداؤها مجاز) أي: نداء البشرى مجاز؛ لأن النداء هو طلب الإقبال، ولا يطلب ذلك من غير الحيوان؛ فيكون مجازًا.

وعلى هذا يكون المراد بـ «البشرى»: الاستبشار، وهو قول قتادة وهو المشهور عند المفسرين. وروى ابن جرير عن السدي: «أن «بشرى» اسم رجل من السيارة، صاحب الدلو»، وعلى هذا يكون نداؤه حقيقة.

(٦) قوله: (فعلم به إخوته) أي: علم باستخراج يوسف من البئر إخوته، وكانوا يراقبون ذلك، كها قال ابن إسحٰق: «لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك ينظرون ماذا يصنع وما يصنع به، فساق الله له سيارة...».اهـ.



﴿وَأَسَرُّوهُ ﴾ أي: أخفوا أمره (١)، جاعليه (٢) ﴿ يَضَاعَةً ﴾ بأن قالوا: هذا عبدنا أبق، وسكت يوسف خوفًا من أن يقتلوه ﴿وَٱللَّهُ عَلِيكًا بِمَا يَصْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

(الله عَشْرَوْهُ ) باعوه (الله منهم ﴿ بِشَمَنِ بَغَسِ ) ناقص ﴿ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ ﴾ عشرين (١) أو اثنين وعشرين (٥) ﴿ وَكَانُواْ ﴾ أي: إخوته ﴿ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ (١٠) ﴾ (١٠)

(۱) قوله: (أي: أخفوا أمره) يعني إخوة يوسف عَلَيْهَالسَّكَمُ أخفوا شأنه أنه أخوهم، وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتلوه، كها روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس بسياق أطول. وروى عن مجاهد ما حاصله: «أسر صاحب الدلو ومن معه أمر يوسف عَلَيهَالسَّكَمُ؛ لئلا يشاركهم فيه أصحابه الباقين»، ففاعل: ﴿وَأَسَرُّوهُ ﴾: صاحب الدلو ومن معه، على هذا القول. واختاره.

- (٢) وقوله: (جاعليه)، بهذا التقدير يكون ﴿يضْعَةُ ﴾ مفعولًا ثانيًا لـ «جاعل» المحذوف، ويصح كونه حالًا، أي: حال كونه بضاعة، وهو أقرب وأظهر من جعله مفعولًا ثانيًا لـ «جاعل» المحذوف.
- (٣) قوله: (باعوه)، في مرجع الضمير المرفوع في «باعوا» قولان: الأول: يعود على إخوة يوسف، أي: باعوا يوسف لصاحب الدلو ومن معه بدراهم معدودة. وهذا مروي عن مجاهد وعكرمة، ورواه ابن جرير عن ابن عباس، أن الإخوة باعوه بثمن بخس، واختاره ابن جرير.

والقول الثاني: أنه يعود إلى السيارة، أي: باعه السيارة. وهو مروي عن قتادة، والبخس: النقص.

- (٤) قوله: (عشرين...) روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس والسدى ونوف البكالي.
- (٥) وقوله: (أو اثنين وعشرين)... رواه ابن جرير عن مجاهد، واقتسم كل واحد منهم درهمين درهمين. وقيل: أربعون درهميّا.
- (٦) وقوله: ﴿مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ أَي: ليس لهم رغبة فيه، بل لو سألوه بلا شيء لأجابوا. =

فجاءت به السيارة (۱) إلى مصر فباعه الذي اشتراه بعشرين دينارًا (۱) وزوجَي نعل وثوبين.

(آ) - ﴿ وَقَالَ الَّذِى اَشْتَرَىٰهُ مِن مِصْرَ ﴾ وهو قطفير العزيز (۱) ﴿ لِإِمْرَأَتِهِ ٤ ﴾ وكان زَلِيخا (١) ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مَنْوَنَهُ ﴾ مقامه عندنا ﴿ عَسَى آن يَنفَعَنَا آوْ نَنْخِذَهُ وَلَدًا ﴾ وكان حصورًا (٥) ﴿ وَكَ نَلِكَ ﴾ كما نجيناه من القتل والجُب وعطفنا عليه قلب العزيز (١) ﴿ مَكَنّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض مصر، حتى بلغ ما بلغ ﴿ وَلِنُعَلِمَهُ مِن الْعَزيز (١) ﴿ مَكَنّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض مصر، حتى بلغ ما بلغ ﴿ وَلِنُعَلِمَهُ مِن الْعَزيز (١) ﴿ مَكَنّا لِيهُ سُعَلَقَ بِهُ مَا لَكُوسُكُ فِي ٱلْوَيالَ )، أي:

كما في ابن كثير. وعن الضحاك: ﴿ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ الزَّهِدِينَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ علموا نبوته ومنز لته عند الله ».

<sup>(</sup>١) قوله: (فجاءت به السيارة) دخول إلى ما بعده.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بعشرين دينارًا...) ذكر ذلك القرطبي بدون عزو، وذكر أقوالًا أخر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قطفير) هو اسمه على ما روي عن ابن عباس. والعزيز لقبه، وكان على خزائن مصر، أي: وزير المالية لملك مصر، وهو: الريان بن الوليد، وقيل: الوليد بن الريان، رجل من العمالقة، وقيل: هو فرعون موسى، وإنه عاش أربعمائة سنة، أي إلى زمن موسى عَلَيْهَالسَّكُمْ. ذكر ذلك كله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (زليخا) حكاه القرطبي، ونقل ابن جرير عن ابن إسحٰق: «أن اسمها راعيل بنت رعائيل».

<sup>(</sup>٥) قوله: (وكان حصورًا) أي: لا يأتي النساء. نقله ابن جرير عن ابن إسحٰق.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وعطفنا عليه قلب العزيز) أي: ألقى الله في قلب العزيز عطفًا وشفقة ومحبة وإجلالًا ليوسف، روى ابن جرير عن ابن مسعود من طريقين، قال: «أفرس الناس ثلاثة، العزيز حين تفرس في يوسف، وأبو بكر حين تفرس في عمر فاستخلفه، والتي قالت: ﴿يَكَأَبُّ السَّتَعْجُورُ ﴾ [القصص: ٢٦».اهـ. باختصار.

<sup>(</sup>٧) قوله: (تعبير الرؤيا) كذا فسر به مجاهد والسدي وأبو نجيح.

<sup>(</sup>٨) وقوله: (عطف على مقدر). ذكر نحوه البيضاوي.



لنملُّكه، أو الواو زائدة (۱) ﴿وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ. ﴾ تعالى (۲)، لا يعجزه شيء ﴿وَلَكِنَّ أَكَاسِ ﴾ وهم الكفار ﴿لَايَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ خَلْك.

(٣)- ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ (٣) وهو ثلاثون سنة أو وثلاث (٤) ﴿ مَاتَيْنَهُ حَكَمًا ﴾ حكمة (٥) ﴿ وَعِلْمَا ﴾ فقهًا في الدين، قبل أن يبعث نبيًّا (١) ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ كما جزيناه ﴿ بَمْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ (٣) ﴾ لأنفسهم.

﴿ وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا ﴾ هي زليخا ﴿ عَن نَفْسِهِ ـ ﴾ أي: طلبت منه

(١) قوله: (أو الواو زائدة) أي: فيكون الجار والمجرور ﴿ وَلِنُعَلِّمَهُۥ ﴾ متعلقًا بـ﴿مَكَّنَّا ﴾. وهذا الوجه ضعيف؛ لأن الأصل عدم الزيادة.

(٢) قوله: (تعالى)، قدره ليفيد أن الهاء من ﴿ أَمْرِهِ ، ﴾ راجع إلى الله سبحانه، والمعنى - كما قال القرطبي -: لا يغلب الله شيء بل هو الغالب على أمر نفسه، وكما قال سعيد بن جبير: «أي: فعال لما يشاء»، وقيل: الهاء عائد على يوسف، أي: والله مستولي على أمر يوسف. ذكره ابن جرير.

(٣) قوله تعالى: ﴿ أَشُدُّهُ ، ﴾ الأشُدُّ جمع «شِدَّة» عند سيبويه. وجمع «شُدّ» عند الكسائي، واسم جمع لا واحد له عند أبي عبيدة.

(٤) قوله: (وهو ثلاثون...) وذكر في تحديد هذا العمر أقوال، وروي عن مجاهد وقتادة: «ثلاث وثلاثون»، ورجح ابن جرير عدم التحديد هنا.

(٥) قوله: (حكمة). الحكمة: العلم، وقيل: العلم بالحُكم والسلطنة، وقيل: العقل، وعن مجاهد: «العقل والعلم قبل النبوة»، وقال ابن كثير: «النبوة».

(٦) قوله: (قبل أن يبعث نبيًّا). هذا يوافق ما روي عن مجاهد: «العقل والعلم قبل النبوة»، وعلى هذا يكون الإيحاء إليه في الجب إيحاء تسلية، لا إيحاء نبوة. كما أشار إليه سابقًا، وإن كان ظاهر كلام المفسر هناك أنه إيحاء نبوة. ومن قال: إنه كان نبيًّا من حين ذلك الإيحاء، قال: لما بلغ أشدّه زدناه فهمًّا وعلمًّا. ذكره القرطبي، والله أعلم.

أن يواقعها ﴿وَعَلَقَتِ ٱلْأَبَوْبَ ﴾ للبيت ﴿وَقَالَتَ ﴾ له ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾ أي: هلم (١) ، واللام للتبيين، وفي قراءة: بكسر الهاء (١) ، وفي أخرى: بضم التاء ﴿قَالَ مَكَاذَ ٱللَّهِ ﴾ أعوذ بالله من ذلك (١) ﴿إِنَّهُ ﴾ أي: الذي اشتراني ﴿رَقِتَ ﴾ سيدي (١) ﴿أَعْسَنَ مَثْوَائِ ﴾ مقامي، فلا أخونه في أهله ﴿إِنَّهُ ﴾ أي: الشأن ﴿لَا يُقْلِحُ ٱلظَّالِلُمُونَ ﴿ اللَّهُ الزناة (٥) .

(۱) قوله: (أي: هلمّ). أفاد به أن ﴿هَيْتَ﴾ اسم فعل أمر معناه: تعالى، أو هلمّ. وفاعله: ضمير مستتر للمخاطب، وهو لازم، واللام في ﴿لَكَ ﴾ لتبيين المخاطب، جيء به توكيدًا. وإلا فإن ﴿هَيْتَ﴾ دل على المخاطب؛ لأن معناه: تعالى، والتاء في ﴿هَيْتَ﴾ مثلثة.

(٢) قوله: (وفي قراءة:...) القراءات هنا أربع:

«هِيتَ» -بكسر الهاء، وهي لغة-: قراءة نافع، وابن ذكوان، وأبي جعفر.

و «هِئتَ» - بكسر الهاء والهمزة -: قراءة هشام.

و «هَيْثُ» -بفتح الهاء وضم التاء-: قراءة ابن كثير.

و «هَيْتَ» -بفتح الهاء وفتح التاء-: قراءة الباقين. والمعنى واحد، وكلها اختلاف اللغات. كما رجحه الدكتور عبدالعزيز الحربي في كتابه «توجيه مشكل القراءات».

- (٣) قوله: (أعوذ بالله...). أفاد أن ﴿مَعَاذَ ﴾ مفعول مطلق، أقيم مقام فعله. و﴿مَعَاذَ ﴾ مصدر ميميّ، من المصادر الجامدة أي: لا يستعمل إلا مفعولًا مطلقًا، ونظيره: سبحان وأيضًا، ولبيك، وبله، وألبتة، وغيرها مما لا تستعمل إلا منصوبة على أنها مفعول مطلق.
- (٤) قوله: (سيدي). أفاد به أن «الربّ» هنا بمعنى «السيّد»، وكذا رواه ابن جرير عن مجاهد والسدي وابن إسحٰق، وقيل: الضمير في إنه عائد إلى الله، أي: إن الله ربي أحسن مثواي، وعزاه القرطبي إلى الزجاج، وجملة ﴿أَحْسَنَ مَثْوَاتٌ ﴾ خبر ثانٍ.
  - (٥) قوله: (الزناة). فسر به لمناسبة المقام، وبنحوه فسر ابن جرير نقلًا عن ابن إسحَّق.



(1) ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتَ بِقِرْ ﴾ قصدت منه الجماع ﴿ وَهَمَّ بِهَا ﴾ قصد ذلك (١) ﴿ لَوَلَا أَن رَّمَا بُرُهَكَنَ رَبِّهِ ﴾ قال ابن عباس (٢): «مثل له يعقوب، فضرب صدره، فخرجت شهوته من أنامله»، وجواب «لَوَلا آ»: لجامعها ﴿ كَذَلِكَ ﴾ أريناه البرهان (٣) ﴿ لِنَصِّرِ فَ عَنْهُ ٱلسُّوّ ﴾ الخيانة ﴿ وَٱلْفَحْشَاء ﴾ الزنى ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا البرهان (٣) ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ (١) ﴾ في الطاعة، وفي قراءة: بفتح اللام (١٤)، أي: المختارين.

(۱) قوله: (قصد ذلك). ظاهر كلام المفسر أنه وجد الهم بالسيء منها، وعليه جماهير المفسرين كما قاله القرطبي. ولكن الهمّ من يوسف كان حركة طبع من دون تصميم فلا يؤاخذ به العبد. كما يخطر ببال الصائم شرب الماء البارد. ونقل القرطبي هذا التأويل من القشيري، والحسن، وابن عطية، واستحسنه، وذلك لوجوب عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها. ويوسف عَلَيْوالسَّلَامُ لم يكن نبيًّا في ذلك الوقت عند الجمهور، وقيل: كان نبيًّا من حين ألقى في الجبّ.

وما ذكره من التأويل يدل عليه أمور منها: أنه تعالى قال: ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِمُ الظَّلِمُونَ ﴿ ﴾، ومنها: أنه تعالى قال: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾، والمخلصون: استثناهم الشيطان عن الإغواء ﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُخْلَصِينَ ﴾ [الحجر: ٤٠].

وجواب ﴿لَوَلآ ﴾ محذوف كما قدره المفسر. وقال أبو عبيدة وغيره: «في الكلام تقديم وتأخير، والأصل: لولا أن رأى برهان ربه لهمّ به، أي: فلما رأى برهان ربه لم يهمّ بها»، وهذا التقدير استبعده ابن جرير وإن كان قريبًا معقولًا.

- (۲) قوله: (قال ابن عباس:...) ما ذكره المفسر رواه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وجماعة من السلف. وروى غير ذلك في معنى البرهان. ولذا اختار ابن جرير ألّا يعيّن واحد منها في معناه، بل يترك على إطلاقه.
  - (٣) قوله: (أريناه) قدره ليتعلق به الجار والمجرور ﴿لِنَصِّرفَ ﴾.
  - (٤) قوله: (وفي قراءة:...). هنا قراءتان: ﴿ٱلْمُخْلِصِينَ ﴾ -بكسر اللام بصيغة اسم الفاعل، =

(")- ﴿ وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ ﴾ بادرا إليه، يوسف للفرار، وهي للتشبث به (")، فأمسكت ثوبه وجذبته إليها ﴿ وَقَدَّتَ ﴾ شقت (") ﴿ فَقِيصَهُ, مِن دُبُرٍ وَٱلْفَيَا ﴾ وجدا ﴿ سَيِدَهَا ﴾ زوجها ﴿ لَذَا ٱلْبَابِ ﴾ فنزهت نفسها ثم ﴿ قَالَتْ مَا جَزَآهُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سَوَّةً اللهُ وَاللَّهُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّةً اللهُ وَنَى ﴿ إِلَّا أَن يُسْجَنَ ﴾ يجبس في سجن ﴿ أَوْ عَذَابُ أَلِيدُ ( اللهُ ا

(أ) - ﴿ قَالَ ﴾ يوسف متبرئًا ﴿ هِيَ رَوَدَثْنِي عَن نَفْسِيَّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنَ أَهْلِهَ مِنْ أَهْلِهَ أَ ابن عمها (١) ، روي أنه كان في المهد (٥) ، فقال: ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن أَهْلِهَ آ ﴾ قدام ﴿ فَصَدَفَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ أَنَ ﴾ .

أي: المخلصين في الطاعة: قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. و﴿الْمُخْلَصِينَ﴾ بفتح اللام بصيغة اسم المفعول−: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>١) قوله: (للتشبث به). أي: التمسك به لفعل الفاحشة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (شقت) وذلك أنها قبضت في أعلى القميص، فتخرق القميص عند طوقه ونزل التخريق إلى أسفل القميص. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بأن يضرب). هكذا فسر ابن كثير، والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ابن عمها). روى ابن جرير ذلك عن السدّي، أنه كان ابن عمها.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (روي أنه كان...). أي: كان صبيًّا في المهد، وهذا مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن جبير والضحاك وغيرهم. وروي عن ابن عباس أيضًا أنه كان رجلًا ذا لحية، وكان من خاصة الملك، كها روى عن عكرمة أنه كان رجلًا حكيبًا، واختار ابن جرير أنه كان صبيًّا لورود حديث بذلك، وهو ما رواه عن ابن عباس: «تكلم أربعة في المهد، وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج وعيسى بن مريم».اهـ. ومال القرطبي إلى أنه كان رجلًا حكيبًا؛ لأنه لو كان صبيًّا لكان الدليل نفس كلامه من دون حاجة إلى الاستدلال بالقميص، وعلى هذا يكون المراد بالصغير: أنه ليس بشيخ.



﴿ وَإِن كَانَ قَيِيصُهُ مُدُّ مِن دُبُرِ ﴾ خلف ﴿ فَكَذَبَتْ وَهُو مِنَ ٱلصَّندِ قِينَ ﴿ ﴾.

﴿ فَلَمَا رَءًا ﴾ زوجها ﴿ فَمِيصَهُۥ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَـالَ إِنَّهُ ﴾ أي: قولَكِ: «مَا جَزَآهُ مَنْ أَرَادَ...» الخ، ﴿ مِن كَيْدِكُنَّ ﴾ أيها النساء (١) ﴿ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ ۞ ﴾ .

﴿ وَاسْتَغْفِرِى ﴾ يا زليخا ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَاً ﴾ الأمر ولا تذكره (٢) لثلا يشيع ﴿ وَاسْتَغْفِرِى ﴾ يا زليخا ﴿ لِذَنْبِكِ ۚ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴿ اللَّهُ مَا الْآثمينِ واشتهر الخبر وشاع (٤).

( - ﴿ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةً ( ° فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ مدينة مصر ﴿ أَمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ثُرَوِدُ فَنَهَا ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (أيها النساء). أفاد به أن المراد بضمير الخطاب جنس النساء. نقل القرطبي عن مقاتل عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي هريرة رَحِيَاتَهُ عَامُ مرفوعًا: «إن كيد النساء أعظم من كيد الشيطان؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ كَيْدَ الشَّيَطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿) [النساء: ٧٦]»، وقال: ﴿إِنَّ كَيْدَكُنْ عَظِمٌ ﴿) .. اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ولا تذكره...). كذا فسره عامة المفسرين. و ﴿ يُوسُفُ ﴾ منادًى مبني على الضم بحذف حرف النداء قدره المفسر، وحذف حرف النداء من المنادى العَلَم مطّرد.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ الْخَاطِدِينَ ﴾. أي: القوم الخاطئين، أو الناس الخاطئين. كما قاله القرطبي وغيره. وعلى هذا لا دلالة في الآية على أن جمع المذكر السالم ونحوه يدخل فيه النساء لفظًا، كما ذهب إلى ذلك جمع من الأصوليين، ونظير هذا قوله تعالى: ﴿ إِنَّهَا كَانَتْ مِن الْفَلِينَ الله وَوَلِمُ وَلَمَانَ مِنَ الْقَنِينِينَ الله التحريم: ١٢]، كما أشار إليه القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (واشتهر الخبر...) دخول إلى ما بعده.

<sup>(</sup>٥) (نسوة) اسم جمع لا مفرد له من لفظه، كالنساء، فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه وأشار بقوله: (مدينة مصر) إلى أن «أل» في ﴿الْمَدِينَةِ ﴾ هنا عهدية.

عبدها ﴿عَن نَفْسِهِ مَ قَدْ شَغَفَهَا حُبًا ﴾ تمييز (١)، أي: دخل حبّه شغاف قلبها، أي: غلافه ﴿إِنَّا لَنَرَسُهَا فِي ضَلَالِ ﴾ خطأ ﴿ تُبِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَا فَهُ أَبِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا

(٣) - ﴿ فَلَمَا سَمِمَتْ بِمَكْرِهِنَ ﴾ غِيبَتهنَ لها (٢) ﴿ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ ﴾ (٣) أعدّت ﴿ فَلَنَّ مُثَكَا ﴾ طعامًا (٤) يقطع بالسكين، للاتكاء عنده، وهو: الأترج (٥) ﴿ وَهَاتَتْ ﴾ أعطت ﴿ فَكُنَّ مُثَكًا ﴾ طعامًا (٤) يقطع بالسكين، للاتكاء عنده، وهو: الأترج (٥) ﴿ وَهَا اَتَّ ﴾ أعظمنه (١)

(۱) قوله: (تمييز) أي: ﴿ عُبَّا ﴾: تمييز، وهو محوّل عن الفاعل، كما قدره المفسر، والمعنى: دخل حبها شغاف قلبها... أي: غلافه، وروي هذا المعنى عن السدّي وأبي عبيدة كما في القرطبي. وروي عن ابن عباس كما في ابن كثير، وكذا ذكره البيضاوي.

- (٢) قوله: (غِيبَتِهنَّ) بكسر الغين، أي: بذكرهن إياها بالذَّم. وبنحو ذلك روي عن قتادة والسدّي، وقيل: إنهن أفشين سرها، فسمي ذلك مكرًا. نقله القرطبي.
- (٣) قوله تعالى: ﴿وَأَعَتَدَتْ ﴾. أَفْعَلَتْ من العَتَاد، وهو العُدَّة، ذكره ابن جرير. فقول المفسر: (أعدّت) تفسير للمراد.
- (٤) قوله: (طعامًا). ظاهره أنه تفسير بالمراد بالمتكإ؛ لأن المتكأ في الأصل هو المجلس المعد فيه المفارش ومخاذ وطعام يؤكل بالسكاكين. وعلى هذا إطلاقه على الطعام يكون من المجاز المرسل؛ لعلاقة المجاورة، كما قال المفسر: (للاتكاء عنده)، أي: إنها سمي الطعام متكاً للاتكاء عنده. روى ابن جرير عن سعيد بن جبير: ﴿مُتَّكُنّا ﴾ قال: «طعامًا وشرابًا ومتكاً»، وعن الحسن: «طعامًا»، وكذا عن عطية، فهذا يو افق ما ذكره المفسر.
- (٥) قوله: (وهو: الأترج). أي الطعام هو: الأترج، رواه ابن جرير عن ابن عباس. والأترج ثمر يشبه الليمون. كما يعلم من كتب اللغة.
- (٦) قوله: (أعظمنه). روى ذلك عن ابن عباس والسدي وابن زيد وغيرهم، كما في ابن جرير. وقيل: معناه: حِضن من الدهشة. عزاه القرطبي إلى قتادة، ومقاتل، والسدي؛ لأن الحيض من علامات البلوغ؛ فيكني به عنه. ويُبعده وجود ضمير النصب، أي الهاء في ﴿أَكْبَرْنَهُ﴾.



﴿وَقَطَّعَنَ أَيْدِيَهُنَ ﴾ بالسكاكين، ولم يشعرن بالألم (١) لشغل قلبهن بيوسف ﴿وَقُلْنَ حَنَى لِلَّهِ ﴾ تنزيهًا له (٢) ﴿مَا هَذَا ﴾ (١) أي: يوسف ﴿بَشَرًا إِنَّ ﴾ ما ﴿هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ (١٠) ﴾ لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. وفي الحديث (١): «إنه أعطي شطر الحسن».

<sup>(</sup>۱) قوله: (ولم يشعرن بالألم). كما روى عن ابن عباس وغيره: «جعلن يقطعن أيديهن وهنّ يحسبن أنهن يقطعن الأترج».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تنزيمًا). أفاد أن ﴿ حَشَ ﴾ هنا اسم في محل نصب مفعول مطلق، كما يعلم من "إعراب القرآن» للدرويش. وكان أصله «حاشا» بالألف، ويستعمل حرفًا في الاستثناء، ويستعمل فعلًا ماضيًا أيضًا، وذكروا فيه لغات: حاشا وحاشَ وحشًا.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿مَا هَنذَا ﴾: ﴿مَا ﴾ هنا نافية عملت عمل «ليس»، والإعمال لغة أهل الحجاز.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي الحديث...). الحديث في "صحيح مسلم"، وهو حديث الإسراء، وفيه أن رسول الله على مرّ بيوسف في السماء الثالثة، قال: "فإذا هو أعطي شطر الحُسن". اه. فائدة: كان نبينا محمد على أحسن الناس فهو أجمل من يوسف عَيَبالسَكَم، كما في أحاديث كثيرة. قال البراء وَعَلَيْهَنَهُ: "كان على أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقًا". [البخاري]. ولكن كان جمالُه مغطّى بالهيبة. ولذا لم ينقل افتتان النساء به على وعلى هذا فمعنى الحديث: "أن يوسف أعطي شطر الحسن"، أي: سوى حسن النبي على أو "أل" في «الحسن" عهدية إشارة إلى حسنه على أفاد ذلك بعض مشايخنا.

<sup>(</sup>٥) ﴿ فَذَالِكُنَّ ﴾. «ذا»: اسم إشارة. واللام للبعد؛ تعظيبًا، و «كنّ»: حرف خطاب للنسوة. والإشارة به إلى يوسف عَلَيهالسَّلَامُ، كما هو واضح.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (فهذا). أشار به إلى أن الإشارة هنا للقريب، واستعمل «ذلك» الموضوع للبعيد؛ تعظيمًا للمشار إليه.

وقوله: (هو). أفاد به أن الاسم الموصول بعده ﴿ ٱلَّذِي لَّمُتُنَّفِي ﴾ خبر المتدأ: «ذلك».

﴿ اَلَّذِى لُمَتُنَفِى فِيدٍ ﴾ في حبه (١) ، بيان لعذرها (٢) ﴿ وَلَقَدْ رَوَدَنَّهُ عَنَ نَفْسِهِ - فَٱسْتَعْصَمُ ﴾ امتنع ﴿ وَلَيْنَ فَلِيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنعِينَ (٣) ﴾ المتنع ﴿ وَلَيْنَ فَلِيَكُونَا مِنَ ٱلصَّنعِينَ (٣) ﴾ الذليلين. فقلن له: أطع مو لاتك (٤).

(الله عَلَى مَا يَدْعُونَنِيَ إِلَيْهِ مَا يَدْعُونَ عَلَى كَيْدَهُنَ أَلَمُ الله مَا الله م

<sup>(</sup>١) وقوله: (في حبه). أشار به إلى تقدير مضاف.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (بيان لعذرها). أي: هذا الكلام منها بيان لعذرها في مراودتها. فالمعنى: من كان هذا شأنه حقيق أن يُحُبُّ؛ لجماله وكماله. كما قاله ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَلَينِ لَمْ ﴾. اللام موطئة للقسم، و (إن شرطية، فاجتمع القسم والشرط، والمتقدم هو القسم، فيكون الجواب له، وحذف جواب الشرط. فقوله: ﴿ لَيُسْتَجَنَنَ ﴾: جواب القسم، ولذا أكد بالنون. والنون الأخيرة في ﴿ وَلَيْكُونًا ﴾ النون الخفيفة المؤكدة، كتبت في خط المصحف ألفًا؛ لأنها تقلب ألفًا إذا وقف عليها، وليست تنوينًا؛ لأن التنوين مختص بالأسهاء، ونظيره قوله تعالى: ﴿ لَنَسَفَمًا ﴾ [العلق: ١٥].

<sup>(</sup>٤) قوله: (فقلن له: أطع مولاتك). نقله القرطبي. وفسر بذلك ﴿كَيْدَهُنَّ ﴾ فيها حكى.

<sup>(</sup>٥) ﴿أَصُّ ﴾. مضارع مجزوم من «صبا، يصبو» إذا مال، جواب الشرط: ﴿وَإِلَّا نَصَّرِفَ ﴾ أصله: «وإن لا تصرفُ».

<sup>(</sup>٦) قوله: (أصِرُ). أشار به إلى أن «كان» هنا بمعنى: صار، أي: تحوّل، ويأتي بمعنى صار من أخوات «كان»: أصبح، أضحى، ظل، أمسى. أيضًا كها فصله النحاة.

<sup>(</sup>٧) قوله: (والقصد بذلك). أي: بقوله: ﴿وَإِلَّا نَصّْرِفْ ﴾، فهي جملة خبرية بمعنى الإنشاء، كأنه قال: رب اصر ف عني كيدهن... كها ذكره القرطبي وغيره.



الله ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُ، رَبُّهُ ﴾ دعاءه ﴿ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ﴾ للقول ﴿ أَلْعَلِيمُ اللهُ عِلْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ على (١٠).

﴿ ثُمَّ بَدَا﴾ (٢) ظهر ﴿ لَمُم مِّنُ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيَنَ ﴾ الدالات على براءة يوسف (٣) أن يسجنوه (٤)، دلّ على هذا ﴿ لَيَسْجُنُ نَهُ حَتَّى ﴾ إلى ﴿ حِينِ (٣٠٠) ينقطع فيه كلام الناس (٥)، فسجن (١).

( وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِّ ﴾ غلامان للملك، أحدهما ساقيه ( )،

<sup>(</sup>١) قوله: (للقول) و(بالفعل). لا يخفي أن التقييد بها لمناسبة المقام. وقد تقدم نظير ذلك كثيرًا.

<sup>(</sup>٢) ﴿ ثُمَّ بَدَالَكُمُ ﴾. أي: للعزيز وأهل مشورته.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (الدالات على براءة يوسف). منها: شهادة الشاهد، وقدُّ القميص، وقطع النساء أيدهن، واستعصامه واستعاذته منهن.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أن يسجنوه). قدره ليكون فاعلًا لـ ﴿بَدَا﴾، حذف لدلالة ﴿لَيَسْجُنُنَهُ ﴾ عليه. وقال البيضاوي: «فاعل ﴿بَدَا﴾ ضمير يفسرُّ: ﴿لَيَسْجُنُنَهُ ﴾».اه. نقل القرطبي عن سيبويه ﴿لَيَسْجُنُنَهُ ﴾ في موضع الفاعل.اه. أي: كأنه في تأويل مصدر بدون حرف مصدريّ، كما في ﴿سَوَاتُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَزْتَهُمْ ﴾ [البقرة: ٦]، أي: إنذارك، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ينقطع فيه كلام الناس...) لم يحدد المفسر مدة اللبث في السجن. وفيه أقوال، قال البيضاوي: «سبع سنين»، وهو قول مقاتل، وعكرمة. وسيذكر المفسر قولين فيه.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (فسجن) قدره ليعطف عليه قوله تعالى الآتي: ﴿ وَدَخَلَ مَمَهُ...﴾. ففي الكلام إيجاز حذف.

<sup>(</sup>٧) قوله: (أحدهما ساقيه...) روى ذلك ابن جرير عن قتادة والسدي، وبنحو ذلك عن ابن إسحٰق، وسبب حبسها أن الملك بلغه أن خبازه يريد أن يسمّه: فحبسها. نقله عن السدّي. ونقل عن ابن إسحٰق أن اسم صاحب الطعام: مجلث، واسم صاحب الشراب: نبو، وقيل غير ذلك.

والآخر صاحب طعامه، فرأياه يعبر الرؤيا(١)، فقالا: لنختبرنه(٢) ﴿قَالَ اللَّهُ وَقَالَ ٱلْآخَرُ ﴾، أَحَدُهُما ﴾ هو الساقي، ﴿إِنِّ أَرَيْنِ أَعْصِرُ خَمَرًا (٣) ﴾ أي: عنبًا(١) ﴿وَقَالَ ٱلْآخَرُ ﴾، وهو صاحب الطعام ﴿إِنِّ أَرَيْنِ آخَمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَةٌ نَبِتَنَا ﴾ خبرنا ﴿بِتَأْمِيلِةٍ ﴾ بتعبيره (٥) ﴿إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُسِنِينَ ﴿ اللَّهُ الطَّيْرُ مِنَةً مُؤْمِنَا ﴾ .

﴿ قَالَ ﴾ لهما مخبرًا أنه عالم بتعبير الرؤيا ﴿لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرَزَقَانِهِ ۗ فِي منامكما (١) ﴿إِلَّا نَبَأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ ، فِي اليقظة ﴿قَبَلَ أَن يَأْتِيكُمَا ﴾ تأويله ﴿وَالِكُمَا مِمَّا

(١) قوله: (فرأياهُ...) أي: رأى الفتيان يوسفَ أنه يعبّر الرؤيا.

(٢) وقوله: (فقالا: لنختبرنه)، ظاهر كلامه أنهها لم يريا في المنام شيئًا، وإنها تحلّم ليختبر يوسف عَلَيْهِالسَّكَة، وهذا قول ابن مسعود والسدي، فيها حكاه القرطبي.

ونقل عن ابن عباس ومجاهد، كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها، وهذا ظاهر الآية، ومشى على ذلك أكثر المفسرين، كابن كثير، وابن جرير.

وقدر المفسر هذه الجمل إشارة إلى أن هنا حذفها، فيكون من إيجاز الحذف.

- (٣) ﴿أَرَبْنِيٓ أَعْصِرُ﴾: أرى هنا منامية، تتعدى لمفعولين، أولهما ياء المتكلم، والثاني: جملة ﴿أَعْصِرُ﴾.
- (٤) قوله: (أي: عنبًا) أشار به إلى أن ﴿خَمْرًا ﴾ هنا مجاز مرسل، أطلق على العنب «خمر» باعتبار ما يؤول إليه.
- (٥) قوله: (بتعبيره) أفاد به أن التأويل هنا بمعنى: الحقيقة التي يؤول إليها الأمر. ويطلق التأويل بمعنى: التفسير، وبمعنى صرف اللفظ من المعنى القريب إلى البعيد لقرينة، وهذا هو المراد عند الأصوليين في قولهم: الظاهر والمؤول، وتقدم في أول آل عمران.
- (٦) قوله: (في منامكم). وهكذا روى ابن جرير، عن السدي، والمعنى: أي طعام رأيتما في المنام فإني أفسر لكما بتأويله أي: ما يقع من تأويله في اليقظة، وخص الطعام؛ لأنهما رأيا ذلك، ولأن الغالب أن المنام يتعلق باشتغال الشخص.

STO TAY

عَلَمَنِي رَفِيَ ﴾ فيه حث على إيهانهها، ثم قوّاه بقوله: ﴿إِنِّى تَرَكَّتُ مِلَّةَ ﴾ دين ﴿قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ ﴾ تأكيد ﴿كَنفِرُونَ ﴿٢٠٠٠).

﴿ ﴿ وَاتَبَعْتُ مِلَةَ ءَابَآءِ ىَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ مَا كَابَ ﴾ ينبغي ﴿ لَنَا آن نُشْرِكَ بِاللّهِ مِن ﴾ زائدة (١) ﴿ شَيْءٍ ﴾ لعصمتنا ﴿ ذَلِكَ ﴾ التوحيد ﴿ مِن فَضْلِ اللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النّاسِ وَلَنَكِنَ أَكْ ثَرُ النّاسِ ﴾ وهم الكفار ﴿ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ إِنَا الله فيشركون.

السَّجنِ عَمْ صرح بدعائهم إلى الإيمان فقال: ﴿ يَكَ صَاحِبِي ﴾ ساكني (٢) ﴿ اَلسِّجْنِ عَالَمُ اللَّهُ الْوَحِدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ﴿ أَي: غيره ﴿ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَ ﴾ سميتم الصنامًا (٣) ﴿ أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا ﴾ بعبادتها ﴿ مِن سُلْطَنَ اللَّهُ عَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا ﴾ بعبادتها ﴿ مِن سُلْطَنَ اللَّهُ عَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا ﴾ بعبادتها ﴿ مِن سُلْطَنَ اللَّهُ عَمَّا أَنزَلَ اللَّهُ عَمَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

وقال القرطبي: «لا يجيئكما غدًا طعام من منزلكما... يعني: أنه كان يعبر لهم مقدار وأوصاف ما يأتيهما من الطعام قبل أن يصلهما، فهذا معجزة بالإخبار بالمغيبات، كما قال عيسى عَلَيْوالسَّلَمْ: ﴿وَأَنْكِتُكُم بِمَا تَأْكُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي يُؤتِكُمُ ﴾ [آل عمران: ٤٩]، أشار إليه الصاوي، وعزا ذلك القرطبي إلى الحسن.

<sup>(</sup>١) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معنّى.

<sup>(</sup>۲) قوله: (ساكني). أشار به إلى وجه التسمية بالصحبة، فهي باعتبار أنهما فيه، كما قال تعالى لسكان الجنة: ﴿أُولَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَةِ ...﴾ [البقرة: ۸۲]، وكذلك قال لأهل النار. أفاده ابن جرير. وإضافة "صاحبي" بمعنى: "في"، و﴿أَمِر ﴾ في الآية متصلة عاطفة، وتقدير المفسر (خير)؛ لتوضيح المعنى فقط. ويستغنى عنه إذا كانت ﴿أَمِ ﴾ متصلة عاطفة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أصنامًا). قدره ليكون مفعولًا ثانيًا لـ«سمّى»، فهو يتعدى لمفعولين، وقد يدخل الباء في المفعول الثاني. تقول: سميتُ ابني محمدًا أو بمحمدٍ. اهـ.

وبرهان ﴿إِنِ﴾ ما ﴿اَلْحُكُمُ﴾ القضاء ﴿إِلَّالِلَّهِ ﴾ وحده ﴿أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ (١) ذَلِكَ ﴾ التوحيد ﴿الدِّينُ الْقَيِّمُ ﴾ المستقيم ﴿وَلَكِكنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ ﴾ وهم الكفار ﴿لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ ما يصيرون إليه من العذاب فهم يشركون.

(1) - ﴿ يَصَحِبَ السِّجِنِ أَمَّا أَحَدُكُما ﴾ أي: الساقي، فيخرج بعد ثلاث أيام (٢) ﴿ فَيَسَّقِى رَبَّهُ ﴾ سيده ﴿ خَمْرًا ﴾ على عادته (٣) ﴿ وَأَمَّا الْأَخَرُ ﴾ فيخرج بعد ثلاث ﴿ فَيُصَلَّبُ فَتَأْكُ لُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِدٍ . ﴾ هذا تأويل رؤياكها، فقالا: ما رأينا شيئًا (١٠)،

وذكر القرطبي: «أن الأحلام المكذوبة لا تلزم، وما وقع من يوسف عَلَيْهِالسَّكَمُ من تعبيره خاص به؛ لكونه خاص به لكونه عدَّقًا، ولا يلحق غيرهما بهها».اهـ. ملخصًا، وعزاه إلى علماء المالكية، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ﴿ أَمَرَ أَلَا تَقَبُدُوا إِلاَ إِيَاهُ ﴾. «أن» مصدرية ناصبة، و«لا» نافية، و ﴿ مَعَبُدُوا ﴾ منصوب بدان»، ويقدر الباء قبلها. والتقدير: أمر بأن لا تعبدوا إلا إياه. أي: بعدم عبادة سواه، وحذف حرف الجرمع «أن» و «أنّ» مطّرد، كها تقدم مرارًا.

ويصح كون «أن» تفسيرية، وهي المسبُوقة بفعل فيه معنى القول دون حروفه، وهو هنا ﴿أَمَرُ ﴾، فتكون «لا» ناهية جازمة، و﴿تَتُبُدُوۤا ﴾ مجزومًا بها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بعد ثلاثة أيام) هكذا فسر القرطبي وغيره. وأشار بتقديره: (فيخرج) إلى حذف حملة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (على عادته) أي: إنه سيرجع إلى عمله الذي كان عليه. وهو سقى الملك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فقالا: ما رأينا شيئًا)... وهكذا فسره ابن جرير والقرطبي وغيرهما. وروى ذلك ابن جرير عن ابن مسعود ومجاهد: «أنها ما كانا رأيا منامًا، وإنها تحلّها». ويستفاد من ذلك أنه من تحلّم بباطل وفسره فإنه يلزم بتأويله، وقد روى الإمام أحمد وغيره عن معاوية بن حيدة عن النبي على قال: «الرؤيا على رِجْلِ طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت» [(١٤/٤)].اه. أفاد ذلك ابن كثير.



فقال: ﴿ فَضِى ﴾ تم ﴿ اَلْأَمْرُ الَّذِى فِيهِ تَسَنَفَتِ يَانِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَنه ، صَدَقْتَها أَم كَذَبْتها . ﴿ وَوَالْ اِللَّذِى ظُنَّ ﴾ أيقن (١) ﴿ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ﴾ وهو الساقي ﴿ اَذْكُرْ فِي السَّجْنَ عَلامًا محبوسًا ظلمًا ، فخرج عِندَ رَبِك ﴾ سيدك ، فقل له: إن في السَّجن غلامًا محبوسًا ظلمًا ، فخرج ﴿ وَنَاللَّهُ عَلَى السَّالَ فَي السَّمْ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

وذكر ابن جرير وغيره: «أن الضمير عائد إلى يوسف عَلَيْهِ السَّكَمْ، والمعنى: أنساه الشيطان أن يذكر الله تعالى ويستغيث ويشكو إليه، حيث استعان بالساقي وتوسط به إلى الملك، وهذا وإن كان جائزًا لكن كان الأليق بمقام النبوة تركه، والتوكل على الله وحده، وأورد فيه أحاديث عن الحسن وعكرمة وقتادة مرسلًا، وعن ابن عباس مرفوعًا: «لو لم يقل – أي الكلمة التي قالها – ما لبث في السجن طول ما لبث».اه.

الخلاصة: كان طول المكث في السجن عتابًا على يوسف عَلَيْهِ السَّلَامُ على تلك المقالة. فها قولان في مرجع الضمير في ﴿فَأَنسَـٰهُ ﴾. وتكلم في ذلك المفسرون.

وقال ابن كثير: «الصواب أنه راجع إلى الساقي، لا إلى يوسف عَلَيْهِالسَّلَمُ». وعزاه إلى عجاهد، وابن إسحٰق، وغير واحد. وجرى على ذلك المفسر هنا، وهو أليق، كما يدل على =

وما وقع لعمر رَحَوَلَيْكَمَنَهُ هو ما رواه عبدالرزاق عن معمر، عن قتادة، قال: «جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني رأيت كأني أعشبتُ ثم أجدبت ثم أعشبتُ ثم أجدبت، فقال عمر: أنت رجل تؤمن ثم تكفر ثم تومن ثم تكفر ثم تموت كافرًا. فقال الرجل: ما رأيت شيئًا، فقال له عمر: قد قضى لك ما قضى لصاحب يوسف». اهد. أورده القرطبي.

<sup>(</sup>١) قوله: (أيقن) أي: فالظن هنا بمعنى اليقين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: الساقي) صريح بأن الهاء في ﴿ فَأَنسَنهُ ﴾ عائد إلى الساقي، والمعنى: أنساه الشيطان ذكر أمر يوسف لسيده، فلم يذكره حتى مكث يوسف عَلَيْوالسَّكُمُ في السجن بضع سنين، وإنها تذكر عند رؤيا الملك تلك الرؤيا التي سيأتي ذكرها. فيكون فاعل الذكر هو الساقي، ويكون إضافته إلى ربه مع تقدير مضافين.

مكث يوسف ﴿ فِ ٱلسِّجْنِ يِضْعَ سِنِينَ ﴿ قَيلَ: سِبِعًا (١) ، وقيلَ: اثنتي عشرة.

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ﴾ ملك مصر: الريان بن الوليد ﴿ إِنِّ آرَىٰ ﴾ رأيت (١) ﴿ سَبَعٌ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَ ﴾ يبتلعهن ﴿ سَبِّعٌ ﴾ من البقر ﴿ عِجَافُ ﴾ جمع عجفاء ﴿ وَسَبِّعٌ سُلُبُكُتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ ﴾ أي: سبع سنبلات ﴿ يَاهِمَتُ فَ قَد الْتَوَتْ على الخضر وعلَتْ عليها ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُءْيني ﴾ بينوا لي تعبيرها ﴿ إِن كُنتُر للرُّهُ يَا تَعْبُرُونَ ﴿ إِنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ ع

(الله عَنْ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَيِمِ ﴿ أَضْفَنَتُ (١٠) ﴾ أخلاط ﴿ أَمْلَيْمٍ وَمَا غَنْ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَيم بِعَلِمِينَ (الله ﴾.

العجفاء: الهرم، والعجاف جمع غير قياسي، والقياس: عُجْف.

ذلك قوله تعالى الآتي: ﴿وَادَّكُرَ بَعْدَ أُمْتَهِ ﴾، أي: نسي الساقي أمر يوسف حتى تذكره بعد
 حينِ عند رؤيا الملك والاحتياج إلى تعبيرها، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) قوله: (قيل: سبعًا) روي ذلك عن قتادة وغيره.

<sup>(</sup>۲) قوله: (رأيت) أفاد أن المضارع ﴿ أَرَىٰ ﴾ بمعنى الماضي، وذكر المضارع لحكاية الحال. فائدة: هذه الرؤيا من الملك كانت سببًا لخروج يوسف عَيَنبِالسَكَمُ من السجن مكرَّمًا، وتوليته حكم مصر كها سيقص الله. فلها رأى ذلك جَمَع الكهنة وكبار دولته فقصها عليهم؛ فلم يعرفوا تأويلها، وقالوا: أضغاث أحلام، وتذكر ذلك الساقي الذي كان فرج عن السجن يوسف، وقال: أنا أنبئكم بتأويله...اهد. ملخصًا من ابن كثير.

واللام في ﴿اللُّمْءَيّا﴾ لام التقوية، والرؤيا مفعول به لـ﴿تَمْبُرُونَ ﴾ في المعنى. وتقدم الكلام عن اللامات في النساء الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) و ﴿ أَضَفَتُ ﴾ جمع ضِغث، أصله الحزمة من الحشيش، يشبه بها الأحلام المختلطة التي لا تأويل لها. ذكره ابن جرير.

وقدر المفسر: (هذه). ليكون ﴿أَضَّفَتُ ﴾ خبرًا له.

(١) قوله: (فيه إبدال...)، فأصله: تذكّر، قلبت التاء دالًا وأدغمت في الذال بعد قلبها دالًا، واجتلبت همزة الوصل. كما فصل في علم الصرف.

و ﴿ سَبِّع بَقَرَتِ ﴾ من هذا الباب؛ لأن «البقرات» جمع بقرة، وليس له جمع تكسير، وأما الأبقار فهو جمع بقر، بدون التاء. وقد يترجح جمع السلامة، وذلك إذا جاور ما أهمل جمع تكسيره، ومن ذلك: ﴿ وَسَبِّع سُلُهُ كُنتٍ ﴾، فهي جمع سنبلة، وله جمع التكسير، وهو: سنابل، كها قال تعالى: ﴿ سَبَّعَ سَنَابِلَ ﴾ [البقرة: ٢٦١]، ولكن هنا ذكر ﴿ سُلُهُ كُنتٍ ﴾ بجمع التكسير لمجاورته لـ ﴿ بَقَرَتِ ﴾ الذي أهمل تكسيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حين) هكذا عن ابن عباس والحسن وأبي رزين وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (حال يوسف) مفعول به لـ ﴿وَٱدَّكُرَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (فأرسلوه...) أفاد به أن في الكلام إيجاز حذف، حذفت هنا جمل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (يا) قدره ليفيد أن ﴿ يُوسُفُ ﴾ منادًى مبني على الضم في محل نصب، وحذف حرف النداء مطرد إذا كان المنادى علمًا. كما قاله النحاة. وتقدم في الآية (٢٩) من هذه السورة. فائدة: الأكثر إضافة اسم العدد من ثلاثة إلى عشرة إلى جمع التكسير نحو: ثلاثة أشهر، ويجوز إضافته إلى جمع السلامة، نحو: ثلاثة أحمدين وثلاث زينبات، ولكن قد يتعين إضافته إلى جمع السلامة. وذلك إذا لم يوجد للاسم جمع التكسير.

(۱) ﴿ مَثَالُ تَزْرَعُونَ ﴾ أي: ازرعوا (۱) ﴿ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا ﴾ متتابعة (۲)، وهي تأويل السبع السيان ﴿ فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ ﴾ أي: اتركوه ﴿ فِي سُنْبُلِهِ \* ﴾ لئلا يفسد ﴿ إِلَّا قِلِيلًا يِمَا فَأَكُونَ (١) ﴾ فادرُسوه (٢).

﴿ ﴿ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ أي: السبع المخصبات ﴿ سَبَعُ شِدَادٌ ﴾ مجدبات صعاب، وهي تأويل السبع العجاف ﴿ يَأْكُنُ مَا فَدَّمْتُمْ لَمُنَ ﴾ من الحب المزروع في السنين المخصبات، أي: تأكلونه فيهن (١) ﴿ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا يُحْصِنُونَ ﴿ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا يُحْصِنُونَ ﴿ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا يُحْصِنُونَ ﴿ إِلَّا قِلِيلًا مِمَّا يَحْصُنُونَ ﴾ تدخرون.

(الله ﴿ وَهُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ ﴾ (٥) أي: السبع المجدبات ﴿ عَامٌ فِيدِ يُغَاثُ النَّاسُ ﴾ بالمطر (١) ﴿ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ (الله ﴾ الأعناب وغيرها لخصبه.

﴿ وَقَالَ ٱلمَٰلِكُ ﴾ لما جاءه الرسول (٧) وأخبره بتأويلها ﴿ أَتَنُونِ بِدِ ٢ ﴾ أي:

(١) قوله: (ازرعوا). أشار إلى أن ﴿تَزَّرَعُونَ ﴾ جملة خبرية، بمعنى: الإنشاء، فتكون من المجاز المرسل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (متتابعة): على هذا يكون ﴿مَأَبّا﴾ حالًا من ﴿سَبَّعَ سِنِينَ ﴾، وهو مصدر بسكون الهمزة وفتحها لغتان ووقع بهما القراءة، بمعنى اسم الفاعل، ويحتمل كونه صفة للمصدر، مفعولًا مطلقًا، أي: زرعًا متتابعًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فادرسوه). أي: فدوسوه، والدياسة: إخراج الحب من السنبلة، معروفة عند الزراع.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: تأكلونه فيهن). أشار به إلى أن إسناد الأكل إلى السنين من باب المجاز العقلى، حيث أسند الفعل إلى الزمان، كما يقال: نهارهُ صائم.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ مَا يُقِي مِنْ بَهْدِ ذَلِكَ ﴾ قال ابن جرير: «هذا خبر من يوسف عَلَيْهِ السَّلَمُ للقوم عما لم يكن في رؤيا ملكهم، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله دلالة على نبوته وحجة على صدقه». اهـ. ونقله عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالمطر). كذا قاله قتادة، والضحاك، ومجاهد وغيرهم.

<sup>(</sup>٧) قوله: (لما جاءه...). أشار به إلى أن في الكلام إيجاز حذف.



بالذي عبرها ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ ﴾ أي: يوسف (١) ﴿الرَّسُولُ ﴾ وطلبه للخروج ﴿قَالَ ﴾ قاصدًا إظهار براءته (٢) ﴿الرَّحِعِ إِلَى رَبِكَ فَسَعَلَهُ ﴾ أن يسأل (٦) ﴿مَا بَالُ ﴾ حال ﴿النِّسَوَةِ الَّبِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَقِي ﴾ سيدي (١) ﴿بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (١) ﴿ فرجع، فأخبر الملك، فجمعهن.

(الله حَمَّالُ مَا خَطَّبُكُنَّ ﴾ شأنكن ﴿إِذْ رَوَدَثَّنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ عَ ﴿ هَلَ وَجِدَتِن منه ميلا إليكن ﴿ قُلْنَ حَسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: يوسف). بالنصب تفسير للهاء. والفاعل: ﴿الرَّسُولُ ﴾.

وفيها رواه ابن جرير عن أبي هريرة رَهَوَ لَيَهَ قال النبي عَلَيْهُ: «لو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لأجبته إذ جاءه الرسول، فقال: ارجع إلى ربك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن...».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أن يسأل). قدره لتوضيح المعنى؛ لأن هذا الرسول سوف يطلب من الملك أن يسأل عن النسوة. ولذا جمع الملك النسوة وسألهنّ. وجملة ﴿مَا بَالُ ٱلنِّسَوَةِ ﴾ سدت مسد المفعول الثاني للسؤال، و﴿مَا ﴾ استفهامية مبتدأ، و﴿بَالُ ﴾ خبرها.

<sup>(</sup>٤) قوله: (سيدي). على هذا يكون المراد بـ ﴿رَقِي ﴾ هو العزيز؛ لأنه كان عالمًا ببراءة يوسف، ويحتمل كون المراد به الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وقد ذكر المعنيين ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) ﴿إِذْ رَوَدَيُّنَ يُوسُفَ﴾. يحتمل كون المراد بمراودتهن: قولهن: أطع مولاتك يوم قطعن أيدهن، ويحتمل غير ذلك، كما ذكره القرطبي. وقد تقدم إعراب ﴿ حَنْسُ لِلَّهِ ﴾ [الآية: ٣١].

اَلْنَنَ حَصَّحَسَ ﴾ وضح ﴿ اَلْحَقُ اَنَا رَوَد تُهُ عَن نَفْسِهِ عَوالِنَهُ لَمِنَ الصَّلَدِقِينَ ﴿ ﴾ في قوله: (هِي رَوَدَ تَني عَن نَفْسِيعٌ »، فأخر يوسف بذلك، فقال (١٠):

﴿ وَالِكَ ﴾ أي: طلب البراءة ﴿ لِيَعْلَمَ ﴾ العزيز ﴿ أَنِّى لَمْ أَخُنُهُ ﴾ في أهله ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْمَآ إِنْ يَنْ ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْمَآ إِنْ يَنْ ﴾ ثم تواضع لله، فقال (١٠):

(٢) قوله: (فقال:...). أي: قال يوسف عَلَيْهِ السَّكَمْ ما بعده مما ذكر في الآية التالية والتي بعدها.

تنبيه: ما ذكره المفسر من أن هذا قول يوسف عَلَيْهِ السَّكُمُ رواه ابن جرير عن مجاهد وقتادة، ولم يذكر سواه، وعزاه ابن كثير إلى مجاهد وابن جبير وعكرمة والضحاك والحسن وغيرهم. وذكره كثير من المفسرين.

ولكن رجح ابن كثير أن هذا من قول امرأة العزيز، فالمعنى: إنها اعترفت بهذا على نفسي ليعلم زوجي أني لم أخنه في نفس الأمر ولم يقع المحذور الأكبر، وإنها وقعت المراودة، ثم اعتذرت بأن النفس تتحدث وتتمنى فهى أمارة بالسوء.

وقال ابن كثير: «هذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام». اهـ، وأفرده ابن تيمية بتصنيف.

وقوَّى القرطبي القول الأول، وقال: «القول الثاني مبني على أنه لم يوجد من يوسف عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِي

المخلاصة: هما قولان للمفسرين، وجرى المفسر على القول الأول، وهو الذي لم يحك ابن جرير سواه، فلا داعي للتشنيع على المفسر كها فعله الدكتور قباوة في شرحه على (الجلالين).اهـ.

<sup>(</sup>١) ﴿ عَشْحَسَ ﴾. نقل القرطبي، وابن جرير: «أصله: حصص، فالحاء الثانية مزيدة على وزن «فَعْفَلَ»، والحصّ: استئصال الشيء، فالمعنى: انقطع الحق عن الباطل بظهوره وثباته. وهذا القول منها: إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف وكرامته؛ لأن إقرار المقر أقوى من الشهادة، فجمع الله تعالى ليوسف الشهادة والإقرار». اهد. ملخصًا من القرطبي.



فَي الْجَنس (٢) ﴿ وَمَا أَبَرَى نَفْيِي ﴾ من الزلل (١) ﴿ إِنَّ النَّفْس ﴾ الجنس (٢) ﴿ لَأَمَارَهُ ﴾ الجنس (٢) ﴿ لَأَمَارَهُ ﴾ كثيرة الأمر ﴿ إِلَّاسُوءِ إِلَّا مَا ﴾ بمعنى: «من» (٣) ﴿ رَحِمَ رَقِ ﴾ فعصمه ﴿ إِنَّ رَقِي غَفُورٌ ، (١١) تَحِيمٌ اللهُ ﴾ .

(الله) - ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِدِهِ ٱسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِيٌّ ﴾ أجعله خالصًا لي (١) دون شريك، فجاءه الرسول، وقال: «أجب الملك»، فقام وودع أهل السجن (٥)، ودعا لهم، ثم اغتسل ولبس ثيابًا حسانًا، ودخل عليه ﴿ فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ ﴾ له: ﴿ إِنَّكَ ٱلْمَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ (١) ﴾ ذو مكانة وأمانة على أمرنا، فهاذا ترى أن نفعل؟ (١) قال: «اجمع

<sup>(</sup>۱) قوله: (من الزلل). وهو أخف من المعصية، والأنبياء معصومون من المعاصي، وهذا بناءً على أن هذه الآية من مقول يوسف عَلَيْوَالسَّلَامُ، ويكون هذا الكلام منه على سبيل التواضع والبعد عن تزكية النفس المنهى عنها، كما جرى على ذلك ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (الجنس) أفاد أن «أل» في ﴿النَّفْسَ﴾ للجنس، لا للعهد؛ لأن نفوس الأنبياء معصومة عن كونها أمارة بالسوء.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (بمعنى: «من») أي: ﴿مَا ﴾ هنا للعاقل، وهو مستثنى من ﴿ٱلنَّفْسَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أجعله خالصًا) يعني: أجعله خالصًا لنفسي أفوّض إليه أمر مملكتي. القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فقام وودّع...) ذكر البيضاوي قريبًا مما قاله المفسر بدون عزو، بل بقوله: «رُوي». وأشار المفسر إلى تقدير جمل، فيكون الكلام من إيجاز الحذف هنا، وفيها يلي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فهاذا ترى أن نفعل). ذكر ذلك القرطبي في تفسيره بسياق أطول، وفيه: «قال الملك: من لي بتدبير هذه الأمور؟ لو جمعت أهل مصر جميعًا ما أطاقوا، ولم يكونوا فيه أمناء. فقال يوسف عَلَيها اللهُمُ عند ذلك: ﴿الجَعلَيْ عَلَى خَزَابِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾، أي: على خزائن أرضك. وذكر القرطبي: «أن يوسف عَلَيها السّلامُ تزوج بزليخا -امرأة العزيز- بعد ذلك وولد له منها ولدان: إفراشيم، ومنشا، وقيل: ميشا. وكان زوجها -العزيز- توفي قبل ذلك». ونقل ابن كثير عن مجاهد: «إن الملك قد أسلم على يدي يوسف عَليها التيمارة»، وقال أيضًا: =

الطعام، وازرع زرعًا كثيرًا في هذه السنين المخصبة، وادخر الطعام في سنبله، فتأتي إليك الخلق ليمتاروا منك»، فقال: ومن لي بهذا؟

وَ اللَّهُ يوسف: ﴿ آجْعَلَنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض مصر ﴿ إِنِّي حَفِيظُ عَلَيْ خُرَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض مصر ﴿ إِنِّي حَفِيظُ عَلِيمٌ (٥٠) . عَلِيمٌ (٥٠) .

(الله و السجن (مَكَنَا لِهُوسُفَ فِي الْخَلاص من السجن (مَكَنَا لِهُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ) أرض مصر (يَتَبَوَّأُ ) ينزل (مِنهَا حَيْثُ يَشَأَهُ ) بعد الضيق والحبس. وفي القصة (٢) أن الملك توَّجه وختَّمه وولاه مكان العزيز، وعزله، ومات بعد، فزوجه امرأته، فوجدها عذراء، وولدت له ولدين، وأقام العدل بمصر، ودانت له الرقاب (نُصِيبُ بِرَحْمَيْنَا مَن نَشَآةً وَلا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (الله ).

( ﴿ وَلِأَجْرُ ٱلْآخِرُ اِلْآخِرَةِ خَيْرٌ ﴾ من أجر الدنيا ( ) ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ ﴾ ودخلت سنو القحط ( ) ، وأصاب أرض كنعان والشام.

«يوسف عَلَيهِ السَّلَامُ طلب الولاية؛ لأنه علم أنه لا أحد يقوم مقامه في العدل والإصلاح،
 ولذا قال: ﴿إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴿﴿ ﴾ ». قال ابن كثير: «يجوز للرجل أن يذكر ما في نفسه من الصلاح إذا جهل أمره للحاجة».

 <sup>(</sup>١) قوله: (وقيل: كاتب حاسب)، أي في تفسير ﴿ عَفِيظٌ عَلِيدٌ ﴾. نقله القرطبي بدون عزو.
 ونقل: إنه أول من كتب في القراطيس.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي القصة...) ما ذكره من القصة رواه ابن جرير عن ابن إسحٰق بسياق أطول، وروى عن السدي في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَتَبُوّا مِنْهَا حَيْثُ يَشَأَهُ ﴾، قال: «استعمله الملك على مصر، وكان صاحب أمرها، وكان يلي البيع والتجارة، وأمرها كله».اهـ. وروى بنحوه عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من أجر الدنيا). أشار إلى أن ﴿خَيْرٌ ﴾ هنا اسم التفضيل، أصله: أخير، حذفت الهمزة تخفيفًا. وتقدم التفصيل في هذا اللفظ. راجع مثلًا البقرة الآية (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) قوله: (ودخلت سنو القحط). دخول إلى ما بعده، أي: مضت السنوات السبع ذات الخصب، =



وَكَانَهُ إِخُوةُ يُوسُفَ ﴾ إلا بنيامين (١)؛ ليمتاروا، لما بلغهم إن عزيز مصر يعطي الطعام بثمنه ﴿ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ ﴾ أنهم إخوته ﴿ وَهُمْ لَدُمُنكِرُونَ ﴿ فَهُمْ لَكُمْ عَلَيْهِ مِن العبرانية، فقال كالمنكو عليهم (٢): ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: للميرة، فقال: لعلكم عيون، قالوا: معاذ الله، قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد كنعان، وأبونا يعقوب نبي الله، قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم، كنا اثنى عشر، فذهب أصغرنا، هلك في البرية، وكان أحبنا إليه (٤)،

قال السدي وابن إسلحق وغيرهما: «عم القحط بلاد مصر بكهالها، ووصل إلى كنعان والشام، واحتاط يوسف عَلَيْهِ السَّلَمُ للناس في غلاتهم، وجمعها أحسن جمع، وورد عليه الناس من سائر الأقاليم يمتارون لأنفسهم ولعيالهم، فكان لا يعطي الرجل أكثر من حمل بعير في السنة، وكان عَلَيْهِ السَّلَمُ لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة في وسط النهار، وكان رحمة لأهل مصر ومن جاورها.

وكان من جملة من ورد للميرة إخوة يوسف عن أمر أبيهم لهم في ذلك فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي للناس الطعام بثمنه، فجاءهم إخوته كها قص الله تعالى في الآيات التالية».اهـ. مختصرًا من ابن كثير.

- (١) قوله: (إلا بنيامين) وهو أخو يوسف الشقيق، وغيره من الإخوة أخوة من الأب، كما تقدم ذكر ذلك.
- (۲) قوله: (لا يعرفونه) تفسير لـ ﴿مُنكِرُونَ﴾، وذلك لأنهم ما كانوا يستشعرون أنه بلغ بهذه المنزلة.
- (٣) قوله: (فقال كالمنكر عليهم)، أي: قال يوسف الإخوته... وما قاله المفسر من محاورة يوسف مع إخوته نقله ابن كثير عن السدي وغيره بلفظه إلى قوله: «فأمر بإنزالهم وإكرامهم».
  - (٤) وقوله: (كان أحبنا إليه) أي: كان هو أحبنا إلى أبينا يعقوب.

ثم جاءت السبع الشداد، ووصل القحط إلى بلاد كنعان وهي التي بها يعقوب عَلَيْهِ السّلامُ
 وإخوة يوسف.

وبقي شقيقه<sup>(۱)</sup>، فاحتسبه ليتسلى به عنه، فأمر بإنزالهم وإكرامهم.

﴿ وَلَمَا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِم ﴾ وفى لهم كيلهم (٢) ﴿ قَالَ ٱتْنُونِ بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ ﴾ أي أيكُمْ مِن أَبِيكُمْ ﴾ أي: بنيامين؛ لأعلم صدقكم فيها قلتم ﴿ أَلَا تَرَوَّكَ أَنِيَّ أُوفِ ٱلْكَيْلَ ﴾ أتمه من غير بخس (٣) ﴿ وَأَنَا خَيْرُ ٱلمُنزِلِينَ ۞ ﴾.

﴿ فَإِن لَمْ تَأْتُونِ بِهِ عَلَاكَيْلَ لَكُمْ عِندِی ﴾ أي: ميرة ﴿ وَلَا نَقَـرَبُونِ ۞ ﴾ نهي (١٤)، أو عطف على محل ( فَلَاكَيْلَ )، أي: تحرموا، ولا تقربوا.

(١ ﴿ قَالُواْسَنُرُودُ عَنَّهُ أَبَاهُ ﴾ سنجتهد في طلبه منه ﴿ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ (١) ﴿ ذلك.

الحاصل: أن ﴿ وَلا نَق رَبُونِ ١٠٠ مِزوم إما بـ (١٧ الناهية، أو بالعطف على محل الجواب.

(٥) قوله: (وفي قراءة: ....) هنا قراءتان: ﴿لِفِنْيَكِنِهِ﴾: قراءة حفص وحمزة والكسائي وخلف. و﴿لِفِتْنَيِّهِ﴾: قراءة الباقين. وهما جمع «فتّى»، ولكن «الفتية» جمع قلة، و«الفتيان» جمع كثرة.

<sup>(</sup>١) وقوله: (وبقي شقيقه) أي: وهو بنيامين، فاحتبسه أي: جعله يعقوب عنده، ولم يرسله معهم؛ ليتسلى ويستأنس به عن أخيه المفقود.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي لهم) أي: أوفي لهم الطعام وحمله لهم أحمالهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من غير بخس) أي: نقص، قال ذلك ترغيبًا لهم في الرجوع، كما في ابن كثير: (﴿ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ﴾: أي: خير من أنزل ضيفًا على نفسه فأنا أضيفكم ١٩هـ. كما في ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نهي) يعني أن (٧) في ﴿ وَلَا نَقَرَبُونِ ۞﴾ إما ناهية، والفعل مجزوم بحذف النون، والنون الموجودة فيها نون الوقاية، وياء المتكلم بعدها محذوفة، والواو استثنافية، أو (٧) نافية، والواو عاطفة على محل الجواب، وهو: ﴿ فَلَا كُمْ ﴾؛ فهي جملة في محل جزم، و ﴿ فَلَا كُمْ أَبُونِ ﴾ مجزوم بالعطف عليه، والنون للوقاية كها تقدم.



التي أتوا بها ثمن الميرة، وكانت دراهم (١) ﴿ فِي رِحَالِمِمْ ﴾ أوعيتهم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُا ۗ إِذَا اَنقَكَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ ﴾ وفرَّغوا أوعيتهم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ لَعَلَهُمْ لَا لَهُمْ لَا يستحلون إمساكها (٢).

(الله ﴿ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِ مِ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْدُلُ ﴾ (ا) إن لم ترسل أخانا إليه ﴿ فَأَرْسِلَ مَعَنَا ٱخْحَانَا نَصَحْتَلْ ﴾ بالنون والياء (١) ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفُظُونَ (الله ﴿ فَأَرْسِلَ مَعَنَا ٱخْحَانَا نَصَحْتَلْ ﴾ بالنون والياء (١) ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفُظُونَ (الله ﴿ \* فَأَرْسِلْ مَعَنَا ٱخْحَانَا نَصَحْتَلْ ﴾ .

(الله حَمَّالُ هَلَ ﴾ ما ﴿ مَا مُنْكُمْ عَلَيْهِ ( ( ) إِلَّا كَمَّا أَمِن تُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ ﴾ يوسف ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ وقد فعلتم به ما فعلتم ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا ﴾ وفي قراءة: «حَنفِظاً الله ( ) تمييز ( )

<sup>(</sup>١) قوله: (وكانت دراهم)، كما روى عن قتادة قال: «أي: أوراقهم».اهـ. والأوراق جمع وَرق، وهو الفضة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لأنهم لا يستحلون...) فيه إشارة إلى سبب رجوع بضاعتهم إليهم، ذكر لذلك أسباب منها: أنه خشي يوسف عَلَيهِ السَّلَامُ أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون بها للميرة. ومنها: أنه علم أنهم يتحرجون من إمساكهم ثمن طعام قبضوه، وهو الذي أشار له المفسر. ومنها: أنه أراد التوسع مع حاجتهم إلى البضاعة لوجود القحط. ذكر ذلك ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٣) ﴿مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ﴾ يريدون: في غير هذه المرة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالنون والياء) بالياء: ﴿يَكْتُلُ﴾: قراءة حمزة والكسائي وخلف. وبالنون: ﴿نَكَتُلُ﴾: قراءة الباقين. ووجهها واضح.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿ مَامَنُكُمْ عَلَيْهِ ... ﴾ الآية هذا الأسلوب يسمى: تلميحًا عند البلاغيين. وهو الإشارة إلى قصة أو شعر مشهور. وأشار المفسر بـ(ما) إلى أن الاستفهام بمعنى: النفي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وفي قراءة: ﴿حَنفِظاً ﴾): وهي قراءة حمزة وحفص والكسائي وخلف. و ﴿حِفْظًا ﴾: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٧) وقوله: (تمييز) أي: ﴿ حَنفِظاً ﴾ تمييز كـ ﴿ حِفْظًا ﴾. ولكنه مشتق. والأكثر في التمييز كونه جامدًا، وقد يأتي مشتقًا، كما في: (لله دره فارسًا)، «فارسًا» تمييز وهو مشتق.

كقولهم: لله دره فارسًا ﴿وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِينَ ١٠٠٠ فأرجو أن يمن بحِفْظِه.

(الله المنهامية (١٠) أي: أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا، وقرئ المنه استفهامية (١٠) أي: أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من هذا، وقرئ بالفوقانية (٢) خطابًا ليعقوب، وكانوا ذكروا له إكرامه لهم ﴿هَلَاهِ مِن يَضَعَمُنَا رُدَّتَ بِالفَوقانية (٢) خطابًا ليعقوب، وكانوا ذكروا له إكرامه لهم ﴿هَلَاهِ مِن يَضَعَمُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَوْدَادُ كَتَلَ إِلَيْنَا وَنَوْدَادُ كَتَلَ وَنَوْدَادُ كَتَلَ بَعِيرٍ ﴾ لأخينا ﴿وَلِكَ كَتَلُ يَسِيرٌ ﴿ الله على الملك لسخائه (١٠).

(الله عهدًا ﴿ مِن الله مَعَكُمْ حَتَىٰ تُؤْتُونِ مَوْفِقًا ﴾ عهدًا ﴿ مِن الله ﴾ بأن تحلفوا ﴿ لَنَ أَنْ يُعَاطَ بِكُمْ ﴾ بأن تموتوا (١٠)، أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به،

<sup>(</sup>١) قوله: (﴿مَا﴾ استفهامية). هكذا روى ابن جرير عن قتادة، قال: «ما نبغي وراء هذا؟ إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفي لنا الكيل».اهـ. فتكون «ما» في محل نصب مفعول مقدم لـ ﴿نَبَغِيُّ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقرئ بالفوقانية) أي: ﴿تَبْغِى ﴾ بتاء الخطاب ليعقوب عَلَيْوَالسَّلَمُ. وهي قراءة شاذة، كها أشار إليه المفسر بقوله: (قرئ).

<sup>(</sup>٣) قوله: (نأتي بالميرة) يقال: مار يميرُ ميرًا، كـ (باع».

<sup>(</sup>٤) قوله: (سهل على الملك) هذا أحد المعاني لهذه الجملة. فالإشارة إلى كيل بعير، وقيل: الإشارة إلى ما كيل لهم، فالمعنى: ذلك الذي حصلنا كيل يسير لا يكفينا ولذا نزداد كيل بعير، وقيل غير ذلك. كما في البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) ﴿ اَتَأْنَيُنِ ﴾ جواب قسم. أشار إليه المفسر، والفعل معرب مرفوع علامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لاجتماع الأمثال، وكان أصله: تأتونَنَي، الأولى نون الرفع، والثانية المشددة للتوكيد، والأخيرة: نون الوقاية. فحذفت نون الرفع لاجتماع الأمثال. ثم الواو لالتقاء الساكنين أو للتخفيف، ولدلالة الضم عليها. كما بين في علم الصرف. فبقيت نون التأكيد المشددة ونون الوقاية.

 <sup>(</sup>۲) قوله: (بأن تموتوا...) كذا روى عن مجاهد، (أو تغلبوا...) عن قتادة وابن إسحٰق.
 والمعنى: إذا وقع ذلك يكون عذرًا لكم عندي. كها ذكره ابن جرير.

(P97) (P97)

فأجابوه إلى ذلك ﴿فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ ﴾ بذلك ﴿قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ ﴾ نحن وأنتم ﴿وَيَلُ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ ﴾ نحن وأنتم ﴿وَيَكُلُ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ ﴾ نحن وأنتم

( ) - ﴿ وَقَالَ يَنَبِنَى لَا تَدْخُلُوا ﴾ مصر ﴿ مِنْ بَابِ وَحِدِ وَادْخُلُواْ مِنْ اَبَوَٰ بِ مُّتَفَرِّفَةً ﴾ لئلا تصيبكم العين ( ) ﴿ وَمَا أَغْنِى ﴾ أدفع ﴿ عَنكُم ﴾ بقولي ذلك ﴿ مِن اللهِ مِن ﴾ لئلا تصيبكم العين ( ) وَمَا أُغْنِى ﴾ أدفع ﴿ عَنكُم ﴾ بقولي ذلك ﴿ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) ﴿ قَالَ اللهُ عَنَى مَا نَقُولُ وَكِلِّ ( آ ) ﴾ فاعل ﴿ قَالَ ﴾ : الضمير المستتر العائد إلى يعقوب، والاسم الكريم مبتدأ، خبره: ﴿ وَكِلِّ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) قوله: (لثلا تصيبكم العين). كذا رواه ابن جرير عن ابن عباس، والضحاك، والسدي، وقتادة، ومحمد بن كعب، وابن إسحق. قال قتادة: «كانوا قد أوتوا صورة وجمالًا فخشي عليهم أنفس الناس». اهد. وبذلك فسره ابن كثير، والقرطبي وغيرهما من المفسرين، خلافًا لما ذهب إليه بعض المعاصرين منهم د. فخرالدين قباوة من تأويل آخر، من أن يعقوب أفيم أنه سيلقى بنيامين يوسف، ويريد أن يكون ذلك على انفراد... إلى آخر ما قاله؛ كأنه يبتعد عن وجود العين والإصابة بها، مع أنه قد تضافرت النصوص النبوية في حقية العين، ولا أدري لأي شيء ينفرون عن تفسير السلف!! وما ذكره من التأويل فيه بعد عن سياق الآية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (زائدة) أي: إعرابًا، ومؤكدة للعموم معنّى، وكذا فيها يأتي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قدره عليكم) الجملة نعت لـ ﴿ مَن م اي الله عنكم شيئًا مقدرًا من الله تعالى.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لكن) أفاد أن الاستثناء منقطع.

﴿ حَاجَةً فِى نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَى لَهَا ﴾ وهي إرادة دفع العين شفقة (١) ﴿ وَإِنَّهُ, لَذُو عِلْمِ لِمَا عَلَمْ اللهُ لَهُ لَنُوكَ لَمَا عَلَمْنَكُ ﴾ لتعليمنا إياه (٢) ﴿ وَلَكِكَنَّ أَكَ ثُرُ ٱلنَّاسِ ﴾ وهم الكفار ﴿ لَا يَمْ لَمُونَ اللهُ اللهُ لأصفيائه.

(الله ﴿ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى ﴾ ضم (الله ﴿ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِيَّ أَنَا الله وَأَمْرِه أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ ﴾ تحزن (١٤) ﴿ وَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴾ من الحسد لنا، وأمره أن لا يخبرهم، وتواطأ معه (٥) على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده.

﴿ وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ ﴾ هي صاع من الذهب مرصع بالجوهر(1) ﴿ فِلَمَّا رَجْلِ أَخِيهِ ﴾ بنيامين ﴿ ثُمَّ أَذَّن مُؤَذِّنٌ ﴾ نادى مناد بعد انفصالهم

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهي إرادة...). هكذا روى ابن جريرعن مجاهد، وابن إسخّق، وبه فسر ابن كثير، والبيضاوي وغيرهما. وقيل: لئلا يرى الملك عددهم وقوتهم. نقله القرطبي عن النحاس.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لتعليمنا). أفاد أن «ما» مصدرية، والهاء يعود ليعقوب، ويصح كون «ما» اسمًا موصولًا، والعائد إليه محذوف، والمعنى: للوحي الذي علمناه إياه. والله أعلم، كما يعلم من البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ضمّ). قال قتادة: «ضم إليه وأنزل معه». وعن السدي وابن إسحّى: «أنه نزّل يوسف كل اثنين في منزلي أو فراش، وبقي بنيامين مفردًا فضمه إليه، وقال: هذا ينام معي،اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تحزن) كها روى عن السدي وقتادة، وهو افتعال من البؤس، أفاده ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وتواطأ معه...) أي: اتفق يوسف مع بنيامين أنه سيحتال بحيلة ليبقى عنده.

<sup>(</sup>٦) قوله: (هي صاع...) فالسقاية والصواع شيء واحد. قال ابن جرير: «كان يشرب فيه الملك ويكيل به الطعام».اهـ.

وقوله: (من ذهب...) نقل القرطبي عن ابن عباس: الكان من فضة مرصّع بالجوهر٧.=



عن مجلس يوسف: ﴿ أَيَّتُهُمَا ٱلْعِيرُ ﴾ القافلة ﴿ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ١٠٠٠ .

( الله عند الله عند الله عند الله عند الله عنه ا

الطعام ﴿ وَالْوَا نَفْقِدُ صُواعَ ﴾ صاع ﴿ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ ﴾ من الطعام ﴿ وَأَنَا بِهِ ، ﴾ بالحمل ﴿ وَعِيمُ ﴿ إِنَّ ﴾ كفيل (٣).

﴿ قَالُوا تَاللَّهِ ﴾ قسم فيه معنى التعجب ﴿ لَقَدْ عَلِمْتُ م مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَدِقِينَ ﴿ ) ما سرقنا قط (١٠).

= وعن عبدالرحمن بن زيد: «كان من ذهب». وعن عكرمة: «كان من فضة»، والله أعلم. ومن ذلك يعلم أن ذلك كان جائزًا في شرعهم.

(١) قوله: (﴿وَ﴾ قد) قدر «قد» ليفيد أن جملة ﴿أَقْبَلُوا ﴾ في محل نصب حال. والجملة المبدوءة بالماضي إذا وقعت حالًا وجب اقترانها بـ «قد» لفظًا أو تقديرًا. وقد سبق نظائر ذلك.

(۲) قوله: (ما الذي) على هذا يكون «ذا» اسمًا موصولًا في محل رفع خبر لـ«ما» الاستفهامية، وهي مبتدأ، و ﴿ نَفْقِدُونَ ﴾ صلة الموصول، وتكون «ذا» اسمًا موصولًا إذا تقدمها «ما» أو «من» الاستفهاميتان. ويجوز جعل ﴿ مَّاذَا ﴾ كلمة واحدة؛ فتكون في محل نصب مفعولًا مقدمًا. ومعلوم أن «ذا» تكون اسمًا موصولًا بثلاثة شم وط:

١ - سبق «ما» أو «من» الاستفهاميتين.

٢- ألا تجعل «ماذا» أو «من ذا» كلمة واحدة.

٣- ألا تكون «ذا» اسم إشارة. وقد سبق في سورة البقرة الآية (٢١٥).

- (٣) قوله: (كفيل). وهو الذي يضمن بالشيء لغيره، ويسمى زعيبًا وكفيلًا وضمنيًا وحميلًا وضامنًا. وأحكام الضهان والكفالة مذكورة في كتب الفقه.
- (٤) قوله: (ما سرقنا قط). قال ابن جرير: «ذُكر أنهم كانوا ردُّوا البضاعة التي كانوا وجدوها في رحالنا».اه.. في رحالهم، فقالوا: لو كنا سراقًا لم نرد عليكم البضاعة التي وجدناها في رحالنا».اه. والله أعلم.

﴿ قَالُوا ﴾ أي: المؤذن وأصحابه ﴿ فَمَا جَرَرُهُ وَ ﴾ أي: السارق ﴿ إِن كُنتُمْ كَذِيِينَ ﴿ ﴾ في قولكم: ما كنا سارقين، ووجد فيكم (١١).

﴿ وَالْوَاجَرُوهُ مِبَداً، وخبره: ﴿ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ ، كَ يسترق (٢)، ثم أكّد بقوله (٣): ﴿ فَهُو ﴾ أي: السارق ﴿ جَرَاؤُهُ ﴾ أي: المسروق، لا غير، وكانت سُنّة الله يعقوب (٤) ﴿ كَذَلِكَ ﴾ الجزاء ﴿ جَرِّوْ أَنَّ الظّل لِمِينَ ﴿ كَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

﴿ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ ﴾ ففتشها ﴿ فَبَلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ﴾ لئلا يتهم ﴿ مُ أَسَتَخْرَجَهَا ﴾ أي: السقاية ﴿ مِن وِعَآءِ أَخِيهُ ﴾، قال تعالى : ﴿ كَذَلِكَ ﴾ الكيد ﴿ كِذَنَا لِيُوسُفَ ﴾ علمناه الاحتيال لأخذ أخيه (١) ﴿ مَا كَانَ ﴾ يوسف ﴿ لِيَأْخُذَ

<sup>(</sup>١) قوله: (ووجد فيكم). أي: وجد فيكم من أخذ الصواع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يسترق). أي: يجعل رقيقًا للمسروق منه. قال ابن كثير: "وهكذا كانت شريعة إبراهيم عَلَيْهَالسَكَمْ أن السارق يدفع إلى المسروق منه».اهـ. أي يجعل رقيقًا عنده.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (ثم أكد...). يعني: أن قوله ﴿فَهُو جَزَّوُهُ ﴾ جملة مؤكدة لما قبلها. وما ذكره المفسر هو أحد الأوجه في إعراب الآية. ويحتمل كون ﴿مَن﴾ شرطية، و﴿فَهُو جَزَّوُهُ ﴾ جواب الشرط، والجملة الشرطية خبر المبتدأ، ويحتمل غير ذلك، كما بينه المعربون.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وكانت سنة آل يعقوب). أي: استرقاق السارق عند المسروق منه كان الحكم المعمول به في شريعة يعقوب عَلَيهِالسَّكَمُ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فصُرِفُوا...). أي: ردّوا من ذلك المكان إلى يوسف ليجتمعوا عنده وليفتش أوعيتهم. وفي بعض النسخ: (فصرحوا) بالحاء، وفيه نوع خفاء.

<sup>(</sup>٦) قوله: (علمناه الاحتيال). أفاد به أن ما فعله يوسف عَلَيْهَالسَّلَامُ كان بوحي من الله تعالى. قال ابن كثير: «وهذا من الكيد المحبوب المراد الذي يحبه الله ويرضاه؛ لما فيه من الحكمة والمصلحة». اهـ.



أَخَاهُ ﴾ رقيقًا عن السرقة ﴿فِي دِينِ الْمَاكِ ﴾ حكم ملك مصر (())؛ لأن جزاءه (()) عنده الضرب، وتغريم مثلي المسروق، لا الاسترقاق ﴿ إِلَّا أَن يَثَاءَ اللّه أَ ﴾ أخذه بحكم أبيه (())، أي لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله بإلهامه سؤال إخوته وجوابهم بسنتهم ﴿نَرْفَعُ دَرَجْتِ مَن نَشَاّةً ﴾ بالإضافة والتنوين (()) في العلم، كيوسف ﴿وَفَوَقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ ﴾ من المخلوقين ﴿عَلِيمٌ (()) ﴾ أعلم منه حتى ينتهي إلى الله تعالى (٥).

(١) قوله: (حكم ملك مصر). قاله الضحاك وغيره.

- ١- ﴿ رَفَعُ دَرَجْتِ مَن نَشَاءُ ﴾: بالياء ﴿ رَفَعُ ﴾، وإضافة ﴿ دَرَجْتِ ﴾ إلى ﴿ مَن ﴾: قراءة يعقوب.
- ٢- ﴿نَرْفَعُ دَرَجْتِ مَن نَشَآءُ ﴾: بالنون ﴿نَرْفَعُ ﴾، والإضافة: قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وأبي جعفر.
  - ٣- ﴿نَرْفَعُ دَرَكِنتِ مَّن نَشَاأَهُ ﴾: بالنون، وتنوين ﴿دَرَكِنتِ ﴾: قراءة الباقين.
- وعلى هذه القراءة يكون ﴿ مَن ﴾ في محل نصب مفعول ﴿ نَرْفَعُ ﴾، و ﴿ دَرَ كَتَ مِ منصوب على الظرفية. كها ذكره الدوريش في "إعراب القرآن».
- (٥) قوله: (أعلم منه...) وبنحوه فسره الحسن البصري، وكذا فسر ابن جرير وابن كثير. قال الحسن البصري: «ليس عالم إلا فوقه عالم حتى ينتهي إلى الله عَزْقَبَلًا». اهـ. نقله ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (لأن جزاءه...). نقل ذلك القرطبي عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بحكم أبيه). أي: بحكم شريعة أبيه يعقوب. والاستثناء ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ منقطع، لأن الأخذ بشريعة يعقوب ليس من جنس دين الملك، ويمكن كونه متصلًا على معنى: ما كان يمكنه الأخذ على دين الملك ولا أي حالٍ إلا بمشيئة الله تعالى. وربها يشير إلى ذلك قول المفسر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالإضافة والتنوين). هنا ثلاث قراءات:

(() أَخُ لَهُ مِن قَبَلُ ﴾ أي: يوسف، وكان سرق (() أَخُ لَهُ مِن قَبَلُ ﴾ أي: يوسف، وكان سرق (() لأبي أمه صنهًا من ذهب فكسره؛ لئلا يعبدوه ﴿ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِى نَفْسِهِ عَلَمَ يُبَدِهَا ﴾ يظهرها ﴿ لَهُمَّ ﴾ والضمير للكلمة التي في قوله ((): ﴿ قَالَ ﴾ في نفسه: ﴿ أَنتُم شَرٌ مَكَ أَنّا ﴾ من يوسف (() وأخيه؛ لسرقتكم أخاكم من أبيكم، وظلمكم له ﴿ وَاللَّهُ أَعَلَمُ ﴾ عالم ﴿ بِمَاتَصِفُونَ ﴿ ()) تَذكرون من أمره.

(٣) - ﴿ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَـزِيرُ إِنَّ لَهُۥ أَبَا (٥) شَيْخًا كِبِيرًا ﴿ يَجِبُهُ أَكْثُرُ مِنَا، ويتسلى به

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ فَقَدْ سَرَفَ ﴾: جواب الشرط في الظاهر. أما باعتبار المعنى فهو دال على الجواب المحذوف، أي: إن يسرق فلا عجب لأن أخاه قد سرق.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وكان سرق...). ما ذكره المفسر مروي عن قتادة، وسعيد بن جبير، وابن جريج. وفيه أقوال أخر، ونقل القرطبي عن الحسن: «أنهم كذبوا عليه فيها نسبوه إليه».

<sup>(</sup>٣) قوله: (والضمير للكلمة...) المراد بالضمير: «ها» في قوله: ﴿وَالْسَرَهَا﴾، ﴿ وَلَمْ يُبَدِهَا ﴾، وقتادة. والمعنى: أسرّ يوسف في نفسه قوله: ﴿ أَنتُمْ شَرُّ مَكَ أَناً ﴾. قاله ابن عباس، وقتادة. وفسر به ابن جرير، وابن كثير. ونقل القرطبي عن ابن شجرة، وابن عيسى: «الضمير يعود إلى قولهم: ﴿ إِن يَشَرِقُ ﴾ ».

<sup>(</sup>٤) قوله: (من يوسف...). أفاد أن ﴿ شُرُّ ﴾ هنا اسم التفضيل. وكان أصله: أشر، بالهمزة، حذفت تخفيفًا. وقد يستعمل بمعنى السيئة، فلا تفضيل فيه، كها في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَمْ مَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿ ﴾ [الزلزلة: ٨]، وغيره. وكذلك لفظ «خير» يستعمل على الوجهين. وبنحو ما فسر به المفسر فسر ابن جرير. وتقدم ذلك في البقرة الآية (١٠٣) وغيرها.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿أَبَّا﴾ اسم ﴿إنَّ منصوب بالفتحة، لا بالألف؛ لأن من شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف كونها مضافة، ولههنا ليس مضافًا، وهو واضح.



عن ولده الهالك، ويحزنه فراقه ﴿فَخُذُ أَحَدَنَا ﴾ استعبده ﴿مَكَانَهُ ۗ ﴾ بدلًا منه ﴿إِنَّا نَرَنكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَي أَفعالك.

(\*) - ﴿قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ ﴾ نصب على المصدر (١)، حذف فعله وأضيف إلى المفعول، أي: نعوذ بالله من ﴿أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدّنَا مَتَنعَنَا عِندَهُۥ ﴾ لم يقل: من سرق؛ تحرزًا من الكذب ﴿إِنَّاإِذَا ﴾ إن أخذنا غيره (٢) ﴿لَظَالِمُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

(الله عَلَمَا اَسْتَنَسُوا ﴾ يئسوا(١) ﴿مِنْهُ خَلَصُوا ﴾ اعتزلوا ﴿غِمَيَّا ﴾ مصدر يصلح للواحد وغيره (١)، أي: يناجي بعضهم بعضًا ﴿قَالَ كَبِيرُهُمْ ﴾ سِنَّا (٥)،

<sup>(</sup>۱) قوله: (نصب على المصدر) أي: ﴿مَعَاذَ ﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق لفعله المحذوف، وهو مصدر ميمي، ولا يستعمل إلا مفعولًا مطلقًا، فهو من المصادر الجامدة. كما تقدم في الآية (۲۳) من هذه السورة.

 <sup>(</sup>٢) قوله: (إن أخذنا غيره) أفاد أن التنوين في ﴿إذا ﴾ تنوين عوض عن جملة. و﴿إذا ﴾ ظرف تضمن معنى العلة.

ويحتمل أن «إذنْ» حرف جواب جيء به للتأكيد. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يئسوا) أفاد أن الاستفعال هنا مجرد عن معنى الطلب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مصدر) قاله ابن جرير: «يقال: نجوت فلانًا أنجوه نجيًّا: ووزنه: فعيل، فاستعمل بمعنى اسم الفاعل، وهو هنا حال من الواو في ﴿ حَكَاصُوا ﴾.

وقيل: وصف يستعمل للواحد وغيره؛ لأن «فعيلًا» يستعمل للواحد وغيره، نحو: ﴿وَٱلۡمَلَهِكَةُ بَعۡدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ۚ ﴾، ومن استعمال «نجيّ» في المفرد قوله تعالى: ﴿وَقَرَّبْنَهُ غَيَّا ﴿ ﴾ [مريم: ٥٣].

<sup>(</sup>٥) قوله: (سنًّا): هذا مرويّ عن قتادة أن المراد أكبرهم سنًّا وهو روبيل. واختاره ابن جرير.

روبيل أو رأيا(''): يهوذا ﴿أَلَمْ تَمْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوَيْقًا ﴾ عهدًا ﴿فِنَ اللَّهِ ﴾ في أخيكم ﴿وَمِن فَبَلُ مَا ﴾ زائدة ('') ﴿فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَ ﴾ وقيل: «مَا » مصدرية ('') مبتدأ، خبره: «وَمِن فَبَلُ »، ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ﴾ أفارق ('') ﴿الأَرْضَ ﴾ أرض مصر ﴿حَقَى يَأْذَنَ لِيَ آَبِيَ ﴾ بالعود إليه ﴿أَوْ يَخَكُمُ اللَّهُ لِي ﴾ بخلاص أخي ('') ﴿وَهُوَ عَنْكُمُ اللّهُ لِي ﴾ بغلاص أحده.

﴿ اَرْجِعُوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَتَأَبَاناً إِنَّ اَبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا ﴾ عليه ﴿ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ﴾ تيقنا (١) من مشاهدة الصاع في رحله ﴿ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ ﴾ لما

<sup>(</sup>١) قوله: (أو رأيًا) يعني: عقلًا. وهو يهوذا على قول الكلبي. وقيل: شمعون روي ذلك عن مجاهد. وعن قتادة: «روبيل هو الذي كان نهى عن قتل يوسف».

<sup>(</sup>٢) قوله: (زائدة) أي: إعرابًا، لتزيين اللفظ، ﴿ وَمِن فَبَلُ ﴾ متعلق بـ ﴿ فَرَطْتُم ۗ ﴾. والجملة معطوفة على ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُوا مِن ﴾، واختار هذا الوجه أبو حيان.

 <sup>(</sup>٣) وقوله: (وقيل: ﴿مَا﴾ مصدرية): أي: فالمصدر المؤول مبتدأ، والمعنى: تفريطكم في يوسف كائن من قبل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أفارق) أشار به إلى أن ﴿ فَلَنَ أَبْرَحَ﴾ هنا تامة، لعدم ذكر خبرها، وفاعلها الضمير المستتر، و﴿ ٱلْأَرْضَ ﴾ مفعول به.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بخلاص أخي)، قيل: بالسيف، أي: القتال. رواه ابن جرير عن أبي صالح. أو يمكنني من أخذ أخي. ذكره ابن كثير.

<sup>(</sup>٦) قوله: (تيقنا...) وبنحوه روى ابن جرير عن ابن إسحٰق، ورجحه وروى عن ابن زيد: «وما شهدنا أن السارق يؤخذ بسرقته، إلا لأن ذلك الذي علمنا من شريعتنا، أي: إنهم شهدوا على ذلك حسب شريعتهم، ولم يكن ذلك في حكم مصر» كما تقدم، والغيب بمعنى: اسم الفاعل، كما أشار إليه المفسر.



غاب عنا حين إعطاء الموثق ﴿ حَنِفِظِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾ ولو علمنا(١١) أنه يسرق لم نأخذه.

( أَن الله أَلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَا فِيهَا ﴾ هي مصر ( ) ، أي: أرسل إلى أهلها فاسألهم ﴿ وَٱلْفِيرَ ﴾ أصحاب العير ﴿ ٱلَّتِي ٱفْلَنَا فِيهَا ﴾ وهم قوم من كنعان ( ) ﴿ وَإِنَّا لَصَادِقُوبَ الله ﴿ وَٱلْفِيرَ ﴾ في قولنا، فرجعوا إليه وقالوا له ذلك ( ) .

﴿ قَالَ بَلُ سَوَلَتَ ﴾ زينت ﴿ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُراً ﴾ ففعلتموه، اتهمهم لما سبق منهم من أمر يوسف ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلًا ﴾ صبري (٥) ﴿ عَسَى اللّهُ أَن يَأْتِينِي بِعِبْ جَمِيعًا ﴾ بيوسف وأخويه (١) ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ ﴾ بحالي ﴿ الْحَكِيمُ (١٠) ﴾ في صنعه.

﴿ وَنَوَلَىٰ عَنْهُمْ ﴾ تاركًا خطابهم ﴿ وَقَالَ يَتَأْسَفَىٰ ﴾ الألف (٧) بدل من ياء

<sup>(</sup>١) قوله: (ولو علمنا) وبنحوه قال قتادة وعكرمة: «ما كنا نظن أن ابنك يسرق».

<sup>(</sup>٢) قوله: (هي مصر). قاله ابن عباس، وقتادة. وإطلاق القرية هنا مجاز مرسل، أطلق المحل وأريد الحال، أي: أهلها. كما أشار إليه المفسر، كذا العير مجاز مرسل لعلاقة المجاورة، وأصله: البعير الذي يحمل الطعام، وأريد هنا أهله، كما قال المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهم قوم من كنعان) كما قال ابن جرير وغيره: «القافلة التي كنا فيها».اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فرجعوا إليه) أي: إلى يعقوب. وهذا دخول إلى ما بعده.

<sup>(</sup>٥) قوله: (صبري) أفاد أن ﴿فَصَــبّرٌ جَمِيلٌ ﴾ خبر مقدم، أو مبتدأ، كما تقدم نظيره.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وأخويه) هما: بنيامين والمتخلف بمصر لأجله، وهو الذي قال: ﴿ فَلَنَ أَبْرَحَ آلْأَرْضَ﴾ إما روبيل، أو يهوذا، أو شمعون على ما تقدم. فهم ثلاثة.

 <sup>(</sup>٧) قوله: (الألف...) فأصله: يا أسفي... والمراد بياء الإضافة: ياء المتكلم المضاف إليها.
 وقد فصل النحاة ستة أوجه في نداء المضاف إلى ياء المتكلم. وقد ذكرناها سابقًا في سورة
 هود الآية (٧٢): ﴿يَكُونَلْتَنَ ﴾.

الإضافة، أي: يا حزني ﴿عَلَىٰ يُوسُفَ وَابْيَضَتْ عَيْـنَاهُ ﴾ انمحى سوادهما، وبُدِّل بياضًا من بُكائه ﴿مِرْتِ ٱلْحُزْنِ ﴾ عليه ﴿فَهُو كَظِيمٌ ﴿ اللهِ معموم مكروب لا يظهر كربه (۱).

( ﴿ وَاَلُواْ تَالِيَهِ ﴾ لا ( ) ﴿ وَقَلْتَوُا ﴾ تزال ﴿ تَذَكُرُ بُوسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا ﴾ مشرفًا على الهلاك، لطول مرضك، وهو مصدر يستوي فيها الواحد وغره ( ) ﴿ أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ ﴿ آَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَلِكِينَ ﴾ الموتى.

(۱) قوله: (مغموم مكروب...). روى نحو ذلك عن أئمة التفسير بألفاظ متقاربة. ومن ذلك ما قال قتادة: «كظيم على الحزن، فلم يقل إلا خيرًا»، وقال ابن زيد: «الكظيم: الذي لا يتكلم بلغ به الحزن حتى كان لا يكلمهم».اهـ.

(٢) قوله: (لا) قدره لأن ﴿ نَفَتَوُا ﴾ من أخوات «كان» تعمل عملها بشرط تقدم النفي أو شبهه، ما فَتِئ -مثلا-. وحذف النفي بعد القسم جائز، ولا يلتبس بالمثبت؛ لأن الفعل لو كان مثبتًا لوجب التأكيد بالنون، نحو: ﴿ وَتَاللَّو لَأَكِيدَنَّ ﴾ [الأنبياء: ٥٧]، فحيث وجد المضارع غير مؤكد بالنون بعد القسم يكون منفيًا، تقدر حرف النفي إن لم تذكر.

فائدة: من أحكام «لا»: أنها قد تزاد فلا يكون لها معنى النفي كها قيل في قوله تعالى: ﴿ لِنَكَلَّا يَمَلَمُ أَمَّلُ ﴿ لَا أَقْيِمُ ﴾ [القيامة: ١]، إن المعنى: أقسم، وكها في قوله تعالى: ﴿ لِنَكَّا يَمَلَمُ أَمَّلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَى

(٣) قوله: (وهو مصدر...) يقال: حرِض، يحرض، حرضًا. قال ابن جرير: "وأصل الحرض: الفساد في الجسم أو العقل من الحزن أو العشق».اهـ. ونقل عن ابن عباس: «الجهد من المرض البالي».



(")- ﴿ قَالَ ﴾ لهم ﴿ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَنِّي ﴾ هو عظيم الحزن ('' الذي لا يصبر عليه حتى يبث إلى الناس ﴿ وَحُرْنِ إِلَى اللهِ ﴾ لا إلى غيره ('')، فهو الذي تنفع الشكوى إليه ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (")، وهو حي، ثم قال (''):

( الله المحبور المحبو

﴿ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضَّرُ ﴾ الجوع ( ﴿ وَجِثْنَا بِيضَدَعَةِ مُرْجَنَةِ ﴾ مدفوعة يدفعها كل من رآها لرداءتها ( أ ) ، وكانت دراهم

<sup>(</sup>١) قوله: (وهو عظيم الحزن...) وبنحوه فسر القرطبي، قال: «حقيقة البث في اللغة: ما يرد على الإنسان من الأشياء المهلكة التي لا يتهيأ له أن يخفيها».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لا إلى غيره) أخذ هذا المعنى من ﴿إِنَّمَا ﴾ التي تفيد الحصر.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (من أن رؤيا يوسف...) قاله ابن عباس فيها رواه ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (ثم قال:...) أي: ما بعده: وهذا دخول إلى الآية التالية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (اطلبوا خبرهما) قال القرطبي: «التحسس طلب الشيء بالحواس، وهو تفعل من الحس».اه. وقال: «هذا يدل على أنه كان يعقوب متيقنًا بحياة يوسف، إما بالرؤيا، أو بإخبار ملك الموت، أو بإنطاق الله تعالى الذئب، أو تنبه لذلك برد البضاعة، واحتباس أخيه، وإظهار الكرامة... ولذا وجههم نحو مصر».اه ملخصًا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فانطلقوا) أي: إخوة يوسف، ذهبوا نحو مصر يتعرفون يوسف.

<sup>(</sup>٧) قوله: (الجوع) قال ابن جرير: «الشدة من الجدب والقحط».

<sup>(</sup>٨) قوله: (مدفوعة...) المزجاة اسم مفعول أزجي يزجي، بمعنى: ساق بالدفع، ومنه: =

زيوفًا (۱) أو غيرها ﴿فَأَوْفِ﴾ أَتِمَّ ﴿لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۖ بالمسامحة (۲) عن رداءة بضاعتنا ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَجَزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِم (۳)، وأدركته الرحمة، ورفع الحجاب بينه وبينهم.

﴿ ثَالَ ﴾ لهم توبيخًا: ﴿ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلَّتُم بِيُوسُفَ ﴾ من الضرب والبيع وغير ذلك ﴿ وَأَخِيهِ ﴾ من هضمكم له بعد فراق أخيه ﴿ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ﴿ اللهِ عَلَمُ مِن هضمكم له بعد فراق أخيه ﴿ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ ﴾ ما يؤول إليه أمر يوسف.

﴿ قَالُوٓا ﴾ بعد أن عرفوه لما ظهر من شمائله متثبتين ﴿ أَوَنَّكَ ﴾ بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما على الوجهين (٥) ﴿ لَأَنتَ

<sup>= ﴿</sup> أَنَّ اللَّهَ يُـرِّنِي سَحَابًا ﴾ [النور: ٤٣]، فالمعنى: ببضاعة يدفعها ويرميها كل من رآها لرداءتها، كما قال المفسر.

<sup>(</sup>۱) وقوله: (وكانت دراهم...) إشارة إلى الخلاف في تحديد هذه البضاعة. فعن ابن عباس: «كانت دراهم رديئة»، وعن عبدالله بن الحارث: «صوف وسمن»، وقيل غير ذلك. كما روى ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالمسامحة...) فيه إشارة إلى أن المراد بالصدقة: التسامح؛ لأن الصدقة المالية كانت محرمة على الأنبياء، كما نص عليه القرطبي. وعن ابن عيينة: «أن الصدقة لم تحرم إلا على نسنا عليه »، وعلى هذا يجوز كون الصدقة هنا الصدقة المالية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فرقّ عليهم) الفاء عاطفة، و «رقّ» فعل ماض. أي: رحمَ يوسف بهم ورق قلبه، لما سمع منهم تلك المقالة. روى ذلك ابن جرير عن ابن إسحٰق والسدي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (شهائله) أي: أوصافه. وقوله: (متثبتين) أي: متأكدين.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بتحقيق الهمزتين) الهمزة الأولى: استفهامية، والثانية: همزة «إنَّ»، وأشار بذلك إلى أربع قراءات:

١- تحقيق الهمزتين بدون ألف بينهما: قراءة الجمهور.



يُوسُفُ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَا أَخِي قَدْ مَن ﴾ أنعم ﴿اللّهُ عَلَيْنَا ﴾ بالاجتماع ﴿إِنّهُ، مَن يَتَّقِ ﴾ يخف الله ﴿وَيَصْبِرْ ﴾ على ما يناله ﴿ وَإِن اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللّهَ عَلَى ما يناله ﴿ وَإِن اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللّهَ عَلَى ما يناله ﴿ وَإِن اللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللّهُ عَلَى مَا يناله ﴿ وَإِن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

(") - ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ (") ﴾ فضّلك ﴿ اللَّهُ عَلَيْتَنَا ﴾ بالملك وغيره (") ﴿ وَإِن ﴾ خففة (٤) ، أي: إنا (٥) ﴿ كُنَّا الله لك.

٢- تحقيقها مع ألف بينها إحدى القراءتين عن هشام.

٣- وتسهيل الثانية مع ألف بينهما: قراءة قالون وأبي عمرو.

٤ - تسهيل الثانية بدون ألف: قراءة ورش ورويس.

٥ وهنا قراءة خامسة: «إنك» بدون همزة الاستفهام، لابن كثير وأبي جعفر.

- (١) قوله: (فيه وضع الظاهر) أي: ﴿أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞﴾ بدلًا من (أجرهم) يفيد وضع الظاهر تعليل الحكم، أي: لا يضيع أجرهم لإحسانهم، والله أعلم.
- (٢) ﴿ اَتَرَكَ ﴾ أصله: أَأْثرك بهمزتين، الأولى: زائدة، وهي همزة أَفْعَل، وهي مفتوحة. والثانية: فاء الكلمة، ساكنة، قلبت ألفًا؛ لأنه إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وثانيها ساكنة وجب قلبها حسب حركة الأولى، نحو: آمن، أومِنَ، إيانًا، كما فصل في علم الصرف.
- (٣) وقوله: (بالملك وغيره) قال ابن كثير: (في الحلق والحُلق والسعة والملك والتصرف والنبوة أيضًا، اعترفوا له بالفضل وأقروا بأنهم أساءوا إليه اله. اله. ملخصًا.
  - (٤) قوله: (مخففة) أي: من (إنَّ المشددة، فهي هنا حرف توكيد.
- (٥) وقوله: (أي: إنا) أشار به إلى أنّ (إنّ عاملة، واسمها محذوف، وإعمال المخففة قليل، فالأولى إهمالها وألا يقدر اسمها، وقد مشى الإمام المحلي أيضًا على إعمال (إنّ المخففة، واللام في ﴿ لَخَنطِيرَ ﴾ هي اللام الفارقة بين (إنّ المخففة والنافية، وهي لازمة عند إهمال (إنّ كما قال ابن مالك:

وخففت إنّ فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وتقدمت هذه المسألة في مواضع مثلًا: آل عمران الآية (١٦٤).

(ا) - ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ ﴾ عتب ﴿ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ خصه بالذكر (()؛ لأنه مظنة التثريب فغيره أولى ﴿ يَنْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ (الله) ، وسألهم عن أبيه (()) ، فقالوا: ذهبت عيناه، فقال:

<sup>(</sup>۱) قوله: (خصه بالذكر). أي: خصّ اليوم بالذكر، بأن قيد التثريب به؛ لأن ذلك اليوم مظنة التثريب، حيث ظهر فيه خطؤهم واعترافهم به، فعفا يوسف عنهم وزداهم كرمه بالدعاء لهم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وسألهم عن أبيه). كذا قاله ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو قميص إبراهيم...). نقل ذلك القرطبي عن مجاهد بسياق أوسع، وفيه: «كان ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله في النار من حرير الجنة، وكان كساه إسحق، وكان إسحٰق كساه يعقوب، وكان يعقوب أدرج ذلك القميص في قصبة من فضة وعلقه في عنق يوسف، لما كان يخاف عليه من العين...».اهد. ولم يعترض ابن جرير وابن كثير إلى هذه الأمور. وقال أبو حيان: «إنه قميص يوسف الذي كان يلبسه عادة»، وعلى كل حال: هذا القميص مظهر من مظاهر المعجزة كها لا يخفى.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أمره جبريل...). أي: أمر جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ يوسف أن يرسل ذلك القميص إلى أبيه يعقوب، أي: كان إرسال القميص بالوحى.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ريحها). أي: ريح الجنة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (يصر). أفاد أنّ ﴿يَأْتِ ﴾ ضُمِّنَ معنى يصير، فيكون ﴿بَصِيرًا ﴾ خبرًا له، وذهب إليه الزمخشري، وقال البيضاوي: «يرجع بصيرًا»، وعلى هذا يكون ﴿بَصِيرًا ﴾ حالًا.

(1) - ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ ﴾ خرجت (١) من عريش مصر ﴿ قَالَ ـ أَبُوهُمْ ﴾ لمن حضر من بنيه وأولادهم ﴿ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ (١) ﴾ أوصلته إليه الصبا (١) بإذن الله تعالى من مسيرة ثلاثة أيام أو ثمانية أو أكثر (١) ﴿ لَوَلَا أَن تُمَنِّدُونِ (١) ﴾ تُسَفِّهون لصدقتموني (٥).

(١) قوله: (خرجت) كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، يقال: فصل من البلد: إذا انفصل وخرج من حدوده.

فائدة: إذا كان فاء الكلمة فاء، وعينها صادًا دلت الكلمة على الخروج والظهور، كما في: فصل، فصم، فصد. ذكره اللغويون.

- (٢) ﴿ رِيحَ يُوسُفَ ﴾، أي: رائحته التي تدرك بحاسة الشم، لا بمعنى الهواء المتحرك.
  - (٣) قوله: (أوصلته إليه الصَّبا) أي: أوصلت الصبا تلك الريح إلى يعقوب.

لفظ «الريح» لفظ مؤنث يطلق على الرائحة والهواء المتحرك. ولعله يذكر إذا كان بمعنى الرائحة، وكان المناسب أن يقول: أوصلتها، بتأنيث الضمير، أو لعل المفسر أوّله بمعنى المشموم، والله أعلم.

والصبا: الريح القادمة من جهة الشرق، ويقابلها: الدبور، وكان يعقوب عَلَيهِالسَّلَامُ في الشام قريبًا من بيت المقدس، وتقع شهالًا شرقيًا عن مصر، فالريح الآتية من جهة مصر ليست صبًا حقيقة، ولعله عبر بها مَن عبَّر؛ لأن الصبا يتفاءل به بخلاف الدبور، أو هذا من باب إطلاق المقيد في المطلق، والله أعلم، وقد وجه الصاوي بتوجيه آخر.

- (٤) وقوله: (من مسيرة ثلاثة أيام) هذه أقوال. وثمانية مروي عن ابن عباس بطرق مختلفة.
- (٥) قوله: (تسفهون) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم. والتفنيد في الأصل: النسبة إلى الفَنَد، وهو الخرف، وإنكار العقل وهو بمعنى السفه. فالتفعيل هنا بمعنى النسبة، نحو: فسَّقَ وخطاً: أي نسب إلى الفسق والخطأ، وهذا أحد معاني باب «فعّل». وقوله: (لصدقتموني) قدره ليكون جوابًا لـ ( لَوْلَا )، وهي هنا امتناعية، والمصدر المؤول من «أن»، والفعل مبتدأ وخبره محذوف وجوبًا، والتقدير: لولا تفنيدكم موجود لصدقتموني.

﴿ قَالُواْ ﴾ له ﴿ تَالَّهِ إِنَّكَ لَغِي ضَلَالِكَ ﴾ خطئك (١) ﴿ اَلْفَدِيمِ ﴿ فَا َ مَنِ إِلَىٰ اللهِ مِنْ إِ إفراطك في محبته ورجاء لقائه على بعد العهد.

(")- ﴿ فَلَمَّا أَن ﴾ زائدة (٢) ﴿ جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ﴾ يهوذا (") بالقميص، وكان قد حمل قميص الدم (٤)، فأحب أن يفرّحه كما أحزنه ﴿ أَلْقَنهُ ﴾ طرح القميص ﴿ عَلَى وَجْهِهِ عَالَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَكَانَ قَد حَمْلُ فَأَرْتَذَ ﴾ رجع ﴿ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُلُ لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (") ﴾.

الله - ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا ٱسْتَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَّا إِنَّا كُنَّا خَطِينَ ﴿ ١٠٠٠ .

﴿ قَالَ سَوْفَ أَسَتَغَفِرُ لَكُمُّ مَنِيَّ إِنَّهُ مُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ أَخَرَ ذَلَكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الجمعة. ثم توجهوا (١٠) إلى السحر (٥٠)؛ ليكون أقرب إلى الإجابة، أو إلى ليلة الجمعة. ثم توجهوا (١٠) إلى مصر، وخرج يوسف والأكابر لتلقيهم.

(ال - ﴿ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ﴾ في مضربه (٧) ﴿ عَاوَى ٓ ﴾ ضم ﴿ إِلَيْهِ أَبُويْهِ ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (خطئك) كذا فسره ابن عباس. والقائل: من كان عنده من أولاده وأحفاده الذين قال لهم يعقوب: إنى لأجد ريح يوسف؛ لأن إخوة يوسف لم يصلوا إليه من مصر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (زائدة) أي: إعرابًا ومؤكدة معنَّى. و«أن» تأتي على أربعة أوجه: مصدرية، مخففة من الثقيلة، ومفسرة، وزائدة. كما فصله النحاة. وقد فصلناها في كتاب «الثنائيات» كما نبهنا على ذلك سابقًا.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (يهوذا). روى عن مجاهد، والضحاك، وابن جريج، والسدى.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وكان قد حمل). روى ذلك عن السدى.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أخر ذلك إلى السحر...) أي: إلى آخر الليل، روى ذلك عن ابن مسعود وغيره. أو إلى ليلة الجمعة، قول آخر روي عن ابن عباس، كما في ابن جرير.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (ثم توجهوا...) دخول إلى ما بعده.

<sup>(</sup>٧) قوله: (في مضربه) أي: خَيمته. وكان ذلك خارج المدينة، وكان يوسف عَلَيْهِالسَّلَامُ خرِج =



أباه وأمه أو خالته (١) ﴿ وَقَالَ ﴾ لهم ﴿ أَدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآةَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى سَرِيره. فدخلوا (٢)، وجلس يوسف على سريره.

(") - ﴿ وَرَفَعَ أَبُولَيْهِ ﴾ أجلسهما معه ﴿عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ السرير (") ﴿وَخَرُوا ﴾ أي: أبواه وإخوته ﴿لَهُ سُجَدًا ﴾ سجود انحناء لا وضع جبهة (٤)، وكان تحيتهم في

= لتلقيهم مع أمراء مصر وكبرائه. ويقال: إن الملك أيضًا خرج لتلقيهم. ذكر ذلك ابن كثير وغيره، ونقله ابن جرير عن السدي، قال مسروق: «كان يعقوب ومن معه ثلاثة وتسعين شخصًا ما بين رجل وامرأة» نقله القرطبي، وروى ابن جرير: «كانوا ستًّا وثهانين شخصًا».اهـ.

(١) قوله: (وأمه) اسمها راحيل، هذا على القول بحياتها حيننذ، وهو مروي عن ابن إسحٰق، ورجحه الطبري، كما هو ظاهر القرآن.

قوله: (أو خالته) هذا على القول بأن أم يوسف كانت توفيت، وكان مع يعقوب عند قدومه إلى مصر خالته أخت أمه. قاله السدي. واسمها ليا، وعن الحسن: «أحيا الله له أمه تحقيقًا للرؤيا حتى سجدت معه». نقله القرطبي.

(٢) قوله: (فدخلوا...) كلام المفسر يفيد: أن ضم يوسف لأبويه كان عند لقائهم خارج مصر، ثم قال لهم: ادخلوا مصر، فدخلوا، ثم أجلسها على سريره الذي في مصر، ويشير إلى ذلك كلام ابن جرير وغيره.

(٣) قوله: (السرير) قاله ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وغير واحد من السلف: أي: أجلسها على السرير.

(٤) قوله: (سجود انحناء...) نقله القرطبي عن الحسن، قال: «يومئون برؤوسهم إيهاءً». اهـ. وعن الضحاك وقتادة وغيرهما: «سجود وضع الجبهة». قال ابن كثير: «كان جائزًا إلى زمن عيسى عَلَيْهِ السَّكَمُ، وحرم في هذه الملقه. اهـ. وعلى كل حال: السجود سجود تحية، لا سجود عبادة، كما قاله ابن زيد والضحاك وابن جرير. كما في سجود الملائكة لآدم.

ذلك الزمان ﴿ وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُمْيَكَى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَارَقِي حَقًا ۗ وَقَدْ أَحْسَنَ بِ ﴾ إلى (١) ﴿ إِذْ أَخْرَجَنِى مِن السِّجْنِ ﴾ لم يقل من الجب؛ تكرمًا (٢) لثلا يخجل إخوته ﴿ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ البّدِهِ ﴾ البادية (٣) ﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَعَ ﴾ افسد ﴿ الشّيطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَقِتَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ مُو الْعَلِيمُ ﴾ بخلقه ﴿ الْعَكِيمُ ﴿ آَ فَي صنعه ، وأقام عنده أبوه أربعًا وعشرين سنة ، أو سبع عشرة سنة (١) ، وكانت مدة فراقه ثماني عشرة أو أربعين أو ثمانين سنة (٥) . وحضره الموت (١) فوصى يوسف أن

<sup>(</sup>١) قوله: (إلى) أفاد أن الباء بمعنى «إلى».

<sup>(</sup>٢) قوله: (تكرمًا) وقيل: لأنه دخل السجن باختياره، أو لأنه في السجن كان مع العصاة. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (البادية) قال قتادة: «أرض كنعان أرض مواشٍ وبادية»، وقيل: تحول يعقوب إلى البادية؛ لأن الله تعالى لم يبعث نبيًّا من أهل البادية كها في آية (١٠٩) من هذه السورة. ويمكن أن يقال: إن كنعان -مسكن يعقوب- يعتبر بادية بالنسبة إلى حضارة مصر وتمدنها. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وأقام عنده...) أي: أقام يعقوب في مصر أربعًا وعشرين سنة. نقله القرطبي عن أهل التاريخ. أو سبعة عشر قول آخر، نقله ابن جرير عن ابن إسحٰق.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (وكانت مدة فراقه...) ذكر المفسر ثلاثة أقوال:

١- ثمانية عشر عامًا: عن ابن إسحق.

٢- أربعون عامًا: عن عبدالله بن شداد وسلمان وغيرهما.

٣- ثيانون عامًا: عن الحسن وغيره، والله أعلم.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وحضره الموت...) أي: يعقوب، وما ذكره المفسر نقله القرطبي عن أهل التواريخ، وقال: «كان عمر يعقوب ١٤٧ سنة، فدفن في الشام عند أبيه إسحٰق»، وقال الحسن وغيره: «عمر يوسف مائة وعشرون عامًا». اهـ.



يحمله ويدفنه عند أبيه، فمضى بنفسه ودفنه ثمة، ثم عاد إلى مصر وأقام بعده ثلاثا وعشرين سنة.

( و لل تم أمره ( ) ، وعلم أنه لا يدوم ، تاقت نفسه إلى الملك الدائم ، فقال : ﴿ رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَعَادِيثِ ﴾ تعبير الرؤيا ( ) ﴿ وَالْحِرَةِ قَالِمِ اللّهُ عَلَيْتَ وَاللّهُ وَعَلَّمْتَنِي مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلَّمْتَنِي مِن اللّهُ اللّهُ وَعَلَيْتِ وَاللّهُ وَعَلَيْ مَن اللّهُ وَعَلَيْ مِن اللّهُ وَعَلَيْ مِن اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَيْ وَاللّهُ وَعَلَيْ وَاللّهُ وَعَلَيْ وَاللّهُ وَعَلَيْ وَاللّهُ وَعَلَيْ وَاللّهُ وَعَلَيْ وَاللّهُ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَاللّهُ وَعَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَعَلّمُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

<sup>(</sup>۱) قوله: (ولما تمّ أمره...) روى ابن جرير عن ابن عباس وقتادة ومجاهد نحوًا مما قاله المفسر. قال ابن عباس: «اشتاق إلى لقاء ربه وأحب أن يلحق به وبآبائه، فدعا الله أن يتوفاه، ويلحقه بهم، ولم يسأل نبى قط الموت غير يوسف».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تعبير الرؤيا) قاله مجاهد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فعاش بعد ذلك أسبوعًا أو أكثر). قال ابن كثير: «يحتمل أن يكون يوسف عَلَيْهَالسَّكُمْ قاله عند احتضاره، وأن يكون سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا جاء أجله وانقضى عمره، ويحتمل أنه سأل ذلك منجزًا، وكان ذلك سائغًا في ملتهم، كما قال قتادة: «لما جمع الله شمله وأقر عينه وهو يومئذ مغمور في الدنيا وملكها وغضارتها، فاشتاق إلى الصالحين قبله». اهد. رواه ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وله مائة وعشرون سنة) كما تقدم عن الحسن وغيره.

<sup>(</sup>ه) وقوله: (وتشاخ) أي: تنازع، كل يحبّ أن يدفن في محلته لما يرجونه من بركته. وما ذكره المفسر قاله القرطبي من غير عزو، وقال أيضًا: "فلما خرج موسى ببني إسرائيل أخرجه من النيل، ونقل تابوته بعد أربعهائة سنة إلى بيت المقدس فدفنوه مع آبائه لدعوته:

( أَنَّ الْمَا الْمِا الْمَا الْمَا

الله على إيمانهم ﴿ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ ﴾ أي: أهل مكة (٣) ﴿ وَلَوْ حَرَضَتَ ﴾ على إيمانهم ﴿ بِمُوْمِنِينَ اللهُ ﴾.

﴿ وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي: القرآن ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ ( ) تأخذه ﴿ إِنْ ﴾ ما ﴿ مُونَ أَجْرٍ ﴾ أي: القرآن ﴿ إِلَّا ذِكْرٌ ﴾ عظة ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾.

﴿ وَكَأَيِن ﴾ وكم (٥) ﴿ مِّنْ ءَايَةِ ﴾ دالة على وحدانية الله ﴿ فِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا ﴾ يشاهدونها ﴿ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۞ ﴾ لا يتفكرون فيها.

<sup>(</sup>١) قوله: (أخبار ما غاب...) أشار به إلى أن ﴿ ٱلْغَيِّب ﴾ مصدر بمعنى: اسم الفاعل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (في كيده) أي: لإلقائه في الجب. قاله ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: أهل مكة) قال القرطبي: «ظن ﷺ أن العرب يؤمنون لما أخبرهم عن هذه القصة، فلم يؤمنوا، فنزلت الآية تسلية للنبي ﷺ».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٤) ﴿مِنْ أَجْرٌ ﴾: ﴿مِنْ ﴾ مزيدة إعرابًا في المفعول به، ومفيدة لتوكيد العموم معنّى.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وكم) تفسير لـ «كأيّ»، وهو هنا في محل رفع مبتدأ، و ﴿مِنّ ءَايَةِ ﴾ تمييزها. و﴿فِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ في محل جر صفة لـ ﴿مَايَةٍ ﴾، وجملة ﴿يَمُرُّونَ ... ﴾ في محل رفع خبر. وقد تقدم الكلام في «كأي» والفرق بينه وبين «كم» في تفسير آل عمران الآية رقم (١٤٦). وفصلنا الكلام عن ذلك في رسالتنا «إحكام المُدَد».

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّ ثَرُهُم بِاللَّهِ ﴾ حيث يقرون بأنه الخالق الرازق (١) ﴿ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ الْحَادِةِ الأصنام. ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم (٢): «لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك، تملكه وما ملك»، يعنونها (٣).

﴿ أَفَالَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَنْشِيَةٌ ﴾ نقمة تغشاهم (١) ﴿ قِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً ﴾ فجأة ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ آلَ ﴾ بوقت إتيانها قبله.

﴿ قُلْ ﴾ لهم ﴿ هَاذِهِ ، سَبِيلِ ﴾ وفسرها ( ) بقوله: ﴿ أَدْعُو ٓ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللللَّا اللَّهُ الللللَّا الللَّاللَّاللَّا اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>١) قوله: (حيث يقرون...) أي: للمشركين شيء من توحيد الربوبية حيث يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، ولكن ليس لهم توحيد الألوهية أصلًا.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (ولذا كانوا...) روى ابن جرير نحوه عن ابن زيد. ونقل القرطبي عن ابن عباس نزلت هذه الآية في تلبية المشركين. اهـ. وعن الحسن: «أنها في المنافقين، لا يؤمنون بلسانهم إلا وهم كافرون بقلوبهم». اهـ. ملخصًا. ولكن هذه الآية مكية، والمنافقون كانوا بالمدينة.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (يعنونها) أي: يعنون بقولهم «إلا شريكًا...»: الأصنام.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نقمة تغشاهم) روي نحوه عن مجاهد وقتادة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وفسرها) أي: فسر السبيل المشار إليها بها بعدها.

<sup>(</sup>٦) قوله: (عطف على ﴿أَنَا﴾ المبتدأ) يعني أن ﴿وَمَنِ﴾ معطوف على ﴿أَنَا﴾، و﴿أَنَا﴾ مبتدأ موخر، وخبره: ﴿عَلَ بَصِيرَةٍ ﴾، فتكون ﴿هَا نُومِسَيدِلِ ﴾ جملة، و﴿أَدْعُو َاللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

## (١٠) من جملة سبيله أيضًا (١٠).

(ألله) ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى ﴾، وفي قراءة: (الله عن النون وكسر الحاء (٢) ﴿ إِلَيْهِم ﴾ لا ملائكة (٣) ﴿ مِن الفرل الفرك ق الأمصار (١) ؛ لأنهم أعلم وأحلم (٥) ، بخلاف أهل البوادي؛ لجفائهم وجهلهم ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا ﴾ أي: أهل مكة ﴿ فِ الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ (١) عَنقِبَةُ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ أي: آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم ﴿ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ ﴾ أي: الجنة (٧) ﴿ خَيْرٌ

<sup>= ﴿</sup>وَسُبْحَنَ﴾ مفعول مطلق لفعل محذوف، وهو اسم مصدر لـ «سبّح»، كما تقدم في تفسير سورة البقرة الآية (٣٢).

<sup>(</sup>١) قوله: (من جملة سبيله أيضًا) أي: هذه الجملة من تمام بيان السبيل المذكورة.

<sup>(</sup>۲) قوله: (وفي قراءة: ﴿ وَنُوحِى ﴾ ...) قرأ حفص بالنون: ﴿ وَنُوحِى ﴾ . وقرأ حمزة ويعقوب: ﴿ وَمُحَى إِلَيْهُمْ ﴾ بالياء والبناء للمفعول وضم الهاء . وناثب الفاعل الجار والمجرور ﴿ إِلَيْهِم ﴾ . وقرأ الباقون بالياء وبالبناء للمفعول وكسر الهاء ﴿ وُحَى إِلَيْهِم ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) وقوله: (لا ملائكة) معطوف على ﴿ رِجَالًا ﴾ المعلوم من ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا
 رِجَالًا ﴾ أي: إنها أرسلنا رجالًا لا ملائكة -وكذا- ولا نساءً. كها قاله ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الأمصار).. وقد تقدم الجمع بينه وبين قوله تعالى: ﴿وَجَآةَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبُدُو ﴾.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (لأنهم أعلم...) قاله قتادة.

 <sup>(</sup>٦) ﴿كَيْنَ كَاتَ ﴾: ﴿كَيْنَ ﴾: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر «كان»،
 و﴿عَنِقِبَةُ ﴾ اسمها. و﴿كَيْفَ ﴾ معلقة لـ﴿فَيَنظُرُوا ﴾ عن العمل في المفعول وجملة الاستفهام سدّت مسدّه.

 <sup>(</sup>٧) قوله: (أي: الجنة) تفسير لـ﴿دَارُ ٱلْآيَخِرَةِ ﴾ وإضافة «دار» إلى ﴿ٱلْآيِخِرَةِ ﴾، قيل: من إضافة
 الشيء إلى نفسه في المعنى. فيقدر الموصوف، والتقدير: ولدار الساعة الآخرة، أو الحياة=



لِلَّذِينَ اَتَّقَوَأُ ﴾ الله ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ بالياء والتاء (١٠)، يا أهل مكة هذا (٢٠)، فتؤمنون.

( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا »، أي: « وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا »، أي: فتراخى نصرهم حتى ﴿إِذَا ٱسْتَيْفَسَ ﴾ يئس (٤) ﴿الرُّسُلُ وَظَنُّوا ﴾ أيقن الرسل ﴿أَنَّهُمْ

الآخرة. كما ذكره البيضاوي. وذلك لأن إضافة الشيء إلى ما اتحد معناه ومعنى المضاف لا تجوز عند البصريين، وذلك كإضافة أحد المترادفين إلى الآخر وإضافة الصفة إلى الموصوف وعكسها، فما ورد من ذلك يؤول عند البصريين، كقولهم: مسجد الجامع، فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة، والتقدير: مسجد المكان الجامع، وكذلك هنا: دار الآخرة أي: دار الساعة، أو الحياة الآخرة. والكوفيون أجازوا تلك الإضافة، لورودها في كلامهم.

(١) قوله: (بالياء والتاء...) قراءتان: بالياء: ﴿يَعْقِلُونَ ﴾: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وحمزة، والكسائي، وخلف. وبالتاء: ﴿تَعْقِلُونَ ﴾ خطابًا لأهل مكة، كها قدره المفسر: قراءة الباقين.

(٢) قوله: (هذا). قدره ليكون مفعول به لـ ﴿ تَمُّ قِلُونَ ﴾ بالياء والتاء.

(٣) قوله: (غاية...)، ﴿ حَتَى ﴾ هنا ابتدائية، لا عاطفة ولا جارّة؛ لدخولها على الجملة، وتفيد الابتدائية معنى الغاية، كما يقال: مرض زيد حتى لا يرجونه.

وما ذكره المفسر من أنها لغاية ما دل عليه ﴿ وَمَا آرَسَلْنَا ...﴾ الآية، والمعنى: فتراخى نصرهم، أي: تأخر... هكذا فسر القرطبي وغيره، وبنحوه فسر ابن جرير وابن كثير وغيرهما.

قال ابن كثير: «يذكر الله تعالى أن نصره ينزل على رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عند ضيق الحال وانتظار الفرج من الله في أحوج الأوقات إليه، كقوله تعالى: ﴿وَزُازُلُوا عَنَى يَقُولَ ٱلرَّمُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصَرُالله ﴾ [البقرة: ٢١٤]».اهـ.

(٤) قوله: (يئس) أفاد أن الاستفعال هنا مجرد عن معنى الطلب.

قَدَّكُذِبُوا ﴾ بالتشديد (١)، تكذيبًا لا إيهان بعده، والتخفيف، أي: ظن الأمم أن الرسل أُخلِفوا ما وُعِدُوا به من النصر ﴿ جَاءَ هُمْ نَصَّرُنَا فَنُنْجِي ﴾ بنونين مشددًا ومخففًا (٢)،

(۱) قوله: (بالتشديد) قراءتان: ﴿كُذِبُوا﴾ بتشديد الذال: قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب. والمعنى: أن الرسل ظنوا أي: أيقنوا أن قومهم كذبوهم تكذيبًا لا إيهان بعده، وذلك بالوحي من الله، جاءهم نصر الله تعالى عند ذلك. وهذا المعنى مروي عن عائشة وقتادة. رواه عنها ابن جرير، وروى البخاري عن عائشة كذلك، فالظن بمعنى اليقين.

والقراءة الثانية: ﴿كُذِبُوا ﴾ بتخفيف الذال، كما قال المفسر: والتخفيف، فالضمير في ﴿وَظَنْهُم ﴾ راجع إلى الأمم.

والمعنى: حتى إذا استيأس الرسل من إيهان قومهم وظن القوم أنهم كُلِبوا أي: أن الرُّسل قد كذبوهم فيها أخبروا به من العذاب جاءهم نصرنا».اهد. فالظن على بابه، وهذه قراءة الباقين. وهذا المعنى رواه ابن جرير عن ابن عباس من عدة طرق، وعن سعيد بن جبير كذلك والضحاك.

وفي رواية عن ابن عباس: «ظن الرسل أن الله أخلف ما وعدهم...»، ونقل القرطبي عن القشيري: «إن صحت هذه الرواية فالمراد: أنه خطر بقلوبهم، والخواطر معفو عنها».اهـ. أي: فيكون تأكيدًا لـ أستَيْنَسُوا ﴾. والله أعلم.

(٢) قوله: (بنونين مشددًا). ظاهر كلامه أن القراءات ثلاث:

١- ﴿فَنُنَبِّي﴾ بنونين وتشديد الجيم، مضارع مبنيًا للمفعول. وهذه القراءة لم أجدها.

٢- ﴿فَنُنْتِي﴾ بنونين وتخفيف الجيم، مضارع «أنجَى»: قراءة الجمهور.

٣- ﴿ فَنُهِي ﴾ بنون واحدة وتشديد الجيم، ماضي مبني للمفعول: قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب.

وقوله: (ماض). راجع للقراءة الأخيرة، أي: يكون «نجّى» فعلًا ماضيًا. بخلاف القراءة التي قبلها، فهو فعل مضارع. وعلى هذه القراءة يكون ﴿مَن ﴾ في محل رفع نائب فاعل.



وبنون مشددًا ماض ﴿مَن نَشَآةٌ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا﴾ عذابنا ﴿عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ المشركين.

( الله و المَدَّ كَانَ فِي فَصَصِهِم الله الرسل ﴿ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي الْأَلْبَابُ ﴾ اصحاب العقول ﴿ مَاكَانَ ﴾ هذا القرآن ﴿ حَدِيثًا يُفْتَرَعْ ﴾ يختلق ﴿ وَلَنكِن ﴾ كان (١) ﴿ تَصَدِيقَ اللَّهِ ى بَيْنَ يَكَدَيْهِ ﴾ قبله من الكتب ﴿ وَتَفْصِيلَ ﴾ تبيين ﴿ كُلِ كَانَ ( ) فَيَعْرِيقَ اللَّهِ يَالَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ ﴾ قبله من الكتب ﴿ وَتَفْصِيلَ ﴾ تبيين ﴿ كُلِ الله فَي الدين (١) ﴿ وَهُدًى ﴾ من الضلالة ﴿ وَرَحْمَةً لِقَوْرٍ يُؤْمِنُونَ ( الله خصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم.



<sup>(</sup>۱) قوله: (كان). قدره ليفيد أن ﴿تَصَّدِيقَ﴾ خبر لـ(كان) المحذوفة مع اسمها، وليس بالعطف بـ (لكن، لأن (لكن) لا تكون عاطفة إذا دخل عليها الواو. فهي هنا حرف استدراك، كما في قوله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا لَمَو مِن رِّجَالِكُمْ وَلَاكِن رَّسُولَ اللّهِ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

فائدة: تكون (لكن) حرف عطف بثلاثة شروط:

١- دخولها على مفرد.

٧- سبق نفي أو شبه نفي.

٣- خلُوّها من الواو.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يحتاج إليه). أشار به إلى أن ﴿ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ عام مخصوص. والله أعلم.

## [ ١٣ – سورة الرعد ]

مكية (١) إلا ﴿ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ... ﴾ الآية، و﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ... ﴾ الآية، وأو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ... ﴾ الآية،

وآياتها ثلاث أو أربع أو خمس أو ست وأربعون آية.

## بنسيرآلله آلزَّمْنَ ٱلرَّحِيرِ

(") ﴿ ﴿ الْمَرَ ﴾ الله أعلم بمراده بذلك ﴿ وَلَكَ ﴾ هذه (") الآيات ﴿ اَلْيَتُ أَلَكُنَ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَّا اللَّالَّا الللَّهُ اللَّالَّاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

﴿ اللهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾ أي: العمد، جمع عهاد (٤)، وهو

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية). خبر لقوله: سورة الرعد كنظائره. نقل القرطبي عن الحسن، وعكرمة، وعطاء، وجابر: «أنها كلها مكية». وعن الكلبي، ومقاتل: «أنها كلها مدنية». وعن ابن عباس وقتادة: «مدنية إلا آيتين نزلتا بمكة وهما: ﴿وَلَوْ أَنْ قُرْمَانَا...﴾ إلى آخرهما».

فقول المفسر: (مكية إلا ﴿وَلَا يَزَالُ...﴾ الآية، و﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ... ﴾ قول رابع. وقوله: (أو مدنية إلا...). هذا قول ابن عباس، وقتادة المذكور.

وقوله: (وآياتها...). ذكر في ذلك أربعة أقوال. والأشهر أنها ثلاث وأربعون آية، وهو الذي أقر في المصاحف، كما هو الثابت في أكثر كتب التفسير؛ كابن جرير والقرطبي، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هذه). أشار به أن الإشارة هنا للقريب، واستعمل الاسم الموضوع للبعيد للتعظيم.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (مبتدأ). أي: اسم الإشارة ﴿وَاللَّذِي ﴾: مبتدأ، و﴿الْحَقُّ ﴾: خبره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جمع عهاد). أو جمع عَمُود، وهما بمعنَّى واحد.



الأسطوانة، وهو صادق بأن لا عمد أصلاً (() ﴿ مُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ اَلْمَرْشِ ﴾ استواءً يليق به (٢) ﴿ وَسَخَرَ ﴾ ذلّل ﴿ اَلشّمْسَ وَاَلْقَمَرُ كُلُّ ﴾ منها (٣) ﴿ يَجْرِى ﴾ في فلكه ﴿ لِأَجَلِ مُسَمّى ﴾ يوم القيامة ﴿ يُمَرِّبُ الْأَمْرَ ﴾ يقضي (١) أمر ملكه ﴿ يُفَصِّلُ ﴾ يبين ﴿ الْآيَنَ ﴾ دلالات قدرته ﴿ لَعَلَكُم ﴾ يا أهل مكة ﴿ بِلِقَآبِرَ يَكُمُ ﴾ بالبعث ﴿ تُوقِتُونَ (١) ﴾.

(الله عَلَى الله عَدَ ﴾ بسط (٥) ﴿ الْأَرْضَ وَجَعَلَ ﴾ خلق (١) ﴿ فِيهَا رَوَسِي ﴾ جبالًا ثوابت (٧) ﴿ وَأَنْهَارَا اللهُ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ﴾ من كل نوع (٨)

(١) وقوله: (وهو صادق...). إشارة إلى تفسيرين للآية:

الأول: ليس لها عمد أصلًا: روي ذلك ابن جرير عن إياس بن معاوية وقتادة.

الثاني: لها عمد لكن لا نراها، روي ذلك عن ابن عباس ومجاهد.

ونقل القرطبي عن ابن عباس: «إنه توحيد المؤمن، أي: ولولاه لانفطرت بكفر الكافرين».اهـ.

- (٢) قوله: (استواءً يليق به). كما تقدم في سورة الأعراف الآية (٥٤).
- (٣) قوله: (منها). أشار به إلى أن ﴿كُلُّ ﴾ مبتدأ، وهو نكرة مخصصة، أو التنوين فيه عوض عن المضاف إليه، فيكون أيضًا نكرة مخصصة، وفي الآية دليل على جريان الشمس والقمر، كما دلت على ذلك نصوص أخرى، ولا ينبغي للمؤمن الجري خلف أهل الفسلفة التي هي مجرد فكر بشري قابل للتبديل والغلط، بخلاف كلام الخالق تعالى.
  - (٤) وقوله: (يقضى...) قاله مجاهد.
- (٥) قوله: (بسط) أي: بسطها طولًا وعرضًا كها قاله ابن جرير والقرطبي وغيرهما. ولا ينافي بسط الأرض كرويتها، كها تقرر ذلك بالبراهين القاطعة.
- (٦) وقوله: (خلق). أفاد أن ﴿جَعَلَ﴾ هنا بمعنى خلق؛ فله مفعول واحد. وتأتي «جعل» على أربعة أوجه ذكرناها في سورة البقرة، الآية (٢٢).
- (٧) قوله: (جبالًا ثوابت). نقل القرطبي عن ابن عباس وعطاء: «أول جبل وضع على الأرض: أبو قبيس».اهـ.
  - (٨) قوله: (من كل نوع). تفسير للمراد بـ﴿وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ﴾، والزوجان: قال الفرّاء: «الذكر =

﴿يُغْشِى ﴾ يغطي ﴿ٱلَّيْـلَ﴾ بظلمته ﴿ٱلنَّهَارُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿ٱلْيَنْتِ ﴾ دلالات على وحدانيته تعالى ﴿لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ﴾ في صنع الله.

(الله - ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ ﴾ بقاع مختلفة ﴿ مُتَجَوِرَتُ ﴾ متلاصقات، فمنها طيبٌ وسبخ (ا) ، وقليل الربع وكثيره، وهو من دلائل قدرته تعالى ﴿ وَجَنَّتُ ﴾ بساتين ﴿ مِنْ أَعْنَبِ وَزَرَعٌ ﴾ بالرفع عطفًا على ﴿ وَجَنَّتُ الله والجرعلى ﴿ الْعَنَبِ الله وَ كَذَا قوله: ﴿ وَغَيْلٌ صِنُوانٌ ﴾ جمع صنو (الله وهي النخلات، يجمعها أصل واحد، وتتشعب فروعها ﴿ وَغَيْرُ صِنُوانِ ﴾ منفردة ﴿ تُشَقَى ﴾ بالتاء، أي: الجنات وما فيها، والياء أي: المذكور (١) ﴿ بِمَآءِ وَحِدٍ وَنُفَضِّلُ ﴾ بالنون والياء (١) ﴿ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِ

<sup>=</sup> والأنثى»، وقيل: صنفان: كالحلو والحامض، والصغير والكبير، والرطب واليابس... قال ذلك القرطبي.

<sup>(</sup>١) قوله: (فمنها طيب...). روي نحوه عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالرفع): قراءتان: بالرفع: ﴿وَزَرَعُ وَغَيْلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ...﴾: قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحفص ويعقوب. وبالجر للكلهات الأربع: قراءة الباقين. ووجهها كها ذكر المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (جمع: صنو) بكسر الصاد، ومثناه: صنوانِ، بكسر النون؛ فالجمع والمثنى يستويان في الخط والوزن، ويختلفان في حركة النون.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالتاء...): قراءتان: بالياء ﴿ يُسَقَّىٰ ﴾: قراءة ابن عامر وعاصم ويعقوب. وبالتاء: ﴿ تُسْقَىٰ ﴾: قراءة الباقين. كلاهما بالمبني للمفعول، والنائب عن الفاعل: الضمير المستتر، المؤنث أو المذكر. كما قال المفسر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالنون والياء). يفضَّل بالياء، قراءة حمزة ويعقوب والكسائي. وبالنون: قراءة الباقين.



آلاَّكُلِ ﴾ بضم الكاف وسكونها(۱)، فمن حلو وحامض، وهو من دلائل قدرته تعالى ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿لَاَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ عَالِمُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَا عَلَا عَلَاهُ عَلَاهُ عَل

﴿ وَإِن تَعْجَبُ ﴾ يا محمد من تكذيب الكفار لك ﴿ فَعَجَبُ ﴾ حقيق بالعجب (٢) ﴿ فَعَجَبُ ﴾ منكرين للبعث ﴿ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ ﴾ لأن

(۱) قوله: (بضم الكاف وسكونها). السكون: قراءة نافع وابن كثير. والضم: قراءة الباقين. وهو: الثمر. قاله القرطبي. ونقل عن الحسن: «هذا مثل ضربه الله لبني آدم أصلهم واحد، وهم مختلفون في الخبر والشر...».اهـ. ملخصًا.

(۲) قوله: (حقيق بالعجب) قدره لأن ﴿فَعَجَبُ ﴾ مصدر، والمراد هذا الوصف؛ لأن قولهم ذلك ليس هو نفس العجب، بل هو حقيق لأن يعجب منه، وهل المراد بالعجب عجب الله تعالى أو عجب النبي على فعن قتادة: "إن عجبت يا محمد فعجب ﴿قَوْلُكُمْ ... ﴾ عجب الرحمن تَبَارَكَوَتَعَالَى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت».اهـ. وقال ابن زيد: "إن تعجب من تكذيبهم... فتعجب من قولهم: ﴿أَو ذَاكُنّا ... ﴾».اهـ.

الخلاصة: قد فسر العجب بالوجهين هنا، علمًا بأن العجب إذا فسر بأنه استعظام أمر خفي سببه -كما هو المشهور أو انفعال نفسي يعتري الإنسان.... كما ذكره بعض أهل المعاجم، فلا يوصف به الرب تعالى. وإذا فسر باستعظام أمر لخروجه عن نظائره أو بنحو ذلك فيوصف به الرب تعالى، كما ورد في الحديث: «يعجب ربنا...» فالعجب بهذا المعنى من الصفات التي يثبتها السلف.

تنبيه: هذه الجملة الشرطية ﴿وَإِن تَعْجَبْ ... ﴾، ومثلها يسميها المناطقة الشرطية الاتفاقية وهي التي ليس بين جملتي الشرط والجواب علاقة العلية، أي: ليست إحداهما علة للأخرى أو كلاهما معلول عن علة واحدة. وبذلك يعلم بطلان قول بعض المعاصرين عمن ينتسب إلى أصول الفقه من أن الشرط يكون علة للمشروط دائها. بل التحقيق أن الشرط يأتي على خسة أوجه:

القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادرٌ على إعادتهم (١)، وفي الممزتين في الموضعين (٢) التحقيق، وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف

١- علة للجواب. نحو: إن طلعت الشمس وجد النهار.

٢- شرطًا لتحقق الجواب. نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق.

٣- معلولًا للجواب. نحو: إن وجد النهار فقد طلعت الشمس.

٤- كل من الشرط والجواب معلول لعلة أخرى. نحو: إن وجد النهار أضاء العالم.

٥- ما ليس كذلك بل لا علاقة ذاتية بينها، كما في الآية.

(۱) قوله: (وما تقدم) أي: من رفع السلموات بغير عمد وتسخير الشمس والقمر وغير ذلك. وجملة ﴿أَوِذَا كُنَا ... ﴾ في محل نصب مقول القول. والهمزة في ﴿أَوِذَا ﴾ استفهامية إنكارية. و ﴿إذَا » ظرفية شرطية أو مجردة عن معنى الشرط. والعامل فيها ما دل عليه قوله: ﴿لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ ﴾ أي: نبعث، وهو الجواب إن جعلنا ﴿إذا » شرطية.، والهمزة الثانية ﴿أَوِنَا ﴾ تأكيد للأولى، وقد ورد هذا الأسلوب أي: الاستفهام المكرر في أحد عشر موضعًا - في تسع سور - أولها هنا، والثاني والثالث في الإسراء، والرابع في المؤمنون، والخامس في النمل، والسادس في العنكبوت، والسابع في «الم السجدة»، والثامن والتاسع في الصافات، والعاشر في الواقعة، والحادي عشر في النازعات. أفاده الصاوي.

(٢) قوله: (وفي الهمزتين...) بيان لأوجه القراءات:

١- تحقيق الهمزتين بدون ألف بينهما في الموضعين للجمهور.

٢- تحقيقهما مع ألف بينهما لهشام.

٣- تسهيل الثانية مع ألف بينهما لقالون وأبي عمرو.

٤- وتسهيلها بدون ألف لورش ورويس.

٥- ﴿أَنْذَا... إِنَّا ﴾ بالهمزة في الأول وتركها مع ﴿إنَّا »: لنافع والكسائي ويعقوب.

 ٦- عكسه: «إذا... أثنا» لابن عامر وأبي جعفر. وإلى الوجهين الأخيرين أشار المفسر بقوله: (وفي قراءة بالاستفهام...).



بينهما على الوجهين وتركها، وفي قراءة: بالاستفهام في الأول، والخبر في الثاني، وأخرى: عكسه ﴿أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغَلَالُ (١) فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغَلَالُ (١) فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١٠٠٠).

( ونزل في استعجالهم العذاب استهزاء ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِتَةِ ﴾ العذاب ﴿ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ الرحمة ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ ﴾ جمع المثلة، العذاب ﴿ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ﴾ الرحمة ﴿ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ ﴾ جمع المثلة، بوزن السَّمُرة، أي: عقوبات أمثالهم من المكذبين (٢)، فلا يعتبرون بها ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ﴾ مع ﴿ ظُلْمِهِم فَ وَإِلا لَم يترك على ظهرها دابة ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ( ) ﴾ لمن عصاه.

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلا ﴾ هللا ﴿ أَنزِلَ عَلَيْهِ ﴾ على محمد ﴿ اَيَةٌ مِن رَبِهِ عَلَى عَمد ﴿ اَيَةٌ مِن رَبِهِ عَلَى عَمد ﴿ اَيَةٌ مِن رَبِهِ عَلَى عَمد ﴿ اَلَكَافُرِين ، وَلِيد والناقة، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا آنَتَ مُنذِرٌ ﴾ خوف الكافرين، وليس عليك إتيان الآيات ﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴿ كَا لَهُ مِن اللَّيَات، لا بها يقترحونه.

﴿ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَىٰ ﴾ من ذكر وأنثى ﴿ وواحد ومتعدد

<sup>(</sup>١) ﴿ ٱلْأَغْلَالُ ﴾ جمع غِلَّ، بكسر الغين، طوق من حديد تشد به اليد إلى العنق، نعوذ بالله.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عقوبات...)، فالمُثلة بضم الثاء، معناها: العقوبة. كما قاله ابن جرير، والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هلّا) أفاد به أن ﴿ لَوَلَا ﴾ هنا تحضيضية، ولذا دخلت على الفعل، وليست امتناعية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نبيّ...) فالمراد بالهادي: هو النبي. روي ذلك عن مجاهد، وقتادة، وابن زيد. قال مجاهد: «لكل قوم نبيّ»، والمنذر: محمد رضي وعن مجاهد أيضًا، وسعيد بن جبير، والضحاك، وكذا عن ابن عباس: «المنذر هو محمد رضي والهاد: هو الله» روى ذلك كله ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (من ذكر وأنثى...) بيان لـ ﴿مَاتَحْمِلُ﴾.

وغير ذلك (١) ﴿ وَمَا تَغِيضُ ﴾ تنقص ﴿ ٱلْأَرْحَامُ ﴾ من مدة الحمل (٢) ﴿ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ منه ﴿ وَكُ لُ شَيْءٍ عِندَهُ بِعِقْدَارِ ۞ ﴾ بقدر وحدٌ لا يتجاوزه.

(الله عَدِهُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ﴾ ما غاب وما شوهد (الله ﴿ الله عَدِيرُ ﴾ العظيم ﴿ الله عَلَى خلقه بالقهر (١٤)، بياء ودونها (٥٠).

(١) قوله: (وغير ذلك) أي: من صبيح وقبيح، وصالح وطالح، وغير ذلك. قاله القرطبي.

(٢) قوله: (من مدة الحمل). روي عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة: «غيضها: ما تسقط دون تسعة أشهر، والزيادة: ما تزداد فوق التسعة». وعلى هذا جرى المفسر.

وقال مجاهد، وعكرمة: "إذا حاضت المرأة في حملها كان نقصانًا في ولدها، فإن زادت على التسعة كان تمامًا لما نقص». أي: فالغيض: حيض الحامل والزيادة زيادة أيام فوق تسعة أشهر. كما روى ابن جرير ونقله القرطبي. وبهذا التفسير استدل الشافعية والمالكية على جواز حيض الحامل، إذا رأت الحامل دمًا بصفة الحيض فهو حيض، خلافًا للحنفية والحنابلة، حيث قالوا: لا تحيض الحامل، وما تراه دم فساد. ونقل القرطبي عن ابن القصار إطباق الصحابة على أنه يجوز أن تحيض الحامل.

قال القرطبي: «في هذه الآية دليل على أن الحامل قد تضع قبل تسعة أشهر، وأجمع العلماء على أن أقل الحمل ستة أشهر، وأن عبدالملك بن مرون ولد لستة أشهر». اهد. وهذا يبطل قول بعض الأطباء من أن مدة الحمل لا تختلف.

- (٣) قوله: (ما غاب...) أفاد أن الغيب والشهادة مصدران بمعنى: الوصف، فالغيب بمعنى اسم الفاعل، والشهادة بمعنى: اسم المفعول.
- (٤) قوله: (بالقهر) وبمثله فسر ابن جرير، قال: «المستعلي على كل شيء بقدرته».اهـ. وكذا قاله القرطبي، علمًا بأن العلوّ من صفاته تعالى. وأطلق ابن كثير، فقال: «﴿المُتَكَالِ ﴾: أي: على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علمًا وقهر كل شيء...».اهـ.
- (٥) قوله: (بياء ودونها): قراءتان: بالياء: ﴿الْمُتَعَالِي﴾: قراءة ابن كثير، ويعقوب وصلًا ووقفًا. وبدونها: ﴿ٱلمُتَعَالِ ﴾ كذلك: قراءة الباقين. وكلتاهما لغة فصيحة إلا أن الأكثر في الاستعمال إثبات الياء في المنقوص المحلى بـ «أل»، وتركها إذا كان مجردًا عن «أل».



﴿ سَوَآهُ مِنكُم ﴾ في علمه تعالى ﴿ مَنْ أَسَرَ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ ـ وَمَنْ هُوَ مُسَتَخْفِ ﴾ مستتر ﴿ إِلَيْهِ ﴾ بظلامه ﴿ وَسَارِبُ ﴾ ظاهر بذهابه (١) في سربه، أي: طريقه ﴿ إِلنَّهَ إِن ﴾ .

(الله ﴿ لَهُ ﴾ للإنسان (١) ﴿ مُعَقِّبَتُ ﴾ ملائكة تتعقبه ﴿ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ﴾ قدامه ﴿ وَمِنْ جَلْهِ عَلَيْهِ ﴾ الجن وغيرهم ﴿ وَمِنْ خَلْهِ هِ ﴾ ورائه ﴿ يَعْفُلُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ أي: بأمره (١) من الجن وغيرهم ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهُ مِنْ يَعْمِدُ هُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ من الحالة الجميلة (١) بالمعصية ﴿ وَإِذَا آرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوّمًا ﴾ عذابًا ﴿ فَلَا مَرَدَ لَلَّهُ ﴾ من المعقبات

<sup>(</sup>١) قوله: (ظاهر...) كذا نقله القرطبي عن ابن عباس، وروى ابن جرير عن مجاهد، وقتادة. معنى الآية: يستوي في علم الله تعالى السر والجهر، والظاهر في الطرقات، والمستخفي في الظلمات. اهـ. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (للإنسان) فالضمير عائد للإنسان كما في ﴿ يَحْفَظُونَهُ ﴾، وكذا فسره ابن كثير، قال: (المعبد ملائكة يتعاقبون عليه ، فاللام للسببية، أي: لأجل حفظ الإنسان.

وقال ابن جرير، والقرطبي وغيرهما: «له أي: لله تعالى»، فالضمير عائدة إلى الله تعالى: فيكون اللام للملكية، والمعقبات: الملائكة الذين يتعقبون على العبد، كما روى ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد وقتادة غيرهم. وروى عن الضحاك، وعكرمة، وعن ابن عباس أيضًا: «المعقبات: الحرّسُ، أي: حرس الملوك»، قال الضحاك: «هو السلطان المحروس من أمر الله وهم أهل الشرك». اهد. أي: فالضمير في ﴿ لَهُ بُ عائد إلى الأمراء، ويكون الكلام في معرض الذم، وأنه لا يحرسهم من أمر الله شيء، كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا آرادَ لَنَهُ بِهَوْمِ سُتُومًا فَلَا مَرَدَ لَذُهُ ﴾، واختاره ابن جرير، والمشهور في تفسير الآية: المعنى الأول.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بأمره) أفاد أن ﴿مِنْ ﴾ هنا بمعنى: الباء. كما قاله قتادة، وإبراهيم، والحسن.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من الحالة الجميلة) بيان لـ (مَا إِنَّشِيمَ ﴾ و(بالمعصية) متعلق بـ (يُغَيِّرُوا ﴾ والباء =

ولا غيرها ﴿وَمَا لَهُم ﴾ لمن أراد الله بهم سوءًا ﴿مِن دُونِهِ ، أي: غير الله ﴿مِن ﴾ زائدة (١) ﴿وَالِ (١١) ﴾ يمنعه عنهم.

(۱) - ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا ﴾ للمسافرين من الصواعق (۱) ﴿ وَطَمَعُ ﴾ يخلق ﴿ السَّحَابُ النِّقَالَ (١) بالمطر.

(الله ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ ﴾ هو ملك موكل بالسحاب (الله وسعة ملتبسًا ﴿ عَمَدِهِ عَلَى يقول: سبحان الله وبحمده ﴿ وَ هُ تُسبح ﴿ الْمَلَتَ عِكَةُ مِنْ خِنفَتِهِ ﴾ أي: الله ﴿ وَيُرْسِلُ الصَّوَعِقَ ﴾ وهي: نار تخرج من السحاب ﴿ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءً ﴾ فتحرقه. نزل في رجل (١٤) بعث إليه النبي ﷺ من يدعوه، فقال:

للسببية. أي: حتى يغيروا حالتهم بسبب المعصية. وهذه الآية كآية الأنفال: ﴿ وَلِكَ بِأَنَ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيْرًا يَقِمَةُ أَنْفَمَهَا عَلَىٰ قَرْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُ سَهِمْ ﴾ [رقم: ٥٣].

<sup>(</sup>١) قوله: (زائدة) أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معنّى.

<sup>(</sup>۲) قوله: (للمسافرين من الصواعق...إلخ) بمثله فسر القرطبي وعزا معناه إلى قتادة، ومجاهد، وغيرهما. وعزا ابن جرير إلى ابن عباس: «أن البرق هنا: الماء»، و وخوّدًا وطمعًا و بمعنى تخويفًا وطمعًا و منصوبان على أنها مفعول لأجله بمعنى إرادة خوف وطمع أو بمعنى تخويفًا وتطميعًا، وذلك ليكون فاعلها وفاعل العامل واحدًا، كها هو شرط المفعول لأجله، أو هما حالان من البرق بتقدير مضافٍ أي: ذا خوف وطمع، كها أفاده البيضاوي وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو ملك...) كها تقدم في سورة البقرة الآية (١٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: (نزل في رجل) روى ابن جرير نحوه عن عبدالرحمن بن صُحار العبدي مرسلًا. وبسياق متقارب عن علي وأنس، وعن مجاهد أنها في يهودي قال للنبي على أخبرني عن ربك من أي شيء هو؟ من لؤلؤ أو ياقوت... وكل الروايات تتفق أنها في جبار معاند تكلم بشيء عظيم فأصابته الصاعقة عقابًا من الله، إلا ما روى عن ابن جريج أنها نزلت =



من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب هو أم من فضة أم نحاس؛ فنزلت به صاعقة، فذهبت بقحف رأسه (۱) ﴿ وَهُمْ ﴾ أي: الكفار ﴿ يُجَدِلُون ﴾ يخاصمون النبي ﷺ ﴿ فِي ٱللَّهِ وَهُو شَدِيدُ ٱلْمُحَالِ (١) ﴾ القوة أو الأخذ (٢).

في أربد بن ربيعة، وعامر بن الطفيل في قصة طويلة: حاصلها أنها أتيا إلى رسول الله يريدان السوء، فلم يستطيعا، وجاءت صاعقة، فقتلت أربد، وفي القصة: أن عامرًا هلك بلطمة مَلَكِ أرسله الله. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>١) وقوله: (بقحف رأسه) بكسر القاف: عظم رأسه الذي يغطى الدماغ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (القوة أو الأخذ): ﴿اللَّمَالِ﴾: مصدر، عن قتادة ومجاهد: «القوة»، وعن علي: «الأخذ». كما في ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهي: لا إله إلا الله). روى ذلك ابن جرير عن ابن عباس، وعلي، وقتادة، وابن زيد. قال ابن زيد: «لا إله إلا الله ليست تنبغي لأحد غيره، لا ينبغي أن يقال: فلان إله بنى فلان».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالياء والتاء). الياء: قراءة العشر. أما التاء: فشاذة. وكان الأولى أن يقول كعادته: (وقرئ بالتاء) إشارة إلى أنها شاذة.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (يعبدون). أفاد أن الدعاء هنا بمعنى العبادة؛ لأن ذلك هو الشرك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (استجابة...) أشار بهذا التقرير أن الجار والمجرور ﴿كَبْسَطِ ﴾ مفعول مطلق، نعت للمصدر المحذوف.

<sup>(</sup>٧) وقوله: (على شفير البئر...) بيان للتشبيه، وما ذكره موافق لما روي عن على رَضِّ اللَّهُ عَنهُ، =

﴿ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ . ﴾ أي: فاه أبدًا (١) ، فكذلك ما هم بمستجيبين لهم ﴿ وَمَا دُعَاتُهُ الْكَفِرِينَ ﴾ عبادتهم الأصنام (٢) ، أو حقيقة الدعاء (٣) ﴿ إِلَّا فِي ضَلَالِ (١) ﴾ ضياع. (١) ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا ﴾ كالمؤمنين (١) ﴿ وَكَرْهَا ﴾ كالمنافقين، ومن أكره بالسيف ﴿ وَ ﴾ تسجد (٥) ﴿ طِلَاللهُمْ إِلْفُدُو ﴾ البكر ﴿ وَالْأَصَالِ

<sup>=</sup> قال: «هو كالعطشان على شفة البئر، فلا يبلغ قعر البئر، ولا الماء يرتفع إليه».اه.. رواه ابن جرير، وعن مجاهد نحوه. وقال ابن عباس: «أنه كالظمآن الذي يرى خياله في الماء من بعيد يريد أن يتناوله ولا يقدر عليه». وقيل: إنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا يقع في كفه شيء منه، أي: لتسرب الماء من كفه.

الخلاصة: ذكر وا للتشبيه ثلاثة توجيهات.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: فاه...). تفسير للضمير المجرور في ﴿بَالِغِهِ عَـ ﴾ ولعله فسره بالنصب؛ لأن هذا الضمير ﴿هُوَ ﴾ والمستتر في ﴿لِبَتِلُغَ ﴾ والمستتر في ﴿لِبَتِلُغَ ﴾ راجعان إلى ﴿أَلْمَاءَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عبادتهم...). تفسير للدعاء. وبها فسر ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أو حقيقة الدعاء). تفسير آخر للدعاء هنا. عزاه القرطبي إلى ابن عباس، والمعنى: أصوات الكافرين محجوبة عن الله فلا يسمع دعاءهم. اهـ. أي: لا يستجيب لهم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كالمؤمنين..) كما قال الحسن، وقتادة وغيرهما: «المؤمن يسجد طوعًا والكافر يسجد كرهًا بالسيف».اه.. وقال الزجاج: «سجود الكافر كرهًا ما فيه من الخضوع، وأثر الصنعة».اه.. يعني هو خاضع لما أراد الله ودال على خالقه، لا سجود عبادة. كما يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (تسجد) أفاد أن ﴿ظِلَالُهُمْ ﴾ معطوف على ﴿مَن ﴾ الموصول. أي: ظلال الخلق ساجدة لله تعالى بالغدو والآصال؛ لأنها تبين في هذين الوقتين وتميل من ناحية إلى ناحية، وذلك تصريف الله إياها على ما يشاء. اهـ. قاله القرطبي، وعزاه إلى ابن عباس.



ثم ضرب مثلًا للحق والباطل، فقال (٣): ﴿ أَنزُلَ ﴾ تعالى ﴿ مِن السَّمَالَ

<sup>(</sup>١) قوله: (استفهام توبيخ). وهذا إلزام لهم، أي: إذا اعترفتم أنه الخالق فلم تعبدون غيره؟ كما أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>۲) قوله: (الكافر والمؤمن...). كما قال مجاهد: «أما الأعمى والبصير، فالكافر والمؤمن، وأما الظلمات والنور، فالهدى والضلالة».اهـ. فتكون الكلمات الأربع من باب الاستعارة. و﴿أَمْ ﴾ هنا منقطعة؛ لعدم سبق همزة التسوية أو التعيين.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ جَمَلُواْ ...﴾ من تمام الاحتجاج. وكذا ﴿قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ أي: فلزم من ذلك أن يعبده كل خلق. كما قال المفسر: فلا شريك له في العبادة. وفي الآية رد على القدرية الذين يرون أن العباد يخلقون أفعالهم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ثم ضرب مثلاً...) أي: شبه الباطل -الكفر- بالزبد الذي يعلو ماء السيل، والزبد الذي يعلو المعادن عند صوغها في النار. فهذا الزبد يذهب ويضمحل، ويبقى ماء السيل والمعدن الصافي نافعين للناس زمانًا، كذلك الحق يبقى، كما سيذكره المفسر، فهذا يتضمن نوعين من المثل.

مَلَهُ مَطرًا ﴿ فَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ إِنَّهُ وَمَعَ الْ مِنْدَارُ مَلْهُ اللّهُ ﴿ فَاَحْتَمَلُ السّيْلُ زَبِدَا تَالِيا عَلَيه (٢) مو ما على وجهه من قدر ونحوه ﴿ وَمِقَا تُوقِدُونَ ﴾ بالتاء والياء (٢) عاليًا عليه (٢) من جواهر الأرض كالذهب والفضة والنحاس ﴿ آبَيْفَا مَ ﴾ طلب ﴿ عَلَيْهِ ﴾ زينة ﴿ أَوْ مَتَعِ ﴾ ينتفع به كالأواني إذا أذيبت ﴿ زَبِدُ مِثَلَمُهُ ﴾ أي: مثل زبد السيل (٤) ، وهو خبثه الذي ينفيه الكير ﴿ كَذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿ يَضْرِبُ اللّهُ الْحَقَّ وَالْبَطِلُ ﴾ أي: مَثْلُهما ﴿ فَأَمَّا الزَّبَدُ ﴾ من السيل، وما أوقد عليه من الجواهر ﴿ فَيَذَهَبُ جُفَاتًهُ ﴾ باطلا مرميًا به (٥) ﴿ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ ﴾ من الماء والجواهر ﴿ فَيَذَهُبُ جُفَاتًهُ ﴾ يبقى ﴿ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ زمانًا، كذلك الباطل يضمحل وينمحق، وإن علا ﴿ فَيَمْرِبُ ﴾ يبين على الحق في بعض الأوقات، والحق ثابت باق ﴿ كَثَرُكِ ﴾ المذكور ﴿ يَضْرِبُ ﴾ يبين على الحق في بعض الأوقات، والحق ثابت باق ﴿ كَثَرُكِ ﴾ المذكور ﴿ يَضْرِبُ ﴾ يبين

<sup>(</sup>١) قوله: (بمقدار ملئها). قاله مجاهد. أي: الكبير بكبره، والصغير بصغره. قاله الطبري.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عاليًا) تفسير ﴿رَابِيًّا﴾ وهو اسم فاعل: ربا، يربو.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (بالتاء والياء). بالياء: ﴿يُوقِدُونَ ﴾: قراءة حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف.
 وبالتاء: ﴿تُوقِدُونَ ﴾: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: مثل زبد السيل...). أي: يعلو هذه الأشياء زبد كها يعلو السيل. فقوله: (وهو خبثه) أي: الذي يوجد لما يوقد خبثه. والكير: زق الحداد ينفخ فيه ويوقد النار.

<sup>(</sup>٥) قوله: (باطلًا...). الجُفاء مصدر بمعنى اسم المفعول، أي: ما يُجفأ به، أي: يرمى به. ونصبه على الحال، كما يعلم من البيضاوي وغيره. وأشار المفسم بقوله: (مثلهما). إلى تقدير مضاف.



(١) ﴿ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ﴾ أجابوه بالطاعة (١) ﴿ ٱلْحُسْنَ ﴾ الجنة (٢) ﴿ وَالْدَينَ لَهُم (٣) مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِيعًا وَمِثْلَهُ، ﴿ وَاللَّذِينَ لَهُم (٣) مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ، لَاقَتَدُواْ بِوءً ﴾ من العذاب ﴿ أُولَئِكَ لَهُمْ شُوّهُ ٱلْحِسَابِ ﴾ وهو المؤاخذة بكل ما عملوه (١) ، لا يغفر منه شيء ﴿ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّمُ وَيِشْنَ ٱللِّهَادُ ﴿ الفراشِ هي (٥) .

(¹) ﴿ وَنَزَلَ فِي حَمْرَةَ وَأَبِي جَهُلُ (¹) ﴿ ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّكَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِيكَ ٱلْحَقُّ ﴾ (∨)

و ﴿ أَنَّا ﴾ «أنّ عرف توكيد، و «ما » اسم موصول في محل نصب اسمها، وُصِلَتْ بـ «إنّ » على خط المصحف، والخط العادي: فصْلُ «ما » الموصولة «أن ما » ووَصْل «ما » الكافة أنها، وخبر «أن»: ﴿ أَلْنَ ﴾.

<sup>(</sup>١) قوله: (أجابوه). أشار إلى أن الاستفعال مجرد عن معنى الطلب.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الجنة). قاله قتادة. وفسر بها المفسرون. وقيل: من الحسنى: النصر في الدنيا والنعيم المقيم غدًا. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ لَوَ أَكَ لَهُم ... ﴾ الآية كها تقدم في آل عمران (٩١)، وفي سورة المائدة الآية (٢٦).

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو المؤاخذة...). قاله ابن جرير. ورواه عن شهر بن حوشب، وإبراهيم النخعي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (الفراش) تفسير لـ ﴿ لِلْهَادُ ﴾، و(هي) مخصوص بالذم، مبتدأ مؤخر والجملة خبر مقدم. أو خبر مبتدأ محذوف. كما يعرب سائر المخصوص بالمدح أو الذم.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب النزول قاله القرطبي من غير عزو. وحمزة هو حمزة بن عبدالمطلب عم الرسول ﷺ، وأبو جهل هو عمرو بن هشام المعروف.

 <sup>(</sup>٧) الهمزة في ﴿أَنَّنَ﴾ للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة على محذوف عند الزمخشري،
 ومن تبعه، أي: أيستوي من يعلم... مثلًا. أو الفاء استئنافية قدمت الهمزة عليها
 لصدارتها عند الجمهور.

فآمن به ﴿كَنَنْ هُوَ أَعْمَةٌ ﴾ لا يعلمه ولا يؤمن به؟ لا(١)، ﴿إِنَّا يَنَذَكَّرُ ﴾ يتعظ ﴿أُولُواْ ٱلأَلْبَبِ (١١) ﴾ أصحاب العقول.

﴿ اَلَذِينَ يُوفُونَ بِمَهْدِ اللّهِ ﴾ المأخوذ عليهم (٢)، وهم في عالم الذر، أو كل
 عهد ﴿ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيئَقَ ﴿ ﴾ بترك الإيهان أو الفرائض.

(الله على الطاعة والبلاء وعن المعصية (الله على الطاعة والبلاء وعن المعصية (الله على الطاعة على الطاعة هُومِمًا المؤتَّبِهُم الله عيره من أعراض الدنيا ﴿ وَأَقَامُوا الصَّلَوْةَ وَأَنفَقُوا ﴾ في الطاعة ﴿ وَمَمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةُ وَيَدْرَمُونَ ﴾ يدفعون ﴿ وَإَلْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾ كالجهل بالحلم والأذى بالصبر (٥) ﴿ أَوْلَيْكَ لَمْمُ عُقْبَى الدَّارِ (الله عرة، هي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، هي:

(١) وقوله: (لا) جواب الاستفهام.

<sup>(</sup>٢) قوله: (المأخوذ عليهم) أي: وهو المذكور في قوله تعالى: ﴿وَإِذَ أَخَذَ رَبُك ... ﴾ الأعراف (١٧٢)، وهذا التفسير قاله القرطبي احتمالًا، وكذا قاله البيضاوي. وفسر ابن جرير، وابن كثير، والقرطبي وغيرهم: «بالعهد مطلقًا». كما قال المفسر: (أو كل عهد)، والعهد والميثاق: مقصودهما واحد. أو العهد مطلق، والميثاق: المأخوذ من العباد حين أخرجهم من صلب آدم. كما يعلم من القرطبي. أو بالعكس، فيكون عامًا بعد ذكر الخاص، كما أفاده البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تقدم مثله) أي قريبًا في آية (١٨). تقدم معنى ﴿ سُوَهَ ٱلْجِسَابِ ﴾. والمصدر المؤول من ﴿ أَن يُوسَلَ ﴾ بدل من الهاء في ﴿ يِهِ يَ ﴾. كما تقدم في سورة البقرة الآية (٢٧).

<sup>(</sup>٤) قوله: (على الطاعة...) ذكر المفسر أنواع الصبر الثلاثة. ومن المفسرين من اقتصر على بعضها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (كالجهل بالحلم....) وما ذكره أمثلة لدرء السيئة بالحسنة، كما أشار إلى ذلك بالكاف.



(" - ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ ﴾ (") إقامة ﴿ يَتَخُلُونَهَا ﴾ هم (") ﴿ وَمَن صَلَحَ ﴾ آمن ﴿ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَنْوَكِهِمْ وَذُرِيَّتِهِمْ ﴾ وإن لم يعملوا بعملهم (") يكونون في درجاتهم تكرمة لهم ﴿ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابِ (") ﴾ من أبواب الجنة (نا)، أو القصور أول دخولهم؛ للتهنئة (٥).

(") - يقولون ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُم ﴾ هذا الثواب (١) ﴿ بِمَا صَبَرْتُم ۗ ﴾ بصبركم في الدنيا ﴿ فَيَعْمَ عُقْبَى ٱلدَّادِ (") ﴾ عقباكم (٧).

<sup>=</sup> قال ابن عباس: «يدفعون بالعمل الصالح السيء من الأعمال»، وقيل: الذنب بالتوبة، وقيل: الفحش بالسلام، وقيل غير ذلك. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>١) ﴿جَنَّتُ عَدْنِ﴾ بدل من ﴿عُفِّبَى ٱلدَّارِ ۞﴾ أو خبر لمبتدأ محذوف تقدير: هي. كما قال المفسر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هم) قدره ليعطف ﴿ وَمَن صَلَحَ ﴾ على الضمير المرفوع، أي: الواو من ﴿ يَتَخُلُونَهُ ﴾؛ لأنه لا يعطف الظاهر على الضمير المرفوع إلا بفاصل، ولكن تقدير الضمير «هم» هنا ليس ضروريًا لوجود الفصل بالمفعول به وهو «ها».

<sup>(</sup>٣) قوله: (وإن لم يعملوا بها...) كذا ذكره ابن كثير وغيره، يجمع الله بينهم وبين أقاربهم في المجنة بشرط الصلاح وهو الإيهان. كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَآتَبَعَنْهُمْ دُرِّينَهُم بِإِيمَنِ لَا الْحَدْرِ: ٢١].

<sup>(</sup>٤) قوله: (من أبواب الجنة) ظاهر كلامه: أن هذا عام في كل أهل الجنة. وعلى ذلك جرى ابن كثير، وكذا روى ابن جرير عن ابن زيد. نقل ابن كثير رواية أحمد: أن ذلك في الفقراء المهاجرين... في حديث طويل. [أحمد (٢/ ١٦٨)].

<sup>(</sup>٥) وقوله: (للتهنئة) تعليل لدخول الملائكة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (هذا الثواب) قدره ليكون مبتدأ، و﴿بِمَا صَبَرَتُمُ ۖ خبرًا. ودما، فيه مصدرية كها قدره المفسر.

<sup>(</sup>٧) وقوله: (عقباكم) مخصوص بالمدح.

( ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ ( ) عَهَدَ ٱللّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا آَمَرَ ٱللّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ ﴾ بالكفر والمعاصي ﴿ أُولَتِكَ لَمُمُ ٱللَّمْنَةُ ﴾ البعد من رحمة الله ﴿ وَلَمْمُ سُوّهُ ٱلدَّارِ ( ) ﴾ العاقبة السيئة في الدار الآخرة، وهي: جهنم.

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من أهل مكة ﴿ لَوَلاَ ﴾ هلّا ( ) ﴿ أُنزِلَ عَلَيهِ ﴾ على محمد ﴿ اَيَةً مِن رَبِيَةً ﴾ كالعصا واليد والناقة ﴿ قُلُ ﴾ لهم ﴿ إِنَ اللّهَ يُضِلُ مَن يَشَاءُ ﴾ إلى الله ( ) وضلاله ( ) ، فلا تغني عنه الآيات شيئًا ﴿ وَيَهْدِى ﴾ يرشد ﴿ إِلَيْهِ ﴾ إلى

<sup>(</sup>١) ﴿ وَٱلَّذِينَ يَنْقُشُونَ ﴾ الواو استئنافية، والاسم الموصول مبتدأ، خبره جملة ﴿ أُولَتِكَ لَمُمُ اللَّمْنَةُ ﴾، وقد تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة (٢٧)، لما ذكر الله تعالى الموفين بعهده وما لهم ذكر عكسهم. كما قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) مضمون هذه الآية ومناسبتها لما قبلها: لما بين الله عاقبة المؤمن وعاقبة الكافر بين أنه تعالى هو الذي يبسط الرزق في الدنيا ويضيقه؛ لأنها دار امتحان، فبسط الرزق على الكافر لا يدل على كرامته، وضيق الرزق على بعض المؤمنين لا يدل على إهانتهم. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (جنب حياة) أفاد تقدير مضافين.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (شيء قليل...) كما قاله مجاهد: ﴿قليل ذَاهُبُ٩.

<sup>(</sup>٥) قوله: (هلا) أفاد أن ﴿ لَوْلا ﴾ تحضيضية. كما تقدم نظيرها.

<sup>(</sup>٦) قوله: (إضلاله) مفعول به لـ ﴿ يَشَاأُهُ ﴾.



دينه (١) ﴿مَنَّ أَنَابَ (٣) ﴿ رجع إليه، ويبدل من «مَنَّ » (٢).

﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ ﴾ تسكن ﴿ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ أي: وعده (٣) ﴿ أَلَا بِنِحْرِ ٱللَّهِ تَعْلَمُ إِنَّ الْقُلُوبُ ﴿ فَأَلَا اللَّهِ مَنِينَ.

(الله حَبْره: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِلِحَنِ ﴾ مبتدأ، خبره: ﴿ وَهُوبَى ﴾ مصدر من الطيب (٤)، أو شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها (٥) ﴿ لَهُمْ وَحُسْنُ مَنَابِ (١١) ﴾ مرجع.

﴿ كَنَاكِ ﴾ كما أرسلنا الأنبياء قبلك ﴿ أَرْسَلَنَكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُّ لِتَتْلُوا ﴾ تقرأ ﴿ عَلَيْهِمُ الَّذِي ٓ أَوَحَيْنَاۤ إِلَيْكَ ﴾ أي: القرآن ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ أُمُّ لِيَتَلُوا ﴾

(۱) قوله: (إلى دينه) على هذا يكون تقدير مضاف، ويكون الضمير -الهاء- راجعًا على الله تعالى.

(٢) قوله: (ويبدل...) أي: فالاسم الموصول ﴿ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ في الآية التالية في محل نصب بدل من ﴿ مَنْ ﴾، و﴿ اللَّذِينَ ﴾ الآق مبتدأ كما سيذكره المفسّر.

- (٣) قوله: (أي: وعده) عزاه القرطبي إلى مقاتل، فيكون فيه تقدير مضاف. وقال قتادة: «تطمئن قلوبهم بذكر الله بألسنتهم». وقال مجاهد: «بالقرآن»، وكل هذا متقارب.
- (٤) قوله: (مصدر من الطيب) على هذا تكون نكرة، جاز الابتداء بها لتضمنها معنى الدعاء. وعلى أنها اسم شجرة تكون معرفة. واختلف في معنى ﴿ طُوبَى لَهُم ﴾؛ فعن عكرمة: «نعم ما لهم»، وعن الضحاك: «غبطة لهم»، وعن قتادة: «حُسنى لهم»، وعن إبراهيم: «خير لهم»، وعن ابن عباس وسعيد بن مشجوع: «اسم للجنة»، وكذا عن عكرمة، وعن ابن عباس أيضًا: «شجر في الجنة».
- (٥) وقول المفسر: (شجرة في الجنة يسير...) روى ذلك ابن جرير عن وهبٍ بسياق طويل. وروى عن حماد، كما روى عن عتبة بن عبد السلمي بسياقي قريب.

بِٱلرَّحَمَٰنِ ﴾ حيث قالوا لما أمروا بالسجود له: وما الرحمن؟ (١) ﴿قُلَ ﴾ لهم يا محمد: ﴿هُوَرَقِ لَآ إِلَهَ إِلَاهُو عَلَيْهِ قَوَكَ لَتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ (اللهِ عَلَيْهِ).

<sup>(</sup>۱) قوله: (حيث قالوا لما أمروا...) إشارة إلى سبب نزول هذه الآية. عزاه القرطبي إلى ابن عباس، قال: «نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي على السجدوا للرحمن»، قالوا: وما الرحمن؟». وروى ابن جرير عن قتادة، وابن جريج عن مجاهد: «نزلت في صلح الحديبية لما كتب «بسم الله الرحمن الرحيم»، قالوا: لا تكتب الرحمن، وما ندري ما الرحمن، ولا نكتب إلا باسمك اللهم...». ملخصًا، وعزاه القرطبي إلى مقاتل.

<sup>(</sup>٢) ﴿مَنَابِ٣﴾ مصدر ميمي أي: مرجعي، وهو مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب النزول مروي عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة وغيرهم بألفاظ متقاربة، كها روى ابن جرير، ونقله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأن يُحْيَوْا) بصيغة المبني للمفعول.

وقوله: (لما آمنوا) قدره ليكون جوابًا لـ ﴿ لَوْ ﴾ الشرطية. وفعل الشرط محذوف، تقديره: ولو ثبت أن قرآنًا...، والواو في ﴿ وَلَوْ أَنَّ ﴾ استثنافية.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لا لغيره) استفيد الحصر من تقديم الخبر ﴿يَلَّهِ ﴾، ومن الحال ﴿ جَمِيعًا ﴾.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (فلا يؤمن...) بيان لمضمون هذه الآية. قال ابن كثير في معنى الآية: «لو كان في الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو تكلم به الموتى، لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك دون غيره أو بطريق الأولى، ومع هذا فهؤلاء المشركون =



ما اقترحوا طمعًا في إيهانهم (١) ﴿ أَفَلَمْ يَاتِعَينَ ﴾ يعلم (٢) ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُوَا أَنَ ﴾ مخففة، أي: أنه ﴿ وَلَا يَزَالُ اللَّذِينَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ وَكَلَا يَزَالُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من أهل مكة ﴿ تُصِيبُهُم بِمَا صَنعُوا ﴾ بصنعهم، أي: كفرهم ﴿ قَارِعَةً ﴾ داهية (٢) تقرعهم بصنوف البلاء من القتل والأسر والحرب والجدب ﴿ أَوْ تَعُلُ ﴾ داهية (٢) على عمد بجيشك (١) ﴿ وَيَبًا مِن دَارِهِمْ ﴾ مكة ﴿ حَتَى يَأْتِي وَعَدُ اللَّهِ ﴾ بالنصر عليهم (٥) ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِعِكَادَ (١) ﴾ ، وقد حل بالحديبية حتى أتى فتح مكة.

(الله وَلَقَدِ السَّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبِكَ ﴾ كما استهزئ بك، وهذا تسلية للنبي على الله وهذا تسلية للنبي الله والله والله الله والله و

 <sup>≥</sup> كافرون به...» ملخصًا. فالقرآن على هذا يكون بمعنى الكتاب، أي كتاب سهاوي،
 ويكون جواب ﴿لَوْ ﴾: لكان هذا القرآن.

<sup>(</sup>١) قوله: (ونزل...). لم أجد هذا معزوًّا.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (يعلم). وبه فسر ابن عباس، وعليّ، ومجاهد وغيرهم، واختاره ابن جرير، قال الكلبي: «هي لغة نخم».

<sup>(</sup>٣) قوله: (داهية) وبمثله فسر ابن جرير، والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يا محمد) أشار به إلى أنها صيغة مخاطب وضميرها «أنت»، للنبي رضي الله ابن عباس، ومجاهد. وعن قتادة، والحسن: ﴿ مَحُلُ ﴾ القارعة». فهي صيغة الغائبة المؤنثة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالنصر عليهم) وهو فتح مكة في قول مجاهد، وقتادة. وقال الحسن: ﴿وعد الله يوم القيامة﴾.اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وهذا تسلية...) كما قاله ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>٧) قوله: (هو واقع موقعه) كما في «الصحيحين»: (إن الله ليملي للظالم حتى إذا =

("") - ﴿ أَفَكَنَ هُوَ قَآيِدُ ﴾ رقيب (") ﴿ عَلَىٰ كُلِ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ عملت من خير وشر، وهو الله كمن ليس كذلك من الأصنام؟ لا ("")، دل على هذا ("") ﴿ وَجَعَلُواْلِلّهِ شُرَكَآءَ قُلُ سَمُّوهُمُّ ﴾ له من هم؟ ﴿ أَمْ ﴾ بل أَنْ ﴿ وَتُنْتِعُونَهُ ﴾ تخبرون الله ﴿ بِمَا ﴾ أي: بشريك ﴿ لا يَعْلَمُ ﴾ به ﴿ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ استفهام إنكاري، أي: لا شريك له، إذ لو

أخذه لم يفلته»، ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِى ظَلِيمةً إِنَّ أَخَذَهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْكُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

﴿كَيْفَ ﴾ في محل نصب خبر ﴿كَانَ ﴾.

﴿عِقَابِ ﴾ مضاف إلى ياء المتكلم، حذف تخفيفًا، واكتفاءً بالكسر، وهم اسم ﴿كَانَ ﴾.

- (١) قوله: (رقيب) أفاد به أن القيام هنا ليس ما يقابل القعود، بل بمعنى التولي بأمور الخلق ومراقبتها. كما قال ابن كثير: «حفيظ عليم رقيب...».اهـ.
- (٢) قوله: (كمن ليس كذلك). قدره ليكون خبرًا عن ﴿مَنْ ﴾ الموصولة المبتدأ، حذف لدلالة السياق عليه، والهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء استثنافية أو عاطفة على مقدر. وقوله: (من الأصنام). بيان لـ(من ليس كذلك).
  - وقوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام الإنكاري.
- (٣) وقوله: (دل على هذا) أي على الخبر المقدر بقوله: (كمن ليس كذلك) دل عليه قوله تعالى: ﴿وَجَمَلُوا ... ﴾. كما فسر ابن جرير، وابن كثير وغيرهما.

والمعنى: أفمن هو قائم... كمن ليس كذلك كالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل ولا تملك ضرًّا ولا نفعًا؟ كما قاله ابن كثير؛ ففي الآية تضليل لعبادة الأصنام وأنها خلاف المقتضى العقل السليم.

(٤) قوله: (بل أً) أفاد أن ﴿أُمُّ ﴾ منقطعة تضمنت معنى الاستفهام الإنكاري، وكذا ﴿أُمَّ﴾ الآتية منقطعة بدون معنى الاستفهام.



كان لعلمه، تعالى عن ذلك ﴿أَم ﴾ بل تسمونهم شركاء ﴿يظنهِرِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ بظن باطل (١)، لا حقيقة له في الباطن ﴿بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ ﴾ كفرهم (٢) ﴿وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُ ﴾ طريق الهدى ﴿وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَاللَهُ مِنْ هَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ ﴾ .

﴿ لَمُتُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ بالقتل والأسر (") ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُ ﴾ أشد منه ﴿ وَمَا لَهُمْ مِن ٱللَّهِ ﴾ أي: عذابه ﴿ مِن وَاتِ (إلى الله منه ﴿ وَمَا لَهُمْ مِن ٱللَّهِ ﴾ أي: عذابه ﴿ مِن وَاتِ (إلى الله عنه )

﴿ مَثَلُ ﴾ صفة ﴿ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَقُونَ ﴾ مبتدأ (٥) خبره محذوف أي: فيها نقُصُّ عليكم ﴿ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ أَكُلُهَا ﴾ ما يؤكل فيها ﴿ وَآبِدٌ ﴾ لا يفنى ﴿ وَظِلْهَا ﴾ دائم (١) لا تنسخه شمس لعدمها فيها (٧) ﴿ وَلِلَّهَا ﴾ أي:

<sup>(</sup>١) قوله: (بظن باطل) قال مجاهد: «بظنّ»، وقال قتادة: «بباطل من القول»، فكأن المفسر بن التفسيرين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (كفرهم) بمثله قاله مجاهد: «قولهم: أي قولهم بالشرك بالله» كما ذكره ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والأسر...). أي: وغيرهما من الآفات التي يصيبهم الله بها. كما قال ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (صفة) كذا فسر المثل ابن كثير وغيره، قال ابن كثير: «أي: صفتها ونعتها».

<sup>(</sup>٥) قوله: (مبتدأ...). ما ذكره المفسر من الإعراب نسب إلى سيبويه. ف ﴿مَثَلُ ﴾ بمعنى صفة مبتدأ، والخبر مقدر: أي: فيها يتلى عليكم أو يقص عليكم صفة الجنة.

وجملة ﴿ يَتْرِى ﴾ وما بعدها بيان للمحذوف، أي: لما يتلى عليكم من صفات الجنة. وقال الخليل: «﴿ مَتَلُ ﴾ الخليل: «﴿ مَتَلُ ﴾ مزيد». والمعنى: الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها... نقله القرطبي، والبيضاوي وغرهما، والأشهر الأول الذي ذكر المفسر.

<sup>(</sup>٦) قوله: (﴿ وَظِلُّهَا ﴾ دائم). أفاد أن خبر ﴿ وَظِلُّهَا ﴾ محذوف لدلالة الأول عليه.

<sup>(</sup>٧) وقوله: (لعدمها فيها). أي: لعدم الشمس في الجنة. قاله ابن جرير.

الجنة ﴿عُقْبَى ﴾ عاقبة ﴿الَّذِينَ ٱتَّقَوَّ ﴾ الشرك ﴿وَعُقْبَى ٱلْكَيفِرِينَ ٱلنَّارُ ١٠٠٠).

(") - ﴿ وَاَلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ ﴾ كعبدالله بن سلام (") وغيره من مؤمني اليهود ﴿ وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ ﴾ لموافقته ما عندهم ﴿ وَمِنَ ٱلْأَخْرَابِ ﴾ الذين تحزبوا عليك بالمعاداة من المشركين واليهود (") ﴿ مَن يُنكِرُ بَعْضَةً ، ﴾ كذكر الرحمن، وما عدا القصص ﴿ قُلْ إِنَّمَا أُمِنَتُ ﴾ فيها أنزل إليّ ﴿ أَنَّ ﴾ أي: بأن (") ﴿ أَعَبُدَ اللَّهَ وَلَا أَمْرِكَ بِدَّ إِلَيْهِ أَنْ كُو مُرجعى.

الله ﴿ وَكَذَيْكَ ﴾ الإنزال ﴿ أَنزَلْنَهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ حُكْمًا عَرَبِيّاً ﴾ بلغة العرب

<sup>(</sup>۱) قوله: (كعبدالله بن سلام). أي: فالمراد بـ ﴿ اَلَّذِينَ ﴾ هنا هم مؤمنو أهل الكتاب. وعزا القرطبي القول به إلى مجاهد. وقال قتادة: «المراد بهم أصحاب محمد على يفرحون بنور القرآن»، وقاله مجاهد أيضاً. ف ﴿ اَلْكِتَبَ ﴾ على هذا: القرآن، وعلى القول الأول: التوراة. وعلى القول الثاني المراد بـ ﴿ اَلْأَخْرَابِ ﴾ المشركون وغيرهم. وقال القرطبي عن أكثر العلماء: «لما أسلم عبدالله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكر الرحمن في القرآن وكثرة ذكره في التوراة، فأنزل الله: ﴿ قُلِ اَدَّعُوا اللّهَ أَوِ اَدْعُوا الرّحَن في الرحمن والمنتذكرت قريش، قالوا: محمد يدعو إلى الله وإلى الرحمن، وما نعرف الرحمن إلا رحمن اليهامة، فنزلت: ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِالرّحَمَنِ أَلَى اللّه الله المفسر إشارة إلى هذا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالمعاداة...) بالتاء المربوطة مصدر عادى يعادي. وأما «المعادات» بالتاء المفتوحة فهو جمع مؤنث لاسم مفعول من أعاد يُعيد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بأن) أشار إلى حذف حرف الجر وهو مطرد مع «أنْ» و«أنَّ»، و﴿أَنَّ ﴾ هنا مصدرية ناصبة.

<sup>(</sup>٤) ﴿مَنَابٍ ﴾ مضاف إلى ياء المتكلم المحذوفة تخفيفًا.



تحكم به بين الناس (١) ﴿ وَلَيِنِ اَتَبَعْتَ أَهْوَا اَهُم ﴾ أي: الكفار فيها يدعونك إليه من ملتهم، فرضًا (٢) ﴿ بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ اللَّهِ مِن ﴾ زائدة (٣) ﴿ وَلَا وَاقِ ٢٠٠٠) مانع من عذابه.

<sup>(</sup>۱) قوله: (تحكم به) أشار به إلى أن المراد بالحكم هو القرآن؛ لأنه يحكم به، فهو حاكم، سمي حكمًا مبالغة، كما يعلم من كلام ابن جرير وغيره، ونصبه على الحال من الهاء.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فرضًا) أي: اتباع هواهم أمر مفترضٌ، كها تقدم في سورة البقرة (١٤٥)، وغيرها من الآيات.

<sup>(</sup>٣) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا؛ لتوكيد الكلام.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ونزل...). ذكر القرطبي نحو ذلك من دون عزو، وقال: «قيل: إن اليهود عابوا على النبي على الأزواج...».اه وإذا كانت هذه السورة كلها مكية فلا يتأتى هذا القول؛ لأن تعدد أزواجه على كان بعد الهجرة، ويمكن أن يكون فيها رد على قول المشركين: ﴿مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّمَارَ ﴾ [الفرقان: ٧]، ونحو ذلك من أقوالهم، والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) وقوله تعالى: ﴿وَمَاكَانَ لِرَسُولِ ...﴾. رد لشبهة أخرى من أنه إن كان نبيًا لأتى بها نقترحه كله. كها في الصاوي.

<sup>(</sup>٦) قوله: (مكتوب فيه...) بنحوه فسر ابن كثير، قال: (لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بها وكل شيء عنده بمقدار؟. اهـ.

(")- ﴿يَمْحُوا الله ﴾ منه (١) ﴿مَا يَشَآهُ وَيُثَبِثُ ﴾ بالتخفيف والتشديد (")، فيه ما يشاء من الأحكام وغيرها (") ﴿وَعِندَهُۥ أُمُّ الْكِتَٰبِ (") ﴾ أصله الذي لا يتغير منه شيء، وهو ما كتبه في الأزل.

﴿ وَإِمَّا ﴾ فيه إدغام نون «إن» الشرطية في «ما» المزيدة ( ﴿ وَبُرِيَنَكَ بَعْضَ اللَّهِ عَنْ اللهِ وَ اللهِ اللهِ عَذُوف، أي: فذاك (٥)

(١) قوله: (منه) أي: من ذلك الكتاب.

- (٢) قوله: (بالتخفيف والتشديد): قراءتان: بالتخفيف: ﴿وَيُشْبِتُ ﴾ مضارع أثبت: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وعاصم، ويعقوب. وبالتشديد: ﴿وَ يُثَبِّتُ ﴾ مضارع ثبّت: قراءة الباقين.
- (٣) وقوله: (فيه ما يشاء) أي: في ذلك الكتاب يثبت ما يشاء، كها يمحو منه ما يشاء. قال ابن كثير بعد ما نقل ما ورد عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وغيرهما في تفسير قوله تعالى: 
  ﴿ يَمْحُوا اللّهُ مَا يَشَاءُ ... ﴾: ﴿ ومعنى هذه الأقوال أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منها، ويثبت منها ما يشاء». ويستأنس لذلك بها رواه أحمد والنسائي وغيرهما عن ثوبان، قال رسول الله ﷺ: ﴿ إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر». ونقل القرطبي ما يفيد هذا المعنى عن ابن عباس. وظاهر كلام المفسر هنا يفيده. ولكن أم الكتاب وهو ما كتبه في الأزل بمتقضى علمه وإرادته فلا يتغير، وقال الصاوي: ﴿ الصحف التي بيد الملائكة قابلة للتغيير جزمًا، وأصل الكتاب الذي هو ما قدره وتعلق به إرادته وعلمه فلا يتغير، وأما اللوح المحفوظ ففيه خلاف، اهـ. وظاهر كلام المفسر أنه يقع فيه التغير أيضًا. والعلم عند الله.
- (٤) قوله: (فيه إدغام...). أي: ﴿إِمَّا﴾ أصله ﴿إنَّ الشرطية، و ﴿ما المزيدة أدغمت النون في دما».
- (٥) قوله: (وجواب الشرط محذوف). هذا أحد الاحتمالين، والثاني: الجواب ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ﴾ والمعنى: إما نرينك عذابهم أو نتوفينك قبل ذلك -مهما كان الأمر- فإنها عليك البلاغ.

﴿أَوۡ نَتَوۡفَّيَـٰنَكَ﴾ قبل تعذيبهم ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ﴾ ما عليك إلّا التبليغ ﴿وَعَلَيْنَا ٱلْمِسَابُ (اللهِ) إذا صاروا إلينا فنجازيهم.

(1) - ﴿ أُولَمْ يَرُوا ﴾ أي: أهل مكة ﴿ أَنَا نَأْتِى ٱلْأَرْضَ ﴾ نقصد أرضهم (١) ﴿ نَفُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴾ بالفتح على النبي ﷺ (١) ﴿ وَاللَّهُ يَعَكُمُ ﴾ في خلقه بها يشاء ﴿ لا مُعَقِّبَ ﴾ لا راد (١) ﴿ لِحُكْمِيةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قوله: (نقصد أرضهم) أفاد به أن الإتيان هنا بمعنى القصد لا الإتيان الذي هو صفته كإتيانه لفصل القضاء. كما نقل ابن كثير عن ابن عباس قال: «أولم يروا أنا نفتح لمحمد الأرض بعد الأرض؟.اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالفتح على النبي ﷺ) روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس، والحسن، والضحاك بألفاظ متقاربة، فيكون المعنى: أولم يروا ذلك ولا يخافون أن تفتح له أرضهم كها فتحنا له غرها. قاله ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لا رادً) كما قاله ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأنبيائهم) أي: أرادوا إخراج رسلهم أو الفتك بهم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لأنه تعالى...) مرتبطة بها بعده. أشار بتقديره إلى أن جملة ﴿يَمَّلُومَا تَكْمِيبُ ﴾ في معنى التعليل لما قبلها، كما يعلم من كلام المفسرين، وتقدم في أول سورة البقرة معنى نسبة المكر ونحوه إلى الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) قوله: (المراد به الجنس) أي: على قراءة: ﴿ اَلْكَافِرُ ﴾، فيكون بمعنى الجمع، وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وأبي جعفر. و ﴿ اَلْكُنْرُ ﴾: بصيغة الجمع: قراءة الباقين.

أي: العاقبة المحمودة في الدار الآخرة، ألهم أم للنبي عِينَ وأصحابه.

(الله ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ لك ﴿ لَسْتَ مُرْسَكُ أَقُلَ ﴾ لهم ﴿ كَفَى بِاللهِ الله ﴿ لَسْتَ مُرْسَكُ أَقُلَ ﴾ لهم ﴿ كَفَى بِاللهِ شَهِ مِذَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ على صدقي ﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِنْبِ (الله عنه مؤمني الله ود والنصاري (۱).

#### \*

(۱) قوله: (من مؤمنين اليهود والنصارى). روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس، وعن قتادة. واختاره ابن كثير. وعن مجاهد: «المراد به عبدالله بن سلام»، وأخرج ابن جرير رواية عن عبدالله بن سلام قال: «أنزل في ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِأَللَّهِ شَهِيدًا ﴾ »، كها رواه الترمذي أيضًا. قال ابن كثير: «هذا القول غريب؛ لأن عبدالله بن سلام آمن بالمدينة، والآية مكية»، وكذا قاله القرطبي.

ونقل عن ابن عباس: «أنه جبريل»، وعن الحسن، ومجاهد: «هو الله تعالى». والذي عليه جمهور المفسرين −كابن كثير والقرطبي وغيرهما ما ذكره المفسر، فتكون الآية احتجاجًا على المشركين؛ لأنهم كانوا يرجعون إلى أهل الكتاب. كما ذكره القرطبي. والباء في اسم الجلالة مزيدة للتوكيد، واسم الجلالة فاعل ﴿كَفَى ﴾، وزيادة الباء هنا جائزة.

وقد ذكرنا في «الثنائيات» مواضع جر الفاعل بحرف الجر، وهي خمسة مواضع: قَدْ جُسرَّ فاعِل بحسرف جَسرٌ في صسورٍ خمسٍ بدون نُكُسرِ بعد كفى، وحُبَّ، هيهاتَ، وفي أفعِلْ به وبعد فِعْلٍ قد نُفِي والتفصيل في الشرح.



# المجاهد المجاهد المجاهد المستراهي المسترام المجاهد ال

# مكية (١) إلا ﴿ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ ... ﴾ [٢٨-٢٩] الآيتين، وآياتها إحدى أو اثنتان أو أربع أو خمس وخمسون آية

#### بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

("- ﴿الَّرَ ﴾ الله أعلم بمراده بذلك، هذا القرآن (") ﴿ كِتَنَبُ أَنْزَلْنَهُ إِلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَرَاطِ ﴾ طريق ﴿الْعَرِيزِ ﴾ ويبدل من ﴿إِلَى النُّورِ »، ﴿إِلَى صِرَطِ ﴾ طريق ﴿الْعَرِيزِ ﴾ المعمود.

(الله على المجر بدل، أو عطف بيان، وما بعده صفة (١)، والرفع: مبتدأ،

<sup>(</sup>١) قوله: (مكية...) كلها مكية في قول جابر، والحسن، وعكرمة. ومكية إلا الآيتين (٢٨- ٢٩)، في قول ابن عباس، وقتادة. وقيل: ثلاث آيات. نقله القرطبي.

وقوله: (وآياتها...) ذكر المفسر في عدد الآيات أربعة أقوال، ولم أجدها معزوة، والمرقم في المصاحف: اثنتان وخمسون آية. واقتصر على ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هذا القرآن) قدره ليكون مبتدأ، و ﴿ كِتَبُّ ﴾ خبرًا له.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (الكفر) أشار به إلى أن ﴿ الظُّلُمُنتِ ﴾ و﴿ النَّورِ ﴾ من باب الاستعارة، كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ وَلِيُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالجرّ) قرأ نافع وابن عامر، وأبو جعفر برفع ﴿الله ﴾، وصلًا وابتداءً، ورويس: بالرفع ابتداءً، والجرّ وصلًا. وقرأ الباقون بالجر وصلًا وابتداءً. ووجهها الإعرابي: ما ذكره المفسر. أي: الجرّ على أنه بدل أو عطف بيان. والاسم الموصول ﴿اللهِيك ﴾ نعت، والرفع على أنه مبتدأ، والاسم الموصول خبر، ويجوز كونه خبرًا للمبتدأ المحذوف، أي: هو الله الذي...

خبره: ﴿اَلَّذِى لَهُۥ مَا فِ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِى ٱلأَرْضِ ۗ﴾ ملكًا وخلقًا وعبيدًا('') ﴿وَوَيْـلُّ ('')لِلْكَنِفرِينِ مِنْ عَذَابِ شَـدِيدٍ ۞﴾.

( ) - ﴿ اَلَذِينَ ﴾ نعت ( ) ﴿ يَسَتَحِبُّونَ ﴾ يختارون ( ) ﴿ اَلْحَيَوْةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ ﴾ الناس ﴿ عَن سَبِيلِ اللّهِ ﴾ دين الإسلام ﴿ وَيَبَغُونَهَا ﴾ أي: السبيل ﴿ عِوَجًا ﴾ معوجة ( ) ﴿ أَوْلَتِكَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ( ) ﴾ عن الحق.

(الله عَمَّمُ الْرَسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ ﴾ بلغة (١) ﴿ فَوْمِهِ البُّبَةِ فَكُمُ الْمُمْ ﴾ ليفهمهم ما أتى به ﴿ فَيُضِلُ اللهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءً وَهُو الْعَزِيزُ ﴾ في

- (٦) قوله: (بلغة) فاللسان هنا بمعنى اللغة، كما فسر به عامة المفسرين، وإطلاق اللسان على اللغة من المجاز المرسل، من إطلاق الآلة على ذي الآلة، فاللسان آلة للنطق باللغة. تنبيه: استدل بعض المعاصرين بهذه الآية على وجوب ترجمة خطبة الجمعة وما أدري ما وجه الدلالة. ولا يخفى أن الفقهاء اشترطوا كون الخطبة بالعربية؛ لأنها عبادة، ولم تنقل ترجمتها مع اتساع دائرة الإسلام إلى بلاد العجم.
- (٧) قوله تعالى: ﴿فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَآهُ ...﴾. صريح في أن الهداية وضدها من الله تعالى، =

<sup>(</sup>١) قوله: (ملكًا وخلقًا وعبيدًا) تمييز للنسبة كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) و ﴿ وَيَلُّ ﴾ مبتدأ، وهو نكرة سوغ الابتداء به لتضمنه معنى الدعاء. تقدم تفسيره في سورة البقرة الآية (٧٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: (نعت) ويجوز كونه مبتدأ، والخبر جملة ﴿أُولَيِّكَ فِي صَلَالِ بَعِيدِ ٣٠٠٠).

<sup>(</sup>٤) وقوله: (یختارون) کیا فسر به ابن جریر وغیره، أفاد به أن ﴿یَسْـتَحِبُّونَ ﴾ تعلق به ﴿عَلَى الْآيِخَرَةِ ﴾ لتضمنه معنی (یختارون).

<sup>(</sup>٥) قوله: (معوجة) أشار إلى أن ﴿عِوَجًا ﴾ مصدر بمعنى اسم فاعل، وهو منصوب على الحالية، ويجوز كونه على مصدريته، ويكون مفعولًا به، والضمير «ها» في محل نصب على نزع الخافض، أي: يبغون لها عوجًا. كما يعلم من كلام القرطبي وغيره.



## ملكه ﴿ٱلْحَكِيمُ (١٠) ﴾ في صنعه.

("- ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِنَايَدِنَا ﴾ التسع (")، وقلنا له ("): ﴿ أَنَ أَخْدِجْ قَوْمَكَ ﴾ بني إسرائيل ﴿ مِن الظُّلُمَنَةِ ﴾ الكفر ﴿ إِلَى اَلنَّورِ ﴾ الإيمان ﴿ وَذَكِرَهُم بِأَيْدِمِ اللَّهِ ﴾ بنعمه ﴿ إنّ فِي ذَلِكَ ﴾ التذكير ﴿ لَآيَنَتِ لِكُلِّ صَبَادٍ ﴾ على الطاعة ﴿ شَكُورٍ (آ) ﴾ للنعم.

وهما مقدران أزلاً، كما عليه أهل السنة والجماعة، فليست الهداية راجعة إلى مجرد العلم، فكم من كفار يعلمون الحق، ولم يسلموا، وعلى رأسهم إبليس، وكانت أحبار اليهود يعرفون الحق، وكذا أكثر مشركي مكة كانوا يعرفون أن الرسول حق، وصدهم عن الهداية الحسد؛ كاليهود، أو العصبية؛ ككفار مكة، اللهم ثبتنا على الحق.

<sup>(</sup>۱) قوله: (التسع) وهن: اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنون ونقص الثمرات -مع اختلاف في بعضها-. وهذه الآيات أرسل بها موسى عَيْهِالسَّهُمُ إلى القبط وبني إسرائيل، وكانت قبل هلاك فرعون، وأما المن والسلوى وانفجار اثنتي عشرة عينًا وتظليل الغهام ونحو ذلك فهي خاصة ببني إسرائيل بعد هلالك فرعون. وقد نبهنا على ذلك في تفسير سورة الأعراف، وعلى هذا لا مانع أن يراد بـ ﴿ قَوْمَكَ ﴾ بنو إسرائيل والقبط. لكن تفسير ﴿ بِأَيْهِم اللَّهِ ﴾ بنعمه يدل على أن المراد بهم بنو إسرائيل، إسرائيل والقبط. لكن تفسير ﴿ واحد أنها: إنجاؤهم من فرعون وفلق البحر والمن والسلوى وغيرها مما أنعم الله على بني إسرائيل، وقد روى عبدالله بن أحمد في مسند أبيه أحمد في ذلك حديثًا مرفوعًا عن أبي بن كعب قال النبي ﷺ: «بنعم الله تَبَارَكَوَتَعَالَى»، ولكن قال ابن كثير: «كونه موقوفًا أشبه». إهـ.

<sup>(</sup>۲) قوله: (وقلنا له). هذا تفسير لتوضيح المراد، وإلا فلا يحتاج إليه لأن ﴿أَنَ ﴾ تفسيرية، وضابطها: أن تتقدمها جملة فيها معنى القول دون حروفه، وهي هنا: ﴿أَرْسَكُنّا ﴾، ويجوز كون ﴿أَنَ ﴾ مصدرية، أي: بإرسال قومك... ذكر الوجهين البيضاوي وغيره.

( ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَلَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اَذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَبْحَاكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْرَ كَيْسُومُونَكُمْ سُوّءَ الْعَذَابِ وَيُدَيِّعُونَ أَبْسَاءَكُمْ ﴾ المولودين ﴿ وَيَسْتَحْيُورَ ﴾ يستبقون ﴿ وَشِكَ اللّه عَضِ الكهنة (١٠): إن مولودًا يولد في بني إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون ﴿ وَفِي ذَلِكُمْ ﴾ الإنجاء أو التلاء ﴿ مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ آ﴾ .

﴿ وَإِذْ تَأَذَّتَ ﴾ أعلم ﴿رَبُكُمُ لَهِن شَكَّرَتُمُ (\*) نعمتي بالتوحيد والطاعة ﴿لَأَزِيدَنَّكُمُ أَولَيِن كَفَرَّمُ ﴾ جحدتم النعمة بالكفر والمعصية لأعذبنكم، دلّ عليه ﴿إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ ﴾.

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ ﴾ لقومه ﴿إِن تَكْفُرُواْ أَنَهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَيْ ﴾ عن خلقه ﴿ وَمِيدُ ﴿ ﴾ محمود في صنعه بهم.

﴿ اَلَةَ يَأْتِكُمُ ﴾ استفهام تقرير (٢) ﴿ نَبَوُّا ﴾ خبر ﴿ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ وَ وَعَادٍ ﴾ قوم هود ﴿ وَثَمُودُ ﴾ قوم صالح ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا

<sup>(</sup>١) قوله: (لقول بعض الكهنة:...) تقدم تفسير ذلك كله في سورة البقرة.

<sup>(</sup>۲) ﴿ لَهِن شَكَرَتُم ﴾ اللام دالة على قسم، فهنا اجتمع القسم والشرط، والمتقدم هو القسم، فالجواب له، وهو ﴿ لَأَزِيدَنَكُم ۖ ﴾... قال ابن كثير: "لأزيدنكم من نعمتي ".اه. و ﴿ إِنَّ عَدَابِ ... ﴾ الجملة الاسمية دالة على جواب القسم ﴿ وَلَهِن كَمْ مُ ﴾. كما قال المفسر، وتقدير الجواب: (لأعذبنكم) لموافقة ما قبله، وإلا فالجملة الاسمية تقع جواب القسم. قوله: (محمود...) تقدم ما يتعلق به. مثلًا سورة البقرة الآية (٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) قوله: (استفهام تقرير). وذلك أن الهمزة للاستفهام الإنكاري دخلت على النفي، ونفي النفي النفي النفي النفي النفي إثبات. فصار حاصل المعنى: التقرير.



يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ﴾ لكثرتهم ﴿ مَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ ﴾ بالحجج الواضحة على صدقهم ﴿ فَرَدُوا ﴾ أي: الأمم ﴿ أَيْدِيهُمْ فِي أَفْوَهِهِمْ ﴾ أي: إليها (١) ليعضُّوا عليها من شدة الغيظ (١) ﴿ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرَنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِدِ ، ﴾ في زعمكم ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكِيمَا مَن شدة الغيظ (٢) ﴿ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرَنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِدِ ، ﴾ في زعمكم ﴿ وَإِنَّا لَفِي شَكِيمِماً لَمَعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (١) ﴾ موقع في الريبة (٣).

(الله عَلَقَ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكُ ﴾ استفهام إنكار، أي: لا شك في توحيده للدلائل الظاهرة عليه (١) ﴿ وَفَاطِرِ ﴾ خالق ﴿ السَّمَنُونِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ ﴾ إلى طاعته ﴿ لِيغَفِر لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ ﴾ ، «مِن » زائدة (٥)، فإن الإسلام يغفر به ما

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: إليها...) أفاد به أن ﴿ فَ ﴾ بمعنى: إلى.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (ليعضوا عليها...) فسر به معنى قوله تعالى: ﴿فَرَدُّواَ أَيَدِيَهُمْ ﴾، وهذا الذي ذكره من المعنى رواه ابن جرير عن عبدالله بن مسعود من عدة طرق، ورجحه. وروى عن مجاهد: «معناه: ردّوا قولهم وكذبوهم»، فتكون كناية. ونقل القرطبي عن أبي صالح: «إذا قال نبيهم: أنا رسول الله، أشاروا بأصابعهم إلى أفواهم: أن اسكت؟ تكذيبًا لهم ، اهد. وعلى هذا الكلام حقيقة. ومآل هذه الأقوال متقارب. كما أشار له القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (موقع في الريبة). تفسير ﴿مُرِيبٍ ﴾، وهو نعت لـ ﴿ شُكِّ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: لا شك في توحيده...) عزا القرطبي هذا إلى قتادة، ولعل وجه تخصيص التوحيد بالذكر؛ لأنهم كانوا يعرفون أن الله هو الخالق، أي: كان عندهم شيء من توحيد الربوبية، وكانوا ينكرون توحيد الألوهية.

و ﴿ فَاطِرِ ﴾ نعت الله، وإضافته معنوية؛ لكونها بمعنى الماضي.

 <sup>(</sup>٥) قوله: (﴿ مِن ﴾ زائدة). عزاه القرطبي إلى أبي عبيد. وعلى هذا يكون المراد بالذنوب ما عدا حقوق الأدميين.

قبله، أو تبعيضية (١) لإخراج حقوق العباد ﴿ وَيُؤخِّرَكُمْ ﴾ بلا عذاب ﴿ إِلَتَ الْبَيْرُ مِنْكُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ أجل الموت ﴿ قَالُواْ إِنْ ﴾ ما ﴿ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِنْكُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَا كَاتَ يَعْبُدُ ءَابَآ وُنَا ﴾ من الأصنام ﴿ فَأَتُونَا بِسُلَطَنِ مُبِينٍ (١٠) ﴿ حجة ظاهرة على صدقكم.

(الله) - ﴿ قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن ﴾ ما ﴿ نَعَنُ إِلَّا بَشَرٌ مِنْلُكُمْ ﴾ كما قلتم ﴿ وَلَنِكِنَ اللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ فَ ﴾ بالنبوة (١) ﴿ وَمَا كَاكَ ﴾ ما ينبغي ﴿ لَنَا أَن اللَّهَ يَمُنُ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ فَ بامره، لأننا عبيد مربوبون ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتَوَكِّلِ نَا أَيْ مِنْ وَابِهِ . الْمُوْمِنُونَ اللَّهُ عَلَى مَعْوا به .

<sup>(</sup>١) وقوله: (أو تبعيضية) قاله سيبويه على ما عزاه القرطبي، وحكى وجهًا ثالثًا: أنها للبدلية. والمعنى: لتكون المغفرة بدلًا عن ذنوبكم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالنبوة) كذا فسره القرطبي. وعلى هذا يكون المراد به (مَن يَشَآهُ ﴾ الأنبياء. وقيل: بالتوفيق والهداية. فيكون المراد: الأنبياء وغيرهم. كما هو ظاهر كلام ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أن) قدر النون لتوضيح المعنى. وفي بعض النسخ: ﴿ أَلَّا ﴾ أي بدون إظهار النون. و أن مصدرية، وهي تكتب موصولة باللام ﴿ أَلَّا ﴾. و (أن المخففة تكتب مفصولة ﴿ أَن لَا ﴾. و (ما المخففة تكتب مفصولة ﴿ أَن لَا ﴾. و (ما المتفهامية مبتدأ، و ﴿ لَنَ الجار والمجرور خبر. والمصدر المؤول منصوب بنزع الخافض، والمعنى: أي شيء لنا في ترك التوكل. كما يعلم من القرطبي وغيره. والواو في ﴿ وَلَنَمْ يَرِكَ ﴾ استثنافية.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (على أذاكم) أفاد به أن ﴿مَّآ﴾ مصدرية.

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَغَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْدِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ ﴾ لتصيرن (() ﴿ فِي مِلْتِنَا ﴾ ديننا ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْتَلِكُنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ آَلَ الْمُعَالِمِينَ ﴿ اللَّهِمْ رَبُّهُمْ لَنْتَلِكُنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ آَلَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللللَّا اللللَّاللَّا اللَّهُ

(الله ﴿ وَلَنُسْتَكِنَكُمُ ٱلْأَرْضَ ﴾ أرضهم ﴿ مِنْ بَعْدِهِمَّ ﴾ بعد هلاكهم ﴿ وَلَلْكَ ﴾ النصر وإيراث الأرض ﴿ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى ﴾ أي: مقامه بين يديّ (٢) ﴿ وَخَافَ وَعِيدِ (الله ﴾ ") بالعذاب.

﴿ وَٱسۡتَفۡتَحُواۚ ﴾ استنصر الرسل بالله على قومهم ﴿ وَخَابَ ﴾ خسر ﴿ وَخَابَ ﴾ خسر ﴿ كُلُّ جَبَادٍ ﴾ متكبر عن طاعة الله ﴿ عَنِـيدٍ ۞ ﴾ معاند للحق ( ٥ ).

<sup>(</sup>۱) قوله: (لتصيرن). أفاد به أن المراد بالعود هنا الصيرورة، لا العود الحقيقي؛ لأن الرسل لم يكونوا على ملتهم حتى يتصوّر منهم العود. وظاهر كلامه أن ﴿أوَ ﴾ هنا للتخيير، والفعل ﴿لَتَعُودُكَ ﴾ مرفوع، علامة رفعه النون المحذوفة. حكاه القرطبي عن ابن العربي. ويحتمل كون ﴿أوَ ﴾ بمعنى: حتى، والفعل منصوب بدأن عضمرة. كما قاله ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: مقامه...). أشار إلى أن «مقام» مصدر ميمي أضيف إلى الضمير الراجع إلى الله تعالى بنوع تقدير.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَعِيدٍ ﴾. منصوب مضاف إلى ياء المتكلم حذفت تخفيفًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (استنصر الرسل...). كذا فسره ابن جرير وغيره، ورواه عن مجاهد وغيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (معاند للحق). كما قال قتادة: «الذي أبي أن يقول: لا إله إلا الله».

<sup>(</sup>٦) قوله: (أمامه) قاله ابن جرير. وكما قال القرطبي: «أي: من بعد هلاكه». وقيل: من وراثه أي: أمامه. أي: في المستقبل وهو ما بعد موته... فالمآل واحد. ونقل ابن جرير: «هو من حروف الأضداد، أي: «وراء» يكون قدامًا وخلفًا».اهـ.

مَكِيدِ ( مَا عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ والدم.

﴿ يَتَجَرَّعُهُ ﴾ يبتلعه مرة بعد مرة لمرارته ﴿ وَلَا يَكَ ادُ يُسِيغُهُ ﴾ يزدرده (١) ؛ لقبحه وكراهته (١) ﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ ﴾ أي: أسبابه المقتضية له من أنواع العذاب ﴿ مِن كُلِ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِ وَمِن وَرَآبِهِ ، ﴾ بعد ذلك العذاب ﴿ عَذَابُ غَلِظُ اللهِ ﴾ قوي متصل (١).

كفروا. وجملة ﴿أَعْمَالُهُمْ ﴾ مستأنفة لبيان المثل. وذكره البيضاوي وغيره.

<sup>(</sup>۱) قوله: (هو ما يسيل...) تفسير لل﴿ صَكِيدٍ ﴾، وبه قال ابن جرير ورواه عن مجاهد، وقتادة، والضحاك. و صكديد ﴾ عطف بيان لـ ﴿ مَآءٍ ﴾، عند من أجاز كون عطف البيان نكرة، وهو مذهب الكوفيين أو بدل عند من منعه، كها هو مذهب البصريين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يزدرده). مضارع «ازدرد»، بوزن «افتعل» من الزرد. والدال الأولى منقلبة عن التاء، بمعنى: ابتلع بسهولة.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (لقبحه...) كما روى ابن جرير عن أبي أمامة مرفوعًا... «فإذا شربه قطّع أمعاءه حتى يخرج من دُبُره». ورواه الترمذي وأحمد والحاكم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قويّ متصل). كما قال ابن كثير: «وله من بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ... فتارة يكونون في أكل الزقوم، وتارة في شرب حميم وتارة يردون إلى جحيم، والعياذ بالله».اهـ. موجزًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (مبتدأ) يعني: ﴿ مَّثُلُ ﴾ مبتدأ، و﴿أَعْمَالُهُمْ ﴾ بدل اشتهال منه، والخبر: الجار والمجرور: ﴿كُرَمَادٍ...﴾. هذا أحد الأوجه في إعراب الآية، وذكره البيضاوي. وأعربت أيضًا: ﴿ مَّثُلُ ﴾ مبتدأ، حذف خبره، والتقدير: فيها يتلى عليكم مثل الذين



ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ﴾ شديد هبوب الريح، فجعلته هباءً منثورًا لا يقدر عليه (۱۰)، والمجرور خبر المبتدأ ﴿ لَا يَقْدِرُونَ ﴾ أي: الكفار ﴿ مِمَّا كَسَبُوا ﴾ عملوا في الدنيا ﴿ عَلَىٰ شَيْءً ﴾ أي: لا يجدون له ثوابًا لعدم شرطه (۱۲) ﴿ وَاللَّكَ هُوَ الضَّلَالُ ﴾ الهلاك ﴿ الْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ ﴾ الله الله ﴿ اللَّهُ ﴾ الله الله ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

(الله حَالَةَ مَرَ ﴾ تنظر يا مخاطب (الله منهام تقرير ﴿ أَكَ اللهَ خَافَ السَّمَوَتِ وَاللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَمَ الناس ﴿ وَيَأْتِ عِخَلْقِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِ ﴾ أيها الناس ﴿ وَيَأْتِ عِخَلْقِ جَدِيدٍ (الله ﴾ بدلكم.

💮 - ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ 💮 ﴾ شديد (١٠).

(أ)- ﴿ وَبَرَزُوا ﴾ أي: الخلائق<sup>(٥)</sup>، والتعبير فيه وفيها بعده بالماضي لتحقق

<sup>(</sup>۱) قوله: (فجعلته هباءً...). فيه إشارة إلى وجه الشبه. كها روى ابن جرير عن ابن عباس: د...لا يقدرون على شيء من أعهالهم ينفعهم، كها لا يقدر على الرماد إذا أرسل عليه الريح في يوم عاصف».اهـ.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (لعدم شرطه). وهو الإيمان، كما قال تعالى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَمَلْنَكُ هَبَكَهُ مَنثُورًا ﴿ ﴾ [الفرقان: ٢٣]. فالمراد أنه لا ثواب لهم عليها في الآخرة، وقد ينالون جها خيرًا في الدنيا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تنظر...) أشار به إلى أن الرؤية هنا بصرية. فيكون جملة ﴿ أَكَ اللّهَ ... ﴾ في محل نصب مفعولًا به، والأقرب أنها قلبية، والجملة سدّت مسد المفعولين، وقد نص القرطبي أنها قلبية، كما أشار إلى ذلك المعربون، وكما يدل على ذلك قراءة الكسائي وحمزة وخلف: ﴿ أَكَ اللّهَ خَلِقُ السَّمَاكُونِ ... ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (شديد) أي: متعذر وممتنع كها فسر بنحو ذلك ابن جرير والقرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: الخلائق) كذا فسره ابن كثير، وقال ابن جرير: "وظهر هؤلاء الذين كفروا =

وقوعه ﴿لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّمَفَتُوا ﴾ الأتباع ﴿لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُوا ﴾ أي: المتبوعون ﴿وَقَالُ أَنْ مُغْنُونَ ﴾ دافعون ﴿عَنَّا مِنْ عَذَابِ ﴿إِنَّا كُمْ تَبَعًا ﴾ جمع: تابع (١) ﴿فَهَلَ أَنتُه مُغْنُونَ ﴾ دافعون ﴿عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن فَيْءً ﴾ ﴿قَالُوا ﴾ أي: المتبوعون ﴿لَمَّ مَدَننَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَ كُمُ مُ للتبيين، والثانية للتبعيض (١) ﴿قَالُوا ﴾ أي: المتبوعون ﴿لَوْ مَدَننَا ٱللَّهُ لَمُدَيْنَكُمُ مُ للتبيين، والثانية للتبعيض (١) عَلَيْتُ أَمْ مَرَنّا ٱللَّهُ لَمُدَيْنَكُمُ مُ للتبيين مَلَجاً.

﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ ﴾ إبليس<sup>(١)</sup> ﴿ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ وأدخل أهل الجنة

به يوم القيامة...».اه. ولعله نظر إلى خصوص موضوع الآيات حيث ذكر فيها مخاصمة الكفار وتبرؤ الشيطان. والقول الأول نظر إلى الواقع، فإن الظهور من القبور والمجازاة عام في كل خلق برهم وفاجرهم، كما يدل عليه قوله تعالى الآي: ﴿ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ مَامَنُوا ﴾. فائدة: قال ابن كثير: «والظاهر أن هذه المراجعة في النار بعد دخولهم فيها، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ يَتَمَلَمُونَ فَي النّارِ ... ﴾ [غافر: ٤٧] الآية».اه.

<sup>(</sup>١) قوله: (جمع: تابع) أي: لأن "فَعَلَّا" من أوزان الجمع لاسم الفاعل، نحو خادم وخَدَم، وحَارس وحَرَس.

<sup>(</sup>٢) قوله: (﴿ مِنْ ﴾ الأولى للتبيين) أي: بيانية، فهي بيان لشيء تقدمت عليه. و﴿ مِن ﴾ الثانية وهي الداخلة على ﴿ مُنَيَّ مِ ﴾ زائدة إعرابًا ومؤكدة للعموم معنى، فالمعنى: فهل أنتم مغنون عنا شيئًا من عذاب الله، أي: شيئًا هو عذاب الله، وما ذكره أحد الوجوه الإعرابية.

<sup>(</sup>٣) ﴿ سَوَآءٌ ﴾ خبر مقدم، والهمزة للتسوية، و﴿ أُمَّ ﴾ متصلة عاطفة وجملة ﴿ أَجَزِعْنَا ﴾ في تأويل مصدر مبتدأ، أي: مستو علينا الصبر والجزع. كما تقدم في قوله تعالى: ﴿ سَوَآهُ عَلَيْهِ مِدْ مَا أَنْذَرْتُهُمْ ... ﴾ [البقرة: ٦] الآية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إبليس) أفاد به أن الشيطان هنا إبليس، لا شياطين الإنس؛ لأن الشيطان يطلق على كل متمرد، من الجن والإنس والدواب. كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ ﴾ =



الجنة (۱)، وأهل النار النار، واجتمعوا عليه ﴿إِنَّ اللّهَ وَعَلَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِی اللّهِ وَعَلَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِی اللّه عنه والجزاء فصدَقكم (۱) ﴿وَوَعَدَتُكُمْ ﴾ أنه غير كائن ﴿فَأَغْلَقْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِن ﴾ زائدة ﴿شُلْطَنِ ﴾ قوة وقدرة أقهركم على متابعتي (۱) ﴿إِلّا ﴾ لكن (١) ﴿أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبّتُم لِيُ فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ على إجابتي ﴿قَا أَنا يَمُصْرِخِكُمُ ﴾ على إجابتي ﴿قَا أَنا يمُصْرِخِكُ ﴾ بفتح الياء وكسرها (٥) ﴿إِنّي

<sup>= [</sup>البقرة: ١٤]، و ﴿ شَيَطِينَ ٱلْإِنِسِ وَٱلْجِنِّ ﴾ [الأنعام: ١١٢]. وكما في الحديث في شأن الكلب الأسود: «إنه شيطان»، أي: شيطان البهائم.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وأدخل أهل الجنة...) كما نقل القرطبي عن الحسن: "يقف إبليس خطيبًا في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعًا...".اهـ. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي في تفسير هذه الآية، قال: "خطيبان يقومان يوم القيامة: إبليس وعيسى بن مريم، فأما إبليس فيقوم في حزبه فيقول هذا القول، وأما عيسى عَلَيهالسَّلَامُ فيقول: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِدِيمَ أَن اَعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمُ مَن ... ﴾ [المائدة: ١١٧] الآية».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فصدقكم) من الصِّدْق، أي: قال لكم الصدق. قدره ليكون في مقابل ﴿ فَأَخْلَفَتُ كُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>٣) قوله: (قوة...). وقال ابن جرير: «من حجة». كذا قال القرطبي، وغيره، وكلها متقارب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لكن) أفاد أن الاستثناء منقطع؛ لأن دعوته ليس من جنس السلطان.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بفتح الياء...) قراءتان: كسر الياء: ﴿يِمُصْرِخِيّ﴾: قراءة حمزة. والفتح: ﴿يِمُصْرِخِيّ﴾: قراءة الجمهور. وهما لغتان، والأشهر الفتح. وأصله: «مصرخين»، جمع: مُصرخ. أضيف إلى ياء المتكلم فحذفت النون، وأدغمت الياء التي هي علامة الجر في ياء المتكلم، وفتحت ياء المتكلم لكون الفتح أخف الحركات، وكسرت -على قراءة حزة- لأصل التقاء الساكنين؛ لأن الياءين ساكنتان في الأصل. كما أشار إلى ذلك القرطبي وغيره.

كَفَرْتُ بِمَا آشَرَكَتُمُونِ ﴾ بإشراككم إياي مع الله (١) ﴿مِن قَبَلُ ﴾ في الدنيا. قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ الكافرين ﴿لَهُمُ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ آ ﴾ مؤلم.

(٣) - ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّدَلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَعْلِهَا ٱلأَنْهَارُ خَلِدِينَ ﴾ حال مقدرة (٢) ﴿ وَفِهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِنْ تَعْلِمُهُمْ فِيهَا ﴾ من الله ومن الملائكة وفيها بينهم ﴿ سَلَنَمُ ﴿ (٣) ﴾ (٣).

(أَلَمْ تَرَ﴾ تنظر (١) ﴿ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا ﴾ ويبدل منه (٥) ﴿ كِلْمَةُ مُثَلًا ﴾ ويبدل منه (٥) ﴿ كِلْمَةُ مُثِبَةً ﴾ أي: لا إله إلا الله (١) ﴿ كَشَجَرَةٍ طَتِبَةٍ ﴾ هي: النخلة (٧) ﴿ أَصْلُهَا

<sup>(</sup>١) قوله: (بإشراككم...) أشار به إلى أن «ما» مصدرية. والنون في ﴿أَشَرَكَتُمُونِ ﴾ نون الوقاية، وحذفت ياء المتكلم بعدها.

فائدة: قال القرطبي: «في قوله ﴿ لَوَ هَدَىٰنَا اللَّهُ لَمَدَیْنَکُمُ مِنْ الله القدریة والمعتزلة ومن نحا نحوهم، حیث أفاد أن الهدایة وضدها بیده تعالی».اهد. ملخصًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (حال مقدرة) تقدم أنها التي يحصل معناها بعد حصول عاملها. فالخلود يكون بعد الدخول.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ يَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامُ ﴿ ثَنَهُ ﴾. تقدم مثله في سور يونس الآية (١٠)، وكان المفسر ذك دكر هناك ﴿ وَيَحِيَّنُهُمْ ﴾ فيها بينهما ﴿ فِيهَا سَلَامٌ ﴾ ومضى تفسير ذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تنظر). كما تقدم في آية (١٩)، و ﴿كَيْفَ﴾ اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال، وهي معلقة للفعل ﴿تَرَ﴾ عن العمل، فجملة ﴿كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ...﴾ تسد مسد المفعولين.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ويبدل منه) أي: من ﴿مَثَلًا ﴾، و﴿كَلِمَةُ طَيِّبَةٌ ﴾ بدل من ﴿مَثَلًا ﴾ هذا أحد الأوجه الإعرابية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أي: لا إله إلا الله) أي: المراد بالكلمة الطيبة: لا إله إلا الله. كذا فسره ابن عباس، وبمثله قال الربيع بن أنس، كما في ابن جرير.

<sup>(</sup>٧) قوله: (هي: النخلة) أي الشجرة الطيبة التي شبهت بها الكلمة الطيبة هي: النخلة. =



### ثَابِتُ ﴾ في الأرض ﴿وَفَرَعُهَا ﴾ غصنها ﴿فِي ٱلسَّكَا اِسْ ﴾.

(") ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ هي: كلمة الكفر (") ﴿ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ هي: الحنظل (") ﴿ أَجُنثَتُ ﴾ استؤصلت ﴿ مِن فَوْقِ ٱلأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ (") ﴾ مستقر

وكها يؤيد ذلك ابن جرير عن عدة من السلف، منهم ابن عباس، وأنس، وقتادة، وابن زيد. وكها يؤيد ذلك ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله فقال: «أخبروني عن شجرة تشبه -أو- كالرجل المسلم لا يتحات ورقها صيفًا ولا شتاء، وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها...»، وفي الحديث قال رسول الله على: «هي النخلة».اه. [«فتح الباري» (٨/ ٢٢٨)]، وأصل الحديث رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. وعن ابن عباس: «هي شجرة في الجنة»، وقال ابن كثير: «والظاهر من السياق أن المؤمن مثله كمثل شجرة لا يزال يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف وشتاء أو ليل أو نهار...». الخلاصة: يكون الأقوال في المراد بالشجرة: ثلاثة.

<sup>(</sup>۱) قوله: (كذلك كلمة الإيهان...) فيه بيان لوجه الشبه في هذه التشبيه الرائع، ويستفاد من هذا التشبيه: إن إطلاق الأصوليين الأصل على الإيهان والفرع على الأعهال حيث يقولون: أصول الدين وفروعه، ونحو ذلك، فهذا إطلاق صحيح مناسب، خلافًا لمن انتقد على ذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هي كلمة) ولم أر فيه خلافًا. قال ابن جرير: «ومثل الشرك بالله وهي الكلمة الخبيثة».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هي: الحنظل) هكذا رواه ابن جرير عن أنس، ومجاهد. ورواه عن أنس مرفوعًا =

وثبات، كذلك كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة (١).

( الله عَمَ عَرَ ﴾ تنظر ( الله عَمَ الله عَمَ الله عَمَاتَ الله ﴾ أي: شكرها ﴿ كُفَّرًا ﴾

<sup>=</sup> أيضًا. والحنظل: نبات يمتد في الأرض يشبه البطيخ؛ لكنه صغير يضرب به المثل في المرارة.

<sup>(</sup>١) قوله: (كذلك...) فيه بيان لوجه الشبه في هذا التشبيه البديع.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هي: كلمة التوحيد) أي: لا إله إلا الله، كها ذكره المفسرون. وعزاه القرطبي إلى ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: في القبر) أي: المراد بالتثبيت في الآخرة هو عند سؤال الملكين في القبر، وأما التثبيت في الحياة الدنيا فتثبيتهم بالخير والعمل الصالح. رواه ابن جرير عن قتادة وطاووس ورجحه. وعليه أكثر المفسرين فيها نعلم. وروى عن البراء بن عازب من طرق: التثبيت في الحياة الدنيا: عند سؤال الملكين، أي: ويكون المراد بالتثبيت في الآخرة على هذا القول: التثبيت في المحشر. وعلى كل قول اتفقوا على أن هذه الآية في سؤال القبر. كها دل على ذلك حديث الشيخين الذي أشار إليه المفسر عن البراء بن عازب وعَلَيْنَهُ أن رسول الله على قال: «المسلم إذا سئل في القبر أشهد أن لا إله إلا الله، وأن عمدًا رسول الله، فذلك قوله: «يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة...» [«فتح الباري» (٨/ ٢٢٩)]، وسؤال القبر من معتقدات أهل السنة والجاعة خلافًا للمعتزلة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تنظر) فسر به الإفادة أن ﴿ تَرَ ﴾ ضمن معنى (تنظر)، ولذا عدّي بـ ﴿ إِلَّ ﴾.



هم كفار قريش (١) ﴿وَأَعَلُوا ﴾ أنزلوا ﴿قَوَمَهُم ﴾ بإضلالهم إياهم ﴿دَارَ ٱلْبَوَارِ

(٣) - ﴿ جَهَنَّمَ ﴾ عطف بيان (٢) ﴿يَصْلَوْنَهَا ﴾ يدخلونها ﴿وَيِئْسَ ٱلْقَرَادُ (٣) لَهُ المقر هي (٣).

﴿ وَجَعَلُواْ بِلَهِ أَندَادًا ﴾ شركاء ﴿ لِيَضِلُواْ ﴾ بفتح الياء وضمها ﴿ عَن سَبِيلِهِ ۗ ﴾ دين الإسلام ﴿ قُلُ ﴾ لهم ﴿ تَمَتَّعُواْ ﴾ بدنياكم قليلًا ﴿ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ ﴾ مرجعكم ﴿ إِلَى النَّادِ ﴿ آ﴾.

﴿ قُل لِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا (٥٠ الصَّلَوةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا

<sup>(</sup>۱) قوله: (هم كفار قريش). روي ذلك عن ابن عباس، وعلي، ومجاهد، وسعيد بن جبير وغيرهم. كما في ابن جرير. قال ابن كثير: «والمعنى يعم جميع الكفار، فإن الله تعالى بعث محمدًا على رحمة للعالمين، ونعمة للناس، فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة، ومن ردها وكفرها دخل النار». اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عطف بيان) أي: لـ ﴿ دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴿ ﴾ ، أو بدل منها، وجملة ﴿ يَصَّلَوْنَهَ ۗ ﴾ استئنافية أو حالية، ويجوز كون ﴿ جَهَنَّم ﴾ مفعولًا لفعل محذوف يفسره ﴿ يَصَّلَوْنَهَ ۗ أَ ﴾ على باب الاشتغال، فلا يكون للجملة ﴿ يَصَّلَوْنَهَ ۖ ﴾ على من الإعراب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هي) قدره ليكون مخصوصًا بالذم. والقرار مصدر بمعنى: مكان القرار، فيكون فيه نوع مجاز مرسل، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بفتح الياء...) قراءتان: بالفتح: ﴿لِيَضِلُّواْ﴾: مضارع "ضلّ» الثلاثي المجرد: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، ورويس. وبالضم: ﴿لَيُضِلُّواْ﴾: مضارع "أضلً" الثلاثي المذيد: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿ يُقِيمُوا ... ﴾. مجزوم على أنه جواب الأمر ﴿ قُل ﴾، ويكون المراد بالعباد: =

وَعَلَانِيَةً مِن قَبَلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ ﴾ فداء (١) ﴿فِيهِ وَلَا خِلَلُ ﴿ اللَّهُ مُحَالَّة (١)، أي: صداقة تنفع، هو يوم القيامة.

( الله عَلَقُ الله عَلَقَ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ بِهِ عِن الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ أَلْفُلْكَ ﴾ السفن ( الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ أَلْفُلْكَ ﴾ السفن ( الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُّ أَلْفُلْكَ ﴾ السفن ( الحمل ﴿ إِلَمْرِقِ \* بإذنه ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَدَرُ ( ) .

(الله عَلَى الله عَلَ

الله ﴿ وَمَاتَنكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ (٥) ﴿ على حسب مصالحكم ﴿ وَإِن

الممتثلون، ليترتب إقامة الصلاة، وما ذكر بعدها عن قول النبي ﷺ لهم بذلك. أي: إذا
 قلت لهم ذلك يقيموا... ومقول القول محذوف دل عليه الجواب: أي: قل لهم: أقيموا
 الصلاة...، ويجوز كون ﴿يُقِيمُوا ﴾ مجزومًا بلام الأمر المقدر. وذكر الوجهين: البيضاوي.

<sup>(</sup>١) قوله: (فداء) فسر به ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (مُخالة) بضم الميم وتشديد اللام، مصدر «خاللتُ فلانًا»، مخالّة، وخِلالًا. أفاده ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (السفن). ﴿ أَلَفُلُكَ ﴾ -بضم اللام وسكونها-: السفينة، يطلق على الواحد والجمع. ويذكر ويؤنث، كما تقدم في سورة البقرة (١٦٤). والقراءة هنا بسكون اللام باتفاق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (في فلكهم) بفتح الفاء واللام، أي: سمائهما ومدارهما، كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ فِي مَلَكِ يَسْبَكُونَ ﴿ الْأَنبِياء: ٣٣].

<sup>(</sup>٥) ﴿ يَن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ﴾ . ﴿ يَن ﴾ : تبعيضية على ما قاله ابن جرير. والمعنى: وآتاكم مع إنعامه عليكم من تسخير هذه الأشياء من كل شيء سألتموه شيئًا. وقيل: ﴿ يَن ﴾ زائدة، مؤكدة. أي: وآتاكم كل شيء سألتموه حسب مصالحكم، وإليه يشير قول المفسر. وقيل: في الآية اكتفاء. والمعنى: وآتاكم من كل ما سألتموه ومما لم تسألوه. نقله القرطبي.



تَعُدُّوا نِمْنَتَ اللهِ ﴾ بمعنى: إنعامه (١) ﴿لاَ تُحْصُوهَا أَ ﴾ لا تطيقوا عدها ﴿إِنَ الْإِنسَانَ ﴾ الكافر (١) ﴿لَظَ أُومٌ كَفَارٌ ﴿ اللهُ كثير الظلم لنفسه بالمعصية، والكفر لنعمة ربه.

( حَوَى اذكر ﴿إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْمَلُ هَلَذَا البَّلَدَ ﴾ مكة ﴿ عَامِنَا ﴾ ذا أمن، وقد أجاب الله دعاء ه ( على محمله حرمًا لا يسفك فيه دم إنسان، ولا يظلم فيه أحد، ولا يصاد صيده، ولا يتخلى خلاه ﴿ وَالجَنُبُنِي ﴾ بَعِّدْني ﴿ وَبَنِيَ ( عَن عَن الله ﴿ وَالْجَنُبُنِي ﴾ بَعِّدْني ﴿ وَبَنِيَ ( عَن عَن الله ﴿ الله ﴿ وَالله َ الله ﴿ الله َ الله ﴿ وَالله َ الله َ الله ﴿ وَالله َ الله ﴿ وَالله َ الله ﴿ وَالله َ الله َ الله وَالله َ الله وَالله َ الله وَالله وَلَا وَالله وَالله وَالله وَالله وَوَالله وَالله وَاللّه وَالله وَا

﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ ﴾ أي: الأصنام ﴿ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ ﴿ بعبادتهم لها ﴿ فَنَن يَعِنِي ﴾ على التوحيد ﴿ فَإِنَّهُ مِنِيً ﴾ من أهل ديني ﴿ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ

<sup>(</sup>۱) قوله: (إنعامه): النعمة تطلق على المنعم به، وعلى الإنعام فيكون اسم مصدر، وبه فسر المفسرين المفسر، ويمكن أن يراد بها المعنى الأول، أي: المنعم به، كها يقتضيه كلام بعض المفسرين كالقرطبي، ومعناهما متقارب، وعلى كل حال يفيد أن المفرد المضاف إلى المعرفة عما يفيد العموم، كها يفيده الجمع المضاف إلى المعرفة، وقد أشار إلى ذلك القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الكافر) أشار به إلى أن الإنسان عام مراد به الخصوص. ويجوز كون «أل» فيه عهدية، والإشارة إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرًا. كما يقتضيه كلام ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وقد أجاب الله...) كما تقدم في سورة البقرة (١٣٦).

<sup>(</sup>٤) وقوله تعالى: ﴿وَبَيْنَ ﴾. قال مجاهد: «فلم يعبد أحد من بنيه صنيًا». وقال القرطبي: «أراد بنيه من صلبه، وهم ثمانية؛ فلم يعبد أحد منهم صنيًا».اهـ.

وأشار المفسر بقوله: (عن) إلى حذف حرف الجر، وهو مطرد مع «أن» و«أنّ»، كما تقدم.

والصنم: التمثال المصور، وما لم يصور فهو وثن. كما أشار له ابن جرير.

تَحِيرٌ ١٠٠٠) هذا قبل علمه أنه تعالى لا يغفر الشرك(١٠٠).

("" - ﴿ رَبَّنَا إِنِيّ أَسَكَنتُ مِن ذُرِيّتِي ﴾ أي: بعضها (")، وهو إسماعيل مع أمه هاجر ﴿ بُوَادٍ غَيْرِ ذِى زَرْعٍ ﴾ هو مكة ﴿ عِندَ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ ﴾ الذي كان قبل الطوفان (") ﴿ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَأَجْعَلَ أَفْعِدَةً ﴾ قلوبًا ﴿ مِن النَّاسِ تَهْوِى ﴾ تميل وتَحِنُ ﴿ إِلَيْهِمْ ﴾. قال ابن عباس (١): «لو قال: أفئدة الناس؛ لحنت إليه فارس

فائدة: قال القرطبي: «لا يجوز لأحد التعلق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مضيعة اتكالًا على العزيز الرحيم، واقتفاءً بإبراهيم عَلَيْوَالسَّكُمُ، كما تقول غلاة الصوفية، فإن إبراهيم فعل ذلك بأمر الله ووحيه...اهـ. بتصرف يسير.

<sup>(</sup>١) قوله: (هذا قبل علمه...) نقله القرطبي بدون عزو، ونقل عن مقاتل: «ومن عصاني فيها دون الشرك».

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: بعضها) أفاد به أن ﴿مِن ﴾ للتبعيض.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الذي كان قبل الطوفان) يشير به أن هذا الدعاء كان قبل بناء الكعبة حين ما أسكن هاجر وإسهاعيل في مكة، كها ثبت ذلك في "صحيح البخاري" في حديث طويل، ويكون البيت الحرام معلومًا عند إبراهيم بالوحي، كها أشار له القرطبي، وقد تقدم شيء مما يتعلق به في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ النَّاسِ ﴾ [آل عمران: ٩٦]. وفي حديث البخاري عن ابن عباس: «أن إبراهيم وضع هاجر وإسهاعيل وهو رضيع بمكة، وليس هناك أحد، ثم رجع فتبعته هاجر أم إسهاعيل، فقال: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، فقالت له ذلك مرارًا، فلم يلتفت، فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم، فقالت: إذًا لا يضيّعنا، ثم رجعت، وانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية استقبل بوجهه البيت، ودعا بهذه الدعوات... ملخصًا إلى آخر الحديث. ومن ذلك يعلم أن ما ذهب إليه ابن كثير من أن هذا الدعاء كان بعد بناء البيت قول غير قويّ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قال ابن عباس:...) رواه ابن جرير.



والروم، والناس كلهم»، ﴿وَأَرْزُقَهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ وَقَد فَعَلَ بِنَقَلِ الطَائف إليه (١).

(\*\*) - ﴿رَبِّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِى ﴾ نسر ﴿ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللّهِ مِن ﴾ زائدة (\*\*) ﴿ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللّهِ مِن ﴾ زائدة (\*\*) ﴿ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللّهِ مِن ﴾ زائدة (\*\*) ﴿ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللّهُ مِن ﴾ زائدة (\*\*) ﴿ وَمَا نُعْلِنُ وَمِا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللّهُ مِن ﴾ زائدة (\*\*) ﴿ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللّهُ مِن ﴾ زائدة (\*\*) ﴿ وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَعْلِنُ أَنْ يَكُونُ مِن كلامه تعالى أو كلام إبراهيم (\*\*\*).

( الْحَمَّدُ يَلِمُ اللَّذِي وَهَبَ لِي ﴾ أعطاني ﴿عَلَى ﴾ مع ﴿الْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ ﴾ وُلِدَ وله مائة واثنتا عشرة سنة ﴿إِنَّ وَلِدَ وله مائة واثنتا عشرة سنة ﴿إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَآءِ ( ) .

﴿ وَرِبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَوْةِ وَ ﴾ اجعل (٥) ﴿ مِن ذُرِّيَّتِيٍّ ﴾ من يقيمها، وأتى

<sup>(</sup>١) وقوله: (وقد فعل ...) أي: نقل الطائف من فلسطين إلى مكان الطائف. رواه ابن جرير. وتقدم في تفسير سورة البقرة الآية (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) قوله: (زائدة) أي: إعرابًا ومؤكدة لعموم النفي معنّى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يحتمل أن يكون) أي: قوله تعالى: ﴿ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللّهِ مِن شَى وَ كَا يَحْمل كونه من كلام الله وكونه من تتمة كلام إبراهيم. ذكر الاحتمالين القرطبي وغيره. ولو قال المفسر: «وكلام إبراهيم» بدل «أو» لكان أولى؛ لأنه يتعين العطف بالواو بعد احتمل، واشترك، ونحوهما، مما لا يستغنى المعطوف عليه من المعطوف، كما فصله النحاة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ولد وله تسع...) نقل ذلك القرطبي عن ابن عباس. قال: «ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة، وإسحاق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (﴿وَ﴾ اجعل..) أفاد بالتقدير أن ﴿وَمِن ذُرِّيَّةِ ﴾ معطوف على ياء المتكلم في ﴿ اَجْعَلْنِي ﴾ و ﴿ مِن ﴾ تبعيضية، والمفعول الثاني لـ «اجعل» المقدرة محذوف قدره المفسر بقوله: (من يقيمها). و ﴿ وَهُمَا وَ هُمُا وَ هُمُوا وَ هُمُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَهُمُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَلَا مُنْ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُو

بـ «مِن » لإعلام الله تعالى له أن منهم كفارًا ﴿رَبُّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءً ﴿ اللَّهُ المذكور.

(1) - ﴿ رَبِّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَى ﴾ هذا قبل أن يتبين له عداوتهما لله عَنَّقِجَلَّ (۱)، وقيل: أسلمت أمه. وقرئ (۲): «وَلِوَلِدِي» مفردًا و«وَلَدَيَّ» ﴿وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ﴾ يثبت ﴿الْحِسَابُ (1) ﴾. قال تعالى:

(الله عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ الكافرون من أَهُ عَلَا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ الكافرون من أهل مكة ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ ﴾ بلا عذاب ﴿لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَدُرُ (الله) له لهول ما ترى. يقال: شخصَ بصرُ فلان (٢)، أي: فتحه فلم يغمضه.

<sup>(</sup>۱) قوله: (هذا قبل أن يتبين...) أي: الدعاء لوالديه بالمغفرة قبل أن يتبين... كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَاكَ آسَيّغْفَارُ إِبْرَهِيمَ...﴾ [التوبة: ١١٤]، وهكذا قاله القرطبي، ثم نقل عن القشيري: «ولا يبعد أن تكون أمّه مسلمة؛ لأن الله تعالى ذكر عذره في استغفاره لأبيه دون أمّه». اهـ. وإلى ذلك أشار المفسر بقوله: (وقيل: أسلمت أمّه).

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقرئ) هذه قراءة شاذة. عزاها القرطبي إلى سعيد بن جبير. وقيل: أراد بالوالدين: آدم وحواء. كما أن ﴿وَلَدَيَّ ﴾ قراءة شاذة عزاها القرطبي إلى إبراهيم النخعي ويجيى بن يعمر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (يقال: شخَصَ بصرُ فلان). كذا ذكره القرطبي، وعزاه إلى الفراء.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مسرعين). قاله الحسن، وقتادة، وابن جبير. يقال: أهطع: أسرع. كما قال تعالى: ﴿ تُهْلِمِينَ إِلَى ٱلدَّامِ ﴾ [القمر: ٨].

<sup>(</sup>٥) قوله: (رافعي). قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، والضحاك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (خالية من العقل...). بمثله روي عن ابن عباس، قال: «ليس فيها شيء من الخير؛ =



(الله ﴿ وَأَنَذِهِ ﴾ خَوِّفْ يا محمد (١) ﴿ اَلنَّاسَ ﴾ الكفار ﴿ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَدَابُ ﴾ هو يوم القيامة ﴿ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ كفروا ﴿ رَبِّنَا آخِرْنَا ﴾ بأن تردنا إلى الدنيا ﴿ إِلَىٰ أَجَلِ فَرِبِ غَيْبُ دَعْوَتَكَ ﴾ بالتوحيد ﴿ وَنَشَيعِ ٱلرُّسُلُ ﴾ فيقال لهم توبيخًا (١): ﴿ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم ﴾ حلفتم ﴿ مِن قَبْلُ ﴾ في الدنيا ﴿ مَا لَكُم مِن ﴾ زائدة ﴿ زَوَالِ (الله ﴾ عنها إلى الآخرة (١).

( وَسَكَنتُم ﴾ فيها ( ) ﴿ وَسَكَنتُم ﴾ فيها ( ) ﴿ فِي مَسَاكِنِ ٱللَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُم ﴾ بالكفر من الأمم السابقة ﴿ وَبَرَيْنَ كَلَ لَكُمُ أَكُمُ مَكُمُ الْأَمْثَ اللَّهُ فَكُلُنَا بِهِمْ ﴿ ( ) من العقوبة، فلم تنزجروا ﴿ وَضَرَبْنَا ﴾ بينا ﴿ لَكُمُ ٱلْأَمْثَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

الله ﴿ وَقَدْ مَكُرُوا ﴾ بالنبي ﷺ ﴿مَكْرَهُمْ ﴾ حيث أرادوا قتله، أو

فهي كالخربة». وروى ابن جرير عن مرة بن كعب من طرق: «متخرقة لا تعي شيئًا».
 وروى عن قتادة: «هواء ليس فيها شيء خرجت من صدورهم فنشبت في حلوقهم».

<sup>(</sup>١) قوله: (خوف يا محمد...) أفاد أن الخطاب للنبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فيقال لهم...). أفاد أن قوله ﴿أَوَلَمْ تَكُونُوا ﴾ الجملة في محل نصب مقول لقول محذوف. الهمزة للاستفهام التقريعي والواو عاطفة، كها تقدم نظيره مرارًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عنها إلى الآخرة) أي: مالكم الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، ولا تموتون... كما قاله مجاهد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فيها) أي: في الدنيا.

<sup>(</sup>٥) قوله تعالى: ﴿ وَبَبَيْنَ لَكُمْ ﴾. فاعل ﴿ وَبَبَيْنَ ﴾ ضمير مستتر، أي: تبين لكم شأنهم. و ﴿ يَنَكُ ﴾ في محل نصب حال أو مفعول مطلق. أي: أيّ حال أو أيّ فعل فعلنا بهم. ويمكن كون فاعله: جملة ﴿ يَنَكُ فَمَلّنَا بِهِمْ ﴾، وتكون في تأويل مصدر. والمعنى: تبين لكم كيفية فِعْلِنَا بهم. ويكون ﴿ يَنَكُ ﴾ معلقة لـ ﴿ وَبَيَنِّكَ ﴾ عن عمله فيها.

تقييده، أو إخراجه (١) ﴿ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ ﴾ أي: علمه أو جزاؤه ﴿ وَإِن ﴾ ما ﴿ كَانَ مَكْرُهُمْ ﴾ (١) عظم ﴿ لِنَرُولَ مِنهُ ٱلْحِبَالُ ﴿ ). المعنى: لا يعبأ به

(۱) قوله: (حيث أرادوا...). أخذ المفسر معنى المكر الذي ذكره من قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِللللَّا اللللَّا الللللَّاللَّلْمُ اللَّهُ الل

وقد روى ابن جرير عن علي رَحَوَلَكَهُ أَن الآية في نمرود الذي حاج إبراهيم في ربه، أخذ نسرين وربط صندوقًا برجلها، وصعد فيه على الهواء كأنه يحاج من في السهاء... إلى آخر القصة. فإن كانت صحيحة فالمراد بالضمير في ﴿مَكَرُوا ﴾ الذين ظلموا أنفسهم في الآية السابقة.

### (٢) قوله: (﴿ وَإِن ﴾ ما ﴿ كَاكَ مَكْرُهُمْ ﴾. ذكر هنا تفسيرين على قراءتين:

الأولى: كسر اللام في ﴿لِنَزُولَ ﴾، وهي قراءة الجمهور -غير الكسائي-، وعلى هذا تكون ﴿إِن ﴾ نافية، واللام لام الجحود، والفعل ﴿لِنَزُولَ ﴾ منصوب بـ «أن» مضمرةً. والمعنى: لم يكن مكرهم كبيرًا بحيث تزول منه الجبال، بل هي ثابتة، والجبال: إما حقيقة، أو مجاز، بمعنى الشريعة. كها قال المفسر، وكها ذكره القرطبي وغيره.

والتفسير الثاني: على قراءة الكسائي: بفتح اللام ﴿لَتَزُولُ﴾، فعلى هذا تكون ﴿إِن﴾ مخففة من الثقيلة، واللام لام الابتداء الفارقة. والمعنى: قد عظم مكرهم حتى كادت الجبال تزول، كها قال تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَوْتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ﴾، ولا منافاة بين المعنيين؛ لأن مكرهم كان عظيمًا في نفسه، وفي نظرهم، ولكن لم يؤثر شيمًا؛ لأنه بالنسبة إلى قدرة الله تعالى ليس بشيء. وهذا حاصل ما ذكره المفسر.

فقوله: (وفي قراءة...) وهي قراءة الكسائي. بفتح اللام: ﴿لَتَزُولُ﴾.



ولا يضر إلا أنفسهم. والمراد بـ«أَلِجَبَالُ» هنا، قيل: حقيقتها، وقيل: شرائع الإسلام المشبهة بها في القرار والثبات، وفي قراءة: بفتح لام «لَتَزُولُ» ورفع الفعل، فـ«إن» مخففة، والمراد تعظيم مكرهم. وقيل: المراد بالمكر كفرهم، ويناسبه على الثانية (۱): «تَكَادُ السَّمَوْتُ يَنْفَطِرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلأَرْضُ وَقَخِرُ الجِبالُ هَدًّا (١٠)» [مريم: ٩٠]، وعلى الأولى ما قرئ (٢): «وَمَاكانَ».

﴿ فَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ نُخْلِفَ وَعْدِهِ لَهُ لَهُ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ بالنصر ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ﴾ غالب لا يعجزه شيء ﴿ ذُو آنِنِقَامِ ﴿ ﴾ ممن عصاه.

اذكر ﴿ يَوْمَ تُبَدِّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوٰتُ ﴾ هو يوم القيامة، فيحشر

(۱) وقوله: (ويناسبه على الثانية...) أي: يناسب كون المراد بالمكر كفرهم وشركهم على القراءة الثانية: وهي قراءة الكسائي بفتح اللام. يناسبه قوله تعالى: ﴿ تَكَادُ السَّمَوَتُ ﴾؛ ففيه بيان أن كفرهم عظيم بحيث كادت السموات أن ينفطرن... فهذا يناسب استعظام مكرهم المستفاد من كون ﴿إن ﴾ مخففة. كها تقدم.

<sup>(</sup>۲) وقوله: (وعلى الأول...) أي: على الوجه الأول وهو كون ﴿إِنَ الْفية، واللام لام المحود، والمعنى الإجمالي استصغار مكرهم، يناسبه قراءة ﴿وَمَاكَانَ مَكْرُهُمْ ﴾ مكان ﴿وَإِن كَاكَ ﴾ ففيها تصريح بالنفي. وهي قراءة شاذة كها أشار إليه المفسر بقوله: (قرئ).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ يُخْلِفَ وَعْدِهِ وَ رُسُلَهُ مَ ﴾ . ﴿ يُخْلِفَ ﴾ : اسم فاعل مضاف إلى المفعول الثاني . وهو ﴿ وَعْدِهِ . ﴿ وَالمفعول الأول : ﴿ رُسُلَهُ مَ ﴾ . قدم المفعول الثاني للأهمية ، وفيه إشارة إلى أنه لا يخلف المبعاد أصلًا. أفاده بعض المفسرين ، ويمكن كون ﴿ رُسُلَهُ مَ ﴾ مفعولًا لـ ﴿ وَعُدِهِ . ﴾ . كما أشار إليه القرطبي .

الناس على أرض بيضاء نقية، كما في حديث «الصحيحين» (١). وروى مسلم حديث: «سئل النبي ﷺ: أين الناس يومئذ؟ قال: «على الصراط» (٢)، ﴿وَبَرَزُوا ﴾ خرجوا من القبور ﴿يِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ اللهِ ﴾.

(الله) - ﴿ وَتَرَى ﴾ يا محمد: تبصر ﴿ الْمُجْرِمِينَ ﴾ الكافرين ﴿ يَوْمَبِنْ مُقَرَّنِينَ ﴾ مشدودين مع شياطينهم (٢) ﴿ فِي ٱلْأَصْفَادِ (الله) ﴾ القيود أو الأغلال (١).

(0) - ﴿ سَرَابِيلُهُم ﴾ قُمُصهم (٥) ﴿ مِن قَطِرَانِ ﴾؛ لأنه أبلغ لاشتعال النار (٢)

<sup>(</sup>۱) قوله: (كما في حديث «الصحيحين»...) أي: البخاري ومسلم، عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله على: «يُحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقيّ، ليس فيها معلم لأحد».اه. [«فتح الباري» (۲۱۹ / ۳۷۹)، رقم الحديث (۲۱۵ ۲)، ومسلم (٤/ ۲۱۵)]. عفراء: بيضاء مشوبة بحُمْرة، كقرصة النقي: كرغيف مصنوع من دقيق خالص من الغش والنخالة.

<sup>(</sup>٢) قوله: («على الصراط»). وفي رواية لمسلم في حديث طويل: قال رسول الله ﷺ: «هم في الظلمة دون الجسر».اهـ.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (مشدودين مع شياطينهم) ذكره القرطبي دون عزو، حيث قال: «وقيل: يقرن كل كافر مع شيطان في غُلّ». بيان قوله: ﴿ الْحَشْرُوا اللَّذِينَ ظَلَمُوا وَازْوَبَحَهُم ﴾ [الصافات: ٢٢]، يعنى: قرناءهم من الشياطين.

<sup>(</sup>٤) قوله: (القيود والأغلال). كما قاله قتادة. وفسر به القرطبي وغيره، والأصفاد: جمع صَفَد أو صَفْد –بفتح الفاء أو سكونها–: القيد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قمصهم). قاله ابن زيد. والسرابيل: جمع سِربال، وقال ابن كثير: «أي: ثيابهم التي يلبسونها من قطران». اه. والقطران: سائل يتخذ من بعض الأشجار، سريع الاتقاد، أسود اللون، كما يعلم من «المنجد» وغره.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لأنه أبلغ...) نقله القرطبي عن الحسن. وروى ابن جرير عن ابن عباس، وقتادة: «القطران: النحاس».



### ﴿وَتَغْشَىٰ ﴾ تعلو ﴿وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞﴾.

﴿ لِيَجْزِى ﴾ متعلق بـ (بَرَرُواْ) ﴿ اللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَا كَسَبَتْ ﴾ من خير وشر ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ آ﴾ يحاسب جميع الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا(١)، لحديث بذلك.

﴿ هَذَا ﴾ القرآن ﴿ بَلَنَةٌ لِلنَّاسِ ﴾ أي: أنزل لتبليغهم (٢) ﴿ وَلِيُمْنَدُوا بِهِ عَلَيْمَا مُوا ﴾ أي: الله ﴿ لِللهُ وَحِدُ وَلِيدَ كُرَ ﴾ بإدغام التاء وَلِيمَلَمُوا ﴾ بها فيه من الحجج ﴿ أَنَمَا هُوَ ﴾ أي: الله ﴿ لِللهُ وَحِدُ وَلِيدً كُرَ ﴾ بإدغام التاء في الأصل في الذال (٣): يتعظ ﴿ أُولُوا ٱلأَلْبَنِ ﴿ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



<sup>(</sup>١) قوله: (يحاسب...) كما تقدم في سورة البقرة الآية (٢٠٢)، وآل عمران وغرهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أنزل لتبليغهم). أفاد به أن قوله ﴿وَلِيُنذَرُوا ﴾ معطوف على ﴿ بَلَنَةٌ ﴾؛ لما فيه من معنى التعليل. والإله في الآية بمعنى مستحق العبادة. وراجع تفسير آية الكرسي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بإدغام التاء في الأصل ...) أي: فأصله: وليتذكر، أدغمت التاء في الذال.



# و ١٥- سورة الحِجْر

#### مكية (١)، وآياتها تسع وتسعون آية

#### بِسْمِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيدِ

﴿ الرَّ ﴾ الله أعلم بمراده بذلك ﴿ تِلْكَ ﴾ أي: هذه الآيات (٢) ﴿ اَينتُ الْكِيَاتِ (٢) ﴿ اَينتُ الْكِيَانِ اللهُ ﴿ اللهِ اللهِ

👚 ﴿ رُبَّمَا﴾ بالتشديد والتخفيف (١) ﴿يَوَدُّ﴾ يتمنى ﴿ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

(١) قوله: (مكية) أي: كلها. ولم أجد في ذلك اختلافًا.

- (٢) قوله: (أي: هذه...) أشار به إلى أن الإشارة هنا للقريب، وجيء بـ ﴿تِلْكَ ﴾ للتعظيم. كما فسر ابن جرير: «يعني: هذه الآيات».
- (٣) قوله: (القرآن). تفسير لـ ﴿ ٱلْكِتَبِ ﴾، وعلى هذا يكون العطف في ﴿ وَقُرْءَانِ تُمِينِ ﴾ عطف تفسير. وقد حكى القرطبي القول بأن المراد بـ ﴿ ٱلْكِتَبِ ﴾: «القرآن». وروى ابن جرير عن مجاهد: « ﴿ ٱلْكِتَبِ ﴾: التوراة والإنجيل»، فيكون العطف عطف مغايرة، ويكون «أل» في ﴿ ٱلْكِتَبِ ﴾ للجنس.
- (٤) قوله: (بالتشديد...) قراءتان: بالتخفيف: ﴿ رُبُّكَا ﴾: قراءة نافع، وعاصم، وأبي جعفر. وبالتشديد: ﴿رُبَّكَا ﴾: قراءة الباقين. وهما لغتان. قاله القرطبي، وابن جرير، وغيرهما.

و «رُبَّ» حرف جر شبيه بالزائد، ولا يحتاج إلى متعلق، وقد بينا ذلك في «رسالة الاستثناء»، وإذا دخلت على الفعل، فيقال في الاستثناء»، وإذا دخلت على الفعل، فيقال في الإعراب: ﴿ رُبَعًا ﴾: كافة ومكفوفة، و ﴿يَوَدُّ ﴾: فعل مضارع... ويحتمل كون «ما» مصدرية. فيكون المصدر المؤول في محل جر بـ «رُبّ»، كما يحتمل كونها نكرة موصوفة، =



يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين ﴿لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ وَ ﴿رُبَّ ﴾ و ﴿رُبَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

(الله الم الله الكفار يا محمد ﴿ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ ﴾ بدنياهم ﴿ وَيُلْهِمِ ﴾ يشغلهم ﴿ اَلْأَمَلُ ﴾ بطول العمر وغيره عن الإيمان ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (الله عَاقِبة أمرهم، وهذا قبل الأمر بالقتال (٢).

فهي في محل جرّ، وجملة ﴿يَوَدُ ﴾ في محل جر نعت لـ«ما». والمعنى: ربّ شيء يوده الذين
 كفروا. و ﴿لَوْ ﴾ هنا مصدرية، لتقدم «ودّ» عليها.

<sup>(</sup>۱) قوله: («ورُبّ» للتكثير). «رُبّ» تفيد التكثير كثيرًا، والتقليل قليلًا. كها ذكره النحاة. وقد نسرت هنا على الوجهين كها قاله المفسر. وذكرهما القرطبي وغيره. وقد روى ابن جرير عن أنس، وابن عباس: «يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين في النار، قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون في الدنيا؟ قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته؛ فيخرجهم، فذلك حين يقولون: ﴿ رُبَّما يَوَدُّ ٱلَّذِينَ صَحَمْ مَا كُنْ السلف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهذا قبل الأمر...) أي: فتكون منسوخة بآية السيف. قاله القرطبي. وقال: «هذا تهديد لهم»، و﴿وَيُلْهِ هِمُ ﴾ مضارع «ألهى» مجزوم بحذف الياء، و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به، والميم للجاعة، و﴿ٱلْأَمَلُ ﴾: فاعل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (زائدة): أي: إعرابًا ومفيدة للتوكيد معنّى. وكذلك في الآية التالية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أريد أهلها) أي: فيكون من المجاز المرسل من إطلاق المحل وإرادة الحال.

﴿ مَّا تَسْبِقُ مِنْ ﴾ زائدة ﴿أُشَةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْجِرُونَ ﴿ ﴾ يتأخرون عنه (١).

( ﴿ وَقَالُوا ﴾ أي: كفار مكة للنبي ﷺ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِى نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ ﴾ القرآن في زعمه (٢) ﴿ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ( ) ﴾.

﴿ لَوْ مَا ﴾ هلا (٣) ﴿ تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتَهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ﴾ في قولك: إنك نبي، وإن هذا القرآن من عند الله.

﴿ قَالَ تَعَالَى: ﴿ مَا تَنَزَّلُ ﴾ فيه حذف إحدى التائين ﴿ اَلْمَلَتَ بِكُهُ إِلَّا مِاللَّهُ وَمَا كَانُواْ إِذًا ﴾ أي: حين نزول الملائكة بالعذاب ﴿ وَمَا كَانُواْ إِذًا ﴾ أي: حين نزول الملائكة بالعذاب ﴿ وَمَا كَانُواْ إِذًا ﴾ أي: حين نزول الملائكة بالعذاب ﴿ وَمَا كَانُواْ إِذًا ﴾ أي: حين نزول الملائكة بالعذاب ﴿ وَمَا كَانُواْ إِذًا ﴾ أي: حين نزول الملائكة بالعذاب ﴿ وَمَا كَانُواْ إِذًا ﴾ أي: حين نزول الملائكة بالعذاب ﴿ وَمَا كَانُواْ إِذًا ﴾ أي: حين نزول الملائكة بالعذاب ﴿ وَمَا كَانُواْ إِذًا ﴾ أي: حين نزول الملائكة بالعذاب ﴿ وَمَا كَانُواْ إِذًا ﴾ أي: حين نزول الملائكة بالعذاب ﴿ وَمَا كَانُواْ إِذَا ﴾ أي: حين نزول الملائكة بالعذاب ﴿ وَمَا كَانُواْ إِذَا ﴾ أي: حين نزول الملائكة بالعذاب ﴿ وَمَا كَانُواْ إِذَا ﴾ أي المنابق المنابق

﴿ إِنَّا غَتُنُ ﴾ تأكيد لاسم «إن»، أو فصل (١) ﴿ فَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ ﴾ القرآن

(٢) قوله: (في زعمه) قيد به؛ لأن المشركين القائلين ذلك لا يعتقدون بأن القرآن ذكر.

(٣) قوله: (هلا). أفاد أن ﴿ لَّوْ مَا ﴾ حرف تحضيض.

(٤) قوله: (فيه حذف...). أي: فأصله: «ما تَتَنزَّلُ» مضارع «تَنزَّلَ»، حذفت إحدى التاءين، وهذا الحذف جائز. وهذا على قراءة الجمهور، و ﴿الْمَكَمِّكَةُ ﴾ بالرفع فاعل.

وقرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: ﴿مَا نُنَزِّلُ﴾ بالنون، وبالبناء للفاعل: ونصب ﴿الْمَلَتِكِكَةَ ﴾، فيكون الفعل مضارع «نزَّل».

وقرأ شعبة: ﴿ مَا تُنَزَّلُ ﴾: بالتاء وبالبناء للمفعول، ورفع ﴿ ٱلْمَلَتِكُمُّ ﴾ على أنه نائب فاعل.

(٥) قوله: (أي: حين نزول...) تفسير للمراد بـ﴿إِذَا ﴾. و ﴿إِذَا » ظرف في محل نصب، والتنوين عوض عن الجملة المضاف إليها، أي: إذا نزلت الملائكة.

(٦) قوله: (تأكيد...) فيكون في محل نصب.



## ﴿ وَإِنَّا لَهُ لَكَ فِظُونَ ١٠٠٠ ﴾ من التبديل والتحريف والزيادة والنقص ١١٠٠.

- ( ﴿ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مِن قَبَلِكَ ﴾ رسلًا ﴿ فِي شِيَعٍ ﴾ فِرَق (٢) ﴿ أَلْأَوَّلِينَ ﴿ ﴾.
- (الله حَلَىٰ الله الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ
- (٣) ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ إِنْ إِلَى النبي ﷺ ﴿ وَقَدْ خَلَتْ سُنَةُ ٱلْأَوْلِينَ ﴿ إِنْ الله الله الله الله الله عنديبهم بتكذيبهم أنبياءهم، وهؤلاء مثلهم.

<sup>=</sup> وقوله: (أو فصل) أي: ضمير الفصل، فليس له محل إعراب على المشهور. وفصلنا الكلام على ضمير الفصل في «الاستثناءات» وغيرها.

<sup>(</sup>۱) قوله: (من التبديل...) أفاد به أن الضمير في ﴿ لَهُ ﴾ عائد على ﴿ اَلذِكْرَ ﴾ الذي هو القرآن. وعليه جمهور المفسرين، روى ابن جرير عن قتادة، قال: «حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلًا أو ينقص منه حقًا».

وقيل: الهاء يعود للنبي ﷺ، أي: وإنا لحافظونه من أن يناله مكروه من أعدائه. نقله ابن جرير بدون عزو. وعلى كلا القولين اللام في ﴿لَهُ﴾ للتقوية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فِرَق). بكسر الفاء وفتح الراء: جمع فِرقة. أي: جماعة، يعني: أمم الأولين. قاله ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كان). أفاد بالتقدير أن الفعل المضارع ﴿ يَأْتِيمِ ﴾ بمعنى الماضي، وجيء بالمضارع للنكتة بلاغية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مثل إدخالنا...). أشار به إلى أن الجار والمجرور ﴿كَذَلِكَ ﴾ نعت لمصدر محذوف في محلّ نصب. وفي هذه الآية رد على المعتزلة والقدرية في قولهم بأن الكفر غير مقدّر من الله، ففي الآية تصريح بأنه مقدّر، كغيره من الأشياء. أفاده القرطبي.

- (ا) ﴿ وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ ﴾ في الباب(() ﴿يَعْرُجُونَ (اللهِ) يصعدون.
- ( ﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا شُكِرَتَ ﴾ سدّت (١) ﴿ أَبْصَدُرُنَا بَلْ غَنْ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ( ﴿ ﴾ يخيل لنا ذلك.
- (أ) ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا ﴾ اثني عشر ("): الحمل والثور والجوزاء

(١) قوله: (في الباب). أشار به إلى أن الضمير المجرور عائد إلى الباب، ولذا ذُكِّر، وليس عائدًا إلى السياء. وإلا لأنَّث؛ لأن السياء مؤنثة.

والضمير في ﴿فَظَلُّوا ﴾ عائد إلى الكفار في قول الحسن وغيره.

والمعنى: لو صعدوا إلى السهاء وشاهدوا الملكوت والملائكة لأصروا على الكفر، وقالوا هذه خيالات...

وقيل: الضمير في ﴿ظَلُوا﴾ عائد إلى الملائكة. والضمير في ﴿عَلَيْهِم ﴾ راجع إلى الكفار على كلا الوجهين.

والمعنى: لو فتح الله عليهم بابًا من السهاء فظلت الملائكة تعرج فيه، أي: يختلفون فيه جائين وذاهبين، لقالوا: إنها سكّرت أبصارنا، ورأينا شيئًا لا حقيقة لها. روي هذا المعنى عن ابن عباس وغيره، كما في ابن جرير والقرطبي.

(٢) قوله: (سدّت). قاله مجاهد، وابن جريج، والضحاك. وقال الحسن: «سحرت»، وعن ابن عباس، والضحاك: «سدت بالسحر». وكل ذلك متقارب.

وفي الآية استبعاد لإيهانهم، فلا يؤمنون حتى لو شاهدوا الآيات الظاهرة.

(٣) قوله: (اثني عشر). من هنا يبين الله تعالى دلائل قدرته لكي يستدل بها على وحدانيته وألوهيته.

والبروج: جمع بُرج، وهو المنزل. واختلف في المراد بالبروج هنا، فنقل القرطبي عن ابن عباس: «بروج الشمس والقمر، أي: منازلها»، أي: طرق تيسيران بها. وعن الحسن، =



والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدلو والحوت، وهي منازل<sup>(۱)</sup> الكواكب السبعة السيارة: المريخ وله: الحمل والعقرب، والزهرة ولها: الثور والميزان، وعطارد وله: الجوزاء والسنبلة، والقمر وله: السرطان، والشمس ولها: الأسد، والمشتري وله: القوس والحوت، وزحل له: الجدى والدلو، ﴿وَزَيَّتَنَهَا ﴾ بالكواكب ﴿لِلنَّظِرِينَ ﴿ اللَّهُ.

= وقتادة: «البروج: النجوم»، وقال عطية العوفي: «البروج هنا: قصور الحرَس». نقله ابن كثير. والمفسر مشى على القول الأول، وذلك مشهور في علم الأفلاك.

والاثنا عشر المذكورة تقاسيم لدائرة السهاء، كل قسم يعتبر برجًا، ومسير الشمس فيها بسيرها الذاتي يعتبر شهرًا، فتتم الشمس سيرها الدائرة الكاملة بمدة سنة، وتتكون الفصول الأربعة في سيرها بتلك البروج؛ فالحمل والثور والجوزاء: فصل الربيع، والسرطان والأسد والسنبلة: فصل الصيف، والميزان والعقرب والقوس: فصل الخريف، والجدي والدلو والحوت: فصل الشتاء، كها فصل في علم الأفلاك القديمة.

والكواكب السبعة السيارة: هي التي لها حركات ذاتية، فتختلف مطالعها باختلاف الأزمان والأوقات، وهي على ترتيب السلموات من السابعة إلى الأسفل: زحل، مشتري، مريخ، شمس، زهرة، عطارد، القمر، زحل في السابعة، والمشتري في السادسة، والمريخ في الخامسة، والشمس في الرابعة، والزهرة في الثالثة، والعطارد في الثانية، والقمر في الأولى. وباقي الكواكب في الفلك الثامن ليس لها حركات ذاتية عند الفلكيين القدامي. وحقيقة العلم عند الله تعالى، وليس من الواجب تطبيق الآيات على آراء الرصدين والفلكيين.

(١) وقوله: (وهي منازل...) أي: تلك البروج الاثنا عشر، منازل سير هذه الكواكب السيارة السبعة، على ما فصله. ﴿ إِلَّا ﴾ لكن (١) ﴿ مَنِ ٱسۡتَرَقَ ٱلسَّمْعَ ﴾ خطفه ﴿ فَأَنْبَعَهُۥ شِهَابُ مُبِينُ ﴿ ﴾ كوكب يضيء ويحرقه أو يثقبه أو يخبله.

﴿ وَجَعَلْنَا لَكُوْ فِهَا مَعَنِيشَ ﴾ بالياء (٤)، من الثمار والحبوب ﴿ وَ ﴾ جعلنا (٥)

(۱) قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع، كانت الشياطين تسترق السمع من السهاء فتلقيه إلى الكهان، فلما بعث رسول الله على مُنعَتْ منه، فمن استرق السمع تبعه شهاب من السهاء، فيخرقه، أي: يجرحه، أو يثقبه، أو يخبله، ولا يقتله. كها روى عن ابن عباس، وقال الحسن وطائفة: «بل يقتله». وقال ابن كثير: «من تمرد وتقدم فيهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه، فربها يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي دونه، فيأخذها ويأتي بها إلى وليه». اهد. أي: إلى الكهنة.

الخلاصة: رمي الشياطين بالشهب ثابت بالكتاب والسنة فلا يجوز تأويل ذلك عن ظاهره، كما يفعله بعض أهل العصر.

- (٢) قوله: (لئلا تتحرك...). أي: وضع الله الجبال في الأرض لئلا تتحرك الأرض بأهلها، كما قال تعالى: ﴿أَن تَمِيدَ...﴾ [النحل: ١٥]، وهو ظاهر في أن الأرض لا تتحرك بخلاف ما علمه علماء الفلك المعاصرون.
  - (٣) قوله: (معلوم مقدر). كما قاله ابن عباس، وسعيد بن جبير، وغيرهما.
- (3) قوله: (بالياء)، أي: لفظ ﴿مَعَيِشَ ﴾ بالياء، لا بالهمزة «معائش»؛ لأنه إنها تقلب حرف العلة همزة في الجمع «فعائل»، إذا كانت زائدة، نحو: صحيفة وصحائف، والياء هنا أصلية؛ لأنه من المعيشية -العيش-. فتبقى ياء، وقد تقدم في سورة الأعراف الآبة (١٠).
  - (٥) قوله: (﴿وَ﴾ جعلنا...). أفاد بالتقدير أن ﴿مَن ﴾ الموصولة معطوفة على ﴿مَعَنِيشَ ﴾.



لكم ﴿مَن لَسَتُمْ لَدُ بِرَزِقِينَ ۞﴾ من العبيد والدواب والأنعام، فإنها يرزقهم الله.

( ﴿ وَإِن ﴾ ما ﴿ مِن ﴾ زائدة (١) ﴿ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُكُ ﴾ مفاتيح خزائنه ﴿ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومِ ( ) ﴾ على حسب المصالح (٢).

(الله عنه المستنا الرّياع لَوْقِع ﴾ تلقح السحاب (الله فيمتلئ ماء ﴿ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ ﴾ السحاب ﴿ مَآءَ ﴾ مطرًا ﴿ فَأَسَقَيْنَكُمُوهُ وَمَا آنَتُ مُ لَهُ بِخَنزِنِينَ (الله أي أي: ليست خزائنه بأيديكم.

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ ثُعِّيهِ وَنُبِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ الباقون نرث جميع الخلق.

<sup>(</sup>١) قوله: (زائدة). أي: إعرابًا ومؤكدة للعموم معنّى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (على حسب المصالح). تصريح بأن لأفعال الله تعالى مصالح وحكمًا، ولم ينازع في ذلك أحد من العلماء، وهذه الآية كما قال تعالى: ﴿ ﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوّا فِي الْأَرْضِ وَلَكِينَ مُثَرِّلُ بِقَدْرِمًا يَشَاءً ﴾ [الشورى: ٢٧].

<sup>(</sup>٣) قوله: (تلقح السحاب). جرى المفسر أن «اللواقح» بمعنى الملقحات. واللواقح جمع لاقح، بمعنى ملقح هنا. والفرق بين اللاقح والملقح: اللاقح هي التي حَملت، والملقح: الذي جعل غيره حاملًا. فالريح يجعل السحاب حاملًا للهاء.. هذا ما جرى عليه المفسر، ورواه ابن جرير عن قتادة، والحسن، وإبراهيم، وبمثله عن ابن عباس. وروى عن ابن مسعود: «اللواقح بمعنى: حوامل»، أي: الرياح تحمل الماء بنفسها، قال ابن مسعود: «يرسل الله الرياح، فتحمل الماء، فتجري السحاب، فتدرّ كها تدر اللقحة، ثم تمطر».اه. فاللواقح ليست بمعنى الملقحات، واختار ابن جرير: «أن السحاب لواقح وملقحات معًا، ولقحها: حملها الماء، وإلقاحها السحاب والشجر: عملها فيه».اه. ملخصًا. وفي كلام البيضاوي ما يفيد: أن «اللواقح» من باب الاستعارة؛ لأن أصلها حمل الدابة بالجنين.

- ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ ﴾ أي: من تقدم من الخلق من لدن آدم (١)
   ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ (١) ﴾ المتأخرين إلى يوم القيامة.
  - ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ هُو يَعْشُرُهُمَّ إِنَّهُ مَكِيمٌ ﴾ في صنعه ﴿ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلَّا اللّ
- (الله ﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ آدم ﴿ مِن صَلَصَالِ ﴾ طين يابس (٢) يسمع له صلصلة، أي: صوت إذا نقر ﴿ مِّنْ حَمَالٍ ﴾ طين أسود (٣) ﴿ مَّسْنُونِ (١) ﴾ متغير (١).
- ﴿ وَٱلْجَآنَ ﴾ أبا الجن (٥)، وهو إبليس ﴿ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ ﴾ أي: قبل خلق آدم ﴿ وَالْجَاَنَ ﴾ أي: قبل خلق آدم ﴿ مِن نَارِ السَّمُومِ ﴿ أَنَ السَّامُ (١).

(۱) قوله: (أي: من تقدم...). ما قاله من تفسير المستقدمين والمستأخرين مروي عن ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وغيرهم. واختاره ابن جرير، وفي معناهما أقوال أخر، عدها القرطبي ثهانية أقوال وعزا كل قول إلى قائلها. وعلى تفسير المفسر يكون الاستفعال مجردًا عن معنى الطلب كها أشار بقوله: (من تقدم) و(المتأخرين). والله أعلم.

(٢) قوله: (طين يابس). قاله ابن عباس، وقتادة، وغيرهما. قال قتادة: «الصلصال: التراب اليابس الذي يسمع له صلصلة».اهـ. رواه ابن جرير. وقال القرطبي: «وهو قول أكثر المفسرين». وروى عن مجاهد: «الصلصال: المنتن».اهـ. من صل اللحم وأصلّ: إذا أنتن.

- (٣) وقوله: (طين أسود). تفسير ﴿حَمَلٍ ﴾. قاله ابن جرير، والقرطبي، وغيرهما.
- (٤) قوله: (متغير). أي: منتنة. رواه ابن جرير عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة.
  - (٥) قوله: (أبا الجن). تفسير للمراد بـ﴿ وَٱلْجَالَةَ ﴾. وبه فسر ابن جرير وغيره.
- (٦) قوله: (هي نار لا دخان لها...) تفسير لـ﴿ أَلِر ٱلسَّمُومِ ﴾. وعزاه القرطبي إلى ابن عباس، وعنه أيضًا: «أنها الحارة التي تقتل». رواه عنه ابن جرير أيضًا، والمسام: جمع سَمّ، ثقبة ومنافذ الجلد التي أسفل الشعور، وتقدم في سورة الأعراف: سم الخياط، أي: ثقبة الابرة، الآية (٤٠).



(\*\*) - ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُۥ ﴾ أتممته ﴿وَنَفَخْتُ ﴾ أجريت (\*\*) ﴿فِيهِ مِن رُّوحِي ﴾ فصار حيًّا، وإضافة الروح إليه تشريف لآدم ﴿فَقَعُواْ (\*\*) لَهُ سَنجِدِينَ (\*\*) ﴾ سجود تحية بالانحناء (\*).

(°)- ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمُ أَجَعُونَ ( ) فيه تأكيدان (°).

(الله عَمَّ الله عَلَمَ الله عَلَى الله عَلَ الله عَلَى الله عَلَ

<sup>(</sup>١) أفادت هذه الآية أن الله ذكر شأن آدم للملائكة وشرفه بأمر الملائكة بالسجود له قبل خلقه، وقد أشار إلى ذلك ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أجريت). تفسير للمراد بالنفخ. وهو في الأصل: إخراج الريح من الفم، وليس بمراد، قوله: (وإضافة الروح)... يعني: أن الروح خلق من خلق الله تعالى، وإضافة الخلق إلى الله تعالى تكون إضافة تشريف وتكريم، نحو: بيت الله، ناقة الله، بخلاف إضافة الصفة إلى الله، فتكون إضافة اتصاف، نحو: رحمة الله، وغضب الله، وأشار لنحوه القرطبي.

 <sup>(</sup>٣) وقوله تعالى: ﴿فَقَعُوا ﴾. الفاء واقعة في جواب ﴿ فَإِذَا ﴾. و «قعوا»: فعل أمر مسند إلى
 واو الجاعة، من: وقع، يقع.

<sup>(</sup>٤) قوله: (سجود تحية). كما تقدم في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فيه تأكيدان). وهما: ﴿كُلُّهُمْ ﴾ و﴿أَجْمَعُونَ ﴾ كما هو واضح، يفيدان المبالغة في العموم.

<sup>(</sup>٦) قوله: (هو أبو الجن). تقدم في سورة البقرة.

﴿ ﴿ وَاللَّهِ عَالَى: ﴿ يَتَالِمُلِيشُ مَا لَكَ ﴾ ما منعك ﴿ أَ﴾ ن ﴿ لَا ﴾ زائدة (١٠) ﴿ تَكُونَ مَعَ السَّنجِدِينَ ﴿ آَ﴾.

﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِلْسَجُدَ (٢) لا ينبغي لي أن أسجد ﴿ لِلِشَرِ خَلَقْتَهُ، مِن صَلْصَلِ مِنْ خَلِمَ سَنُونِ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالِمُ اللَّهُ

﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا ﴾ أي: من الجنة، وقيل: من السلموات ﴿ فَإِنَّكَ رَحِيثُرُ ﴿ اللَّهُ مَا مُطرود.

- اللُّهُ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّغَنَّ إِنَّى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللَّهِ الْجزاء.
- 👚 ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٣٠٠ أي: الناس.
  - ¬ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ ﴾.
- 🔊 ﴿ إِنَّ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞﴾ وقت النفخة الأولى.

﴿ قَالَ رَبِ مِمَا أَغُورِيْنَنِى ﴾ أي: بإغوائك لي (")، والباء للقسم، وجوابه:
 ﴿ لَأُزْرِيْنَنَ لَهُمْ فِي ٱلأَرْضِ ﴾ المعاصي ﴿ وَلَأُغْوِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>۱) قوله: (﴿ لَا ﴾ زائدة). وهذا على تفسيره بقوله: (ما منعك)، كما في آية أخرى: ﴿ مَا مَنَعَكَ اللَّهِ مَنَا نافية، والمعنى: أيّ شيء الأحراف: ١٢]، ولكن يمكن جعل ﴿ لَا ﴾ هنا نافية، والمعنى: أيّ شيء ثبت لك في عدم كونك مع الساجدين. كما قاله الصاوي. وفي بعض النسخ: ﴿ اللَّهُ لدون إظهار النون. و «أن» مصدرية، وذلك واضح.

<sup>(</sup>٢) ﴿ لِأَسَجُدَ ﴾ اللام لام الجحود، لسبق ﴿ لَمَ أَكُن ﴾، والفعل منصوب بـ «أن » مضمرة وجوبًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: بإغوائك). يعني أن «ما» مصدرية. والباء للقسم، والمصدر المؤول المجرور هو المقسم به، والتقدير: أقسم بإغوائك... ويجوز كون الباء للسببية، و ﴿ لَأُنْيَنَنَ ﴾ جواب لقسم محذوف. وإليه يشير كلام ابن كثير.



- ( )- ﴿ إِلَّا عِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ( ) ﴿ أَي: المؤمنين ( ) .
  - ( ﴿ قَالَ ﴾ تعالى ﴿ هَنذَا صِرَطُّ عَلَى مُسْتَقِيمٌ ( ) ( " ).
- (الله عَلَيْمِ مُنَاتَبَعَكَ مِنَ ٱلْفَادِينَ ﴿ اللهُ مَنِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ عَلَيْمِ مُنَاتَبَعَكَ مِنَ ٱلْفَادِينَ (الله الكافرين.

(١) قوله: (المؤمنين). كذا قاله الضحاك.

تنبيه: قال القرطبي ما حاصله: «إذا قال قائل: قد أخبر الله عن آدم وحواء: ﴿فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ ﴾ [البقرة: ٢٦]، وعن جماعة من الصحابة: ﴿إِنَّمَا اَسْتَزَلَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾ [آل عمران: ١٥٥]؛ فكيف التوفيق بين ذلك وبين هذه الآية؟

فالجواب: إنه ليس له سلطان على قلوبهم، وموضع إيهانهم، فلا يوقعهم في ذنب يؤول إلى عدم القبول، بل تزيله التوبة وتمحوه، ثم لم يكن خروج آدم من الجنة عقوبة...... إلى آخر ما قاله.

- (۲) قال البيضاوي: «الإشارة ﴿ هَـُـذَا ﴾ إلى ما تضمنه الاستثناء، وهو تخليص المخلصين من إغوائه». و ﴿ عَلَى ﴾ متعلق بمحذوف، أي: حقّ عليّ أن أراعيه. ونقل القرطبي عن عمر بن الخطاب قال: «معناه: هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يهجم به على الجنة».اهـ. وعلى هذا يكون ﴿ عَلَى ﴾ متعلقاً بمحذوف تقديره: يهجم أو يدخل. وروى ابن جرير عن الحسن وغيره: «أنه بمعنى «إلى». فهو متعلق بـ ﴿ صِرَطُ ﴾ .
- (٣) قوله: (لكن). أشار به إلى أن الاستثناء منقطع، حيث إن المراد بالعباد: المؤمنون المهتدون، وبه فسر ابن كثير.

فائدة: استدل بعض الأصوليين بهذه الآية وما قبلها: (٣٩، ٤٠)، على جواز استثناء الأكثر؛ لأنه استثني أولًا من العباد: المخلصون، ثم استثني الغاوون، فأيهما أكثر فقد وقع استثناؤه، وهذه مسألة أصولية، أجاز ذلك أكثر الشافعية، ولعل التحقيق في ذلك صحة استثناء الأكثر إذا كان المستثنى منه عامًا، وعدم صحته إذا كان المستثنى منه عامًا، وعدم صحته إذا كان المستثنى منه عددًا، =

- الله ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمْ أَجْعِينَ الله الله عَلَى مِن اتبعك معك.
- ﴿ لَمَا سَبَعَةُ أَبُونِ ﴾ أطباق(١) ﴿ لِكُلِ بَابٍ ﴾ منها ﴿ يَنْهُمْ جُـزُهُ ﴾ نصيب
   ﴿ مَفْسُورُ ﴿ ١٠ ﴾.
  - ( و إَنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ جَنَّتِ ﴾ بساتين ﴿ وَعُيُونٍ ١٠ حَجري فيها.

= نحو: مائة إلا تسعين، هذا لا يصح، وأكرم الطلاب إلا الرساب، وهذا يصح، وإن كان أكثرهم رسابًا. والله أعلم. وظاهر قول الشافعية صحة استثناء الأكثر مطلقًا أي ولو من عدد.

(۱) قوله: (أطباق). كذا فسره ابن جرير وغيره. ورواه عن علي، وعكرمة، وروى عن ابن جريج: «أولها جهنم، ثم لظى، ثم الحطمة، ثم السعير، ثم سقر، ثم الجحيم، ثم الهاوية، والجحيم فيها أبو جهل». اهـ. نعوذ بالله منها كلها.

(٢) قوله: (ويقال لهم...) بهذا التقدير يصبح جملة ﴿ أَدْغُلُوهَا ﴾ في محل نصب مقول القول.

- (٣) قوله: (أي: سالمين). أفاد أن الجار والمجرور ﴿يَسَلَامٍ ﴾ في محل نصب حال، ومعناه: سالمين، أو مع سلام، أو بتحية من الله لهم. حكاه القرطبي.
- (٤) قوله: (حقد). كما روي عن علي، والضحاك: «العداوة»، وتقدم تفسير الغل في سورة الأعراف، الآية (٤٣).
- (٥) قوله: (حال منهم). أي: ﴿إِخُوانًا ﴾ منصوب على أنه حال من الضمير المجرور في ﴿مُدُورِهِم ﴾، وهو مضاف إليه، والأصل أن المضاف إليه لا يكون صاحب حال، إلا في ثلاث مسائل، وما هنا إحداها. وهي كون المضاف جزءًا من المضاف إليه، فالصدور جزء منهم. وتقدم ذكر هذه المسألة في تفسير آل عمران [٩٥].



مُّنَقَنبِلِينَ ( الله عضاء أي: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض (١١)؛ لدوران الأسرّة (٢) بهم.

- ( الله عَمْ الله الله عَمْ اللهم عَمْ الله عَمْ الله عَمْ اللهم عَمْ الله عَمْ الله عَمْ الله عَ
- (الله على الله على ا

٠٠٠٠ ﴿١٠٠٠)

- المؤلم. ﴿ وَأَنَّ عَـذَابِ ﴾ للعصاة ﴿ هُوَ ٱلْعَدَابُ ٱلأَلِيمُ ١٠٠٠ المؤلم.
- ﴿ وَنَبِتَهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ﴿ ﴾ هم ملائكة (١٠): اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة، منهم جبريل.
- ﴿ وَذَ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا ﴾ أي: هذا اللفظ ﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم لما عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا: ﴿ وَنَامِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ ﴾ خائفون.
- ﴿ قَالُواْ لَا نَوْجَلُ ﴾ تَخَفْ ﴿ إِنَّا ﴾ رسلُ ربك ﴿ بُشِيْرُكَ بِمُلَامٍ عَلِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴾ ذي علم كثير (٥٠)، هو إسحاق كما ذكر في سورة هود.

(٥) قوله: (ذي علم كثير). أخذ معنى الكثرة من ﴿ عَلِيمِ ﴾؛ فإنه صيغة مبالغة محول من عالم. فائدة: قوله تعالى: ﴿ فَرَجَلَ ﴾ مضارع مجزوم بـ ﴿ لَا ﴾ الناهية، وثبتت الواو في المضارع لكونه مفتوح العين. ولو كانت عين الكلمة مكسورة لحذفت الواو من المضارع نحو: وَعَدَ يَعِدُ. وذلك لوقوع الواو بين عدويها: الياء والكسر. كما فصل في علم الصرف. =

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: لا ينظر بعضهم...) كما روي ذلك عن مجاهد وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الأسرّة). جمع سرير، أي: تكون الأسرّة متقابلة، حتى لا يكون بعضهم خلف بعض، وبعضهم مقدمًا وبعضهم مؤخرًا.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ نَبِيَّ ﴾ يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل؛ الأول: ﴿ عِبَادِى ﴾ ، والثاني والثالث سدّ مسدّهما «أنّ » ومعمولاها، والله أعلم.

 <sup>(</sup>٤) قوله: (هم ملائكة...) قد تقدم شيء من التفصيل في ذلك في سورة هود الآية (٦٩)،
 وما بعدها، وذكر هناك بعض الاختلاف في عددهم.

(الله) - ﴿ قَالَ أَبَشَرْتُمُونِ ﴾ بالولد ﴿ عَلَىٰ أَن مَسَنِى ٱلْكِبَرُ ﴾ حال (۱۱) ، أي: مع مسه إياى ﴿ فَبَعَ ﴾ (۱۲) فبأى شيء ﴿ بُنَشِ رُونَ ﴿ الله استفهام تعجب.

﴿ عَالُوا بَشَرْنَكَ بِٱلْحَقِ ﴾ بالصدق (١٠ ﴿ فَلَا تَكُن مِنَ ٱلْقَنْطِينَ ﴿ ﴾ الآيسين.

(\*)- ﴿ قَالَ وَمَن ﴾ أي: لا ﴿ يَقْنِطُ ﴾ بكسر النون وفتحها ( ) ﴿ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ عَلَمُ الكافرون.

- ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ ﴾ شأنكم ﴿ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ﴾.
- ﴿ قَالُوٓ النَّا أَرْسِلْنَ إِلَى قَوْمِ مُحْرِمِينَ ﴿ كَافْرِين، أَي: قوم لوط؛ لإهلاكهم.
  - (٣)- ﴿ إِلَّا مَالَ لُوطٍ (٥) إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (٣) ﴾ لإيهانهم.

<sup>=</sup> واستثنيت بعض الكلمات؛ فحذفت الواو مع فتح العين منها: يقَعُ، ويضَعُ، يطأ، يدّعُ، يذَر، والتفصيل في علم الصرف.

<sup>(</sup>١) قوله: (حال). أي: الجار والمجرور ﴿عَلَىٰ أَنْ مَّسَّنِي ٱلْكِبُرُ ﴾ في محل نصب حال.

<sup>(</sup>٢) ﴿ فَهِمَ ﴾. الفاء: عاطفة، والباء: حرف جر، والميم: استفهامية حذف ألفها لدخول حرف الجر عليها، وهذا الحذف واجب، فتكتب مع الجار كالكلمة الواحدة، نحو: بم، علام، إلام، عمم .

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالصدق). فسر به؛ لأنّ الصدق يختص بالقول، فهو القول الموافق للواقع. والحق عام في القول وغيره، ولما كان التبشير بالقول ناسب تفسير الحق بالصدق.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بكسر النون وفتحها): قراءتان: بكسر النون: ﴿يَقْنِطُ﴾ مضارع: قَنَطَ، بفتحها: قراءة أبي عمرو، والكسائي، ويعقوب، وخلف. وبالفتح: ﴿يَقَنَطُ ﴾ مضارع: قنِط: بكسر النون: قراءة الباقين. وهما لغتان من بابي «ضرب، وسمع».

<sup>(</sup>٥) ﴿ إِلَّا مَالَ لُوطٍ ﴾. أي: أتباعه وأهل دينه، كما في القرطبي.



﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ (١) مَدَّرَأً إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَنبِرِينَ ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ (١) مَدَّرَأً إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْفَنبِرِينَ ﴿ إِنَّهَا الباقين في العذاب؛ لكفرها.

- ( ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ﴾ أي: لوطًا ﴿ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهُ .
- ﴿ عَالُواْ بَلَ جِنْنَكَ بِمَا كَانُواْ ﴾ أي: قومك ﴿ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ فَالُواْ بَلَ جِنْنَكَ بِمَا كَانُوا ﴾ يشكون، وهو: العذاب.
  - الله ﴿ وَأَنْتَنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلَافُوكَ الله ﴾ في قولنا.
- ﴿ فَأَسَرِ بِأَهَلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلْيَلِ وَٱنَّبِعَ أَدَبَىٰوَهُمْ ﴾ إمش خلفهم (") ﴿ وَلَا يَلْفَتْ مِنكُونًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى
- ﴿ وَقَضَيْنَا ﴾ أوحينا (٤) ﴿ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ وهو (٥) ﴿ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُلَآءِ

<sup>(</sup>۱) ﴿ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ ﴾ استثناء من آل لوط أو من الضمير «هم» الراجع إليهم، وآل لوط استثناء من قوم مجرمين، وهو استثناء منقطع، إذا أريد بهم المؤمنون، وكذلك ﴿ آمْرَأَتُهُ ، ﴾ استثناء منقطع، والله أعلم. والاستثناءان منصوبان لوقوعها بعد كلام تام مثبت. ويراجع تفسير سورة هود الآية (۸٠).

<sup>(</sup>٢) قوله: (لا أعرفكم). تفسير لـ﴿قَوْمٌ مُنكَرُونَ۞﴾، وبه فسر ابن جرير، والقرطبي، وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) قوله: (إمش خلفهم). كما قال قتادة: «أمِر أن يكون خلف أهله، يتبع أدبارهم في آخرهم إذا مشوا». قال القرطبي: «لئلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب». اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أوحينا) تفسير لـ﴿ وَقَضَيْنَاً ﴾. قاله ابن زيد، وبه فسر ابن جرير، والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (وهو). بهذا التقدير تكون جملة ﴿أَتَّدَابِرَ ...﴾ في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، =

مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ الله على عال، أي: يتم استئصالهم في الصباح.

﴿ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ مَ الله مدينة سدوم، وهم قوم لوط لما أخبروا أن في بيت لوط مُرْدًا (١) حسانًا، وهم الملائكة ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ الله على الله على الفاحشة بهم.

- الله ﴿ وَالنَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْرُونِ ١٠٠٠ ﴾ بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم.
  - ﴿ قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴾ عن إضافتهم (١٠).
- ﴿ مَا لَ مَتُؤُلِآءِ بَنَاتِ إِن كُنتُمْ فَنعِلِينَ ﴿ مَا تريدون من قضاء الشهوة فَتَز وجوهن، قال تعالى:
- ﴿ لَمَنْرُكَ ﴾ خطاب للنبي ﷺ (٥)، أي: وحياتك ﴿ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَفِهِمْ

ويجوز إعرابها بدلًا من ﴿ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ فتكون في محل نصب. وعلى كل تقدير في الكلام
 تفصيل بعد الإجمال، أي: الإجمال في ﴿ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَ ﴾ ثم فصله بها بعده. ويعتبر هذا من
 أنواع الإطناب في علم البلاغة.

<sup>(</sup>١) قوله: (مُردًا) بضم الميم وسكون الراء: جمع أمرد، وهو الشاب الذي لم تنبت له لحية.

 <sup>(</sup>٢) قوله: (طمعًا). مفعول لأجله للفعل ﴿ وَجَانَهُ ﴾، وقد تقدم في سورة هود، والأعراف،
 ذكر قصة لوط عَلَيْهِالسَّلَامُ وقومه.

<sup>(</sup>٣) ﴿ فَلَا نَفْضَحُونِ ﴾ . الفاء للتعليل، و ﴿ لَا ﴾ ناهية جازمة، و ﴿ نَفْضَحُونِ ﴾ مجزوم وعلامة الجزم حذف النون، والنون الموجودة للوقاية، وحذفت ياء المتكلم بعدها اختصارًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عن إضافتهم). أي: أن تجعل أحدًا ضيفًا عندك، وبنحوه فسر ابن جرير وعزاه إلى قتادة. ويراجع تفسير الآية (٧٨) من سورة هود.

<sup>(</sup>٥) قوله: (خطاب للنبي ﷺ). أي: ففي هذه الآية أقسم الله تعالى بحياة النبي ﷺ، وفي =



يَعْمَهُونَ 🖤 🏶 يترددون.

﴿ ﴿ مُقَانِدَةُ مُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ صيحة جبريل (١) ﴿ مُشْرِقِينَ ﴿ ﴾ وقت شروق الشمس.

﴿ فَجَعَلْنَا عَلِيهَا ﴾ أي: قراهم ﴿ سَافِلَهَا ﴾ بأن رفعها جبريل إلى السهاء، وأسقطها مقلوبة إلى الأرض ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن سِجِيدٍ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ بالنار.

﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿ لَآينَتِ ﴾ دلالات على وحدانية الله ﴿ إِلَمْتُوسِمِينَ ﴿ ﴾ للناظرين المعتبرين (٢٠).

= ذلك تشريف له ﷺ، وهذا من خصائص الرسول ﷺ، وقد ذكرنا ذلك في قصيدة «لوامع الدرر»، مع ذكر خصلة أخرى من الخصائص في هذا البيت:

«وأقسم في القرآن أي: بحياته نهى أن ينادى باسمه كلَّ مُقبل

قال ابن كثير: «وفي هذا تشريف عظيم، ومقام رفيع، وجاه عريض».اهـ.

(١) قوله: (صيحة جبريل). وكانت صوتًا قاصفًا، كما قال ابن كثير.

(٢) قوله: (للناظرين). قاله ابن عباس، والضحاك.

وقوله: (المعتبرين). فسر به قتادة. والمفسر جمع بين التفسيرين، وهما متلازمان، وعن مجاهد: «للمتفرِّسين». التوسّم: تفعّل من الوسم، وهي العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها. قاله القرطبي. روى ابن جرير عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله على «اتقوا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله»، ثم قرأ: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

¬ ﴿ وَإِنَّهَا ﴾ أي: قرى قوم لوط (١) ﴿ لِبَسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ صُلَقَ قريش إلى الشام، لم تندرس أفلا يعتبرون بهم؟.

- الله ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ لعبرة ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾.
- ﴿ وَإِن ﴾ مخففة (٢)، أي: إنه ﴿ كَانَ أَصَحَبُ ٱلْأَيْكَةِ ﴾ هي غيضة (٣) شجر بقرب مدين، وهم قوم شعيب ﴿ لَظَالِمِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِم شعيبًا.
- ﴿ وَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ بأن أهلكناهم بشدة الحر ﴿ وَإِنَّهُمَا ﴾ أي: قرى قوم لوط والأيكة ﴿ لِبَاإِمَامِ ﴾ طريق (١) ﴿ مُبِينِ ﴿ وَاضح، أفلا تعتبرون بهم يا أهل مكة ؟
- ﴿ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ﴾ واد بين المدينة والشام (٥)، وهم ثمود

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: قرى قوم لوط). وهي السدوم، وسميت مؤتفكة في سورة النجم، بمعنى: منقلة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مخففة). أي: "إنْ " هنا حرف توكيد مخففة من "إنَّ "، والمخففة عملها قليل. فقول المفسر: (أي: إنه) يريد تقدير اسمها، بناء على أنها تعمل وليس تقدير الاسم بلازم، بل الأولى عدم التقدير؛ لأن إهمالها أكثر، وقد نبهنا على ذلك في مواضع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هي غيضة). الغيضة: الجماعة من الشجر، والجمع: الأيك، قاله القرطبي. وقيل: الأيكة وليكة اسم قريتهم أو مدينتهم. والمراد بهم قوم شعيب عَلَيْهَالسَّكُمُ باتفاق. وقد تقدم خبرهم في سورة هود والأعراف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (طريق). تفسير «الإمام»، وبه فسر عامة المفسرين. نقله ابن جرير عن ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، والضحاك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (واد بين المدينة...). الحجر: قرية من قرى مدائن صالح، باقية بذلك الاسم إلى الآن، تبعد من المدينة نحو أربعهائة كيلو، وتبوك تبعد عنها نحو ذلك. وقد ذكرت أخبار قوم صالح في سورة الأعراف وهود مفصلة.



﴿ الْمُرْسَلِينَ ( الله عَلَيْهِ مَا لَمُا ؛ لأنه تكذيب لباقي الرسل (١٠) ؛ لاشتراكهم في المجيء بالتوحيد.

- 🚳 ﴿ وَءَانَيْنَنَهُمْ ءَايَنِنَا ﴾ في الناقة ﴿فَكَانُواْعَنَّهَا مُعْرِضِينَ ۞ ﴾ لا يتفكرون فيها.
  - ( و و كَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُبُوتًا وَامِنِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال
  - ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ ﴿ وَقَتِ الصَّبَاحِ.
- ﴿ فَمَا أَغْنَى ﴿ دَفع ﴿ عَنْهُم ﴾ العذاب ﴿ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَن بناء الحصون وجمع الأموال.
- ﴿ ﴿ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآنِيَةً ﴾ لا محالة، فيجازى كل أحد بعمله ﴿ فَأَصْفَح ﴾ يا محمد عن قومك ﴿ الصَّفْحَ ٱلجَمِيلَ ﴾ أعرض عنهم إعراضًا لا جزع فيه (٢)، وهذا منسوخ بآية السيف (٣).
  - ٥ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ﴾ لكل شيء ﴿ٱلْعَلِيمُ ٥ بكل شيء.
- ﴿ وَلَقَدْ ءَانِيْنَكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمُنَانِي ﴾ قال ﷺ: «هي الفاتحة» رواه الشيخان (١٠)؛

<sup>(</sup>١) قوله: (لأنه تكذيب...) بيان لكونهم مكذبين الرُّسُلَ مع أنه أرسل إليهم رسول واحد، وهو: صالح عَلَيْوَالسَّلَامُ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إعراضًا لا جزع فيه)، بيان لمعنى ﴿الصَّفْحَ ٱلْجَيِيلَ ﴾، وذكرنا معناه، ومعنى الصبر الجميل والهجر الجميل في تفسير سورة يوسف الآية (١٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهذا منسوخ) أي: لأن السورة مكية، ونقل ابن جرير نسخ هذه الآية بآية السيف عن قتادة، والضحاك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (رواه الشيخان). أي: روى الشيخان: «أن السبع المثاني هي الفاتحة». روى البخاري حديثين في ذلك، أحدهما عن أبي سعيد، وفيه: «الحمد لله رب العالمين»، هي السبع المثاني، والقرآن الذي أوتيته»، والثاني عن أبي هريرة رَهَا الله عنه قال: قال رسول =

لأنها تُغنّى في كل ركعة(١) ﴿ وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلْعَظِيمَ ( اللهُ ).

﴿ ﴿ لَا تَمُدُّنَ عَيْنَكَ إِلَى مَا مَتَّعَنَا بِهِ ۚ أَزَوَجُ ﴾ أصنافًا (٢) ﴿ مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ ﴾ إن لم يؤمنوا ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ ﴾ أَلِنْ جانبك (٣) ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴾.

الله ﷺ: "أم القرآن هي السبع المثاني، والقرآن العظيم". ["فتح الباري" (٨/ ٢٣٢)]،
 وهذا القول روي عن علي، وأبي هريرة، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وغيرهم،
 واختاره ابن جرير، وابن كثير، والقرطبي، وغيرهم.

وقيل: السبع المثاني: السور السبع الطوال: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال مع التوبة. روي ذلك عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وغيرهما. وسميت مثاني: لتكرر الأحكام والعبر والحدود فيها. ومما يرجح القول الأول: أن هذه الآية مكية، والسبع الطوال منها المدنية، بل أكثرها مدنية، وورود الحديث الصحيح بأنها الفاتحة.

- (١) قوله: (لأنها تُثنّى). بيان لوجه تسمية الفاتحة بالمثاني، وفي ذلك أقوال أخر، و﴿وَٱلْقُرْءَاكَ ٱلۡعَظِيمَ ﴿ كَا عَطف تفسير، والمراد به: الفاتحة. كها قاله القرطبي.
- (٢) قوله: (أصنافًا). تفسير للمراد بالأزواج، وبنحوه فسر المفسرون. و﴿أَزَوَجَا﴾ مفعول به لـ ﴿مَتَّعَنَا ﴾، والمراد بهم: الأغنياء، والأمثال في الغني، كها قاله مجاهد.
- قال القرطبي: «معنى الآية: قد أغنيتك بالقرآن عما في أيدي الناس».اهـ. وبنحوه فسر ابن جرير.

ونقل عن ابن عيينة تأويل قوله ﷺ: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» بهذا المعنى، أي: من لم يستغن به، والحديث رواه البخاري، وأبو داود، وأحمد. [البخاري في التوحيد، باب (٤٤)، أبو داود في الوتر، باب (٢٠)، وأحمد (١٤٧٦)].

(٣) قوله: (ألن جانبك). «ألِن» أمر من «ألانَ، يلين، إلانةً»: جعل الشيء ليّنًا.

وأشار بهذا التفسير أن خفض الجناح من باب الاستعارة. وبمثل ما قاله المفسر فسر ابن جرير، وابن كثير، وغيرهما.



﴿ وَقُلْ إِنِّتَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ﴾ من عذاب الله أن ينزل عليكم ﴿ ٱلْمُبِيثُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

(") - ﴿ كُمَا أَنْزَلْنَا ﴾ العذاب(١) ﴿ عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ( ") اليهود والنصاري(٢).

(الله عليهم ﴿ الله عليهم ﴿ الله عليهم ﴿ عِضِينَ الله ﴾ أي: كتبهم المنزلة عليهم ﴿ عِضِينَ الله ﴾ أجزاء حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض، وقيل (١٣): المراد بهم الذين اقتسموا

(۱) قوله: (العذاب). مفعول به لـ ﴿ أَنْزَلْنَا ﴾، وعلى هذا تكون «ما» مصدرية، والكاف اسم بمعنى: «مثل»، مفعول مطلق، نعت لمحذوف، والتقدير: أنا النذير المبين إنزال عذاب كإنزالنا على المقتسمين، والأولى جعل «ما» موصولة، والمعنى: أنا النذير المبين عذابًا مثل العذاب الذي أنزلنا على المقتسمين.

وقيل: الكاف زائدة مؤكدة، والمعنى: أنا النذير المبين ما أنزلنا على المقتسمين من العذاب، كما يعلم كل ذلك من القرطبي، والبيضاوي، ومن كتاب الإعراب.

- (۲) قوله: (اليهود والنصارى). تفسير للمراد بـ ﴿ اَلْمُقْتَسِمِينَ ﴾. والاقتسام: جعل الكتب المنزلة إليهم أجزاءً بأن آمنوا ببعض وكفروا ببعض. وهذا رواه ابن جرير عن ابن عباس، وسعيد بن جبير. ورواه البخاري عن ابن عباس. [ «فتح الباري» (۸/ ٣٣٣)] فالمراد بـ ﴿ اَلْقُرْمَانَ ﴾: التوراة والإنجيل.
- (٣) قوله: (وقيل:...) قول ثاني في المراد بـ ﴿ اَلْمُقْتَسِمِينَ ﴾. وكانوا ستة عشر رجلًا بعثهم الله الوليد بن المغيرة أيام الموسم فاقتسموا طرق مكة ليصدوا الناس عن الدين، فأماتهم الله شرّ ميتة، قاله مقاتل، والفراء.

فالمراد بـ ﴿ اَلْقُرْمَانَ ﴾ هو هذا القرآن، ومعنى: جعله عضين: بأن قال بعضهم: سحر، وبعضهم كهانة، وبعضهم شعر.

وقال قتادة: «المقتسمون: كفار قريش، اقتسموا كتاب الله بأن قال بعضهم، سحر، وبعضهم كهانة، وبعضهم شعر، وبعضهم أساطير الأولين». فالمراد بـ ﴿الْقُرْدَانَ ﴾ هذا القرآن أيضًا. وذكر القرطبي سبعة أقوال في المراد بـ ﴿الْمُقْتَسِمِينَ ﴾.

طرق مكة يصدون الناس عن الإسلام، وقال بعضهم في القرآن: سحر، وبعضهم: كهانة، وبعضهم: شعر.

- الله ﴿ فَوَرَيِّكَ لَنَسْكَلُنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ الله سؤال توبيخ.
  - الله ﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الله ﴾.
- الله ﴿ فَأَصْدَعُ ﴾ يا محمد ﴿ بِمَا تُؤْمَرُ ﴾ به، أي: اِجهر به وأمضه (١) ﴿ وَأَعْرِضْ عَنِ اللهُ مَ وَأَعْرِضْ عَنِ اللهُ مَ اللهُ مَا الأمر بالجهاد (٢).
- (\*\*)- ﴿ إِنَّا كَفَيْنَكَ ٱلْسُتَهَٰزِءِينَ (\*\*) بك بإهلاكنا كلَّا منهم بآفة، وهم (\*\*): الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل وعدي بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث.

و ﴿ عِضِينَ ﴾ جمع عضة. ملحق بجمع المذكر السالم، منصوب على أنه مفعول ثان للحبّ بجمع المذكر للجمّ بُوا ﴾، وأصله: عضو أو عضه بالهاء. وهي من باب «سنين» الملحق بجمع المذكر السالم، كما فصله النحاة. وباب «سنين»: كل اسم ثلاثي حذفت منه لام الكلمة وعوض عنها هاء التأنيث، ولم يأت له جمع تكسير آخر.

- (۱) قوله: (اجهر به...). عن مجاهد: «اجهر بالقرآن في الصلاة»، وعن ابن عباس: «فامضه»، وعن ابن مسعود، قال: «ما زال النبي على مستخفيًا حتى نزلت: ﴿ فَأَصْدَعْ بِمَا تُؤْمِرُ وَأَعْرَضْ عَنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ فَأَصْدَعْ مِو وأصحابه».
- (٢) قوله: (هذا قبل الأمر بالجهاد). أي: فيكون منسوخًا؛ لأن الآية مكية. نقل القرطبي عن ابن عباس: «إنها منسوخة بقوله: ﴿ فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ... ﴾ [التوبة: ٥]».
- (٣) قوله: (وهم...). نقل ابن جرير عن سعيد بن جبير: «أن المستهزئين كانوا خمسة»، وهم الذين ذكرهم المفسر إلا أنه قال: «الحارث بن عيطلة» مكان عدي بن قيس. وذكر أنهم كلهم ماتوا ميتة سيئة. ونقل ذلك القرطبي عن ابن إسحٰق. وذكر القرطبي: الحارث بن الطُلاطِلة مكان الحارث بن عيطلة.



(١) ﴿ اَلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرٌ ﴾ صفة (١)، وقيل: مبتدأ، ولتضمنه معنى الشرط دخلت الفاء في خبره، وهو ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ آَلَ عَاقبة أمرهم. ﴿ وَلَقَدْ ﴾ للتحقيق (١) ﴿ فَعَلَمُ أَنَكَ يَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ آَلَ عَضِيقُ صَدَّرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ مَن السَهْزاء والتكذيب.

﴿ فَسَيَّحِ ﴾ ملتبسًا ﴿ يَحَمَّدِ رَبِّكِ ﴾ أي قل: سبحان الله وبحمده ﴿ وَكُن مِنَ ٱلسَّنجِدِينَ ۞ ﴾ المصلين.

(1) - ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْلِيكَ ٱلْمَقِيثُ (11) ﴾ الموت (11).

قال ابن كثير: "ويستدل بهذه الآية الكريمة: ﴿ وَأَعْبُدُ رَبَّكَ ... ﴾ على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتًا، فيصلي بحسب حاله، ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد بـ ﴿ الْيَقِيثُ ﴾: المعرفة، فإذا وصل أحدهم ذلك سقط عنه التكليف، وهذا كفر وضلال وجهل، فإن الأنبياء وأصحابهم أعلم الناس بالله وحقوقه، وكانوا أكثرهم عبادة ومواظبة على الخيرات إلى حين الوفاة، فالمراد بـ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَ

<sup>(</sup>۱) قوله: (صفة). أي: الاسم الموصول ﴿ اَلَّذِيكَ ﴾ إما نعت لـ ﴿ اَلْسُتَمَّزِءِينَ ﴾، فهو في محل جر، أو مبتدأ في محل رفع، وعلى إعرابه مبتدأ يكون خبره: الجملة ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُوكَ ﴿ الله و دخلت الفاء فيها تشبيها للاسم الموصول باسم الشرط في إفادة العموم في الجملة، أي: فيشبه الخبر بجواب الشرط، فيجوز دخول الفاء فيه كها تدخل على جواب الشرط في المواضع المعروفة. وعلى أن ﴿ الله يك نعت تكون الفاء لعطف الجملة.

 <sup>(</sup>٢) قوله: (للتحقيق). نبه على ذلك؛ لأن الأكثر إفادة قد التحقيق في الماضي والتقليل في
 المضارع، ولههنا هي داخلة على المضارع للتحقيق، وللام مؤطئة للقسم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الموت). تفسير لـ﴿الْيَقِيثُ ﴾، باتفاق المفسرين فيها نعلم.

#### ً مر ١٦- سورة النحل مر

مكية (١)، إلا (٢) ﴿ وَإِنْ عَافَبُ تُكُر ... ﴾ إلى آخرها الآية (١٢٦). وآياتها مائة وثمان وعشرون آية

#### بِنسمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

(أَنَّ أَمَّرُ اللّهِ ﴾ أي: الساعة، و «أَنَّ أَمَّرُ اللّهِ ﴾ أي: الساعة، و «أَنَّ » بزل: ﴿أَنَّ أَمَّرُ اللّهِ ﴾ أي: الساعة، و «أَنَّ » بصيغة الماضي لتحقق وقوعه (٤)، أي: قرب ﴿فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ تطلبوه قبل حينه، فإنه واقع لا محالة ﴿سُبَحَنْنَهُ ﴾ تنزيهًا له (٥) ﴿وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ آ ) به غيره (١).

(١) قوله: (مكية). كلها مكية في قول الحسن، وعكرمة، وعطاء، وجابر.

- (٢) وقوله: (إلا...) هذا قول آخر مشى عليه المفسر، أي: إن الآية ﴿وَإِنَّ عَاقِبَتُمْ ... ﴾ الآية، مدنية، نزلت في شأن التمثيل بحمزة، وقتلى أحد، نقله كله القرطبي. وهناك أقوال أخر، وتسمى سورة النَّعَم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده. قاله القرطبي.
- (٣) قوله: (لما استبطأ...) ما ذكره من سبب النزول أورده القرطبي بسياق مفصّل، مما يفيد أن المراد بـ ﴿ أَمّرُ اللّهِ ﴾: الساعة. وبذلك فسر ابن كثير، وغيره من المفسرين. وعن الزجاج: «المراد به: ما وعد الكفار من المجازاة»، وعن الحسن، والضحاك: «المراد به: ما جاء به القرآن من الفرائض والأحكام»، واستبعده ابن جرير، والقرطبي؛ لأنه لم يثبت أنهم استعجلوا الأحكام.
- (٤) قوله: (و﴿أَنَهُ ﴾ بصيغة الماضي). أي: في قوله تعالى: ﴿أَنَهُ ﴾ بدلًا من «يأتي». وذلك لتحقق الوقوع، وهذه نكتة بلاغية.
- (٥) قوله: (تنزيهًا له). سبحان: اسم مصدر منصوب على المفعول المطلق، كما تقدم في سورة المقرة.
  - (٦) قوله: (به غيره). الضمير في (به) عائدة إلى «ما» الموصولة، و(غيره) بالنصب مفعول به =



("- ﴿ يُنَزِلُ ٱلْمَلَتَمِكَةَ ﴾ أي: جبريل (") ﴿ بِالرَّوِجِ ﴾ بالوحي (") ﴿ مِنْ أَمْرِهِ . ﴾ بإرادته ﴿ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ \* ﴾ وهم الأنبياء ﴿ أَنْ ﴾ مفسرة (") ﴿ أَنْذِرُوا ﴾ خوفوا الكافرين بالعذاب (") ، وأعلموهم (") ﴿ أَنَّهُ رُلاَ إِلَنَهَ إِلاّ آنَا فَأَتَقُونِ (") ﴾ خافونِ.

( و خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ أي: محقًا ( ا ﴿ تَعَلَىٰ عَمَّا بُشْرِكُونَ ﴾ أي: محقًا ( ا ﴿ تَعَلَىٰ عَمَّا بُشْرِكُونَ ﴾ ( ) به من الأصنام.

(الله - ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ ﴾ منى إلى أن صيره قويًّا شديدًا ﴿ فَإِذَا هُوَ

الحَوْثُمْرِكُونَ ﴾. ويحتمل كون «ما» مصدرية،، فلا يحتاج لعائد. وحذف العائد المجرور مشروط بشروط لم تتوفر لههنا، وهي: كون حرف الجر نفسه داخلًا على الاسم الموصول، بلفظه ومعناه ومتعلقه، والتفصيل في كتب النحو.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: جبريل). أشار به إلى أنه من إطلاق العام، وإرادة الخاص، من باب العام المراد به الخصوص؛ لأن جبريل عَلَيْهِ السَّكَمُ هو الموكل بالوحي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالوحي). قاله ابن عباس، وبه فسر ابن كثير، وقال الربيع بن أنس: «القرآن»، وفسر بهما البيضاوي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مفسّرة) وذلك لوجود معنى القول في «الروح» المفسر بالوحي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بالعذاب). قدره ليكون مفعولًا للإنذار.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (وأعلموهم) قدره ليفيد أن جملة ﴿أَنَّهُۥ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا﴾ مفعول ثانٍ لهذا الفعل المقدر. ويمكن كونه إشارة إلى أن ﴿أَنذِرُوٓا ﴾ متضمن معنى أعلموا، فتكون الجملة مفعولاً ثانيًا لـ﴿أَنذِرُوٓا ﴾، والنون في ﴿فَأَتَقُونِ ﴾ نون الوقاية حذفت بعدها ياء المتكلم تخففاً.

 <sup>(</sup>٦) قوله: (عقًا). أفاد به أن الباء في ﴿ إِلْكَوَ ﴾ للإلصاق، وأن الجار والمجرور حال من فاعل ﴿ خَلَقَ ﴾.

خَصِيمُ ﴾ شديد الخصومة (١) ﴿ مُبِينٌ ﴿ آ﴾ بيّنها (١) في نفي البعث، قائلًا (٣): «مَن يُحِي الْعِظْامَ وَهِي رَمِيمُ ﴿ ﴿ ﴾ ].

﴿ وَٱلْأَنْفُكُمُ ﴾ الإبل والبقر والغنم، ونصبه (١) بفعل مقدر، يفسره: ﴿ وَٱلْأَنْفُكُمُ ﴾ من جملة الناس ﴿ فِيهَا دِفْءٌ (٥) ﴾ ما تستدفئون به من

- (٢) قوله: (بيّنها). بتشديد الياء والضمير عائد إلى الخصومة، وأفاد به أن ﴿مُبِينٌ ﴾ بمعنى: اللازم «بيّن» كها تقدم نظيره في مواضع.
- (٣) قوله: (قائلًا:...). أشار به إلى ما روي من أن الآية نزلت في أبيّ بن خلف، جاء إلى النبي على الله عند الله عند ما رمّ؟. وفي هذا أيضًا نزل: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ اللهُ هذا بعد ما رمّ؟. وفي هذا أيضًا نزل: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ اللهِ عَلَى اللهُ هَذَا بعد ما رمّ؟. وفي هذا أيضًا نزل: ﴿ أَوَلَمْ يَرَ
- (٤) قوله: (ونصبه...) يعني: أن هذا من باب الاستغال، ف ﴿ الْأَنْفَكُم ﴾ منصوب بفعل مضمر وجوبًا يفسره: ﴿ خَلَقَهَا ﴾ ، والتقدير: خلق الأنعام خلقها...، وهذا من مواضع ترجح النصب للاسم السابق ﴿ الْأَنْفَكُم ﴾ ، وذلك للعطف على جملة فعلية سابقة، وهي: ﴿ خَلَقَ النَّهَ الْمَالَة.
- (٥) قوله: ﴿وِفَ مُ ﴾. الدفء: اسم بمعنى ما يدفأ به، كما فسر به المفسر، وفي المراد به قولان: ١ - الثياب. كما قاله المفسر، روي عن ابن عباس، ومجاهد.
  - ٢- النسل، روي عن ابن عباس أيضًا.
  - قال الجوهري في «الصحاح»: «الدفء: نتاج الإبل وألبانها، وما ينتفع به منها».

<sup>(</sup>۱) قوله: (شديد الخصومة). أخذ معنى الشدة من صيغة المبالغة ﴿خَصِيمٌ ﴾؛ لأن «فعيلًا» من صيغ المبالغة إن كان محوّلًا عن فاعل. ويأتي «فعيل» صفة مشبهة لـ«فعُلّ» كالكريم من كَرُم، كما يأتي بمعنى اسم المفعول كـ«قتيل»، وكما يأتي مصدرًا، وتقدم في تفسير سورة البقرة الآية (٢٦٧).



الأكسية والأردية (١) من أشعارها وأصوافها (٢) ﴿ وَمَنَافِعُ ﴾ من النسل والدّر (٣) والرّر والّ

﴿ وَلَكُمُ فِيهَا جَمَالُ ﴾ زينة ﴿ عِينَ تُرِيحُونَ ﴾ ترُدونها إلى مُراحها
 بالعشي (٥) ﴿ وَعِينَ تَمْرَحُونَ (١) ﴾ تخرجونها إلى المرعى بالغداة.

﴿ ﴿ وَتَعَمِلُ أَنْقَالَكُمْ ﴾ أحمالكم ﴿ إِلَىٰ بَلَدِ لَرَ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ ﴾ واصلين الله على غير الإبل ﴿ إِلَّا بِشِقِ ٱلْأَنفُسِ ﴾ بجهدها (١) ﴿ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوثُ رُحِيثٌ ﴿ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَءُوثُ رُحِيثٌ ﴿ إِنَ كُمْ حَيث خلقها لكم.

﴿ ﴿ وَ﴾ خلق ﴿ الْخَيْلَ وَالْمِعَالَ (٧) وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ مفعول له، والتعليل بها (١) بتعريف النعم لا ينافي خلقها لغير ذلك، كالأكل في الخيل الثابت

<sup>(</sup>١) قوله: (من الأكسية): جمع كساء، (والأردية): جمع رداء، وهما معروفان.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من أشعارها). الشعر: للمعز، والصوف: للشاة، والوبر: للإبل، وقد يطلق الشعر على ما هو أعمّ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (النسل). أي: الأولاد، (والدّر): الحليب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قدم الظرف...). يعني: الجار والمجرور، ﴿وَمِنْهَــا ﴾ للفاصلة، أي: رؤوس الآي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (إلى مراحها...). المراح -بضم الميم-: مأوى المواشي ليلًا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بجهدها). قاله قتادة. وروى مثله عن عكرمة، ومجاهد. كما في ابن جرير.

 <sup>(</sup>٧) ﴿وَٱلْمِفَالَ﴾. جمع: بغل. وهو حيوان أهلي متولد من حمارٍ وفرس، أي: أبوه حمار وأمه فرس.
 ولا يجوز أكله، كما لا يجوز أكل الحمار الأهليّ. وأما الخيل فيجوز أكله، كما قال المفسم.

<sup>(</sup>٨) قوله: (والتعليل بهما). أي: بالركوب والزينة. أفاد بهذا أن التعليل بهما ليس له مفهوم مخالفة، لثبوت نصّ بخلاف المفهوم، ولأن الغرض بذكر هذا التعليل التعريف بالنعمة، =

بحديث «الصحيحين» (١)، ﴿وَيَعْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَنَ الْأَشِياء العجيبة الغريبة (٢).

(1) - ﴿وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ ﴾ أي: بيان الطريق المستقيم (1) ﴿وَمِنْهَا ﴾ أي: السبيل ﴿جَآبِرٌ ﴾ حائد عن الاستقامة ﴿ وَلَوْ شَآءَ ﴾ هدايتكم (١) ﴿ لَمَدَنَكُمُ ﴾ إلى قصد السبيل ﴿أَجْمَعِينَ (1) ﴾ فتهتدون إليه باختيار منكم.

<sup>=</sup> وذكر أكبر المقاصد منها، فإذا ذكر القيد لغرض خاص لا يكون له مفهوم مخالفة كها بينه الأصوليون.

<sup>(</sup>۱) وقوله: (بحدیث «الصحیحین»). أي: البخاري ومسلم. ففي «صحیح البخاري» عن جابر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ: «نهی رسول الله ﷺ عن لحوم الحمر الأهلیة، وأذن في لحوم الخیل». [«فتح الباري» (۹/ ۷۰۰)، مسلم (۳/ ۱۰۶۱)]، وفي «صحیح مسلم» عن أسهاء بنت أبي بكر رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ، قالت: «نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرسًا فأكلناها ونحن بالمدینة».اه.. [(۳/ ۱۵۶۱)].

<sup>(</sup>٢) قوله: (من الأشياء العجيبة...). ولعل فيه إشارة إلى ما اكتشف وستكتشف من الأمور والأدوات والمراكب وغيرها، المتنوعة الكثيرة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بيان الطريق المستقيم). المستقيم تفسير لله وقصد ، و(بيان) مضاف مقدر، والمراد بـ (الطريق) هنا: الطريق المعنوية، أي: طريق الهداية من الضلالة، كما روي عن ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما. قال ابن عباس: «على الله البيان أن يبين الهدى والضلالة». و حكي الله المتفرقة، والأهواء المختلفة. روى ذلك عن ابن عباس. قال ابن كثير: «لما ذكر الله من الحيوانات ما يسار عليها في السبيل الحسية نبه على الطريق المعنوية الدينية».اهـ. وذكر لذلك نظائر من الآيات.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هدايتكم). قدره ليكون مفعولًا به له (شَكَآة )، وحذفه بعد شاء ونحوه الواقع بعد الشرط مطّرد، للعلم به من الجواب.



﴿ هُوَ ٱلَّذِى آَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٌ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ ﴾ تشربونه ﴿وَمِنْهُ شَرَابٌ ﴾ تشربونه ﴿وَمِنْهُ شَجَرٌ ﴾ ينبت بسببه (١) ﴿ فِيهِ تُشِيمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ ترعون دوابكم (٢).

الله ﴿ يُنْبِتُ لَكُمُ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ الشَّمَرَتِ اللَّهُ وَ فَالنَّعَرُونَ إِنَّا فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿ لَآيَــةً ﴾ دالة على وحدانيته تعالى ﴿ لِقَوْمِ يَنَفَكَ رُونَ اللهُ عَلَى وحدانيته تعالى ﴿ لِقَوْمِ يَنَفَكُ رُونَ اللهُ عَلَى وَاللّهُ فَي صنعه، فيؤمنون.

(الله على ما وَسَخَرَ لَكُمُ الْيَلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ ﴾ بالنصب عطفًا على ما قبله (الله على النصب: قبله (الله على ما أَمْرِقِهُ ﴿ وَالْقَمَرُ وَالنَّهُومَ ﴾ بالوجهين، ﴿ مُسَخَرَتِ ﴾ بالنصب: حال، والرفع: خبر ﴿ بِأَمْرِقِهُ ﴾ بإرادته ﴿ إِنَ فِي ذَلِكَ لَاَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُوكَ حَالَ، يتدبرون.

الله ﴿ وَ﴾ سخر لكم ﴿ مَا ذَرَأَ ﴾ خلق ﴿ لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ من الحيوان

(١) قوله: (ينبت بسببه). أشار أن «مِن» للسببية.

(٢) قوله: (ترعون...). كذا فسره عامة السلف، وهو مضارع: أَسَام، يُسيم. والمجرد منه: سَامَ، يسومُ، ومنه: السائمة. وهي التي ترعى بنفسها. ومقابلها: المعلوفة.

(٣) قوله: (بالنصب...) لههنا ثلاث قراءات:

١- ﴿وَٱلشَّمْسُ وَٱلْفَكُرُ وَٱلنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ ﴾ بالرفع في الجميع: وهي قراءة ابن عامر،
 ووجهها: أنها مبتدأ وخبر.

٢- ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَدَرُ وَالنَّجُومُ مُسَخِّرَتُ ﴾ بنصب «الشمس والقمر»، ورفع «النجوم ومسخرات»: هذه قراءة حفص، ووجهها: الشمس والقمر معطوفان على ما قبلها، والنجومُ مبتدأ، خبره: مسخرات.

٣- ﴿وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ ﴾ بنصب الجميع: وهي قراءة الباقين، ووجهها:
 أن الشمس وما بعدها معطوفة، و﴿مُسَخِّرَتِ ﴾ حال.

(الله و وهُوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ ﴾ ذلّله لركوبه والغوص فيه ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا ﴾ هي: مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًا ﴾ هو: السمك (۱) ﴿وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَهُ تَلْبَسُونَهَا ﴾ هي: اللؤلؤ والمرجان ﴿وَتَسَرَف ﴾ تبصر ﴿الْفُلُك ﴾ السفن ﴿مَوَاخِرَ فِيهِ ﴾ تمخر الله الله الله أي: تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة بريح واحدة ﴿وَلِتَبْتَغُوا ﴾ عطف على (لِتَأْكُونَ عَلْمَا الله على ذلك.

﴿ وَٱلْفَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي ﴾ جبالًا ثوابت لـ﴿ أَن ﴾ لا ﴿ تَمِيدَ ﴾ (٣)

<sup>(</sup>١) قوله: (هو: السمك). أي: اللحم الطري. والتقييد بالطريّ ليس له مفهوم مخالفة؛ فلا يفيد حرمة غير الطريّ، وهو المجفف؛ لأن هذا القيد ذكر في معرض الامتنان، كها فصله الأصوليون.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تمخر الماء). قاله عكرمة. أو: تمخر الريح. قاله ابن زيد. قال ابن كثير: «كلاهما صحيح».

<sup>(</sup>٣) قوله: (﴿أَنَ ﴾ لا ﴿تَعِيدَ ﴾) أفاد أن حرف التعليل: اللام مقدر قبل ﴿أَنَ ﴾ وحذف حرف الجر قبل «أن» وبذلك فسر حرف الجر قبل «أن» وهذلك فسر ابن جرير وغيره، وعزاه القرطبي إلى الكوفيين، وحكى عن البصريين، التقدير: «كراهة أن تميد بكم». فلا تقدر حرف النفى.

وفي الآية إشارة إلى أن الأرض ثابتة غير متحركة كها عليه الفلكيون القدامي، خلافًا لما عليه المعاصرون، وقد ثبت جغرافيًا أن إزالة الجبال عن مكانها تتسبّب للزلازل، وقد أعلن ذلك في بعض الجرائد إثر زلزلة وقعت بالهند، فبحثوا عن سببها، فانتهت الدراسة إلى أنها سسب إزالة جبل كان هناك. وكان ذلك بمدينة كاليكوت.



تتحرك ﴿يِكُمْ وَ﴾ جعل فيها ﴿أَنْهَزُا﴾ كالنيل(١) ﴿وَسُبُلاً﴾ طرقًا ﴿لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ ﴾ إلى مقاصدكم.

(الله ﴿ وَعَلَامَتُو ﴾ تستدلون بها على الطرق، كالجبال بالنهار ﴿ وَبِالنَّجْمِ ﴾ بمعنى النجوم ﴿ هُمْ يَهْ تَدُونَ (الله ﴿ الله الطرق والقِبْلة بالليل (٢).

﴿ أَفَمَن يَغْلُقُ ﴾ (٣) هو: الله ﴿كَمَن لَّا يَخْلُقُ ﴾ وهو: الأصنام، حيث تشركونها معه في العبادة، لا (٤) ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞﴾ هذا، فتؤمنون.

﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ﴾ تضبطوها، فضلًا أَن تطيقوا شكرها ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوها ﴾ حيث ينعم عليكم مع تقصيركم وعصيانكم. ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسُرُّونَ وَمَا تُعْلَمُ نَا اللَّهِ وَكَ وَمَا تُعْلَمُ نَا اللَّهِ وَكَ وَمَا تُعْلَمُ كَا اللَّهُ وَكَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

(١) قوله: (كالنيل). نهر بمصر معروف.

(٢) قوله: (والقبلة). أي: جهة الصلاة.

قوله: (في الليل) متعلق بـ ﴿ يُهْتَدُونَ ﴾.

(٣) ﴿ أَفَمَن يَخَلُقُ ﴾. الهمزة للاستفهام الإنكاري. والفاء: عاطفة على محذوف. أو استئنافية قدمت الهمزة عليها للصدارة.

فائدة: هذا من عكس التشبيه، والأصل: أفمن لا يخلق كمن يخلق. ففيه مبالغة في الذم لهم، حيث يجعلون عبادة الأصنام أصلًا، وعبادة الله تعالى فرعًا، نقل معناه صاحب "إعراب القرآن" عن زكريا الأنصاري في كتابه "فتح الرحمن".

- (٤) قوله: (لا). جواب الاستفهام.
- (٥) قوله: (فضلًا...) أي: حيث يتعذر ضبطها، فتعذّر الشكر عليها من باب أولى. (فضلًا): مفعول مطلق لفعل محذوف يؤتي به لإفادة أن ما بعده أولى بالحكم مما قبله. وتقدم في سورة إبراهيم معنى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ... ﴾.

﴿ وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ ﴾ بالتاء والياء (١٠): تَعبدون ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ وهم الأصنام ﴿ لَا يَخَلْقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۞ ﴾ يصوّرون من الحجارة وغيرها.

﴿ إِلَنْهُكُمْ ﴾ المستحق للعبادة منكم (٥) ﴿ إِلَهُ ۗ وَعِدُّ ﴾ لا نظير له في ذاته ولا في صفاته (١)، وهو الله تعالى ﴿ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةً ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (بالياء والتاء). قراءتان: بالياء: ﴿يَدْعُونَ﴾: قراءة عاصم، ويعقوب. وبالتاء: ﴿يَدَّعُونَ﴾: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لا روح فيهم). يطلق «الميت» في اللغة على ما لا روح له، وإن لم يكن قابلًا للروح. وقد صرح بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة التدمرية» لكنه ليس مطردًا. ويمكن أن يقال: إطلاق الأموات لتنزيلها منزلة العقلاء من حيث إنها عبدت من دون الله، كما قال تعالى: ﴿كُمَن لَا يَعْلَقُ ﴾ و﴿ وَالَّذِيكَ يَدَّعُونَ ﴾ و﴿ لاَ يَغَلُّمُونَ ﴾ و﴿ وَهُمُ مَن دون الله، كما قال تعالى: ﴿كُمَن لَا يَعْلَقُ ﴾ و﴿ وَالَّذِيكَ يَدَّعُونَ ﴾ و﴿ لاَ يَغَلُّمُونَ ﴾ و ﴿ وَاللهِ أعلم.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (وقت). أفاد أن ﴿أَيَّانَ﴾ هنا ظرف زمان في محل نصب، وهي استفهامية هنا،
 معلقة لـ﴿يَشْعُرُونَ>﴾ عن عمل النصب، وعامل ﴿أَيَّانَ﴾ هو: ﴿يُبَّعَثُونَ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إذ لا يكون...). بيان لمضمون هذه الآيات، وقد فسر ابن كثير بنحو من ذلك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (المستحق...). أفاد أن الإله هنا بمعناه الخاص، وهو المستحق للعبادة، لا بمعناه العام، أي: المعبود مطلقًا، بدليل قوله تعالى: ﴿ إِلَهُ ۗ وَبَعِدُ ﴾. وقد تقدم ذكر المعنيين في تفسير آية الكرسي وغيرها.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لا نظير له...). بيان لمعنى الوحدانية، وهذا التفسير يفيد أنواع التوحيد الثلاثة بل أكثر؛ لأنه يفيد أن ذاته تعالى واحد غير مؤلّف من أجزاء؛ لأن المركّب يحتاج إلى أجزائه، =



جاحدة للوحدانية ﴿وَهُم مُّسْتَكُيْرُونَ۞﴾ متكبرون عن الإيهان بها.

﴿ لَاجَرَمَ ﴾ حقًّا (١) ﴿ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ فيجازيهم بذلك ﴿ إِنَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُسْتَكُمِينَ ﴿ أَنَ يَعَاقِبُهُم (١).

( و و نزل في النضر بن الحارث ( ): ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ مَا ﴾ استفهامية ( ) ﴿ وَآ ﴾ موصولة ﴿ أَنزَلَ رَبُّكُم ۗ كُا فيب ﴿ اللَّا وَاللَّهِ مُو اللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ الللللَّل

﴿ لِيَحْمِلُوا ﴾ في عاقبة الأمر (°) ﴿ أَوْزَارَهُمْ ﴾ ذنوبهم ﴿ كَامِلَةُ ﴾ لم

ويدخل في قوله: (صفاته): الألوهية، وصفات الأفعال.

(١) قوله: (حقًّا). كها تقدم في سورة هود الآية (٢٢).

(٢) قوله: (بمعنى: أنه يعاقبهم). فيه إشارة إلى تأويل صفة المحبة. وقد تقدم.

- (٣) قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول وأن الآية نزلت في النضر بن الحارث حكاه القرطبي بد قيل». من غير عزو. وقال: «إن النضر بن الحارث خرج إلى الحيرة فاشترى أحاديث، فكان يقرأ على قريش، ويقول: ما يقرأ محمد على أصحابه إلا أساطير الأولين». اهـ.
- (٤) قوله: (استفهامية). أي: في محل رفع مبتدأ. و ﴿ ذَا ٓ ﴾ بمعنى: الذي في محل رفع خبر، و ﴿ أَنزَلَ ﴾ صلة الموصول، والعائد محذوف، أي: أنزله. هذا أحد الوجهين في الإعراب. والوجه الثاني: ﴿ مَّاذَا ٓ ﴾: اسم استفهام في محل نصب مفعول مقدم لـ ﴿ أَنزَلَ ﴾. بمعنى: أيَّ شيء أنزل. وعلى هذا تكون «ذا» ملغاة، أي: ليست اسمًا موصولًا، بل مركبة مع «ما». ويؤيد الوجة الأول الرفع في ﴿ أَسَلِطِيرُ ﴾.
- (٥) قوله: (في عاقبة الأمر). أفاد أن اللام في ﴿ لِيَحْمِلُوّا ﴾: لام العاقبة. والفعل «يحملوا» منصوب بدأن» مضمرة. وقيل: اللام للأمر، والفعل مجزوم. ذكره القرطبي.

<sup>=</sup> ووجوده متأخر عن وجودها. وهذا المعنى ليس واضحًا من تقسيم التوحيد إلى الأقسام الثلاثة أي الربوبية والألوهية والصفات. والله أعلم.

يُكَفَّر منها شيء (') ﴿ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ ﴾ بعض ('') ﴿ أَوَزَارِ ٱلَّذِيكَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمَ ﴿ أَلَا سَآءً ﴾ عِلْمَهم دعوهم إلى الضلال، فاتبعوهم، فاشتركوا في الإثم ﴿ أَلَا سَآءً ﴾ بئس ﴿ مَا يَزرُونَ فَ الْآَنُ ﴾ يحملونه، حملهم هذا (''').

(\*) - ﴿ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ هو: نمروذ ('')، بنى صرحًا طويلًا ليصعد منه إلى السهاء، ليقاتل أهلها ﴿ فَأَتَ اللهُ ﴾ قصد (\*) ﴿ بُنْيَـنَهُم مِن اللهِ عليه الربح والزلزلة فهدمته ﴿ فَخَرَ عَلَيْهِمُ الْقَوَاعِدِ ﴾ الإساس (1)، فأرسل عليه الربح والزلزلة فهدمته ﴿ فَخَرَ عَلَيْهِمُ

(١) قوله: (لم يكفر منها). أي: لم يترك ولم يستر منها شيء.

(٢) قوله: (بعض). أفاد أن «من» للتبعيض. ولعل وجه ذلك: أن المضلين يحملون ما كان سببًا لوزر الضالين. أما ما ليس كذلك وهو الوزر الذي ارتكبه من نفسه فلا يحمله المضل. والله أعلم.

والظاهر من قول مجاهد، وقتادة، ومما روي عن ابن عباس أنهم يحملون ذنوب الفين الضالين، قال ابن عباس: «يحملون ذنوبهم»، وقال قتادة: «أي: ذنوبهم وذنوب الذين يضلونهم بغير العلم...»، وبه فسر القرطبي، وغيره، وتكون «من» لبيان الجنس، لا للتبعيض، وكما يدل على ذلك حديث مسلم: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا».اهـ. [(٤/٠٦٠/)].

- (٣) قوله: (حملهم هذا). قدره ليكون مخصوصًا بالذم.
- (٤) قوله: (هو: نمروذ). هذا القول مروي عن ابن عباس، وزيد بن أسلم وغيرهما، أن نمروذ بنى صرحًا ليقاتل أهل السهاء، نقل القرطبي عن ابن عباس: «كان طوله خسة آلاف ذراع، وعرضه ثلاثة آلاف، فسقط الصرح، وأبطل الله كيدهم. اهـ. ملخصًا.
- (٥) قوله: (قصد). تأويل صحيح، قال قتادة: «لأتاها أمر الله من أصلها». وقال ابن جرير: «معناه: هدم الله بنيانهم من أصله».
  - (٦) قوله: (الإساس). بكسر الهمزة، جمع: أُسِّ.



السَّقَفُ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ أي: وهم تحته ﴿وَأَتَىٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشَعُرُونَ ﴿ اللَّهُ السَّهُ من جهة لا تخطر ببالهم. وقيل: هذا تمثيل (١) لإفساد ما أبرموه من المكر بالرسل.

( ﴿ وَثُمَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يُحْزِيهِمَ ﴾ يذلهم ﴿ وَيَقُولُ ﴾ الله لهم على لسان الملائكة توبيخًا ( ) : ﴿ أَيْنَ شُرَكَا وَكَ ﴾ بزعمكم ﴿ اللَّذِينَ كُنتُمُ تُشَتَقُونَ ﴾ تخالفون المؤمنين ﴿ فِيهِمْ ﴾ في شأنهم ﴿ قَالَ ﴾ أي: يقول ﴿ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْقِلْمَ ﴾ من الأنبياء والمؤمنين ﴿ فِيهِمْ ﴾ في شأنهم ﴿ قَالَ ﴾ أي: يقول ﴿ اللَّذِينَ اللَّهِ عَلَى الْحَنْفِينَ اللَّهِ ﴾ يقولونه شهاتة بهم.

﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُمُ ﴾ بالتاء والياء (١) ﴿ الْمَلَتِكَةُ طَالِيقَ أَنفُسِهِم ﴾ بالكفر ﴿ اللَّهُ السَّامَ ﴾ التاء والياء (أَلْقَوُا السَّامَ ﴾ انقادوا واستسلموا عند الموت قائلين: ﴿ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوَّع ﴾ شرك، فتقول الملائكة: ﴿ بَكَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ إِيمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ فيجازيكم به.

ويقال لهم: ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوْبَ جَهَنَّمَ خَلِدِيكَ فِيهَا ۚ فَلَهِ ثَسَ مَثْوَى ﴾ مأوى
 أَلْمُتَكَرِّرِكَ (أَنَّ) ﴾.

(١) قوله: (وقيل: هذا تمثيل). اختاره ابن كثير، قال: «والصحيح هذا من باب المثل لإبطال ما صنعه هؤ لاء الذين كفروا بالله وأشركوا في عبادته غيره».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (على لسان الملائكة). أي تقول لهم الملائكة بأمر وإذن من الله تعالى، وظاهر كلام ابن جرير وغيره أن القائل هو الله، وعلى هذا يكون المراد بنفي كلام الله لهم، أي: الكلام الذي يسرهم، كما نبهنا على ذلك في تفسير سورة البقرة الآية (١٧٤) وغيرها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (من الأنبياء والمؤمنين). وعن ابن عباس: «الملائكة»، وقيل: المؤمنون. ذكرهما القرطبي.

 <sup>(</sup>٤) قوله: (بالتاء والياء): قراءتان: بالياء: ﴿يَتَوَفُّـهُمُ﴾: قراءة حمزة، وخلف. وبالتاء:
 ﴿نَوَنَوْنَهُمُ ﴾: قراءة الباقين. وكذلك فيها يأتي الآية (٣٢).

الله ﴿ حَنَّتُ عَدْنِ ﴾ " إقامة، مبتدأ، خبره: ﴿ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَالُمُ الْمُنَافِينَ اللهُ الْمُنَّقِينَ اللهُ الْمُنَقِينَ اللهُ اللهُ الْمُنَقِينَ اللهُ اللهُ

﴿ ٱلَّذِينَ ﴾ نعت (١) ﴿ نَنُوفَنَّهُمُ ٱلْمَلَتَ كُدُ طَيِّينِنٌ ﴾ طاهرين من الكفر (٥)

(١) قال القرطبي في بيان معنى الآيتين: «كان يَرِدُ -أي: يأتي- الرجل من العرب بمكة في أيام الموسم، فيسأل المشركين عن محمد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فيقولون: ساحر، أو شاعر، أو كاهن، أو مجنون، ويسأل المؤمنين، فيقولون: أنزل الله عليه الخير والهدى». اهـ.

و ﴿ خَيْراً ﴾ مفعول به لـ ﴿ أَنزَلَ ﴾، و ﴿ لِلَّذِينَ ... ﴾ كلام مستأنف، وهو خبر مقدم، والمبتدأ: ﴿ حَسَنَةً ﴾.

فائدة: نقل القرطبي عن الثعلبي ما حاصله: «جاء الجواب مرفوعًا في قولهم: ﴿أَسَطِيرُ اللَّوَالِينَ ﴾، ومنصوبًا في قول المؤمنين: ﴿خَيْرًا ﴾، وذلك لأن المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل، وكأنهم يقولون: الذي يقول محمد هو أساطير، والمؤمنون آمنوا بالتنزيل فقالوا: أنزل خيرًا». اهـ. وبنحوه قال ابن جرير.

- (٢) قوله: (هي) قدره ليكون مخصوصًا بالمدح.
- (٣) ﴿ جَنَّتُ عَدَّنِ ﴾ بدل من ﴿ وَارُ ٱلْمُتَوِّينَ ﴾ ، أو خبر لمبتدأ محذوف، أو هي المخصوص بالمدح، أو مبتدأ، وخبره: ﴿ يَدَّخُلُونَهَا ﴾ فيكون من باب الاشتغال، أشار إلى ذلك كله القرطبي.
  - (٤) قوله: (نعت) أي: لـ ﴿ ٱلمُنَّقِيكَ ﴾. فيكون في محل نصب.
- (٥) قوله: (طاهرين من الكفر). بمثله فسر ابن جرير، وذكره القرطبي في جملة أقوال في معناه.



﴿ يَقُولُونَ ﴾ (١) لهم عند الموت ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ﴾ ويقال لهم في الآخرة (٢): ﴿ أَدَّخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ قَعْمَلُونَ (٣٠٠).

﴿ فَأَصَابَهُمْ سَيِّنَاتُ مَا عَمِلُواْ ﴾ أي: جزاؤها (٥) ﴿ وَمَاقَ ﴾ نزل ﴿ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِوْ وَكَ ﴿ فَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهِ عَلَا أَنْ اللهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهِ عَلَا عَلَا

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوا ﴾ من أهل مكة ﴿ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِـهِـ مِن شَيْءٍ ﴾ من البحائر والسوائب(١٠)،

 <sup>(</sup>١) قوله: (يقولون). أي: الملائكة. روى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي، يقول: «إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك، فقال: السلام عليك ولي الله، الله يقرأ عليك السلام، ثم نزع بهذه الآية: ﴿ ٱلَّذِينَ نُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَاتَحِكَةُ ﴾». ونقل القرطبي مثله عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>۲) قوله: (ويقال لهم...). وقيل: هذا تبشير لهم بالجنة عند الموت. ذكره ابن جرير. وكها هو الظاهر مما رواه عن محمد بن كعب القرظى.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالتاء والياء). بالياء: قراءة حمزة، والكسائي، وخلف. وبالتاء: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٤) قوله: (العذاب). كالقتل يوم بدر.

وقوله: (أو القيامة). تفسير آخر لـ﴿أَمْرُ رَبِّك ﴾. ذكرهما القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: جزاؤهما) أشار به إلى تقدير مضاف.

<sup>(</sup>٦) قوله: (من البحائر...). جمع بحيرة، والسوائب جمع: سائبة. وتقدم معناهما في سورة =

فإشراكنا وتحريمنا بمشيئته، فهو راض به، قال تعالى: ﴿كَنَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أي: كذبوا رسلهم فيها جاؤوا به ﴿فَهَلَ ﴾ فها ﴿عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَكُعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴾ الإبلاغ البيّن (١١)، وليس عليهم الهداية.

﴿ إِن تَحْرِضُ ﴾ يا محمد ﴿عَلَىٰ هُدَنهُم ﴾ وقد أضلهم الله، لا تقدر على ذلك (٥) ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُهْدَىٰ مَن يُضِلُّ ﴾ من يريد إضلاله(١)، بالبناء للمفعول

المائدة (۱۰۳)، كما تقدم نظير هذه الآية وتفسيرها في سورة الأنعام (۱٤۸).

<sup>(</sup>١) قوله: (الإبلاغ). أشار به إلى أن ﴿ البَّكَ عُ ﴾ اسم مصدر لـ «أبلغ».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن). أشار بهذا أن ﴿أَنِ﴾ مصدرية. وحذف حرف الجر قبلها. ويجوز كون ﴿أَنِ﴾ مفسرة، لتضمن ﴿بَعَثْنَا﴾ معنى القول، وعلى هذا لا يحتاج لتقدير حرف الجرّ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (في علم الله). في الآية ردّ على القدرية القائلين بأن الله هدى الناس كلهم ثم هم اختاروا الكفر من عند أنفسهم بدون أن يكون ذلك مقدرًا. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٤) ﴿كَيْفَ كَاكَ﴾، ﴿كَيْفَ﴾: اسم استفهام في محل نصب خبر ﴿كَاكَ﴾، وهي معلقة بـ﴿أَنظُرُوا ﴾ عن نصبه المفعول، وتقدم نظيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لا تقدر على ذلك). قدره ليكون جواب الشرط، حذف ودل عليه سببه وهو: ﴿ قَإِنَّ اللَّهُ ... ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (من يريد إضلاله). أي: من سبق في إرادته الضلالة، كما يعلم من القرطبي وغيره.



والفاعل(١) ﴿ وَمَا لَهُ مِ مِّن نَّصِرِينَ ﴿ اللهِ عَانِعِينَ مِن عَذَابِ اللهِ .

(")- ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِمْ (") ﴾ أي: غاية اجتهادهم فيها ﴿ لا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوثُ ﴾ قال تعالى: ﴿ بَلَى ﴾ يبعثهم ﴿ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًا ﴾ مصدران مؤكدًان منصوبان بفعلهم المقدر، أي: وعد ذلك وعدًا، وحقه حقًا ﴿ وَلَكِكِنَّ أَكَثَرُ النَّاسِ ﴾ أي: أهل مكة ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِلَى اللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيِّ إِنَآ أَرَدْنَكُ ﴾ أي: أردنا إيجاده، و «قَوْلُنَا » مبتدأ، خبره: ﴿ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ أَن نَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ أي: فهو يكون (١٤)، وفي قراءة بالنصب، عطفًا على

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالبناء للمفعول...). قراءتان: بالبناء للفاعل: ﴿لَا يَهْدِى ﴾: وفاعله ضمير مستتر عائد إلى ﴿الله ﴾. و﴿مَن ﴾ مفعول به: هذه قراءة عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلف. وبالبناء للمفعول: ﴿لَا يُهْدَى ﴾، و﴿مَن ﴾ نائب فاعل. والمعنى: من أضله الله لا يُهدى. قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٢) ﴿جَهِّدَ أَيْمَنِيهِم ﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (متعلق بـ(ببعثهم). وبذلك فسر ابن جرير. وقيل: متعلق بقوله: ﴿ وَلَقَدَّ بَعَثْنَا ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فهو یکون) تفسیر علی قراءة رفع ﴿فَیَکُونُ ﴾، فالفاء استثنافیة، وهي قراءة الجمهور. وقرأ ابن عامر، والکسائي بالنصب، ووجهه: إما العطف علی ﴿نَقُولُ ﴾، کها قال المفسر، أو علی أن الفاء فاء السببیة، والفعل بعدها منصوب بدان مضمرة، و ﴿فَیکُونُ ﴾ هنا تامة علی الوجهین، وفاعلها الضمیر المستتر. والمراد بـ ﴿كُنُ ﴾ تعلق =

«نَقُولَ»، والآية لتقرير القدرة على البعث.

(الله ﴿ وَاللَّذِينَ هَاجَكُرُوا فِي اللَّهِ ﴾ لإقامة دينه ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ بالأذى من أهل مكة، وهم النبي على وأصحابه (١) ﴿ لَنَبُّونَنَّهُمْ ﴾ ننزّلنَّهم ﴿ فِي الدُّنيَّا ﴾ دارًا ﴿ حَسَنَةٌ ﴾ هي: المدينة (١) ﴿ وَلَأَجْرُ اللَّخِرَةِ ﴾ أي: الجنة ﴿ أَكْبَرُ ﴾ أعظم ﴿ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (الله ﴾ أي: الكفار أو المتخلفون عن الهجرة ما للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم (١).

وقال ابن كثير: «ويحتمل كون سبب نزول الآية في مهاجرة الحبشة، لما اشتد ظلم أهل مكة هاجروا إلى الحبشة، وفي مقدمهم عثمان بن عفان ورقية بنت الرسول على ثم مكنهم الله في البلاد، وحكَّمَهُم الله على العباد، وجعلهم للمتقين إمامًا».اهـ. باختصار.

- (٢) قوله: (هي: المدينة). قاله ابن عباس، والشعبي، وقتادة. وقال مجاهد: «الرزق الحسن»، وقيل غير ذلك. وكل ذلك متلازمة، وقول المفسر: (دارًا) قدره ليكون موصوفًا للهَحَسَنَةً ﴾.
- (٣) قوله: (لوافقوهم). قدره ليكون جواب ﴿ لَوَ ﴾، روى ابن جرير عن ابن عباس، قال: «هذه الآية ﴿ وَاللَّذِينَ هَا جَـرُوا ﴾ في قوم هاجروا إلى رسول الله ﷺ من أهل مكة بعد ظلمهم وظلمهم المشركون».اهـ.

<sup>=</sup> الإرادة، كما أشار له ابن كثير حيث قال: «أي: أن نأمر به مرة واحدة فإذا هو كائن». وفي هذه الآية إثبات للمعاد؛ لأنه أمر إذا أراده الله فإنها يأمره مرة واحدة فيكون، كما أفاده ابن كثير، وتقدم في سورة البقرة الآية (١١٧).

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهم النبي ﷺ...). روى ابن جرير نحوه عن قتادة، قال: «هؤلاء أصحاب محمد ﷺ ظلمهم أهل مكة، وأخرجوهم من ديارهم، حتى لحق طوائف منهم بالحبشة، ثم بوّاهم الله المدينة بعد ذلك، فجعلها لهم دار الهجرة، وجعل لهم أنصارًا من المؤمنين».اهـ.

هم ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا ﴾ على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين ﴿ وَعَلَىٰ
 رَبّه رَبّوكَ لُونَ ( ) ﴾ فيرزقهم من حيث لا يحتسبون.

(")- ﴿ بِالْبَيِنَتِ ﴾ متعلق بمحذوف (")، أي: أرسلناهم بالحجج الواضحة ﴿ وَالنَّبُرِ ﴾ الكتب (نَ ﴿ وَاَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِكْرَ ﴾ القرآن ﴿ لِلتَّبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ (٥) فيه من الحلال والحرام ﴿ وَلَعَلَّهُمْ يَنفَكَّرُونَ (") ﴾ في ذلك، فيعتبرون.

<sup>(</sup>۱) قوله: (لا ملائكة). فيه إشارة إلى سبب النزول، كها روى ابن جرير عن ابن عباس: «لما بعث الله محمدًا رسولًا، أنكرت العرب ذلك أو من أنكر منهم، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا...، فأنزل الله: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا... ﴾ [يونس: ٢]، وقال: ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ﴾ ".اهـ

<sup>(</sup>٢) قوله: (العلماء بالتوراة...) قاله ابن عباس، ومجاهد. وعن ابن زيد: ﴿ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ ﴾: أهل القرآن». وروي عن ابن عباس أيضًا. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (متعلق بمحذوف). هذا أحد الأوجه، ذكرها المعربون، وقيل: متعلق به ﴿ أَرْسَلْنَا ﴾. والمعنى: وما أرسلنا إلا رجالًا بالبينات. على أن الجار والمجرور نعت لل ﴿ رِجَالًا ﴾، أو ما أرسلنا بالبينات إلا رجالًا، فالجار والمجرور ﴿ بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾ متقدم في المعنى. وهذا الوجه عزاه القرطبي إلى الكلبي. وما ذهب إليه المفسر أولى، وهو الذي قدمه السضاوي، وذكره أوجهًا أخرى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (الكتب). قاله ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) قال ابن كثير في تفسير ﴿ لِتُمَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾: «أي: من ربهم، لعلمك معنى ما أنز ل =

(") - ﴿ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكَرُوا ﴾ المكرات (") ﴿ السَّيِّعَاتِ ﴾ بالنبي ﷺ (") في دار الندوة من تقييده، أو قتله، أو إخراجه، كها ذكر في الأنفال ﴿ أَن يَغْسِفَ اللهُ بِيمُ الْأَرْضَ ﴾ كقارون (") ﴿ أَوْ يَأْنِيَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ") ﴾ أي: من جهة لا تخطر ببالهم، وقد أهلكوا ببدر (')، ولم يكونوا يُقدِّرون ذلك (٥).

وَّ الْمُحَارِةُ اللَّهُ مُ فِي تَقَلِّبِهِمَ فِي أَسفارهم للتجارة (١٦) ﴿فَمَا هُم يُعْجِزِينَ (١٤) ﴿ فَمَا هُم يُعْجِزِينَ (١٤) ﴿ فَمَا اللهُ بِمُعْجِزِينَ (١٤) ﴿ فَمَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

(الله عَلَى مَعْزُفِ مَلَى مَعْزُفِ مَلَى مَعْزُفِ مَلَى مَعْزُفِ مَلَى مَعْزُفِ مَلَى الجميع، حال

والهمزة في ﴿ أَفَامِنَ ﴾ للاستفهام التوبيخي، والفاء للعطف على محذوف، أي: ألم يتفكروا فأمنوا، كما يعلم من إعراب القرآن، والله أعلم.

<sup>=</sup> الله عليك، وحرصك عليه، واتباعك له، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق، وسيد ولد آدم، فتفصّل لهم ما أجمل وبين لهم ما أشكل». اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (المكرات). قدره ليكون موصوفًا لـ ﴿السَّيِّئَاتِ ﴾، ويكون منصوبًا على أنه مفعول مطلق، ويحتمل كونه منصوبًا بنزع الخافض، أي: بالسيئات.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بالنبي ﷺ). لعل المفسر أخذ هذا من قول الله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقَتْلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ ﴾ [الأنفال: ٣٠] الآية. ولكن هذه وقعت قُبيل الهجرة، وهذه الآية مكية، لعلها نزلت قبل ذلك. وقد فسر ابن جرير، وابن كثير، والقرطبي وغيرهم بأنها في الكفار الذين ظلموا المسلمين واحتالوا ضد الإسلام.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كقارون). هكذا نقله القرطبي عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وقد أهلكوا...). أي: تصديقًا لهذه الآية. وبنحوه قال القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ولم يكونوا...). في بعض النسخ: «يقدروا» بحذف النون تخفيفًا أو للجوار.

<sup>(</sup>٦) قوله: (في أسفارهم...). قاله قتادة، والسدي.

<sup>(</sup>٧) قوله: (تنقّص). كذا قاله مجاهد. وروي عن ابن عباس، وابن زيد، وفسر به ابن جرير.=



من الفاعل أو المفعول (١١) ﴿ فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَهُونُ رَّحِيمُ (١١) ﴿ حيث لم يعاجلهم بالعقوبة.

(الله ﴿ أُولَدُ يَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ اللهُ مِن شَيْءٍ ﴾ له ظل (٢) كشجرة وجبل ﴿ يَنَفَيَّوُا ﴾ يتميل ﴿ ظِلَلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَآبِلِ ﴾ جمع شهال، أي: عن جانبيهها: أول النهار وآخره (٣) ﴿ سُجَّدًا تِلَهِ ﴾ حال، أي: خاضعين له بها يراد منهم (١) ﴿ وَهُمُ \* أي:

تخوّف الرحل منها تامِكًا قَرِدا كما تخوّف عُودَ النبعة السَّفَنُ

فقال عمر: «يا أيها الناس، عليكم بديوانكم شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم».اهـ. نقله القرطبي عن ابن المسيّب.

وعن الضحاك: «التخوف: من الخوف». وكذا عن الحسن، وعليه مشى ابن كثير.

- (۱) قوله: (حال من الفاعل ...). أي: الجار والمجرور ﴿عَلَى تَعَوُّنِ ﴾ في محل نصب حال. وإذا كان من الفاعل، فالمعنى: يأخذهم حال كونه متنقصًا منهم. وإن كانت من المفعول، فالمعنى: يأخذهم حال كونهم متنقصين بأخذه. والله أعلم.
- (٢) قوله: (له ظل...). هكذا نقله القرطبي عن ابن عباس. وكذا قوله: (يتميّل). تفسير ﴿ مَنَفَيَّةُ أَ ﴾. رواه عنه ابن جرير.
- (٣) قوله: (أول النهار وآخره). كذا روى ابن جرير وعن قتادة: «أما اليمين فأول النهار، وأما الشيال فآخر النهار».
- (٤) قوله: (أي: خاضعين...). وبنحوه قال ابن جرير، قال: «وأولى الأقوال بالصواب أن =

ونقل القرطبي عن ابن المسيب: «بينها عمر رَسِيَالِيَهُ عَنْهُ على المنبر، قال: أيها الناس ما تقولون في قول الله عَرَبَعَلَ: ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّونِ ﴾، فسكت الناس، فقال شيخ من بني هذيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين، التخوف: التنقص».

وفي الأثر أن عمر رَضَالِتَهُ عَنْهُ سأل شاهدًا على هذا المعنى من أشعارهم، فقال له هذليّ: قال شاعرنا أبو كبير الهذلي، يصف ناقة تنقص السير سنامها بعد تَمْكِهِ واكتنازه:

الظلال ﴿ دَيِخُرُونَ ١٩٠٠ صاغرون، ونزلوا منزلة العقلاء.

(الله) ﴿ وَبِلَّهِ يَسَجُدُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِ الْأَرْضِ مِن دَاّبَتَم ﴾ أي: نسمة تدب عليها (۱) ، أي: يخضع له بها يراد منها (۲) . وغلّب في الإتيان بـ «مَا» ما لا يعقل (۱) لكثرته ﴿ وَالْمَلَتَهِ كُذُ ﴾ خصهم بالذكر تفضيلًا (١) ﴿ وَهُمْ لَا يَسْتَكُمْرُونَ (الله) يتكبرون عن عبادته.

🕒 ﴿ يَغَافُونَ ﴾ أي: الملائكة، حال من ضمير اليَسْ تَكْبِرُونَ »، ﴿ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾

<sup>=</sup> يقال: إن الله أخبر في هذه الآية أن ظلال الأشياء هي التي تسجد، وسجودها: ميلانها ودورانها من جانب إلى جانب، وناحية إلى ناحية، كها قال ابن عباس».اهـ.

فائدة: ذكر اليمين مفردًا، والشهائل جمعًا، تفننًا، والمعنى هو: الجمع، ومن الأساليب العربية: المقارنة بين المفرد والجمع، نحو: ﴿ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ [البقرة: ٧]، ﴿ خَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبهم وَعَلَى سَمْعِهم ﴾ [البقرة: ٧]، كما يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: نسمة...). أفاد أن المراد بالدابة هنا المعنى اللغوي، وهو كل ما يدب ويسير في الأرض، فدخل فيه الإنسان، لا المعنى العرفي، وهو: ذوات الأربع، أو الفرس، كها تقدم في أول سورة هود.

<sup>(</sup>٤) قوله: (خصهم بالذكر). فهو من عطف الخاص على العام لما في الخاص من مزيّة.



حال منهم (١)، أي: عاليًا عليهم بالقهر ﴿ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَبِنَعْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠

﴿ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَنَخِذُوٓا إِلَاهَ يَنِ ٱثَنَيْنِ ﴾ تأكيد ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ ﴾ أتى به (٢) لإثبات الإلهية والوحدانية ﴿ وَإِنَّكَى فَأَرَهَبُونِ ۞ ﴾ خافون (٣) دون غيري (٤)، وفيه التفات عن الغيبة.

﴿ وَلَدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ملكًا وخلقًا وعبيدًا ﴿ وَلَدُ ٱلدِّينُ ﴾ الطاعة ﴿ وَاصِبًا ﴾ دائيًا ﴿ وَلَهُ الدِّينُ ﴾ الطاعة ﴿ وَاصِبًا ﴾ دائيًا (٥)، حال من «ٱلدِّينُ »، والعامل فيه (٦): معنى الظرف ﴿ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ

(١) قوله: (حال من «هم»). أي قوله: ﴿ مِن فَوْقِهِمْ ﴾، في محل نصب حال من الملائكة أي الضمير في ﴿ يَخَافُونَ ﴾ الراجع إلى الملائكة.

والمعنى: حال كون الملائكة فوق من في الأرض من دابة، فإذا خافوا فمن في الأرض أولى بالخوف، وهذا المعنى هو المناسب إذا كان حالًا من «هم». وقد ذكره القرطبي.

أما قول المفسر: (أي: عاليًا عليهم...) فيكون إذا كان حالًا من ﴿رَبَّهُم ﴾، أي: حال كون ربهم فوقهم، ففي كلامه إشكال.

وقوله: (بالقهر) أي: بالسلطنة. اكتفى به، وكان الأولى: الإطلاق فهو فوقهم بالذات والقهر. فهو مباين عن العالم، وقاهر عليهم.

وقيل: يخافون نزول عذاب ربهم من فوقهم، بتقدير المضاف، ذكره القرطبي. وإلى ذلك يشير ابن جرير حيث قال: «يخافون... ربهم من فوقهم أن يعذبهم إن عصوا».اهـ.

(٢) قوله: (أتى به) أي بقوله: ﴿إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَنَوِدُّ ﴾.

(٣) قوله: (خافون): ارهبوا، وخافوا فعل أمر، والنون فيها نون الوقاية. وبعدها ياء المتكلم المحذوف تخففاً.

(٤) قوله: (دون غيري). أخذ معنى الحصر من تقديم المفعول به، وهو ﴿إِيَّنَى ﴾ فهو مفعول لفعل محذوف متأخر عن الضمير، والتقدير: إيّاى ارهبوا.

(٥) قوله: (دائمًا). قاله ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، والضحاك، وغيرهم.

(٦) قوله: (والعامل فيه). أي: في الحال، ومعروف أن الحال يحتاج إلى عامل يعمل فيه النصب،=

نَنَّقُونَ ٣٠٠ ﴾ وهو الإله الحق ولا إله غيره، والاستفهام للإنكار والتوبيخ.

(الله عنده (الله عنده أَمَّا يَكُم مِّن يَعْمَةِ فَمِنَ اللَّهِ لا يأتي بها غيره (۱)، و ((ما) شرطية أو موصولة ﴿ أَمَّا إِذَا مَسَكُمُ ﴾ أصابكم ﴿ الضَّرُ ﴾ الفقر والمرض ﴿ فَإِلَيْهِ تَجْتَرُونَ الله عنه الله عنه أَصواتكم بالاستغاثة والدعاء (۱)، ولا تدعون غيره.

(الله على على الله على على الله على على الله عل

وهو إما فعل أو ما فيه معنى الفعل، وهنا العامل معنى الاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور «له»، والتقدير: مستقر له الدين حال كونه واصبًا. وهذا المراد بقوله: معنى الظرف. والهمزة في ﴿أَفَنَيْرَ اللّهِ ﴾ للاستفهام التوبيخي، والفاء عاطفة على محذوف، أي: أتعبدون الأصنام فغير الله تتقون، كما يعلم من «إعراب القرآن» للدرويش، والله أعلم. وقيل في الفاء غير ذلك.

- (۱) قوله: (لا يأتي بها غيره). معنى الحصر مستفاد من «ما» التي تفيد العموم. وهي شرطية أو موصولة، والأولى كونها موصولة؛ لأنه لم يذكر فعل الشرط، فلو كانت شرطية لاحتيج إلى تقدير فعل الشرط، فـ«ما» موصولة مبتدأ، خبره الجار والمجرور: ﴿فَينَ اللَّهِ ﴾، ودخلت الفاء على الخبر لشبه المبتدأ بالشرط في العموم.
- (٢) قوله: (ترفعون أصواتكم...). كما قال ابن جرير: «تصرخون بالدعاء وتستغيثون به...».اهـ.
- (٣) ﴿لِكُمْنُرُوا ﴾. اللام: لام التعليل، و«يكفروا» منصوب بدان» مضمرة جوازًا، أي: يشركون بربهم بسبب كفرهم بنعمة ربهم، ويحتمل كون اللام للعاقبة، فالمعنى: عاقبة إشراكهم بربهم كفرهم بنعمة ربهم، كها أشار للوجهين: القرطبي وغيره.
- (٤) قوله: (باجتهاعكم). أي: مثلًا. و﴿فَنَتَتَعُوٓ ﴾ فعل أمر للتهديد مبني على حذف النون، والفاء فيه: الفصيحة، وكذا الفاء في ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾.



عبادة الأصنام، أمر تهديد ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٠٠ ﴿ عاقبة ذلك.

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ ﴾ بقولهم: الملائكة بنات الله ﴿ سُبَحَنَكُمْ ﴾ تنزيهًا له على زعموا(٤) ﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ ﴾ له، أي: البنون (٥)، والجملة (١) في محل رفع

 <sup>(</sup>١) قوله: (أنها تضر...). قدره ليكون مفعولًا لـ﴿لَا يَمْلَمُونَ ﴾، والجار والمجرور ﴿لِمَا لَا
 يَمْلَمُونَ ﴾ مفعول ثانِ لـ﴿يَجْمَلُونَ ﴾، والمفعول الأول: ﴿نَصِيبًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من الحرث...). كما تقدم في سورة الأنعام الآية (١٣٧).

 <sup>(</sup>٣) قوله: (وفيه التفات...). أي في قوله: ﴿ لَتُشَيُّنُ ﴾ التفات إلى الخطاب من الغيبة في قوله
 ﴿ وَجَمْلُونَ ﴾ ، والالتفات من المحسنات البديعية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تنزيهًا له...). أشار به أن ﴿سُبَحَنَهُ ﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق لفعل عدوف، كها تقدم مرارًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: البنون). تفسير لـ ﴿مَا يَشْتَهُونَ ﴾.

<sup>(</sup>٦) قوله: (والجملة) الجملة هي: ﴿وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ ﴿ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ ﴾، ومراد المفسر بالجملة هنا لفظ «ما» في هذه الجملة، من إطلاق الكل وإرادة الجزء، فـ «ما» اسم موصول يحتمل إعرابين:

١- مبتدأ مؤخر، و﴿وَلَهُم ﴾ خبر مقدم. والجملة في محل نصب حال، والواو حالية.

٢- معطوف على ﴿ ٱلْبَنَاتِ ﴾ ، فهو في محل نصب ... ، والواو عاطفة.

والمعنى كما ذكره المفسر: ويجعلون لهم ما يشتهون ويفضلون، أي: الذكور.

أو نصب بـ «يجعل»، المعنى: يجعلون له البنات التي يكرهونها، وهو منزه عن الولد، ويجعلون لهم الأبناء الذين يختارونهم فيختصون بالأسنى، كقوله: « فَأَسْتَفْتِهُمُ ٱلْرَبَكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُوكِ ﴿ الصافات: ١٤٩].

((\*) ﴿ وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْيَ ﴾ تولد له ﴿ ظَلَ ﴾ صار ('') ﴿ وَجَهُهُ. مُسْوَدًا ﴾ متغيرًا تغيَّر مُغْتَمِّ (") ﴿ وَهُو كَظِيمٌ ( (\*) ﴾ متلئ غيًّا، فكيف تنسب البنات إليه تعالى.

﴿ يَنَوَرَىٰ ﴾ يَحتفي ﴿مِنَ ٱلْقَوْمِ ﴾ أي: قومه ﴿مِن سُوٓءٍ مَا بُشِّرَ بِهِ ۗ ﴾ خوفًا من التعيير، مترددًا(٤) فيها يفعل به ﴿ أَيْتُسِكُهُ ﴾ يتركه بلا قتل ﴿ عَلَىٰ هُونِ ﴾ هوان

<sup>=</sup> فقوله: (والمعنى...) بيان للمعنى على كون «ما» معطوفة كها هو واضح، وتوجيه كلام الأثمة وحمله على وجه صحيح أولى من عزوهم إلى الوهم والغلط، كها يفعله الدكتور قباوة في شرحه على الجلالين، وبعض المنتقدين. وما ذكره من الوجهين في الإعراب معلوم من البيضاوي، والقرطبي، وغيرهما.

<sup>(</sup>۱) هذه الآية مرتبطة بها قبلها، يبين الله تعالى فيها موقفهم من البنات، ثم ينسبون إلى الله تعالى البنات.

<sup>(</sup>٢) قوله: (صار). أفاد به أن ﴿ ظُلَّ ﴾ بمعنى: صار. وليس بمعنى اتصف الاسم بالخبر في النهار، ويستعمل بمعنى «صار» من «كان وأخواتها»: كان، وظل، وأصبح، وأمسى، وأضحى، كما بينه النحاة، وقد أشرنا إلى ذلك سابقًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (متغيرًا...) أشار به إلى أن المراد بالسواد التغير، وهو كناية عن الغم، وليس المراد به لون السواد الذي هو ضد البياض. والعرب تقول لكل من لقي مكروهًا: قد اسود وجهه غيًّا وحزنًا. قاله القرطبي، وعزاه إلى الزجاج، ونقل عن الجمهور: المراد سواد اللون.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مترددًا). أخذ هذا المعنى من همزة الاستفهام للتعيين، و ﴿ أَرَّ ﴾ المتصلة العاطفة في ﴿ أَنْ مُدُدُهُ مُ لَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللللَّالِ اللَّالِ الل



وذل ﴿ أَرْ يَدُسُهُ, فِي ٱلتُرَابِ ﴾ بأن يَئِدَه (١) ﴿ أَلَا سَاءَ ﴾ بئس ﴿ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ ﴾ حكمهم هذا (١)، حيث نسبوا لخالقهم البنات اللاتي هن عندهم بهذا المحل.

﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ﴾ أي: الكفار ﴿ مَثَلُ ٱلسَّوْةِ ﴾ أي: الصفة السوآى بمعنى القبيحة، وهي وأدهم البنات (٢) مع احتياجهم إليهن للنكاح ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ الصفة العليا، وهو أنه: لا إله إلا هو (١) ﴿ وَهُو ٱلْمَزِيرُ ﴾ في ملكه ﴿ ٱلْمَكِيدُ ﴿ وَهُو الْمَزِيرُ ﴾ في خلقه.

(۱) قوله: (بأن يئده). مضارع: «وأد»، أي: يدفنه حيًّا. وتذكير الضمير في ﴿ أَيُسْكُمُ أَنِهُ وما بعده: باعتبار لفظ ﴿ مَا ﴾. روى ابن جرير عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: «يقول: يجعلون لله البنات ترضونهن لى ولا ترضونهن لأنفسكم، وذلك أنهم كانوا في الجاهلية

إذا ولد للرجل منهم جارية أمسكها على هون، أو دسها في التراب وهي حية».اه.

وهذا حكم الجاهلية، أما الإسلام فقد حث على تربيتها ووعد لمن رباها تربية حسنة بالأجر العظيم، وعلّمنا أنها تكون سترًا وحجابًا من النار، وأعطى لها حقوقًا كثيرة تناسب طبيعتها، وأكرمها أيّ إكرام.

- (٢) قوله: (حكمهم هذا). قدره ليكون مخصوصًا بالذم.
- (٣) قوله: (وهي وأدهم...). هذا مثالٌ للمثل السيء، وعن ابن عباس: «﴿مَثَلُ ٱلسَّوَةِ ﴾: النار». نقله القرطبي. وقيل: صفة السوء من الجهل والكفر، وقيل: وصفهم الله بالصاحبة والولد.
- (3) قوله: (وهو أنه: لا إله إلا الله). هذا بيان لـ ﴿ اَلْمَثُلُ اَلاَ عَلَىٰ ﴾، أي: الصفة العليا، قاله قتادة، وروي عن ابن عباس. وقيل: الصفة العليا بأنه خالق رازق قادر مجازٍ. قاله القرطبي. تنبيه: نجد في كلام المتأخرين الاستدلال بقوله تعالى: ﴿ وَيِنَّهِ اَلْمَثُلُ اَلاَ عَلَىٰ ﴾ على إجراء القياس الأولى في حقه تعالى، بأن يقال: كل صفة كمالٍ في الخلق من كل وجه؛ فالخالق أولى بها، ولا نجد لهذا الاستدلال أصلًا في كلام أئمة التفسير، ثم باب صفات الله تعالى التوقيف، ولا يصح إجراء أي قياس فيه تعالى، ليس كمثله شيء.

( ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم ﴾ بالمعاصي ﴿ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا ﴾ أي: الأرض ﴿ مِن دَاَّبُةٍ ﴾ نسمة (١) تدب عليها ﴿ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ۚ فَإِذَا جَآهَ أَجَلُهُمْ يَسْتَغْخِرُونَ ﴾ عنه ﴿سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ( ( ) عليه.

الأول: البنات، وبه فسر بعض المفسرين؛ كابن جرير، والقرطبي.

والثاني: الشركة في الرياسة، فكانوا يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك في ماله، كها قاله ابن كثير.

والثالث: إهانة الرسل، فرسول أي واحد كان يحترم، ولو كان رسول العدق، وكان التعرض للرسل عيبًا عندهم، ومع ذلك قد تعرضوا لرسول الله بالسوء والتكذيب.

- (٤) قوله: (وهو). بهذا التقدير تكون جملة ﴿أَنَ لَهُمُ لَلْمُسُنِّ ﴾ في محل رفع خبرًا، ويصح كونها بدلًا من ﴿ٱلكَذِبَ ﴾.
- (٥) قوله: (عند الله، أي: الجنة). وبنحو ذلك فسر ابن كثير، فقال: «أن لهم الحسنى في الدنيا، وإن كان ثم معاد ففيه أيضًا لهم الحسنى». واستدل بالآية التي أوردها المفسر، وروى ابن جرير عن قتادة، ومجاهد: «المراد بالحسنى: البنون».
  - (٦) قوله: (حقًّا). تقدم تفسير ﴿لَا جَكِّمَ ﴾ في سورة هود (٢٢).

<sup>(</sup>١) قوله: (نسمة). أفاد أن المراد بالدابة المعنى اللغوي. لا العرفي الذي هو: ذوات الأربع، كما تقدم في تفسير الآية (٤٩).

<sup>(</sup>٢) قوله: ﴿وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴾. معطوف على الجملة الشرطية السابقة، لا على الجواب، كها تقدم في الأعراف (٣٤).

<sup>(</sup>٣) قوله: (من البنات...). فسر المفسر ﴿مَايَكُرَهُونَ ﴾ بثلاثة أمثلة:



وَأَنَّهُم مُّفَرُطُونَ ﴿ ﴾ متروكون فيها (١)، أو مقدمون إليها (٢)، وفي قراءة بكسر الراء (٣)، أي: متجاوزون الحد.

﴿ وَمَا أَنَرُلْنَا عَلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ الْكِتَنَبَ ﴾ القرآن ﴿ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُمُ ﴾ للناس ﴿ اَلَّذِى اَخْنَلَفُواْ فِيلِهِ ﴾ من أمر الدين ﴿ وَهُدُى ﴾ عطف على (لِتُبَيِّنَ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>۱) قوله: (متروكون...) كذا فسره ابن جرير، ونقله عن ابن جبير، والضحاك، وبنحوه عن مجاهد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أو مقدمون...). تفسير آخر لـ ﴿مُفَرِّطُونَ ﴾. نقله ابن جرير عن قتادة، واختاره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة). قرأ نافع: ﴿مُفْرِطُونَ﴾: اسم فاعل من الإفراط، أي: تجاوز الحد. وقرأ أبو جعفر: ﴿مُفَرِّطُونَ﴾: اسم فاعل من التفريط، وهو التقصير. وقرأ الباقون بفتح الراء: ﴿مُفَرِّطُونَ﴾. وتقدم تفسيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: في الدنيا). وبه فسر ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) وقوله: ﴿ ﴿ ٱلْيَوْمَ ﴾ يوم القيامة ). حكاه القرطبي، وإليه يشير ابن كثير.

<sup>(</sup>٦) قوله: (عطف على ﴿لِتُمَيِّنَ ﴾). ظاهر كلامه أن «هدّى» منصوب بفتحة مقدرة، عطفًا على مجموع الجار والمجرور، أي: إلا تبينًا وهدّى. ويمكن عطفه على محل المصدر المؤول المجرور، أي: إلا للتبيين والهدى. والله أعلم.

ويصح كون الجار والمجرور ﴿مِنْ بَيْنِ فَرَثِ...﴾ حالًا من ﴿لَبْنَا﴾، فالمعنى: نسقيكم من بعض ما في بطنه لبنًا خالصًا حال كونه صادرًا من بين فرث ودم، كها ذكره الصاوي.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بالنبات). و(يبسها) فيه إشارة إلى أن الإحياء والإماتة هنا استعارة عن الإنبات واليبس، والله أعلم، وهذه الآية لها علاقة بها قبلها من حيث إن القرآن المنزل حياة للقلوب الميتة بالكفر والضلال، كذلك الماء المنزل حياة للأرض الميتة. أفاد ذلك ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (اعتبارًا). كما قال القرطبي: «نبه سبحانه على عظيم قدرته بخروج اللبن خالصًا بين الفرث والدم».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: الأنعام) تفسير للهاء، وذكّر الضمير اعتبارًا للفظ (الأنعام). فهو اسمع جمع ولذا عده سيبويه في «المفردات». وأنث ضميره في سورة المؤمنون مراعاة لمعناه، أي: جماعة الأنعام، وقيل: إن الأنعام جمع نعم، فيكون تذكير الضمير باعتبار مضاف، أي: عما في بطون بعضها، أي: الإناث منها. أفاد كله البيضاوي. و «من» في ﴿مَّمَافِ بُعُلُونِهِ ﴾ للتبعيض، و ﴿مِنْ ﴾ الثانية للابتداء. وكلاهما متعلق بـ ﴿نُتقِيكُ ﴾، ويصح تعلق حرفي الجرّ بلفظ واحد بشيء واحد إذا اختلف معناهما، أما إذا اتحد معناهما؛ فلا يصح إلا إذا كان الثاني معطوفًا أو بدلًا، كما تقول: مررت بزيد وبعمرو، أو مررت بزيد بأخيك، ولا يقال: مررت بزيد بعمرو، ومعنى الآية على ما قال المفسر: نسقيكم بعضَ ما في بطونه صادرًا ذلك السقي من بين فرث ودم، كما يقال: سقيت من الحوض، أي: السقي صادر من الحوض، فيكون الجار والمجرور ﴿مِنْ بَيْنِ فَرَثِ ﴾ متعلقًا بـ ﴿نُتَقِيكُ ﴾. كما قاله المفسر، وبينه البيضاوي.



الكرش (١) ﴿ وَدَمِ لَبَنَّا خَالِصًا ﴾ لا يشوبه (٢) شيء من الفرث والدم من طعم أو ريح أو لون، وهو بينهم السَّابِعُ اللَّشَدِيِينَ (١) سهل المرور في حلقهم، لا يغص به (١).

(﴿ ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ ﴾ ثمر (﴿ ﴿ وَنَفَخِدُونَ مِنْهُ سَكَرًا ﴾ خمرًا تسكر، سُميت بالمصدر (٥)، وهذا قبل تحريمها (١) ﴿ وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ كالتمر والزبيب والخل والدبس ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿ لَآيَةً ﴾ دالة على قدرته تعالى ﴿ لِقَوْمِ مِنْقَلُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى عَدِرُونَ.

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْغَلِّلِ ﴾ وحي إلهام(٧) ﴿ أَنِ ﴾ مفسّرة أو مصدرية (^)

(١) قوله: (ثفل الكرش). بضم الثاء: الزبل الذي ينزل إلى الكرش، وإذا خرج يسمى: سرجينًا. قال البيضاوي والقرطبي ما حاصله: يتكون مما في الكرش الدم، ثم يخلص اللبن من الدم... فأعلم الله تعالى أن هذا اللبن يخرج من بين ذلك وبين الدم...اهـ. ملخصًا.

(٢) قوله: (لا يشوبه) أي: لا يخلطه.

(٣) قوله: (لا يغص به). أي: لا يمسك في الحلق. قال ابن جرير: «قيل: لم يغص أحد باللبن قطّ». اهـ.

- (٤) قوله: (ثمر) قدره ليكون مبتدأ مؤخرًا، والجار والمجرور ﴿وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ ﴾ خبرًا مقدمًا. وجملة ﴿نَتَخِذُونَ ﴾ في محل رفع نعت للمبتدأ المقدر. وهذا أحد الأوجه في الإعراب.
- (٥) قوله: (سُميت بالمصدر). أي: فالسَكر بفتحتين: مصدر سكِرَ يسكر من باب تعب. وتسمية الخمر بذلك من باب المجاز المرسل، وبنحوه قال أثمة التفسير.
- (٦) قوله: (وهذا قبل تحريمها). أي: لأن الآية مكية، وروى ابن جرير نسخ الآية عن مجاهد، وقتادة، وأبي رزين وغيرهم.
- (٧) قوله: (وحي إلهام). أي: لا وحي إرسال. قال مجاهد: «ألهمها إلهامًا». وقال القرطبي: «لا خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلهام».اهـ.
  - (٨) قوله: (مفسّرة» أي: لسبق فعل فيه معنى القول دون حروفه وهو: ﴿ وَٱوْحَىٰ ﴾.

﴿ أَيَّذِى مِنَ أَلِمْ بَالِ بُيُوتًا ﴾ تأوين إليها ﴿ وَمِنَ الشَّجَرِ ﴾ بيوتًا ﴿ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَي: الناس يبنون لك (١) من الأماكن. وإلا لم تأو إليها (٢).

المرعى ﴿ مُمَّ كُلِي مِن كُلِّ النَّمَرَتِ فَاسَلُكِى ﴾ ادخلي ﴿ سُبُلُ رَبِّكِ ﴾ طرقه في طلب المرعى ﴿ دُلُلاً ﴾ جمع ذلول، حال من السبل (٢)، أي: مسخّرة لك (١)، فلا تعسر عليك، وإن توعّرت، ولا تضلي عن العود منها وإن بعدت، وقيل (٥): من الضمير في ﴿ فَاَسَلُكِى ﴾ ، أي: منقادة لما يراد منك ﴿ يَغَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ ﴾ وهو: العسل ﴿ يُخَيِّلُفُ أَلُونُهُ ، فيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسُ (٢) ﴾ من الأوجاع. قيل:

<sup>=</sup> وقوله: (أو مصدرية) على هذا يقدر حرف جر قبلها: أي: بأن اتخذي، أي: باتخاذ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (يبنون لك) فيه إشارة إلى معنى ﴿يَعْرِشُونَ ﴾. قال القرطبي: «عَرش بمعنى: هيّاً، وقال: وأكثر ما يستعمل فيها يكون من إتقان الأغصان والخشب وترتيب ظلالها».اهـ. وقال: «وجعل الله بيوت النحل في هذه الثلاثة الأنواع: إما في الجبال وكواها، وإما في متجوّف الأشجار، وإما فيها يعرش ابن آدم...».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وإلا لم تأو...). أي: وإن لم تلهم الله تعالى للنحل ذلك لم تأو إليها، فيضيع عسلها. قال الصاوي: «ومن عجائب قدرته تعالى أن ألهمها اتخاذ بيوت على شكل مسدس، من أضلاع متساوية بلا تفاوت، ولا فرجة ولا خلل، وأن تجعل عليها ملكة مطاعة، وأن تجعل على باب كل خلية بوّابًا، وأن تخرج من بيوتها فتدور، وترعى وترجع ولا تضل عنها». اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حال من السبل). اختاره ابن جرير، وروى معناه عن مجاهد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: مسخّرة...) بيان لمعنى ﴿ ذُلُلاً ﴾ على أنه حال من السبل.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وقيل...). وجه آخر في إعراب ﴿ذُلُلاً ﴾، أي: إنه حال من الياء في ﴿فَاسَلُكِي ﴾، الراجع إلى النحل، أي: حال كونك مذللة منقادة. رواه ابن جرير عن قتادة، واختاره القرطبي.

<sup>(</sup>٦) ﴿ فِيهِ شِفَآ ۗ لِلنَّاسِ ﴾. أي: في الشراب الذي هو العسل، كما قاله ابن عباس، وعليه جماهير المفسرين، وروى ابن جرير عن مجاهد: ﴿ فِيهِ ﴾، أي: في القرآن.



لبعضها (۱) ، كما دل عليه تنكير شفاء، أو لكلها (۲) بضميمته إلى غيره. أقول (۳): وبدونها بنيته، وقد أمر به على من استطلق عليه بطنه. رواه الشيخان. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ (١٠) ﴿ فِي صنعه تعالى.

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ﴾ ولم تكونوا شيئًا ﴿ ثُمْ يَنُوفَكُمْ ﴾ عند انقضاء آجالكم ﴿ وَمِنكُمْ مَن بُرَدُ إِلَىٰ اَلْعَمُرِ ﴾ أي: أخسه (٤) من الهرم والخرف ﴿ لِكَىٰ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمِر شَيْعًا ﴾، قال عكرمة (٥): «من قرأ القرآن لم يصر بهذه الحالة». ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (قيل: لبعضها) أي: العسل شفاء لبعض الأمراض، كها نقل ابن كثير عن بعض العلهاء: لو قال: فيه الشفاء للناس لكان دواءً لكل داء، ولكن قال: فيه شفاء للناس...اه..

<sup>(</sup>٢) قوله: (أو لكلها). أي: العسل دواء لكل داء، نقله القرطبي، وحكى عن ابن عمر أنه لا يشكو قرحة ولا شيئًا إلا جعل عليه عسلًا.اهـ. فقد يكون العسل وحده شفاءً، وقد يكون مع ضمّ غيره إليه، كالزيتون والماء وغيرهما.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أقول). ذهب المفسر إلى أن العسل بنفسه شفاء إذا نوى بذلك الشفاء، كما نقله القرطبي عن بعض السلف، واستدل على ذلك بحديث «الصحيحين» من أمره للله المتطلق عليه بطنه، أي: أصابه الإسهال. وفيه قال رسول الله لله الشتكى أخاه بالإسهال، ولم يبرأ بشرب العسل: «صدق الله، وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلًا، فذهب، فسقاه عسلًا؛ فبرئ». اه. [«فتح الباري» (١٠/١٧٨)].

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: أخسه) روى ابن جرير عن علي، قال: «خمس وسبعون».اهـ. وقيل: خمس وتسعون. ذكره البيضاوي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (قال عكرمة: ...). أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم، وأورده السيوطي في «الدر المنثور». روى البخاري عند تفسير هذه الآية عن أنس سَحَيَّكَ عَنْ أن رسول الله على كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والمهات».اهـ. [«فتح الباري» (٨/ ٢٣٩)].

بتدبير خلقه ﴿قَدِيرٌ ١٠٠٠) على ما يريده.

(١) قوله: (أي: الموالي). جمع مولًى، والمراد به المالك.

(۲) قوله: (والمعنى:...) أفاد به أن هذه الآية مثل ضربه الله، كها قال قتادة: «وهذا مثل ضربه الله، فهل منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته وفي فراشه، فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذا، فالله أحق أن ينزه منه من نفسك ولا تعدل بالله أحدًا من عباده». وهذا المعنى روي عن ابن عباس وغيره، قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: «يقول: لم يكونوا يشركون عبيدهم في أموالهم ونسائهم، فكيف يشركون عبيدي معى في سلطاني؟».اه.

ويعلم من هذا: أن ما ينزهُ الإنسان عنه في نفسه وما يعتبر نقصانًا وعيبًا في حقه ينزه الله تعالى منه، فهذا باب التنزيه، ولا يدل على إثبات صفة في حقه تعالى بالقياس على خلقه، كأن يقال: ما كان كهالًا في الخلق فالخالق أولى به، أي: بالاتصاف به؛ لأن باب الصفات توقيفي. والله أعلم.

ودلت الآية على أن المفاضلة بين الناس في الرزق أمر إلهي، مقدر، ولن يستطاع أن يغير ذلك الحكم الإلهي، ولم يحاول لذلك أحد إلا وقد فشل، ورأى الآثار السلبية العامة، كما وقع من حزب الشيوعية.

تنبيه: إعراب ﴿أَفَهِنِعْمَةِ اللَّهِ ﴾ كما تقدم نظيره في الآية (٥٢)، وكذلك إعراب ما سيأتي في الآية التالية.



﴿ أَفِينِعْمَةِ اللَّهِ يَجْعَدُونَ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ يَكفرون، حيث يجعلون له شركاء.

(الله على شيء، وهو الأصنام.

﴿ فَالاَ تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ فلا تجعلوا لله أشباهًا تشركونهم به (١) ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ ﴾ أن لا مثل له ﴿ وَأَنتُهُ لا تَعْلَمُونَ ( الله ) ﴿ ذلك.

﴿ ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ﴾ ويبدل منه ﴿عَبْدُا مَمْلُوكًا ﴾ صفة تميزه من

<sup>(</sup>١) قوله: (فخلق حواء...). كما تقدم في سورة النساء الآية (١).

<sup>(</sup>٢) قوله: (أولاد الأولاد). تفسير الحفدة، وهو جمع: حافد، روى ابن جرير عن ابن عباس: «حفدة: هم الولد وولد الولد». وعن عكرمة، والحسن، وطاووس: «الخدم»، وكلاهما من معنى الحفدة كما يعلم من القاموس وغيره، وقد فسر بها الآية، وفسر بغير ذلك أيضًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بدل من ﴿ رِزْقًا ﴾). أي: فيكون المراد بالرزق: المرزوق. ويجوز أن يراد بالرزق المصدر فيكون ﴿ شَيْنًا ﴾ مفعولًا به لـ ﴿ رِزْقًا ﴾. أي: لا يملك أن يرزقوا شيئًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فلا تجعلوا...). كما قال مجاهد: «الأمثال: الأشباه». وقال ابن عباس: «لا تجعلوا معى إلهًا غيري، فإنه لا إله غيري».اهـ. رواهما ابن جرير.

الخلاصة: الآية تمنع من تشبيهه تعالى بغيره، فلا منافاة بين هذه الآية وبين قوله تعالى: ﴿ وَيِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلأَغْلَى ﴾، وقوله تعالى: ﴿ ﴿ صَرَبَ اللَّهُ مُشَلًّا ... ﴾.

الحرّ (۱)، فإنه عبد لله ﴿ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ لعدم ملكه (۱) ﴿ وَمَن ﴾ نكرة موصوفة، أي: حرًّا ﴿ رَزَقَن لهُ مِنَّا رِزَقًا حَسَنَا فَهُو يُنفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا ﴾ أي: يتصرف فيه كيف يشاء، والأول مثل الأصنام (۱)، والثاني مثله تعالى ﴿ هَلَ يَسْتَوُونَ ﴾ أي: العبيد العجزة والحر المتصرف؟ لا ﴿ الْمَاسَدُ لِلَيَّ ﴾ وحده ﴿ بَلَ أَكْتُرُهُمْ ﴾ أي: أهل مكة ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ فَا يَصِيرُونَ إليه من العذاب، فيشر كون.

<sup>(</sup>١) قوله: (صفة تميزه...). يعني: أن ﴿مَمَلُوكًا ﴾ صفة العبد، وصف به؛ لبيان أن المراد بالعبد: المملوك، وإلا فكل إنسان عبد لله تعالى. فقوله: (فإنه)، أي: الحر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لعدم ملكه). أشار به إلى أنه عام مخصوص، والمراد: على شيء من التصرفات، بدليل ذكر مقابله: وهو الحر الذي ينفق سرًّا وجهرًا. واستدل بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيئًا وإن ملكه سيده. كما هو مذهب الشافعية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (والأول مثل الأصنام...). ما ذكره مروي عن مجاهد، وقال ابن عباس، وقتادة: «العبد المملوك: مثل للكافر، ومن رزقناه: مثل للمؤمن». واختاره ابن جرير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا يَفْهَم...). أي: لا يستفيد ولا يعلم ولا يفيد غيره. والكّلّ: في الأصل مصدر: كلَّ، يكِلّ، أو يكلُّ، يطلق بمعنى اسم الفاعل، وهو من باب: ضرب أو تعِب. كما يعلم من كتب اللغة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهذا مثل الكافر). يعني: أن الأبكم مثل الكافر، ومن يأمر بالعدل مثل المؤمن، روي ذلك عن ابن عباس.



بِٱلْمَدَّلِ ﴾ أي: ومن هو ناطق نافع للناس حيث يأمر به (١) ويحث عليه ﴿وَهُوَ عَلَىٰ صِرَطِ ﴾ طريق ﴿مُسْتَقِيمِ (٣) ﴾ وهو الثاني المؤمن؟ لا(٢). وقيل: هذا مثل لله (٣)، والأبكم للأصنام، والذي قبله مثل للكافر والمؤمن.

﴿ وَيِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَٰتِ وَالْأَرْضِ ﴾ أي: علم ما غاب فيهما (١) ﴿ وَمَا آمَرُ اللهُ عَلَى السَّاعَةِ إِلَا كَلَفْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَفْرَبُ ﴾ لأنه بلفظ: كن فيكون (٥) ﴿ إِكَ اللّهَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ إِنَ اللّهَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾.

(١) قوله: (يأمر به...). أي: بالعدل.

محتمل، والله أعلم.

و ﴿ أَوَّ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ أَوَّ هُوَ أَقَرَبُ ﴾ ليس للشك، بل للتخيير، أي: للتمثيل بأيها شاء الممثل. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (لا). قدره ليكون جوابًا للاستفهام: ﴿ هَلْ يَسْتَوِى ﴾، وأفاد به أن الاستفهام

بمعنى: النفي. (٣) قوله: (وقيل: هذا...) هذا القول مروي عن مجاهد، كها قاله ابن كثير. فعلى قوله: المثلان: لله تعالى وللأصنام. وعلى قول ابن عباس: هما للمؤمن والكافر. وكل ذلك

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: علم ما غاب...). أشار به إلى أن ﴿غَيُّبُ﴾ مصدر بمعنى اسم الفاعل، وإلى تقدير مضاف، أي: علم، واللمح: النظر بسرعة، وهو مصدر: لَمَ، يلمح، لمحًا، ولمحانًا. كما في القرطبي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لأنه بلفظ: كن...). كما رواه ابن جرير، وقتادة، قال: «هو أن يقول: كن؛ فهو كلمح البصر أو أقرب منه». اهد. موجزًا. ونقل القرطبي عن الزجاج قريبًا منه، قال: «لم يرد أن الساعة تأتي في لمح البصر، وإنها وصف سرعة القدرة على الإتيان بها، أي يقول للشيء: كن، فيكون». وقول «كن» كناية عن تعلق الإرادة، كما تقدم في سورة البقرة الآية (١١٧).

( ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَ عَكُم مِنْ بُطُونِ أُمَّ هَا لَهُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْنًا ﴾ الجملة حال ( ' ) ﴿ وَاللَّهُ مُ لَا تَعْلَمُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

﴿ اَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطّيرِ مُسَخَرَتِ مَلات للطيران ﴿ فِ جَوِ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ الطّيران ﴿ فِ جَوِ اللّهِ اللّهَ عَلَمْ اللّهِ اللّهَ اللهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

الله ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكُنَّا ﴾ موضعًا (٥) تسكنون فيه ﴿ وَجَعَلَ

وقيل: لا تعلمون شيئًا مما قضى الله من السعادة والشقاوة، وقيل: غير ذلك، والأول أشهر وأرجح؛ لأن السعادة والشقاوة غير معلومتين حتى بعد خروج الإنسان إلى الدنيا. اللهم اجعلنا من السعداء.

<sup>(</sup>١) قوله: (الجملة حال). أي: جملة ﴿لَا تَعْلَمُونَ ﴾ في محل نصب حال من كاف الخطاب في ﴿ أَفْرَجَكُم ﴾.

<sup>﴿</sup> لَا نَعْلَمُونَ سَيْنَا ﴾ أي: عن المنافع، والمضار، كما هو ظاهر كلام ابن جرير، وابن كثير، وغيرهما.

 <sup>(</sup>٢) قوله: (أي: الهواء...). كذلك فسر ابن جرير، وقال القرطبي: «الجو: ما بين السهاء والأرض»، وأضاف الجو إلى السهاء؛ لارتفاعه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أن يقعن). أي: أن يسقطن إلى الأرض.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هي): الآيات.

<sup>(</sup>٥) قوله: (موضعًا). تفسير للمراد بالسكن، وهو مصدر يوصف به الواحد وغيره، قاله =



لَكُمُ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَكِمِ بُيُوتًا ﴾ كالخيام والقباب ﴿ تَسْتَخِفُونَهَا ﴾ (١) للحمل ﴿ يَوْمَ ظَمْنِكُمْ ﴾ سفركم ﴿ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ فَرِمِنْ أَصْوَافِهَا ﴾ أي: الغنم (٢) ﴿ وَأَوْبَارِهَا ﴾ أي: الإبل ﴿ وَأَشْعَارِهَا ﴾ أي: المعز ﴿ أَثْنَا ﴾ متاعًا لبيوتكم كبُسط وأكسية (٢) ﴿ وَمَتَنعًا ﴾ تتمتعون به ﴿ إِنَّ حِينِ (١) ﴾ يبلى فيه (١).

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ﴾ من البيوت والشجر والغمام ﴿ ظِلَالًا ﴾ جمع ظِلْ الشَّجَع ظل، تقيكم حر الشمس ﴿ وَجَعَكَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا ﴾ جمع كِنَّ (٥٠)،

القرطبي. وقال: «ما أظلك فهو سقف وساء، وما أقلك فهو أرض، وما سترك من الجهات الأربع فهو جدار، فإذا انتظمت واتصلت فهو بيت، وذكر الله تعالى أولًا البيت الذي يقصد للإقامة الطويلة، ثم ذكر بيوت النقلة والرحلة بقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَغَدُمِ بُيُوتًا ﴾». اهـ. باختصار.

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ تَسْتَخِفُّونَهَا ﴾، أي: يخف عليكم حملها. كما في الصاوي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: الغنم). الصوف للغنم، والوبر للإبل، والشعر للمعز. كما سبق أن ذكرنا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (كبُسط...) بضم الباء، جمع بساط، وأكسية: جمع كساء.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يبلي فيه). أو إلى حين الموت. ذكرهما القرطبي.

تنبيه: قال الأصوليون: هذه الآية مخصصة لعموم قوله ﷺ: «ما أبين من حي فهو ميت»، رواه ابن ماجه، والترمذي، وغيرهما. فـ«ما» في الحديث عام يشمل الشعر كغيره، وخصته الآية، فيكون من أمثلة تخصيص السنة بالكتاب.

<sup>(</sup>٥) قوله: (جمع كِنّ). بكسر الكاف، وهوا لحافظ من المطر والريح وغير ذلك. وهي هنا: الغيران في الجبال، جعلها الله عدّة للخلق يأوون إليها، ويتحصنون بها، أو يعتزلون عن الخلق بها، كها تعبد الرسول على بغار حراء، وكها مكث في أول هجرته في غار ثور مع الصديق رَعَوَاللَّهُ عَنْهُ.اهـ. ملخصًا من القرطبي.

وهو ما يستكن فيه كالغار والسرب<sup>(۱)</sup> ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ ﴾ قمصًا<sup>(۲)</sup> ﴿وَقَيْكُمُ أَلْحَرَ ﴾ أي: والبرد<sup>(۳)</sup> ﴿وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ ﴾ حربكم، أي: الطعن والضرب فيها، كالدروع والجواشن<sup>(۱)</sup> ﴿كَذَلِكَ ﴾ كما خلق هذه الأشياء ﴿يُتِمُ نِعْمَتُهُ ﴾ في الدنيا ﴿عَلَيْكُمْ ﴾ بخلق ما تحتاجون إليه ﴿لَعَلَكُمْ ﴾ يا أهل مكة ﴿تُسْلِمُونَ الله ﴿لَعَلَكُمْ ﴾ توحدونه.

﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ أعرضوا عن الإسلام (٥) ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ ٱلْبَكَنُهُ الْمُبِينُ ﴿ فَإِن تَوَلَّوا ﴾ الإبلاغ البين، وهذا قبل الأمر بالقتال (٦).

( عَدْوَفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ﴾ أي: يقرون بأنها من عنده ( الله فَدُمُ يُنكِرُونَهَا ﴾ بإشراكهم ﴿وَأَكَ يُنكِرُونَكَ ( الله عَلَى ا

<sup>(</sup>١) قوله: (السرب). بفتح السين والراء: الشق الطويل الذي لا نفاذ له.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قمصًا) جمع قميص، تفسير للـ﴿مَرَبِيلَ ﴾. وهو جمع واحده: سِربال.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: والبرد) أشار به إلى أن في الكلام اكتفاءً، وهو ذكر أحد الأمرين، ولعله خصّ الحرّ بالذكر؛ لأن بلاد العرب حارة، كما أشار له الصاوي والقرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كالدروع) الدروع جمع: درع -بكسر الدال-: قميص من الحديد يلبس وقاية عن السلاح.

قوله: (والجواشن) جمع: جوشن، بمعنى: الدرع.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أعرضوا...). أشار إلى أن ﴿تَوَلَّوَا ﴾ هنا فعل ماض، ويجوز كونه مضارعًا حذف منه إحدى التاءين، كما ذكره المعربون، فإن كان ماضيًا فهو في محل جزم، وإن كان مضارعًا فهو مجزوم بحذف النون، والفاء فيه استئنافية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (قبل الأمر بالقتال). لعل ذلك لأن الآية مكية نزلت قبل أن يشرع القتال.

<sup>(</sup>٧) قوله: (يقرون...) بنحوه فسر مجاهد وبه قال ابن كثير، وقال السدي: «نعمة الله يعني محمدًا ﷺ ثم يجحدونه...». واختاره ابن جرير.

﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ يَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ هو نبيها (١) يشهد لها وعليها، وهو يوم القيامة ﴿ وُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ في الاعتذار ﴿ وَلَا هُمَّ لِسُتَعْنَبُونَ ﴿ فَلَا هُمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ كفروا ﴿ٱلْعَذَابَ ﴾ النار ﴿فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ ﴾ العذاب ﴿وَلَا مُحْفَفُ عَنْهُمْ ﴾ العذاب ﴿وَلَا مُحْمَدُونَ ﴿ اللَّهُ مُنْفَقَدُ عَنْهُمْ ﴾ يمهلون عنه إذا رأوه.

( الشياطين وغيرها ﴿ قَالُوا اللَّذِينَ الشَّرُكُوا شُرَكَا اللَّهِ مِن الشياطين وغيرها ﴿ قَالُوا رَبَّنَا هَتَوُلَا اللَّهِ مُ اللَّهُ اللَّهِ مُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) قوله: (وهو نبيها) كذا فسره أئمة التفسير، وقد سبق في سورة النساء، الآية (١١).

<sup>(</sup>٢) قوله: (لا يطلب...) أفاد أن الاستفعال بمعنى الطلب.

قال القرطبي: «أصل الكلمة: من العتب، وهي: الموجدة، يقال: عتب عليه إذا وجد عليه، وعاتبه: إذا فاوضه ما عتب عليه، وأعتب: إذا رجع إلى مسرّتك، والاسم: العُتبى، وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضى العاتب». اهـ. ملخصًا.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (أي: قالوا لهم) أي: قال المعبودون للعابدين. قال القرطبي: «أي: نطقت بتكذيب
من عبدها بأنها لم تكن آلهة، ولا أمرتهم بعبادتها، فينطق الله الأصنام حتى تظهر عند
ذلك فضيحة الكفار». هـ.

واستدل على ذلك المفسر بآيتين: أولاهما: قوله تعالى: ﴿مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَمْبُدُونَ ﴿سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾ وهي بدء وهي طرف آية من سورة القصص (٦٣)، والثانية: ﴿سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾ وهي بدء الآية (٨٢) من سورة مريم.

﴿ وَأَلْقَوَّا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ لِهِ ٱلسَّالَةِ ﴾ أي: استسلموا لحكمه (١) ﴿ وَضَلَّ ﴾ غاب ﴿ عَنْهُم مَا كَانُوا يُفْتَرُونَ ﴿ ﴾ من أن آلهتهم تشفع لهم.

﴿ ﴿ اللَّهِ ﴾ دينه ﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوَ صَدَدُوا ﴾ الناس ﴿ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ دينه ﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ اَلْعَذَابِ ﴾ الذي استحقوه بكفرهم. قال ابن مسعود (٢٠): «عقارب أنيابها كالنخل الطوال»، ﴿ مِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿ ﴾ بصدهم الناس عن الإيهان.

(١) ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِنْ أَنفُسِمٍ ۗ ﴾ هو نبيهم (١) ﴿ وَنَزَأَلْنَا عَلَيْكَ ﴿ وَنَزَأَلْنَا عَلَيْكَ ﴿ وَنَزَأَلْنَا عَلَيْكَ الْمَوْرَدَ ﴾ أي: قومك (١) ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْكِيتَ بَ ﴾ القرآن ﴿ وَنَزَلْنَا ﴾ بيانًا (٥) ﴿ لِلْكُلِّ شَيْءٍ ﴾ يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة (١)

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: استسلموا) أي: الكفار.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال ابن مسعود...) أي: في معنى زيادة العذاب. وهذا الأثر رواه ابن جرير عنه بطرق، وفي بعضها: "أفاعي في النار"، وروى عن عبدالله بن عمرو، قال: "إن لجهنم سواحل فيها حيات وعقارب، أعناقها كأعناق البُخت". اهـ. البُخت: الإبل الخراسانية، وهي جمال طول الأعناق، واحدها: بختيّ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو نبيهم). كما تقدم في الآية (٤١) من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: قومك). بيان للمشار إليه بـ ﴿ مَكُولًا مَ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْكُوا عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَ

<sup>(</sup>٥) قوله: (بيانًا). أفاد أن «تبيان» مصدر، وهو بمعنى اسم الفاعل، وهو على وزن «تِفعال»، والمصادر على وزن «تِفعال» بكسر التاء نادرة، حتى قيل: لم يرد إلا لفظان: تبيان وتلقاء. وزاد بعضهم: تنضال، وزاد بعضهم: تمثال، وتضراب، وتنضال. أما بفتح التاء «تَفعال» فكثير، نحو: التكرار، التعداد، التذكار، التنقاد، وغير ذلك. وتقدم التنبيه عليه.

<sup>(</sup>٦) قوله: (يحتاج إليه...). بمثله فسره ابن جرير ورواه عن مجاهد. فيكون ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ عامًا أريد به الخصوص. وروى ابن جرير عن ابن مسعود، قال: «أنزل في هذا القرآن كل علم وكل شيء فقد بيّن لنا في القرآن».اهـ. وظاهره: أن ﴿لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ على عمومه. =



﴿وَهُدَى﴾ من الضلالة ﴿وَرَحَمَةً وَبُثْرَىٰ ﴾ بالجنة ﴿لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ الموحدين. ﴿ وَالْإِحْسَانِ ﴾ الموحدين. ﴿ وَالْإِحْسَانِ ﴾ الله وأن الله كأنك تراه (٢)، كما في الحديث (٣) ﴿ وَإِيتَآيِ ﴾ إعطاء ﴿ وَيَ الْفَرْفَ ﴾ القرابة، خصه بالذكر (٤)؛ اهتمامًا به ﴿ وَيَنْعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ ﴾

(١) قوله: (التوحيد) ذكر المفسر للعدل تفسيرين: أولهما: التوحيد، روي عن ابن عباس، قال: «شهادة أن لا إله إلا الله». رواه ابن جرير.

الثاني: الإنصاف، روي عن على رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ. قاله القرطبي.

وقيل: العدل: الفرائض، والإحسان: النوافل. روي عن ابن عطية.

(٢) قوله: (أداء الفرائض). كذلك ذكر للإحسان تفسيرين: الأول: أداء الفرائض، روى ابن جرير ذلك عن ابن عباس.

الثاني: «أن تعبد الله...»، وقد نقل القرطبي عن العلماء ما يفيد هذا المعنى؛ فعن سفيان بن عيينة: «العدل هنا: استواء السريرة، والإحسان: أن تكون السريرة أفضل من العلانية». وقال القرطبي: «الإحسان مصدر أحسن، وله استعمالان: الأول: متعديًا بنفسه، تقول: أحسنت العمل. والثاني: متعديًا بحرف جر «إلى»، نحو: أحسنت إلى فلان؛ فالأول: إتقان العمل بمراعاة مكملاته وآدابه، كما في حديث جبريل: «أن تعبد الله كأنك تراه...». والثاني: إيصال النفع، وفي هذه الآية يراد المعنيان».اهـ. ملخصًا.

- (٣) قوله: (كما في الحديث) أشار به إلى الحديث المتفق عليه، الذي ذكر فيه مجيء جبريل عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الإسلام والإيهان والإحسان.
- (٤) قوله: (خصه بالذكر) أي: ذكر إيتاء ذي القربي بخصوصه مع أنه يدخل في الإحسان؛ للاهتهام به.

وإليه يشير كلام ابن كثير، قال: «فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق،
 وعلم ما سيأتي، وكل حلال وكل حرام، وما الناس إليه محتاجون في أمر دنياهم ودينهم
 ومعاشهم ومعادهم».اهـ.

الزنا(۱) ﴿وَٱلْمُنَكِرِ ﴾ شرعًا، من الكفر والمعاصي(۲) ﴿وَٱلْبَغْيُ ﴾ الظلم خصه بالذكر؛ اهتهامًا، كها بدأ بالفحشاء، كذلك ﴿يَعِظُكُمْ ﴾ بالأمر والنهي ﴿لَمَلَكُمْ مَ تَذَكَّرُونَ ﴿ اللهِ عَظُونَ. وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال(۱)، وفي «المستدرك»(٥): عن ابن مسعود: «وهذه أجمع آية في القرآن للخير والشر».

(الله حيث حلفتم به، والجملة حال ﴿ إِنَّالَةِ عَلَمُ مَا الْبِيعِ وَالأَيْمَانُ وَغَيْرِهَا اللهُ عَلَيْتُ مُ لَكُ مُ وَلَا يَنْفُضُوا اللَّهُ عَلَيْتُ مَا اللهُ عَلَيْتُ مُ كَفِيلًا ﴾ بالوفاء حيث حلفتم به، والجملة حال ﴿ إِنَّاللَةَ يَعْلَمُ مَا نَفْعَلُوكَ (الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُو

(٦) قوله: (من البيع). بكسر الباء: جمع بيعة، أي: المعاهدة. والأيهان جمع يمين: الحلف. قال ابن كثير: «هذا مما يأمر الله به، وهو: الوفاء بالعهود، والمواثيق، والمحافظة على الأيهان المؤكدة». روى ابن جرير عن بريدة، قال: «أنزلت هذه الآية في بيعة النبي على كان من أسلم بايع على الإسلام». وقيل: في الحلف الذي كانت الجاهلية -أهل مكة - تحالفوه على نصرة المظلوم، تسمى: حلف الفضول. واختار ابن جرير عموم الآية. كها هو ظاهر ابن كثير، والقرطبي، وغيرهما. وكها هو ظاهر كلام المفسر.

<sup>(</sup>١) قوله: (الزنا). روي ذلك عن ابن عباس. وقيل: كل قبيح من قول أو فعل.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من الكفر...) فيكون عامًا بعد خاص، وقد فسر به القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>٣) قوله: (الظلم للناس). كما فسر به ابن جرير وغيره، ويكون ذكره بعد المنكر من باب ذكر الخاص بعد العام؛ للاهتمام به. كما قال المفسر، وكذا قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفيه إدغام). أي: كان أصله «تتذكرون» أدغمت التاء في الذال، وهذا على القراءة بتشديد الذال، وهي قراءة الجمهور. وقرأ حفص، وحمزة، والكسائي، وخلف: بتخفيف الذال: ﴿ تَذَكَّرُونَ ﴾ بحذف إحدى التاءين.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وفي «المستدرك»...) أي: للحاكم. والمستدرك: ما جمع فيه أحاديث صحيحه لم يروها أحد الصحيحين، وقد روى ابن جرير هذا الأثر عن ابن مسعود.

<sup>(</sup>١) قوله: (ما غزلته). أشار به إلى أن «غزل» مصدر بمعنى اسم المفعول.

<sup>(</sup>٢) قوله: (برم). بالجر وسكون الراء، مصدر: «بَرَم، يَبْرُم»، أي: أحكم. فهو عطف تفسير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (حال). أي: حال من ﴿فَزْلَهَا ﴾. والمعنى: حال كونه أنكاتًا، أي: منقوضًا. ويحتمل كونه مفعولًا مطلقًا لـ﴿نَقَضَتُ ﴾؛ لأن النقض والنكث واحد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جمع نِكث). بكسر النون، بمعنى: منكوث.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهي امرأة...). يعني: أن المراد بالتي نقضت امرأة بعينها كانت بمكة. روى ذلك ابن جرير عن السدي، ونقل القرطبي -بدون عزو- اسمها: ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. وروى ابن جرير عن قتادة، وابن زيد: «هذا مثل ضربه الله لمن نكث عهده»، أي: ليس المراد التشبيه بامرأة معينة.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بأن تنقضوها). تصوير لاتخاذ الأيمان دخلًا وفسادًا.

<sup>(</sup>٧) قوله: (لأن). أفاد به حذف حرف الجر.

<sup>(</sup>٨) قوله: (وكانوا يحالفون...). بيان لسبب النزول. وما ذكره المفسر مروي عن مجاهد، وعزاه القرطبي إلى المفسرين، قال: «نزلت هذه الآية في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرى، ثم جاءت قبيلة قوية كثيرة، غدرت بالأولى ونقضت عهدها، ورجعت وتعاهدت مع هذه الكبرى، فقال الله: لا تنقضوا العهود لأجل كثرة الدنيا =

نقضوا حلف أولئك وحالفوهم ﴿إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ﴾ يختبركم ﴿اللَّهُ بِهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَدِى أَمَا أَدِى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

﴿ وَلَوْ شَآءٌ ٱللّهُ (٣) لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ أهل دين واحد ﴿ وَلَكِنَ يُضِلُّ مَن يَشَآءٌ وَيَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَلَلْكِنَا ﴾ يوم القيامة سؤال تبكيت ﴿ عَمَّا كُنتُمُ تَعَمَّلُونَ اللهِ ﴾ لتجازوا عليه.

﴿ وَلَا لَنَاخِذُوٓا أَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ لَا عَلَا اللهِ ﴿ وَلَا لَنَاخِذُوۤا أَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ لَا عَدَمُ اللهِ اللهِ وَهَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

= وسعتها مع طائفة أخرى، وفيه نهي عن العود إلى الكفر بسبب كثرة الكفار، وكثرة أموالهم». اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: بها أمر به...). بين به مرجع الضمير ﴿بِهِـ، ﴾. وذكر احتمالين.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أتفون). الهمزة للاستفهام، و(تفون) مضارع «وفى» مسند إلى واو الجهاعة. ووزنه: «تَعوُن» حذفت فاء الكلمة ولامها، لعلة تصريفية، كها هو معلوم في علم الصرف.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ ﴾. حذف المفعول لـ ﴿ شَاءَ ﴾، للعلم به من جواب ﴿ وَلَوْ ﴾، وحذف مفعول ﴿ شَاءَ ﴾ ونحوه، مطرد في هذا الأسلوب، كها تقدم.

قال القرطبي: «والآية تردّ على أهل القدر» اهـ. أي: لدلالته على أن الهداية وضدها مقدّران.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كرره تأكيدًا). قاله القرطبي. وبهذه الآية استدل ابن جرير على تقوية ما نقله عن بريدة: من أن المراد بالعهد في الآية السابقة (٩١): «بيعة النبي على الإسلام؛ لأن الصد عن سبيل الله والضلال عن الهدى من صفة أهل الكفر ١٠.١هـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (استقامتها عليها). أي: استقامة الأقدام على محجة الإسلام. و (زلة القدم =



ٱلسُّوَءَ ﴾ أي: العذاب ﴿ مِمَا صَدَدتُهُمْ عَن سَكِيلِ ٱللَّهِ ﴾ أي: بصدكم عن الوفاء بالعهد (١) ، أو بصدكم غيركم عنه؛ لأنه يستن بكم ﴿ وَلَكُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْمُ اللهِ ﴾ في الآخرة.

(") - ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ (") بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ من الدنيا، بأن تنقضوه لأجله (") ﴿ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ ﴾ (ا) حُنتُمْ ﴿ إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ ﴾ (ا) ﴿ وَلَا تنقضوا (١٠) . تَعَلَمُونِ ( (١٠) ﴿ وَلَا تنقضوا (١٠) .

الله ﴿ مَاعِندَكُمْ ﴾ من الدنيا ﴿ يَنفَذُّ ﴾ يفني ﴿ وَمَاعِندَ اللَّهِ بَاقِّ ﴾ دائم ﴿ وَلَيَجْزِينَّ ﴾

<sup>=</sup> استعارة من الوقوع في الشر بعد الثبوت على الخير، والعرب تقول لكل مبتلّى بعد عافية، أو ساقط في ورطة: زلت قدمه. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بصدكم) أفاد أن «ما» مصدرية. وتفسير المفسر بذلك يفيد أن المراد بالعهد ما يضم المعاهدة بين الناس، كما يشمل المعاهدة مع النبي على بالإسلام. وكما يشير لذلك قول القرطبي: «وذوق السوء في الدنيا هو ما يحل بهم من مكروه». اهـ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلا نَشْتُرُوا ﴾. استعارة عن أخذ الدنيا مقابل نقض العهود.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بأن تنقضوه). الباء للتصوير، أي: صورة اشتراء الثمن بالقليل: بنقض العهد لأجل ذلك الثمن.

<sup>(</sup>٤) ﴿إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ﴾. «ما»: اسم موصول، شبكت مع «إن» في الخط على قاعدة الرسم العثماني. وأما الخط العادي فتكتب «ما» مفصولة عن «إن» إذا كانت موصولة، ومشبوكة إذا كانت كافة.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (مما في الدنيا). أشار به إلى أن ﴿خَيْرٌ ﴾ هنا اسم التفضيل، وتقدم ذكر الاستعمالين للخير والشر في سورة البقرة الآية (١٠٣) وغيرها.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فلا تنقضوا) قدره ليكون جواب الشرط.

بالياء والنون (١) ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓ ا ﴾ على الوفاء بالعهود (١) ﴿ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾ «أحسن» بمعنى: حسن (٣).

﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْمِينَكُهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ قيل: هي حياة الجنة (٤)، وقيل: في الدنيا بالقناعة أو الرزق الحلال ﴿ وَلَنَجْزِينَتُهُمْ أَجْرَهُم بِأَخْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾.

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ أي: أردت قراءته (٥) ﴿ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ الرَّجِيمِ. الرَّجِيمِ. الرَّجِيمِ.

(١) قوله: (بالياء والنون): قراءتان: بالنون: قراءة ابن كثير، وعاصم، وأبي جعفر، وابن ذكوان في وجه. وبالياء: قراءة الباقين، وهو الوجه الثاني لابن ذكوان.

(٢) قوله: (على الوفاء بالعهود). قدره بالنظر لمناسبة المقام، وإلا فالصبر أعم من ذلك.

(٣) قوله: («أحسن» بمعنى: حسن). أي: لأن الجزاء يكون على الأحسن والحسن من الأعمال. وإذا أريد بالحسن: المباحات، وبالأحسن: الطاعات، يكون «أحسن» اسم التفضيل على بابه، وأشار إليه القرطبي.

(٤) قوله: (قيل: هي حياة الجنة...). ذكر المفسر ثلاثة أقوال في المراد بالحياة الطيبة: الأول: أنها الجنة، قاله الحسن، وقتادة، وابن زيد.

الثاني: القناعة، قاله علي بن أبي طالب، والحسن البصري في رواية.

الثالث: الرزق الحلال، قاله ابن عباس، والضحاك. كل ذلك رواه ابن جرير.

(٥) قوله: (إن أردت...). أشار به إلى أن هذه الآية فيها تأويل، وهو تأويل قريب. والمراد: إذا أردت القراءة، كما في قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى اَلْصَلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ...﴾ [المائدة: ٦]. وهذا الأمر للندب عند عامة أهل العلم، كما نبه على ذلك ابن جرير.

﴿ إِنَّمَا سُلْطَنَنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوَنَهُ ﴾ بطاعته ﴿وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ ﴾ أي: بالله(٢) ﴿مُشْرِكُونَ ﴿ ﴾.

﴿ وَإِذَا بَدَّانَا ءَايَةً مَّكَاتَ ءَايَةً مَّكَاتَ عَايَةً ﴾ بنسخها (٣) وإنزال غيرها لمصلحة العباد ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ قَالُوا ﴾ أي: الكفار للنبي ﷺ: ﴿ إِنَّمَا أَنْتُ مُفْتَرٍ ﴾ كذَّاب تقوله من عندك ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَ مُفْتَرٍ ﴾ حقيقة القرآن وفائدة النسخ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (تسلط). روى ابن جرير عن سفيان، قال: «ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر». اهد. ومقتضاه أنه ربها يحملهم على بعض المعاصي التي تكون تحت المغفرة، كها هو الواقع. وقال القرطبي: «هذا عام يدخله التخصيص، فقد يوشوش على الفضلاء أوقاتهم...». اهد. ملخصًا. وقال ابن عباس: «السلطان على من توتى الشيطان وعمل بمعصية الله». اهد. وظاهره أنه ليس له سلطان عليهم بحال لأنه قال: ﴿إِلَّا عِبَادُكَ مِنْهُمُ ٱلمُخْلَصِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالَدُوهُ وقوع النكرة في سياق النفي ههنا، أي: ﴿ لِلَّا لَهُ لَا اللَّهُ فَاذَا مِنْ أَلْفَاظُ العموم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: بالله). فالضمير في ﴿ بِهِ عَائد على الله تعالى المعلوم من قوله: ﴿ رَبِهِ مَ ﴾. قاله مجاهد، والضحاك، وقال الربيع بن أنس: «الضمير راجع للشيطان». والمعنى: يشركون الشيطان في أعمالهم، أو الباء للسببية، والمعنى: يشركون بسبب الشيطان، كما يعلم من ابن جرير، والقرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بنسخها). الباء للتصوير أو للسببية. أي: صورة تبديل آية مكان آية بالنسخ أو بسبب النسخ. الخلاصة: الآية في نسخ بعض الآيات، وعزاه القرطبي إلى جمهور المفسرين. وجملة ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّكُ ﴾ جملة معترضة بين الشرط والجواب.

﴿ قُلَ ﴾ لهم ﴿ نَزَلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ ﴾ جبريل (١) ﴿ مِن زَيِكَ بِٱلْحَقِ ﴾ متعلق بـ «نَزَّلَ» ﴿ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ بإيمانهم به ﴿ وَهُدًى وَبُشْرَكَ لِلْمُسْلِحِينَ ۞ ﴾.

الله و إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاجُ ٱلَّهِ مُ اللَّهُ مَولَم.

(٤) ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ اللَّهِ ﴾ القرآن بقولهم:

وحاصل ذلك كها قال ابن كثير وغيره: هو رجل أعجمي، كان بين أظهرهم، وهو غلام لبعض بطون قريش، وكان بياعًا يبيع عند الصفا، أو عند المروة، وكان النبي على المياه، ويكلمه بعض الشيء، أو كان النبي على يهديه ويدعوه إلى الإسلام. قيل: أسلم هو. وكان ذلك أعجمي اللسان لا يعرف العربية أو أنه كان يعرف الشيء اليسير، فقال المشركون: إن ذلك الأعجمي هو الذي يعلم رسول الله على فرد الله عليهم بأن ذلك الرجل أعجمي، فكيف يعلم هذا الكلام الذي لا يستطيع الإنس والجن أن يعارضوا منه سورة واحدة، وهو عربي فصيح كامل مبين. اهد. ملخص ما ذكره الأثمة.

(٤) هذه الآية جوابُ وصفِهم النبي على بالافتراء، أي: إن أولئك هم الكاذبون، وفي هذه =

<sup>(</sup>١) قوله: (جريل). كما فسر به ابن جرير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (للتحقيق). نبه عليه؛ لأن الغالب إفادة قد التحقيق إذا دخلت على الماضي، والتقليل إذا دخلت على المضارع، وهنا داخلة على المضارع، ولكنها للتحقيق، وتقدم نظير ذلك. واللام دالة على القسم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وهو قين). القين: الحدّاد. وما ذكره المفسر من سبب النزول ذكره أثمة التفسير، كابن جرير، وابن كثير بطرق مختلفة، مع اختلاف في اسم ذلك النصراني، قيل: اسمه بلعام، وقيل: جبر، وقيل: يعيش.



هذا من قول البشر ﴿وَأُولَكَيِكَ مُمُ ٱلْكَذِبُونَ ۞﴾ والتأكيد بالتكرار وإن وغيرهما ردّ لقولهم: ﴿إنها أنت مفتر﴾.

(ألله حَمْنَ كُفَرَ بِأَللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ وَإِلّا مَنْ أُكْرِهَ ﴾ على التلفظ بالكفر فتلفظ به ﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَعِنُ ۗ بِأَلْإِيمَنِ ﴾ و «مَنْ » مبتدأ () أو شرطية، والخبر أو الجواب: لهم وعيد شديد، دل على هذا: ﴿وَلَكِن مَن شَرَحَ بِٱلْكُثْرِصَدْدًا ﴾ له، أي: فتحه ووسعه، بمعنى: طابت به نفسه ﴿فَعَلَتْ هِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (ألله ) .

(٤) ﴿ وَاللَّهُ ﴾ الوعيد لهم ﴿ إِأَنَّهُ مُ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَ ﴾ اختاروها (٢)

الآية مؤكدات، كما أشار إليه المفسر منها: تكرار مضمون الجملة، ومنها: إنها المفيدة
 للحصر، ومنها: ضمير الفصل ﴿ مُمُ ﴾، وتعريف الخبر: ﴿ ٱلْكَذِبُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) قوله: (و ﴿ مَنْ ﴾ مبتدأ). يعني: أن ﴿ مَنْ ﴾ في ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ ﴾ إما اسم موصول مبتدأ، أو اسم شرط، وهو مبتدأ أيضًا. وعلى كونه اسمًا موصولًا مبتدأ يكون خبره محذوفًا، تقديره: جملة (لهم وعيد شديد). وعلى كونه اسم الشرط، فخبره ما بعده: أي: جملة ﴿ كَفَرَ بِاللَّهِ ﴾. وجواب الشرط محذوف، وهو الجملة المقدرة المذكورة: وقوله تعالى: ﴿ فَعَلَيْتِهِمْ ... ﴾، الجملة جواب لقوله: ﴿ مَن شَرَحَ بِالمَكْفُرِ صَدّرًا ﴾، و ﴿ مَدَرًا ﴾ تمييز محوّل عن فاعل ﴿ شَرَحَ ﴾، أي: شرح صدرُه. وشرح الصدر كناية عن طيب النفس. كما قاله المفسر.

روى ابن جرير عن ابن عباس: «إن هذه الآية نزلت في عمار بن ياسر، تلفظ بكلمة الكفر كرهًا لما عذبه المشركون عذابًا شديدًا، فرجع إلى رسول الله على وأخبره بذلك، فأنزل الله عذره». اهد. ملخصًا. قال القرطبي: «أجمعوا على جواز التلفظ بالكفر عند الإكراه بشرط كون القلب مطمئنًا بالإيبان، كما أجمعوا أن الصبر على القتل أفضل». اهد. ملخصًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (اختاروها). كذا فسره ابن جرير وغيره، أشار به المفسر إلى أن «استحب»، مضمن معنى اختار، ولذا عدّى بـ ﴿عَلَى ﴾.

﴿عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرِينَ ١٠٠٠ ﴿

﴿ أُولَتِهِ اللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَاللَّهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَانِفِلُونَ ﴿ ﴾ عما يراد بهم.

(الله حَرَمَ ﴾ حقًّا(٢) ﴿أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (الله عَرَبَهُ مُ ٱلْخَسِرُونَ (الله عليهم.

 « ثُمَّ إِک رَبَّكَ لِلَّذِینَ هَاجَرُواْ ﴾ إلى المدینة ﴿مِنْ بَعْدِ مَا فُتِـنُواْ ﴾ عذبوا وتلفظوا بالكفر<sup>(۳)</sup>، وفي قراءة (٤): بالبناء للفاعل، أي: كفروا أو

(١) تقدم في سورة البقرة: معنى طبع الله على قلوبهم.

(٢) قوله: (حقًّا). كما تقدم ذلك أيضًا. [سورة هود: ٢٢].

(٣) قوله: (عذبوا وتلفظوا بالكفر). أشار المفسر بهذا إلى سبب نزول هذه الآية، وحاصل ذلك فيها رواه ابن جرير عن مجاهد، قال: «ناس من أهل مكة آمنوا، فكتب إليهم بعض أصحاب النبي على بالمدينة أن هاجروا، فإنا لا نراكم مناحتى تهاجروا إلينا، فخرجوا يريدون المدينة، فأدركتهم قريش بالطريق، ففتنوهم وكفروا مكرهين، ففيهم نزلت هذه الآية، أي: ثم هاجروا ولحقوا برسول الله على كها قاله ابن جرير. فأفادت الآية، أن ما صدر منهم من التلفظ بالكفر والالتحاق بالمشركين مغفور لهم.

وقال القرطبي: «نزلت في عمار رَهَا الله عنها وروى ابن جرير عن الحسن البصري وعكرمة، ونقل القرطبي عن ابن عباس: «أن الآية نزلت في عبدالله بن سعد بن أبي سرح، كان يكتب الوحي لرسول الله عنها، فأزلّه الشيطان فارتد ولحق بالكفار، فأمر به أن يقتل يوم فتح مكة، فاستجار له عنهان بن عفان، فأجاره عنها اله. فيكون مستثنى من قوله تعالى: ﴿ وَلَنَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُنْرِ صَدْرًا ﴾ ... ». الآية.

(٤) قوله: (وفي قراءة:...). قرأ ابن عامر: ﴿فَنَنُوا ﴾ بالبناء للفاعل. والباقون: بالبناء للمفعول: ﴿فَيَـنُوا ﴾. وقراءة ابن عامر توافق ما قيل: إنها نزلت في ابن سرح.



فتنوا الناس عن الإيهان ﴿ ثُمَّ جَمَّهَ كُواْ وَصَكَبُرُواْ ﴾ على الطاعة ﴿ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ أي: الفتنة ﴿ لَغَفُورٌ ﴾ لهم ﴿ رَّحِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ بهم، وخبر ﴿ إِنَّ ﴾ الأولى (١) دلّ عليه خبر الثانية.

((\*) - اذكر ﴿ يَوْمَ تَأْقِ كُلُّ نَفْسِ تَجَادِلُ ﴾ تحاج (\*) ﴿ عَن نَفْسِهَا ﴾ لا يهمها غيرها، وهو يوم القيامة ﴿ وَتُولَقَ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ جزاء (\*) ﴿ مَا عَمِلَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ((\*) \* هُمَا عَمِلَتَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ((\*) \* هُمَا اللهُ ا

(أ) ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا ﴾ ويبدل منه: ﴿ قَرْيَةُ ﴾ هي مكة (أ) والمراد: أهلها (٥) ﴿ صَانَتُ ءَامِنَةً ﴾ لا أهلها (٥) ﴿ صَانَتُ ءَامِنَةً ﴾ لا يُحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف ﴿ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدُا ﴾ واسعًا ﴿ مِن

<sup>(</sup>١) قوله: (خبر ﴿إِنَ ﴾ الأولى). أي: في قوله: ﴿ ثُمَّ إِن رَبَّك ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تحاج). قال ابن كثير: «أي: ليس أحد يحاج عنها، لا أب، ولا ابن، ولا أخ، ولا زوجة». ونقل القرطبي عن ابن عباس، قال: «ما تزال الخصومة بالناس يوم القيامة حتى تخاصم الروح الجسد...». إلى آخر ما قاله.

<sup>(</sup>٣) قوله: (جزاء). إشارة إلى تقدير مضاف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (هي مكة). قاله ابن عباس، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد فيها رواه عنهم ابن جرير، وبذلك فسر ابن كثير وغيره، وروى ابن جرير عن أم المؤمنين حفصة: وأنها المدينة، آمنت برسول الله على ثم كفرت بأنعم الله بمقتل عثمان رَحَالِكَة، وما حدث بالمدينة بعد وفاة النبي على من الفتن. وعلى هذا تكون الآية إخبارًا بها سيقع، كها أنها تكون إخبارًا بها سيقع إذا كانت الآية مكية -كها عليه الجمهور -. وفسرت القرية بمكة؛ لأن قحط أهل مكة سبع سنين كان بعد الهجرة، وقيل: هذه الآية مدنية، ذكر ذلك الصاوى.

<sup>(</sup>٥) قوله: (والمراد: أهلها). فيكون من باب المجاز المرسل.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لا تهاجُ) أي: لا تطرد ولا تحرّك.

﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ ﴾ محمد ﷺ ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾
 الجوع والخوف ﴿ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ﴾ .

﴿ فَكُمُّوا ﴾ أيها المؤمنون ﴿ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلَالَا طَيِّبًا وَالشَّكُرُواْ
 يَعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُر إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴾.

("-" ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ " فَمَنِ اَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (").

> (١) قوله تعالى: ﴿ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِيَاسَ الْجُوعِ ﴾. قال البلاغيون: فيه ثلاث استعارات: الأولى: «اللباس»: استعارة تصريحية عما غشيهم من آثار الجهد والجوع.

الثانية: في ﴿فَأَدَفَهَا ﴾، شبه اللباس بالطعام المر، واستعير لفظ المشبه، لكنه لم يذكر، ورمز إليه بذكر شيء من لوازمه، وهو: الإذاقة، فاللفظ المستعار المطوي الذكر: استعارة مكنية، وإثبات الإذاقة للمشبه −اللباس− استعارة تخييلية. ففي هذه الجملة اجتمعت أنواع الاستعارات الثلاث: التصريحية والمكنية والتخييلية.

ومعلوم أن الاستعارة المكنية والتخييلية متلازمتان. والله أعلم.

(٢) قوله: (فقحطوا...). وذلك لأن النبي على دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام والجيف، وجاء أبو سفيان إلى المدينة يستنجد، فرق لهم رسول الله على وأذن بإرسال الطعام إلى أهل مكة. كها ذكره علماء السيرة، وذكر بعضها ابن جرير، والقرطبي، وغيرهما من المفسرين.

<sup>(</sup>٣) تقدم تفسير نظير هذه الآية في سورة البقرة الآية (١٧٣).

( ﴿ وَلَا نَقُولُوا لِمَا نَصِفُ السِنَنُكُمُ ﴾ أي: لوصف السنتكم ( أَ ﴿ وَالْكَذِبَ اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ يَحْرَمه ( أَ ﴿ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَمْ يَحْرَمه ( أَ ﴿ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ لا يُقْلِحُونَ ( أَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللّهُو

( الله عَدَابُ أَلِمُ الله وَ الدنيا ﴿ وَلَمْمُ ﴾ في الآخرة ﴿ عَذَابُ أَلِمُ الله مولم. الله و وَعَلَى اللّهِ عَدَابُ أَلِمُ الله و الله و الله و وَعَلَى اللّهِ عَدَابُ أَلِمُ الله و الله و الله و وَعَلَى اللّهِ عَلَى الله و الله و وَعَلَى اللّهِ عَلَى الله و الله على الله و وَعَلَى الله و الله و وَمَا الله على الله و الله على الله ع

فائدة: نقل القرطبي عن الأعمش، قال: «ما سمعت إبراهيم قط يقول: هذا حلال، وهذا حرام، ولكن كان يقول: كانوا يكرهون وكانوا يستحبون». ونقل عن مالك، قال: «لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا: هذا حلال، وهذا حرام، ولكن يقولون: إياكم كذا وكذا، ولم أكن لأصنع كذا». اه. قال القرطبي: «ومعنى هذا: أن التحليل والتحريم إنها هو لله عَرَقِبَلَ، وليس لأحد أن يقول أو يصرح بهذا في عين من الأعيان، إلا إذا أخبر الشارع بذلك، ولا بأس إذا قوي الدليل عند المجتهد أن يقول ذلك... ». اه. ملخصًا. ولهذا نرى المتقدمين يطلقون لفظ الكراهة على المحرم، تحرزًا من خالفة هذه الآية، وقد نبّه على ذلك الأصوليون.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: لوصف). أفاد أن «ما» مصدرية. و ﴿ٱلْكَذِبَ ﴾ مفعول به.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لما لم يحلُّه الله...). كالبحائر والسوائب. كما روي عن مجاهد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لهم). قدره ليفيد أن ﴿ مَتَنَّمٌ ﴾ مبتدأ مؤخر لخبر محذوف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (في آية...). وهي الآية (١٤٦) من سورة الأنعام. كما قاله الحسن، وعكرمة، وقتادة.

سورة الأنعام الآية (٤٥).

(الله) - ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسُّوَّءَ ﴾ الشرك (١) ﴿ بَحَهَ لَمَةٍ ثُمَّ تَـابُوا ﴾ رجعوا ﴿ مِنْ بَعْدِهَا ﴾ أي: الجهالة أو التوبة ﴿ لِغَفُورٌ ﴾ لهم ﴿ زَحِيمُ الله ﴾ بهم.

("") ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ إمامًا قدوة جامعًا لخصال الخير (") ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ إمامًا قدوة جامعًا لخصال الخير (") ﴿ فَانِتَا ﴾ مطيعًا ﴿ لِنَهَ حَنِيفًا ﴾ مائلًا إلى الدين القيم ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (") ﴾ (") - ﴿ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَبَنَهُ ﴾ اصطفاه ﴿ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ (") ﴾ . (") - ﴿ وَمَا نَيْنَهُ ﴾ فيه التفات عن الغيبة (٥) ﴿ فِي ٱلدُّنَيَا حَسَنَةً ﴾ هي: الثناء

<sup>(</sup>١) قوله: (الشرك). قاله ابن عباس، نقله القرطبي. قال ابن كثير: «قال بعض السلف: كلّ من عصى الله فهو جاهل».اهـ. وقد تقدم ذكر ذلك في سورة النساء الآية (١٧)، وفي

<sup>(</sup>٢) في هذه الآيات مدح الله رسوله إبراهيم عَلَيْوَالسَّلَام، وبرَّأه من المشركين ومن اليهودية والنصرانية، قاله ابن كثير. وقال ابن جرير: «هذا إعلام من الله تعالى أهل الشرك به من قريش أن إبراهيم منهم بريء، وأنهم منه برآء». وقال القرطبي: «دعا عَلَيْوَالسَّلَام مشركي العرب إلى ملة إبراهيم، إذ كان أباهم، وباني البيت الذي عندهم». اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (إمامًا قدوة...) بنحوه قال قتادة: «كان إمام هُدَى، مطيعًا، تُتبع سنتُه وملته».اه. وقال ابن مسعود: «الأمة: الذي يعلم الخير». وقال: «القانت: الذي يطيع الله»، وبنحوه فسر عامة المفسرين.

<sup>(</sup>٤) قوله تعالى: ﴿وَلَرْ يَكُ ﴾. ﴿ يَكُ ﴾: مضارع «كان» مجزوم وعلامة جزمه السكون على النون المحذوفة تخفيفًا، وهذا الحذف جائز بشروط تقدم ذلك في سورة هود الآية (١٧).

<sup>(</sup>٥) قوله: (فيه التفات). أي في: ﴿ وَمَا تَيْنَكُ ﴾ بصيغة المتكلم المعظّم، فيه التفات عن صيغة الغيبة، أي: الاسم الظاهر في قوله تعالى: ﴿ فَانِتَا يَلْمَ ﴾، وضيائر الغيبة في «أنعمه»، و«اجتبى»، و«هدى». والالتفات من المحسنات البديعية.



الحسن في كل أهل الأديان (١) ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ الذين لهم الدرجات العلى.

﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ ﴾ دين (٢) ﴿ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِبْرَهِيمَ عَلَى دينه.

﴿ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبَتُ ﴾ فرض تعظيمه ﴿عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيدً ﴾ على نبيهم (٣)، وهم اليهود أُمِروا أن يتفرغوا للعبادة يوم الجمعة، فقالوا: لا نريده، واختاروا السبت، فشدد عليهم فيه (١٤) ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ

وفي البخاري: عن أبي هريرة وَ الكَتَابِ من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع: اليهود غدًا، والنصارى بعد غده. اه. ونحوه في «صحيح مسلم». [«فتح الباري» (١١/ ٢٢٥)، مسلم (٢/ ٥٨٦)].

(٤) قوله: (فشدّد عليهم...). أي: بتحريم الصيد فيه، ونحو ذلك، وتقدم في سورة الأعراف ذكر ذلك وما نزل بهم من العقاب، الآيات (١٦٣-١٦٦)، وكذا في سورة البقرة (٦٥- ٢٦).

<sup>(</sup>۱) قوله: (هي: الثناء الحسن...). قاله ابن جرير. ورواه عن مجاهد. وقال ابن كثير: «جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكهال حياته الطيبة»، وفسرت الحسنة هنا: بالنبوة، وبالولد الطيب، وبالصلاة عليه مع الصلاة على محمد على محمد على المنبذ وبالصلاة على عمد على عمد على المنبذ وبالصلاة على عمد على عمد على المنابذ والمسلة المستنبذ والمسلة المستنبذ المستنبذ المستنبذ والمسلة المستنبذ والمستنبذ والمستنبذ

<sup>(</sup>٢) قوله: (دين). كما تقدم في سورة آل عمران (٩٥)، والأنعام (١٦١).

<sup>(</sup>٣) قوله: (على نبيهم). كما روي عن مجاهد: «اتبعوا وتركوا الجمعة»، ونقل القرطبي عن طائفة من العلماء: أن موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَيِّن لهم يوم الجمعة، فناظروه أن السبت أفضل، فعين عليهم.اهـ. باختصار.

فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْلَلِفُونَ ﴿ ﴾ من أمره، بأن يثيب الطائع، ويعذب العاصي بانتهاك حرمته.

(1) ﴿ أَدْعُ ﴾ الناس يا محمد ﴿ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ ﴾ دينه ﴿ بِالْحِكْمَةِ ﴾ بالقرآن (١) ﴿ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ﴾ مواعظه (١) ، أو القول الرقيق ﴿ وَجَدِلْهُم بِاللَّهِ فِي أَيْ اللهِ اللهِ بآياته والدعاء إلى حججه ﴿ إِنَّ المجادلة (٣) التي ﴿ هِمَ أَحْسَنُ ﴾ كالدعاء إلى الله بآياته والدعاء إلى حججه ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١) ﴾ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١) ﴿ يَمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ \* وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (١) ﴾ فيجازيهم، وهذا قبل الأمر بالقتال (٥) .

﴿ وَنَزَلُ (١٠) لِمَا قَتَلَ حَمْزَةً وَمَثْلُ بِهِ، فَقَالَ ﷺ وقد رآه: ﴿ الْأَمْثُلُنَّ بِسَبِعِينَ

<sup>(</sup>١) قوله: (بالقرآن). وبنحوه فسر ابن جرير، قال: «بوحي الله الذي يوحيه إليك وكتابه الذي ينزله عليك».

<sup>(</sup>٢) قوله: (ومواعظه). كما قال ابن جرير: (وبالعبر الجميلة التي جعلها الله حجة عليهم في كتابه».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: المجادلة...). أشار به إلى أن الاسم الموصول «التي» صفة لمصدر محذوف.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: عالم). أفاد أن اسم التفضيل هنا ليس للمفاضلة التي تقتضي اشتراك غيره تعالى في ذلك العلم وزيادة علم الله تعالى، بل للمبالغة والتأكيد، أي: هو عالم بمن ضل، ولا يعلم ذلك غيره.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهذا قبل الأمر بالقتال). يعني: أنه منسوخ بآية القتال، وذكر القرطبي نحوًا عما قال المفسر، قال القرطبي: «هذه الآية نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش وأمره أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف ولين دون مخاشنة وتعنيف، وقال: «فالآية محكمة في جهة العصاة من الموحدين، ومنسوخة بالقتال في حق الكافرين، وقد قيل: إن من أمكنت معه هذه الأحوال من الكفار ورجي إيهانه بها دون القتال فهي فيه محكمة، والله أعلم». اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (ونزل...). ما قاله المفسر من سبب النزول، أي: أن الآية مدنية نزلت في شأن =



منهم مكانك»: ﴿ وَإِنَّ عَافَبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُهُ بِهِ ۗ وَلَهِن صَبَرْتُمْ ﴾ عن الانتقام ﴿ لَهُوَ ﴾ أي: الصبر ﴿ خَيْرٌ لِلصَّدِينِ ﴿ آ﴾ فكف ﷺ، وكفّر عن يمينه. رواه البزار.

﴿ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ بتوفيقه ﴿ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ أي: الكفار إن لم يؤمنوا لحرصك على إيهانهم ﴿ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴾ أي: لا تهتم بمكرهم، فأنا ناصرك عليهم.



المثلة بحمزة رَسَوَلِيَهُ عَنْهُ يوم أحد، عزاه القرطبي إلى جمهور المفسرين، ورواه ابن جرير عن الشعبي وعطاء، وفيها رواه عن عطاء: قال رَالِيَّةُ: «لئن ظهرنا عليهم لنمثلهن بثلاثين رجلًا منهم». وفيها نقله القرطبي عن رواية الدارقطني: «...لأمثلن مكانه بسبعين رجلًا». وروى ابن جرير عن ابن سيرين ما ملخصه: أن الآية عامة، قال ابن سيرين: «إن أخذ

وروى ابن جرير عن ابن سيرين ما ملخصه: أن الآيه عامه، قال ابن سيرين: «إن الحد منكم رجل شيئًا فخذوا مثله».اه. وبه فسر ابن كثير حيث قال: «يأمر تعالى بالعدل في القصاص والمهاثلة في استيفاء الحق».اه. ورجحه ابن جرير، وعلى هذا القول تكون الآية محكمة.

وروى ابن جرير عن ابن عباس، وابن زيد، ما يفيد أنها منسوخة بآية ﴿فَآقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَنَّمُومُرٌ ﴾ [التوبة: ٥].

(١) قوله: (بالعون والنصر). متعلق بها تعلق به الخبر ﴿مَعَ ٱلَّذِينَ ﴾، وأفاد به أن المعية هنا:
 المعية الخاصة. وأما المعية العامة فمع كل خلقه. والله أعلم.





## [ ١٧- سورة الإسراء

## مكية (١) إلا ﴿ وَإِنكَ دُوالْيَفْتِنُونَكَ ... ﴾ [٧٣ - ٨] الآيات الثمان. وآباتها مائة وعشر آبات (٢)

## بِنسيراللهِ الرَّغْنِ الرَّحِيمِ

﴿ مُشَبَّحَنَ ﴾ تنزيه (٣) ﴿ اَلَّذِى آَسَرَىٰ بِمَبَّدِهِ ، ﴾ محمد ﷺ ﴿ لِيَلَا ﴾ نصب على الظرف، والإسراء: سير الليل، وفائدة ذكره (٤): الإشارة بتنكيره إلى تقليل

(۱) قوله: (مكية). ذهب البيضاوي إلى أنها كلها مكية. وحكى الاستثناء بـ «قيل». وكونها كلها مكية ظاهر كلام ابن كثير، وابن جرير، حيث أطلقا أنها مكية، بدون استثناء. وقال القرطبي: «مكية إلا ثلاث آيات، الآيات (۲۰، ۲۷، ۸۰).

وما ذكره المفسر من الاستثناء منسوب إلى قتادة، كها ذكره د. فخرالدين قباوة في شرحه على الجلالين، واعترض في عد الآية الثهانين مدنية، وهي قوله تعالى: ﴿ وَقُل رَّبِ ... ﴾ الآية، حيث قال السيوطي: «ونزل لما أمر بالهجرة: ﴿ وَقُل رَّبِ ... ﴾ الآية، فإن ما نزل من القرآن قبل الهجرة يعتبر مكيًّا». وأجاب الصاوي بأنه لما نزلت بعد الأمر بالهجرة التحقت بالمدنى خصوصًا.اه.

- (٢) قوله: (وآياتها مائة وعشر). وفي بعض النسخ: مائة وإحدى عشرة. فيكون من الاختلاف في عدد الآيات، إما باعتبار عد البسملة منها، أو باعتبار اختلاف السلف في رؤوس الآيات.
- (٣) قوله: (تنزیه). أفاد أن ﴿ سُبْحَن ﴾ بمعنى المصدر. وهو اسم مصدر على المشهور،
   منصوب على أنه مفعول مطلق، وتقدم في سورة البقرة الآية (٣٢).
- (٤) وقوله: (وفائدة ذكره:...) يعني: أن الإسراء هو السير في الليل، فذكر ﴿لِتَلا ﴾ هنا لإفادة تقليل تلك المدة التي أسري فيها رسول الله ﷺ، فقد أسري به إلى أماكن بعيدة ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة، وهي مدة قليلة بالنسبة إلى طول السفر.



مدّته ﴿ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ أي: مكة (١) ﴿ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا ﴾ بيت المقدس؛ لبعده منه ﴿ الَّذِي بَدَرَّكَنَا حَوْلَهُ ، ﴾ بالثهار والأنهار ﴿ لِلْزِيهُ ، مِنْ اَيَنْيَا ۗ ﴾ عجائب قدرتنا ﴿ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (١) ﴾ ، أي: العالم (٢) بأقوال النبي ﷺ وأفعاله، فأنعم عليه بالإسراء المشتمل على اجتماعه بالأنبياء، وعروجه إلى السماء، ورؤية عجائب

(١) قوله: (أي: مكة). فسر بذلك لأنه ورد في رواية محمد بن إسحٰق أنه ﷺ كان نائبًا في بيت أم هانئ، فاحتمله الملائكة إلى الحِجْر، ثم وقع الإسراء منه. أفاده الصاوي.

فقوله: (مكة) يصدق على كلتا الروايتين، ويطلق المسجد الحرام والكعبة على الحرم كله، كما قال تعالى: ﴿ مَدِّيًّا بَالِغَ ٱلْكَمْبَةِ ... ﴾ [المائدة: ٩٥]، والمراد: الحرم. قوله: (لبعده...). بيان لوجه التسمية بالأقصى.

(٢) قوله: (أي: العالم...) ليس هذا من تأويل صفة السمع والبصر؛ لأن علماء الأشاعرة يثبتونهما بلا تأويل، بل مراد المفسر توضيح المعنى.

تنبيه: الإسراء: سيره ﷺ من مكة المكرمة إلى بيت المقدس ليلًا. والمعراج: سيره وصعوده إلى السموات وما فوقها إلى حيث شاء الله تعالى. وهما من خصائص الرسول ﷺ. والمعراج في اللغة: آلة العروج.

والإسراء ذكر في قوله تعالى صريحًا: ﴿ سُبْحَن اللَّذِى آسَرَىٰ بِعَبْدِهِ ... ﴾ الآية. والمعراج: أشير إليه في قوله تعالى: ﴿ لِلْزِيدُ مِنْ الْكِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اله

وكانت هذه الواقعة العظيمة مرة واحدة قبل الهجرة بسنة، وقيل: بسنة وشهرين، واختلف في تعيين اليوم الذي وقع فيه، وكانت بجسده الشريف، في اليقظة، لا في المنام، كما قاله ابن كثير: (والحق أنه ﷺ أسري به يقظة لا منامًا من مكة...».الخ.

وساق المفسر رَحَمُاللَهُ الحديث المتفق عليه بطوله، استدلالًا لما قال: (فأنعم عليه بالإسراء المشتمل على اجتماعه بالأنبياء وعروجه إلى السماء...). الملكوت ومناجاته له تعالى، فإنه على قال: «أتيت بالبُراق -وهو دابة أبيض فوق الحار، ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه (۱۱ – فركبته، فسار بي حتى أتيت بيت المقدس، فربطت الدابة (۲۱ بالحلقة التي تربط فيها الأنبياء، ثم دخلت فصليت فيه ركعتين (۱۳ م خرجت فجاءني جبريل بإناء من خر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، قال جبريل: أصبت الفطرة (۱۱ »، قال: «ثم عرج بي إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل (۵)، قيل: من أنت؟ قال: جبريل، قيل: ومن معك؟ قال: محمد، قيل: أو قد أرسل إليه؟ (۱۲ قال: عدم فرحب بي، ودعا لي بالخير (۱۲ م عرج إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل، فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث فقال: قد بعث فقال: قد بعث فقال: قد بعث فقال: قد بعث المنه فقيل: قال: قد بعث فقال: قد بعث فالمنا فقال: قد بعث فالمنا فقال: قد بعث فالمنا فقال: قد بعث فالمنا فا

<sup>(</sup>۱) قوله: (يضع حافره...) يدل على شدة سرعته، والطرف: بسكون الراء، البصر: أي يضع رجله عند منتهى بصره، ومدى البصر بعيد جدًّا، فإذا وضع الرجل في سيره بمنتهى البصر يتصور من ذلك فرط سرعته.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فربطت الدابة). في ذلك تعليم بأن التوكل يكون بعد أخذ الأسباب الظاهرة، فربط الدابة سبب لوقوفه وعدم انفلاته، وقد فعله النبي على الله تعالى الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) قوله: (فصليت فيه ركعتين).. يرى ابن كثير أن هذه الصلاة تحية المسجد، أما صلاته عليه المامًا للأنبياء هناك إمامًا للأنبياء هناك قبل المعراج، كما في «شرح العقيدة الطحاوية» وغيره.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أصبت الفطرة). أي الخلقة الأصلية، وهي فطرة الإسلام، كما قاله الصاوي.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فاستفتح). أي طلب جبريل عَنْعِالسَّلَامُ للملك الموكل بباب السماء أن يفتح الباب، في ذلك زيادة إكرام للرسول ﷺ حتى يرحب.

<sup>(</sup>٦) قوله: (أوقد أرسل إليه؟). يحتمل كون المراد: هل أرسل إليه للعروج إلى السموات؛ لأن أصل بعثته لا يخفى على الملائكة. أفاده الصاوى.

<sup>(</sup>٧) قوله: (فرحب بي). أي قال: مرحبًا بالابن الصالح والنبي الصالح.



إليه، ففتح لنا فإذا بابني الخالة: يحيى وعيسى (١)، فرحبا بي ودعوا لي بالخير.

ثم عرج بنا إلى السهاء الثالثة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل، فقيل: ومن معك؟ قال: محمد، فقيل: أو أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف، وإذا هو قد أعطي شطر الحسن (٢)، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السهاء الرابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل، فقيل: ومن معك؟ قال: محمد، فقيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بإدريس، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السهاء الخامسة، فاستفتح جبريل: فقيل: من أنت؟ قال: محمد، فقيل: ومن معك؟ قال: محمد، فقيل: أو قد بعث إليه فقيل: ومن معك؟ قال: محمد، فقيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بهارون، فرحب بي فقيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بهارون، فرحب بي

<sup>(</sup>۱) قوله: (ابني الخالة). وذلك: أن عيسى هو ابن مريم بنت حنة، ويحيى أمه: إشاع أخت حنة، فيكون عيسى ابنًا لبنت خالة يحيى. ويحيى يكون ابنًا لخالة أم عيسى، فأطلق عليهها: ابنى الخالة تجوزًا.

<sup>(</sup>۲) قوله: «قد أعطي شطر الحسن». أي: نصف الحسن، قد أعطي يوسف عَيَهِالتَكَمْ، والنصف الآخر قد قسم بين الخلق، وقد يستشكل بأن الرسول على كان أحسن الناس وأجملهم، كما قال البراء: «لم أر شيًا أحسن منه»، وقال: «كان النبي على أحسن الناس وجهًا، وأحسنهم خلقًا»، رواهما البخاري. وقال جابر: «...فإذا هو أحسن عندي من القمر»، وقال أبو هريرة: «ما رأيت شيئًا أحسن من رسول الله...»، رواهما الترمذي. أجاب عنه بعض العلماء: بأن الحسن الذي أعطي رسول الله على حسن خاص غير مقسم، ولم يعط منه شيء لغيره، والذي أعطي يوسف عَيهِالسَكمُ هو الحسن العام الذي قسم بين الخلق، أعطي منه شطره كما أشار إلى ذلك الصاوي، وقال بعضهم: «أل» في قوله: «أعطي شطر الحسن» عهدية. إشارة إلى حسن النبي على فيكون المعنى: أعطي يوسف عَيهِالسَكمُ نصف حسن محمد على والله أعلم. أفاده شيخنا الشيخ عبدالرحن يوسف عَيهِالسَكمُ نصف حسن محمد على والله أعلم. أفاده شيخنا الشيخ عبدالرحن

ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السهاء السادسة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل، فقيل: ومن معك؟ قال: محمد، فقيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بموسى، فرحب بي ودعا لي بخير، ثم عرج بنا إلى السهاء السابعة، فاستفتح جبريل، فقيل: من أنت؟ فقال: جبريل، قيل: ومن معك؟ فقال: محمد، قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه، ففتح لنا، فإذا أنا بإبراهيم، فإذا هو مستند إلى البيت المعمور(۱)، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى(۲)، فإذا أوراقها كآذان الفيلة(٣)، وإذا ثهارها كالقلال(١٤)، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها

<sup>(</sup>١) قوله: «البيت المعمور». هو بيت في السماء على سمت الكعبة، وإبراهيم عَلَيهِ السَّامُ الذي بنى الكعبة في الأرض كان مستندًا إلى البيت المعمور الذي هو الكعبة السماوية.

وقوله: «يدخل كل يوم...» أي: يدخله هذا العدد من الملائكة كل يوم، ولا يسمح لهم الدخول إليه مرة أخرى. وهذا يشير إلى أن عدد الملائكة لا يعلمه إلا الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) قوله: «سدة المنتهى». هي شجرة لا يحيط بوصفه إلا الله، وقد غشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، كما قال تعالى: ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴿ اللَّهِ مَا يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَى السِّدَرَةَ مَا يَغْشَى السَّدَرَةَ مَا يَغْشَى السَّدَرَةَ مَا يَغْشَى السَّدَرَةَ مَا يَغْشَى السَّدَرَةَ مَا يَغْشَى السَّدِيةِ . ١٦].

<sup>(</sup>٣) قوله: «كآذان الفيلة». أي في الشكل. والفيلة: جمع فيل، الحيوان المعروف.

<sup>(</sup>٤) قوله: «كالقلال». جمع قُلة، بضم القاف، القربة المعروفة، كما في حديث القلتين.

تنبيه: لما اعترض من لم يقل بحديث القلتين من العلماء على ذلك الحديث - في جملة ما اعترضوا به - أن القلة لفظ مشترك مبهم، أجاب القائلون بالقلتين، بأن القلة إذا أطلقت علمها المخاطبون، وهي القربة من قرب هجر، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث، أي: حديث الإسراء. فقد أطلق هنا: «وإذا ثمارها كالقلال». وعلمها المخاطبون.

وفي «الصحيح»: أنه انتهى إلى مستوّى يسمع فيه صريف الأقلام.اهـ. أي: أقلام القدر بها هو كائن، ورأى جبريل عَلَيهِالسَّلَامُ على صورته وله ستهائة جناح، ورأى رفرفًا أخضر قد سدّ الأفق... وغير ذلك مما فصل في الروايات.



تغيرت، فيا أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها"، قال: «فأوحى الله إليّ ما أوحى (۱) وفرض عليّ (۲) في كل يوم وليلة خمسين صلاة، فنزلت حتى انتهيت إلى موسى (۳) ، فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: خمسين صلاة في كل يوم وليلة، قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم (۱) ، قال: فرجعت إلى ربي، فقلت: أي رب، خفف عن أمتي، فحط عني خمسًا، فرجعت إلى موسى، قال: ما فعلت؟ فقلت: حط عني خمسًا، قال: إن أمتك لا تطيق ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى، ويحط عني فاسأله التخفيف لأمتك، قال: فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى، ويحط عني

<sup>(</sup>۱) قوله: ﴿فَأُوحَى اللهُ إِلِيّ مَا أُوحَى »... لم يختلفوا في أنه ﷺ سمع كلامه تعالى، وجرى بينه وبين ربه المناجاة، ولكن اختلفوا في أنه ﷺ هل رأى ربه رؤية العين؟ فممن أثبت ذلك ابن عباس رَعَالِسَهُ عَنْهَ، وعمن نفى ذلك: عائشة رَعَالِسُهُ عَنْهَ. وأكثر العلماء على أنه ﷺ لم ير الله تعالى بعينه، مستندين إلى ما رواه مسلم عن أبي ذر رَعَالِسُهُ عَنْهُ، لما سأل رسول الله ﷺ: هل رأيت ربك؟ فقال ﷺ: «نور، أنّى أراه». والله أعلم. والمفسر هنا يميل إلى ثبوت الرؤية حيث أورد ما رواه الحاكم عن ابن عباس مرفوعًا.

<sup>(</sup>٢) وقوله: ﴿وَفَرَضَ عَلِيّ...». هذا مما أوحي إليه، فهو من عطف الخاص على العام، خص بالذكر لتعلقه بالأمة، وفيه دليل على أن ما ثبت في حقه ﷺ ثابت في حق الأمة إلا ما خص الدليل. وهي من مسائل أصول الفقه.

<sup>(</sup>٣) قوله: «حتى انتهيت إلى موسى». أي: في السهاء السادسة، ولعل اختصاص موسى عَلَيْالتَكُمْ بالمراجعة دون غيره من الأنبياء؛ لأنه اختبر أمته بالصلاة أكثر من غيره حتى ثقلت الصلاة عليهم. وقال بعض المفسرين -وأهل العلم-: كان موسى عَلَيْالتَكُمْ طلب الرؤية، فلم يتمكن له ذلك، والرسول ﷺ ثبتت له الرؤية، على ما قال به الكثير، فأحب موسى عَلَيْالتَكُمْ أن يرى من رأى الله تعالى، والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) وقوله: «وخبّرتهم». أي: جربتهم.

خسًا خسًا حتى قال: يا محمد هي خس صلوات في كل يوم وليلة بكل صلاة عشر، فتلك خسون صلاة (۱) ومن هم (۱) بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرًا، ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة، فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت واه الشيخان، واللفظ لمسلم، وروى الحاكم في «المستدرك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه: «رأيت ربي عَرَقِجَلً».

تنبيه: قد تضمنت هذه الواقعة العظيمة أنواعًا من الخصائص النبوية، منها: قطع هذه المسافة في وقت يسير، ولقاؤه بالأنبياء وترحيبهم به، وإقرارهم بنبوته، وصلاته إمامًا لهم، ومناجاته بالرب سبحانه، ورؤيته له -إذا ثبتت- وفرض الصلوات، وتخفيفها، ورؤيته لجبريل عَلَيهالسَّكُم في صورته، ومروره بسدرة المنتهى، والجنة والنار، والبيت المعمور، وسهاعه صريف الأقلام، ورؤيته لما أراده الله من ملكوت السموات إلى غير ذلك. فصلوات الله وسلامه عليه.

(٣) قوله: (قال تعالى...). فيه إشارة إلى أن الواو في ﴿ وَءَاتَيْنَا ﴾ استئنافية. ويصح كونها عاطفة للجملة على جملة ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِي ... ﴾، أو على ﴿ اَسْرَىٰ ﴾ بمعنى: سبحان الذي أسرى بعبده وآتى الكتاب لموسى. أي: كرم محمدًا ﷺ بالإسراء، وأكرم موسى عَلَيْهِ السَّلَمُ بإعطاء الكتاب. ذكره القرطبي.

<sup>(</sup>١) قوله: «فتلك خمسون صلاةً». أي: في الأجر.

<sup>(</sup>٢) وقوله: «ومن هَمَّ»... هذا بما تفضل الله تعالى على عباده، والمراد بالهمّ هنا هو الميل إلى الفعل، أما العزم المصمم فهو فعل القلب، فيكتب به الخير والشر عند أكثر العلماء... وأما الخواطر النفسية -وهي ما تخطر بالنفس وتزول- فلا مؤاخذة بها. كما قاله الصاوي وغيره، وحرّره شراح الحديث.



إِسْرَبَهِ بِلَ ﴾ لـ ﴿أَ﴾ نُ (١) ﴿ لَا يَنْجِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المرهم. وفي قراءة: «تَنْجِذُواْ » بالفوقانية؛ التفاتًا فـ «أَنْ » زائدة، والقول مضمر.

يا ﴿ ذُرِيَةَ (١) مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ ﴾ في السفينة ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُا
 شَكُورًا ﴿ ) كثير الشكر لنا، حامدًا في جميع أحواله.

الله ﴿ وَقَضَيْنَا ﴾ أوحينا (٣) ﴿ إِلَى بَنِيَ إِسْرَهِ مِلَ فِي ٱلْكِنْنِ ﴾ التوراة ﴿ لَنُفْسِدُنَّ فِ

- (٢) ﴿ وَرَيَّةَ ﴾ منصوب بالنداء، أي: يا ذرية. والنداء لجميع الناس، لأنهم انحصروا في ذرية نوح عَلَيهِ السَّكَمُ بعد الطوفان. وفي هذا النداء تأكيد لما قبله من النهي عن اتخاذ الوكيل غير الله؛ لأن نوحًا عَلَيهِ السَّكَمُ كان عبدًا شكورًا، وأنتم ذريته، فكونوا مثله عبادًا لله، ولا تتخذوا من دونه وكيلًا. أشار إليه الزمخشري، أو اذكروا نعمتي بإرسال محمد على واشكروا له بالإيهان. كها أشار له ابن كثير.
- (٣) قوله: (أوحينا). فسر به لمناسبة حرف الجر: ﴿ إِلَى ﴾. ونقله القرطبي بدون عزو، ويقرب منه ما روي عن ابن عباس: «قضينا، أي: أعلمنا»، وعن مجاهد: «أخبرنا»، وقال قتادة: «حكمنا»، فيكون ﴿ إِلَى ﴾ بمعنى: «على»، ويكون المراد بـ ﴿ ٱلْكِنْبِ ﴾: اللوح المحفوظ. وقد روي هذا عن ابن عباس أيضًا. وتقدم ذكر معنى «قضى» إجمالًا في سورة البقرة الآية (١٧٧).

ٱلْأَرْضِ﴾ أرض الشام بالمعاصى ﴿مَرَّتَيْنِ (١٠ كِلْعَلْنَ عُلُوًا كَبِيرًا ١٠٠) تبغون بغيًا عظيهًا.

﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ أُولَنَهُمَا ﴾ أولَى مرّتي الفساد ﴿ بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِى مرّتي الفساد ﴿ بَعَثَنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِى بَاللَّهِ مِنْ الْحِرْبِ والبطش ﴿ فَجَاسُوا ﴾ ترددوا لطلبكم ﴿ خِلَالَ الدِّيَارِ ﴾ وسط دياركم ليقتلوكم ويسبوكم ﴿ وَكَانَ وَعَدَا مَفْعُولًا ﴿ آ﴾ وقد أفسدوا الأولى (٢) بقتل زكريا فبعث عليهم جالوت وجنوده، فقتلوهم وسبوا أولادهم وخربوا بيت المقدس.

الله عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(٢) قوله: (وقد أفسدوا...). ما ذكره المفسر من أن المراد بفسادهم الأول هو قتل زكريا، رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره، وكذا ما ذكره المفسر من أن الذين بعثوا وسلطوا على بني إسرائيل بعد ذلك هم جالوت وجنوده، هذا أيضًا رواه ابن جرير عن ابن عباس وغيره.

قال ابن عباس: «بعث الله عليهم جالوت، فجاس خلال ديارهم، وضرب عليهم الخراج والذل، فسألوا الله أن يبعث لهم ملكًا يقاتلون في سبيل الله، فبعث الله طالوت، ورجع الله إلى بني إسرائيل ملكهم».اهـ.

وقد تقدم لنا في سورة البقرة قصة جالوت وطالوت وقتل داود جالوت... الآيات من ٢٤٦٦- ٢٥٦].

وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف في هؤلاء المسلطين على بني إسرائيل من هم؟ قال ابن كثير: «قد وردت في هذا آثار كثيرة إسرائيلية، منها ما هو موضوع، ومنها ما يحتمل الصحة، ونحن في غنّى عنها، ولله الحمد».اهـ. ملخصًا.

وذكر البيضاوي في ذلك ثلاثة أقوال:

۱ - بختنصر. ۲ - جالوت. ۳ - سنحاريب من أهل نينوي.

<sup>(</sup>١) و ﴿ مَرَّتَيْنِ ﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق؛ لأن المعنى: إفسادتين.



بقتل جالوت ﴿وَأَمْدَدْنَكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۞﴾ عشيرة (١).

( و و النا ( و و النا الله و الله و

<sup>(</sup>١) قوله: (عشيرة). النفير: من ينفر مع الرجل من قومه، وقيل: جمع نفر، وهم المجتمعون للذهاب إلى العدو. قاله البيضاوي.

قال القرطبي: «والمعنى: أنهم صاروا بعد هذه الواقعة الأولى أكثر انضهامًا وأصلح أحوالًا؛ جزاءً من الله تعالى لهم على عودهم إلى الطاعة».اهـ.

تنبيه: ما ذكر المفسر من أن الإفساد الأول لبني إسرائيل هو قتل زكريا، فسلط عليهم جالوت وجنوده؛ فيه إشكال من جهة التاريخ؛ لأن داود عَيْهِ النّيَةُ الذي قتل جالوت كان قبل زكرياء عَيْهِ السّكةُ ، وكذا فيها سيذكر المفسر من أن الإفساد الثاني قتل يحيى عَيْهِ السّكةُ ، فسلط عليهم بختنصر، فيه أيضًا إشكال؛ لأن يحيى عَيْهِ السّكةُ قتل بعد رفع عيسى عَيْهِ السّكةُ ، وبختنصر كان قبل ذلك بزمان، ولذا نقل القرطبي وغيره أن الذي قتلوه في زمان بختنصر هو النبي شعياء.اه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وقلنا). الظاهر أنه مقول موجه لبني إسرائيل الذين كانوا في ذلك الزمان. ويحتمل كونه خطابًا لبني إسرائيل الذين كانوا في زمان نزول القرآن. ذكر الوجهين القرطبي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بعثناهم). قدره ليتعلق به ﴿لِسَكْتُوا ﴾ وما بعده.

<sup>(</sup>٤) قوله: (حزنًا يظهر في وجوهكم). بمثله فسره القرطبي.

هلاكًا، وقد أفسدوا ثانيًا بقتل يحيى<sup>(١)</sup>، فبعث عليهم بختنصر، فقتل منهم ألوفًا، وسبى ذريتهم، وخرّب بيت المقدس.

( و قلنا في الكتاب ﴿ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرَّ مَكُونَ ﴾ بعد المرة الثانية إن تبتم ﴿ وَإِنْ عُدَّتُم ﴾ إلى الفساد ﴿ عُدْناً ﴾ إلى العقوبة، وقد عادوا بتكذيب محمد ﷺ فسلط عليهم بقتل قريظة ( ) ، ونفي النضير ( ) ، وضرب الجزية عليهم ﴿ وَجَعَلْنَا جَهَنَمَ لِلْكُفِينَ حَصِيرًا ( ) ﴾ مَجُسًا وَسِجْنًا ( ) .

(١) قوله: (وقد أفسدوا...) قد ذكرنا ما فيه من الإشكال التاريخي.

ونقل القرطبي عن ابن إسلحق: «أن الذي سلط عليهم بعد قتل يحيى: ملك من ملوك بابل اسمه: خردوس»، وذكر قصته مفصلة.

الخلاصة: هناك اختلاف كبير في تحديد إفسادهم، وتحديد من سلّط عليهم بذلك. كما قاله ابن كثير، والعلم عند الله تعالى.

- (٢) قوله: (وقد عادوا...). روي نحو ذلك عن قتادة، قال: «فبعث الله عليهم محمدًا ﷺ فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون». وعن ابن عباس، قال: «فعادوا فسلط الله عليهم المؤمنين...». رواهما ابن جرير.
- (٣) قوله: (بقتل قريظة). قريظة قبيلة يهودية بالمدينة، آذوا المسلمين، ونقضوا العهد وغدروا. وكان عاقبة أمرهم أن قتل رجالهم وسبي نساؤهم وذراريهم، وذلك السنة الخامسة من الهجرة، بعد غزوة الخندق.
- (٤) وقوله: (ونفي النضير). بنو النضير قبيلة يهودية كانت بالمدينة، صالحوا النبي على الما الماجوا النبي الماء الماجوا اليها، ثم ناقضوا العهد وأرادوا قتل النبي في فحاصرهم، فصالحوه على الجلاء، فخرجوا من المدينة، ونزل بعضهم بخيبر، وبعضهم بالشام، وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة.
- (٥) قوله: (عَبُسًا وسِجْنًا) وهما بمعنى واحد. روي هذا المعنى عن ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم. وقال الحسن: «الحصير: الفراش والمهاد كها قال تعالى: ﴿ لَمُم مِّن جَهَنَمُ مِهَادُ مُ وَمِن فَرْقِهِ مَ غَوَاشِ ﴾ [الأعراف: ٤١]».

(۱) - ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي ﴾ أي: للطريقة (۱) التي ﴿ مِنَ أَقْوَمُ ﴾ أعدل وأصوب ﴿ وَبُنِيثَرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَيِسِيرًا ﴿ اللَّهُ ﴾.

(أ) - ﴿وَ﴾ يخبر (٢) ﴿أَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا ﴾ أعددنا (٢) ﴿ لَمُمْ عَذَابًا اللهِ عَلَا اللهِ عَذَابًا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

(ال) - ﴿وَيَدَعُ (١٠) الْإِنسَانُ بِالشَّرِ ﴾ على نفسه وأهله إذا ضجر ﴿ دُعَآةَهُۥ ﴾ أي: كدعائه له (٥) ﴿بِالْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ ﴾ الجنس ﴿عَجُولًا (الله ﴾ بالدعاء على نفسه، وعدم النظر في عاقبته.

روى ابن جرير عن عباس، ومجاهد، وقتادة في معنى هذه الآية ما حاصله: أن الإنسان ربها يستعجل فيدعو على نفسه أو أهله أو ماله بالشر، فلو استجاب الله ذلك لهلك، كها قال تعالى: ﴿ \* وَلَوْ يُعَجَـٰلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرِّ... ﴾ [يونس: ١١].

<sup>(</sup>١) قوله: (للطريقة...) أشار به إلى حذف الموصوف، فالاسم الموصول «التي» نعت للمحذوف، فيكون من باب إيجاز الحذف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يخبر). قدره لأن التبشير في الحقيقة يكون في الخير، وعلى التقدير المذكور تكون هذه الآية معطوفة على جلة ﴿وَيُبَيِّرُ﴾، وإذا لم يقدر هذا الفعل فقد يتوهم أنها معطوفة على ﴿أَنَّ لَمُ آجَرًا كَمِيرًا الله على يكون: ويبشر المؤمنين أن الذين لا يؤمنون... ولذا قدر الفعل ليكون المعنى: إن هذا القرآن يبشر المؤمنين بالأجر الكريم، ويخبر أن الذين لا يؤمنون أعتدنا لهم عذابًا أليمًا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أعددنا) تفسير لـ ﴿ أَعْتَدْنا ﴾، أَعْتَد: أَفْعَلَ من عَتَدَ، يَعتُد، عتادًا. تهيأ، وأعتد: هيًّأ.

<sup>(</sup>٤) ﴿وَيَدَعُ﴾ الواو استئنافية، و«يدعو» فعل مضارع مرفوع، حذفت الواو على خط المصحف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: كدعائه...). أفاد به أن ﴿ دُعَآءَهُ ﴾ مفعول مطلق مبين للنوع.

(الله) - ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنَ ﴾ دالتين على قدرتنا ﴿ فَحَوْنَا ٓ ءَايَةَ ٱلْيَلِ ﴾ طمسنا نورها بالظلام (١٠)؛ لتسكنوا فيه، والإضافة للبيان (٢) ﴿ وَجَعَلْنَا ٓ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾ أي: مبصرًا فيها بالضوء (٢) ﴿ لِتَبْتَعُوا ﴾ فيه ﴿ فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴾ بالكسب ﴿ وَلِتَعْلَمُوا ﴾ بها ﴿ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَلَلْهِ سَابٌ ﴾ للأوقات ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ ﴾ يحتاج إليه ﴿ وَلَتَعْلَمُوا ﴾ بها ﴿ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَلَلْهِ سَابٌ ﴾ للأوقات ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ ﴾ يحتاج إليه ﴿ وَضَلَنَهُ تَفْصِيلًا (الله ﴾ بيناه تبيينًا .

الله ﴿ وَكُلُّ إِنَّانٍ ( أ ) أَلْزَمْنَهُ طَتَهِرَهُ ﴾ عمله ( ٥ )، يحمله ﴿ فِي عُنُقِهِ ۗ ﴾ خص

(١) قوله: (طمسنا نورها...) وبمثله فسره ابن جرير، وابن كثير، وغيرهما.

وروى ابن جرير عن على: «﴿ فَمَحُونًا عَايَةَ اللَّهِ ﴾: هو السواد الذي في القمر». وعن مجاهد: «الشمس آية النهار، والقمر آية الليل، و ﴿ فَمَحَوْنًا عَايَةَ النَّهِ ﴾: السواد الذي في القمر».اهـ.

- (٢) قوله: (والإضافة للبيان). أي: إضافة ﴿ اَيَةَ ﴾ إلى ﴿ اَلَيْلِ ﴾، فالمعنى: الآية التي هي الليل، وهذا على ما فسر به المفسر كما هو المشهور، وأما على التفسير المروي عن علي، ومجاهد من أن المراد بها القمر؛ فتكون الإضافة بمعنى: ﴿ فَ ﴾، وكذا القول في ﴿ اَيَهَ ٱلنَّهَ إِن ﴾.
- (٣) قوله: (أي: مبصرًا فيها). أفاد أن إسناد الإبصار إلى آية النهار من المجاز العقلي، من إسناد اسم الفاعل إلى الظرف الزماني.
- (٤) ﴿ وَكُلَّ إِنْكَيْ ﴾ منصوب بفعل مقدر يفسره: ﴿ أَلْزَمْنَهُ ﴾، من باب الاشتغال، كما أن ﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَلْنَهُ تَقْصِيلًا ﴿ كَالَكَ. وهما من مواضع ترجح النصب، لعطفها على الجملة الفعلية السابقة: أي: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ ... ﴾.
- (٥) قوله: (عمله). قاله ابن عباس، ومجاهد، وابن جریج، کها روی ابن جریر. وقال ابن جریر: «إنها ذکر ﴿طَهَيْرَهُۥ﴾ لأن العرب کانت تتفاءل به أو تتشاءم، فأعلمهم جَلَّوَعَلاَ أن کل إنسان عمله مقدر علیه خیرًا کان أو شرًّا، فهو ملازمه».اهـ. ملخصًا.



بالذكر (۱)؛ لأن اللزوم فيه أشد. وقال مجاهد (۲): «ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد». ﴿ وَنُغْرِجُ لَهُ, يَوْمَ الْقِينَمَةِ كِتَبَا﴾ مكتوبًا فيه عمله (۳) ﴿ يَلْقَنهُ مَنشُورًا ﴿ إِلَيْكُ صَفتان لـ (كِتَبُا)».

(1) - ويقال له(1): ﴿ أَقُرَّا كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (1) \* محاسبًا.

﴿ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۗ ﴿ لأَن ثوابِ اهتدائه له ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴿ وَلَا نَزِرُ ﴾ نفس (٥) ﴿ وَازِرَةٌ ﴾ آثمة، أي: لا تحمل

= روى مسلم عن جابر بن عبدالله أن النبي على قال: «لا عدوى ولا طيرة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه». وفسر ابن كثير بوجه آخر حيث قال: «والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلًا ونهارًا، صباحًا ومساءً».اهـ.

<sup>(</sup>١) قوله: (خص بالذكر). أي: خص العنق بالذكر، ولم يقل: في يده مثلًا.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وقال مجاهد:...). هذا الأثر رواه ابن جرير. وعلى هذا يكون إطلاق العنق على الحقيقة، أي: فالورقة المكتوب فيها السعادة والشقاوة موجودة في عنقه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مكتوبًا فيه عمله...) نقل ابن كثير عن الحسن البصري: «يا ابن آدم، وكّل بك ملكان: كاتب الحسنات، وكاتب السيئات، حتى إذا مت طويت صفحتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابًا تلقاه منشورًا».اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ويقال له:...) أفاد به أن جملة ﴿ أَقَرَأَ كِنَبَكَ ﴾ في محل نصب مقول لقول محذوف، فهو من إيجاز الحذف.

<sup>(</sup>٥) قوله: (نفس). أفاد به أن ﴿ وَازِرَةٌ ﴾ نعت لمنعوت محذوف، في الموضعين، ففي الكلام إيجاز حذف، والمعنى: لا يحمل أحد ذنب أحدٍ، ولا ينافي في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالُكُمْ وَأَنْقَالُا مَعَ أَنْقَالِم مِ العنكبوت: ١٣]، ونحو ذلك من النصوص؛ لأن الإثم يترتب على المباشرة والتسبب، فمن عمل شيئًا وتسبب لغيره يجزى جزاء الفعل والتسبب خيرًا كان أو شرًّا. كما في حديث: «من سن سنة…». كما أفاده ابن كثير وغيره.

﴿ وِزْرَ ﴾ نفس ﴿ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ ﴾ (١) أحدًا ﴿ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿ ۞ \* يبين له ما يجب عليه.

(")- ﴿ وَإِذَا آرَدْنَا أَن نَهْلِكَ قَرَيَةً آمَرَنَا مُتَرَفِهَا ﴾ مُنعَميها(") بمعنى: رؤسائها بالطاعة (") على لسان رسلنا ﴿ فَفَسَقُواْ فِهَا ﴾ فخرجوا عن أمرنا ﴿ فَحَقَ عَلَيْهَا ٱلْفَوْلُ ﴾ بالعذاب ﴿ فَدَمَرْ نَهَا تَدْمِيرًا (") ﴾ أهلكناها بإهلاك أهلها وتخريبها.

الله - ﴿ وَكُمْ ﴾ أي: كثيرًا ( أ ﴿ أَهْلَكُنَا مِنَ الْقُرُونِ ﴾ الأمم ﴿مِنْ بَعْدِ نُوجٌ وَكَغَىٰ بِرَيِّكَ

وروى ابن جرير هذا عن ابن عباس، والحسن، وعكرمة، والضحاك.

وعلى كل حال: ليس المعنى أنه أمرهم بالفسق ففسقوا؛ لأن الله تعالى لا يأمر به، إلا إذا كان الأمر بمعنى القدر والقضاء، فيكون المعنى قدرنا عليهم الفسق، وسلطناهم عليه، كما ذكره ابن كثير.

(٤) قوله: (أي: كثيرًا). أفاد أن «كم» هنا خبرية في محل نصب مفعول به مقدم لـ﴿أَهَلَكُنَا﴾.

<sup>(</sup>۱) وقول تعالى: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِيِينَ ... ﴾. ظاهر في أنه لا يعذب من مات صغيرًا أو مجنونًا أو أصم أو كان من أهل الفترة. أورد ابن كثير حديث الإمام أحمد عن الأسود بن سريع مرفوعًا بها يفيد: أن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة بتكليفهم دخول النار، فمن أطاع كانت له بردًا وسلامًا، وأصبح من أهل الجنة، ومن عصى أصبح من أهلها. ونقل عن ابن عباس وغيره كراهة التكلم في هذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (منعميها). بصيغة اسم المفعول تفسير لـ ﴿مُثَرِّفِهَا ﴾، وهم اسم مفعول من: أثرف، يُتْرِفُ، إترافًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالطاعة). متعلق بـ﴿أَمْرَنَا ﴾. أي: أمرنا رؤساءها بالطاعة، فعصوا، وهذا المعنى ذكره ابن جرير، ورواه عن ابن عباس، وابن جبير. وقيل: معناه: جعلناهم أمراء، وقد قرئ: ﴿أَمَّرْنَا﴾: بتشديد الميم، بمعنى: جعلناهم أمراء. وقرأ يعقوب: ﴿آمَرْنَا﴾: بمد الهمزة. ومعناه: أكثرنا عددهم.



بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ ﴾ عالمًا ببواطنها وظواهرها، وبه يتعلق: ﴿ بِذُنُوبِ ﴾ (١).

﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ ﴾ بعمله ﴿ الْمَاجِلَةَ ﴾ الدنيا (٢) ﴿ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآهُ لِمَن نُرِيدُ ﴾ التعجيل له. بدل من (اللهُ ،) بإعادة الجار (٣) ﴿ وُمُرَّ جَمَلْنَا لَهُ ، ﴾ في الآخرة ﴿ جَهَنَمَ يَصَلَنهَا ﴾ يدخلها ﴿ مَذْمُومًا ﴾ ملومًا (٤) ﴿ مَّذَمُورًا ﴿ مَلْوَمًا ﴾ ملومًا (٤) ملومًا (١) ﴿ مَدْمُورًا ﴾ ملومًا (١) ومَدْمُورًا ﴾ ملومًا (١) ومن الرحمة .

﴿ وَمَنْ أَرَادَٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا ﴾ عمل عملها اللائق بها ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ حال ﴿ وَأُولَتِك كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا ﴿ الله ﴾ عند الله، أي: مقبولًا مثابًا عليه (٥٠).

(1) حَرَّكُلُا ﴾ من الفريقين ﴿ نُبِدُ ﴾ نعطي ﴿ هَتَوُلَآ ۚ وَهَتَوُلَآ ۚ ﴾ بدل (1) ﴿ مِنْ ﴾ متعلق بـ النّبُدُ »، ﴿ عَطَلَهَ رَبِكَ ﴾ فيها ﴿ مَنْ مُراً كَانَ عَطَآ هُ رَبِكَ ﴾ فيها ﴿ مَنْ مُراً كَانَ عَطَآ هُ رَبِكَ ﴾ فيها ﴿ مَنْ مُراً لَا نَا ﴾ منوعًا عن أحد.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وبه يتعلق...) يعني أن الجار والمجرور ﴿بِذُنُوبِ ﴾ يتعلق بـ﴿خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾. أما الجار والمجرور ﴿بِرَبِكَ ﴾؛ فالباء: زائدة مؤكدة داخلة على فاعل: ﴿وَكَفَيْ ﴾، والحرف الزائد –وكذا الشبيه بالزائد– لا يحتاج إلى متعلق، وقد فصلناه في «رسالة الاستثناء».

<sup>(</sup>٢) قوله: (الدنيا). وبه فسر ابن زيد.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (بدل من ﴿لَهُ, ﴾). أي: ﴿لِمَن نُرِيدُ ﴾ بدل من ﴿لَهُ, ﴾، وقد أعيد فيه حرف الجر
 اللام، فيكون بدلًا من الجار والمجرور: ﴿لَهُ, ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ملومًا). ذكره ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: مقبولًا مثابًا عليه)... وبمثله فسر ابن جرير، قال: «وشكر الله إياهم على سعيهم ذلك، حسن جزائه لهم على أعمالهم الصالحة، وتجاوزه لهم عن سيئها برحمته» ورواه عن قتادة.

 <sup>(</sup>٦) قوله: (بدل) أي: اسم الإشارة ﴿مَــُولَكَةٍ ﴾ بدل من ﴿ كُلاً ﴾، والإشارة بهما إلى
 الفريقين، أي: من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، على اللف والنثر المرتب.

﴿ اَنْظُرَكَيْفَ (١) فَضَّلْنَابَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ في الرزق والجاه ﴿ وَلَلْآخِرَهُ أَكْبُرُ ﴾ أعظم ﴿ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ نَفْضِ يلا (١٠) من الدنيا (٢)، فينبغي الاعتناء بها دونها (١٠).

الله - ﴿ لَا يَعْمَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَغَذُولًا ١٠٠ ﴾ لا ناصر لك.

﴿ ﴿ وَقَضَىٰ ﴾ أمر ﴿ أَمَّ وَرَبُّكَ أَ ﴾ ن، أي: بأن ﴿ وَلَا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيّاهُ وَ ﴾ أن تحسنوا ﴿ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَنَا ﴾ بأن تبروهما ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا ﴾ فاعل ﴿ أَوْ كِلَاهُمَا ﴾ . وفي قراءة: «يَبْلُغَانِ» (١٠) ، فـ «أَحَدُهُمَا » بدل من ألفه ﴿ فَلَا

<sup>(</sup>١) ﴿كَيْفَ ﴾: اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. واللام في ﴿وَلَلْآخِرَةُ ﴾ لام ابتداء تفيد التوكيد، و ﴿ دَرَكَتِ ﴾ تمييز، وكذا ﴿ نَقْضِيلًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (من الدنيا): قدره ليكون المفضل عليه؛ لأن اسم التفضيل المجرد يذكر معه المفضل عليه المجرور بـ«من»، وإن لم يذكر يكون مقدرًا كها هنا. وأحكام اسم التفضيل وأقسامها مفصلة في «الثلاثيات».

<sup>(</sup>٣) وقوله: (الاعتناء بها) أي: بالآخرة دونها، أي: دون الدنيا. وهذا بيان لمضمون الآية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أمر) أفاد به أن ﴿قَضَىٰ﴾ هنا بمعنى: أمر ووصى، كما فسر به ابن عباس، وقتادة، وابن زيد، وغيرهم، لا بمعنى: حكم وقدر؛ لأن ﴿قَضَىٰ﴾ يطلق على معاني؛ منها: أمر، وخلق، وحكم، وقدّر، وفرغ، وأراد، وعهد. كما ذكره القرطبي. وتقدم ذلك في سورة البقرة.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (بأن) وعلى هذا تكون «أن» مصدرية، و ﴿ لَا ﴾ نافية، والفعل ﴿ نَعَبُدُوۤا ﴾ منصوبًا بدأن»، ويصح كون «أن» تفسيرية فلا يحتاج إلى تقدير الباء، فتكون ﴿ لَا ﴾ ناهية جازمة والفعل مجزومًا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وفي قراءة: ﴿يَبْلُغَانِ﴾). أي: بألف الاثنين، وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف. و﴿يَبْلُغَنَ ﴾: قراءة الباقين. وعلى القراءة الأولى يكون ﴿أَعَدُهُمَا ﴾ بدلًا من الألف، والألف هو فاعل الفعل.

نَقُل لَمُنَا أُفَّ﴾ بفتح الفاء وكسرها منونًا وغير منوّن (١)، مصدر (٢) بمعنى: تَبًّا وقُبْحًا ﴿وَلَا نَنَهُرُهُمَا ﴾ تزجرهما ﴿وَقُل لَهُمَا قَوْلَاكَرِيمًا ﴿آٓ)﴾ جميلًا لينًا.

( وَ اَخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ الذَّلِ ﴾ أَلِنْ لهما جانبك الذليل ( ( فرمَن الرَّحْمَةِ ﴾ أي: لِرقتك عليهما ( ) ﴿ وَقُل رَّبِ اَرْحَمْهُ مَا كَمَا ﴾ رحماني حين ﴿ رَبِّيَانِي صَغِيرًا ( ) ﴾.

- ﴿ زَبُكُر اَعَالَم بِمَا فِي نُقُوسِكُونَ ﴾ من إضمار البر والعقوق (٥) ﴿إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ ﴾

(١) قوله: (بفتح الفاء...). أي: القراءات ثلاث:

١ - ﴿ أُفَّ ﴾: بفتح الفاء: قراءة ابن كثير، وابن عامر، ويعقوب.

٢- ﴿ أُنِّ ﴾: بالكسر والتنوين: قراءة نافع، وحفص، وأبي جعفر.

٣- ﴿ أُفِّ﴾: بالكسر، بلا تنوين: قراءة الباقين.

وفي ﴿أُنِّ ﴾ لغات أخرى.

- (٢) وقوله: (مصدر) أي: مصدر: «أفَّ، يؤُفُّ» فهو في محل نصب مفعول مطلق، والأشهر أنه اسم فعل مضارع بمعنى: أتضجّر، لا محل له من الإعراب، ولعل المفسر مشى على القول بأن أسهاء الأفعال لها محل من الإعراب. وهو خلاف المشهور. ولو كان مصدرًا مفعولًا مطلقًا لتعين نصبه مع التنوين: «أفًّا».
- (٣) قوله: (ألِنْ...) تفسير للمراد بـ ﴿ وَاَخْفِضْ ﴾. وفي الكلام استعارة مكنية وتخييلية على ما فصله البلاغيون، شبه الذل بطير له الجناح، واستعير لفظ المشبه به للمشبه ضمنًا ولم يصرح به وهي الاستعارة المكنية، ثم أثبت لازم المشبه به -وهو الجناح- للمشبه، وهو الذل، وهي التخييلية، وهذا من أروع الأساليب الأدبية.
- (٤) قوله: (أي: لرقتك...) أشار به إلى أن ﴿مِنَ ﴾ للتعليل. أي: لأجل الرحمة والشفقة لاحياءً ولا خوفًا من العار، مثلًا. والكافُ في ﴿كَا رَبِّيافِ﴾ للتعليل أيضًا. ويحتمل كونها للتنظير.
- (٥) قوله: (من إضهار البر...). بيان لـ ﴿ يِمَا فِي نُغُوسِكُو ۗ ﴾، وعلى هذا تكون هذه الآية مرتبطة بها قبلها، وفي بر الوالدين، وبنحو ما فسر به المفسر فسرها ابن جرير وعزاها إلى أثمة التفسير.

طائعين لله ﴿ فَإِنَّهُ ، كَانَ لِلْأَوْلِينَ ﴾ الراجعين إلى طاعته (١) ﴿ غَفُورًا ﴿ آ﴾ لما صدر منهم في حق الوالدين من بادرة (٢) ، وهم لا يضمرون عقوقًا.

﴿ وَءَاتِ ﴾ أعط (٣) ﴿ ذَا ٱلْقُرِّنَ ﴾ القرابة (١) ﴿ حَقَّهُ ﴾ من البر والصلة ﴿ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا لُبُذِّر بَّذِيرًا ﴿ وَٱلْمِينَا فَى غير طاعة الله (٥).

والآية مما تدل على أن في المال حقًّا سوى الزكاة، قاله الحسن، كما في ابن جرير.

وقال القرطبي: «والحق في هذه الآية ما يتعيّن من صلة الرحم وسد الخلة والمواساة عند الحاجة بالمال والمعونة بكل وجه».اهـ.

(٥) قوله: (بالإنفاق...) أفاد أن التبذير: إنفاق المال في غير طاعة الله، يؤيده ما نقل القرطبي عن الشافعي رَحَمُ اللهُ قال: «التبذير إنفاق المال في غير حقه، ولا تبذير في عمل الخير».اه. وعزاه القرطبي إلى الجمهور. وروى ابن جرير عن ابن مسعود وابن عباس: «الإنفاق في غير حق»، وعن قتادة: «التبذير: النفقة في معصية الله»، وقال مجاهد: «لو أنفق الإنسان ماله كله في الحق ما كان تبذيرًا، ولو أنفق مدًّا في باطل كان تبذيرًا».اه. وقال القرطبي: «من أنفق في الشهوات زائدًا على قدر الحاجة، فإذا عرض بذلك على نفاد المال فهو مبذر، والا فلس ممذر».اه. ملخصًا.

<sup>(</sup>۱) قوله: (الراجعين...) أفاد أن الأوابين من: «آب، يؤوب» إذا رجع، وهو جمع لصيغة المبالغة، واختلف في المراد بهم، فعن ابن عباس: ««الأواب: الحفيظ الذي إذا ذكر خطاياه استغفر لها»، وعنه أيضًا: «المسبِّح»، وعن ابن المسيب: «الذي يتوب ثم يذنب، فيتوب»، وعن قتادة: «المطيع المصلي»، وعن عون العقيلي: «الذين يصلون صلاة الضحى». كما في ابن جرير، والقرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بادرة) وهي الهفوة أو الزلة في حق الوالدين بدون إرادة العقوق، فهذه مغتفرة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أعط). ﴿ وَمَاتِ ﴾: أمر من «آتي» على وزن «فاعَلَ»، مبني على حذف حرف العلة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (القرابة) أي: قرابة الشخص. فالآية تأمر بمراعاة صلة الرحم بعد رعاية حق الوالدين، كما أفاده القرطبي. وكما روي عن ابن عباس نحو من ذلك. وروي عن علي بن الحسين: «المراد بهم: قرابة النبي ﷺ».



﴿ إِنَّ ٱلْمُنَذِرِينَ كَانُوٓاً إِخْوَنَ ٱلشَّيَطِينِ ﴾ أي: على طريقتهم (١) ﴿ وَكَانَ الشَّيَطَانُ لِرَبِهِ عَكُورًا ﴿ ﴾ شديد الكفر لنعمه (٢)، فكذلك أخوه المبذر.

﴿ ﴿ وَإِمَّا نُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ( ) ﴾ أي: المذكورين من ذي القربى وما بعده، فلم تعطهم ﴿ أَيْقِنَا ٓ رَحْمَةِ مِن رَّيِكَ رَجْوَهَا ﴾ أي: لطلب رزق تنتظره يأتيك فتعطيهم منه ﴿ فَقُل لَهُمْ فَوْلاً يَيْسُورًا ﴿ فَهُ لينًا سَهُلاً ، بأن تَعِدهم ( ) بالإعطاء عند مجيء الرزق.

﴿ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَعْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ ﴾ أي: لا تمسكها عن الإنفاق كل المسك (٥) ﴿ وَلَا تَجْعَلُ مَلُومًا ﴾ وإلى المسك (٥) ﴿ وَلَا نَبْسُطُهَا ﴾ وإلى عن الإنفاق ﴿ كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَنَقْعُدَ مَلُومًا ﴾ واجع

<sup>(</sup>١) قوله: (أي على طريقتهم). وبنحوه فسر ابن جرير، وقيل: إنهم يقرنون مع الشيطان غدًا في النار. نقله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (شديد الكفر) استفيد هذا المعنى من صيغة المبالغة ﴿كُفُورًا ﴾.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَإِمَّا ﴾: "إن" الشرطية مدغمة في "ما" المزيدة المؤكدة. و ﴿ تُعْرِضَنَ ﴾ فعل الشرط مبني على الفتح؛ لوجود نون التوكيد المباشرة في محل جزم. وجواب الشرط: ﴿ فَقُلُ لَهُمْ ﴾، ومعنى الآية: إذا سألك أقاربك ومن أمرنا بإعطائهم، وليس عندك شيء فأعرضت عنهم لفقد النفقة راجيًا من الله أن يعطي ما تنفق منه، فقل لهم قولًا لينًا، وعِدْهُم وعدًا حسنًا، بأن يقال مثلًا: إذا جاء رزق من الله فسنعطيكم منه... وبنحوه فسر ابن كثير. وعزاه إلى أئمة التفسير.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأن تَعِدهم...) بفتح التاء وكسر العين، مضارع: «وَعَد» مسند إلى ضمير المخاطب المستتر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: لا تمسكها...) يعني: لا تبخل. فجعل اليد مغلولة؛ كناية عن البخل وعدم الإنفاق. كما تقدم في سورة المائدة: ﴿وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُيَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ [المائدة: ٦٤]. والآية ناهية عن البخل، وعن الإسراف في الإنفاق، وآمرة بالاقتصاد. كما في ابن كثير.

للأول(١١) ﴿ تَحْسُورًا ١١٠ ﴾ منقطعًا لا شيء عندك. راجع للثاني.

(٢) - ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ ﴾ يوسعه ﴿لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ ﴾ يضيقه لمن يشاء (٢) ﴿ إِنَّهُ رَبِّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ ﴾ عالمًا ببواطنهم وظواهرهم، فيرزقهم على حسب مصالحهم (٣).

﴿ وَلَا نَقْنُكُواْ أَوْلَدَكُمْ ﴾ بالوأدِ (' ﴿ خَشْيَةَ ﴾ مخافة ﴿إِمْلَتِ ﴾ فقر ﴿ غَنْ أَرُفُهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ إِنَّ قَنْلُهُمْ كَانَ خِطْتَا ﴾ إثما ((° ﴿ فَكِيرًا (آ) ﴾ عظيمًا.

﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلرِّنَةِ ﴾ أبلغ من لا تأتوه ﴿إِنَّهُۥ كَانَ فَاحِشَةَ ﴾ قبيحًا
 ﴿ وَسَآ اَ ﴾ بئس ﴿ سَبِيلًا (آ) ﴾ طريقًا هو (١).

(١) قوله: (راجع للأول). أي قوله: ﴿فَنَقَعُدَ مَلُومًا ﴾ أي: مذمومًا يلومه ويذمه الناس، راجع إلى البخل، أي: إذا بخلت ذمّك الناس، و﴿غَيْسُورًا ﴾ راجع إلى الإسراف في الإنفاق. ذكره ابن كثير، وعزاه إلى ابن عباس، وقتادة، والحسن، وغيرهم.

(٢) قوله: (يضيقه). أشار إلى أن القدر هنا بمعنى: الضيق، ويأتي بمعنيين آخرين: ١ - القضاء. ٢ - المنزلة والشرف.

- (٣) قوله: (فيرزقهم على حسب مصالحهم...). كما قال ابن كثير: «...وقد يكون الغِنَى في حق بعض الناس استدراجًا، والفقر عقوبة، عياذًا بالله من هذا وهذا ١.١هـ.
- (٤) قوله: (بالوَأْدِ) وهو دفن الحي. وهذا مثال؛ لأنه كان عادة بعض الجاهلية، فكذلك قتل البنات بأي وسيلة.
- (٥) قوله: (إثما): تفسير ﴿خِطْكَا ﴾: وزنًا ومعنى. قال الأزهري: «يقال: خَطِئ، يَخْطأ، خِطْنًا: إذا تعمد الخطأ، مثل: أثم يأثم، إثما. وأخطأ: إذا لم يعمد إخطاءً وخَطأً». اهد. نقله القرطبي.
- (٦) قوله: (هو). مخصوص بالذم. وفاعل ﴿وَسَآهَ﴾: الضمير المستتر المبهم، و﴿سَبِيلًا ﴾: تمييز منصوب.

SV7 OV7

﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُبِلَ مَظْلُومًا فَقَدَ جَعَلْنا لِوَلِيَهِ ﴾ لوارثه (١) ﴿ سُلَطَنَا ﴾ تسلطًا على القاتل (٢) ﴿ فَلَا يُشْرِف ﴾ يتجاوز الحد ﴿ فَا الْقَتْلِ ﴾ بأن يقتل غير قاتله (٣) أو بغير ما قتل به ﴿ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (٣) ﴾.

الله أو الناس ﴿إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاكَ مَسْتُولًا ﴿ عَسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِ ﴾ إذا عاهدتم الله أو الناس ﴿إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاكَ مَسْتُولًا ﴿ إِنَّ الْعَهَدَ كَاكَ مَسْتُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ أَوْ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ اللَّهِ اللَّهِ أَوْ النَّاسِ ﴿إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاكَ مَسْتُولًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَوْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْعَلَا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالَا

﴿ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ ﴾ أتموه ﴿إِذَا كِلْمُمَّ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمٍ ﴾ الميزان السوي (٥)

(١) قوله: (لوارثه) تفسير للمراد بالولي هنا. فيدخل فيه الذكر والأنثى.

(٢) قوله: (تسلّطا) يشمل القتل والعفو والدية، وعزي إلى ابن عباس، والضحاك، وبه قال الشافعي، أي: الأولياء مخيرون بين القود والدية والعفو مجانًا. على التفصيل الذي ذكره الفقهاء، وعلى هذا يكون لفظ «السلطان» هنا قد أطلق على أكثر من معنى في موضع واحد مختلف فيه عند الأصوليين، وأجازه الشافعية استدلالًا بهذه الآية وغيرها.

(٣) قوله: (بأن يقتل...) تصوير للإسراف المنهى عنه، ذكر المفسر صورتين للإسراف:

١- أن يقتل غير قاتله. عزاه القرطبي إلى الحسن، ومجاهد، وابن جبير، ويدخل في ذلك
 بالأولى أن يقتل اثنين مقابل واحد.

٢- أن يقتل بغير ما قتل به، ويدخل في ذلك التمثيل بالقاتل. كها فسر بذلك طلق بن حبيب.
 وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ عَن عَالَى اللهِ عَن عَلَى اللهِ عَن عَالَى اللهِ عَن عَاهد: "إنه كان منصورًا، أي: إن المقتول كان منصورًا، أي: بأوليائه».

(٤) قوله: (عنه). أفاد به أن ﴿مَسْتُولًا ﴾ اسم مفعول وناثب الفاعل الضمير العائد إلى المفعول الثاني، يقال: شُئِلَ زيدٌ عن الأمر أو الأمرَ

(٥) كما تقدم في سورة الأنعام الآية (١٥٢).

«القسطاس»: الميزان، وعن مجاهد: «العَدْل».

﴿ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١٠٠٠ مَا لَا ١٠٠٠.

( ) - ﴿ وَلَا نَقْفُ ﴾ تتبع (١) ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ ﴾ القلب ﴿ كُلُّ أُوْلَتِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ( ) صاحبُه (٢) ماذا فعل به.

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَمًا ﴾ أي: ذا مرح بالكبر والخيلاء (١) ﴿ إِنَّكَ لَن عَمْرِقَ ٱلْأَرْضَ ﴾ تثقبها حتى تبلغ آخرها بكبرك ﴿ وَلَن تَبْلُغُ لَلْجِبَالَ طُولًا ﴿ ﴾

(١) وقوله: (مآلًا) أي: عاقبة، كما قاله القرطبي.

(٢) ﴿ وَلَا نَقَفُ ﴾: مضارع مجزوم من: «قفا، يقفو». ومعنى الآية: لا تقل ما ليس لك به علم. ذكره ابن جرير، عن ابن عباس، وقال قتادة: «لا تقل رأيت ولم تر، وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم».اهـ.

وعن ابن الحنفية: «شهادة الزور»، وعن ابن عباس أيضًا: «لا ترمِ أحدًا بها ليس لك به علم». اهـ. وجميع التفاسير متقاربة ومتلازمة.

(٣) قوله: (صاحبه) بدل من الضمير المستتر في ﴿مَسْتُولًا ﴾. الراجع إلى المكلف، واسم ﴿كَانَ﴾ الضمير الراجع إليه أيضًا، والمعنى: كان المكلف مسؤولًا عن كل أولئك، كها قاله ابن هشام.

وقيل: إن (عنه) نائب الفاعل لـ ﴿مَسْؤُولًا ﴾ تقدم عليه، وقد يتقدم الفاعل أو نائبه على العامل إذا لم يلتبس بالمبتدأ، والكوفيون أجازوا التقدم مطلقًا. وعلى هذا يكون الضمير المستتر عائدًا إلى ﴿كُلُّ ﴾.

والإشارة بـ ﴿ أُولَٰكِنَكَ ﴾ إلى السمع والبصر والفؤاد، ويشار بـ ﴿ أُولَٰكِكَ ﴾ إلى غير العاقل، كما قال الشاعر: «والعيش بعد أولئك الأيام»، والأكثر الإشارة به إلى جماعة العقلاء.

(٤) قوله: (بالكبر والخيلاء). تفسير للمراد بالمرح، وبه فسر ابن جرير. قال قتادة: «المرح: الخيلاء في المشيء»، قال القرطبي: «هذا نهي عن الخيلاء وأمر بالتواضع». اهد. و ﴿مَرَحًا ﴾: حال، يتقدير مضاف، كما قاله المفسر أي: ذا مرح.



المعنى(١): أنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال؟

﴿ كُلُّ ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿كَانَسَيِّئُهُۥعِندَرَيِّكَ مَكْرُوهَا ۞ ﴾ (٢).

﴿ وَالِكَ مِمَا آوَحَى إِلَيْكَ ﴾ يا محمد ﴿ رَبُكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ﴾ الموعظة ﴿ وَلَا تَجْعَلُ ( أَبُكَ مِنَ ٱلْحِكُمَةِ ﴾ الموعظة ﴿ وَلَا تَجْعَلُ ( ") مَمَ اللهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَى فِي جَهَنَمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ( ") ﴾ مطرودًا عن رحمة الله.

(١٠) ﴿ أَفَأَصْفَنكُونَ ﴾ أخلصكم يا أهل مكة ﴿ رَبُّكُم إِلَّبَنِينَ وَأَتَّعَذَ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ
إِنَّنَا ﴾ بنات لنفسه بزعمكم ﴿ إِنَّكُولَكُولُونَ ﴾ بذلك ﴿ فَوَلًا عَظِيمًا ﴿ آَنَ ﴾.

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا ﴾ بيَّنا (٥) ﴿ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾ من الأمثال، والوعد،

<sup>(</sup>۱) قوله: (المعنى...) وبمثله قاله المفسرون، قال القرطبي: «أي: لن تخرق الأرض بكبرك ومشيك عليها، ﴿وَلَن بَنْ لَهُ لِلْمِالَ طُولًا ﴿ اللَّهِ عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم اللَّه عَلَم عَلَم عَلَى مَن تحتك ومن فوقك، والمحاط محصور ضعيف، فلا يليق بك التكبر».اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: ﴿مَكُرُوهَا﴾. المكروه: ما لا يرضاه الله عَزَيْبَلَ فهو المحرم، أما إطلاق المكروه على ما لا إثم في فعله ويثاب على تركه؛ فهو اصطلاح حادث. والإشارة بـ ﴿ذَلِكَ ﴾ إلى جميع ما ذكر من قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ﴾، وفيها مأمورات ومنهيات، ومجموعها: خمسة وعشرون خصلة. والسيء منه: اثنتا عشرة خصلة، فالمراد بـ ﴿سَيَتُهُهُ ﴾: السيء منه.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ...﴾ الخطاب للنبي ﷺ، والمراد كل من سمع الآية من البشر. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) الآية رد لمشركي مكة الزاعمين أن الملائكة بنات الله، وتقدم نظيره في سورة النحل وغيرها. والهمزة للاستفهام الإنكاري، والفاء عاطفة على محذوف، وتقدم نظير هذا التركيب كثيرًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بينا) وبه فسر القرطبي، وقيل: كررنا.

والوعيد(١) ﴿لِيَذَكَّرُوا ﴾ يتعظوا ﴿وَمَايَزِيدُهُمْ ﴾ ذلك ﴿إِلَّا نَقُورًا ۞﴾ عن الحق.

قال ابن كثير: «وهذا عام في الحيوانات والجهادات والنباتات، وهذا أشهر القولين».اه. ولكن تسبيحهن بِلُغَتِهِنّ، ولذلك لا يدركه بنو آدم، إلا ما كان من باب المعجزة أو الكرامة، فيسمعونه، كها في «صحيح البخاري» عن ابن مسعود رَحَالِلَكَعَنْهُ، قال: «كنا نسمع تسبيح الطعام، وهو يؤكل».

وروى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس، أن رسول الله على دخل على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل، فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق، فرُب مركوبة خير من راكبها، وأكثر ذكرًا منه اله... الشاهد: «وأكثر ذكرًا منه الله على أن الدواب تسبح وتذكر الله تعالى. أورد الحديثين ابن كثير. وهناك أدلة كثيرة تدل على تسبيح الجهادات أورد القرطبي شيئًا منها.

<sup>(</sup>١) قوله: (من الأمثال...). «من» زائدة أو تبعيضية، وما بعدها مفعول به لـ ﴿صَرَّفَا ﴾ في المعنى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (ليقاتلوه). يعني: طلبوا منازعة مع الله وقتالًا كها تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض. نقل القرطبي هذا المعنى عن ابن عباس، وسعيد بن جبير.

ونقل عن قتادة: «إذا لابتغت الآلهة القُربة إلى ذي العرش، والتمست الزلفة عنده، وعبدوه، فإذا كانت هي محتاجة إلى الله وطالبة القربة عنده بطل كونها آلهة معبودة...»، وهذا المعنى اختاره ابن كثير.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَمَن فِيهِ نَ ﴾ ، أي: الإنس والجن والملائكة. قاله القرطبي وغيره، ثم عمّم تعالى تسبيح غيرهم في قوله: ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ ... ﴾.

شَيْءٍ ﴾ من المخلوقات ﴿إِلَّا يُسَيِّحُ ﴾ ملتبسًا ﴿يَجْدِهِ ﴾ أي يقول: سبحان الله وبحمده ﴿وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ ﴾ تفهمون ﴿تَسْبِيحَهُمُّ ﴾ لأنه ليس بلغتكم ﴿إِنَّهُ كَانَ كَلِيمًا غَفُورًا ﴿إِنَّهُ لَيس بلغتكم ﴿إِنَّهُ لَكَن كَلِيمًا غَفُورًا ﴿إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ فَإِنَا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللّه

<sup>(</sup>١) قوله: (ساترًا). أشار به إلى أن ﴿مَسْتُورًا ﴾ من باب المجاز العقليّ حيث أسند اسم المفعول إلى غير المفعول به بل إلى الفاعل الحقيقي، فالحجاب ساتر، وهذا أحد الوجهين في الآية، والوجه الثاني: أنه حقيقة، والمعنى: مستورًا عن أبصاركم، ذكرهما القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>۲) وقوله: (نزل فيمن...) أشار به إلى ما رواه أبو يعلى في «مسنده» عن أسهاء بنت أبي بكر قالت: لما نزلت ﴿ تَبَّتْ يَدَا آلِي لَهَبٍ وَتَبَ ۞ ﴾ [المسد: ١]، جاءت العوراء أم جميل -وهي امرأة أبي لهب- ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول: مذتمًا أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، ورسول الله على جالس، وأبو بكر إلى جنبه، فقال أبو بكر: «لقد أقبلَتْ هذه وأنا أخاف أن تراك، فقال: إنها لن تراني، وقرأ قرآنًا اعتصم به منها: ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلقُرْمَانَ جَمَلَنَا يَذِنكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّخِرَة حِجَابًا مَسْتُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ القُرْمَانَ جَمَلَنا يَذِنكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يَبْدَ لَهُ عَنْ عَلَى اللَّهِ بَعْنَ اللَّهِ اللَّهِ بَعْنَا اللَّهِ بَعْنَا اللَّهِ بَعْنَا اللَّهُ اللَّهِ بَعْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ بَعْنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>٣) قوله: (أغطية) الأكنة جمع: كِنان بمعنى: غطاء. و﴿ نَعُورا ﴾: جمع نافر، مثل شهود جمع شاهد. فيكون حالًا، ويحتمل كونه مصدرًا، مفعولًا مطلقًا لـ ﴿ وَلَوَا ﴾. ذكر هما القرطبي. تنبيه: إسناد الجعل إلى الله تعالى في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ... ﴾ إسناد حقيقي؛ لأن الإيهان والكفر والخير والشر كل ذلك مقدّر، كها نبهنا على ذلك في سورة البقرة عند تفسير: ﴿ خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ [البقرة: ٢]».اهـ.

القرآن، أي: فلا يفهمونه ﴿وَفِي َاذَانِهِمْ وَقُرُا ﴾ ثقلًا، فلا يسمعونه ﴿وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْفُرْءَانِ وَحَدَهُۥ وَلَوْا عَكِنَ آدَبَدِهِمْ نُفُورًا ﴿۞﴾ عنه.

(۱) ﴿ غَنَّنُ أَعَلَرُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَ بسببه من الهزء (۱) ﴿ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾ إلى قراءتك ﴿ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ ﴾ يتناجون بينهم، أي: يتحدثون ﴿ إِذْ ﴾ بدل من ﴿ إِذْ » قبله ﴿ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ في تناجيهم ﴿ إِن ﴾ ما ﴿ تَنَبِّعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ﴾ مخدوعًا مغلوبًا على عقله.

قال تعالى: ﴿ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ بالمسحور والكاهن
 والشاعر ﴿ فَضَلُواْ ﴾ بذلك عن الهدى ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللهِ ﴾ طريقًا إليه.

(الله ﴿ وَقَالُوا ﴾ منكرين للبعث ﴿ أَوِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَلنًا أَوِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (الله ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) قوله: (بسببه) أشار أن الباء للسببية، و(من الهزء) بيان لـ«ما»، فيكون المعنى: نحن أعلم بهزئهم الذي بسببه يستمعون إليك قراءتك. نقل القرطبي عن قتادة وغيره: وكانوا يستمعون القرآن من النبي عليه ثم ينفرون فيقولون: هو ساحر...».اهـ.

وكانت نجواهم: قولهم: إنه مجنون، وإنه ساحر، وإنه يأتي بأساطير الأولين وغير ذلك.اهد. وأورد ابن كثير رواية ابن إسحٰق الطويلة في استماع أبي سفيان وأبي جهل والأخنس بن شريق ثلاث ليال، حتى أثر القرآن فيهم، وكان قول أبي جهل: تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السهاء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدًا ولا نصدقه...اهد. مما يدل على أن كفره كان للعناد والحمية، لا لخفاء الحق عليه.

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَرُفَنا ﴾. «الرفات»: ما تكسر وبليَ من كل شيء، كالفُتات والحُطام والرُّضاض، قاله القرطبي. ونقل عن ابن عباس: «الغبار»، وعن مجاهد: «التراب».

و ﴿ خَلْقًا ﴾: مصدر مفعول مطلق لـ ﴿ لَتَبُّعُونُونَ ﴾، أو حال، فيكون بمعنى اسم المفعول.



( - ﴿ قُلُ ﴾ لهم ﴿ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ( ) ( ( ) )

(الله حَلَقَا مِنَا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُونَ يعظم عن قبول الحياة (١٠) فضلًا عن العظام والرفات، فلابد من إيجاد الروح فيكم ﴿ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ﴾ إلى الحياة ﴿ قُلِ الَّذِى فَطَرَكُمْ ﴾ خلقكم ﴿ أَوَّلَ مَرَّقَ ﴾ ولم تكونوا شيئًا؛ لأن القادر على البدء قادر على الإعادة، بل هي أهون (١) ﴿ فَسَيُنْغِضُونَ ﴾ يحركون (١) ﴿ إِلَكَ رُءُوسَهُمْ ﴾ تعجبًا ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ استهزاءً (٥) ﴿ مَتَىٰ هُو ﴾ أي: البعث ﴿ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (١) ﴾.

<sup>(</sup>۱) ﴿ كُونُوا ﴾. الأمر للتعجيز. والمعنى: إن عجبتم من البعث بعد أن صرتم رفاتًا فكونوا حجارة أو حديدًا أو خلقًا مما يكبر في صدوركم إن قدرتم، فلابد من بعثكم. كما يعلم من ابن جرير.

ونقل القرطبي عن علي بن عيسى ما حاصله: أن الأمر هنا للمبالغة في الإلزام، والمعنى: لو كنتم حجارة أو حديدًا لم تفوتوا على الله؛ فضلًا عن كونكم رفاتًا. وهو ظاهر كلام المفسر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يعظم عن قبول الحياة). أي: كالسماء والأرض والجبال. قاله قتادة.

وعن ابن عمر، وابن عباس، وأبي صالح، والحسن، وابن جبير: «الموت». أي: كونوا الموت إن استطعتم، فإن الموت سيموت.

قال ابن جبير: «وليس شيء أكبر في نفس ابن آدم من الموت».اهـ. رواه ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بل هي أهون). أي الإعادة أهون من البدء بالنسبة إلى المخاطبين، أما عند الله تعالى فهما سواء.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يحركون). يقال: نَغضَ رأسه، يَنْغُضُ ويَنْغِضُ: تحرَّك، وأَنْغَضَ: حَرَّكَ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (استهزاء) كما قال قتادة: «يحركون رؤوسهم تكذيبًا واستهزاءً.

<sup>(</sup>٦) قوله: (يناديكم...) وهي النفخة الثانية للحشر.

فتجيبون دعوته من القبور (١) ﴿ يَحَمَّدُوهِ ﴾ بأمره (٢)، وقيل: وله الحمد (٣) ﴿ وَتَظُلُنُونَ إِن ﴾ ما ﴿ لِلَّنْتُمَّةُ ﴾ في الدنيا ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَاللَّهُ ﴾ لهول ما ترون.

﴿ وَقُل لِعِبَادِي ﴾ المؤمنين ﴿ يَقُولُوا ﴾ للكفار (١)، الكلمة ﴿ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ أَ

= قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ﴿وَٱسْتَبِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ فَرِبِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ مطرًا ينبت به الأجساد كما ينبت الحب، فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفخ في الصور −وهي النفخة الثانية − وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور، فتخرج الأرواح تتوهج بين السهاء والأرض، فيقول الله تعالى: «وعزي وجلالي، لترجعن كل روح إلى الجسد»، فترجع كل روح إلى جسدها، فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ، وتنشق الأرض عنهم، فيقومون إلى موقف الحساب...» باختصار.

- (١) قوله: (فتجيبون). يفيد أن الاستفعال هنا مجرد عن معنى الطلب.
  - (٢) وقوله: (بأمره). قاله ابن عباس.
- (٣) قوله: (قيل: وله الحمد). على هذا يكون جملة اعتراضية قصد به الثناء على الله، نقل نحوه القرطبي عن أبي سهل، وقيل: حامدين الله بألستتكم، ولكن لا ينفع ذلك الكفار، قاله ابن جبير.
- (٤) قوله: (للكفار). على هذا التقدير يكون معنى الآية: قل لعبادي المؤمنين يقولوا إذا جادلوا الكفار أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَسُبُّوا اللَّهِ بَدَعُونَ مِن دُونِ اللّهِ ... ﴾ [الأنعام: ١٠٨]، أو أن يقولوا للكافر إذا تشطط: هداك الله، يرحمك الله -مثلا-، وبمثل ذلك فسره البيضاوي، وعزاه القرطبي إلى الحسن، ويناسبه ما ذكره الثعلبي، والماوردي، وابن عطية، والواحدي، من أن الآية نزلت في عمر بن الخطاب رَحِيَالِيَهَ عَنْهُ، وذلك أن رجلًا من العرب شتمه، وسبه عمر، وهم بقتله، فكادت ثير فتنة، وكذا ما قاله الكلبي من أنها نزلت لما استأذن المسلمون للنبي على لقتال الكفار لما طال إيذاؤهم، فقال: «لم أؤمر بعد بالقتال».

وعلى هذا التفسير تكون الآية منسوخة بآية القتال، وتكون الآية التالية ﴿ رَّبُكُمْ آَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بِكُرُ ﴾ في شأن الكفار، وتفسيرًا للكلمة الحسنة، كها قال المفسم . إِنَّ ٱلشَّيَطَنَنَ يَنزَءُ ﴾ يفسد ﴿بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَٰنِ عَدُّقًا مُبِينًا ﴿ بَيْن العداوة، والكلمة التي هي أحسن هي:

﴿ رَبُكُو أَعَلَرُ مِكُو إِن يَشَأَيْرَ حَمَّكُو ﴾ بالتوبة والإيهان ﴿ أَوَ إِن يَشَأَ ﴾ تعذيبكم ﴿ يُعَذِبَكُم ﴾ بالموت على الكفر ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ اللهِ على اللهِ على الأمر بالقتال.

﴿ وَرَبُّكَ أَعَلَرُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ فيخصهم بها شاء على قدر أحوالهم ﴿ وَلَقَدَ فَضَلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ﴾ بتخصيص كل منهم بفضيلة كموسى بالكلام، وإبراهيم بالخلة، ومحمد بالإسراء(١)

والمعنى: قولوا لهم هذه الكلمة ونحوها، ولا تصرحوا بأنهم من أهل النار فإنه يهيجهم على الشر. كما قاله البيضاوي. ولكن ذهب ابن كثير وغيره إلى أن هذه الآية في شأن خطاب المؤمنين بعضهم مع بعض، قال ابن كثير: «يأمر تَبَارَكَوَتَعَالَى عبده ورسوله على أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطباتهم ومحاوراتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة، فإنهم إن لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم... ولذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه بحديدة...». اهـ.وهذا أيضًا ظاهر كلام ابن جرير.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَنَ ...﴾. جملة تعليلية لمفهوم قوله: ﴿يَقُولُوا الَّتِي مِى َأَحْسَنُ ﴾ أي: لا تقولوا الكلام الخشن؛ لأن الشيطان ينزغ. كما قاله الصاوي. و ﴿يَقُولُوا ﴾ مجزم على أنه جواب الأمر، وقيل: بتقدير لام الأمر.

<sup>(</sup>۱) قوله: (و عمد بالإسراء...). أي: وبالحُلّة والكلام أيضًا. وبأمور كثيرة، وذكرنا شيئًا من ذلك في كتاب: «لوامع الدرر»، قال ابن كثير: «وهذا لا ينافي ما ثبت في «الصحيحين»: أن رسول الله على قال: «لا تفضلوا بين الأنبياء»، لأن المراد بذلك التفضيل بمجرد التشهي والعصبية، لا بمقتضى الدليل، ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء، وأولو العزم أفضل الرسل، ومحمد على أفضلهم».اهـ. ملخصًا.

﴿ وَءَا تَيْنَا (١) دَاوُدَ زَبُورًا ﴿ ﴿ ﴾.

(\*\*) ﴿ قُلِ ﴾ لهم ﴿ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُه ﴾ أنهم آلهة (\*\*) ﴿ مِّنِ دُونِهِ ، ﴾ كالملائكة (\*\*) وعيسى وعزيرًا ﴿ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الشَّرِ عَنكُمْ وَلَا تَعْوِيلًا (\*\*) ﴾ له إلى غيركم.
(\*\*) ﴿ أُولَئِكَ اللَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾ هم آلهة (\*\*) ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ يطلبون ﴿ إِلَّى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ ﴾ القربة بالطاعة ﴿ أَيُّهُمْ ﴾ بدل من واو (\*\*) ﴿ يَبْنَغُونَ \*\*)، أي: يبتغيها

- (٤) قوله: (هم آلهة). «هم»: مفعول لـ ﴿ يَدْعُونَ ﴾، وآلهة: حال. أو هما مفعولان لـ ﴿ يَدْعُونَ ﴾، وآلهة خال. أو هما مفعولان لـ ﴿ يَدْعُونَ ﴾ صلة إذا كان بمعنى: يعتقدون. ﴿ أُولَيَهِكَ ﴾: مبتدأ، و﴿ اللَّذِينَ ﴾: بدل، و ﴿ يَدْعُونَ ﴾ صلة الموصول، و ﴿ يَبْنَغُونَ ﴾ خبر لمبتدأ. على ما ذهب إليه المفسر.
- (٥) قوله: (بدل من واو). يعني: أن ﴿أَيَّهُمْ ﴾ هنا اسم موصول، وهو بدل من واو ﴿بَبَنَغُوك ﴾ بدل بعض. والمعنى: إن الذين يدعونهم -الأقرب منهم إلى ربهم- يطلبون القرب من الله بالطاعة، ويرجون رحمته، ويخافون عذابه، فغير الأقرب أولى بالطاعة والخوف والرجاء، فإذا كان هذا حال المعبودين، فكيف يعبدونهم؟ والمعبودون في أنفسهم يعبدون ربهم ويخافونه؟ كما أشار إليه المفسر بقوله: (فكيف تدعونهم آلهة؟).

<sup>(</sup>١) وقوله: ﴿وَمَاتَيْنَا ...﴾. تنبيه على فضل داود، وفي البخاري: قال ﷺ: «خفف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج»، فكان يقرؤه قبل: أن تفرغ». أورده ابن كثير.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أنهم آلهة). قدره ليكون سادًا مسدّ مفعولي «زعم»، وحذف للعلم بهما، فيكون في الكلام إيجاز حذف.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (كالملائكة...) إشارة إلى ما روي عن ابن عباس، قال: «:ان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة، والمسيح، وعزيرًا...».اه.. وعن الحسن: «يعني الملائكة، وعيسى، وعزيرًا».اه.. فبين الله تعالى: أن الذي يملك كشف الضرهو الله وحده، كما أفاده ابن كثير. وقال القرطبي: «لما ابتليت قريش بالقحط سبع سنين، وشكوا إلى رسول الله على ذلك أنزل الله هذه الآية»، وعزاه إلى مقاتل.



الذي هو ﴿أَقْرَبُ ﴾ إليه فكيف بغيره ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُو ﴾ كغيرهم، فكيف تدعونهم آلهة ؟ ﴿إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ عَذُورًا ﴿ ﴾.

﴿ ﴿ وَإِن ﴾ ما (١) ﴿ مِن قَرَبَةٍ ﴾ أريد أهلها (٢) ﴿ إِلَّا غَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ اللَّهِ عَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلُ يَوْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللّ

﴿ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْأَيْنِ ﴾ التي اقترحها أهل مكة (٥) ﴿ إِلَّا أَن

وأنزل الله تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلأَوَّلُونَّ ... ﴾ الآية. اهـ. وروي مثله –بأوسع منه– عن قتادةً، وابن جريج وغيرهما، ذكر ذلك ابن كثير.

وأشار المفسر بقوله: (أي: يبتغيها الذي هو...) إلى كون «أيّ» هنا موصولة، وأقرب خبر لمبتدأ محذوف قده بقوله: (هو)، والجملة صلة: «أيّ». ويحتمل كون «أيّ» استفهامية مبتدأ، و﴿أَقَرَبُ ﴾ خبره، على تقدير: ينظرون أيهم أقرب. وذكر الوجهين المعربون؛ كأبي حيان، ومحي الدين الدرويش.

<sup>(</sup>١) قوله: (ما): أشار به إلى أن «إنْ» نافية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أريد أهلها). أي: فيكون من باب المجاز المرسل.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالموت) أشار به إلى ما روي عن مقاتل: «القرية الصالحة إهلاكها بالموت، والطالحة بالعذاب»، وروى نحوه مجاهد.

<sup>(</sup>٤) قوله: (اللوح المحفوظ) كذا فسر به ابن جرير والقرطبي وغيرهما، ورواه ابن جرير عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (التي اقترحها أهل مكة) روى أحمد والنسائي عن ابن عباس، قال: «سأل أهل مكة النبي على أن يجعل لهم الصفا ذهبًا، وأن ينحي الجبال عنهم، فيزرعوا، فقيل له: إن شئت أن نستأني بهم، وإن شئت أن يأتيهم الذي سألوه، فإن كفروا هلكوا كها أهلكت من كان قبلهم من الأمم، قال: لا، بل استأني بهم».

كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَّ ﴾ لما أرسلناها، فأهلكناهم. ولو أرسلنا إلى هؤلاء لكذبوا بها، واستحقوا الإهلاك، وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد على ﴿وَءَانَيْنَا نَعُودَ النَّاقَةَ ﴾ آية (١) ﴿مُبْصِرَةً ﴾ بينة واضحة (١) ﴿فَظَلَمُوا ﴾ كفروا ﴿بَهَا ﴾ فأهلكوا ﴿وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآينَتِ ﴾ المعجزات ﴿إِلَّا تَحْرِيفًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآينَتِ ﴾ المعجزات ﴿إِلَّا تَحْرِيفًا ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآينَتِ ﴾ المعجزات ﴿إِلَّا تَحْرِيفًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَةُ اللَّهُ ا

﴿ وَ الْحَرَ ﴿ إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ ﴾ علمًا وقدرة، فهم في قبضته فبلِّغْهم (")، ولا تخف أحدًا، فهو يعصمك منهم ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّبَيَا ٱلرُّبَيَا ٱلرُّبَيَا ٱلرُّبَيَا ٱلرُّبَيَا ٱلرُّبَيَا ٱلرُّبَيَا ٱلرَّبَيَا وارتد أَرَيْنَكَ ﴾ عيانًا (١٤) ليلة الإسراء ﴿ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ أهل مكة إذ كذبوا بها، وارتد

فائدة: «رأى» تأتي على أربعة أوجه أو أكثر:

١- رأى: العلمية: تتعدى إلى مفعولين، من أخوات «ظن»، مصدره: الرأي، نحو:
 رأيت الله أكبر كل شيء.

٢- رأي: الحلمية المنامية، تتعدى إلى مفعولين، مصدرها: الرؤيا، نحو: ﴿إِنِّ أَرْسَنِى الْحَمْمُ خَمْرًا ﴾ [يوسف: ٣٦].

<sup>(</sup>١) قوله: (آية) قدره ليكون موصوفًا لـ ﴿مُتِّصِرَةً ﴾، ففيه إيجاز حذف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بينة واضحة) تفسير لـ ﴿ يُشِيرَةً ﴾، ففيه نوع مجاز عقلي، من إسناد اسم الفاعل إلى المفعول به، كما في نحو: ﴿ عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ﴿ أَضِيَةٍ اللهِ الحاقة: ٢١]. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فبلغهم ولا تخف...) أشار به إلى أن الآية حضٌّ للنبي ﷺ على التبليغ وإعلام له أنه قد عصمه الله تعالى من الناس، وكذلك فسرها ابن جرير، وروى معناه عن قتادة، والحسن، ومجاهد وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عيانًا) أفاد به أن ﴿الرُّيَا ﴾ هنا بمعنى: رؤية العين، كها روى البخاري عن ابن عباس، قال: «هي رؤيا عين أريها رسول الله ﷺ ليلة أسري به»، والأكثر مجيء «الرؤية» مصدرًا لـ «رأى» المبامية.



بعضهم، لما أخبرهم بها<sup>(۱)</sup> ﴿وَالشَّجَرَةَ ٱلْمَلْمُونَةَ فِى ٱلْقُرْءَانِ ﴾ وهي الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم<sup>(۱)</sup>، «جعلناها فتنة لهم»، إذ قالوا<sup>(۱)</sup>: النار تحرق الشجر، فكيف تنبته؟ ﴿وَنُخُوفُهُمْ ﴾ بها ﴿فَمَا يَرَيدُهُمْ ﴾ تخويفنا ﴿إِلَّا طُغْيَنَا كِيمِرُ اللهِ ﴾.

(١) - ﴿ وَ ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِكَةِ اَسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ سجود تحية بالانحناء (١) ﴿ وَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا (١) ﴾ نصب بنزع الخافض (٥) ، أي: من طين.

(الله عَلَى الله عَلَى

٣- رأى: البصرية، تتعدى إلى مفعول واحد، مصدرها: الرؤية، وقد تأتي «رؤيا» كها
 هنا، نحو: رأيت الهلال.

٤- رأى: المذهبية، تتعدى إلى مفهول واحد، ومصدرها: الرأي، نحو: رأي الشافعي حلَّ كذا.

٥- رأى الرجل، بمعنى: أصاب رئته؛ فهي متعدية إلى مفعول واحد، ومصدره: الرأي أيضًا، واستعمال «رأى» لهذا المعنى قليل. وتقدم ذكر هذه المعانى في سورة يوسف الآية (٤).

<sup>(</sup>١) قوله: (وارتد بعضهم). ذكر ذلك ابن جرير، والقرطبي بدون عزو.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هي الزقوم). روي عن ابن عباس، والحسن، وعكرمة، وابن جبير، وغيرهم، واستشهد المفسّر لذلك بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَاءً لِلطَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَّاللَّالِي الل

<sup>(</sup>٣) وقوله: (إذ قالوا...) قال ذلك أبو جهل ومن معه، كها روى ذلك ابن جرير من عدة طرق، وفسر بذلك.

<sup>(</sup>٤) قوله: (سجود تحية). كما تقدم في تفسير سورة البقرة وغيرها.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بنزع الخافض...). أي: كما ورد في سورة الأعراف: ﴿وَخَلَقْتَهُۥ مِن مِلينِ۞﴾ [٢٦]. وفي الحجر: ﴿وَنَنْحَكُم مَسْنُونِ۞﴾ [٢٦].

<sup>(</sup>٦) قوله: (أخبرني). تقدم وجه كون «أرأيت» بمعنى: أخبرني، وأنه نوع من المجاز في سورة الأنعام الآية (٤٠).

بالأمر بالسجود له، و «أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنى مِن نَّارٍ» [الأعراف: ١٦](١)، ﴿لَمِنْ ﴾ لام قسم (٢) ﴿أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَ ﴾ لأستأصلن (٣) ﴿ ذُرِيَّتَمُ ۗ ﴾ بالإغواء ﴿ إِلَّا قَلِكُ لا اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ ال

(الله عنه الله عنه ا

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ خَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ ﴾. هذا توجيه لكونه خيرًا على زعمه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لام قسم). أي: فالتقدير: والله لئن...؛ فاجتمع القسم والشرط، والجواب للمتقدم، وهو القسم، وجوابه: ﴿لأَحْتَـٰزِكُنَّ﴾، دل على جواب الشرط، كما تقدم نظير ذلك في مواضع.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لأستأصلن). وبمثله فسر ابن جرير حيث قال: «لأستولين عليهم، ولأستأصلنهم، ولأستأصلنهم، وعزا ذلك إلى أهل التأويل.

يقال: احتنك الجراد الأرض: إذا أكل ما عليها. واحتنك فلان ما عند فلانٍ من مال أو علم: أخذه كلّه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (إلى وقت النفخة الأولى) كما فسر بذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ إِنَّ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ إِنَّى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ إِنَّى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴾ [الحجر: ٣٨].

<sup>(</sup>٥) قوله: (أنت وهم)، تفسير للمراد بضمير الخطاب.

 <sup>(</sup>٦) وقوله: (وافرًا). تفسير للمراد بـ ﴿مَرْفُورًا ﴾. يقال: وفرته، أَفِرُه، وَفْرًا، وَفَرَ المالُ، يَفِرُ،
 وفورًا، فهو لازم ومتعدّ، قاله القرطبي. ومصدر اللازم: وفور، ومصدر المتعدي: وفر.
 كها يقال: وقفه وقفًا، ووقف فلان وقوفًا.



(الله ﴿ وَالسَّنَفَزِدُ ﴾ استخف (١) ﴿ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ ﴾ دعائك بالغناء (٢) والمزامير، وكل داع إلى المعصية ﴿ وَأَجَلِبُ ﴾ صِحْ (٣) ﴿ عَلَيْهِم بِعَنْقِلِكَ ﴾ وهم الرُّكَّاب (٤) والمشاة في المعاصي ﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَلِ ﴾ المحرمة كالربا والغصب (٥) ﴿ وَٱلْأَوْلَكِ ﴾ من الزني (١)

- (٤) قوله: (وهم الركاب...). الركّاب: بتشديد الكاف، جمع: راكب. والمشاة: جمع ماش. وروي هذا المعنى عن مجاهد، قال: «كل راكب وماش في معاصي الله».اهد. ونحوه عن قتادة وابن عباس بألفاظ متقاربة.
- (٥) قوله: (المحرّمة كالربا) كها روى عن مجاهد، وعطاء، والحسن وغيرهم بألفاظ متقاربة. والمعنى: اجعل لنفسك شركة في الأموال والأولاد. فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله، كها روي عن الحسن، أو إصابتها من غير حلالٍ، كها روي عن مجاهد. وعن ابن عباس: «ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائمة والوصيلة والحام».

وعن الضحاك: «ما كانوا يذبحونه لآلهتهم». ورجح ابن جرير كون المراد كلّ ذلك.

(٦) قوله: (من الزنى) أي: المراد المشاركة في الأولاد: أولاد الزنى، كما روى عن ابن عباس، ومجاهد، والضحاك.

وعن ابن عباس أيضًا: «ما قتلوا من الأولاد»، وعن قتادة: «صبغة أولادهم كفارًا حتى هوَّدوهم ونصَّروهم»، ورجح ابن جرير تعميم هذه الأقوال كلها.

<sup>(</sup>۱) قوله: (استخفّ) بتشديد الفاء وفتحها، أمر من الاستخفاف، وهو الاستجهال، قال القرطبي: «هذا أمر تعجيز، أي: أنت لا تقدر على إضلال أحد، وليس لك على أحد سلطان فافعل ما شئت». اهـ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (دعائك...) روى عن مجاهد: «المراد بالصوت هنا: صوت الغناء والمزامير»، وعن ابن عباس: «صوته: كل داع دعا إلى معصية الله».اهـ. رواهما ابن جرير، ورجح الثاني. ففي كلام المفسر إشارة إلى التفسيرين.

<sup>(</sup>٣) قوله: (صِح) أمر من: صاح، يصيح. الجلَبُ والجلبة: الصوت. وأصل الإجلاب: السوق بجلبة من السائق، والمعنى: أجمع عليهم كل ما تقدر عليه من مكائدك. قاله القرطبي.

﴿ وَعِدْ هُمَّ ﴾ (١) بأن لا بعث ولا جزاء ﴿ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ بذلك ﴿ إِلَّا عَرُورًا ﴿ إِلَّا اللَّهِ عَرُورًا ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

﴿ إِنَّ عِبَادِى ﴾ المؤمنين (٢) ﴿ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُ ﴾ تسلط وقوة ﴿ وَكَفَى بَرَبِكَ وَكِيلًا ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُلْطًا وَقُوهُ

﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضَّرُ ﴾ الشدة ﴿ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ خوف الغرق (٥) ﴿ ضَلَ ﴾ غاب عنكم ﴿ مَن تَدْعُونَ ﴾ تعالى، فإنكم عنكم ﴿ مَن تَدْعُونَ ﴾ تعالى، فإنكم

والفلك يطلق على المفرد والجمع، والمراد هنا: الجمع، والبحر: الماء الكثير المجتمع عذبًا كان أو ملحًا وغلب إطلاقه على الملح. أفاد كل ذلك القرطبي. وهذه الآية تذكير لآلاء الله على عباده، أي: ربكم الذي أنعم عليكم بكذا وكذا، فلا تشركوا به.

<sup>(</sup>١) ﴿ وَعِدْهُمْ ﴾ الواو عاطفة، و «عد» أمر من الوعد، و «هم» مفعول به، فهذه جملة مكونة من أربع كلمات، أو خمس، وهي كلها خمسة أحرف.

<sup>(</sup>٢) قوله: (المؤمنين)كما قاله ابن عباس. وهم المستثنون في قوله: ﴿إِلَّا قَلِيـلًا ﴾.

<sup>(</sup>٣) ﴿ رَبِّكَ ﴾ الباء زائدة مؤكدة داخلة في فاعل ﴿ وَكَفَن ﴾. و ﴿ وَكِيلًا ﴾ تمييز منصوب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يُجري) بضم الياء، من الإجراء، وبه فسر ابن عباس وغيره، والإزجاء: السوق، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلْرَ تُرَأَنَّ اللَّهَ يُدّنِّي سَحَابًا ﴾ [النور: ٤٣].

<sup>(</sup>٥) قوله: (خوف الغرق). تفسير لـ﴿الشُّرُ﴾، ولعل المراد ذكر مثالٍ للضر، وإلا فهو يعم خوف الغرق والإمساك عن الجري وأهوال حالات البحر.

<sup>(</sup>٦) قوله: (تعبدون من الآلهة). ظاهر كلام المفسر أن الاستثناء منقطع، وذلك بأن يحمل ﴿مَن تَدْعُونَ ﴾ على الآلهة الباطلة، ولذا قدر قوله: (فلا تدعونه).

تدعونه وحده؛ لأنكم في شدة لا يكشفها إلا هو ﴿ فَلَمَّا نَجَنكُرُ ﴾ من الغرق وأوصلكم ﴿ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعَرَضُتُم ﴾ حدودًا للنعم.

(الله) - ﴿ أَفَأَمِنتُدَأَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ ﴾ أي: الأرض (١١)، كقارون ﴿أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ أي: نرميكم بالحصباء، كقوم لوط ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُوْ وَكُمْ وَكِيلًا (الله) حافظًا منه.

الله ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ (١) أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ ﴾ أي: البحر ﴿ تَارَةً ﴾ مرة ﴿ أَخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ ﴾ أي: ريحًا شديدة لا تمرّ بشيء إلّا قصفته فتكسر فُلكَكُمْ ﴿ فَيُغْرِقَكُمْ مِمَا كَفَرَثُمْ ﴾ بكفركم (١) ﴿ ثُمُّ لَا يَحِدُواْ (١) لَكُرْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا الله ﴾ ناصرًا

<sup>=</sup> وقوله: (فإنكم تدعونه وحده)، فتكون إلا بمعنى: لكن. ويحتمل كون الاستثناء متصلًا وذلك بأن يحمل ﴿ مَن تَدْعُونَ ﴾ على الآلهة الحق والباطل..

<sup>(</sup>۱) قوله: (الأرض) تفسير لـ ﴿البّرِ ﴾، والحسف الانهيار بالشيء، يقال: بئر خسيف: إذا انهدم أصلها، وعين خاسف: أي غارت حدقتها في الرأس، وعين من الماء خاسفة، أي غار ماؤها، بيّنت الآية: أن الله تعالى قادر على إهلاكهم في البر وإن سلموا من البحر، فإ بالهم أنهم أشر كوا لما سلموا من البحر.

<sup>(</sup>٢) ﴿ أَرَّ أَمِنتُمْ ﴾ الظاهر أن ﴿ أَرَ ﴾ هنا منقطعة تتضمن معنى الإضراب والاستفهام الإنكاري؟ لأن الهمزة السابقة في قوله: ﴿ أَنَا أَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ ﴾ ليست للتسوية ولا للتعيين، بل كل من الآيتين استفهام توبيخي مستقلة، ومن المعربين من جعل ﴿ أَرَ ﴾ هنا متصلة عاطفة، وذلك بجعل الهمزة للتعيين، والمعنى: أي الأمرين تأمنون؟ والأولى: الوجه الأول؛ لأن معنى التعيين هنا غير متجه، بل المراد التقريع بكل من الأمرين جميعًا، والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بكفركم) أفاد أن «ما» مصدرية.

<sup>(</sup>٤) وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُواْ ﴾ في الموضعين منصوب عطفًا على الفعل السابق.

وتابعًا(١) يطالبنا بها فعلنا بكم.

(الله الله والوحوش (تَقْضِيلًا (الله عنه الله عنه الله والنطق (الله والنطق (الله والنطق (الله والله الحلق وغير ذلك. ومنه (الله عله الله الله الله والله الله والله في الله والله وا

(١) قوله: (ناصرًا) روي عن ابن عباس.

وقوله: (أو تابعًا). روي نحوه عن مجاهد، وقتادة.

- (٢) قوله: (بالعلم والنطق...). أشار به إلى أنواع ما ورد عن السلف في تفسير التكريم، فعن الضحاك: «بالنطق والتمييز»، وعن عطاء: «باعتدال القامة»، وعن ابن عباس: «بأن يأكل بيده، وسائر الحيوان يأكل بالفم». قال الطبري: «بتسليطه على سائر الخلق». وقيل: بالكلام والخط، واختار القرطبي: «بالعقل»، وهو قريب من قول الضحاك.
- (٣) وقوله: (ومنه:...) أي: من تكريم بني آدم طهارتهم بعد الموت، سواء المؤمن والكافر: على ما هو مذهب جماهير العلماء، وسائر الحيوانات ينجس بالموت، إلا السمك والجراد، باتفاق لكونهما مأكولين، لا لكرامتهما، وما لا نفس له سائلة كالحشرات عند بعض العلماء، وذلك لعموم البلوي.
- (٤) قوله: (على الدواب) أي: مثلًا، ويدخل في عموم الآية ركوبهم الطائرات؛ لأنها تطير فوق البر والبحر، فالسير على المراكب من خواص بني آدم؛ كما أن الأكل من الطيبات وأنواع المأكولات الطرية والمطبوخة من خواصهم أيضًا.
- (٥) وقوله: (ف «من» بمعنى «ما») يعني: أن «من» في قوله تعالى: ﴿ مِّمَّنَ خُلَقْنَا ﴾ لغير العاقل،
   بمعنى: «ما»، إذا كان المراد بيان تفضيل بنى آدم على البهائم والوحوش.
- (٦) وقوله: (أو على بابها) هذا وجه آخر، فيكون «من» للعقلاء، على ما هو الأصل في استعهالها، ويكون المراد بيان تفضيل جنس البشر على جنس الملائكة، فالأنبياء من جنس البشر، وهم أفضل من جنس الملائكة عند كثير من أهل العلم، وأشار إلى ذلك ابن كثير، =



وتشمل الملائكة، والمراد تفضيل الجنس، ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم (١) أفضل من البشر غير الأنبياء.

(٣) - اذكر ﴿ يَوْمَ نَدَعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَدِهِمْ ﴾ نبيهم (٢)، فيقال: يا أمة فلان، أو بكتاب أعمالهم، فيقال: يا صاحب الخير، يا صاحب الشر، وهو يوم القيامة ﴿فَمَنْ أُوتِيَ ﴾ منهم ﴿كِتَبَهُمْ بِيَعِينِهِ ﴾، وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا ﴿فَأُولَتِهِكَ يَقْرَهُونَ كَيْ النواة (٣).

<sup>=</sup> وقد أطنب علم الكلام هذه المسألة، وليست من المسائل الضرورية ولذا قد تحاشى طائفة من الخوض فيها، كما ذكر ذلك القرطبي وغيره.

<sup>(</sup>١) قوله: (إذ هم) أي: الملائكة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (نبيّهم) تفسير للإمام، وذكر المفسر هنا له تفسيرين: الأول: المراد به نبيهم. وهو قول مجاهد، وقتادة. الثاني: كتاب أعمالهم. قاله ابن عباس، والحسن، وقيل: كتابهم الذي أنزل عليهم. روى عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٣) قوله: (قدر قشرة النواة) لعل المراد به الخيط الذي في شق النواة؛ لأنه المسمى بالفتيل، أما القشرة المغطية للنواة فتسمى: قِطْمِيرًا، والنقطة التي في ظهر النواة تسمى: نقيرًا. كما تقدم في سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) قوله: عن الحق) أشار به إلى أن العمى هنا عمى البصيرة لا عمى البصر، ويعتبر من المجاز. وظاهر كلام المفسر أن المعنى: من عَمِيَ عن الحق في الدنيا بعث يوم القيامة أعمى، كما قال تعالى: ﴿ وَغَشْرُهُ، يُوْمَ ٱلْقِيَاحَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُوْمِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ ع

وقيل: المعنى: من عمي عن آيات الله في الدنيا التي هي مشاهدة فهو أعمى عن أمور الآخرة التي لم يشاهدها. ذكره القرطبي.

﴿ وَلِن ﴾ وَنَوْلَ فِي ثَقَيْفُ (١)، وقد سألوا ﷺ أَن يحرّم واديهم وألحّوا عليه: ﴿ وَلِن ﴾ خففة (٢) ﴿ كَانَةُ وَالَهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ الل

﴿ وَلَوْلَا (٣) أَن ثَبَنَنَكَ ﴾ على الحق بالعصمة ﴿ لَقَدْ كِدتَ ﴾ قاربت ﴿ وَلَوْلَا (٣) أَن ثَبَنَنَكَ ﴾ على الحق بالعصمة ﴿ لَقَدْ كِدتَ ﴾ قاربت ﴿ وَلَيْ اللهِ عَيْلُ اللهِ عَيْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَيْلُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

( و إذا ﴾ لو ركنت ﴿ لَأَذَفَنكَ ضِعَفَ ﴾ عذاب (١) ﴿ الْحَيَوةِ وَضِعَفَ ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (ونزل في ثقيف) ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى ابن عباس في رواية عطاء، قال: «أتوا إلى النبي ﷺ، فسألوه شططًا، وقالوا: متّعنا بآلهتنا سَنةً حتى نأخذ ما يُهدى لها، فإذا أخذناه كسرناها وأسلمنا، وحرِّمْ وادينا كها حرّمت مكة، حتى تعرف العرب فضلنا عليهم؛ فهمَّ رسولُ الله أن يعطيهم ذلك فنزلت هذه الآية».اه. وفي سبب النزول أقوال أخر.

<sup>(</sup>٢) قوله: (مخففة) أي: فهي حرف توكيد، مهملة، وإهمال المخففة أكثر من إعمالها.

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَلَوْلَآ ﴾ هنا امتناعية شرطية، و﴿ أَن ﴾ والفعل في تأويل مصدر مبتدأ حذف خبره، والتقدير: ولولا تثبيتنا إياك حاصل.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ركونًا) أفاد به أن ﴿شَيُّنَا ﴾ منصوب على أنه مفعول مطلق.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وهو صريح...) أي قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا آنَ ثَبَنَنَكَ ... ﴾ يدل على ذلك؛ لأن لا لولا" تفيد امتناع الجواب لوجود الشرط، فيكون المعنى: امتنع مقاربتك للركون إليهم لوجود تثبيت الله إياك وعصمتِه لك. ونقل القرطبي عن ابن عباس، قال: «كان النبي عصومًا، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه». اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (عذاب) أفاد به إلى تقدير مضاف، فيكون الكلام من باب الإيجاز.



عذاب ﴿ اَلْمَمَاتِ ﴾ أي: مثلي ما يعذب غيرك في الدنيا والآخرة (١) ﴿ ثُمَّ لَا تَجِـ دُلَكَ عَلَيْنَا نَصِــيرًا ﴿ ﴿ ﴾ مانعًا منه.

﴿ وَإِن ﴾ عَفَفَة ﴿ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض المدينة ﴿ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا أَ وَإِن ﴾ مخففة ﴿ كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض المدينة ﴿ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا أَوَ وَلَا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّ

(الله عَلَى الله عَلَ

(۱) وقوله: (أي: مثلي ما...) وبمثله ورد التفسير عن ابن عباس، ومجاهد وغيرهما. قال القرطبي: «كلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم، قال تعالى: ﴿يَنِسَاءَ النِّيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةِ ثُبُيِّتَ وَيُضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَاتِيٌّ ﴾ [الأحزاب: ٣٠]».اهـ.

(٢) قوله: (ونزل...). ما ذكره من سبب النزول عزاه القرطبي إلى ابن عباس. قال: «حسدت اليهود مقام النبي على بالمدينة، فقالوا: إن الأنبياء إنها بعثوا بالشام، فإن كنت نبيًّا فالحق بها، فإنك إن خرجت إليها صدّقنا وآمنا بك، فوقع ذلك في قلبه لما يحب من إسلامهم، فرحل من المدينة على مرحلة، فأنزل الله هذه الآية».اهـ.

وروى ابن جرير مثل هذا عن طريق المعتمر بن سليان في إسناده من لم يُسمّ. وأورد السيوطي في أسباب النزول نحو ذلك عن البيهقي، وابن أبي حاتم، وقال: «هذا مرسل ضعيف».

وعلى هذا القول تكون الآية مدنية، وقال مجاهد، وقتادة: الآية نزلت في همّ أهل مكة بإخراجه، ولو أخرجوه لما أمهلوا، ولكن الله أمره بالهجرة فخرج، ومع ذلك ما لبثوا بعد هجرته على الله إلا قليلًا، فقد تُتلوا يوم بدر، وهذا القول -أي كون الآية مكية- نزلت في أهل مكة، هو الذي رجحه ابن جرير، وابن كثير، والقرطبي، وغيرهم.

(٣) قوله: (كسنتنا). أشار به إلى أن ﴿ سُنَّةَ ﴾ منصوب بنزع الخافش، ويصح كونه منصوبًا على أنه مفعول مطلق أي، نعت للمصدر المحذوف، والتقدير: سنّ الله ذلك سُنَّة، كسنة من قد أرسلنا.

من أخرجهم ﴿ وَلَا يَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿ ﴾ تبديلًا ( ).

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَتَهَجَّدُ ﴾ فصل ﴿يهِ ٤ ﴾ بالقرآن ﴿ نَافِلَةُ لَّكَ ﴾ فريضة

الأول: أن اللام في ﴿لِدُلُوكِ ﴾ بمعنى من الابتدائية.

والثاني: الدلوك بمعنى الزوال، أي: زوال الشمس من وسط النهار؛ كها روي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وأبي برزة، والحسن وغيرهم، فيدخل في ذلك: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كها قال المفسر.

- (٣) ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾: هي صلاة الصبح معطوف على الصلاة، فيكون في الآية ذكر الصلوات الخمس إجمالًا، قال ابن كثير: «وقد تواتر من أقواله وأفعاله ﷺ تفاصيل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم، مما تلقوه خلفًا عن سلفٍ وقرنًا بعد قرن ».اهـ. ملخصًا. وروي عن ابن عباس أيضًا وغيره: أن الدلوك: الغروب. والقول الأول: هو الأشهر وهو الذي رجحه ابن جرير، ومشى عليه ابن كثير وغيره.
- (٤) قوله: (تشهده ملائكة...) كما في "صحيح البخاري" عن أبي هريرة رَسَوَالِثَهُ عَنْهُ. وفيهما أيضًا عنه عن النبي ﷺ قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر...". الحديث. [البخاري (٥٣٠)].

وأشار المفسر بقوله: (كسنتنا فيهم) إلى أن ﴿ سُنَّةَ ﴾ مضاف إلى المفعول في المعنى،
 والفاعل محذوف.

<sup>(</sup>١) قوله: (تبديلًا). كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجِدُ لِشُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿ ﴾ [الأحزاب: ٦٢].

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: من وقت زوالها) أفاد المفسر أمرين:



زائدة لك (۱) دون أمتك، أو فضيلة على الصلوات المفروضة (۲) ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكَ ﴾ يقيمك ﴿رَبُّكَ ﴾ في الآخرة ﴿مَقَامًا تَحَمُّودًا ﴿ اللهُ عَمَدُكُ فيه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء (۳).

﴿ وَقُل رَّبِّ أَدَّخِلْنِي ﴾ المدينة ﴿مُدْخَلَ صِدْقِ ﴾

(١) قوله: (فريضة زائدة...) على هذا تكون ﴿نَافِلَةٌ ﴾ بالمعنى اللغوي أي: زائدة، والتهجد كان فرضًا عليه دون أمته ﷺ، كها روي عن ابن عباس وغيره، واختاره ابن جرير.

تنبيه: التهجد: ترك الهجود، أي: النوم، فالتهجد التيقظ، وصلاة التهجد هي الصلاة بعد النوم، وأما قيام الليل فهو لفظ يشمل أنواعًا من الصلوات:

منها: الوتر، أقلها ركعة وأكثرها إحدى عشرة، مشروعة طول السنة.

ومنها: التراويح، وهي عشرون ركعة في رمضان خاصة. وتسمى: قيام رمضان.

ومنها: التهجد: وهي الصلاة بعد النوم.

ومنها: النافلة المطلقة، فكل هذه يصدق عليها صلاة الليل أو قيام الليل.

وبين الوتر والتراويح فروق كثيرة، لِخَصْناها في نظم.

(٣) قوله: (وهو مقام الشفاعة...) هذا هو التفسير المشهور للمقام المحمود، روي عن ابن عباس، وأبي هريرة، ومجاهد، وقتادة، والحسن، وغيرهم. واختاره ابن جرير، وعامة المفسرين، وورد في ذلك حديث الشفاعة الطويل بطرق مختلفة.

وعن مجاهد في معنى المقام المحمود: «هو إجلاسه ﷺ على عرش الرحمن، وروي في ذلك حديث».

قال القرطبي: «إذا ثبت ذلك فليس فيه ما يحيله العقل والشرع؛ فالعرش خلق من خلقه تعالى، وله أن يكرم محمدًا ﷺ بإجلاسه عليه...».اهـ. ملخصًا.

(٤) قوله: (ونزل...) ما ذكره من سبب النزول ومعنى الآية مرويّ عن ابن عباس، رواه =

إدخالًا مرضيًا لا أرى فيه ما أكره ﴿وَأَخْرِجْنِى ﴾ من مكة ﴿مُخْرَجَ صِدْقِ ﴾ إدخالًا مرضيًا لا ألتفت بقلبي إليها ﴿وَٱجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَكنًا نَصِيرًا ﴿ ﴾ قوة تنصرنى بها على أعدائك.

((المحرفة) عند دخولك مكة ((المحرفة) الإسلام ((المحرفة) الإسلام ((المحرفة) الأسلام) ((المحرفة) المنطقة) المنطقة ((المحلفة) المنطقة) وقد دخلها ((المحلفة) المنطقة) وحول البيت ثلاثهائة وستون صنها، فجعل يطعنها بعُودٍ في يده، ويقول ذلك حتى سقطت، رواه الشيخان ((المديفة)).

فائدة: جملة ﴿إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ تَسمى عند البلاغيين «تذييلًا»، وهو نوع من الإطناب الممدوح، ومعناه: تعقيب الجملة بجملة تؤكد معنى الأولى، وتكون الجملة الثانية جارية مجرى الأمثال، كما هنا.

ابن جریر، والترمذي، وعلى هذا تكون الآیة مكیة نزلت قبل الهجرة، ویكون المراد بر (مُدّخَلَ صِدْقِ): الخروج من مكة مهاجرًا. وهذا المعنى هو الذي اختاره ابن جریر.

وأشار المفسر بقوله: (إدخالًا) أن ﴿مُدّخَلَ﴾ مصدر ميميّ أضيف لما بعده من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، وكذلك ﴿مُغْرَجَ﴾، وفسر ت الآية بغير هذا المعنى أيضًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (عند دخولك...) أي: في فتح مكة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الإسلام) وبه فسر القرطبي، فيشمل القرآن كها روي عن قتادة، والجهاد كها روي عن ابن جريج.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (الكفر) يشمل الشرك الذي فسره ابن جريج، والشيطان الذي فسر به قتادة. ورجح ابن جرير وغيره تعميم المعنى: للحق والباطل، كما يفيده كلام المفسّر.

<sup>(</sup>٤) قوله: (رواه الشيخان) وكذا رواه الترمذي، وأحمد وغيرهما. ورواه ابن جرير عن ابن مسعود. [راجع «فتح الباري» (٨/ ٢٥٢)].



(الله (٢) ﴿ وَنُنْزِلُ مِنَ ﴾ للبيان (١) ﴿ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآ ۗ ﴾ من الضلالة (٢) ﴿ وَرَحْمَةُ لِللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَرَحْمَةً لللهُ اللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

﴿ وَإِذَا آنَهُمَنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾ الكافر (٣) ﴿ أَعْرَضَ ﴾ عن الشكر ﴿ وَنَا بِجَانِيدٍ ﴾ ثنى عِطفه متبخترًا (١) ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ ﴾ الفقر والشدة ﴿ كَانَ يَتُوسَا ﴿ فَيَ اللَّهُ ﴾ قنوطًا من رحمة الله.

﴿ قُلْ كُلُّ منا ومنكم ﴿ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَ ﴿ طُرِيقَته (٥) ﴿ فَرَتُكُمْ أَعْلَمُ الْمَاكِ مِنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ فَلَ اللَّهُ عَلَىٰ مُنافِقَةً اللَّهُ عَلَىٰ مَا كَلَالُهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

(١) قوله: (للبيان) أي: بيان لـ ﴿مَا ﴾، ففيه أن القرآن كله شفاء ورحمة، لأن المعنى: ننزل ما
 هو شفاء هو القرآن.

(٢) قوله: (من الضلالة) كما روي عن قتادة، قال: «إذا سمعه المؤمن انتفع به، وحفظه، ووعاه».اهـ. وعلى هذا يكون لفظ ﴿شِفَآءٌ ﴾ من المجاز.

وجمهور العلماء على أن القرآن شفاء من الأمراض الظاهرة أيضًا، كما ذكره القرطبي، ودلّ على ذلك أحاديث وآثار صحيحة.

- (٣) قوله: (الكافر). فسر به؛ لأن ما ذكر حال الكافر، بخلاف المؤمن، فهو يشكر عند النعمة، ويصبر عند البلاء، فيكون من إطلاق العام وإرادة الخاص، أو من الإيجاز بحذف الصفة.
- (٤) قوله: (ثنى عطفه). أي: لف جانبه، تفسير للمراد به وَنَثَا بِمَانِيةٍ ﴾. و «نأى المعنى: بمعنى: بَعُد. ولذلك فسره مجاهد: «تباعد عنا».
- (٥) قوله: (طريقته). وبمثله فسرت الكلمة، فعن ابن عباس: «ناحيته»، وعن مجاهد: «طريقته»، وعن الحسن، وقتادة: «نيته»، وعن مقاتل: «جِبلَّته»، وعن الفراء: «طريقته»، وكلها متقاربة، كما قاله ابن جرير، قال القرطبي: «إن كل أحد يعمل على ما يشاكل أصله، وأخلاقه التي ألفها، وهذا ذم للكافر ومدح للمؤمن».اهـ.

## (\*) ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ ﴾ أي: اليهود(١) ﴿عَنِ الرُّوجِ ﴾ الذي يحيا به البدن(٢)

(۱) قوله: (أي: اليهود). كما في «الصحيحين»، عن ابن مسعود، قال: «بينا أنا أمشي مع النبي على في حرث وهو متوكئ على عسيب إذ مرّ اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وفيه... أنهم سألوه عن الروح، فأمسك النبي على ولم يرد عليهم شيئًا، فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ﴿ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ ... ﴾ الآية».اهـ. باختصار.

وظاهر ذلك أن هذه الآية مدنية، لكن قال ابن كثير: «يحتمل أنها نزلت مرة أخرى في هذه الواقعة بعد ما نزلت السورة كاملة بمكة، أو أوحي إليه بأن يجيبهم بتلك الآية التي نزلت بمكة»، والله أعلم.

ونقل القرطبي عن بعض المفسرين، عن ابن عباس: «أن السائلين كفار مكة، وذلك أن اليهود قالوا لهم: سلوه عن أصحاب الكهف، وذي القرنين، والروح؛ فإن أخبركم عن اثنين وأمسك عن واحد فهو نبي؛ فأخبرهم خبر أصحاب الكهف، وذي القرنين، وقال في الروح: ﴿قُل الرُّومُ مِنَ أَمْسِر رَبِي ﴾ ".اهـ. وعلى هذا لا إشكال في كون الآية مكية.

(٢) قوله: (الذي يحيا به البدن...) أفاد به أن المراد بالروح: هو الروح الذي به يحيا البدن، وعليه أكثر أهل التأويل كها قاله القرطبي.

وعن قتادة: «المراد جبريل». وعن على: «أنه ملك من الملائكة».

وقيل: عيسى. وقيل: القرآن. والأشهر الأول، كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَسَرِ رَبِّى ﴾، فحقيقة الروح لا يعلمها إلا الله، كما قال المفسر: (أي: علمه). يعني: هو أمر يعلمه تعالى وحده دون غيره، كما قال ابن جرير: «إنه من الأمر الذي يعلمه الله دونكم».اه.

وقد تكلم فيه الفلاسفة وغيرهم بها لا يفيد إلا إبهامًا، وغاية ما يعلم من أدلة الشرع أن يقال: إنه جسم لطيف يسري في الجسم كسريان الرطوبة في الغصن، وهذا تعبير تقريبي وبمثله فسر الجلال المحلي في سورة "صّ» (٧٢)، وهو عما خالف الإمام السيوطي لشيخه المحلي كها نبه عليه في آخر الإسراء.



﴿ قُلِ ﴾ لهم ﴿ اَلرُّوحُ مِنْ أَسْرِ رَقِى ﴾ أي: علمه، لا تعلمونه ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَا قَلِيلًا اللهِ اللهِ اللهِ علمه تعالى.

﴿ وَلَهِن ﴾ لام قسم ﴿ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَ بِالَّذِي ٓ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْك ﴾ أي: القرآن، بأن نمحوه من الصدور والمصاحف (٢) ﴿ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ ثُمُّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ ثُمُّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ﴿ ثُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

﴿ وَمَعَمَةً مِن رَّبِكَ إِنَّا فَضَلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ إِنَّ فَضَلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَانَ عَلَيْكَ كَانَ عَلَيْكَ كَانَ عَلَيْكَ كَانَ عَلَيْكَ وأعطاك المقام المحمود، وغير ذلك من الفضائل.

﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾ في

<sup>=</sup> وقال السبكي في «جمع الجوامع»: «وحقيقة الروح لم يتكلم عليها محمد ﷺ فنمسك عنها».اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُم...﴾. الخطاب لعامة الخلق، اختاره ابن جرير وغيره. وقوله المفسر: (بالنسبة إلى علمه تعالى). أفاد به أن القلة بالنسبة إلى علم الله، فلا ينافي قوله تعالى: ﴿وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

روى ابن جرير عن عطاء: «أن اليهود استشكلوا، فقالوا: أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء، فقال على التفعيم في علم الله قليل، وقد أتاكم ما إن عملتم به انتفعيم، فأنزل الله: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَيْقِ مِن شَجَرَةٍ ﴾ الآية [لقهان: ٢٧]». اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن نمحوه...) روى ابن جرير عن ابن مسعود: «يطرق الناس ريح حمراء -يعني في آخر الزمان- من قبل الشام فلا يبقى في مصحف رجل ولا في قلبه آية، ثم قرأ: ﴿ وَلَهِن شِنْنَا ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٣) قوله: (لكن). أفاد أن الاستثناء منقطع.

الفصاحة والبلاغة (١) ﴿لَا يَأْتُونَ بِيشْلِهِ (٢) وَلَوْ كَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَعْنَا. نزل ردًّا لقولهم: «لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَـٰذَاۤ » [الانفال: ٣١].

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا ﴾ بيَّنا ﴿ لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِ مَثْلِ ﴾ صفة لمحذوف (٣)، أي: مثلًا من جنس كل مثل ليتعظوا ﴿ فَأَنِنَ ٱكْثَرُ ٱلنَّاسِ ﴾ أي: أهل مكة ﴿ إِلَا كُنْوُ ٱلنَّاسِ ﴾ أي: أهل مكة ﴿ إِلَا كُنْوُرًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ ﴾ جحودًا للحق.

﴾ ﴿ وَقَالُواْ ﴾ عطف على «أَبَنَ»، ﴿ لَن نُؤْمِرَ ۖ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْهُوعًا ۞ ﴾ عينًا ينبع منها الماء.

<sup>(</sup>١) قوله: (في الفصاحة...) وكذا في غيرهما، فالقرآن معجز من كل وجه؛ كسعة العلم، والتأثير في الخلق، والإخبار بالغيب، والبقاء بلا اختلاف، وغير ذلك، وهذا التحدي بالقرآن كله، وقد وقع التحدي بعشر سور في سورة هود، وبسورة واحدة في سورة البقرة.

فائدة: قدم في هذه الآية ذكر الإنس حيث قال: ﴿ قُل لَينِ اَجْتَمَعَتِ اَلْإِنسُ وَاَلْجِنُ ... ﴾، وفي آية الرحمن قدم ذكر الجن: ﴿ يَمَعْشَرَ اَلْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اَسْتَطَعْشُمْ... ﴾ [الرحمن: ٣٣]؛ لأنه لما كان التحدي بالكتاب أليق بالبشر قدم ذكرهم، ولما كان النفوذ في أقطار السلموات أليق بالجن قدم ذكرهم، ففي كل آية قدم من هو الأولى بالمقام، وهذا من دقائق بلاغة القرآن، أفاده بعض العلماء.

 <sup>(</sup>٢) وقوله تعالى: ﴿لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۦ ﴾. جواب القسم؛ لأن القسم هو المتقدم، وهو دل على جواب الشرط.

<sup>(</sup>٣) قوله: (صفة لمحذوف) يعني أن الجار والمجرور ﴿ مِن كُلِّ مَثَلِ ﴾: صفة لمحذوف، هو المفعول به، والتقدير: مثلًا من كل مثل، أي: من جنس كل مثل. ولم يجعل ﴿ مِن ﴾ زائدة، و ﴿ كُلِّ مَثَلٍ ﴾ مفعولًا به لئلا يوهم أن فيه كل جزئيات الأمثال، وليس بمراد. بل ذكر فيه من جميع أنواع الأمثال، من الآيات والعبر والترغيب والترهيب والقصص والأوامر والنواهي والجنة والنار وغيرهما، كما أشار إليه القرطبي.



(١) ﴿ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةً ﴾ بستان ﴿ مِن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلأَنْهَارَ خِللَهَا ﴾ وسطها ﴿ نَفْجيرًا (١) ﴾.

﴿ أَوْ تُشْقِطُ ٱلسَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾ قطعًا (٢) ﴿ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَاللَّهُ السَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا ﴾ قطعًا (٢) ﴿ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا كَسَفًا ﴾ قطعًا (٢) ﴿ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَعِيانًا (٣) ، فنراهم.

ملخصها: أنه اجتمع عظاء قريش كعتبة وشيبة وأبي سفيان وأبي جهل والوليد بن المغيرة عند الكعبة، ودعوا إليهم رسول الله على، فأتاهم، فقالوا: إن كنت تريد المال جمعناه لك، وإن كنت تريد الملك ملكناك، وإن كان الذي يأتيك رئيًا وإن كنت تريد الملك ملكناك، وإن كان الذي يأتيك رئيًا أي جنيًا عالجناك... فقال على: «ما بي ما تقولون، ما جنتكم بها جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولًا، وأنزل على كتابًا، وأمرني أن أكون لكم بشيرًا ونذيرًا؛ فبلغتكم رسالة ربي، ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أو كها قال على، فقالوا: إذًا سل ربّك فليسير هذه الجبال، وليفجر لنا أنهارًا وليبعث لنا من مضى من آبائنا... فأجابهم على بمثل ما قال أولًا، فقالوا: إذًا سل ربك يبعث ملكًا يصدقك ويجعل لك جنانًا وكنوزًا وقصورًا من ذهب وفضة، فأجابهم كها أجاب، فقالوا: فأسقط علينا السهاء كسفًا كها زعمت أن ربك قادر عليه، وقال كها أجاب، فقالوا: فأسقط علينا الله والملائكة قبيلًا... إلى آخر القصة.

- (٢) قوله: (قطعًا). قاله ابن عباس، وقتادة. وعن مجاهد: «جيعًا».
- (٣) قوله: (مقابلة). كذا ورد عن قتادة، وابن جريج. وقال مجاهد: «كل قبيلة قبيلة». وهو وصف منصوب على الحال، وتفسير المفسر بالمصدر حيث قال: (معاينة) توضيح المعنى بدون مراعاة الإعراب.

﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا ( أَ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا ﴾ أي: قولهم منكرين ﴿ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ﴿ إِنَّ ﴾ ولم يبعث ملكًا.

﴿ وَ مُل ﴾ لهم ﴿ أَوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بدل البشر ﴿ مَلَتِ كُ أَن مِشُونَ مُظْمَيِنِينَ لَنَزَلْنَا عَلَتَهِم مِن ٱلسَّمَآءِ مَلَكَ رَسُولًا ﴿ ﴾ إذ لا يرسل إلى قوم رسول إلا من جنسهم ليمكنهم مخاطبته والفهم عنه.

و ﴿ إِلاَ أَن قَالُوا ﴾ فاعل ﴿ مَنَعَ ﴾ ، أي: إلا قولهم. و ﴿ أَن ﴾ في الموضعين حرف مصدريّ. ومعنى الآية: أن الناس استنكروا لجهلهم بعثة الرسل من بني آدم، كما قال تعالى في آيات أخرى، كقوله تعالى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبُّ أَنَّ أَوْحَيَّ نَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُم ﴾ [يونس: ٢]، و ﴿ فَقَالُوا أَنْوَنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُما لَنَا عَئِدُونَ ﴿ ) وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَقَوْمُهُما لَنَا عَئِدُونَ ﴿ ) وَبِهُ تعالى في الآية التالية أن إرسال الرسل من البشر إليهم لطف بهم ورحمة لهم ليفقهوا منهم، كما قال المفسر: (إذ لا يرسل إلى قوم رسول إلا من جنسهم). وكما في آيات كثيرة.

<sup>(</sup>١) قوله: (ذهب). كذا فسره ابن عباس، ومجاهد، وقتادة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (لو رقيت فيها). أي: صعدت في السهاء. الرقي أصله: الرقُوي. قلبت الواو ياءً وأدغمت. وهو مصدر «رقى» على وزن «فُعُول».

<sup>(</sup>٣) قوله: (ما). أفاد أن الاستفهام بمعنى النفي.

<sup>(</sup>٤) ﴿أَن يُؤْمِنُوا ﴾ بحذف حرف جر، أي: من أن يؤمنوا، أي: من إيانهم.

(أ) - (1) ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَنْكُمْ ۚ ﴾ على صدقي ﴿ إِنَّهُۥ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (آ) ﴾ عالمًا ببواطنهم وظواهرهم.

﴿ وَذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلِنَا وَقَالُواْ ﴾ منكرين للبعث ﴿ أَءِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَنتًا ( أَ ) أَءِ فَا كُنَا كُنَا مَبْعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا ﴿ ﴾.

﴿ ﴿ أُولَمْ يَرُوا ﴾ يعلموا (٥) ﴿ أَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ مع

ٔجیب:

أولًا: يحشرون عميًا وبكمًا وصُمًّا، ثم يجعل لهم سمع وبصر وكلام.

وثانيًا: المعنى: عميًا فلا يرون ما يسرون، بكيًا: لا ينطقون بحجة، صُمَّا لا يسمعون شيئًا يسرهم». فالمراد نفي ما ينفعهم، لا نفي أصل قواهم. وروي هذا عن ابن عباس.

- (٣) قوله: (سكن لهبها). بمثله فسر ابن عباس حيث قال: «سكنت».
  - (٤) ﴿عِظْلَمُا وَرُفَنَتًا ﴾. أي: عظامًا بالية، وترابًا.
- (٥) قوله: (يعلموا). أفاد أن الرؤية هنا علمية. وجملة أن سدت مسدّ مفعوليها.

<sup>(</sup>١) قال القرطبي: «يروى أن كفار قريش قالوا حين سمعوا قوله: ﴿ مَلْ كُنتُ إِلَّا بِشَرَا رَسُولًا ﴿ آ ﴾: فمن يشهد لك أنك رسول الله؟ فنزل: ﴿ قُلْ كَفَىٰ بِ اللَّهِ شَهِيدًا ﴾ الآية ".اهـ.

<sup>(</sup>٢) ﴿ عُمْنَا وَيُكُمّا وَصُمَّا ﴾. قال ابن جرير: «فإن قال قائل: كيف وصفوا بأنهم يحشرون عميًا وبكمّا وصُمَّا، وقد قال تعالى: ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ ﴾ [الكهف: ٥٣]، و ﴿ سَمِعُوا لَمَا تَغَيُّظُا وَبُكُمّا وَصُمَّا، وقد قال تعالى: ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ ﴾ [الفرقان: ١٢-١٣]؛ فقد أثبت لهم البصر والسمع والكلام؟

عظمها ﴿ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يَعْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ أي: الأناسيّ في الصغر (١) ﴿ وَجَعَلَ لَهُمْ الْجَلَا ﴾ المُعث ﴿ لَارَبِّ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِلُمُونَ إِلَّا كُفُورًا ﴿ إِنَّ الْجَدَا لَهِ.

﴿ وَمُلَ ﴾ لهم ﴿ لَوَ أَنتُمْ ( ' ) تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَقِيّ ﴾ من الرزق والمطر ﴿ إِذَا لَأَمْسَكُمُمْ ﴾ لبخلتم ( " ﴿ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ ۚ ﴾ خوف نفادها بالإنفاق ( ن )، فتَفْتَقِرُوا ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ﴾ بخيلًا.

الله ﴿ وَلَقَدَّ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَءَاينَتِ بَيِّنَتِ ﴾ واضحات، وهي اليد(٥) والعصا

(١) قوله: (في الصغر). متعلق بـ ﴿ مِثْلَهُمْ ﴾. والأناسي: جمع إنسيّ، وقيل: إن «مثل» هنا بمعنى الذات، كما يقال: مثلك لا يبخل أي: أنت لا تبخل. وجملة ﴿ وَجَمَلَ لَهُمْ ﴾ معطوفة على جملة ﴿ وَجَمَلَ لَهُمْ ﴾ لأنها بمعنى: قد رأوا. فهما متفقتان خبرًا من حيث المعنى.

(٢) ﴿ أَوَ أَنتُمْ ﴾ . ﴿ أَنتُمْ ﴾ تأكيد للفاعل لفعل الشرط المحذوف، والتقدير: لو تملكون أنتم... وذلك لأن ﴿ أَوْ ﴾ أداة شرط تدخل على الفعل فقط، فإذا وجد اسم بعدها قدر قبله الفعل.

(٣) قوله: (لبخلتم). وذلك أولًا: أن الإنسان محتاج في نفسه إلى المال؛ فيمسك عن الإنفاق نظرًا لحاجته.

وثانيًا: الإنسان إذا أنفق شيئًا نقص ذلك من ماله؛ فيخاف من الإنفاق خوفًا من النفاد. وثالثًا: من عادة الإنسان أنه يحسن إلى أوليائه ولا ينفق على أعدائه ومن يؤذيه. بخلاف الحق تعالى، فليس بمحتاج، ولا ينفد ما عنده، وينفق على البر والفاجر، والمؤمن والكافر... وقد أشار إلى بعض هذه الأمور القرطبي.

- (٤) قوله: (خوف نفادها...) على هذا التقدير يكون الإنفاق بمعنى: صرف المال، ولكن فسره ابن عباس وغيره: بالفقر، أي: خشية الفقر. فلا حاجة إلى التقدير الذي ذكره المفسر.
- (٥) قوله: (وهي اليد...). تقدم في سورة الأعراف شيء من التفصيل لهذه الآيات، وهذه الآيات هي التي أرسل بها موسى عَلَيْواَلسَّلَامُ إلى فرعون وقومه مع بني إسرائيل، وأما انفلاق البحر والمن والسلوى والغمام وغير ذلك فهي مما اختص بها بنو إسرائيل بعد =



والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أو الطمس والسنون ونقص الشمرات ﴿فَسَّنَلَ ﴾ يا محمد ﴿بَنِيَ إِسْرَتِيلَ ﴾ عنه سؤال تقرير للمشركين على صدقك (١)، أو فقلنا له: اسأل (١)، وفي قراءة (١): بلفظ الماضي ﴿إِذْ جَآءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرَعَنُ إِنِّ لَأَنْكُ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا (١) مخدوعًا مغلوبًا على عقلك.

﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَـُ قُلِآ ﴾ الآيات ﴿ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَابِرَ ﴾ عبرًا، ولكنك تعاند، وفي قراءة: بضم التاء (٤) ﴿ وَإِنِّ لاَّظُنُكَ يَنفِرْعَوْتُ مَثْمُورًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ عَن الخبر (٥). هالكًا أو مصم وقًا عن الخبر (٥).

وقوله: (أو مصروفًا...). تفسير آخر لـ ﴿مَثَّـبُورًا ﴾. روي مثله عن ابن عباس، قال ابن جرير: «يقال: ما ثبرك عن هذا الأمر، أي: ما منعك؟ ورجل مثبور: محبوس عن الخيرات، هالك». اهـ.

<sup>=</sup> هلاك فرعون، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وما ذكره من تفسير الآيات منسوب إلى ابن عباس وغيره. وقيل: المراد بالد (عَايَتِ ): آيات الكتاب: أوامره ونواهيه. رواه الترمذي عن صفوان بن عسال بسياق مفصّل، وأورده القرطبي.

<sup>(</sup>١) قوله: (سؤال تقرير). أي: ليعرف اليهود والمشركون صدق محمد ﷺ.

<sup>(</sup>۲) وقوله: (أو فقلنا له:...) وجه آخر للأمر بالسؤال، فعلى هذا يكون الخطاب لموسى عَلَيْهَالسَّلَام، و﴿بَنِيَ إِسْرَةِيلَ﴾: مفعول ثان. والأول محذوف. والتقدير: فاسئل فرعون بني إسرائيل أن يرسل معه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة:...) هذه قراءة شاذة، فكان ينبغي أن يقول: (وقرئ). والضمير في «سأل» لموسى عَلَيْوَالسَّلَام، كما هو واضح.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وفي قراءة: ...) هذه قراءة الكسائي: ﴿عَلِمْتُ ﴾: بتاء المتكلم. وقرأ الجمهور بفتح التاء، والخطاب من موسى عَلَيْهِالسَّكَمْ لفرعون.

<sup>(</sup>٥) قوله: (هالكًا). كذا فسره مجاهد، وقتادة.

﴿ فَأَرَادَ ﴾ فرعون ﴿ أَن يَشْتَفِزَّهُم ﴾ يخرج موسى وقومه (١) ﴿ يَنَ اللَّهُ وَمَن مَعَهُ جَيِعًا ﴿ فَيَنَ الشَّا اللهُ وَمَن مَعَهُ جَيِعًا ﴿ فَيَنَ

( ) - ﴿ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيَّ إِسْرَهِ مِلْ اَسْكُنُواْ اَلْأَرْضَ فَإِذَا جَآةَ وَعَدُ ٱلْآيَخِرَةِ ﴾ أي: الساعة (٢) ﴿ جِنْنَا بِكُرْ لَفِيغَا ﴿ إِنَّ مِنْ الْنَامُ وَهُمْ (١) .

﴿ وَبِالْمَتِمَ اَنْزَلْنَهُ ﴾ أي: القرآن ﴿ وَبِالْمَقِيُّ ﴾ المشتمل عليه ﴿ زَلُ ﴾ كما أنزل لم يعترِهِ تبديلٌ ( ٥٠٠ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ ﴾ يا محمد ﴿ إِلَّا مُبَشِّرًا ﴾ من آمن بالجنة ﴿ وَنَذِيرًا ﴿ اللهِ مَن كفر بالنار (٢٠).

﴿ وَقُرْءَانًا ﴾ منصوب بفعل يفسره (٧) ﴿ فَرَقَّنَّهُ ﴾ نزلناه مفرقًا ﴿ فَ

<sup>(</sup>١) قوله: (يخرج موسى...). أي: بالقتل أو الإبعاد. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أي: أرض مصر). أشار به إلى أن «ال» في ﴿ الْأَرْضِ ﴾ عهدية. والمراد بـ ﴿ اَلْأَرْضِ ﴾ في ﴿ اَسْكُنُواْ اَلْأَرْضَ ﴾: الشام. كما فسر به ابن جرير. وقال القرطبي: «أرض الشام ومصر ».

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: الساعة). كما فسر به ابن جرير، والقرطبي وغيرهما.

<sup>(</sup>٤) قوله: (جميعًا). كما قاله قتادة، ومجاهد، والضحاك. أي: مجتمعين ومختلطين، يقال: لففتُ الجيوش: إذا ضربت بعضها ببعض؛ فاختلط الجميع. قاله ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) وقول المفسر: (لم يعتره...). (يعتر) فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف الياء، والهاء مفعول به.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بالجنة) متعلق بـ ﴿مُبَيِّرًا ﴾، وكذا: (بالنار) متعلق بـ ﴿نَـٰذِيرًا ﴾.

<sup>(</sup>٧) قوله: (منصوب...). أي: فهو من باب الاشتغال، ويترجح النصب هنا؛ لأن هذه الجملة معطوفة على الجملة الفعلية السابقة: ﴿وَيَالْمَيِّ آَنْزَلْنَهُ ﴾. ولم تقع القراءة بالرفع: ﴿وَقُرْءَانٌ ﴾، وإن كان جائزًا في النحو.

<sup>(</sup>٨) وقوله: (نزلناه مفرقًا). كذا فسره البيضاوي. وهو مناسب للقراءة بالتشديد: ﴿فَرَقْنَــُهُ﴾: وهي قراءة شاذة، نسبت إلى ابن عباس رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ كما في ابن جرير.



عشرين سنة أو وثلاث (١) ﴿لِلَقَرَآةُ, عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَثِ ﴾ مهلِ وتَوُدَةِ ليفهموه (٢) ﴿وَلَوَّرَأَنُكُ لَنَايُهُ لَمَزِيلًا ﷺ شيئًا بعد شيء على حسب المصالح.

﴿ ﴿ وَأَلَى ﴾ لكفار مكة: ﴿ وَامِنُواْ بِهِ ۚ أَوْلَا تُؤْمِنُواْ ﴾ تهديد لهم ( " ﴿ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْمُعِلَمَ مِن قَبْلِهِ ۚ فَلَمْ مِن قَبْلِهِ ۚ ﴾ قبل نزوله، وهم مؤمنو أهل الكتاب ﴿ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِزُونَ لِلْأَذْقَانِ سَجَدًا ﴿ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِزُونَ لِلْأَذْقَانِ سَجَدًا ﴿ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِزُونَ لِلْأَذْقَانِ

= أما تفسه و على التخفيف: ﴿ذَقَتْنَهُ ﴾، فعن أبي بن كعيد

أما تفسيره على التخفيف: ﴿فَرَفَنْتُهُ ﴾، فعن أبي بن كعب: «ثبتناه»، وعن ابن عباس:
 «فصلناه»، وعن الحسن: «فرق الله بين الحق والباطل».

(١) قوله: (أو وثلاث). أي: ثلاث وعشرين سنة. وهذا هو المشهور بناءً على أن عمره ﷺ ثلاث وستون، وأول ما أوحى إليه في أريعين من عمره.

وروى ابن جرير عن ابن عباس: «أنزل الله القرآن جملة واحدة إلى السهاء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنة».اهـ.

- (٢) قوله: (تؤدة) به فسر مجاهد. وهو بمعنى: المكث والمهل.
- (٣) قوله: (تهديد). أفاد أن الأمر والنهي يفيدان التهديد، أي: مع التسوية، وليس المراد حقيقة الأمر والنهي.
- (٤) قوله: (وهم مؤمنو أهل الكتاب). كما قاله مجاهد: «هم ناس من أهل الكتاب حين سمعوا ما أنزل الله على محمد قالوا: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولًا».اهـ. وبه فسر ابن كثير وغيره، فالمراد بـ ﴿ اللَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمَ ﴾ هنا: مؤمنو أهل الكتاب، والمراد بالذي ﴿ يُتَّلِّي عَلَيْمَ ﴾ هذا القرآن. كما قال ابن كثير: « ﴿ إِذَا يُتَّلِّي عَلَيْمَ ﴾ هذا القرآن...».

﴿ وَمَقُولُونَ سُبْحَنَ رَئِنَا ﴾ تنزيها له عن خلف الوعد ﴿إن ﴾ مخففة (١) ﴿ كَانَ وَعَدُ رَبِّنا ﴾ بنزوله وبعث النبي ﷺ ﴿ لَمَفْعُولًا ﴿ ﴾.

﴿ وَيَخِرُونَ لِلْأَذَقَانِ يَبَكُونَ ﴾ عطف بزيادة صفة (١) ﴿ وَيَزِيدُهُمْ ﴾ القرآن ﴿ خُشُوعًا ۩ ۞ ﴾ تواضعًا لله.

(١) قوله: (مخففة). أي: من الثقيلة، فهي حرف توكيد، مهملة.

(٢) قوله: (بزيادة صفة). وهي: البكاء، والمراد بالصفة هنا: المعنى اللغوي، لا النعت التابع؛ لأن جملة ﴿يَبْكُونَ﴾ حال.

قال القرطبي: «هذه مبالغة في صفتهم ومدح لهم، وحق لكل من توسم بالعلم وحصّل منه شيئًا أن يجري إلى هذه المرتبة، فيخشع عند استهاع القرآن، ويتواضع ويذل». اهد. والأذقان جمع: ذقن. وهو أسفل الوجه، ومجتع اللحيين، وفسر الأذقان بالوجوه في قول البن عباس، وباللحي في قول الحسن، كها في ابن جرير.

- (٣) قوله: (وكان ﷺ...). ما ذكره من سبب النزول روى نحوه عن ابن عباس وغيره، قال ابن عباس: «كان النبي ﷺ ساجدًا يدعو: «يا رحمن، يا رحيم»، فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدًا، وهو يدعو مثنى ومثنى، فأنزل الله تعالى: ﴿قُلِ اَدْعُوا الله ...﴾ الآية». رواه ابن جرير.
- (٤) قوله: (سمّوه...) ذكر المفسر معنيين لـ ﴿ قُلِ ﴾ لهم ﴿ آدَعُوا آللَهُ ﴾، الأول: سموه بأيهها... وعلى هذا ﴿ آللَهُ ﴾: مفعول ثان، والأول محذوف تقدير: سمّوا معبودكم الله أو الرحمن. والمعنى الثاني: نادوه بهها. وعلى هذا اسم الجلالة مفعول به، وليس للفعل مفعول ثانٍ، والمعنى الثاني ذكره ابن جرير وغيره. وعلى كل حال والمعنى الأول ذكره البيضاوي، والمعنى الثاني ذكره ابن جرير وغيره. وعلى كل حال ﴿ أَوِ ﴾ للتخيير.

أو نادوه بأن تقولوا: يا الله! يا رحمن! ﴿ أَيَّا ﴾ شرطية (١) ﴿ مَنَا ﴾ زائدة، أي: أيّ هذين ﴿ نَدَّعُوا ﴾ فهو حسن (٢) دلّ على هذا: ﴿ فَلَهُ ﴾ أي: لمسهاهما ﴿ اَلْأَسَمَاءُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّاللَّا الللللَّا اللللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وأسهاؤه تعالى توقيفية، أي: بوضع الشارع؛ فلا يصح تسميته بغير ما ورد به الشرع، وإن جاز الإخبار عنه بها يدل على الكهال.

في «الصحيحين» عن أبي هريرة رَحَيَّكَ أن رسول الله على قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا، مائة إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة». وما ذكره المفسر من رواية الترمذي فيه تفصيل لتلك الأسهاء، لكن في إسناد هذا الحديث مقال، وقد روى البيهةي وغيره نحو هذا الحديث مع اختلاف في بعض الأسهاء، ولذلك يقول العلماء: قوله: «من أحصاها دخل الجنة» نعت للأسهاء، وليس خبرًا ثانيًا أو مستأنفًا، فيكون المعنى: إن لله تسعة وتسعين اسمًا صفتها أنه من أحصاها دخل الجنة. فلا ينافي أن يكون له أسهاء أخرى، كما ثبتت في بعض الروايات، وكما ورد في الدعاء: «...أو استأثرتَ به في علم الغيب...»، والله أعلم.

ومعنى: «من أحصاها»: من عرف ألفاظها ومعانيها، أو حفظها كها في بعض الروايات، أو الاتصاف بها يمكن منها، والعثور على حقائقها، مدارج نتائجها، قاله الصاوى.

- (٤) «الذي لا إله إلا هو»: نعت للاسم الكريم. و «هو» ليس من الأسماء الحسني، بل هو ضمير.
  - «الرحمن، الرحيم، الملك» كما تقدم في سورة الفاتحة.
    - «القدوس»: أي المنزه عن صفة النقص.
  - «السلام»: أي المؤمن من المخاوف، أو الذي يسلم على عباده.
- «المؤمن»: أي المصدق لرسله بالمعجزات والأولياء بالكرامات وللمؤمنين على إخلاصهم.

<sup>(</sup>١) قوله: (شرطية). فهي مفعول مقدم لـ ﴿ تَدْعُوا ﴾. و ﴿ مَّا ﴾ زائدة مؤكدة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (فهو حسن). قدره ليكون جواب الشرط، حذف لدلالة ما بعده عليه، كها قال المفسر.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هذان) أي: اسم ﴿الله ﴾ و﴿الرَّمْنَ ﴾ من الأسهاء الحسنى. والحسنى: مؤنث أحسن، وحسنها لدلالتها على المعاني الشريفة.

- «العزيز»: أي القاهر، أو الذي لا نظير له.

- «الجبار» أي القهار المنتقم.

- «المتكبر» من الكبرياء، أي: المتعالي في العظمة.

- «الخالق» الموجد من العدم.

- «البارئ» بمعنى الخالق، أو المبرئ من الأسقام.

- «المصور»: المبدع للأشكال.

- «الغفار»: كثير المغفرة والستر للذنوب.

- «القهار»: ذو البطش الشديد والقهر.

- «الوهاب»: ذو الهبات العظيمة.

- «الرزاق»: معطى الأرزاق كثيرًا.

- «الفتاح»: ذو الفتح لما كان مغلقًا، فهو المسهّل لكل عسير دنيّا وأخرى.

- «العليم»: كثير العلم.

- «القابض»: ضد البسط، قابض للأرزاق والأرواح وغيرها.

- «الباسط»: ضد القبض: باسط الأرزاق وغيرها.

- «الخافض»: لمن أراد خفضه، فهو خافض لكلمة الكفر وأهلها.

- «الرافع»: ذو الرفع لأهل الإسلام والأنبياء والصديقين والصالحين.

- «المعز»: معطى العزة لمن يشاء.

- «المذل»: معطى الذل لمن يشاء.

- «السميع»: ذو السمع.

- «البصير»: ذو البصر.

- «الحكم»: ذو الحكم التام.

- «العدل»: أي ذو العدل، لا يظلم مثقال ذرة.

- «اللطيف»: العالم بخفيات الأمور.



- «الخبير»: المطلع على خفيات الأمور، أو القادر على الإخبار بها عجز عنه الخلق.

- - «الحليم»: ذو الحلم، الذي لا يعجل بالعقوبة.
  - «العظيم»: الذي كل شيء صغير عند ذكره، ولا يحيط به إدراك.
    - «الغفور»: كثير المغفرة، كالغفار.
  - «الشكور»: كثير الشكر لعباده، بإثابتهم وذكرهم في الملأ الأعلى.
    - «العلى»: المرتفع عن خلقه، المستغنى عنهم.
      - «الكبير»: بمعنى العظيم.
    - "الحفيظ": الحافظ لخلقه: العالم السفلي والعلوي، دنيا وأخرى.
- «المقيت»: من القوت، أي: خالق أقوات الأجساد والأرواح. قوت الأجساد: الطعام والشرابُ، وقوت الأرواح: الإيمان والعلوم والصفات الطيبة.
  - «الحسيب»: الكافي من توكل عليه، أو المحاسب لعباده.
    - «الجليل»: العظيم في الذات والصفات والأفعال.
  - «الكريم»: المعطى بدون سؤال، أو من عمّ كرمه المطيع والعاصى.
    - «الرقيب»: المراقب الحاضر المشاهد لكل مخلوق، المتصرف فيه.
      - «المجيب»: لدعوة الداعي.
    - «الودود»: كثير الود والحب لعباده الصالحين، أو المحبوب لهم.
      - «المجيد»: الشريف.
      - «الباعث»: الذي يبعث الأموات ويحييهم للحساب.
        - «الشهيد»: المطلع على الظاهر والباطن، كالرقيب.
  - «الحق»: الثابت الذي لا يقبل الفناء، وبمعناه: واجب الوجود عند المتكلمين.
    - «الوكيل»: المتولى أمور الخلق.
    - «القوى»: أي ذو القوة التامة والقدرة الكاملة.
    - «المتين»: أي ذو القوة العظيمة التي لا تعارض ولا يعتريها نقص.
    - «الولي»: الموالي والمتابع للإحسان لعبده، أو المتولى للخير والشر .

\_\_\_\_\_

- «الحميد»: المحمود، أو الحامد لنفسه ولعباده الصالحين.

- «المحصى»: الضابط كل شيء عددًا.

- «المبدئ»: المنشىء من العدم.

- «المعيد»: الذي يعيد الخلق بعد فنائهم.

- «المحيي»: المعطي للحياة.

- «المميت»: الخالق للموت في الحي.

- «الحيّ»: ذو الحياة.

- «القيوم»: المبالغ في القيام بتدبير خلقه، فهو القائم بذاته والمقوم لغيره. وتقدم في تفسير آية الكرسي.

- «الواجد»: الغنى الذي لا ينفذ شيء مما عنده.

- «الماجد»: بمعنى المجيد، أي الشريف، أو واسع الكرم.

- «الواحد»: الذي لا ثاني له في ربوبيته وألوهيته وصفاته، أو يقال: في ذاته وصفاته وأفعاله.

- «الصمد»: الذي يقصد في الحوائج.

- «القادر»: ذو القدرة التامة.

- «المقتدر»: المبالغ في القدرة.

- «المقدم»: الذي يقدم من أراد تقديمه من عباده.

- «المؤخر»: الذي يؤخر من أراد تأخيره.

- «الأول»: الذي لا افتتاح لوجوده، ولم يسبقه عدم.

- «الآخر»: الذي لا انتهاء لوجوده.

- «الظاهر»: الذي ليس فوقه شيء، ولا يغلبه شيء.

- «الباطن»: الذي ليس دونه شيء، أو الذي تحجَّب عنا بجلالته وعظمته.

- «الوالى»: المتولى لعباده.

- «المتعالي»: على عباده والمنزه عن النقص.

- «البر»: المحسن لعباده.

الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض،

- «التواب»: كثير التوبة لعباده.
- «المنتقم»: المرسل للنقمة والعذاب لأعاديه.
  - «العفو»: كثير العفو والمحو للذنوب.
- «الرؤوف»: كثير الرأفة، وهي شدة الرحمة.
  - «مالك الملك»: يتصرف فيه كما يشاء.
  - «ذو الجلال»: صاحب العظمة والهيبة.
    - «والإكرام»: الإنعام.
  - «المقسط»: الذي يحكم بالعدل بين خلقه.
- «الجامع»: لكل كمال أو للخلق يوم القيامة.
- «الغنى»: ذو الغنى المطلق لا يحتاج إلى شيء.
- «المغني»: المعطى الغنى لمن يشاء، دنيا وأخرى.
  - «المانع»: الدافع عن عبيده المضار.
- «الضار»: موصل الضر لمن يشاء، والضر ضد النفع.
  - «النافع»: موصل النفع لمن يشاء.
- «النور»: الظاهر في نفسه والمظهر لغيره، أو خالق النور.
  - «الهادى»: الموصل للهداية والرشاد.
- «البديع»: المخترع للأشياء، أو المبدع والمحكم كل شيء صنعه.
  - «الباقى»: الدائم الذي لا يزول.
- «الوارث): الباقي بعد فناء خلقه، أو الذي يرجع إليه كل شيء.
- «الرشيد»: ذو الرشد، وهو الذي يضع الشيء في محله، أو خالق الرشد في عباده.
  - «الصبور»: الذي لا يعجل بالعقوبة؛ كالحليم.

تنبيه: معانى هذه الأسهاء المذكورة مستقاة من حاشية الصاوي وغيرها، والله أعلم.

الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحفيظ، المقيت، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواسع، الحكيم، الودود، المجيد، الباعث، الشهيد، الحي، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدئ، المعيد، المحيى، المبت، الحي، القيوم، الواجد، الماجد، الواحد، الأحد، الصمد، القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعالي، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال، والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الوارث، الرشيد، الصبور»، رواه الترمذي، قال تعالى: ﴿وَلا بَعَهُر بِصَلَائِكَ ﴾ بقراءتك فيها(١٠)، فيسمعك المشركون فيسبوك ويسبوا القرآن ومن أنزله ﴿وَلا غُلُوتَ ﴾ تسر ﴿بها ﴾ فيسمعك المشركون فيسبوك ويسبوا القرآن ومن أنزله ﴿وَلا غُلُوتَ ﴾ تسر ﴿بها ﴾ لينتفع أصحابك ﴿وَابَتَغ ﴾ اقصد ﴿بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ الجهر والمخافتة ﴿سَيِيلًا ﴿ الله المنتفع أصحابك ﴿ وَالمَعْادِينَهُ المنتفع أصحابك ﴿ وَالمَعْادِينَهُ المنتفع أصحابك ﴿ والمَعْادِينَهُ المُعْلَقِينَهُ المنتفع أصحابك ﴿ والمَعْادِينَهُ المنتفع أصحابك ﴿ والمَعْادِينَهُ المُعْلَقِينَهُ المنتفع أصداً المنتفع أصدادِينَهُ المنتفع أَلَّهُ المُعْلَقَةُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع أَلْهُ المُعْلَقِينَهُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلَيْهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلْهُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع أَلَّهُ المنتفع

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْخِذُ وَلَدًا وَلَوْ يَكُن لَّهُ. شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾ في الألوهية (٢)

<sup>(</sup>١) قوله: (بقراءتك فيها). أي في الصلاة.

روى ابن جرير من طرق مختلفة بسياق متقاربة عن ابن عباس: «نزلت هذه الآية ورسول الله ﷺ متوارِ -أي مختفِ بمكة - ﴿وَلَا تَجْهَرَ بِصَلَائِكَ ﴾، قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبُّوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه: ﴿وَلَا تَجْهَرَ بِصَلَائِكَ ﴾ فيسمع المشركون ﴿وَلَا تُعَافِتَ بِهَا ﴾ عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوا عنك».اهـ. ورواه الشيخان وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) قوله: (في الألوهية). كذا فسر به البيضاوي، والألوهية: استحقاق العبادة، ولعله من لازم نفي الشريك في الملك. وقال القرطبي: «لأنه واحد لا شريك له في ملكه ولا في عادته».

﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيُ ﴾ ينصره ﴿ مِنَ ﴾ أجل (١) ﴿ اللَّهُ آلِ ﴾ أي: لم يذل فيحتاج إلى ناصر (٢) ﴿ وَكَلِمَ يُكُن لَهُ وَلَكُ إِلَى اللَّهِ عَلَمُهُ عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل وكل ما لا يليق به، وترتيب الحمد على ذلك (٣)؛ للدلالة على أنه استحق لجميع المحامد لكهال ذاته وتفرده في صفاته، وروى الإمام أحمد في «مسنده»: عن معاذ الجهني، عن رسول الله على أنه كان يقول: «آية العز (٤): ﴿ المُحَمَّدُ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ أَنهُ كَان يقول: «آية العز (٤): ﴿ المُحَمَّدُ لِلَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ أَلُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ

(١) قوله: (أجل). أشار به إلى أن ﴿مِنَ ﴾ للسببية.

قال القرطبي: «هذه الآية رادة على اليهود والنصارى والعرب في قولهم أفذاذًا: عزير وعيسى والملائكة ذرية الله سبحانه، تعالى الله عن أقوالهم». اهـ.

وروى ابن جرير عن القرظي، قال: "إن اليهود والنصارى، قالوا: اتخذ الله ولدًا، وقالت العرب: لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكًا هو لك، وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل الله؛ فأنزل الله: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلّهِ ٱلّذِي لَرَيْخِذَ وَلَدَا وَلَا يَكُن لَدُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ وَكُن لَدُ مُن اللهُ إِنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى ما يقولون ﴿ تَكْبَرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ما يقولون ﴿ تَكْبَرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى ما يقولون ﴿ تَكْبَرُ اللهُ اللهُ

(٤) قوله: «آية العز:...». أي الآية التي من قرأها مؤمنًا بها حصل له العز والرفعة. قاله الصاوي. وهذا الحديث ضعفه الألباني، ذكره في «ضعيف الجامع» [١٩]، و«الضعيفة» [٧٥٤٧].

<sup>(</sup>٢) وقوله: (أي: لم يذل...). هذا التفسير عزاه القرطبي إلى الحسن بن فضيل، قال: «يعني: لم يذل فيحتاج إلى وليّ، ولا ناصر لعزته وكبريائه».اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وترتيب الحمد...). ما ذكره المفسر يعلم من ترتيب الحكم على الأوصاف فإنه يفيد كون تلك الأوصاف علة لذلك الحكم، فلما رتب الحكم باستحقاق الحمد على الذات الموصوفة بتلك الأوصاف التي تدل على الكمال أفاد ذلك كونها علة لذلك الحكم. فالآية تتضمن تنزيًا لله تعالى، وحمدًا عليه تعالى بذلك، والله أعلم.

قال الإمام جلال الدين السيوطي رَحْمَهُ الله: «هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين المحلي الشافعي رَحْوَالِللهُ عَنْهُ المتوفى سنة ٨٦٤هـ، وقد أفرغت فيه جهدي، وبذلت فكري فيه في نفائس أراها إن شاء الله تعالى تُجدِي، وألفته في مدة قدر ميعاد الكليم، وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم، وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل، وعليه في الآي المتشابه الاعتهاد والمعول، فرحم الله امرءًا نظر بعين الإنصاف إليه ووقف فيه على خطإ فأطلعني عليه، وقد قلت:

حسدات الله ربي إذهسداني لما أبديت مع عجري وضعفي فمسن لي بالخطأ فأردعنه ومن لي بالقبول ولو بحرف هذا، ولم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه المسالك، وعسى الله أن ينفع به نفعًا جمًّا، ويفتح به قلوبًا غلفًا وأعينًا عميًا وأذانًا صمًّا، وكأني بمن اعتاد المطولات، وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حسمًا، وعدل على صريح العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهمًا، ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَذِية وَعَمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعَمَىٰ ﴾ [الإسراء: ٢٧]. رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق، وتوفيقًا واطلاعًا على دقائق كلماته وتحقيقًا، وجعلنا به ﴿ مَمَ اللّه عَلَيْهِم مِن النّبِيثَ وَالشّه مَلَاةِ وَلَصَلّ فَي وَحَسُن أُولَكَمٍك رَفِيقًا ﴿ النساء: ١٩]، وفرغ من تأليفه يوم الأحد عاشر شوال سنة ٧٨ه هسبعين وثمانيائة، وكان الابتداء فيه في يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة، وفرغ من تبييضه يوم الأربعاء سادس صفر ١٨ه إحدى وسبعين وثمانيائة، والله أعلم».

قال صاحب «الفتوحات»: «واعلم أنه قد وجد بعد ختم هذه التكملة بخط

9,0 TY.

السيوطي ما نصه: «قال الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوفي، أخبرني صديقي الشيخ العلامة كهال الدين المحلي، أخو شيخنا الشيخ جلال الدين المحلي رَحَهُ مُاللَّهُ أنه رأى أخاه الشيخ جلال الدين المذكور في النوم، وبين يديه صديقنا الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي مصنف هذه التكملة، وقد أخذ الشيخ هذه التكملة في يديه وتصفحها، ويقول لمصنفها المذكور: أيها أحسن وضعي أو وضعك؟ فقال: وضعي، فقال: انظر، وعرض عليه مواضع فيها، وكأنه يشير إلى اعتراض فيها بلطف. ومصنف هذه التكملة كلها أورد عليه شيئًا يجيبه، والشيخ يبتسم ويضحك.

قال شيخنا الإمام العلامة جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي مصنف هذه التكملة: «الذي أعتقده وأجزم به أن الوضع الذي وضعه الشيخ جلال الدين المحلي -رحمه الله تعالى- في قطعته أحسن من وضعي أنا، بطبقات كثيرة، كيف وغالب ما وضعته هنا مقتبس من وضعه، ومستفاد منه، لا مرية عندي في ذلك. وأما الذي رؤي في المنام المكتوب أعلاه، فلعل الشيخ أشار به إلى المواضع القليلة التي خالفت وضعه فيها لنكتة، وهي يسيرة جدًّا ما أظنها تبلغ عشرة مواضع:

منها: أن الشيخ قال في سورة «صّ»: والروح جسم لطيف يحيا به الإنسان بنفوذه فيه. وكنت تبعته أولًا، فذكرت هذا الحد في سورة الحجر، ثم ضربت عليه لقوله تعالى: ﴿ وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَ قُلِ الرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَبِي ﴾ [الإسراء: ٨٥] الآية، فهي صريحة أو كالصريحة في أن الروح من علم الله تعالى لا نعلمه فالإمساك عن تعريفها أولى. ولذا قال الشيخ تاج الدين بن السبكي في «جمع الجوامع»: «والروح لم يتكلم عليها محمد عليها عنها».

ومنها: أن الشيخ قال في سورة الحج: «الصائبون فرقة من اليهود...»،

فذكرت ذلك في سورة البقرة، وزدت: «أو النصارى»؛ بيانًا لقول ثاني، فإنه المعروف خصوصًا عند أصحابنا الفقهاء. وفي «المنهاج»: «وإن خالفت السامرة اليهود، والصابئون النصارى في أصل دينهم، حَرُمْن». وفي شرحه أن الشافعي رَجَالِتَهُ عَنهُ نص على أن الصابئين فرقة من النصارى.

ولا أستحضر الآن موضعًا ثالثًا، فكأن الشيخ رَحَمُهُ اللَّهُ تعالى يشير إلى مثل هذا، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.اهـ.

قال الفقير أبو سهيل أنور عبدالله بن عبدالرحمن الفضفري: «فرغت من هذا الشرح ووصلت إلى هنا يوم الجمعة بعد العصر في ٨ شوال ١٤٣٦هـ ثامن شوال من عام ألف وأربعهائة وستة وثلاثين الهجري، وفقني الله لإتمام شرح القسم الثاني، شرح العلامة جلال الدين المحلي، والله الموفق، ونسأل الله تعالى أن يعم النفع به، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخيرة لي يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.





## ا ۱۸ - سورة الكهف

مكية (١) إلا ﴿ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ ﴾ (٢) [الكهف: ٢٨] الآية. وقياتها مائة وعشر آيات أو خمس عشرة آية.

(١) قوله: (مكية). قال القرطبي: «في قول جميع المفسرين».اهـ.

هذه السورة الثالثة من السور الخمس المبدوءة بـ ﴿ اَلْحَمْدُ يَلِّهِ ﴾، وهن: الفاتحة، والأنعام، والكهف، وسبأ، وفاطر.

(٢) وقوله: (إلا ﴿وَآصَبِرْ نَفْسَكَ ﴾). لم يذكر أكثر المفسرين هذا الاستثناء، ولعل وجه الاستثناء ما نقله القرطبي عن سلمان الفارسي رَجَيَّكَ عَنْهُ أنها نزلت في المؤلفة قلوبهم: عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وغيرهما، فطلبوا من رسول الله ﷺ أن ينحي عن مجلسه فقراء المسلمين؛ فنزلت هذه الآية.اهـ. باختصار.

تنبيه: نقل ابن كثير، وابن جرير وغيرهما في سبب نزول هذه السورة، عن ابن عباس: «أن زعاء قريش أرسلوا بعضهم إلى أحبار اليهود بالمدينة ليسألوهم عن محمد على أن زعاء قريش أرسلوا بعضهم إلى أحبار اليهود بالمدينة ليسألوهم، سلوا محمدًا عن ثلاثة أمور، فإن أجابكم فيها فهو نبي، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول، وعن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وعن الروح ما هو، ففعلت قريش، فقال رسول الله عنه الله عنه عنه وقول الله تعالى: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرَّحَ مِنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

فائدة: روى البيهقي بإسناد حسن: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين» [«السنن الكبرى» (٣/ ٢٤٩)]. وأفادنا بعض مشايخنا المناسبة في قراءتها يوم الجمعة؛ وذلك أن يوم الجمعة يوم أولياء الله تعالى ويوم التقرّب إليه، وقد ذكرتْ في سورة الكهف أربعة أنواع من أولياء الله تعالى وأتقيائه؛ الأول: أولياءهم شباب وهم أصحاب الكهف، والثاني: وليّ زاهد مخالط بالناس وهو الذي ناقش صاحب الجنتين، والثالث: وليّ لا يخالط الناس وهو الخضر عَلَيْهَالسَّلَام، والرابع: وليّ حاكم وهو ذو القرنين مع ما فيها من قصة النبي عَلَيْهالسَّلَام، والله أعلم.

## بِنْ مِنْ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ

(١) ﴿ وَالْحَمَدُ ﴾ وهو الوصف بالجميل، ثابت (١) ﴿ يَلِيهِ ﴾ تعالى. وهل المراد الإعلام بذلك للإيهان به، أو الثناء به أو هما؟ احتهالات، أفيدها الثالث (٢). ﴿ اللَّهِ يَ أَنزَلَ عَلَى عَبْدُو ﴾ محمد ﴿ اللَّكِذَبَ ﴾ القرآن ﴿ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ ﴾ أي: فيه ﴿ عِوَجًا لَا ﴾ اختلافًا أو تناقضًا (٣). والجملة حال من «الكِّذَبُ».

الكافرين (٦) ﴿ وَيَسَمَا ﴾ مستقيمًا (٤)، حال ثانية مؤكدة (٥) ﴿ لِيُمُنِدَ ﴾ يخوف بالكتاب الله ﴿ وَيُبَشِّمَ ٱلمُؤْمِنِينَ

(١) قوله: (ثابت). قدره ليكون متعلق الجار والمجرور ﴿يلُّو﴾.

وقوله: (مؤكدة) أي: مؤكدة لمعنى الحال الأولى؛ لأن عدم العوج هو الاستقامة، وعند الإعراب يقال: إنها حال مترادفة، والمراد بالمترادفة: الحال الثانية من صاحب الحال، وقد ذكرنا الفرق بين الحال المترادفة والمتداخلة في رسالتنا «الشرح الطري على ثُنائيات الفضفري».

(٦) قوله: (الكافرين). قدره ليكون مفعولًا أولًا للفعل ﴿ يُنْذِرَ ﴾، و ﴿ بَأْسًا ﴾ هو المفعول الثاني.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهل المراد...). يعني: أن جملة ﴿ اَلْمَهُدُ يَّوَ ﴾ جملة خبرية محضة أو خبرية أريد بها الإنشاء، أي: إنشاء الحمد، أو خبرية تتضمن إنشاء الحمد؛ ثلاث احتمالات. قال المفسر: (أفيدها الثالث). أي: الاحتمال الثالث، وهو أنها جملة خبرية تتضمن الإنشاء.

<sup>(</sup>٣) قوله: (اختلافًا...). وبمثله نقله ابن جرير عن ابن عباس، قال: «ولم يجعل له ملتبسًا». وقال ابن كثير: «ولم يجعل فيه اعوجاجًا ولا زيغًا ولا ميلًا».اهـ. وقوله تعالى: ﴿وَلَرْ يَجْعَلُ لَا لَهُ ﴾ في محل نصب حال، وهي حال لازمة، كها هو واضح، فالواو في ﴿وَلَرْ يَجْعَلُ ﴾ حالية، ويحتمل كونها عاطفة، والجملة معطوفة على ﴿أَنزَلَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مستقيمًا). وبه فسر ابن جرير، قال: «معتدلًا مستقيمًا». ونقله عن الضحاك وغيره. وقال أيضًا: «وقيل: عنى به أنه قيّم على سائر الكتب يصدّقها ويحفظها».اهـ.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (حال ثانية...). أي: ﴿قَيِّـمًا ﴾ منصوب على أنه حال ثانية من ﴿ٱلْكِئْبَ﴾. والأولى هي الجملة ﴿وَلَمْ يَجْعَلَلَهُ عِوْجًا ۗ ۞ كها تقدم.

375

## ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنَا ١٠٠٠.

- ( ﴿ مَّنكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ( ) هو الجنة (١٠).
- (١) ﴿ وَيُنذِرَ ﴾ من جملة الكافرين (٢) ﴿ الَّذِينَ قَالُواْ الَّخَيَدُ اللَّهُ وَلَدَا ١٠٠٠ ﴿ .
- ﴿ مَا لَمُم بِهِ ﴾ بهذا القول ﴿ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَابِهِمْ ﴾ من قبلهم القائلين له
   ﴿ كَبُرَتُ ﴾ عظمت ﴿ كَلِمَةُ مَغْرُجُ مِنْ أَفْرَهِهِمْ ﴾ ، « كَلِمَةُ »: تمييز (٣) مفسر

(١) قوله: (هو الجنة). أي: الأجر الحسن هو الجنة.

(٢) قوله: (من جملة الكافرين). قدره لإفادة أن إنذاره شامل لجميع الكفار، وبالخصوص القائلين لتلك المقولة. قال ابن إسلحق: «وهم مشركو العرب في قولهم: نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله».اهـ. نقله ابن كثير.

(٣) قوله: (﴿كَلِمَةُ ﴾: تمييز). أي: فهذا من أسلوب الذم.

اعلم أن أسلوب المدح والذم جملة مكونة من ثلاث كلمات: فعل المدح أو الذم، وفاعله، والمخصوص. أما الفعل فهو: «نِعْمَ» للمدح، و«بِعْسَ» للذم، ويلحق بهما كل ثلاثي صالح للمدح والذم بعد تحويله إلى صيغة «فعُلَ»، بضم العين. ومن ذلك: كَبُرَ، ساءَ، حَسُنَ، ونحوهن.

وأما الفاعل: فيأتي على ثلاثة أوجه: الأول: الاسم المحلى بداً الجنسية، نحو: نعم الرجل. الثاني: المضاف إلى ما فيه «أل» الجنسية، نحو: نعم طالب العلم. الثالث: كونه ضميرًا مبهمًا يفسره تمييز بعده، نحوه: نعمَ رَجُلًا. ومن هذا القبيل ما في هذه الآية: ﴿كَبُرَتُ صَمِير مستتر مبهم، يفسره ما بعده وهو ﴿كَلِمَةُ ﴾. فاعل ﴿كَبُرَتُ ﴾: ضمير مستتر مبهم، يفسره ما بعده وهو ﴿كَلِمَةُ ﴾. والمعنى: كُرُت الكلمة.

وأما المخصوص: فيذكر بعد الفاعل أو التمييز، نحو: نعم الرجل زيد. أو: نعم رجلًا زيد، وقد يحذف لدلالة المقام كما في هذه الآية، ووضحه المفسر بقوله: (أي: مقالتهم المذكورة). وكما في قوله تعالى: ﴿ يَعْمَ ٱلْمَبْدُ ﴾ [صّ: ٤٤]، أي: أيوب. وهذا ملخص هذا الباب، والتفصيل مذكور في كتب النحو المطولة.

للضمير المبهم. والمخصوص بالذم محذوف، أي: مقالتهم المذكورة ﴿إِنَّ ﴾ ما ﴿يَقُولُونَ ﴾ في ذلك ﴿إِلَّا ﴾ مقولًا ﴿كَذِبًا ﴿نَّ﴾.

(الله عنك ﴿ فَلَمَلَكَ بَنجِعٌ ﴾ مهلك (١) ﴿ فَفَسَكَ عَلَى ءَاثَنرِهِمْ ﴾ بعدهم، أي: بعد توليهم عنك ﴿ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ ﴾ القرآن ﴿ أَسَفًا (الله عنظًا وحزنًا منك (٢) ، لحرصك على إيهانهم. ونصبه على المفعول له (٢).

<sup>(</sup>١) قوله: (مهلك). تفسير ﴿بُنجِعٌ ﴾. وهو اسم فاعل من: «بخَع، يبخَعُ، بخعًا، وبخُوعًا»، وبخُوعًا»،

تنبيه: «لعلُّ» هنا للإشفاق، وهو توقع المكروه، ضد الترجّي، وهو توقع المحبوب، و«لعل» يستعمل فيهما. والأكثر مجيئه للترجّى كما بيّن النُحاة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (غيظًا وحزنًا). روى ابن جرير عن قتادة: «غضبًا»، وعن مجاهد: «جزعًا»، وعن قتادة في رواية: «حزنًا عليهم»، فالمفسر جمع بين تفسيرين.

تنبيه: قال ابن كثير ما حاصله: «إن هذه الآية تسلية للنبي ﷺ... أي: لا تأسف عليهم، بل أبلغهم رسالة الله، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنها يضل عليها، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات».اهـ.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (ونصبه على المفعول له). أي ﴿أَسَفًا ﴾ مفعول له، والمفعول له كها قال النحاة،
 وكها هو معروف: المصدر الذي يذكر علةً للحدث، ولنصبه شروط، ذكرناها في
 «الثلاثيات» مفصلة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ناظرين). حال من (الناس)، أي: لنختبر الناس حال كونهم ناظرين إلى ما على الأرض للاعتبار به أو للاغترار. و «أيّ» استفهامية، مبتدأ، و ﴿أَحْسَنُ ﴾ خبر، و ﴿عَمَلاً ﴾: =



## عَمَلًا ﴿ فيه، أي: أزهد له.

- ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا ﴾ فُتاتًا(١) ﴿ جُرُزًا ﴿ ﴾ يابسًا لا ينبت.

(") ﴿ أَمْ حَسِبْتَ ﴾ أي: ظننت ﴿ أَنَّ أَصْحَنَبَ ٱلْكُهْفِ ﴾ الغار في الجبل (")

تمييز. والجملة ﴿أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا ﴿ ﴾: بدل من «هم» في ﴿لِنَبْلُوهُمْ ﴾، بدل اشتمال،
 فهي في محل نصب، ويحتمل كون «أيّ» موصولية، فيكون بدلًا من «هم»، ويكون ﴿أَحْسَنُ ﴾ خبرًا لمبتدأ محذوف تقديره: هو أحسن، وهذه الجملة صلة الموصول.

(١) قوله: (فُتاتًا). الفتات: بضم الفاء، بمعنى اسم الفاعل: المتفتت، أي: المضمحل بالريح والمتلاشي.

قال قتادة: «الصعيد: الأرض التي ليس فيها شجر ولا نبات»، وعن ابن زيد: «الصعيد: المستوي، والجرز: لا شيء عليها»، والجرز: صفة مشبهة من: «جَرِزَ، يجرزُ»، وهو نعت للصعيد. قال ابن إسحٰق: «معنى الآية: أن ما على الأرض فانٍ وبائِدٌ، والمرجع إلى الله، فلا تأس ولا تحزن». اهد. بإيجاز.

(٢) بهذه الآية بدأ ذكر قصة أصحاب الكهف، وهي أحد الأمور الثلاثة التي سأل عنها زعماء قريش رسول الله ﷺ، كما تقدم.

روى ابن جرير وغيره قصتهم مفصلة عن ابن إسحٰى، وملخصها: أن أهل الإنجيل بدأ فيهم المعاصي حتى عبدوا الأصنام، وكان فيهم من يتمسك بالحق، وكان ملك من ملوك الروم اسمه: دقيانوس عبد الأصنام وأمر الناس به وقتل من خالفه، فاعتزلهم فتية من أهل الإيهان، وأحضروا عند الملك فقالوا له: إنهم على الحق، فهددهم وأجّل أمرهم ليتراجعوا، فوفقهم الله تعالى للفرار بالدين، وأن يأووا إلى الكهف في الجبل، فآووا إليه، فأماتهم الله تعالى ثلاثهائة سنة، ووقع ما قص الله علينا من الآيات التالية، ويرى ابن كثير أن هذه القصة وقعت قبل نزول الإنجيل، لاحتفاظ اليهود بها، وكانوا فيرى ابن كثير أن هذه القصة عند الله.

(٣) قوله: (الغار في الجبل). تفسير لـ﴿الْكُهْفِ﴾، ولم أر فيه قولًا آخر.

﴿وَٱلرَّقِيمِ ﴾ اللوح المكتوب فيه أسهاؤهم وأنسابهم (١)، وقد سئل على عن قصتهم، ﴿كَانُوا ﴾ في قصتهم ﴿مَانُوا ﴾ في قصتهم ﴿مَانُوا ﴾ في قصتهم ﴿مَانُوا ﴾ خبر «كان» (٢)، وما قبله حال، أي: كانوا عجبًا دون باقى الآيات، أو أعجبها، ليس الأمر كذلك (٢).

(<sup>(1)</sup> اذكر (<sup>(1)</sup> ﴿إِذَ أَوَى ٱلْفِتْـيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ ﴾ جمع فتى (<sup>(0)</sup>، وهو الشاب

(١) قوله: (اللوح المكتوب...) تفسير للرقيم، وقد اختلف المفسرون في معناه على أقوال:

١ - ما ذكر المفسر، روي عن سعيد بن جبير، وبنحوه عن ابن زيد، ومجاهد، وابن عباس في رواية. واختاره ابن جرير؛ لأن «الرقيم» فعيل، بمعنى: مرقوم، من الرقم.

٢- اسم للوادي، روي عن الضحاك، وقتادة، وابن عباس في رواية.

٣- اسم للجبل الذي فيه الكهف، روي عن ابن عباس.

٤- اسم للقرية، روي عن كعب.

(٢) قوله: (خبر «كان») أي: قوله: ﴿ عَبَدًا ﴾ خبر «كان». والجار والمجرور ﴿ مِنْ ءَايَنِنَا ﴾ في محل نصب حال، والمعنى: أم حسبت أنهم كانوا عجبًا حال كونهم من جملة آياتنا، أي: ليس الأمر كذلك بل السموات والأرض وما فيها من العجائب أعجب من أصحاب الكهف. ذكره ابن جرير.

وأشار المفسر إلى وجهين: الأول: أم حسبت أن قصتهم عجيبة دون باقي الآيات. ليس الأمر كذلك بل كل ذلك عجيب. والثاني: أم حسبت أن قصتهم أعجب الآيات ليس الأمر كذلك، بل من الآيات ما هو أعجب من قصتهم، وإلى هذا المعنى أشار بقوله: أو أعجبها. وكلا المعنيين يستفاد من كلام أئمة التفسير.

- (٣) قوله: (ليس الأمر كذلك). أشار به إلى أن الاستفهام المستفاد من ﴿ أَمَّ ﴾ المنقطعة للنفي والإنكار.
  - (٤) قوله: (اذكر) قدره ليكون عاملًا في ﴿إذْ ﴾ كما سبق نظيره مرارًا.
- (٥) قوله: (جمع فتي). وهو جمع قلة. وجمع القلة -كما هو معروف- ما كان على وزن: أفعِلة، أفعال، أفْعُل، فِعلَة، ويدل على العشرة وما دونها، وجمع الكثرة للفتي: الفتيان.



الكامل(١). خاتفين على إيهانهم من قومهم الكفار ﴿فَقَالُواْ رَبِّنَا ٓ عَالِنَا مِن لَدُنكَ ﴾ من قبَلِك (١) ﴿ وَمَعَ وَهِيَ عَلَى اللَّهُ اللّلَّ

(الله) ﴿ فَضَرَيْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ ﴾ أي: أَنْمُنَاهِمْ ﴾ فَضَرَيْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ ﴾ أي: أَنْمُنَاهِمْ ﴾ عَدَدًا (الله) معدودة (١٠).

(الله حَمَّرَ بَمَثَنَهُمْ ) أيقظناهم ﴿لِنَعْلَمُ ﴾ علم مشاهدة (٥) ﴿أَيُّ اَلْجِزْبَيْنِ ﴾ الفريقين (٦) المختلفين في مدة لبثهم ﴿أَحْصَىٰ ﴾ أفعل بمعنى: أضبط (٧) ﴿لِمَا

(١) وقوله: (وهو الشاب). الشاب من سن البلوغ إلى الثلاثين.

(٢) قوله: (قبلك). بكسر القاف، أي: من عندك.

- (٣) قوله: (أيْ: أَنَمْنَاهم). من الإنامة، أي: ألقينا عليهم النوم، وهكذا فسر ذلك المفسرون، قال البيضاوي: «أي: ضربنا عليهم حجابًا يمنع الساع، بمعنى: أنمناهم إنامة لا تنبههم فيها الأصوات».اه. وقال القرطبي: «هي من فصيحات القرآن التي أقرت العرب بالقصور عن الإتيان بمثله».اه. يشير به إلى أنه نوع من الاستعارة.
- (٤) قوله: (معدودة). وهي ثلاثائة سنة بحساب السنة الشمسية، وثلاثائة وتسع سنوات بحساب السنة القمرية. كما سيذكر.
- (٥) قوله: (علم مشاهدة). أي: ليشاهد الناس ما علم الله من شأنهم ومدة لبثهم، وإنها قدر ذلك؛ لأن الله عالم بهم وبكل شيء قبل الوقوع.
- (٦) قوله: (الفريقين). هما: الفتية وأهل المدينة الذين بُعثت الفتية في عهدهم. عزاه القرطبي إلى الجمهور. وقيل: حزبان من الكفار اختلفوا في مدة لبثهم، وقيل: حزبان من المؤمنين. كها ذكره القرطبي. ونقل نحوه ابن جرير وغيره.
- (٧) قوله: (أفعل بمعنى: أضبط). يعني: أن ﴿أَحْمَىٰ ﴾ اسم تفضيل من الإحصاء، بمعنى: أكثر إحصاءًا وضبطًا، وعلى هذا يكون ﴿أَمَدًا ﴾ مفعولًا به لفعل محذوف تقديره: يُحصي، أو أحصى، وقيل: منصوب على التمييز، وفيه نظر؛ لأن المنصوب على التمييز بعد اسم التفضيل يكون فاعلًا له في المعنى. نحو: زيد أكثر مالًا، والمعنى: كثر ماله، وليس =

لِبُثُواً ﴾ للبثهم متعلق بها بعده ﴿أُمَدًا ١٠٠٠) خاية ١٠٠٠.

(الله ﴿ نَحْنُ نَفُسُ ﴾ نقرأ ﴿ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ ﴾ بالصدق (١) ﴿ إِنَّهُمْ فِسْيَةً عَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْ نَهُمْ هُدَى (اللهُ ﴿ عَلَيْكَ أَبُهُمْ فِسْيَةً اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونِ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوعَ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَ

﴿ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ قرّيناها على قول الحق(٤) ﴿إِذْ قَامُواْ ﴾ بين

: ﴿ أَمَدًا ﴾ فاعلًا في المعنى لـ ﴿ أَحْمَىٰ ﴾ ، ثم أخذ اسم التفضيل من غير الثلاثي شاذ عند الجمهور ، و ﴿ أَحْمَىٰ ﴾ مأخوذ من الإحصاء ، ولكن أجازه سيبويه كها تقول: زيد أعطى للهال، وعمرو أضيع للوقت، ونحو ذلك.

وفي بعض نسخ «الجلالين»: ﴿أَحْصَىٰ ﴾ فعل، بمعنى: ضبط. أي: إن أحصى فعل ماض، وليس اسم تفضيل، وإليه ذهب البيضاوي. فلعل هذه النسخة أصح، وعلى هذا يكون ﴿أَمَدُا ﴾ مفعولًا به لـ ﴿أَحْصَىٰ ﴾، والجار والمجرور متعلق بـ ﴿أَمَدُا ﴾، أي: أمدًا لما لبثوا. أو حال منه، والتقدير: أمدًا حال كونه مستقرًا لما لبثوا.

و ﴿ أَيُّ ﴾ استفهامية، و ﴿ أَحْمَىٰ ﴾ خبر على الوجهين. و ﴿ أَيُّ ﴾ معلقة لـ ﴿ نَمْلَرُ ﴾، فالحملة سدت مسد المفعولين.

- (١) قوله: (غاية). ذكره ابن كثير وجهًا، والوجه الآخر: ﴿أَمَدُا ﴾ بمعنى: عددًا، وعزاه ابن جرير إلى مجاهد، ومعناهما متقاربان.
- (۲) قوله: (بالصدق). فسر به؛ لأن الصدق يتصف به الكلام، والحق يتصف به الكلام وغيره. وذلك لأن معنى الصدق: الكلام الموافق للواقع، ومعنى الحق: الثابت. وقد سبق مثل هذا الكلام.
- (٣) وفي قوله تعالى: ﴿وَزِدْنَهُمْ هُدُى ﴿ لَا لَهُ دَلِيلَ عَلَى زيادة الإيهان ونقصانه، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافًا للمرجئة. وقد نبه على ذلك ابن كثير.
- (٤) قوله: (قوّيناها...). وبمثله فسر أثمة التفسير. قال ابن جرير: «وألهمناهم الصبر، وشددنا قلوبهم بنور الإيهان».اهـ.

(g), 2 (7r.)

يدي ملكهم (١)، وقد أمرهم بالسجود للأصنام ﴿فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ ﴾ أي: غيره ﴿إِلَهُمَّا لَقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ﴿ اَ ﴾ أي: قولًا ذا شطط (٢)، أي: إفراط في الكفر إن دعونا إلمّا غير الله فرضًا (٣).

<sup>(</sup>۱) قوله: (بين يدي ملكهم). وذلك أن هؤلاء الفتية لما اجتمعوا واعتزلوا قومهم -وكانوا أبناء زعمائهم وسادتهم في رغد العيش- علم بهم ملكهم دقيانوس، فأحضرهم بين يديه، وأمرهم بترك ما هم عليه من الحق، وبالتمسك بعبادة الأصنام، فقوى الله تعالى قلوبهم بنور الإيمان، وأوضحوا الحق والتوحيد بين يدي ذلك الجبار، ولم يردعهم تهديده لهم، ولا ضيق عيشهم بعد ما كانوا متنعمين في مدينتهم. ذكر ذلك مفصلًا ابن جرير، وابن كثير، وغيرهما، نقلًا عما روي في شأنهم.

<sup>(</sup>۲) قوله: (أي: قولًا ذا شطط). أشار به إلى أن ﴿ شَطَطًا ﴾ نعت لمنعوت محذوف، وهو مفعول مطلق لـ ﴿ قُلْنَا ﴾. والشطط: مصدر أريد به الوصف؛ مبالغة، كما تقول: زيد عدل، بمعنى: عادل. وفسره ابن كثير: «أي: باطلًا وبهتانًا». ونقل ابن جرير عن قتادة: «كذبًا»، وعن ابن زيد: «خطأ»، وكل ذلك متقارب.

 <sup>(</sup>٣) وقوله: (إن دعونا إلها...). توضيح لمعنى: ﴿إِذَا ﴾، وهو ظرف والتنوين فيه عوض عن الجملة المضاف إليها، ووضحها المفسر بقوله: (إن دعونا...).

وقوله: (فرضًا). أي: افتراضًا وتقديرًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (عطف بيان). ويصح إعرابه بدلًا.

<sup>(</sup>٥) قوله: (هلا). أشار به إلى أن ﴿لَوْلَا ﴾ هنا تحضيضية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (لا أحد أظلم). أشار إلى أن الاستفهام للإنكار.

(1) - قال بعض الفتية لبعض (١): ﴿ وَإِذِ اَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ (١) فَأُورًا إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُر لَكُو رَبُّكُم مِن رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُو مِنْ أَمْرِكُم مِرْفَقًا (1) ﴿ بَكُسُرُ اللَّهُ وَتَعَ الفَاءُ (١) ، وبالعكس: ما ترتفقون به من غداء وعشاء (١).

﴿ ﴿ وَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزُّورُ ﴾ بالتشديد والتخفيف (٥): تميل ﴿ عَن كَمْ فِي السَّمَالِ ﴾ (١) تتركهم كَمْفِهِمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾ (١) تتركهم

- (٥) قوله: (بالتشديد...). هنا ثلاث قراءات، ذكر المفسر اثنتين. الأولى: ﴿ يَرْورُ ﴾ من الازاورار: قرأه ابن عامر، ويعقوب.
- الثانية: ﴿ تَرَّزُورُ ﴾ : بتخفيف الزاء، أصله: تتزاور: قرأه عاصم، وحمزة، والكسائي.
  - الثالثة: ﴿ تُرُّورُ ﴾: بتشديد الزاء، أصله: تتزاور: قرأه الباقون.
- (٦) قوله تعالى: ﴿ذَاتَ ٱلْمَدِينِ ﴾، أي: يمين الكهف، وكذا ﴿ذَاتَ ٱلشِّمَالِ ﴾. وكلاهما منصوب على الظرفية

<sup>(</sup>۱) قوله: (قال بعض الفتية...). أفاد أن ما بعده مقول لبعضهم لبعض. نقل القرطبي عن ابن عطية: «أن قائله هو رئيسهم يمليخا»، وعن الغزنوي: «رئيسهم: مكسلمينا». قال: «وقيل: هو من قول الله لهم».

<sup>(</sup>۲) وقوله: ﴿إِلَّا اللهَ ﴾ استثناء من ﴿وَمَا يَمْ بُدُونَ ﴾، ويكون الاستثناء منقطعًا إذا كان القوم لا يعرفون الله، وإنها يعرفون ويعبدون الأصنام فقط. ويكون الاستثناء متصلًا إذا كان هؤلاء يعبدون الله ويعبدون الأصنام، كها كان عليه مشركو العرب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بكسر الميم...). قراءتان: بفتح الميم وكسر الفاء: ﴿مَرْفِقًا﴾: قراءة نافع، وابن عامر، وأبي جعفر. وبكسر الميم وفتح الفاء: ﴿مَرَفَقُا﴾: قراءة الباقين.

المَرفق: من أوزان الظرف، والمِرفق: من أوزان الآلة، ومعناهما متقارب، وهما لغتان في مرفق اليد، كما ذكره في القاموس.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (ما ترفقون به...). تفسير للمراد بالمرفق، وبنحوه فسر ابن جرير، وابن كثير، وغيرهما. قال ابن جرير: «ويعني بالمرفق: ما ترتفقون به من شيء».



وتتجاوز عنهم فلا تصيبهم ألبتة (١) ﴿ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنَهُ ﴾ متسع من الكهف ينالهم برد الريح ونسيمها (٢) ﴿ ذَلِكَ ﴾ المذكور ﴿ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهُ ﴾ دلائل قدرته ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا (١٠٠٠).

﴿ وَتَعَسَبُهُمْ ﴾ لو رأيتهم (٣) ﴿ أَيْقَ اظًا ﴾ أي: منتبهين؛ لأن أعينهم منفتحة (١٤)، جمع يقِظ، بكسر القاف ﴿ وَهُمْ رُقُودٌ ﴾ نيام، جمع راقد ﴿ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ﴾ لئلا تأكل الأرض لحومهم (٥) ﴿ وَكَلْبُهُم بَسِطٌ (١) ذِرَاعَيْهِ ﴾

(١) وقوله: (تتركهم). قاله ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما.

وقوله: (فلا تصيبهم ألبتة). أي: لا تصيبهم الشمس لا عند الطلوع ولا عند الغروب. عزاه القرطبي إلى ابن عباس. وقال: «كان كهفهم مستقبل بنات نعش في أرض الروم، فكان الشمس تميل عنهم طالعة وغاربة». اهد. يشير إلى أن عدم إصابة الشمس لكون كهفهم إلى جهة الشيال، ونقل عن الزجاج أن فعل الشمس كان آية من آيات الله من دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك، ثم قال: قوله تعالى: ﴿ فَالِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ ﴾، يقوي قول الزجاج. وقال أيضًا: «المقصود: بيان حفظهم عن تطرق البلاء وتغير الأبدان والألوان إليهم». اهد.

- (٢) قوله: (متسع...). كذا فسره ابن جرير وعزاه إلى أهل التفسير.
- (٣) قوله: (لو رأيتهم). أشار به إلى أن المعنى: أنك لو رأيت رأيتهم كذا، لا أنك تراهم بالفعل، ذكر ذلك القرطبي في تفسير قوله تعالى: ﴿ \* وَتَرَى ٱلشَّمْسَ ﴾، والخطاب لكل خاطب، كما يعلم من القرطبي، أو للنبي ﷺ، كما ذكره ابن جرير.
- (٤) قوله: (لأن أعينهم...). عزا القرطبي ذلك إلى أهل التفسير، وقال: «وقيل: تحسبهم أيقاظًا لكثرة تقلبهم كالمستيقظ في مضجعه». اهـ.
  - (٥) قوله: (لئلا تأكل). قاله ابن عباس. و﴿ذَاتَ ٱلْمَمِينِ ﴾ منصوب على الظرفية، كها تقدم نظيره.
- (٦) قوله تعالى: ﴿وَكُلْبُهُم﴾. قال القرطبي: «أكثر المفسرين أنه كلب حقيقة، وكان لصيد أحدهم أو زرعه»، ونقل عن ابن عباس: «أنهم وجدوا في طريقهم راعيًا له كلب =



يديه ﴿ إِأَلْوَصِيدً ﴾ بفناء الكهف (١)، وكانوا إذا انقلبوا انقلب معهم، وهو مثلهم في النوم واليقظة ﴿ لَوِ اَطَّلَقَتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا (٢) وَلَمُلِثَتَ ﴾ بالتخفيف والتشديد (٢) ﴿ مِنْهُمْ رُعْبًا ﴿ اللهِ بسكون العين وضمها (١) ، منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم (٥).

١- بالتشديد والهمزة: ﴿وَلَمُلِّئْتَ﴾: قراءة نافع، وابن كثير.

٧- بالتشديد والياء: ﴿وَلَمُلِّيثَ﴾: قراءة أبي جعفر.

٣- بالتخفيف والياء: ﴿وَلَمُلِيتَ﴾: قراءة السوسي.

<sup>=</sup> فتبعهم»، واختلف في اسمه؛ فعن عليِّ: «ريان»، وعن ابن عباس: «قطمير»، وعن الأوزاعي: «مشير»، وقيل: غير ذلك، كما في القرطبي.

تنبيه: ﴿ وَرَاعَيْهِ ﴾ مفعول به لـ ﴿ نَسِطٌ ﴾ ، وهو اسم فاعل ، ومن شرط نصبه المفعول به كونه بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى الماضي ، فلهنا بمعنى الحال تقديرًا ؛ لأنه لحكاية الحال الماضية ، ولذا قال: ﴿ وَنُقَلِّبُهُم ﴾ بصيغة المضارع، وهذا قول الجمهور. وذهب الكسائى إلى إعمال اسم الفاعل ولو كان بمعنى الماضي مستدلًا بهذه الآية ، أي: بظاهرها.

<sup>(</sup>١) قوله: (فناء الكهف). كذا فسره ابن عباس، وابن جبير، ومجاهد، وقتادة، والضحاك. وعن ابن عباس أيضًا: «الوصيد: الباب».

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَإِزَّا ﴾: مفعول مطلق لـ ﴿ لَوَلَّيْتَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالتشديد والتخفيف). فيه أربع قراءات:

٤- بالتخفيف والهمزة: ﴿وَلَمُلِثْتَ ﴾: قراءة الباقين. والتشديد للمبالغة، والياء مقلوبة عن الهمزة تخفيفًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بسكون العين...). قراءتان: بضم العين: ﴿رُعُبًا﴾: قراءة ابن عامر، والكسائي، وأبي جعفر، ويعقوب. وبالسكون: ﴿رُعُبُ ﴾: قراءة الباقين. وهما لغتان. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (منعهم الله...). قال مثله ابن جرير: «لما كان الله ألبسهم من الهيبة كيلا يصل إليهم واصل، ولا تلمسهم يد لامس، حتى يبلغ الكتاب فيهم أجله».اهـ.



وَلِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ﴿ وَكَذَلِكَ ﴾ كما فعلنا بهم ما ذكرناه (١) ﴿ بَعَثْنَهُمْ ﴾ أيقظناهم (٢) ﴿ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ﴾ عن حالهم ومدة لبثهم ﴿ قَالَ قَآبِلُ (٣) مِنْهُمْ كَمْ لَيِثْتُمُ قَالُواْ لَيْنَايَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ﴾ لأنهم دخلوا الكهف عند طلوع الشمس (٤) ، وبُعثوا عند غروبها؛ فظنوا أنه غروب يوم الدخول، ثم ﴿ قَالُواْ ﴾ متوقفين في ذلك (٥): ﴿ رَبُكُمْ أَعَلُو بِمَا لَيِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِورُقِكُم ﴾ بسكون الراء وكسرها (١٠): بفضتكم ﴿ هَذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ يقال: إنها المسهاة الآن (٧): طرسوس، بفتح الراء ﴿ فَلْيَنَظُلُ أَيُّهُمْ أَذَكَى طَعَامًا ﴾ أي: أي أطعمة المدينة أحل ﴿ فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْهُ مَنْهُ وَلَيْكُمْ أَكُلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

<sup>(</sup>١) قوله: (ما ذكرناه). أي: من إنامتهم وزيادة الهدى وتقليبهم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أيقظناهم). تفسير للمراد بالبعث، قال القرطبي: «البعث: التحريك عن سكون». واللام في ﴿لِيَتَسَآدَلُواْ ﴾: لام الصيرورة.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿قَابَلُ ﴾. وهو رئيسهم: يمليخا، أو مكسلمينا. قاله القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لأنهم دخلوا...). ذكره المفسرون كابن كثير، والقرطبي، وغيرهما.

<sup>(</sup>٥) قوله: (متوقفين). أي: متحيرين؛ لأنهم استنكروا من أنفسهم طول رقدتهم.

<sup>(</sup>٦) قوله: (بسكون الراء...). قرأ بالسكون: ﴿بِوَرْقِكُمْ ﴾: أبو عمرو، وشعبة، وحمزة، وحمزة، وخلف، وروح. وبالكسر: ﴿بِوَرِقِكُمْ ﴾: الباقون. وهما لغتان، السكون تخفيف الكسر كها يعلم من القرطبي.

<sup>(</sup>٧) قوله: (يقال: إنها المسماة...). قال القرطبي: «إن اسم المدينة في الجاهلية: أفسوس، فلما جاء الإسلام سموها بالطرسوس».اهد. وهي مدينة في تركيا.

<sup>(</sup>٨) قوله تعالى: ﴿وَلِيَـتَلَطَّفْ ﴾. أي: في دخول المدينة، وشراء الطعام.

فائدة: هذه الكلمة ﴿وَلِيَتَلَطُّف ﴾ يعتبر منتصف القرآن باعتبار عدد الحروف، فالتاء =

﴿ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُوْ يَرْجُمُوكُمْ ﴾ يقتلوكم بالرجم ﴿ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فَ مِلْتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓ اْ إِذًا ﴾ .

الله - ﴿ وَكَذَٰ لِكَ ﴾ كما بعثناهم ﴿ أَعْثَرَنَا ﴾ أَطْلعنا ﴿ عَلَيْهِمْ ﴾ قومهم (٢)

قال القرطبي: «روي أنهم انتبهوا جياعًا، وأن الذي بعثوه هو يمليخا، وكان أصْغرهم فيها ذكره الغزنوي».اهـ.

(۲) قوله: (أطلعنا ﴿عَلَيْمٍ ﴾ قومهم...). قومهم: مفعول به لـ﴿أَعَثَرُنا ﴾ الذي فسره بـ بـ (أطلعنا). روى أئمة التفسير كابن جرير، وابن كثير، والقرطبي، وغيرهم قصتهم مفصلة وفيها ما حاصله: أنه بعد مضي ثلاثهائة سنة عليهم في الكهف، أيقظهم الله، وهم يحسبون أنهم في اليوم الذي ناموا فيه، ووجدوا جوعًا، فأرسلوا أحدهم إلى المدينة ليحضر لهم الطعام، فلها رأى المدينة وأهلها استنكر، وأهل المدينة كذلك استنكروا، واستغربوا النقد الذي كان معه، فأحضروه إلى ملكهم، وكان مسلمًا، فسأله عن شأنه وشأن أصحاب الكهف، فقام الملك ومن معه من أهل البلد إلى الكهف، فقدمهم إلى الكهف ذلك الفتى، فقيل: أن الملك ومن معه لم يستطيعوا الدخول في الكهف، وقيل: بل دخلوا، وعانقهم الملك ودعوا له، رجحه ابن جرير، ثم ودّعوهم، وأماتهم الله تعالى في كهفهم، ورجع الملك ومن معه. وكان اسم الملك «يندوسيس»، وكان دعا الله تعالى أن يريهم آية ظاهرة للبعث؛ لأن قومه كان فيهم من ينكر البعث، وانتشر فيهم هذه العقيدة الفاسدة، فكان الاطلاع على أهل الكهف آية لهم على البعث، أظهرها الله استجابة لدعاء الملك».

قال القرطبي: «وأما أسهاء أهل الكهف فأعجمية: والسند في معرفتها واوٍ». والذي ذكره الطبري هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم، والمتكلم عنهم، ومحسيميلنينا، ويميليخا،=

<sup>=</sup> بعد الياء من النصف الأول، واللام التي بعدها من النصف الثاني، وهكذا وجد مطبوعًا على هامش بعض المصاحف.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: إن عدتم...). توضيح للجملة المحذوفة المضاف إليها ﴿إِذًا ﴾، والتي عوض عنها تنوينه.



والمؤمنين ﴿لِيَعْلَمُوا ﴾ أي: قومهم ﴿أَتَ وَعْدَ اللهِ ﴾ بالبعث ﴿حَقُ ﴾ بطريق أن القادر على إنامتهم المدة الطويلة وإبقائهم على حالهم بلا غذاء قادر على إحياء الموتى ﴿وَأَنَ السَّاعَةَ لَارَبِّ ﴾ شك ﴿فِيهَا إِذْ ﴾ معمول لـ «أَعْثَرَنَا» (١) ، ﴿يَتَنَرَعُونَ ﴾ أي: المؤمنون والكفار (٢) ﴿بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ﴾ أمر الفتية في البناء حولهم ﴿فَقَالُوا ﴾ أي: الكفار ﴿أَبْنُواْ عَلَيْهِم ﴾ أي: حولهم ﴿بُنْيَنَا ﴾ يسترهم ﴿رَبُهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ النَّيْ عَلَيْهِم ﴾ حولهم ألمَنون ﴿لَنَتَخِذَكَ عَلَيْهِم ﴾ حولهم ﴿مُنْسَجِدًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>=</sup> وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة عند بعثهم من رقدتهم، ومرطوس، وكشوطوش، ودينموس، ويطونس، وبيرونس.اه. مع اختلاف في ضبط أسمائهم وعددهم.

<sup>(</sup>١) قوله: (معمول لـ﴿أَعَثَرُنَا﴾) أي: ﴿إِذْ ﴾: ظرف لـ﴿أَعْثَرَنَا﴾، فهو في محل نصب، ومضاف لما بعده.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: المؤمنون والكفار). يعني: أن المتنازعين في شأنهم كانوا المؤمنين والكفار، فقال الكفار: نبني عليهم بنيانًا، وقال المسلمون: نبني على حولهم مسجدًا، نعبد الله فيه. هكذا ورد في رواية ابن جرير عن عبدالله بن عبيد بن عمر.

وذهب ابن كثير أن المراد بالتنازع هنا: تنازعهم في شأن البعث، وعلى هذا يكون الضمير في ﴿أَمْرَهُمْ ﴾ عائدًا إليهم لا إلى الفتية، وتكون الفاء في ﴿فَقَالُوا ﴾ للعطف على ﴿أَعَنَ نَا ﴾ لا على ﴿يَتَن رَعُونَ ﴾، وهذا أدق باعتبار المعنى؛ لأن تنازعهم في البناء كان بعد العثور عليهم فليس وقت التنازع وقت الإعثار عليهم، والله أعلم، كها ذهب إلى أن رأيهم باتخاذ المسجد حولهم رأيٌ مذموم، لقوله ﷺ: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قور أنبيائهم وصالحيهم مساجد»، يحذر ما فعلوا. [البخاري].

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفعل ذلك...). أي: بنى ملكهم المسجد على باب الكهف. ذكره البيضاوي. ولم يذكر ذلك ابن جرير في الروايات.

سَيَقُولُونَ ﴾ أي: المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي ﷺ، أي: يقول بعضهم: هم ﴿ ثَلَنَّهُ ۗ ( ) وَابِعُهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ ﴾ أي: بعضهم: هم ﴿ ثَلَنَّهُ ۗ ( ) وَابِعُهُمْ كَلَبُهُمْ وَيَقُولُونَ ﴾ أي: بعضهم: ﴿ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ كَلْبُهُمْ أَي الغيبة عنهم، وهو راجع إلى القولين معًا، ونصبه على المفعول له (٣) ، أي: لظنهم ذلك ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ أي: المؤمنون: ﴿ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴿ كَلْبُهُمْ ﴾ الجملة من المبتدأ وخبره صفة «سَبْعَةٌ ) بزيادة الواو (١) ، وقيل: تأكيدًا ودلالة على لصوق الصفة بالموصوف (٥) ،

<sup>(</sup>۱) قوله: (هم ﴿ اَلْنَثَةٌ ﴾). قدر الضمير (هم) ليكون مبتدأ، و﴿ اَلْنَثَةٌ ﴾ خبره، وجملة ﴿ وَابِعُهُمْ كَلَبُهُمْ ﴾ في محل رفع صفة ﴿ اَلْنَثَةٌ ﴾. والجملتان في محل نصب مقول القول، وكذلك ﴿ حَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلَبُهُمْ ﴾. معنى ﴿ رَابِعُهُمْ ﴾: أن الكلب جعل عددهم أربعة بانضهامه إليهم، كها تفيد إضافة فاعل من أسهاء الأعداد إلى العدد الذي دونها مثلًا لو قلت: زيد رابع ثلاقةٍ أو رابع ثلاقةً. فمعناه: أنه جعل الثلاثة أربعةً بانضهامه إليهم، وقد ذكرنا تفصيل ذلك في رسالة: ﴿ إحكام العُدد في أحكام العَدد».

<sup>(</sup>۲) قوله: (القولان لنصارى نجران). حكاه القرطبي بـ «قيل» بدون عزو: «فإن قومًا منهم حضروا النبي على من نجران فجرى ذكر أصحاب الكهف، فقالت اليعقوبية: كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم، وقالت النسطورية: كانوا خمسة سادسهم كلبهم، وقال المسلمون: هم سبعة وثامنهم كلبهم». اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (ونصبه...). أي: نصب ﴿رَجَّمًا ﴾ على أنه مفعول له لـ﴿رَبَّقُولُونِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بزيادة الواو). أي: بين الموصوف ﴿سَبْعَةُ ﴾، والصفة: جملة ﴿وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾. وكل زائد يفيد التوكيد، فالواو تؤكد العدد المذكور قبله أنه سبعة بدون زيادة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ودلالة...) هذا من جملة معنى التأكيد.

المخلاصة: هذه الواو زائدة لإفادة التوكيد، وأشار لنحوه القرطبي، ونقل عن ابن خالويه وغيره: هي الواو المساة بالواو الثمانية». وحكى الثعلبي عن أبي بكر بن عياش أن العرب =

(g), 2(7r)

ووصف الأولين بالرجم دون الثالث (۱)؛ دليل على أنه مرضي وصحيح ﴿ قُل رَّتِ اللَّهِ مَا يَعْلَمُهُمُ إِلَا قَلِيلُ ﴾ قال ابن عباس: «أنا من القليل» (۲)، وذكرهم سبعة ﴿ فَلَا تُمَارِ ﴾ تجادل ﴿ فِيهِمْ إِلَّا مِلَ اَ ظَهِرًا ﴾ بها أنزل عليك (۱) ﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم فَلَا تُمَارِ ﴾ تطلب الفتيا ﴿ مِنْهُمْ ﴾ من أهل الكتاب اليهود (۱) ﴿ أَحَدًا (١٠٠٠) ﴾.

(ش) - وسأله أهل مكة عن خبر أهل الكهف (٥)، فقال «أخبركم به غدًا»، ولم

تدخل الواو في الثهانية، قيل: لأن السبعة كانت عندهم العدد الكامل، كالعشرة عندنا. وجعلوا من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَالتَّهِبُونَ الْمَدِدُونَ ... ﴾ ثم قال تعالى: ﴿ وَالتَّاهُونَ ... ﴾ [التوبة: ١١٢]، بالواو في الثامن، وكذا قوله تعالى: ﴿ فَيَبَنَتِ وَاتِّكَارَا ﴿ وَالتحريم: ٥]، بالواو مع الثامن». اهـ. ولكن ليس ذكر الواو مع الثامن مطردًا فكثيرًا يذكر الثامن بلا واو، كها في قوله تعالى: ﴿ الْمَرْيِرُ النَّجِبَارُ النَّمْتَكِيرُ ﴾ ، ﴿ النَّمْتَكِيرُ ﴾ هو الوصف الثامن ملا هنا، ذكر بلا واو، ولذلك لم يثبت واو الثهانية إلا بعض النحاة. وقال الكافيجي: «واو الثهانية هي الواو العاطفة لكن لما أفادت نقطة خاصة سميت واو الثهانية». نقله عنه الشيخ عي الدين الدرويش في كتابه «إعراب القرآن».

ويحتمل كون الواو في ﴿وَتَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ﴾ للحال، والجمل حال من ﴿سَبْعَةُ ﴾.

<sup>(</sup>١) قوله: (ووصف الأولين...) أي: القولين الأولين، أي القول بأنهم ثلاثة أو خسة. وقوله: (دون الثالث). أي القول الثالث. وهو أنهم سبعة.

<sup>(</sup>٢) قوله: (قال ابن عباس:...). رواه عنه ابن جرير من طرق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بها أنزل عليك). وبنحوه روى ابن جرير عن ابن عباس وغيره، قال ابن عباس: «يقول: حسبك ما قصصت عليك فلا تمار فيهم».اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (من أهل الكتاب اليهود). هكذا روى عن ابن عباس، ومجاهد، وقتادة. [ابن جرير].

<sup>(</sup>٥) قوله: (وسأله...). ظاهر كلام المفسر يوهم أن سبب نزول هذه الآية ما ذكر. وقد تقدم في أول السورة أن ذلك كان سببًا لنزول هذه السورة، وآية ﴿ وَيَشَـُكُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجُ ... ﴾ =

يقل: «إن شاء الله»؛ فنزل: ﴿ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاٰىٓءٍ ﴾ أي: لأجل شيء ﴿ إِنِّ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿ ثَنَ ﴾ أي: فيها يستقبل من الزمان (١٠).

(أ) ﴿ إِلَا أَن يَشَاءَ اللهُ ﴾ أي: إلا ملتبسًا بمشيئة الله تعالى (٢)، بأن تقول: «إن شاء الله»، ﴿ وَاَذْكُر رَّبُك ﴾ أي: مشيئته معلقًا بها (٣) ﴿ إِذَا نَسِيتَ ﴾ التعليق بها، ويكون ذكرها بعد النسيان كذكرها مع القول. قال الحسن وغيره (٤): «ما دام

تنبيه: روى ابن جرير عن ابن عباس: «أن من حلف على شيء فله أن يستثني ولو إلى سنة».اه. أي: أخذًا من هذه الآية؛ لأن التعليق بمشيئة الله نوع استثناء وقد أمر به إذا نسيه المتكلم عند التذكر، ولم يذكر له مدة، فدل على صحة الاستثناء ولو بعد مدة... ولكن قال ابن جرير، وابن كثير وغيرهما: أن مراد ابن عباس وَعَلِيقَعَنَا أنه لمن نسي قول «إن شاء الله» في يمينه أو كلامه أن يقوله عند التذكر، حتى يسقط عنه الحرج بتركه ويأتي بالسنة، وليس المراد أنه لا يحنث وتسقط عنه الكفارة، وكذا ليس المراد أنه يصح ويأتي بالستثناء من كلامه بعد طول الفصل، مثلاً أن يقر اليوم بألفٍ ثم يستثنى من ذلك مائة بعد مدة، فهذا ليس بصحيح ولا مقبول، خلافًا لبعض الأصوليين عمن عمم هذه المسألة وعزاها إلى ابن عباس وَعَلِيقَانَهُمَانًا.

<sup>= [</sup>الإسراء: ٨٥]؛ فلعل مراد المفسر أن هذه الآية فيها تنبيه للنبي ﷺ على أن لا يجزم بشيء من الأمور المستقبلية إلا بالتعليق بمشيئة الله تعالى. كما فسر كذلك ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: فيها يستقبل) أفاد به أن المراد بالغد مطلق الاستقبال لا اليوم التالي لليوم الذي أنت فيه بخصوصه، كها أشار لذلك كلام ابن كثير وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (إلا ملتبسًا...) يعني: إلا أن تقول معه: إن شاء الله، قاله ابن جرير. فحذف القول اكتفاءً بالمقول، نبه على ذلك ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (معلقًا بها...) المعنى: إذا نسيت «إن شاء الله» فقل ذلك عند التذكر. قاله ابن كثير، وعزاه إلى أبي العالية، والحسن.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (قال الحسن وغيره: ...). نقل القرطبي ذلك عن الحسن بدون ذكر الإسناد.



في المجلس» ﴿وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا ﴾ من خبر أهل الكهف في الدلالة على نبوتي(١) ﴿رَشَدًا ﴿ ﴾ هداية، وقد فعل الله ذلك.

(\*\*) ﴿ وَلِيَثُواْ فِى كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةِ ﴾ بالتنوين (\*\*) ﴿ سِنِيبَ ﴾ عطف بيان (\*\*) لـ «ثَلَاثَ مِأْتَةِ»، وهذه السنون الثلاثمائة عند أهل الكهف شمسية (\*\*)، وتزيد

ولفط «سنون» جمع سنة، وأصلها: سنو أو سنه، حذفت لام الكلمة وعوض عنها تاء التأنيث، فجمع جمعًا مذكرًا سالًا جبرًا لحذف لام الكلمة. ولذلك يعتبر هذا الجمع «سنون» بمثابة المفرد،ولذا حسن إضافة «مائة» إليه. ذكره النحاة، وقد بينا ذلك في كتاب «إحكام العُدد في أحكام العَدد».

- (٣) وقول المفسر: (عطف بيان). أي: على القراءة بالتنوين يكون ﴿سِنِينَ ﴾ عطف بيان لـ وقل المفسر: (عطف بيان).
- (٤) قوله: (وهذه... شمسية). وهكذا فسر ابن كثير، أي: لأن كل مائة سنة شمسية تكون مائة وثلاث سنوات قمرية، وعزاه القرطبي إلى الغزنوي، وحكاية النقاش، ثم هذا بيان لمقدار ما لبثوا في كهفهم من حين رقدتهم إلى أن بعثهم الله تعالى. كما قاله ابن كثير، وغيره.

<sup>(</sup>۱) قوله: (من خبر أهل الكتاب) متعلق بـ ﴿ لِأَقْرَبُ ﴾، وكذلك قوله: (في الدلالة). وبنحو ما فسره قال ابن جرير، ونقل القرطبي عن محمد الكوفي المفسر: ﴿ إنها بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من نسي الاستثناء، فهي كفارة عن النسيان ». اهـ. أي: من نسي قول ﴿ إن شاء الله » فليقل: ﴿ عَسَيْنَ أَن يَهْدِينِ ... ﴾ الآية ». ونقله ابن جرير أيضًا.

<sup>(</sup>۲) قوله: (بالتنوين). أي: بتنوين ﴿مِأْتَةِ﴾ بدون إضافتها إلى ﴿سِنِينَ﴾. وهذه قراءة الجمهور، إلا أن أبا جعفر قرأ ﴿مِيَةٍ﴾: بقلب الهمزة ياءً. وقرأ حمزة، والكسائي، وخلف بإضافة ﴿مِأْتَةِ﴾ إلى ﴿سِنِينَ﴾. والأكثر إضافة «مائة» إلى المفرد، نحو: مائة حبة، ويجوز الإضافة إلى الجمع. قاله أبو على وغيره.

القمرية عليها عند العرب تسع سنين، وقد ذكرت في قوله: ﴿وَأَزْدَادُواْ تِسْعَا ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) قوله: (ممن اختلفوا). قدره ليكون المفضل عليه لاسم التفضيل: ﴿أَعَلُّمُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وهو ما تقدم ذكره). أي: مدة لبثهم ما تقدم ذكره وهو ثلاثهائة سنة وتسع سنوات.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هي صيغة تعجب). أي: ﴿أَبْصِرْ بِهِ ﴾ صيغة التعجب وهي عند البصريين فعل ماضٍ مبني على الفتح المقدر، لكونه على شكل الأمر. وذلك أن أصل قولك: أحسن بزيد، هو: أحسن زيدٌ. ثم لما ضمن الفعل معنى التعجب الذي هو إنشاء حول صيغته إلى صيغة الإنشاء، أي: الأمر، فاستقبح وجود فاعل مرفوع بعد صيغة الأمر، فأدخل فيه الباء ليكون على صورة المفعول به. كما فصله النحاة.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (كذلك). أي: كصيغة: أسمع به.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (بمعنى: ما أسمعه). هذا بيان لمعنى التعجب الذي وضع له هذا اللفظ ، وليس بيانًا للإعراب؛ لأن إعراب (ما أسمعه): أن (ما) مبتدأ، وجملة (أسمعه) خبر، على المشهور، كما فصله النحاة. فإعراب الصيغتين مختلف.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (وهما على جهة المجاز). أي: استعمال صيغة التعجيب في حقه تعالى مجاز، أي: إذا فسّر التعجب بأنه استعظام أمر خفي سببه؛ لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء، ولكن من صفاته تعالى العجب كما ورد في السنة، وذلك بمعنّى يليق به لا بالمعنى المذكور. وما ذكره المفسر من أن المراد أنه تعالى لا يغيب عن بصره وسمعه شيء. ذكر نحوه ابن جرير، =

(12 T) (N)

لأهل السهاوات والأرض ﴿مِن دُونِهِ، مِن وَلِيِّ ﴾ ناصر ﴿وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ، أَحَدًا ٣﴾ لأنه غنى عن الشريك.

﴾ ﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۚ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَـٰدِهِ. وَلَن تَجِـدَ مِن دُونِهِ. مُلْتَحَدًا ۞﴾ ملجأ.

<sup>=</sup> وحكاه عن قتادة، فقال ابن جرير: «وتأويل الكلام: ما أبصر الله لكل موجود، وأسمعه لكل مسموع، لا يخفي عليه من ذلك شيء».اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وهم الفقراء). أي: المراد بالذين يدعون ربهم المذكورين في الآية، والذين أمر رسول الله على بالجلوس معهم هم فقراء المسلمين. روى ابن جرير عن سلمان الفارسي، قال: «جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله على: عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وذووهم، فطلبوا منه أن يؤخر فقراء المسلمين عن المجلس، فنزلت هذه الآية».اهـ. ملخصًا. وعلى هذا تكون الآية مدينة كها ذكرنا في أول السورة. وقال ابن كثير: «يقال إنها نزلت في أشراف قريش حين طلبوا من النبي على أن يجلس معهم ولا يجالسهم بضعفاء المسلمين».اهـ. ملخصًا. وعلى هذا تكون الآية مكية كبقية السورة، وكها يناسب ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا نُولِمْ مَنْ أَغْفَلُنَا ... ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (عبر بهما عن صاحبهما) أي: عبر بالعينين والمراد صاحبهما، فيكون من المجاز المرسل، من إطلاق الجزء وإرادة الكل. وجملة ﴿ رُبِيدُ زِينَــةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا ﴾ في محل نصب حال.

وأصحابه (١) ﴿ وَاتَّبَعَ هَوَنهُ ﴾ في الشرك ﴿ وَكَانَ أَمْرُهُۥ فُرُطًا ١٠٠٠ إسرافًا.

(1) - ﴿ وَقُلِ ﴾ له ولأصحابه: هذا القرآن (٢) ﴿ اَلْحَقُّ مِن رَّيَكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن الْكَافرين (٤) ﴿ وَلَمْ شَآءَ فَلْيَكُفُو الْمَاءِ كَالْمُهُلِ ﴾ كعكر اَحَاط بها (٥) ﴿ وَلِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ ﴾ كعكر الزيت (١) ﴿ يَشْوِى اَلْوُجُوهُ ﴾ من حرّه إذا قرب إليها ﴿ بِشَلَ الشَّرَابُ ﴾ هو (٧) ﴿ وَسَآءَتُ ﴾ أي: النار ﴿ مُرْتَفَقًا (١) ﴾ تمييز منقول عن الفاعل (٨)، أي: قبح

الخلاصة: تطبيق الآية على عيينة بن حصن وأصحابه محلّ إشكال.

<sup>(</sup>۱) قوله: (هو: عيبنة بن حصن...). كان من المؤلفة قلوبهم، ولم يكن عندئذ بصيرة بالإسلام، كما يعلم من ابن جرير، وإذا كانت الآية في شأن رؤساء الكفار فالمعنى واضح، كما أشرنا إلى ذلك.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هذا القرآن). قدره ليكون مبتدأ، و﴿ٱلْحَقُّ ﴾ خبرًا. والجملة مقول القول في محل نصب.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تهديد). كما قاله ابن جرير، ورواه عن مجاهد وغيره، أي: فليست الآية في التخير بين الإيمان والكفر، وذلك واضح.

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: الكافرين) كذا رواه ابن جرير عن ابن زيد.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ما أحاط بها). أي: حائط من نار، قاله ابن عباس. وكما قال ابن جرير: «حائط من نار يطيف بهم كسرادق الفسطاس»، ووزنه: «فُعَالِلُ» من: سَرْدق.

<sup>(</sup>٦) قوله: (كعكر الزيت). وهو ما يرسب من الزيت في إنائه، وبمثله فسر ابن عباس، وعنه أيضًا: «أسود كهيئة الزيت»، وعن ابن جبير: «المهل: الذي انتهى حرّه»، وعن مجاهد: «القيح والدم». قال ابن كثير بعد نقل الأقوال فيه: «ولا منافاة بينها، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف كلها». اهد. ملخصًا. أعاذنا الله منه.

<sup>(</sup>٧) قوله: (هو). قدره ليكون مخصوصًا بالذم.

 <sup>(</sup>A) قوله: (قييز...). على هذا يكون تمييزًا للنسبة، ولا يكون قوله ﴿وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ من =



مرتفقها، وهو مقابل لقوله الآتي في الجنة: «وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا (الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله ال في النار؟ (١٠).

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنْتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ مَا اللَّهِ مُقَامِ المُضمر، عَمَلًا ﴿ مَا اللَّهِ مُقَامِ المُضمر، وليها إقامة الظاهر مُقَامِ المضمر، والمعنى: أجرهم، أي: نثيبهم بها تضمنه (٣):

﴿ أُولَئِكَ لَمُمْ جَنَّتُ عَدَّنِ ﴾ إقامة ﴿ يَجْرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهَنُرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ ﴾ قيل: «مِنّ » زائدة (٤)، وقيل: للتبعيض (٥)، وهي جمع أسورة كأحمرة جمع

أسلوب الذم، ويصح جعله منه، فيكون فاعل ﴿وَسَآءَتْ ﴾ ضميرًا مبهيًا، و﴿مُرْتَفَقًا ﴾ تمييزله، والمخصوص محذوف، والمرتفق: اسم ظرف من: ارتفق. وفي بعض النسخ بعد
﴿مُرْتَفَقًا ﴾: متكأ.

<sup>(</sup>١) قوله: (فأي ارتفاق). أي: لا ارتفاق فيها.

<sup>(</sup>٢) قوله: (الجملة ...). أي: جملة ﴿إِنَّا لَانْضِيعُ ... ﴾ فهي خبر «إنّ» في ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ﴾، وإذا وقعت الجملة خبرًا للمبتدأ أو للناسخ احتاجت إلى رابط يربطها بالمبتدأ أو اسم الناسخ. والرابط إما ضمير أو اسم إشارة أو إعادة ذكر المبتدأ أو عموم، وهمهنا لما وضع الاسم الظاهر -وهو ﴿مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴾، أي: الاسم الموصول ﴿مَنْ ﴾ مقام الضمير: هم. حصل الربط بسبب العموم، فإن الاسم الموصول عام دخل في عمومه الاسم، أي: الذين آمنوا... ووضع الاسم الظاهر مقام الضمير يكون لفائدة بلاغية.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بها تضمنه). فاعل (تضمنه): الآية التالية.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قيل: ﴿مِنْ ﴾ زائدة) أي: فالمعنى: يحلون فيها أساور، فيكون مفعولًا ثانيًا لـ ﴿يُحَلَّوْنَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) وقوله: (للتبعيض). فالمعنى: بعض أساور، ويحتمل كون الجار والمجرور ﴿مِنَ أَسَاوِرَ ﴾ صفة لمحذوف مفعول ثان، والتقدير: يحلون فيها حليًا من أساور.

سوار (۱) ﴿ مِن ذَهَبِ وَيُلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسِ ﴾ ما رقّ من الديباج (۲) ﴿ وَلِسْتَبْرَةِ ﴾ ما غلظ منه، وفي آية الرحمن (۳): ﴿ بَطَآيِنُهَا مِن إِسْتَبْرَةٍ ﴾. ﴿ مُتَّكِمِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ﴾ جمع أريكة، وهي السرير في الحجلة، وهي بيت يزين بالثياب والستور للعروس ﴿ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ ﴾ الجزاء (١): الجنة ﴿ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ آ﴾.

(°) ﴿ وَأَضْرِبْ ﴾ اجعل (°) ﴿ لَمُم ﴾ للكفار مع المؤمنين ﴿ مَثَلًا رَجُلَيْنِ ﴾ بدل،

(۱) قوله: (جمع سوار...) أي: فيكون أساور جمع الجمع. والجار والمجرور ﴿مِن ذَهَبِ ﴾ نعت لـ﴿أَسَاوِرَ ﴾.

- (٢) قوله: (ما رقّ) أي: نحف وخفّ، فالسندس: الحرير الرقيق. نقله القرطبي عن الكسائي، والإستبرق: الحرير الثخين. نقله عن عكرمة.
- (٣) وقوله: (وفي آية الرحمن:...). أفاد به أن البطائن تكون من إستبرق والظهائر من سندس. كما ذكره المفسر في تفسير سورة الرحمن، فما أجمل هنا مفصل في سورة الرحمن. قال القرطبي: «خصَّ الأخضر بالذكر؛ لأنه الموافق للبصر؛ لأن البياض يبدد النظر والسواد يذم، والخضرة بين البياض والسواد». اهـ.
- (٤) قوله: (الجزاء) تفسير ﴿النَّوَابُ﴾. وقوله: (الجنة). مخصوص بالمدح، وإعراب ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ كَمَا فِي ﴿وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿ ﴾.
- (٥) قوله: (اجعل) تفسير لـ ﴿ أَضَرِب ﴾. و «ضرب» يأتي لمعاني كثيرة منها: جعل. وعلى هذا يكون له المفعولان: الأول: ﴿ مَشَلًا ﴾. والثاني: ﴿ لَمُم ﴾، و ﴿ رَجُكِينٍ ﴾ بدل، وعلى هذا مشى المفسر، ويصح جعل ﴿ رَجُكِينٍ ﴾ هو المفعول الثاني؛ فيكون الجار والمجرور ﴿ لَمُم ﴾ متعلقًا بـ ﴿ وَالتَرِت ﴾. واختلف في المراد بالرجلين، مع الوفاق بأن هذا مثل لمن يتعزز بالدنيا، ويستنكف عن عالسة المؤمنين، فهذه الآية مرتبطة بها قبلها، كها يعلم من أثمة التفسير؛ كابن جرير، وابن كثير، والقرطبي وغيرهم.

وهو وما بعده تفسير للمثل ﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا ﴾ الكافر ﴿جَنَّنَيْنِ ﴾ بستانين ﴿مِنْ أَعَنَب وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ ﴾ يقتات به.

( ﴿ كُلْتَا ٱلْجُنَّنَيْنِ ﴾ ﴿ كُلْتَا ﴾: مفرد يدل على التثنية ( ) ، مبتدأ ﴿ ءَالَتُ ﴾ خبره ﴿ أَكُلُهَا ﴾ ثمرها ﴿ وَلَمَ تَظْلِم ﴾ تنقص ( ) ﴿ وَيَنْهُ شَيْئًا وَفَجَرَّنَا ﴾ أي: شققنا ﴿ خِلَالَهُمَا نَهُرًا ( ) ﴾ يجري بينهما.

(الله - ﴿ وَكَاكَ لَهُ ﴾ مع الجنتين ﴿ نُمَرٌ ﴾ بفتح الثاء (٢) والميم وبضمهما، وبضم

<sup>=</sup> والرجلان المذكوران هنا: نقل القرطبي عن الكلبي: «هما أخوان من أهل مكة مخزوميان أحدهما مؤمن اسمه أبو سلمة عبدالله بن عبدالأسد، زوج أم سلمة قبل زواج النبي والآخر كافر اسمه: الأسود بن عبدالأسد. وقيل: رجلان من أهل الكتاب مؤمن اسمه يهوذا، وكافر اسمه قرطوش.

ومعنى: ﴿وَحَفَفُنَّاهُمُا﴾: أحطناهما، أي: جعلنا النخيل محيطًا بالجنتين.

<sup>(</sup>۱) قوله: (﴿ كِلْمَا ﴾: مفرد...) أي: باعتبار المعنى: لأن معناه كل واحدٍ من الاثنين لا مجموع الاثنين. ولذا يعود إليه الضمير المفرد. كما هنا في ﴿ عَانَتُ أَكُلُهَا ﴾. حيث لم يقل: آتنا أكلهما. أو يقال: ﴿ كِلْمَا ﴾: لفظ مفرد، وإن دلّ على اثنين، وعلى كل حال الأفصح عود الضمير المفرد، وقيل: يجوز عود ضمير المثنى إليه اعتبارًا بمعناه. ثم ﴿ كِلْمَا ﴾ هنا مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة، وليس بالألف؛ لأنه يعرب بإعراب المثنى إذا أضيف إلى الضمير، وأما إذا أضيف إلى الاسم الظاهر؛ فإعرابه بحركات مقدرة. كما هو معروف في علم النحو. و «كلا» و «كلتا» لا يستعملان إلا مضافين، كبعض الأسماء الأخرى.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تنقص). تفسير ﴿تَظْلِر﴾، من قولهم: ظلم فلان فلانًا حقه، أي: نقصه. قاله ابن جرير.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بفتح الثاء). إشارة إلى القراءات الثلاث:

الأول وسكون الثاني، وهو جمع ثمرة (١١)، كشجرة وشجر وخشبة وخشب وبدنة وبدن ﴿فَقَالَ لِصَنْجِيدِ، ﴾ المؤمن ﴿وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥ ﴾ يفاخره ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُ نَفَرًا ﴿ اللَّهُ مَا لَا وَأَعَزُ اللَّهُ ﴾ عشيرة.

( وَدَخَلَ جَنَّ تَدُهُ ﴾ بصاحبه ( ) يطوف به فيها، ويريه أثمارها، ولم يقل: «جنتيه ( ) و وَدَخَلَ جَنَّ تَدُهُ ﴾ بصاحبه ( ) اكتفاءً بالواحد ( ) ﴿ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴾ «جنتيه ( ) و قال مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ ﴾ تنعدم ﴿ هَذِهِ أَبَدًا ( ) .

والوجهان الأخيران جمع تكسير لـ «ثمر»، أما ثمرة وثمر: بفتحتين، فاسم جنس جمعي. والله أعلم. وعن ابن عباس في تفسير ﴿ثُمَرٌ ﴾: «أنواع المال»، وعن مجاهد: «.... الذهب والفضة». و ﴿مَالَا ﴾ تمبيز محوّل عن المبتدأ أصله مالي أكثر وكذلك ﴿نَفَرًا ﴾.

- (٢) قوله: (بصاحبه...). كما يعلم من سياق الآية، وذكره البيضاوي وغيره.
  - (٣) قوله: (ولم يقل: «جنيته»). أي: بالتثنية؛ لأن له جنتين.
- (٤) وقوله: (إرادة للروضة). فالروضة: هي الأرض الخضراء سواء كان فيها جنة أم أكثر. أو (اكتفاء بالواحد)؛ وذلك لأن الدخول يكون في الواحد فالواحد. وذكر البيضاوي أوجهًا أخرى.
  - (٥) قوله: (بالكفر). فسر به عامة المفسرين، وكما يعلم من السياق.

١- ﴿ ثُمُّرُ ﴾: بضم الثاء وسكون الميم: قراءة ابن عامر.

٢- ﴿نُكِّرُ ﴾: بفتحهم : قراءة عاصم، وأبي جعفر، ويعقوب.

٣- ﴿ ثُمُرٌ ﴾: بضمهم إ: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>١) وقوله: (جمع ثمرة...). أي: على الأوجه الثلاثة، ثم ذكر لكل منها نظيرًا.

<sup>-</sup> فنظير «ثُمَر»: شجرة وشجر، هنا يكون شجر اسم جنس جمعيًا.

<sup>-</sup> ونظير «ثُمُر»: خشبة وخُشُب بالضمتين.

ونظير «ثُمْر»: بدنة وبُدْن: بضمن الباء وسكون الدال.

﴿ وَمَا أَظُنُ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَمِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِي ﴾ في الآخرة على
 زعمك (١) ﴿ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا ( ) مرجعًا.

﴿ قَالَ لَهُ مَا حِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ ﴾ يجاوبه (٢) ﴿ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن ثُرَابٍ ﴾ لأن آدم خلق منه ﴿ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ﴾ مني ﴿ ثُمَّ سَوَّيكَ ﴾ عدلك وصيرك ﴿ رَجُلا ﴿ آ﴾. لأن آدم خلق منه ﴿ ثُمَّ مِن نُطْفَةِ ﴾ مني ﴿ ثُمَّ سَوِّيكَ ﴾ عدلك وصيرك ﴿ رَجُلا ﴿ آَكُ فَ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَصِلُهُ: ﴿ لَكُنَ أَنَّا ﴾ أصله: ﴿ لَكُنْ أَنَّا ﴾ أصله الله عنه أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِن أَنَّا ﴾ أصله اللهُ عنه اللهُ عنه أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّ اللَّهُ عَنْ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ أَنَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْتُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ

الهمزة ثم أدغمت النون في مثلها(٤) ﴿ هُوَ ﴾ (٥) ضمير الشأن تفسره الجملة بعده،

<sup>(</sup>۱) قوله: (في الآخرة...). أي: وإن كان بعثٌ فكها أعطاني هذه النعم في الدنيا فسيعطيني أفضل منه لكرامتي عليه. ذكره القرطبي. وهذه مقولة من يغتر بالدنيا، ولا يدري أن ذلك استدراج، وأن الدنيا مقسومة للمطيع والعاصي. وكها يعتقده كثير ممن ضعف إيهانهم، فيظنون أن من كان على سعة من الرزق ورفاهية من العيش فهو مرضيّ عند الله.

<sup>(</sup>٢) قوله: (يجاوبه). المحاورة: المراجعة في الكلام والمجاوبة. وفسره أولًاه بالمفاخرة؛ نظرًا للواقع لأن كلام ذلك الكافر صاحب الجنتين متضمن للمفاخرة والاغترار والكفران.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أصله...). أي: فهو مؤلف من كلمتين، فهو: «لكن» و«أنا».

<sup>(</sup>٤) وقوله: (نقلت حركة الهمزة...). يعني ثم حذفت الهمزة.

وقوله: (أو حذفت الهمزة...). أي: بدون نقل الحركة، حذفت الهمزة بحركتها. فمراد المفسر: أنه حذفت الهمزة إما بعد نقل حركتها أو بدون النقل. كما في البيضاوي. وعبارته ربها لا تفيد ذلك.

<sup>(</sup>٥) قوله: (﴿هُوَ﴾ ضمير الشأن). فهو مبتدأ، وجملة ﴿اللّهُ رَبّي ﴾ خبر، والجملة الكبيرة ﴿هُوَ اللّهُ رَبّي ﴾. كها ﴿هُوَ اللّهُ رَبّي ﴾ في محل نصب مقول القول المقدر: أي: أنا أقول: ﴿هُوَ اللّهُ رَبّي ﴾. كها أشار المفسر إليه بقوله: (والمعنى: أنا أقول...). ولكن كان ينبغي أن يقدره قبل ﴿هُوَ﴾؛ لأن المقول ﴿هُوَ اللّهُ رَبّي ﴾. كها قال ابن جرير: «ومعناه أنه يقول: ولكن أنا أقول: هو الله ربي».

والمعنى: أنا أقول ﴿اللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَيِّ آَحَدًا ۞﴾.

(الله عند إعجابك بها هذا (الله فَإِذْ دَخَلْتَ جَنَنَكَ قُلْتَ ﴾ عند إعجابك بها هذا (الله فيقول شَاءَ الله لا قُوةَ إِلَّا بِالله أو مال فيقول عند ذلك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لم ير فيه مكروهًا (الله في أن تَرَنِ أَنَا ) ضمير فصل بين المفعولين (١) ﴿ وَأَقَلَ مِنكَ مَا لا وَوَلَدًا ( الله ) .

( ) - ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنَّلِكَ ﴾ جواب الشرط (٥) ﴿ وَيُرْسِلَ

تنبيه: قرأ ابن عامر، وأبو جعفر، ورويسٌ: بإثبات الألف في ﴿ لَٰكِئَا ﴾ وصلًا ووقفًا،
 والباقون بحذفها وصلًا وإثباتها وقفًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (هلّا). أفاد أن ﴿لَوْلآ ﴾ هنا تحضيضية. وهي داخلة على ﴿قُلْتَ ﴾ تقديرًا؛ لأن أدوات التحضيض مختصة بالأفعال.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هذا) قدره ليكون مبتدأ، و ﴿مَا ﴾ من ﴿مَا شَاءَ أَللُّهُ ﴾ خبرًا.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي الحديث:...). روى نحوه البيهقي في «الشعب» عن أنس رَحَوَالِلَهُ عَنهُ. وأورده القرطبي عنه بلفظ: «... لم يضره عين».

<sup>(</sup>٤) قوله: (ضمير فصل...). ضمير الفصل هو ضمير يؤتى به بين المبتدأ والخبر، أو ما أصله المبتدأ والخبر كمعمولي النواسخ، يفيد توكيدًا وتخصيصًا وأن ما بعده خبر لا نعت. والمشهور أنه ليس له محل من الإعراب. وقد فصلنا الكلام عنه في كتاب «البلاغة»، و «رسالة الاستثناء».

والنون في ﴿تَــَرَنِ﴾ نون الوقاية، وبعدها ياء المتكلم محذوفة، وهي المفعول الأول لـ(تَرَ»، والمفعول الثانى: ﴿أَقَلَ ﴾، و﴿مَالَا ﴾: تمييز.

<sup>(</sup>٥) قوله: (جواب الشرط). أي: جملة ﴿ فَعَسَىٰ رَقِيّ ... ﴾ جواب الشرط الذي هو ﴿إِن تَــَرَن ﴾.

70.

عَلَيْهَا حُسَبَانًا ﴾ جمع حسبانة، أي: صواعق (١) ﴿ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا وَلَقًا ﴿ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا وَلَقًا ﴿ مِنَا السَّمَاءُ اللهِ اللهِ عليها قدم.

(1) - ﴿ أَوْ يُصِيحَ مَآؤُهَا غَوْرًا ﴾ بمعنى: غائرًا (٢)، عطف على «وَيُرْسِلَ »(٣) دون «يُصِيحَ »؛ لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق ﴿ فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ ، طَلَبُ ا (1) ﴾ حيلة تدركه بها.

(الله ﴿ وَأُحِيطَ بِشَرَوِهِ ﴾ بأوجه الضبط السابقة (الله مع جنته بالهلاك (٥)، فهلكت ﴿ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَيْهِ ﴾ ندمًا وتحسّرًا ﴿ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا ﴾ في عمارة جنته ﴿ وَهِى خَاوِيَةٌ ﴾ ساقطة ﴿ عَلَىٰ عُرُوشِهَا ﴾ دعائمها للكرم (١)، بأن سقطت ثم سقط الكرم ﴿ وَيَقُولُ يَا ﴾ للتنبيه (٧) ﴿ وَيَقُولُ يَا ﴾ للتنبيه (٧) ﴿ وَيَقُولُ يَا ﴾ للتنبيه (٧) ﴿ وَيَقُولُ يَا ﴾ للتنبيه (١) ﴿ وَيَقُولُ يَا ﴾ في المراه المراع المراه المراه

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: صواعق). فالحسبانة: الصاعقة. نقله القرطبي عن ابن الأعرابي، وقريبًا منه عن أبي عبيدة، والأخفش. ومن معاني الحسبانة: الوسادة، والسحابة. نقله القرطبي. ونقل ابن جرير عن ابن عباس وغيره: «الحسبان: العذاب».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بمعنى: غائرًا). أي: فهو مصدر بمعنى اسم الفاعل؛ للمبالغة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (عطف على ﴿وَرُسِلَ ﴾): وعلى هذا يحتاج لتقدير الرابط في هذه الجملة، كأن يقال: أو يصبح ماؤها غورًا بقضائه تعالى. ويصح جعلها معطوفة ﴿يُصِيحَ ﴾ إذا فسر الحسبان بالعذاب، كما ورد التفسير به عن ابن عباس وَ الشَيْمَنَهُ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (بأوجه الضبط). يعني: القراءات الثلاثة: ثُمْر، ثُمُر، ثُمَر،

 <sup>(</sup>٥) وقوله: (مع جنته). متعلق بـ﴿وَأُحِيطَ ﴾ أفاد به أن الهلاك شامل لجنته مع الثمر، لا للثمر وحده كها يعلم من السياق.

<sup>(</sup>٦) قوله: (دعائمهم)). يعني: سقوفها التي تصنع للكرم وهو العنب.

<sup>(</sup>٧) قوله: (للتنبيه). أي: ليست للنداء؛ لأن النداء خاص بالاسم. و «ليت» حرف.

(الله عند هلاكها ﴿ وَلَمْ تَكُن ﴾ بالتاء والياء (١) ﴿ لَلهُ فِنَةٌ ﴾ جماعة ﴿ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللهِ ﴾ عند هلاكها بنفسه (٢).

(1) - ﴿ هُنَالِكَ ﴾ أي: يوم القيامة (1) ﴿ الْوَلْيَةُ ﴾ بفتح الواو (1): النصرة، وبكسرها: الملك ﴿ يَلَهِ اَلْحَقُ ﴾ بالرفع: صفة «الْوَلْيَةُ »، وبالجر: صفة الجلالة (٥) ﴿ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا ﴾ من ثواب غيره (١)، لو كان يثيب ﴿ وَخَيْرٌ عُقُبًا (1) ﴾ بضم القاف

(۱) قوله: (بالتاء...). قراءتان: بالياء: ﴿يَكُن﴾: حمزة، والكسائي، وخلف. وبالتاء: ﴿تَكُن﴾: الباقون.

(٢) قوله: (بنفسه). متعلق بـ ﴿مُنكَصِرًا ﴾ أي: لم يستطع أن ينتصر ويمتنع بنفسه من عذاب الله.

(٣) قوله: (أي: يوم القيامة). أفاد أن الإشارة بهنالك: إلى يوم القيامة المعلوم من سياق الآية. فيكون متعلقًا بها تعلق به الجار والمجرور: ﴿يَّهِ ﴾ أي: كائن لله يوم القيامة، وهذا أحد الوجهين، والوجه الثاني: أنه إشارة إلى يوم نزول العذاب على صاحب الجنتين، فقيل: إنه متعلق بقوله: ﴿مُنفَصِرًا ﴾ أي: وما كان منتصرًا هنالك. وقيل: متعلق بها تعلق به الخبر ﴿يَهِ ﴾. ذكر الوجهين القرطبي بدون عزو. وعلى الوجهين تكون الإشارة به إلى المكان. والله أعلم.

(٤) قوله: (بفتح الواو...): قراءتان: ﴿ أَلُولَنَيْهُ ﴾: بكسر الواو: قراءة حمزة، والكِسائي، وخلف. وبفتح الواو: ﴿ ٱلْوَلَيْهُ ﴾: قراءة الباقين.

فقيل: كلاهما بمعنّى واحد كالرضاعة والرّضاعة، وقيل: بالكسر، معناها: المُلك والسلطنة. وبالفتح: النصرة، كها ذكره المفسر، وكها يعلم من القرطبي.

- (٥) قوله: (بالرفع...): قراءتان أيضًا: بالرفع: ﴿اَلْحَقُ ﴾: قراءة أبي عمرو، والكسائي.
   وبالجر: ﴿اَلْهَيَّ ﴾: قراءة الباقين. ووجهها كها ذكر المفسر.
- (٦) قوله: (من ثواب غيره). أشار به إلى أن ﴿خَيْرٌ ﴾ هنا اسم التفضيل، وحذف المفضل عليه. وظاهر كلام ابن كثير أن ﴿خَيْرٌ ﴾ هنا للمبالغة والتأكيد، وليس للمفاضلة. والله أعلم.



وسكونها(١): عاقبة للمؤمنين، ونصبهما على التمييز.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بضم القاف...): قراءتان: ﴿عُقْبًا﴾: بسكون القاف: قراءة عاصم، وحمزة، وخلف. وبالضم: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٢) قوله: (صير). صيغة أمر تفسير ﴿أَضَرِب﴾، أي: اجعل مثل الحياة الدنيا مثل ماءٍ، فالكاف في ﴿كَمَايَهِ ﴾ اسم في محل نصب مفعول ثان.

<sup>(</sup>٣) قوله: (تكاثف...). على هذا التفسير تكون الباء للسببية.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (أو امتزج...). هذا تفسير آخر لـ ﴿فَٱخْنَلَطَ بِهِ ، وعلى هذا تكون الباء للإلصاق، ويكون المعنى: امتزج الماء بالنبات، ويكون في الآية قلب للمبالغة. حيث قيل: اختلط به النبات، أي: اختلط بالماء النبات، والأصل: اختلط الماء بالنبات.

قوله: (فروي). بكسر الواو، أي: شرب النبات الماءً.

<sup>(</sup>٥) قوله: (يابسًا). تفسير ﴿مَشِيمًا ﴾ أفاد أنه بمعنى اسم الفاعل. قال الزمخشري: «الهشيم: ما يبس وتحطّم».اهـ.

<sup>(</sup>٦) قوله: (المعنى...). أفاد أن هذا من التشبيه المركب، وقد مرّ في تفسير سورة يونس نظير هذا الآية (٢٤).

 <sup>(</sup>٧) قوله: (وفي قراءة:...). هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف. وقرأ الجمهور بصيغة الجمع: ﴿النَّهَ ﴾.

﴿ وَكَانَ أَللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِرًا ١٠٠٠ ﴾ قادرًا ١٠٠٠.

(ألَّ - (1) ﴿ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَوْةِ الدُّنِيَّ ﴾ يتجمّل بهما فيها ﴿ وَالْبَنْقِينَتُ الصَّلِحَنْتُ ﴾ هي (٣): سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، زاد بعضهم (١): ولا حول ولا قوة إلا بالله ﴿ خَيْرُ عِندَرَيِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا (١) ﴾، أي: ما يأمله الإنسان، ويرجوه عند الله تعالى.

﴿ وَ﴾ اذكر ﴿ يَوْمَ تُسَيَّرُ ٱلْحِبَالُ ﴾ يذهب بها عن وجه الأرض فتصير هباءً منبثًا (٥٠)، وفي قراءة (١٠): بالنون وكسر الياء ونصب «ٱلْحِبَالَ» ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ

<sup>(</sup>١) قوله: (قادرًا). كذا فسره البيضاوي. ولعله تفسير تقريبي، وإلا فالمقتدر أبلغ من القادر كها نبه عليه الصاوى وغيره. أي كها تفيده زيادة الحرف.

<sup>(</sup>٢) ربط ابن جرير هذه الآية بقصة عيينة وأصحابه الذين طلبوا من رسول الله على إبعاد فقراء المسلمين عن المجلس المذكورة في الآية (٢٨)، كما ربط قصة صاحب الجنتين بها. حيث قال في تفسير هذه الآية: «يقول تعالى ذكره: المال والبنون أيها الناس التي يفخر بها عيينة والأقرع، ويتكبران بها على سلمان وخباب وصهيب مما يتزين به في الحياة الدنيا، وليسا من عداد الآخرة...».اه.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هي: سبحان الله...). رواه ابن جرير عن ابن عباس، وكذا عن عثمان بن عفان رَصِّ اللهُ عَلَى اللهُ عباس أيضًا: «هي الصلوات الخمس». وعن عبدالرحمن بن رَسِّ اللهُ عبال الصالحة كلها»، واختاره.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وزاد بعضهم:...). هذه الزيادة وردت عن عثمان بن عفان رَحَوَالِلَهُ عَنهُ، رواه أحمد، كها رواه عنه ابن جرير.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فتصير هباءً...). بمثله فسر ابن جرير، وعزاه إلى أئمة التفسير.

<sup>(</sup>٦) قوله: (وفي قراءة: ...) هما قراءتان: ﴿تُسَيَّرُ﴾: بالتاء المضمومة، وفتح الياء، على صيغة المبنى للمفعول، ورفع ﴿الْجِبَالُ﴾: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وعليها =



بَارِزَةً ﴾ ظاهرة ليس عليها شيء من جبل ولا غيره ﴿وَحَشَرْنَهُمْ ﴾ المؤمنين والكافرين ﴿وَحَشَرْنَهُمْ ﴾ المؤمنين والكافرين ﴿وَلَمْ نُفَادِرُ ﴾ نترك ﴿مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى

(۱) و وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفَّا ﴾ حال، أي: مصطفين كل أمة صف (۱) ويقال لهم: ﴿ لَقَدَّ جِنْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً ﴾ أي: فرادى (۲) حفاة عراة غرلًا، ويقال لهم: ﴿ لَقَدَّ جِنْتُمُونَا كُمَا خَلَقْنَكُمُ أَوْلَ مَرَّةً ﴾ أي: فرادى (۲) حفاة عراة غرلًا، ويقال لنكري البعث: ﴿ بَلَ زَعَمْتُمْ أَن ﴾ مخففة من الثقيلة، أي: أنه (۱) ﴿ لَن نَجْعَلَ لَكُم مَوْعِدًا للمَعْث.

درج المفسر. و ﴿ أُسُرِّرُ ﴾: بالنون المضمومة، وكسر الياء، بصيغة المبني للفاعل، ونصب
 ﴿ أَلِمْ بَالَ ﴾: وهي قراءة الباقين.

<sup>(</sup>۱) قوله: (كل أمة صف). هكذا نقله القرطبي عن مقاتل، قال: «يعرضون صفًا بعدَ صف، كالصفوف في الصلاة كل أمة وزمرة في صف، لا أنهم صف واحد».اه.. وقيل: ﴿صَفًّا ﴾ بمعنى: جميعًا. كما يميل إلى ذلك ابن كثير. ونقل القرطبي عن الحافظ ابن منده حديثًا عن معاذ مرفوعًا حاصله: «أن الله ينادي عباده لإحضار حجتهم في الحساب ويأمر الملائكة أن يجعلهم صفوفًا».

<sup>(</sup>٢) قوله: (فرادى...). كما قال تعالى في سورة الأنعام: ﴿ وَلَقَدَّ حِتْتُمُونَا فُرَدَىٰ كُمَا خَلَقْتُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ ذكرهما القرطبي. مَرَّةٍ ﴾ [٩٤]؛ فقوله: (فرادى) أحد التفسيرين لـ ﴿كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ ذكرهما القرطبي. والتفسير الثاني: أن معناه: حشرهم حفاة عراة غرلًا. والمفسر جمع بينهما كما ثبت في سورة الأنعام. وحشر الناس حفاة عراة غرلًا؛ رواه مسلم عن عائشة وَعَالِشَهَتَهَا، والغرل: الأقلف غير المختون.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أي: أنه). أفاد به أن اسم ﴿أَن ﴾ المخففة ضمير الشأن المحذوف، والجملة بعدها في محل رفع خبر، و«أن» المخففة واجبة العمل، كها هو معروف من علم النحو.

(الله) - ﴿ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ ﴾ كتاب كل امرئ في يمينه من المؤمنين (ا)، وفي شهاله من الكافرين ﴿ وَفَيْنَ ﴾ خائفين ﴿ وَمِمّا فِيهِ من الكافرين ﴿ وُمُشْفِقِينَ ﴾ خائفين ﴿ وَمُمّا فِيهِ وَيَقُولُونَ ﴾ عند معاينتهم ما فيه من السيئات ﴿ يَا ﴾ للتنبيه ﴿ وَيُلتَنَا ﴾ هلكتنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه (۱) ﴿ مَالِ هَذَا ٱلْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلا كَيْرَةً ﴾ من ذنوبنا (۱) ﴿ وَلا آخَصَنها ﴾ عدها وأثبتها، تعجبوا منه في ذلك ﴿ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِراً ﴾ مثبتًا في كتابهم ﴿ وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (الله) ﴾ لا يعاقبه بغير جرم (١٤)، ولا ينقص من ثواب مؤمن.

﴿ وَإِذَ ﴾ منصوب بـ(أَذكر)، ﴿ قُلْنَا لِلْمَلَتَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ ﴾ سجود انحناء لا وضع جبهة (٥)، تحية له ﴿ فَسَجَدُواً إِلَّا إِنْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِنِّ ﴾ قيل: هم نوع من

<sup>(</sup>١) قوله: (كتاب كل امرئ...). أفاد به أن «أل» في ﴿ٱلْكِنَابُ ﴾ عهدية، والمراد به كتاب الأعمال. كما فسر به ابن جرير وغيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وهو مصدر...). أي: كلمة «ويل» مصدر بمعنى: الهلاك، وليس له فعل من لفظه، ولو وجد لكان: وال، يويل، نحو: باع، يبيع، بيعًا، ولكن لا وجود له، وتقدم تفسير «ويل» في سورة البقرة الآية (٧٨).

<sup>(</sup>٣) قوله: (من ذنوبنا). وبمثله فسر ابن جرير. وروى عن ابن عباس، وغيره: «الصغيرة: الضحك»، وروى القرطبي عنه: «الصغيرة: التبسم، والكبيرة: الضحك»، ثم قال: «أي في معصية الله تعالى»، والمشهور أن الكبيرة كل ذنب ترتب عليه حد أو ورد فيه عذاب أو لعن، وفيها أقوال كثيرة.

تنبيه: كتبت لام الجرّ مفصولة عن ﴿ هَٰذَا ﴾ في خط المصحف: ﴿ مَالِ هَٰذَا ... ﴾.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لا يعاقبه...). تفسير لنفي الظلم، وتسمية ذلك «ظلمًا» نوع مجاز؛ لأن ثوابه من فضله، وعقابه من عدله، ومنع الفضل لا يسمى ظلمًا، لكن لما وعد به وهو لا يخلف الميعاد، صار كالواجب، وسمّى منعه: ظلمًا. والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (سجود انحناء...). كما تقدم في أول سورة البقرة.

(107)

الملائكة (١) ، فالاستثناء متصل (١) ، وقيل: هو منقطع (١) ، وإبليس هو أبو الجن، فله ذرية ذكرت معه بعد (١) ، والملائكة لا ذرية لهم ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَي: خرج عن طاعته بترك السجود ﴿أَفَنَتَخِذُونَهُ وَدُرِيَّتَهُ وَ الخطاب لآدم وذريته ، والهاء في الموضعين لإبليس ﴿أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ﴾ تطيعونهم ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُونً ﴾ أي: أعداء (٥) ، حال (١) ﴿يِثْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (١) ﴾ إبليس وذريته في إطاعتهم بدل إطاعة الله (٧).

( ﴿ ﴿ مَّا أَشْهَدَتُّهُمْ ﴾ أي: إبليس وذريته ( ٨ ﴿ خَلْقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا

الهمزة في ﴿أَفَنَتَّخِذُونَهُۥ ﴾ للاستفهام التوبيخي، والفاء عاطفة على محذوف.

<sup>(</sup>۱) قوله: (قيل: هم نوع...). أي: حقيقتهم واحدة، والفرق بالأوصاف، فعند هذا القائل من كان فيه الخير فقط: ملك، ومن كان فيه الشر فقط: شيطان، ومن كان فيه كل منهما: جنّ مع اتحاد الحقيقة؛ كالإنسان؛ فمن كان فيه الخير فقط: الأنبياء، ومن كان فيه الشرّ فقط: هو الكافر، ومن كان فيه كلاهما: سائر الناس، مع اتحاد حقيقة الأصناف الثلاثة.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (متصل). أي: يكون المستثنى من جنس المستثنى منه.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (منقطع). أي: المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، وهما مصطلحان نحويان كها هو معلوم.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وذكرت معه بعده). أي في قوله تعالى: ﴿أَفَنَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرَيَّتَهُۥ ...﴾. وهذا استدلال على أن إبليس ليس من نوع الملائكة. وهو قول الجمهور.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: أعداءً). أفاد أن العدو هنا بمعنى الجمع، وهو فَعُولٌ من عَدا.

<sup>(</sup>٦) قوله: (حال). أي: جملة ﴿وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّ ﴾ في محل نصب حال، إما من الواو في «تتخذون»، أو من مفعوله.

<sup>(</sup>٧) قوله: (إبليس...) قدره ليكون مخصوصًا بالذم.

<sup>(</sup>٨) قوله: (أي: إبليس...). أفاد أن الضمير يرجع إليهم، وحكى القرطبي وجهّا آخر: =

خَلْقَ أَنفُسِمِمْ ﴾ أي: لم أحضر بعضهم خلق بعض ﴿وَمَا كُنتُ مُتَخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ ﴾ الشياطين (١) ﴿ عَضُدًا (١) ﴾ أعوانًا في الخلق، فكيف تطيعونهم؟

(الله حَرَّوَمَ) منصوب به (اذكر) ﴿ يَقُولُ ﴾ بالياء والنون (الله ﴿ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله مُ الله وَالله وَا

والوجه الثاني: أن الضمير يعود إلى أهل الهدى وأهل الضلالة. روى ابن جرير ذلك عن عبدالله بن عمرو وغيره، وفسروا الموبق بأنه واد في جهنم، وروى عن أنس أنه واد من قيح ودم. وفي كلام المفسر جمع بين القولين، حيث فسر الموبق بأنه واد، وأنه معنى: المهلك.

<sup>= «</sup>أن الضمير يرجع إلى المشركين، فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع ونحوهم». اهـ. ملخصًا.

<sup>(</sup>١) قوله: (الشياطين). وقيل: الكفار. [القرطبي].

<sup>(</sup>٢) قوله: بالياء والنون): قراءتان: بالنون: ﴿نَقُولُ ﴾: قراءة حمزة. وبالياء: ﴿يَقُولُ ﴾: قراءة الناقن.

 <sup>(</sup>٣) و﴿ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ ﴾ حذف منه مفعولا «زعم» لدلالة المقام، والتقدير: زعمتموهم شركاء.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لم يجيبوهم). أفاد أن الاستفعال خالٍ عن معنى الطلب.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بين الأوثان...). بين المفسر مرجع الضمير أنه: المشركون ومعبوداتهم. وهذا أحد الوجهين، وعزاه ابن جرير إلى الحسن، ولكن فسر الموبق: بالعداوة، وعزاه ابن كثير إلى ابن عباس وغيره، وفسروا الموبق: بالمهلك.

<sup>(</sup>٦) وقوله: (يهلكون...). أي: يعذبون، وليس بمعنى: يموتون؛ لأن النار ليس فيها موت، نعوذ بالله.



﴿ وَرَمَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواً ﴾ أي: أيقنوا(١) ﴿ أَنَّهُم مُوَاقِعُوهَا ﴾ أي:
 واقعون فيها ﴿ وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (١) ﴾ معدلًا.

(الله حَوَلَقَدْ صَرَّفَنَا) بينًا ﴿ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثُلِّ ﴾ صفة لمحذوف، أي: مثلًا من جنس كل مثل ليتعظوا (٢) ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ ﴾ أي: الكافر (٣) ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ ﴾ أي: الكافر (٣) ﴿ أَكُثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا (الله ﴾ خصومة في الباطل، وهو تمييز منقول من اسم (كان) (٤)، المعنى : وكان جدل الإنسان أكثر شيء فيه.

(ﷺ - ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ ﴾ أي: كفار مكة (٥) ﴿ أَن يُؤْمِنُونَ ﴾ مفعول ثانٍ (٦) ﴿إِذْ

<sup>(</sup>١) قوله: (أيقنوا). أشار إلى أن «ظن» في اللغة يأتي بمعنى: أيقن، وقد تقدم نظيره.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: مثلًا من جنس...) أي: ليس المراد كل جزئيات الأمثال، بل كل نوع من أنواعها. وتقدم نحوه في الإسراء الآية (٨٩).

<sup>(</sup>٣) قوله: (الكافر). أشار به إلى أن ﴿ الْإِنسَنُ ﴾ مطلق أريد به مقيد. وعزا القرطبي هذا التفسير إلى الزجاج، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ وَيُجُدِدُ لَ اللَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ ﴾. أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٤) قوله: (وهو تمييز...). أي: ﴿جَدَلًا ﴾ تمييز محول عن اسم «كان». وقد بينا أنواع التمييز ملخصًا في كتابنا: «الشرح الطري على ثنائيات الفضفري».

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: كفار مكة). فسره به لمناسبة أن الآية مكية. فتكون «أل» في ﴿النَّاسَ﴾ عهدية.

<sup>(</sup>٦) قوله: (مفعول ثان). أي لـ ﴿مَنَعَ﴾، فيتعدى إلى المفعولين، نحو: منعت فلانًا كذا، وقد يتعدى بـ «من» إذا كان بمعنى: دفع وأبعد، كما تقول: منعتُ الشر عن فلانٍ، أو منعتُ فلانًا عن كذا، ويصح جعل الآية من هذا القبيل، والتقدير: وما منع الناس من أن يؤمنوا، وحذف حرف الجرّ مع «أن» و«أنّ» مطرد، كما تقدم مرارًا. والله أعلم.

جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ ﴾ القرآن ﴿ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّهُ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ فاعل (١٠)، أي: سُنتنا فيهم، وهي الإهلاك المقدر عليهم ﴿ أَوْ يَأْلِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا ﴿ فَا لَهُ مَقَابِلَة وعيانًا (٢٠)، وهو القتل يوم بدر، وفي قراءة: بضمتين: جمع قبيل، أي: أنواعًا.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِرَ بِنَايَنتِ رَبِّهِ عَنَا عَنْهَا وَنَسِى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ ما عمل من الكفر والمعاصي (٤) ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً ﴾ أغطية ﴿ أَن يَفْقَهُوهُ ﴾

<sup>(</sup>١) قوله: (فاعل). أي: المصدور المؤول من ﴿أَن ﴾ وما بعدها فاعل لـ ﴿مَنَّعَ ﴾.

وظاهر قول المفسر أن معنى الآية: ما منعهم عن الإيهان إلا نزول العذاب. وهو الذي يفيد كلام ابن جرير، وقال ابن كثير ما حاصله: «أن المعنى: ما منعهم عن الإيهان إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب، كما قالوا: فأسقط علينا كسفًا من السهاء، ونحو ذلك».

<sup>(</sup>٢) قوله: (مقابلة...). هذا على القراءة: ﴿قِبَلّا﴾: بكسر القاف، وفتح الباء، التي مشى عليها المفسر. وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، ويعقوب. وقرأ الباقون: بالضمتين: ﴿قُبُلًا ﴾، جمع: قبيل، كجديد وجُدُد، أي: أنواعًا. كها قال المفسر: وهو منصوب على الحال على الوجهين.

<sup>(</sup>٣) قال ابن جرير في معنى الآية: «لما جادل الكفار الأنبياء بالباطل قال لهم الله: إنا لا نرسل المرسلين للجدال والخصومات، وإنها نرسلهم مبشرين ومنذرين». اهد. ملخصًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (ما عمل...). أشار به إلى أن إطلاق اليد من باب المجاز المرسل، وقد تقدم نظيره.

(17.

﴿ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ﴿ ﴿ ثَا لَوْ يُوَاخِذُهُم ﴾ في الدنيا ﴿ بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَلَ لَمُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ فيها ﴿ بَل لَهُم مَّوْعِدُ ﴾ وهو يوم القيامة ﴿ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِيهِ مَوْمِلًا ﴿ فَا مَنْجَى، من: وَأَلَ: نَجَا.

الله عند وغيرهما ﴿ أَيْ اللهُ اللهُ عَادُ وَثَمُودُ وَغَيْرُهُما ﴿ أَهْلَكُنَّهُمْ لَمَّا

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: من أن يفهم القرآن). أشار به إلى أن حرف الجر محذوف، وحذف حرف الجر مطرد مع «أنّ» و «أن». وقد سبق نظير ذلك مرارًا، كما سبق معنى نحو هذه الآية في تفسير قوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِم ﴾ [البقرة: ٧]، ونحو ذلك من الآيات. وأنها من أدلة أهل السنة والجماعة من أن الخير والشر كله مقدر، خلافًا للقدرية. وأن الطبع بسبب كفرهم لا جبرًا وقهرًا، خلافًا للجبرية.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: بالجعل المذكور). تفسير للمراد بـ ﴿إِذًا ﴾. والتنوين في ﴿إِذًا ﴾ تنوين يصح جعله عوضًا عن الجملة، والتقدير: إذ جعلنا على قلوبهم أكنة... أو يقال: ﴿إِذًا ﴾: حرف جواب، يفيد التوكيد.

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ ذُو اَلرَّحْمَةِ ﴾ . فيه إثبات صفة الرحمة لله تعالى، لا كما يزعم المعتزلة والجهمية من نفي الصفات عنه تعالى. قال القرطبي: «في قوله: ﴿ ذُو اَلرَّحْمَةِ ﴾ أربعة تأويلات: العفو، والثواب، فيختص بالمؤمنين، النعمة، والهدى فتعم غيرهم » .اهـ ملخصًا . ولم يعزهذه الأقوال . وهذه تأويلات للرحمة المتعدية كما هو واضح .

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: أهلها...). فيه إشارة إلى أنها من المجاز المرسل حيث أطلق المحل، وأريد الحال، بقرينة الضمير في ﴿أَهْلَكُنَّهُمْ ﴾.

ظَلَمُواْ ﴾ كفروا ﴿وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِمْ ﴾ لإهلاكهم (١)، وفي قراءة بفتح الميم، أي: لهلاكهم (٢) ﴿ مَوْعِـدًا ﴿ ﴾.

﴿ وَ﴾ اذكر ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ ﴾ هو ابن عمران (٣) ﴿ لِفَتَ مَهُ ﴾ يوشع بن نون (٤)، كان يتبعه ويخدمه، ويأخذ منه العلم ﴿ لَا أَتْبَرَحُ ﴾ لا أزال أسير (٥) ﴿ حَتَّى

<sup>(</sup>١) قوله: (لإهلاكهم) هذا على قراءة: ﴿لِمُهْلَكِهِمْ ﴾: بضم الميم، وفتح اللام. مصدر ميمي من: أهلك: وهي قراءة الجمهور.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وفي قراءة: بفتح الميم...). أي: فيكون مصدرًا ميميًا لـ «هلك» الثلاثي المجرد، وهي قراءة حفص، وشعبة، إلا أن حفصًا كسر اللام، وشعبة فتحها.

<sup>(</sup>٣) قوله: (هو ابن عمران). أي: موسى بني إسرائيل النبي الرسول المشهور أحد أولي العزم. وفي قول المفسر رد على من زعم أنه موسى بن منشا بن يوسف بن يعقوب، وكان نبيًّا قبل موسى بن عمران. ذكره القرطبي. وكان هذا قول فرقة من العلماء منهم: نوف البكالي التابعي، وقد رد عليه ابن عباس، وقال: «إنه موسى بني إسرائيل». رواه البخاي في «صحيحه». وهذه القصة الثانية الكبيرة ذات العضات والعبرات من القصص الثلاث المذكورة في سورة الكهف، إحداهما قصة أصحاب الكهف، والثالثة قصة ذي القرنين الآتية، وقد روى البخاري في «صحيحه» سبب خروج موسى عَيْهِالسَّلَة، كما سيوردها المفسر قريبًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (يوشع بن نون). أي: يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف عَلَيْهِالسَّكَمُ. قاله القرطبي، كان حُرَّا بل جعل نبيًا بعد موسى عَلَيْهِمَاالسَّكَمُ، وقيل: كان ابن أخت موسى عَلَيْهِمَاالسَّكَمُ، وقيل: كان ابن أخت موسى عَلَيْهِالسَّكَمُ وخدمته، أفاده القرطبي. عَلَيْهَالسَّكَمُ وخدمته، أفاده القرطبي. والفتى في اللغة: الشاب، ويطلق على الخادم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (لا أزال أسير) كذا فسره ابن جرير والقرطبي وغيرهما. وظاهره: أن ﴿لآ أَبَرَهُ﴾ هنا فعل ناقص حذف خبرها، قدره المفسر بـ(أسير). ويحتمل كونها تامة فلا يحتاج إلى الخبر ويناسبه قول ابن زيد حيث قال: ﴿لآ أَبَرَهُ﴾، قال: ﴿لاَ أُنتهى». رواه عنه ابن جرير.



أَبَلُغُ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ ملتقى بحر الروم وبحر فارس مما يلي المشرق(١)، أي: المكان الجامع لذلك(٢) ﴿ أَوْ أَمْضِي حُقُبًا ﴿ آَلُ اللَّهِ وَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّالَا الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

(الله - ﴿ فَكُمَّا بَكُفَا جَمْعَ بَيْنِهِمَا ﴾ بين البحرين ﴿ فَسِيا حُوتَهُمَا ﴾ نسي يوشع حمله عند الرحيل (١٠) ، ونسي موسى تذكيره ﴿ فَأَتَّذَ ﴾ الحوت ﴿ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ أي: مثل السرب، وهو الشق الطويل لا نفاذ له (٥) ، وذلك أن الله تعالى أمسك عن الحوت جري الماء (١) ، فانجاب عنه، فبقي كالكوة، لم يلتئم، وجمد ما تحته منه (٧).

(۱) قوله: (ملتقى بحر الروم...) هذا قول قتادة ومجاهد. وقيل غير ذلك. وذكر بعض المعاصرين أن ﴿مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾: عند مصب دجلة والفرات، شرقي الشام وجنوبي العراق.اهـ.

(٢) وقوله: (أي: المكان الجامع) تفسير لـ ﴿مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾.

(٣) قوله: (دهرًا طويلًا). بمثله قال ابن عباس. وقيل: هو ثمانون سنة، وقيل: سبعون سنة. حكاهما ابن جرير وغيره.

(٤) قوله: (نسى يوشع...) هذا بيان لنسبة النسيان إليهما.

(٥) قوله: (لا نفاذ له). أي: ينتهي هذا السرب بحيث لا يمكن الذهاب فيه إلى مكان آخر.

(٦) وقوله: (وذلك أن الله...) بيان لا تخاذ السرب. روى ابن جرير عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: «ما انجاب ماء منذ كان الناس غيره، ثبت مكان الحوت الذي فيه، فانجاب كالكوة حتى رجع إليه موسى، فرأى مسلكه، فقال: ﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَعْ ﴾ ».اهـ.

(٧) قوله: (وجمد...). روي عن ابن عباس قريب منه.

نقل القرطبي عن ابن عباس: «أن الحوت كان مملوحًا في زنبيل، وكان يصيبان منه غداة وعشاء، فلما انتهيا إلى الصخرة على ساحل البحر وضع فتاه المكتل، فأصاب الحوت جرى البحر، فتحرك الحوت في المكتل، فقلب المكتل وانسرب الحوت…الغ».

﴿ فَلَمَّا جَاوَزًا ﴾ ذلك المكان بالسير إلى وقت الغداء من ثاني يوم ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﴿ لِفَتَد لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَا اللهِ مَا يؤكل أول النهار ﴿ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَا اللهِ اللهِ عَد المجاوزة (١٠).

وقيل: كان الحوت دليلًا على موضع الخضر وكان معها زاد غير الحوت. قال القرطبي:
 «هذا ذكره شيخنا الإمام أبو العباس وارتضاه». اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وحصوله...). أي: كان حصول التعب بعد مجاوزة ذلك المكان الذي فقد فيه الحوت، كما تفيد رواية البخاري. قال القرطبي: «وفي هذا دليل على جواز إخبار الإنسان بها يجده من الألم والأمراض».اهد. كما ذكره فوائد أخرى، منها: اتخاذ الزاد وأنه لا ينافي التوكل، ومنها: الرحلة لطلب العلم، واستصحاب الخادم، وتحمل التعب لأجله، كما أن فيه إيجاب توكيل الأمور إلى الله تعالى بأن يقول العالم: الله أعلم. عما لا يعلمه.

<sup>(</sup>٢) قوله: (تنبّه). تفسير للمراد بـ ﴿أَرَءَيْتَ ﴾. وتقدم الكلام على هذا التركيب في سورة الأنعام الآية (٤٠)، وفي هذا اللفظ إشارة للعجب في نفس موسى عَلَيْهِ السَّكَمُ من ذلك الخبر الذي سيخبر به فتاه، وحث للتنبيه له، كها أشار المفسر بقوله (تنبّه).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَنسَنِيهُ ﴾. قرأ حفص بضم الهاء، وهو خلاف الأكثر، والأكثر كسرها، وبالكسر قرأ الباقون. ونسبة النسيان للشيطان مع أن الشيطان لا تسلّط له على الأنبياء؛ هضيًا لنفسه، وتأديًا مع الله. أفاده الصاوي.

 <sup>(</sup>٤) قوله: (مفعول ثان). أي: ﴿عَجَبًا ﴾ مفعول ثان لـ﴿وَاتَّغَذَ ﴾، والأول: ﴿سَبِيلَهُ ﴾ كها هو واضح.



(۱) ﴿ وَالَ ﴾ موسى ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي: فقدنا الحوت ﴿ مَا ﴾ أي: الذي (١) ﴿ كُنَا نَبْغِيُ ﴾ نطلبه، فإنه علامة لنا على وجود من نطلبه ﴿ فَأَرْتَدَا ﴾ رجعا ﴿ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا ﴾ يقصانها (١) ﴿ قَصَصًا (١) ﴾ فأتيا الصخرة (٦).

﴿ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ هو الخضر (١) ﴿ وَالْيَنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنا ﴾ نبوة في قول (٥)، وولاية في آخر، وعليه أكثر العلماء ﴿ وَعَلَمْنَاهُ مِن لَّدُنّا ﴾ من

(١) قوله: (الذي). أفاد أن ﴿مَا ﴾ اسم موصول، وليس حرف نفي، و ﴿بَنْغُ ﴾ بحذف الياء تخفيفًا، ولدلالة الكسر عليها، قرأ به عاصم، وحمزة، وابن عامر، وخلف.

وقرأ نافع، وأبو عمرو، والكسائي، وأبو جعفر: بإثبات الياء وصلًا.

وقرأ ابن كثير، ويعقوب: بإثباتها وقفًا ووصلًا. وحذف الياء: قراءة الباقين.

(٢) قوله: (يقصانها). أي: يتبعان آثارهما.

- (٣) قوله: (فأتيا الصخرة). أشار به إلى أن هنا حذف جملة، وهو من الإيجاز. والصخرة هي التي نام عليها موسى وفتاه، كما سيذكر في الحديث الذي أورده المفسر.
- (٤) قوله: (هو الخضر)، عَلَيْوَالسَّلَامُ. بفتح الخاء وكسر الضاد أو سكونها، وبكسر الخاء وسكون الضاد؛ ففيه ثلاث لغات. أفاده الصاوي. قال ابن كثير: «كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة». اهد. يعنى أن المراد بالعبد هنا هو الخضر عَلَيْوَالسَّلَامُ. اهد.

الخضر لقبه، واسمه: إيليا بن ملكان، وكنيته: أبو العباس. قاله الصاوي. ولقب بالخضر: لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز تحته خضراء. رواه الترمذي عن أبي هريرة.

(٥) قوله: (نبوة). تفسير ﴿رَحْمَةُ ﴾ هنا، وبها فسر القرطبي. ورجّح أنه نبي، قال: «والآية تشهد بنبوته؛ لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحي، اهد. وذهب كثير من العلماء إلى أنه حي، وأنه لقي النبي ﷺ، وأطال القرطبي في ترجيح هذا القول، ولم يثبت بذلك نص مؤكد، والعلم عند الله تعالى. وعلى القول بنبوته فإن موسى عَلَيْوالسَّلَامُ أفضل منه؛ لأن موسى عَلَيْوالسَّلَامُ من أولي العزم، ولا مانع من زيادة المفضول ببعض العلم على الفاضل، =

قِبلنا(۱) ﴿عِلْمَا ﴿ مَفعول ثان (۱) ، أي: معلومًا من المغيبات. روى البخاري (۱) حديث: ﴿ إِن موسى قام خطيبًا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه، إذ لم يردّ العلم إليه (۱) ، فأوحى إليه: إن لي عبدًا بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى: يا ربّ! كيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتًا، فتجعله في مكتل، فحيثها فقدت الحوت فهو ثَمّ (۱) . فأخذ حوتًا فجعله في مكتل، ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى أتيا الصخرة ووضعا مكتل، ثم انطلق واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه (۱) ، فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربًا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء، فصار عليه مثل الطاق، فلها استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلقا بقية يومهها وليلتهها حتى إذا كانا من الغداة، قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا، إلى قوله: ﴿ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ كَانا من الغداة، قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا، إلى قوله: ﴿ وَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ

<sup>=</sup> عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ، فكل منها عنده ما ليس عند غيره من العلم، كما في "صحيح البخاري" أن الخضر عَلَيهِالسَّلَامُ قال لموسى عَلَيهِالسَّلَامُ: "يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه".

<sup>(</sup>١) قوله: (قِبلنا) بكسر القاف تفسير لـ﴿لَدُنّا﴾، و«عند» و«لدن» تتفقان في أمور وتفترقان في أمور وتفترقان في أمور، فصلناها في كتاب «الثنائيات» وشرحه الطري.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (مفعول ثان). أي: لعلّمنا، وليس مفعولًا مطلقًا؛ لأن المراد به المعلوم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (روى البخاري). أي: في كتاب العلم، بطرق وسياقي متقارب.

<sup>(</sup>٤) قوله: (لم يردّ العلم إليه). أي: إلى الله بمعنى أنه لم يقل: الله أعلم.

<sup>(</sup>٥) قوله: (فهو ثَم). بفتح الثاء، أي: هنالك.

<sup>(</sup>٦) قوله: (فاضطرب)، وفي البخاري: «وفي أصل الصخرة عين يقال لها الحياة، لا يصيب من مائها شيء إلا حيي، فأصاب الحوت من ماء تلك العين، فتحرك...» إلخ.اه.

(177)

( أي - ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلَ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِمْتَ رَشَدُا ( أي أي: صوابًا أرشد به، وفي قراءة (١): بضم الراء وسكون الشين، وسأله ذلك (٢)؛ لأن الزيادة في العلم مطلوبة.

## الله ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا الله ﴾.

﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَرَ يَحِطُ بِهِ عَبْرًا ﴿ الله علمه الله علمه الله علم من الله علمه الله علمه الله علمه الله علمه الله علمه الله علمه الله العلمه الله العلم العلم

(الله عاص (على الله على الله

<sup>(</sup>۱) قوله: (وفي قراءة: ...). هما قراءتان: الأولى: ﴿رَشَكَا ﴾: بفتحتين: قرأه أبو عمر، ويعقوب. بنى عليها المفسر. والثانية: ﴿رُشَدًا ﴾: بضم الراء وفتح الشين: قراءة الباقين. وهما بمعنى واحد، وهو مفعول ثان لـ ﴿تُعَلِّمَنِ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قوله: (سأله ذلك...). وهذا سؤال الملاطف والمتأدب، كما أفاده القرطبي.

<sup>(</sup>٣) ﴿ عُبُرًا ﴾ قال القرطبي: «لأن الأنبياء لا يقرون على منكر، ولا يجوز لهم التقرير». و ﴿ عُبُرًا ﴾ منصوب على التمييز المحول عن فاعل ﴿ لَرَ يُحِطُّ ﴾. وقيل: مفعول مطلق من معناه؛ لأن معنى ﴿ لَرَ يُحِطُّ ﴾: لم تَخْبُر. وإليه ذهب المفسر حيث قال: (و ﴿ عُبُرًا ﴾ مصدر).

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: وغير عاص). على هذا يكون من عطف الفعل على الاسم الذي فيه معنى الفعل، وهو كثير مطرد، ويصح عطفه على جملة ﴿سَتَجِدُنِيٓ ﴾.

<sup>(</sup>٥) قوله: (وقيد بالمشيئة). أي: بقوله: إن شاء الله، وهذا الاستثناء قيل يشمل قوله: ﴿وَلَا الْعَمِى﴾ أَعْمِى﴾، وقيل: لا، بل استثنى في الصبر فقط، فصبر، ولم يستثن في ﴿وَلَا أَعْمِى﴾ فاعترض، ذكره القرطبي.

وهذه عادة الأنبياء والأولياء أن لا يثقوا إلى أنفسهم طرفة عين.

﴿ قَالَ فَإِنِ اَتَبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلْنِي ﴾ وفي قراءة (١): بفتح اللام وتشديد النون ﴿ عَن شَيْءٍ ﴾ تنكره مني في علمك، واصبر (٢) ﴿ حَتَى أُحْدِثَ لَكَ مِنهُ ذِكْرًا ﴿ ثَنَ أُحْدِثَ لَكَ مِنهُ ذِكْرًا ﴿ ثَنَ الْعَالَمِ. أَذْكُره لَكَ بِعَلْتُهِ. فقبل موسى شرطه رعاية لأدب التعلّم من العالم.

( حَقَّنَ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ ﴾ النبي مرت بهما ( ) ﴿ حَقَّنَ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ ﴾ التي مرت بهما ( ) ﴿ خَرَقَهَا ﴾ الخضر بأن اقتلع لوحًا ( ) أو لوحين منها من جهة البحر بفأس لما بلغت اللج ﴿ قَالَ ﴾ له موسى: ﴿ أَخَرَقْنَهَا لِنُغْرِقَ آهْلَهَا ﴾ ، وفي قراءة: بفتح التحتانية ( ) والراء ورفع «أَهْلُهَا» ، ﴿ لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ( ) ﴾ أي:

(۱) قوله: (وفي قراءة: ...). هما قراءتان: ﴿فَلَا تَسْتَلَقِ﴾: بفتح اللام وتشديد النون، فعل مؤكد بالنون، هذه قراءة نافع، وابن عامر، وأبي جعفر. و﴿فَلَا تَسْتَلْنِي ﴾: بتسكين اللام: قراءة الجمهور. وعلى هذا يكون الفعل مجزومًا بالسكون الظاهر، وعلى الأولى: يكون مبنيًا على الفتح في محل جزم.

(٢) قوله: (واصبر). قدره لزيادة توضيح المعنى، فيكون الجار والمجرور ﴿حَتَّىٰٓ أُخَدِثَ﴾ متعلقًا به.

(٣) قوله: (ميشيان... الخ). كما في رواية «الصحيحين».

(٤) قوله: (التي مرت...) أفاد أن «أل» في ﴿السَّفِينَةِ ﴾ عهدية. وفي «الصحيح»: «أن أهل السفينة حملوهما بغير نول، وكانوا عرفوا الخضر».

(٥) وقوله: (بأن اقتلع...) كما ورد في الحديث.

(٦) قوله: (وفي قراءة: ...): قراءتان: ﴿لِنُغْرِقَ﴾: بتاء الخطاب، ونصب ﴿أَهْلُهَا﴾ على الفاعلية: المفعولية: قراءة الجمهور. و﴿لِيَغْرَقَ﴾: بصيغة الغيبة، ورفع ﴿أَهْلُهَا﴾ على الفاعلية: قراءة حمزة، والكسائى، وخلف.



عظيمًا منكرًا(١)، وروي: أن الماء لم يدخلها(٢).

﴿ قَالَ لَا نُوَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ ﴾ أي: غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك ﴿ وَلَا تُرْفِقْنِى ﴾ تكلفني ﴿ مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ﴿ فَهَ مَا مَشَة فِي صحبتي إياك، أي: عاملني فيها بالعفو واليسر.

(الله - ﴿ فَانَطَلَقَا﴾ بعد خروجهما من السفينة يمشيان ﴿ حَتَى إِذَا لَقِيَا عُلَمًا ﴾ لم يبلغ الحنث يلعب مع الصبيان، أحسنهم وجهًا ﴿ فَقَنَلُهُ ﴾ الخضر، بأن ذبحه بالسكين مضطجعًا، أو اقتلع رأسه بيده، أو ضرب رأسه بالجدار، أقوال (٣). وأتى هنا بالفاء العاطفة (٤)؛ لأن القتل عقب اللقاء، وجواب ﴿ إِذَا ﴾ له

<sup>(</sup>١) قوله: (أي: عظيمًا). كذا فسره ابن جرير، وروى عن قتادة: «يقول: نُكرًا»، وعن مجاهد: «منكرًا». وقال ابن جرير: «والإمر في كلام العرب: الداهية».

فائدة: قال القرطبي ما حاصله: «يؤخذ من الآية جواز نقص الولي من مال اليتيم لصونه عن نحو السارق».اه. ملخصًا. ولكن ينبني هذا على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وذلك محل نزاع عند الأصولين، ويمكن أن يستدل لذلك بتطبيق القاعدة الفقهية وهي: «درء أعظم المفسدتين بارتكاب أخفها».

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وروي أن الماء...إلخ). لم أجد تلك الرواية إلا أنه ذكره المفسرون، والواقع يشهد لذلك حيث إن السفينة لم تغرق بعد هذا الخرق.

<sup>(</sup>٣) قوله: (أقوال). أي: أقوال ثلاثة في كيفية قتله الغلام. ذكرها المفسرون، وقال القرطبي: «يحتمل أن يوجد كل ذلك»، والذي في «الصحيحين»: «فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه يده، فقتله».

<sup>(</sup>٤) وقوله: (وأتى هنا بالفاء...) أي: في قوله ﴿فَقَنَلُهُۥ﴾ عطفًا على ﴿لَقِيَا﴾.

موسى: ﴿أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَةً﴾، أي: طاهرة لم تبلغ حد التكليف، وفي قراءة: «زَكِيَةً» بتشديد الياء بلا ألف(١)، ﴿بِغَيْرِنَفْسِ ﴾ أي: لم تقتل نفسًا ﴿لَقَدُ جِنْتَ شَيْئًا لَكُولُ ﴿ يَكُولُ اللَّهُ ﴾ بسكون الكاف وضمها(٢)، أي: منكرًا (٣).

## ## ## ## ## ## ## ## ## ##

(۱) قوله: (بتشدید الیاء...) هما قراءتان: ﴿زَكِيَةً﴾ بصیغة اسم الفاعل. و﴿زَكِيَةٌ ﴾ بصیغة الصفة المشبهة، والأولى: قراءة نافع، وابن كثیر، وأبي عمرو، وأبي جعفر، ورویس. والثانية: قراءة الباقين.

ويعلم من ﴿زَكِيَةٌ﴾ أن الغلام لم يكن بالغًا، وهو قول الجمهور. وقيل: كان بالغًا. حكاهما القرطبي.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بسكون الكاف...) أيضًا قراءتان: ﴿ نُّكُرًا ﴾: بضم الكاف: قراءة نافع، وابن ذكوان، وشعبة، وأبي جعفر، ويعقوب. و ﴿ نُكُرًا ﴾: بسكون الكاف: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (أي: منكرًا). تفسير للمراد بالنكر، والنُكُر: صفة مشبهة، أو مصدر بمعنى اسم المفعول يقال: نِكرَه نُكرًا ونكُورًا، كما يعلم من «مختار الصحاح»، وهذا ظاهر كلام المفسم، وقال في القاموس: «النكر بالضم، وبضمتين: المنكر».اهـ.



وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَ اللَّهُ ﴿ (١) على ما الْعَدْر هنا. (١١) على الله العدم العذر هنا.

﴿ وَلَمَا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا ﴾ أي: بعد هذه المرّة ﴿ فَلَا تُصَاحِبْنِي ﴾ لا تتركني أتبعك ﴿ فَدُ بَلَغْتَ مِن لَدُنِي ﴾ بالتشديد والتخفيف (٢): من قِبلي ﴿ عُذُرًا ﴿ ﴾ في مفارقتك لي.

<sup>(</sup>۱) قوله: (زاد ﴿لَكَ ﴾). أي: في خطابه لموسى عَلَيْوالسَّكَمْ حيث قال: ألم أقل لك. وفيها قبله كان: ألم أقل. ففي زيادة ﴿لَكَ ﴾ شيء من التشديد، كها جاء في حديث «الصحيحين»: «وهذه أشد من الأولى».

<sup>(</sup>۲) قوله: (بالتشديد...). قرأ نافع، وأبو جعفر بتخفيف النون مع ضم الدال، أي: بدون نون الوقاية. وقرأ الجمهور بتشديد النون، والنون الثانية نون الوقاية، دخلت على «لدن» للمحافظة على سكون البناء، ووجود النون أكثر من حذفها، كما قال ابن مالك: «وفي لَدُنّي لَدُني قَلَّ...».

<sup>(</sup>٣) قوله: (هي: أنطاكية). حكى القرطبي أقوالًا عديدة في تحديد تلك القرية معزوة وغير معزوة. ثم قال: «وهذا كله بسبب الخلاف في أي ناحية من الأرض كانت قصة موسى، والله أعلم بحقيقة ذلك». اهـ. وأنطاكية: مدينة تاريخية، تقع في تركيا على الضفة اليسرى لنهر العاصى على بعد ٣٠كم من شاطئ البحر المتوسط.

<sup>(</sup>٤) قوله: (طلبًا منهم...). أفاد أن الاستفعال هنا بمعنى الطلب، كما هو الغالب فيه. وقوله: (بضيافة). وفي بعض النسخ: ضيافةً.

<sup>(</sup>٥) قوله: (ارتفاعه مائة ذراع). ذكره بعض المفسرين، ونقل القرطبي: «أن سمكه كان =



﴿ يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ أي: يقرب أن يسقط لميلانه (١) ﴿ فَأَقَامَهُ أَ ﴾ الخضر بيده (٢) ﴿ فَأَكَا مَهُ أَ ﴾ الخضر بيده (٢) ﴿ فَأَلَ ﴾ له موسى: ﴿ لَوَ شِئْتَ لتَخِذْتَ ﴾ وفي قراءة (٣): «لَنَخَذْتَ »، ﴿ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ آَكُ الطّعام.

(٣) - ﴿ قَالَ ﴾ له الخضر: ﴿ هَلْذَافِرَاقُ ﴾ أي: وقت فراق (٥) ﴿ بَيْنِي وَيَبْنِكُ ﴾ فيه

<sup>=</sup> ثلاثين ذراعًا بذراع ذلك القرن، وطوله على وجه الأرض خمسائة ذراع، وعرضه خمسون ذراعًا».اهـ، ولم يثبت في ذلك نص صريح.

<sup>(</sup>۱) قوله: (أي: يقرب...). فيه إشارة إلى أن إطلاق الإرادة من باب الاستعارة. كما قرره القرطبي وغيره؛ لأن الإرادة من صفات العقلاء، فإذا أسندت إلى غيرهم يكون مجازًا، إلا ما كان من باب المعجزة وخرق العادة فيكون ذلك حقيقة، كتسليم الحجر على رسول الله على وتسبيح الطعام، والحصى، وغير ذلك، فكل ذلك حقيقة؛ لأنه من خرق العادات.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بيده). كذا نقله القرطبي عن سعيد بن جبير: «أن الخِضر مسح الجدار بيده وأقامه، فقام»، وصحح القرطبي هذا القول. وقيل: نقضه فعمّره، وقيل: أقامه بعود، وقيل غير ذلك.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وفي قراءة: ...). فهما قراءتان: ﴿لَتَخِذْتَ﴾: بصيغة الثلاثي المجرد المسند إلى ضمير الخطاب: وهذه قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، ويعقوب. و﴿لَنَّخَذْتَ﴾: بصيغة الثلاثي المزيد من باب افتعل، وهذه قراءة الباقين. ومعناهما واحد. وهي من أفعال التصيير الناصبة للمفعولين، الأول: ﴿أَجْرًا ﴾، والثاني: الجار والمجرور ﴿عَلَيْهِ﴾، ويحتمل كونها بمعنى: أخذ، فيكون له مفعول واحد، وهو: ﴿أَجْرًا ﴾، كما مال إليه بعض المعربين.

<sup>(</sup>٤) وقوله: (جُعلًا). بضم الجيم، وسكون العين، بمعنى: الأجر.

<sup>(</sup>٥) قوله: (أي: وقت). أفاد به حذف مضاف، فيكون من إيجاز الحذف.



إضافة «بين» إلى غير متعدد (١٠)، سوغها تكريره بالعطف بالواو ﴿سَأُنَيِنَّكَ ﴾ قبل فراقى لك ﴿بِنَاْوِيلِ (٢) مَا لَرَتَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبِّرًا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ صَبِّرًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ صَبِّرًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الله المَّالِسَفِينَةُ فَكَانَتَ لِمَسَكِكِينَ ﴾ عشرة (") ﴿ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ بها مؤاجرة لها طلبًا للكسب ﴿ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم ﴾ إذا رجعوا (١٠)، أو أمامهم الآن

(۱) قوله: (فيه إضافة «بين»). أشار به إلى مسألة نحوية، وذلك: ان لفظ «بين» مما تلزم الإضافة، ولا تضاف إلا إلى متعدد معنى، كما تقول: بين الناس، أو بينها، أو إلى مفرد معطوف عليه، كما نقول: بين زيد وعمرو، أو بين زيد وبين عمرو، لأنه بمعنى: بينها. ومن هذا ما في الآية، فقد أضيف إلى مفرد معطوف عليه: ﴿بَيْنِي وَبِيْنِكُ ﴾؛ لأنه بمعنى: بيننا.

(٢) قوله تعالى: ﴿ بِنَأُوبِلِ ﴾. التأويل هنا بمعنى: مآل. أي: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء كها يعلم من القرطبي، وابن جرير. ويطلق التأويل بمعنى: التفسير والتوضيح. ويطلق في اصطلاح الأصولين على صرف اللفظ من معناه القريب إلى البعيد لقرينة.

فائدة: قال القرطبي نقلًا: «مناسبة وقوع هذه الآيات الثلاث لموسى مع الخضر عَلَيْهِمَاالسَّلَامُ أن موسى عَلَيْهِالسَّلَامُ قد وقع له نظير هذه الأمور، حيث قتل القبطيّ، وقد ألقي في اليمّ، وهو في التابوت، وقد سقى بنات شعيب عَلَيْهَالسَّلَامُ من البئر بغير أجر».اهـ.

- (٣) قوله: (عشرة). هذا العدد نقله القرطبي عن كعب وغيره، قال: «وكانوا عشرة إخوة من المساكين ورثوا السفينة من أبيهم». وقيل: هم سبعة، والله أعلم.
- (٤) قوله: (إذا رجعوا). أشار به إلى الاختلاف في معنى «وراء» لههنا، فنقل القرطبي عن بعض المفسرين -بدون عزو- أن المعنى: «خلفقهم»، وكان رجوعهم عليه. ونسب إلى الجمهور أنه بمعنى: قدام. كما قرأ ابن عباس، وابن جبير: ﴿وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ ﴾. وكما في الآية: ﴿يَن وَرَآتِهِمٌ جَهَامُمُ ۗ [الجاثية: ١٠]، وذلك أن الحدث الموجود حالًا: أمامك، والذي بعده هو الوراء، فالوراء يطلق على ما سيأتي من الأمور. اهد. من القرطبي ملخصًا.

﴿ مَلِكُ ﴾ كافر (١) ﴿ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ ﴾ صالحة (٢) ﴿ غَصْبًا ﴿ ﴾ نصبه على المصدر المبين لنوع الأخذ.

( وَأَمَّا الْفُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا ( ) طُغْيَنَا وَكُفُرا ( ) فإنه - كما في حديث مسلم ( ) -: طبع كافرًا، ولو عاش لأرهقها، ذلك لمحبتها له يتبعانه في ذلك.

( ﴿ وَأَرَدُنَا أَن يُبَدِّلُهُمَا ﴾ بالتشديد والتخفيف ( ٥) ﴿ رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوهُ ﴾

<sup>(</sup>۱) قوله: (كافر). قيل اسمه: هُدَد بن بُدَد، وقيل: الجلنْدَى، وقيل: جيسور، أو حيسور، أو حيسور، أو حيسون. وقيل: جيسور اسم الغلام المقتول.

<sup>(</sup>٢) قوله: (صالحة). أشار به إلى حذف الصفة، فيكون الكلام من إيجاز الحذف. وهي موجودة في قراءة ابن عباس: ﴿ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ ﴾، وفي أخرى عنه: ﴿ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالِحَةٍ ﴾، وفي أخرى عنه: ﴿ كُلَّ سَفِينَةٍ صَحِيْحَةٍ ﴾.

فائدة: أخذ من الآية أن المسكين أحسن حالًا من الفقير، وأن من الجائز إفساد بعض المال لإصلاح كله، وهي من قاعدة: ارتكاب أخف الضررين لدفع أشدهما. كما أشار إلى ذلك القرطبي. وتقدمت الإشارة إلى ذلك.

<sup>(</sup>٣) وقوله تعالى: ﴿فَخَشِينَا ﴾ عن ابن عباس: «علمنا»، وقال ابن جرير: «وقيل: كرهنا». ﴿أَن يُرْهِقَهُمَا ﴾ أي: يحمّلهما ويكلفهما، قال ابن كثير: «أي: يحملهما حبه على متابعته على الكفر». اهـ.

<sup>(</sup>٤) قوله: (كما في حديث مسلم). ورواه ابن جرير عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن رسول الله على قال: «الغلام الذي قتله طبع يوم طبع كافرًا».اهـ.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بالتشديد...) قراءتان: بتشديد الدال ﴿يُبَدِّلُهُمَا﴾ من التبديل: قراءة نافع، وأبي عمر، وأبي جعفر، وعليها مشى المفسر. وبتخفيفها: ﴿يُبَدِلُهُمَا﴾ من الإبدال: قراءة الباقين.

3/2 7/2

أي: صلاحًا وتقى ﴿وَأَقَرَبَ ﴾ منه ﴿رُحُمَا ﴿ اللهِ بسكون الحاء وضمها (١) ، رحمة ، وهي البر بوالديه ، فأبدلها تعالى (٢) جارية تزوجت نبيًّا فولدت نبيًّا ، فهدى الله تعالى به أمة.

( الله المعلقة ( المعلقة المع

قوله: (فأبدلهم ...). هذا القول نقله القرطبي عن الكلبي، وعن ابن عباس، قال: «فولدت جارية ولدت نبيًا».اهـ. قال قتادة: «لقد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل، ولو بقي كان فيه هلاكهما، فالواجب على كل امرئ الرضا بقضاء الله، فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من قضائه فيما يجب».اهـ.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بسكون الحاء...): قراءتان: بضم الحاء: ﴿ رُحُمًا ﴾: قراءة ابن عامر، وأبي جعفر، ويعقوب. وبسكونها: ﴿ رُحُمًا ﴾: قراءة الباقين. وهما مصدر: «رَحِمَ » كالرحمة، ونصبه على التمييز.

<sup>(</sup>٢) وقوله: (وهي بر الوالدين) روي مثله عن قتادة.

<sup>(</sup>٣) قوله: (مال مدفون...) روى نحوه عن عكرمة، وروي عن ابن عباس: «كنز علمٍ». فائدة: قال القرطبي: «اسم اليتيمين: أصرم وصريم»، ودل قوله: ﴿فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ على أن القرية تسمى مدينة.اه.

<sup>(</sup>٤) قوله: (فحفظا بصلاحه). أي: حفظ اليتيهان في أنفسهما ومالهما بسبب صلاح أبيهما. وفيه دليل على أن صلاح الأصول ينفع الفروع. نبه عليه القرطبي وغيره.



(١٤) - ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ ﴾ أي: اليهود (٣) ﴿ عَن ذِى ٱلْقَـرْنَايِنِ ﴾ اسمه: الإسكندر (١٠)،

(۱) قوله: (بأمر إلهام). هذا إذا كان وليًّا، وأما إن كان نبيًّا –وعليه الجمهور كما تقدم– فيكون بالوحى.

و ﴿ مَا ﴾ في ﴿ وَمَا فَعَلْنُهُ ﴾ حرف نفي، والهاء في ﴿ فَعَلْنُهُ ﴾ عائد إلى المعلوم من السياق، كما ذكر المفسر، وليس عائدًا إلى ﴿ مَا ﴾ ؛ لأن الضمير لا يعود إلا إلى الاسم، وذلك من علامات الأسهاء.

(٢) قوله: (يقال: اسطاع...). أي: بحذف التاء تخفيفًا، قال ابن كثير: «لما كان إشكاله قويًا قابله بالأثقل، أي بـ ﴿تَسْتَطِع ﴾، ولما خف الإشكال بعد التوضيح قابله بالأخف، أي: ﴿تَسْطِع ﴾».اهـ. ملخصًا.

تنبيه: قد تمسك بعض الباطنية بهذه القصة على أن الوليّ قد يخالف الشريعة لعلم خاص عنده، فنقول: لا دلالة على ذلك في هذه القصة؛ لأن موسى عَلَيْهِ السّرَةُ لم يبعث إلى الخضر وليس من أمته، فلا يلزمه التدين بشريعته، بخلاف الوليّ، فإن النبي عَلَيْهُ مبعوث إليه وإلى سائر الناس، يلزمهم التمسك بشريعته، فمن اعتقد أن هناك طريقة أخرى إلى الله فهو كافر زنديق، وقد نبه العلماء -كالقرطبي - على ذلك.

- (٣) قوله: (أي: اليهود) لعل المراد: الكفار بأمر اليهود، كما تقدم في أول السورة؛ فإسناد السؤال إلى اليهود يكون مجازًا.
- (٤) قوله: (اسمه: الإسكندر) هذا القول عزاه القرطبي إلى ابن هشام، وقال: «هو الذي بنى الإسكندرية»، ونقل عن ابن وهب: «اسمه مرزبان بن مردية اليوناني»، وقيل: غير ذلك، واختلف في وجه تسميته بـ«ذي القرنين»، فروى ابن جرير عن على رَهُوَ اللهُ عَنْدُ: =



ولم يكن نبيًا (١) ﴿ قُلْ سَا تَلُوا ﴾ سأقص ﴿ عَلَيْكُم مِنْهُ ﴾ من حاله ﴿ ذِكْرًا ﴿ آ﴾ خرًا.

﴿ ﴿ إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بتسهيل السير فيها ﴿ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِ شَيْءٍ ﴾ يحتاج إليه ﴿ سَبَنَا ﴿ ﴾ طريقًا يوصله إلى مراده (٢).

﴿ فَأَنَّهُ سَبًّا ﴿ فَأَنَّهُ سَبًّا ﴿ فَأَنَّهُ سَبًّا ﴿ فَا لَعُر ب (٣).

﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ ﴾ موضع غروبها ﴿ وَجَدَهَا نَغُرُبُ فِي عَيْمِ حَمِنَةٍ ﴾ ذات حَمَّاة (١) ، وهي الطين الأسود، وغروبها في العين في رأي العين، وإلا فهي

الروم وفارس»، وقال بعضهم: كان في رأسه شبه القرنين. اهـ. من ابن جرير ملخصًا. واختلف أيضًا في زمانه، فقيل: كان بعد موسى، وقيل: في وقت إبراهيم وإسماعيل. وقيل: في الفترة بعد عيسى عَلَيْهِمَّالسَّلَامُ. ذكره القرطبي بدون عزو. فالله أعلم.

قال القرطبي: «روي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة: مؤمنان وكافران، فالمؤمنان: سليهان بن داود النبي عَلَيْهِمَاالسَّلَام، وإسكندر ذو القرنين، والكافران: نمرود وبختنصر، وسيملكها من هذه الأمة خامس، وهو المهدى».اهـ. بتصرف.

- (١) وقوله: (ولم يكن نبيًّا) روى ابن جرير عن علي رَحَوَلِيَّكَءَنُهُ قريبًا منه، قال: «كان عبدًا صالحًا أحب الله فأحبه...».
- (٢) قوله: (طريقًا يوصله...). وبنحوه روي عن الحسن، قال: «بلاغًا إلى حيث أراد».اهـ، وعن ابن عباس: «علمًا»، وكذا عن قتادة، وابن زيد، وابن جريج.
  - (٣) قوله: (طريقًا نحو...). روي عن مجاهد نحوه، قال: «طريقًا في الأرض، وهي المراد بالدنيا».
- (٤) قوله: (ذات حمأة). الحماة -بسكون الميم-: طين أسود، والحمثة -بكسر الميم- صفة مشبهة من: حمثت البئر حماً. كما يعلم من كتب اللغة، وتقدمت هذه المادة في سورة الحجر الآية (٢٦).

أعظم من الدنيا(١) ﴿ وَوَجَدَعِندَهَا ﴾ أي: العين ﴿ فَوَتَا ﴾ كافرين ﴿ فُلْنَا يَذَا ٱلْفَرْنَيْنِ ﴾ بإلهام (٢) ﴿ إِمَّا أَن نُنَخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ( أَن تُعَذِّبَ ﴾ بالأسر (٣).

﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ ﴾ بالشرك ﴿ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ، ﴾ نقتله (١) ﴿ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِهِ عَنَابَانُكُرًا ﴿ ثُمَّ مُرَدُّ إِلَى رَبِهِ عَنَابَانُكُرًا ﴿ ثَالَمَ الْحَافُ وضمها (٥): شديدًا في النار.

((م) - ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ, جَزَآهُ ٱلْحُسُّفَى ﴿ أَي: الجنة، والإضافة للبيان (٢)، وفي قراءة: بنصب «جَزَآءً» وتنوينه، قال الفراء: «ونصبه على التفسير»، أي: لجهة النسبة ﴿ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا لِيُمْرًا ((م)) ﴾ أي: نأمره بها يسهل عليه.

٥٠ - ﴿ ثُمَّ أَنُّعَ سَبَبًا ١٠ ﴾ نحو المشرق.

(١) قوله: (وإلا فهي...). أي: فالشمس أعظم من الأرض، والمراد: أنه بلغ إلى آخر العمارة من جهة المغرب، وكذا من جهة المشرق. كما ذكره القرطبي نقلًا عن القفال.

<sup>(</sup>٢) قوله: (بإلهام). وذلك لأن ذا القرنين لم يكن نبيًّا، فيكون أمر الله إياه بطريق الإلهام، لا بالوحي.

<sup>(</sup>٣) قوله: (بالقتل... بالأسر). كما قاله ابن جرير وغيره. أي: خيّره الله بين هذين الحكمين، كما ذكره القرطبي نقلًا.

<sup>(</sup>٤) قوله: (نقتله). كما ذكره ابن جرير، ورواه عن قتادة.

<sup>(</sup>٥) قوله: (بسكون الكاف...). كما تقدم في الآية (٧٤).

<sup>(7)</sup> قوله: (والإضافة للبيان). أي: إضافة ﴿جَزَاءُ﴾ إلى ﴿الْحُسَنَى ﴾. فالمعنى: الجزاء الذي هو الحسنى، أي: الجنة. وهذا على القراءة بالإضافة، وهي قراءة نافع، وابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، وأبي جعفر، وشعبة. وقرأ الباقون بنصب ﴿جَزَاءٌ﴾ وتنوينه، فيكون تمييزًا لنسبة الخبر إلى المبتدأ في «فله الحسنى». وهو المراد بقول الفراء: «نصبه على التفسير»، ووضحه المفسر بقوله: (أي: لجهة النسبة). اهد. يعنى نسبة الخبر إلى المبتدأ.



(" ﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ ﴾ موضع طلوعها (") ﴿ وَجَدَهَا نَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ ﴾ هم الزنج (") ﴿ لَوْ بَجَعَلَ لَهُم مِن دُونِهَا ﴾ أي: الشمس ﴿ سِتْرًا (") ﴾ من لباس ولا سقف؛ لأن أرضهم لا تحمل بناء (")، ولهم سروب يغيبون فيها عند طلوع الشمس، ويظهرون عند ارتفاعها.

﴿ كُذَلِكَ ﴾ أي: الأمر كما قلنا (٤) ﴿ وَقَدْ أَحَطْنَا مِمَا لَدَيْهِ ﴾ أي: عند ذي القرنين من الآلات والجند وغيرهما ﴿ خُبُرًا ﴿ آ﴾ علمًا.

الله - ﴿ ثُمَّ أَنْبُعَ سَبَيًّا الله ﴾.

﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ ﴾ بفتح السين وضمها هنا (٥)، وبعدُ (١)، هما

<sup>(</sup>١) قوله: (موضع طلوعها). قال البيضاوي: «أي: الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولاً». اهـ. وهي بلاد الشرق. قيل: الهند وما حولها. ويحتمل كونها بلاد أفريقا مما يلي بحر العرب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) قوله: (هم الزنج). كما قال قتادة: «يقال: هم الزنج»، والزنج: قوم سود يعيشون في البلاد الحارة. قال في «المنجد»: «هم قوم من سودان». اهـ.

<sup>(</sup>٣) قوله: (لأن أرضهم...). روي نحو منه عن قتادة، والحسن، وابن جريج، وفسر كذلك ابن جرير وغيره، قال قتادة: «بلغنا أنهم كانوا في مكان لا يثبت عليهم بناء، فكانوا يدخلون في أسراب لهم إذا طلعت الشمس، حتى تزول عنهم، ثم يخرجون إلى معاشهم». اهد. [ابن جرير].

<sup>(</sup>٤) قوله: (أي: الأمر...). أشار إلى أن الجار والمجرور ﴿كُذَلِكَ ﴾ خبر لمبتدأ محذوف.

 <sup>(</sup>٥) قوله: (بفتح السين...). هما قراءتان: بفتح السين: ﴿السَّدَّيْنِ ﴾: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وحفص. وبضمها: ﴿السُّدَيِّنِ ﴾: قراءة الباقين.

<sup>(</sup>٦) وقوله: «وبعد) أي: فيها سيأتي وهو ﴿سَدَّا﴾، فقد قرأ بضم السين هنا: نافع، وابن عامر، وشعبة، وأبو جعفر، ويعقوب. وبفتحها الباقون. وهما بمعنّى واحد. كها قاله ابن جرير.

جبلان بمنقطع بلاد الترك (١)، سدّ الإسكندر ما بينها كما سيأتي. ﴿وَجَدَ مِن دُونِهِمَا ﴾ أي: لا يفهمونه إلا بعد دُونِهِمَا ﴾ أي: لا يفهمونه إلا بعد بطء (٢)، وفي قراءة: بضم الياء وكسر القاف (٣).

(الله حَوَّالُواْ يَنَدَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾ بالهمز وتركه (١)، هما اسهان أعجميان لقبيلتين (٥)، فلم ينصرفا ﴿مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ بالنهب والبغي عند خروجهم إلينا

(١) وقوله: (هما جبلان...). أي: فالسدّ بمعنى الجبل، والسدان: الجبلان. كما روي عن ابن عباس، وقتادة، وفسر كذلك ابن جرير، وابن كثير، وغيرهما.

وقوله: (بمُنقطع بلاد الترك). ذكر نحوه ابن كثير، وعن ابن عباس: «مِن قبل أرمينية وأذربيجان». نقله القرطبي.

- (٢) قوله: (أي: لا يفهمونه...) أي: لاستعجام كلامهم وبعدهم عن الناس. [ابن كثير].
- (٣) قوله: (وفي قراءة: ...) قرأ حمزة، والكسائي، وخلف: بضم الياء وكسر القاف: ﴿ يُفْقِهُونَ ﴾:
   مضارع: أفقه. وقرأ الباقون: بفتح الياء والقاف: ﴿ يَفْقَهُونَ ﴾: مضارع: فقِه.
- (٤) قوله: (بالهمز وتركه). قرأ عاصم بالهمزة: ﴿يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ﴾. والباقون بالألف: ﴿يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ﴾. وهذا المراد بقول المفسر: وتركه، أي: ترك الهمزة بقلبها ألفًا.
- (٥) وقوله: (وهما اسهان أعجميان). كما قاله البيضاوي وغيره، فمنع الصرف للعلمية والعجمة. وقيل: عربيان مأخوذان من أجج النار أي: التهابها، أو من الأوجة، وهي الاختلاط، أو الأوج، وهو سرعة العدو. ذكره في "إعراب القرآن" للدرويش. وعلى هذا منع من الصرف للعلمية والتأنيث.

يأجوج ومأجوج: من بني آدم، وهما من أولاد يافث بن نوح عَلَيْهَالِسَكُمْ، كما ذكره المفسرون، وذكر القرطبي حديثًا عن أبي هريرة رَسَحَالِسَكَمْ، عن النبي ﷺ قال: «ولد نوح سام وحام ويافث، فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم، وولد يافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة، ولا خير فيهم، وولد حام القبط والبربر والسودان».اه..=



﴿ فَهَلَ نَحْمَلُ لَكَ خَرْمًا ﴾ جُعْلًا من المال، وفي قراءة: ﴿ خَرَاجًا ﴾ (١) ﴿ عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَيُشِنَمُ سَدُّا ﴿ إِنْ ﴾ حاجزًا، فلا يصلون إلينا.

(الله على قدر الحجارة التي يبنى بها، فبنى بها، فبنى بها، فبنى بها،

ولم يذكر من خرّجه ولا إسناده، وفي «الصحيحين» في حديث بعث النار: «إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج».اه. مما يؤكد أنها من بني آدم. أورد ابن جرير عن ابن إسحٰق عن وهب بن منبه حديثًا طويلًا عن يأجوج ومأجوج وإنسادهم وأشكالهم، والله أعلم بحقيقة الحال.

<sup>(</sup>۱) قوله: (وفي قراءة: ﴿خَرَاجًا﴾): وهي قراءة حمزة، والكسائي، وخلف. وقرأ الباقون: ﴿خَرَبًا﴾. وهما بمعنّى واحد.

<sup>(</sup>٢) قوله: (وفي قراءة: ...) قرأ ابن كثير: ﴿مَكَّنَّنِي﴾: بلا إدغام، والنون الأولى لام الكلمة، والثانية نون الوقاية. وقرأ الباقون: بالإدغام: ﴿مَكِّنِي﴾.

<sup>(</sup>٣) قوله: (فلا حاجة لي...) أي: لا حاجة إلى جُعلكم وأموالكم في عمل السد بين الجبلين، بل أعمل ذلك لكم مجّانًا، ولكن أعينوني على ذلك بقواتكم، قال القرطبي: «في الآية دليل على وجوب حفظ الرعية، وحماية بيضتهم على الملوك». اهد. ملخصًا. كما أن فيها دليلا على أن جمع القوى البشرية واستخدام قدراتهم وخبرتهم له تأثير كبير في الإنشاء والتعمر والتطوير، أخذًا من قوله تعالى: ﴿فَأَعِنُونِ بِقُونَ ﴾. والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) قوله: (قِطَعه) بكسر القاف وفتح الطاء: جمع قِطعة. تفسير لله﴿زُبُرَ﴾. فهو جمع: زبرة. كها روى عن ابن عباس وغيره.

وجعل بينها الحطب والفحم ﴿حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ ('' بَيْنَ الصُّدُفَيْنِ ﴾ بضم الحرفين وفتحهما (۲) ، وضم الأول وسكون الثاني، أي: جانبي الجبلين بالبناء (۳) ، ووضع المنافخ والنار حول ذلك ﴿قَالَ اَنفُخُوا ﴾ فنفخوا (٤) ﴿حَتَّى إِذَا جَعَلُهُ ﴾ أي: الحديد ﴿نَارًا ﴾ أي: كالنار (٥) ﴿قَالَ ءَانُونِ أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا (۱) ﴾ هو النحاس المذاب، تنازع فيه الفعلان (۱) وحذف من الأول لإعمال الثاني، فأفرغ النحاس المذاب على

(١) قوله تعالى: ﴿سَاوَىٰ﴾. أي: البناء، كما قاله القرطبي. ففاعله ضمير مستتر عائد إلى المعلوم من السياق.

(٢) قوله: (بضم الحرفين...) أشار إلى ثلاث قراءات:

١ - ﴿الصُّدُوَيْنِ﴾: بضمتين: قراءة ابن كثير، وأبي عمرو، وابن عامر، ويعقوب.

٧- ﴿الصُّدُفَيْنِ﴾: بضم وسكون: قراءة شعبة.

٣- ﴿ الصَّدَفَيْنِ ﴾: بفتحتين: قراءة الباقين.

- (٣) وقوله: (أي: جانبي الجبلين...). تفسير ﴿الْصَدَفَيْنِ﴾ على كل قراءة. وبذلك فسر أبو عبيدة. نقله القرطبي، وقال: «سمّيا بذلك لتصادفها، أي: لتلاقيهما». وعن ابن عباس: «الصدفان: الجبلان»، وعن مجاهد: «رؤوس الجبلين». اهد. وكل ذلك متقارب.
  - (٤) قوله: (فنفخوا). أي: الأكيار. قاله القرطبي، يعنى: بآلات النفخ.
    - (٥) قوله: (كالنار). ذكره القرطبي. فيكون فيه تشبيه بليغ.
- (٦) قوله: (تنازع فيه). إشارة إلى مسألة نحوية. وهي مسألة التنازع، وحاصلها: أن يتقدم عاملان فأكثر، ويتأخر معمول فأكثر كل من العاملين أو العوامل يطلب العمل في المتأخر من حيث المعنى: فالأولى عند البصريين إعمال العامل المتأخر في المعمول، ويهمل العامل الأول، وإذا أهمل يعطى ضمير الرفع فقط إذا كان يطلب مرفوعًا. ولا يعطى ضمير النصب والجرّ. ويجوز إعمال الأول أيضًا، فإذا أعمل الأول في المتأخر يعطى الثاني العمل في ضمير ذلك المعمول. فلهنا ﴿اللهِ يَعلَى من حيث المعنى، فنجعله = يحتاج للمفعول به. وكل منهما يطلب العمل في ﴿رُبُرَ ﴾ من حيث المعنى، فنجعله =



الحديد المحمى، فدخل بين زبره، فصارا شيئًا واحدًا.

(١) ﴿ فَمَا اَسْطَعُوا ﴾ (١) أي: يأجوج ومأجوج ﴿ أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ يعلوا على ظهره؛ لارتفاعه وملاسته ﴿ وَمَا اَسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقْبًا (١) ﴾ خرقًا لصلابته وسمكه.
(١) - ﴿ قَالَ ﴾ ذو القرنين ﴿ هَذَا ﴾ أي: السد، أي: الإقدار عليه ﴿ رَحْمَةٌ مِن رَبِي ﴾ نعمة (٢)؛ لأنه مانع من خروجهم ﴿ وَإِذَا جَآءَ وَعَدُرَقِ ﴾ بخروجهم القريب من البعث (٢)

قوله تعالى: ﴿ فَمَا اَسْطَكُ عُوا ﴾. قال ابن كثير: «وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه، ولا على شيء منه». اهد. كأنه يشير إلى ضعف ما ورد من أنهم ينقبون كل يوم السد حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس يرجعون... ثم يعيده الله كها كان. الحديث أورده ابن جرير وغيره، ورواه الترمذي، وابن ماجه، وأحمد، والله أعلم.

- (٢) قوله: (نعمة). فسر الرحمة هنا بالنعمة؛ لأن المراد هنا الرحمة المتعدية، بدليل الإشارة إلى السدّ، فبناء السدّ أثر رحمته تعالى، علمّا بأن علماء الأشاعرة كثيرًا ما يؤولون الرحمة بثمرتها، وهي: النعمة.
- (٣) قوله: (القريب من البعث). صريح في أنهم لم يخرجوا إلى الآن، ويكون خروجهم بعد قتل عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ للدجال، كما وردبه الأحاديث، رواها ابن ماجه، وأحمد، كما أورد =

مفعولًا به للثاني، أي: لـ ﴿ أُفْرِعْ ﴾، وأهمل الأول أي: ﴿ ءَاتُونِ ﴾، فليس له مفعول ثانٍ.
بل حذف اكتفاء بإعمال الثاني، والتفصيل في كتب النحو. وهذا حاصل ما قاله المفسر.
فقوله: (فحذف من الأول) أي: المفعول الثاني للعامل الأول، وهو ﴿ ءَاتُونِ ﴾. وقوله:
(بإعمال الثاني) أي: اكتفاءً بإعمال الثاني وهو ﴿ أُفْرِغْ ﴾ في المعمول وهو ﴿ رُبُرَ ﴾. ولو كان
الأول هو العامل هنا لقيل: «آتوني أفرغْهُ» بإعمال الثاني في الضمير الراجع إلى ﴿ وَقِطْ رُا﴾.

<sup>(</sup>١) ﴿ فَمَا اَسْطَكُعُوا ﴾. تقدم أن: اسطاع، لغة في: استطاع. لما كان النقب والخرق أشد من الظهور والعلو جعل الأشد «استطاع» مع التاء للأشد. والأخف «اسطاع» بلا تاء للأخف. ذكره ابن كثير هنا، وفي تفسير قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ( الله ) ﴾.

﴿ جَعَلَهُۥ ذَكَآءً ﴾ مدكوكًا مبسوطًا ﴿ وَكَانَ وَعَدُ رَبِّي ﴾ بخروجهم وغيره ﴿ حَقًا ۞ ﴾ كائنًا.

(1) - قال تعالى (1): ﴿ وَرَكَا بَعْضَهُمْ ﴾ يوم خروجهم ﴿ يَمُوجُ فِ بَعْضِ ﴾ يختلط به لكثرتهم (٢) ﴿ وَنُفِخَ فِ الصُّورِ ﴾ أي: الخلائق في مكان واحد يوم القيامة ﴿ جَمْعًا (1) ﴾.

( - ﴿ وَعَرَضَنَا ﴾ قربنا (٤) ﴿ جَهَنَّمَ يَوْمَ بِذِلِّلْكَ فِرِينَ عَرْضًا ( ) .

= الحديث ابن جرير. وبذلك يضعف قول بعض المعاصرين إنّ يأجوج ومأجوج هم الروس والأمريكان، أو أهل الصين والفلبين، وغير ذلك، كما أن وصف القرآن الكريم بناء السد وذكر بانيه يبطل قول من يقول بأن السد هو حائط الصين الكبير؛ لأن بانيه معلوم، وأنه ليس الإسكندر ذا القرنين، وليس مبنيًا من الحديد والنحاس، كما هو مشاهد، والله أعلم. ولا نحتاج إلى جر النصوص الشرعية إلى آراء المفكرين.

(١) قوله: (قال تعالى:...) قدره ليفيد أن ما بعده ليس من مقول ذي القرنين، وكان ما قبله من مقوله.

(۲) قوله: (يختلط به...) ظاهره أن الضمير في ﴿بَعْضَهُمْ ﴾ راجع إلى يأجوج ومأجوج، والمراد بـ ﴿يَوْمَ بِنِ ﴾ يوم يدك هذا السدّ. وذلك قبل يوم القيامة، وهذا المعنى عزاه ابن كثير إلى السديّ، بعد ما فسر الآية بذلك. وفسر ابن جرير برجوع الضمير إلى الخلق. والمراد بـ ﴿يَوْمَ بِنِ ﴾: يوم القيامة. أي: يختلط الإنس والجن يوم القيامة.

- (٣) قوله: (أي: القرن). تفسير لـ ﴿الشُّورِ ﴾، و(للبعث) متعلق بـ ﴿وَنُفِخَ ﴾، أفاد به أن المراد
   بالنفخ هنا: النفخ الثاني، لقوله تعالى: ﴿ فَيَهَمْنَاهُمْ ﴾.
- (٤) قوله: (قربنا). أي: وذلك قبل دخولهم فيها ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهمّ والحزن لهم، كما في «صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله على: «يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك».



((() ﴿ ﴿ اَلَّذِينَ كَانَتْ أَعَيْنُهُمْ ﴾ بدل من ﴿ اَلْكَفِرِينَ ﴾ (() . ﴿ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِى ﴾ أي: القرآن فهم عُمْي لا يهتدون به ﴿ وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ((() ﴾ أي: لا يقدرون أن يسمعوا من النبي ما يتلوه عليهم بغضًا له، فلا يؤمنون به.

(۱) - ﴿أَفَحَسِبَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنَخِذُواْ عِبَادِى ﴾ أي: ملائكتي وعيسى وعزيرًا (۱) ﴿مِن دُونِ آوَلِيَا ۚ ﴾ أربابًا، مفعول ثان (۱) لـ «يَنَخِذُواْ»، والمفعول الثاني لـ «أَفَحَسِبَ» عذوف، المعنى: أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغضبني، ولا أعاقبهم عليه؟ كلا، ﴿إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّم لِلْكَفِرِينَ ﴾ هؤلاء وغيرهم ﴿رُزُلًا ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المعدة لهم كالنُّول المعد للضيف.

<sup>(</sup>۱) قوله: (بدل...). يعني الاسم الموصول: ﴿الَّذِينَ ﴾ بدل من ﴿الْكَفِرِينَ ﴾ في موضع جر. ويصح إعرابه نعتًا للتوضيح والذم، لا للتقييد؛ لأن كل كافر كان في غطاءٍ. وبهذا الاعتبار أعرب بدلًا، أي: بدل كل من كلّ.

<sup>(</sup>٢) قوله: (أي: ملائكتي...). وبه فسر القرطبي.

<sup>(</sup>٣) وقوله: (مفعول ثانٍ). يعني: أن «حسب» و«يتخذ» كل منها يحتاج للمفعولين. وأما مفعولا «يتخذ»: فرْعِبَادِی و ﴿أَوْلِيَآ ۚ ﴾. والمفعول الأول لـ﴿أَنَحَسِبَ ﴾ المصدر المؤول من ﴿أَن يَنْخِذُوا ﴾، والمفعول الثاني محذوف، كما قدره المفسر. وإلى هذا يشير كلام ابن كثير حيث يقول: «اعتقدوا أنه يصلح لهم ذلك وينتفعون به»، وكما ذكره القرطبي، وعزاه إلى الزجاج.

وكلام ابن جرير يفيد ان جملة ﴿أَن يَنَّخِذُواْ...﴾ سدت مسدّ مفعولي ﴿أَنَحَسِبَ﴾. والمعنى: أحسبوا اتخاذهم عبادي أولياء لهم، كلا، بل هم عدو لهم، وليسوا أولياء.

<sup>(</sup>٤) قوله: (تمييز). أي: ﴿أَعْمَالًا ﴾ تمييز جاء بصيغة الجمع موافقة للميَّز، وهو جمع، وهو: ﴿إِلْأَخْرَبِنَ﴾، والأكثر في التمييز مجيئه على صيغة المفرد.

﴿ اَلَّذِينَ صَلَّ سَعْبُهُمْ فِى الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾ (١) بطل عملهم ﴿ وَهُمْ يَحْسَبُونَ ﴾ يظنون
 ﴿ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ ﴾ عملًا يجازون عليه.

﴿ وَلَقَآبِهِ ﴾ ﴿ أُولَتِهِ كَالَذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِم ﴾ بدلائل توحيده من القرآن وغيره ﴿ وَلِقَآبِهِ ﴾ أي: وبالبعث والحساب والثواب والعقاب ﴿ فَحَبِطَتْ أَغَمَالُهُم ﴾ بطلت ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُنْمَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا ۞ ﴾ أي: لا نجعل لهم قدرًا (٢٠).

(الله ﴿ وَالله ﴾ أي: الأمر الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وغيره، وابتدأ (الله ﴿ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَاتَّخَذُوْا ءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوا (الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الل

<sup>(</sup>۱) اختلف في المراد بالذين ضل سعيهم المذكورين هنا، فعن سعد بن أبي وقاص، وعليّ، والضحاك... أنهم الرهبان والقسيسون، وفي رواية عن سعد: «أنهم جميع أهل الكتابين»، وعن عليّ في رواية: أنهم الحرورية، أي: الخوارج. واختار ابن جرير التعميم لكل من حاد عن طريق أهل الإيان.

<sup>(</sup>۲) قوله: (أي: لا نجعل لهم...). ظاهره أن الوزن استعارة عن القدر، ونقل هذا القرطبي بقيل. وجمهور المفسرين على أن المراد بالوزن: الوزن الحقيقي. والمعنى: لا تثقل موازينهم لخلوها عن الخير؛ لأن الموازين إنها تثقل بالأعهال الصالحات، وليس لهؤلاء ذلك، كها يعلم من ابن جرير، وابن كثير، وغيره. روى البخاري عن أبي هريرة رَحِيَاتِنَهُ مَ مُوعًا: "إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة»، قال: "اقرؤوا إن شئتم ﴿فَلَا نُقِيمُ لَمُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَزَنّا ﴾ ".اهد. وقد استنبط بعض العلماء من هذا الحديث ومن ظاهر الآية: أن الشخص يوزن مع عمله في الميزان. كها ذكر ذلك في كتب العقيدة. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) قوله: (وابتدأ). أي: ما بعده جملة مستقلة.

<sup>(</sup>٤) قوله: (مهزوءًا بهما). أشار به إلى أن ﴿مُزُوًّا ﴾ بمعنى اسم المفعول.

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِمُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَمْمٌ ﴾ في علم الله ﴿جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ ﴾ هو وسط الجنة وأعلاها (١)، والإضافة إليه للبيان ﴿نُزُلًا ﴿) منزلًا.

🚳 - ﴿خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ ﴾ يطلبون ﴿عَنْهَا حِوَلَّاكُ ﴾ تحولًا إلى غيرها.

﴿ وَلَكُو اللَّهِ وَلَكُو اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَالْكُو اللَّهِ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

الله ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ﴾ (١) آدمي ﴿ مِنْلُكُمْ يُوحَنَّ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَا لُهُكُمْ إِلَهُ وَعِدُّ ﴾ «أن»

(١) قوله: (هو وسط الجنة...). كما في البخاري قال ﷺ: "إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة، وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة».

(٢) قوله: (أي: ماؤه). إشارة إلى تقدير مضاف.

(٣) قوله: (الدالة على حِكمه...). بكسر الحاء جمع: حكمة. وبمثله فسر ابن كثير، وفيه إثبات الحكمة لله تعالى، وعن ابن عباس: «مواعظ ربي»، و«نفد» بمعنى: تم وفرغ.

(٤) قوله: (بالتاء والياء...). قرأ بالياء: ﴿يَنْفَدَ﴾: حمزة، والكسائي، وخلف. وبالتاء: ﴿نَفَدَ﴾: الباقون. وهما وجهان في النحو، إذا كان الفاعل مؤنثًا مجازيًا ظاهرًا جاز في الفعل التذكير والتأنيث، نحو: طلع الشمس، وطلعت الشمس. كها هو معروف.

(٥) قوله: (ونصبه). أي: نصب ﴿مَدَا﴾ على التمييز لـ«مثل»؛ لأنه يشبه المقدار، فهو تمييز مفرد.

(٦) قوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا آنَا ﴾ . فيه إثبات لرسالته ﷺ: أي: فمن زعم أني كاذب فليأت بمثل ما جثت به من قصة أصحاب الكهف، وخبر ذي القرنين، ولو لا اطلاع الله على بذلك لما أخبرتكم به . كما يعلم من ابن كثير فهذه الآية إشارة إلى علو مكانة النبي ﷺ وتحد على حقية نبوته، لا كما يفهمه بعض الناس من أنه انتقاص وحكم بأنه مجرد بشر مثلنا.

المكفوفة بها باقية على مصدريتها (١)، والمعنى: يوحى إلي وحدانية الإله ﴿فَنَكَانَ رَبِّهِ ﴾ يَرْجُوا ﴾ يأمل ﴿لِفَآءَ رَبِّهِ ﴾ بالبعث والجزاء ﴿فَلَيْعُمَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ﴾ أي: فيها بأن لا يرائى (٢) ﴿أَمَدًا ﴿اللهِ ﴾.



<sup>(</sup>۱) قوله: («أن» المكفوفة). يعني: «أن» في ﴿أَنْمَا ﴾. و«ما» فيه كافة لعمل «أن». ومعلوم أن دخول «ما» الزائدة في «إن» وأخواتها يكف عملها إلا ليت فيجوز إبقاء عملها. وأفاد المفسر أن جملة ﴿أَنَّما َ إِلَنَهُكُم ﴾. في تأويل مصدر مرفوع نائب فاعل لـ ﴿يُوحَى ﴾، ثم المراد بالإله هنا: مستحق العبادة، لا المعبود مطلقًا؛ لأن معبوداتهم متعددة. وقد حررنا في تفسير آية الكرسي معنى الإله وإعراب كلمة التوحيد «لا إله إلا الله»، كما فصلنا ذلك في كتاب «الشرح الطري».

<sup>(</sup>٢) قوله: (بأن لا يراثي). وهكذا فسر ابن جرير وغيره. قال ابن كثير: «وهذان ركنا العمل المتقبل: لابد أن يكون خالصًا لله، صوابًا على شريعة رسول الله».اهـ.



## فهرس السور

| الصفحة                                 | السورة                               |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| o                                      | ٧- سورة الأعراف                      |
| 111                                    | ٨- سورة الأنفال                      |
| ١٥٨                                    | ٩ - سورة التوبة                      |
| 787                                    | ٠١ - سورة يونس                       |
| ۲۹٦                                    | ١١- سورة هود                         |
| TOA                                    | ۱۲ – سورة يوسف                       |
| ٤٣١                                    | ۱۳ - سورة الرعد                      |
| ٤٤٨                                    | ١٤ - سورة إبراهيم عَلَيْهِٱلسَّلَامُ |
| ٤٧٣                                    | ١٥- سورة الحجر                       |
| ٤٩٧                                    | ١٦ - سورة النحل                      |
| 000                                    | ١٧ – سورة الإسراء                    |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٨ - سورة الكهف                      |
| ٦٨٨                                    | فهرس السور                           |

